

:



لِلشَّيخ ابْزِهِذِ ايَة اللهِ ابْيَ بَكِرِ لَلْصُنِفِ ٢٠٠١٥،



لِلْإِمَامُ الْجَالِقُ السِمْ عَبْدَ ٱلْكَرَبِمُ ٱلرُّ افِعِيِّ (١٠٠٠) لِلْإِمَامُ الْجَالِقُ السِمْ عَبْداً لَكَرَبِم ٱلرُّ افِعِيِّ (١٠٠٠) وراسَة وَعَفَقِق،

اَلدُّكُتُورْعَبْد اللهِ ابْزِ اَلْعُلاَمِحْمُودِ ٱلآزْمُزديِّ

اَلمُجَالَّدُالثَّانِي مِن كِتَابِ المَعفُواتِ إلى نِهايَة كِتابِ الجِنَاثِزِ الموضوع: رافعي قزويني، عبدالكريم بن محمد، ٢٣٥ق. المحرر في فقه الامام الشافعي - نقد و تفسير فقه شافعي؛ الآرمردي، عبدالله محمود؛ المحرر في فقه الامام الشافعي. رده بندى كنگره: ٢/ ٣٧٧ رده بندى ديويى: ٣٩٧/٣٣٣

الرقم الملولي: ٣-٣٠٦٥ - ٣٠٧٥؟

- ۱۰۷- ۲۰۰ - ۲۵۳- ۱۰ - ۲۵۳- ۱۰ - ۲۵۳- ۱۰ - ۲۵۳- ۱۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳۰ - ۲۵۳- ۱۳

مصنف، ابويكرين هداية الله، -١٤ ق.

للشيخ ابن هداية الله ابي يكر المصنف

الوُّضُوح شَرح المحرَّر في فِقه الامّام الشَّافِعي

دراسة وتحقيق: عبدالله ابن الملّا محمود الآرمودي

دار نشر احسان، ۱۴۴۲ ق-۲۰۲۱م ۸ج

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



## دازاحسانللتَشروَالتوزيع

# الوُضُوح شَرح المُحَرَّر (المجلد الثاني)

المؤلف: الشيخ ابن هداية اللة أبوبكر المصنف الچوري دراسة و تحقيق: الدكتور عبدالله ابن الملا محمود الآرمردي (مع الإفادة من تحقيقات المحقين) والجعه و صححه: د. آرش احمدي د. ابويكر أحمدي د. سارا قادري التصميم: أميد مقدس . فرزانه ها شملو الناشر: دارا حسان للبشر والتوزيع المناشر: دارا حسان للبشر والتوزيع المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة على المعلمة المعلمة المعلمة الأولى: ١٠٥٠ جموعة الطبعة الأولى: ١٤٤١ ١٠٥٠ - م. ١٤٥٠ هـ. ش . الرقم الدولي : ١ ـ ٥٩٥ ـ ١٤٤٠ م. ٣٠٨ هـ. ش . الرقم الدولي للمجموعة ٣٧٨ ٦٠٠ ٣٤٩ م. ٣٧٨

دار نشر إحسان: ايران، طهران، شارع انقلاب، أمام جامعة طهران، مبنى فروزنده، رقم ٢٠٠ ع هاتف: ٩٨٢١٦٦٩٥٤٤٠٤ رميز البريدي: www.nashrehsan.com ١١٤٩٥٣٨٥ جميع الحقوق محفوظة للناشرو المحقق لايسمح بإعادة طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه دون الحصول على إذن خطئ مسبقاً من النّاشر أو المؤلّف.

# أهرس الموضوعات

| المعفوات                                    | ٧  |
|---------------------------------------------|----|
| الأثر في محل النجو                          |    |
| طينُ الشوارع                                |    |
| [حكم دلك الخف]                              | 'n |
| و من من البراغيث                            | ۲  |
| دم البثرات                                  | o  |
| [دم الدماميل والقروح]                       | 'V |
| القيح والصديد                               |    |
| تأثير الجهل والنسيان في خطاب الوضع والتكليف |    |
|                                             |    |
| بقية شروط الصلاة                            | ۲۲ |
| الشرط الرابع                                | Ύ  |
| الشرط الخامس                                | ۳  |
| الفرق بين قليل العمل وكثيره                 | ٤  |

حكم حِفر البتر في المسجد .....

[الأكل والشرب والبزاق والصنعة في المسجد].....

|      | ٠ ٥٦                   | مبجودالسهو                                                            |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | v9                     | أمور أخرى يحملها الإمام عن المأموم                                    |
| ***, | رتين من هذا الإطلاق:٨١ | ثمّ قدوقع في العزيز من المصنف استثناءُ صو                             |
|      | Α٩                     | ثم فائدة الخلاف تترتب على مسائل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|      | · q                    | [تكفي سجدتان مع تكرر السهو]                                           |
| 0    | 91                     | رجعنا إلى ما في الكتاب:                                               |
|      | 47                     | سجدة التلاوة                                                          |
|      | 1 · Y                  | ثم الباقي في التفريع مسألتان:                                         |
|      | 1.4                    | السجدة بين يدي المشائخ !                                              |
| 114  | ١٠٨                    |                                                                       |
| ۰    | 117                    | صلاة النفل                                                            |
|      | 117                    | (فصل: ماسوى الصلاة المفروضة قسمان)                                    |
| **   | 114                    | الرواتب                                                               |
|      | 711                    | ركعتان قبل المغرب                                                     |
|      | 114                    |                                                                       |
| . •  | 8119                   |                                                                       |
|      | 119                    | أربع ركعات قبل العشاء                                                 |
| *    | 17+                    | الو تر                                                                |
|      | 17.                    |                                                                       |
|      | 171                    | الوتر قسم من الرواتب أو قسيم لها؟                                     |

| الفرق بين التهجد والوتر ١٢٧                            | 1. 3. W. C.                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| القنوت في الوتر                                        | SALVEN SALVE                   |
| <b>ع</b> وت عمر الله الله الله الله الله الله الله الل | A STATE OF                     |
| ركعتان بعدالوتر!                                       |                                |
| صلاة الضحى                                             | Sac                            |
|                                                        | A STATE OF THE PERSON NAMED IN |
| نحية السجد                                             | The second second              |
| وقت النوافل                                            | A Sharpen                      |
| هل تقضى النوافل؟                                       |                                |
| صلاةالتسبيح                                            | The second second              |
| سنة الإحرام وسنة الوضوء                                |                                |
| صلاة الحاجة                                            |                                |
| سنّةالسفر                                              |                                |
| صلاة الاستخارة                                         |                                |
| صلاة الرغائبصلاة الرغائب                               |                                |
| صلاة نصف شعبان                                         |                                |
| ركعتاالقتل                                             |                                |
|                                                        |                                |
| صلوات تشرع فيها الجماعة                                |                                |
| رْتبة صلاة العيدين                                     |                                |
| ثم في استحباب الجماعة في التراويح ثلاثة أوجه:          | 1                              |
| عددركعات التراويح                                      |                                |
| فضل بعض النوافل على بعض                                |                                |
|                                                        |                                |

Same of the state of

| النفل المطلق ١٤٨                                 |
|--------------------------------------------------|
| فضل بعض النوافل على بعض                          |
| نافلة الليل=التهجد                               |
| حكم إحياء ليالي رمضان وغيره                      |
| سنة الزفاف                                       |
| أفضل العبادات                                    |
| باب صلاة الجماعة                                 |
| مشروعية الجماعة                                  |
| حكم صلاة الجماعة للمرأة والمسافرين               |
| استحباب الجماعة للنساء                           |
| فضل الصلاة في المسجد على غيرها                   |
| صلاة المرأة في بيتها أفضل                        |
| استحباب الصلاة في المساجد الكثيرة الجمع          |
| الحالات التي يفضل فيها مسجد قليل الجمع على كثيره |
| إذا تساوي المسجدان في القرب ونحوه                |
| إدراك فضيلة الجماعة                              |
| وفي هذا الطريق وجوه أُخَرُ                       |
| استحباب إعادة الصلاة                             |
| حالات لا تستحب فيها إعادة الصلاة                 |
| حكم ترك صلاة الجاعة                              |
| الأعذار المرخصة لترك الجماعة                     |
| الأعلل الحامة                                    |

| 19.   | أسهاء مُدافع الغائط والبول والريح            |
|-------|----------------------------------------------|
| 19V   | •                                            |
| Y • • |                                              |
| Y+0   | حكم اقتداء الشافعي بالحنفي!                  |
| Y•V   | حكم صلاة المأموم الذي يجهل حال الإمام        |
| Y•V   | [حكم إمامة الأمّيّ]                          |
| ۲۰۸   | [تعريف الأميّ في باب الجهاعة]                |
| رفیه  | ليس للذي يلحن في غير الفاتحة أن يقرأ ما يلحن |
| Y1W   | حكم إمامة من ينطق بالحرف بين حرفين           |
| Y1Y   | حكم اقتداء الرجل بالمرأة و الحنثى وغيرهما    |
|       | هل يجب قعود المأموم إذا كان الإمام قاعداً؟   |
| 717   | الاقتداء بالصبي                              |
| Y1V   | الاقتداءبالأعمى                              |
| YY•   | حكم الصلاة خلف الخنثى والمحدث والجنب         |
| YY¥   | •                                            |
| 777   | من تكره إمامتهم                              |
| YYY   | من تُعتبر كراهته للإمام؟ ولأيّ معنى؟         |
| YTA   | ·                                            |
| 7 € ξ | كيفية وقوف الصبيان في صفوف الجماعة           |
| 780   | شرط جواز إزاحة الصبيان عن الصف الأول         |
| Y & 0 | مخالفة هذه الآداب لا تبطل الصلاة             |
| 737   | الفرق بين الوسط والوسَط                      |
| Y & A | جرالمنفردشخصاً إلى نفسه                      |

| ur.      | 789    | العلم بالإمام أو بانتقالاته وكيفيته                       |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------|
|          | الأمام | وقوف الأعمى الأصم بجانب شخص يُعرف بحركاته حركاتُ          |
| ,        | ۲۰۰    | <br>بُعدالمسافة واختلاف بناء الإمام والمأموم في مسجد واحد |
| *,       | 707    | تعريف الرحبة، وحكم المنارة المبنية في رَحبةَ المسجد       |
| F.,      | 708    | اقتراح لإمام الحرمين                                      |
| i e      |        | عل اَخلافَ                                                |
| <i>.</i> | 707    | وقف المأموم على سطح بيته والإمام على سطح المسجد           |
| e .      | Y7Y    |                                                           |
|          | 377    | كيفية نية المأموم في الاقتداء بالإمام                     |
| ù.       | YVE    | جواز إقتداء مصلّي العشاء بمن يصلي التراويح                |
| • 1      |        | خروج الإمام من الصلاة بأي سبب                             |
|          | Y9V    | وقتُ قيام المسبوق بعد تسليمتي الأمام                      |
|          | Y4A    | ·                                                         |
|          | 799    | باب صلاة المسافرين                                        |
| 4        |        | الأحوال الثلاثة للبلدالذي يرجع اليه المسافر لسبب ما       |
|          |        | وإنّها تؤثر النية بشرطين:                                 |
| a T      | 718    | ويؤيَّدبشواهد:                                            |
| ٠.       |        | مقدار السفر الطويل                                        |
| 4        |        | حكم اقتداء المسافر بالمقيم                                |
|          |        | نعم تستثني صور:                                           |
|          |        | انواع الرخص المختصة بالسفر الطويل                         |
|          |        | الجمع بين الصلاتين بعذر السفر                             |

| الحالات التي يكون الجمع فيها أفضل        |  |
|------------------------------------------|--|
| جواز الجمع تقديهاً بعذر المطر            |  |
| فتوى جواز الجمع لأيّة حاجة               |  |
|                                          |  |
| صلاة الجُمُعةِ٧٠                         |  |
| من سمى الجمعة ؟ ٨٠                       |  |
| من تجب عليهم الجمعة                      |  |
| الأعذار المرخصة لترك الجمعة              |  |
| من تلزمه الجمعة بشرط ١٨                  |  |
| وجوب تأخير تحرُّم أصحاب أعذار ترك الجمعة |  |
| مصادفة الجمعة للعيدين٧                   |  |
| حكم السفريوم الجمعة                      |  |
| حكم تعدد الجمعة في بقعة واحدة            |  |
| الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة     |  |
| مسألةالانفضاض٥١                          |  |
| أركان الخطبتين                           |  |
| شروطالخطبتين۱۱                           |  |
| [حكم الخطبة بغير العربية]١١              |  |
| سننُ الخطبتين                            |  |
| -<br>تعدّد أذان الجمعة                   |  |
| حكم الدق على المنبر                      |  |
| ٠ ٠                                      |  |
| حکمة تخط ال قاب                          |  |

| ِاهة التخطّي صورٌ:                              | <b>ویستثنی من</b> کر |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| عث أحداً ليأخذ له مكاناً                        |                      |
| (ة الجمعة                                       | مكروهاتصا            |
| معة وما لا تدرك به، َوجوازُ الاستخلاف وعدمه 880 | ما تدرك به الجم      |
| رف                                              | حكم الاستخلا         |
| لاف                                             | شروطالاستخ           |
| <b>{0{</b>                                      | مسألة الزحام .       |
| نو <b>ف</b> ٤٦٢                                 | باب صلاة الح         |
| لاح في الحوبلاح في الحوب                        | حكم حمل السا         |
| ىكام الملابس                                    | (فصل) في أ-          |
| نوب ٰ الله الله الله الله الله الله الله ال     | [حكم إطالة ال        |
| £97                                             | [حكمالتختم]          |
| حدوالانتعال قائماً                              | المشي في نعل وا      |
| لنجاساتللاعامات                                 | حكماستعمال           |
| ىيدىن                                           | بابصلاةاله           |
| يلين                                            | حكم صلاة الع         |
| ٤٩٨                                             |                      |
| يدين                                            | -                    |
| بدينب                                           |                      |
| لاة                                             | الخطبة بعدالم        |

| كيفية الخطبة للعيدين                     |
|------------------------------------------|
| الغشل للعيدين                            |
| شهودالنساءالعيد                          |
| الصلاة في المصلى                         |
| الحكمة في الخروج في طريق والعود في أخرى  |
| التبكير للصلاة                           |
| التنفل قبل الصلاة                        |
| الأكل قبل المسلاة ١٣٥                    |
| التكبيرللعيد                             |
| التكبير في عيدالأضحىالتكبير في عيدالأضحى |
| صيغة التكبير المسنون                     |
| التهنتة بالعيد                           |
| شهودالهلال                               |
| إحياء ليلة العيد                         |
|                                          |
| باب صلاة الكسوفين                        |
| حكم صلاة الكسوف وكيفيتها                 |
| تطويل صلاة الكسوف                        |
| الخطبة للكسوف                            |
| فوات صلاة الكسوففوات صلاة الكسوف         |
| اجتماع صلاة الكسوف مع غيرها              |
| المسبوق في صلاة الكسوف                   |

لاصلاة للزلازل والصواعق ......

| 0 6 0 | باب صلاة الاستسقاء                   |
|-------|--------------------------------------|
| ٥٤٦   | حكم صلاة الاستسقاء                   |
| 0 { V | حكم اعادة صلاة الاستسقاء             |
| 008   | حكم خروج أهل الذمة                   |
| oov   | صفة صلاة الاستسقاء                   |
| ٥٦٥   | مايتعلق بالاستسقاء                   |
|       |                                      |
| ٠٧٠   | بابتارك الصلاة                       |
| ٥٧٠   | حكم تارك الصلاة                      |
| ٥٧٤   | كيفية قتل تارك الصلاة                |
|       | تارك غير الصلاة                      |
| ۳۷۰   | حكم المتبنين لفكرة حققة              |
|       |                                      |
| evy   | كتاب الجنائز                         |
| ovv   | ذكر الموت والاستعدادله               |
| ٥٨٠   | مايفعلبالمحتضر                       |
| oav   | غسل الميت                            |
| 091   | حكايةعجيبة                           |
| o ¶V  | تغطية وجه الميت                      |
| ٦٠٣   | الكافر القريب لايتقدم على المسلم الر |
| 7.0   | تكفين الميت                          |
| 717   | إذا مات الخنثى محرِماً               |
| ٦١٦قل |                                      |

| قيام للجنازة]                      | ji]     |
|------------------------------------|---------|
| ره للنساء اتّباع الجنازة           |         |
| صل: في صلاة الجنازة)               |         |
| كان صلاة الجنازة                   |         |
| سنونات صلاة الجنازة                |         |
| يقال في الصلاة على الطفل           |         |
| يكام المسبوق في صلاة الجنازة       |         |
| روط صلاة الجنازة                   |         |
| مدد الواجب في صلاة الجنازة         |         |
| صلاة على الغائب                    |         |
| ولى بالصلاة على الميت              |         |
| قف الإمام من الجنازة               |         |
| صلاةً على جزء الميت، وصلاةً الغائب |         |
| مكام السقط                         | _1      |
| مكام الشهيد                        | -1      |
| ذا لم يدفن إلى القبلة]             |         |
| كم البناء على القبر                |         |
| وال التثبيت والتلقين               | <b></b> |
| کایة                               | >       |
| يارة القبور ٢٧٨                    | ز       |
| يكينث القه                         | _       |

| ٠١ ١٨٦       | تكملة: لا يجوز نبش القبر إلاّ في صور |
|--------------|--------------------------------------|
| <b>ካለ</b> ዩ  | فصل في التعزية                       |
| ٦٨٨          | جلوس دوي الميت للتعزية               |
| ገ <b>ለ</b> ለ | حكم البكاء على الميت ولبس السواد     |
| 79٣          | حكم الرثاء للميت                     |
| ٦٩٥          | •                                    |

•

~

### المعفوات

## الأثر في محل النجو

أمّا الواقعة في محل العفو والعذر، فأقسام: منها الأثر في محل النجو، والنجو: ما يخرج من البطن من عذرة أو بول أو غير هما من التلويثات، يقال: أنجى، أي أحدث، واستنجى، أي مسح موضع النَجوِ أو غَسَله. ذكره الجوهري(١٠).

ابتدأ المصنف بهذا القسم؛ والنجو: ما يخرج من البطن، يقال: أنجى، أي أحدث، واستنجى، أي مسح موضع النَجو أو غَسَله لكونه متفقاً عليه في العفو، فقال: (ويعفى عن محل نجو المصلي) وقد سمعت تفسير النجو (إذا استجمر) أي: استعمل الجمرة، وهي الأحجار الصغار، وكونه معفواً عنه لما مر من جواز الاقتصار على الحجر، وذلك يتضمن العفو بالضرورة؛ إذ لا معنى للجواز عند المانع.

وقضيته نجاسةُ المحل؛ إذ المطهر هو الماء عندنا، فلو خاض في ماء قليل نجّسه؛ لأنّ العفو رخصة وتخفيف، والخوض في الماء تمّا يندر الحاجة إليه.

(ولو حمل في الصلاة من استجمر لم يجز على الأصعّ) من الوجهين؛ إذ لا حاجة هنا يعفى عنه لأجلها، بخلاف المستجمر بالنسبة إلى نفسه؛ إذ لا تقع الحاجة إلى حمل الغير إلا نادراً، فهو كما لو حمل شيئاً آخر نجساً.

وهذا الوجه ينسب إلى القفال.

<sup>(</sup>١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٥٠٢)، مادة: (نجا).

والثاني: يجوز؛ لوقوع ذلك الأثر في محل العفو، فلا عبرة به.

ولمن نصر الأوّل أن يقول: نعم ذلك واقع في محل العفو، لكن بالنسبة إلى من به لا إلى غيره، ومن المعهود اختلاف الرخص باختلاف الأشخاص. والوجه الثاني ينسب إلى الشيخ أبي على.

وهذان الوجهان لا يختصان بالمستجمر، بل يجريان في حمل كل خبيثٍ معفوٌّ عنه.

ويقرب منهما الوجهان فيها إذا تلوث بالعرق غير موضع النجو.

لكن الأصحّ هنا العفو ما لم يتجاوز العرق حشفته أو صفحته؛ لتعذر الاحتراز.

ولا يضر حمل طاثر أو حيوانٍ آخر إذا طهر منفذه ولو بغير حاجة.

ولا نظر إلى نجاسة باطنه؛ لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة لدفعها، كما في جوف المصلي.

وإن لم يكن منفذه طاهراً فوجهان:

أظهرهما: عند الغزالي أنه لا مبالاة بذلك القذر وتصح الصلاة معه. (١)

والثاني: لا تصح؛ كما لوكان جزء آخر منه نجساً، وهذا هو الأظهر عند الإمام والمتولي، واختاره صاحب الروضة. ٣

ويجري الوجهان فيهما فيما لو انغمسا في ماء قليل أو ماتع آخر، وخرجا حيّاً هل يحكم بنجاسته؛ لنجاسة المنفذ؟ لكن المعتبرون رجحوا العفو ثَمَّة؛ لأنّ الحمل لا يفرض على سبيل الندور، وصيانة الماء وسائر المائعات عنهما مما يشق، و أيضاً فإن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (١٦٥)، وصحيح مسلم (٢/)، رقم، (٥٤٣)، و صحيح ابن حبان (٣٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الوسيط في المذهب: (٢/ ١٦٠).

 <sup>(</sup>٣) النهاية: (٢/ ٣٢٧)، والروضة (١/ ٢٧٩)، والمجموع (٣/ ١٥٠) والكفاية (٢/ ٢٠٥)، والوسيط (٢/ ١٦٠)،
 والعزيز (٢/ ٢١).

الطيور لم يزل الغوص(١) في المياه الكثيرة والقليلة وكان الأولون لا يحترزون عنها. ولو حمل بيضة طائرٍ حلالٍ صار حشوُها دماً وظاهرها طاهر فوجهان حكاهما

أظهرهما: أنه لا تصح صلاته؛ كالنجاسات الظاهرة إذا حملها.

والثاني: تصح؛ كما لو حمل حيواناً طاهر الظاهر، والجامع أنّ النجاسة في الصورتين مستترة خلقة.

وأجيب بالفرق، وهو أن للحياة أثراً في درء النجاسات، ألا ترى أنها إذا زالت نجُس جيعُ الاجزاء؟ وأمّا البيضة فهي جماد، وقال الشبيخ ابن حجر: لا ينجس البيض ما لم يفسد ما في بطنه بقول أهل الخبرة، وأمّا البيض الذي لم يفسد ما في جوفه فطاهر وإن صار دماً؛ لانّه أصل حيوان طاهر

وحملُ عنب فيه خرلم تترشح إلى ظاهره، وقارورة رصصت وفيها نجاسة كحمل البيضة المستحيلة دماً (٢).

طينُ الشوارع

المصنّف عن القفال:

ومن النجاسات الواقعة في محل العفو طينُ الشوارع.

اعلم أنّ طين الشوارع ينقسم إلى ثلاثة:

أحدها: ما يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة.

والثاني: ما يستيقن نجاسته باختلاطه بها.

والثالث: غيرهما.

فأما غيرهما فلا بأس به، وأمّا ما يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة فعلى قولي

<sup>(</sup>١) الظاهر المناسب: "لم تزل تغوص". ٣١٧٦ اللوحة ٠٠٩٧٠ اللوحة ٤٤٦٦ ذ

<sup>(</sup>٢) في عبارة الوضوح هنا ركاكة سببها والله أعلم سقطات من النساخ، والظاهر أنه يقصد الشارح ما قاله الغزالي وهو: "ويطرد ذَلِك فِيمَن حمل عنقودا استَحَالَ بَاطِن حباته خرّا وَكَذَا فِي كل استتار خلقي وَلَا يجرِي فِي القارورة المصممة الرَّأْس خلافًا لإبنِ أي هُرَيرَة" الوسيط في المذهب: (٢/ ١٦٠)

تعارض الأصل والظاهر، وقد مرّ في الشرح فبقي الكلام في مستيقن النجاسة .

ثم المصنف على لما لم يذكر في كتابه قولي تعارض الأصل والظاهر احتاج إلى مبالغة الردعلى من يزعم أنه لا يقع في محل العفو إلا القسم الأوّل، فقال:

(ويعفى عن القليل من طينَ الشوارع و إن تيقن نجاسته) وذلك؛ لأنّ الناس لا بدّ لهم من الانتشار في حوائجهم، وربها لا يكون لبعضهم إلا ثوب واحد، ولا يمكن التحفظ عن الإصابة، فلو أمروا بالغسل عند الإصابة لعظُم العَناء والمشقة.

ولا فرق بين أن يكون تيقَّن نجاسة بمغلظ كنجاسة الكلب والخنزير، أو بغيره على الأصح؛ لمشقة المحافظة.

والقليل هو القدر الذي يتعذر الاحتراز عنه غالباً، وضبطوه: بأنه الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شيء من بدنه، أو كبوة على وجهه، أو قلة تحفظ ومبالاة، فإن نسب إلى شيء من ذلك فهو كثير (١).

ولو شك في أنَّ ما أصابه قليل أو كثير فللإمام احتمالان:

أرجعهما: أنّ له حكم القليل، وبه جزم الغزالي حيث قال: واذا شك في كثرته فالاحتياط أحسن، والرخصة جائزة (٢).

(ويختلف ذلك) حكم القلة والكثيرة (باختلاف الوقت) حتّى يعفى في الشتاء وأول الربيع ما لا يعفى في الصيف والخريف؛ لآنه يتعذر في تلك الأوقات الاحتراز عما لا يتعذر في هذه.

ويختلف بالمكان أيضاً، فيعفى في الأماكن المتوحلة كشروان <sup>٣</sup>عما لا يعفى عن غيرها كشاهو مثلا.

<sup>(</sup>١) العزيز ط العلمية (٢/ ٢٢)، والروضة (١/ ٢٨٠)، وأسنى المطالب (١/ ١٧٥).

 <sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢- ٢٩٤)، الفقرة (١٠٥١)، والوسيط (٢/ ١٦٢) و لفظ الغزالي في الوسيط: قو إن تَرَّدَ احتمل أن يقال: الأحل المنع إلاّ فيها تحققت الحاجة إليه و طريق الإحتياط يخفى و الميل الى الرخصة أليق ههنا بالفقه. ٩

<sup>(</sup>٣) اسم ولاية.

(وباختلاف موضعه من الثوب والبدن) فيعفى عن الذيل والرجل عما لا يعفى في الكُمِّ واليدين.

ومنهم من اعتبر جهة الإصابة فقال: لو كانت الإصابة من الأعلى فيعفى من أعلى بدنيه عما لا يعفى من أعلى بدنيه عما لا يعفى من أسفله، وبالعكس؛ لأنّ تحفظ الأسفل من إصابة الأعلى والأعلى من إصابة الأسفل مما لا يتعسر غالباً.

ومنهم من اعتبر اختلاف الاشخاص: حتى قال الإمام: والذي أقطعُ به أنه لا بدّ أيضاً من اعتبار عادة الناس في غسل الثياب عما يصيبه، وينظر أنّ المصلي ممن هو؟ (١) وخرج بالطين عين النجاسة في الطريق، فلا يعفى عنه مالم تعمّها، على ما مال إليه الزركشي.

نعم يعفى عن ذرق الطيور في المساجد وإن كثر ما لم يتعمد المشي عليه من غير حاجة. وينبغي أنّ نقيِّده أيضاً بها إذا لم يكن هو وعماسُّه رطباً.

ثم ظاهر كلام جمع تخصيصُ العفو عنه بمكان الصلاة.

وقضيةُ كلام الشرُّح الصغير والمجموع العفوُ عنه في الثوب والبدن أيضاً (٢).

...

## [حكم دلك الخف]

اعلم: أنّ حكم الخف في أصابة طين الشارع كحكم الرِجل والذيل، حتى يعفى عن قليل منه إن علق به وإن مشى بلا نعل، وأمّا حكمه في عين النجاسة فقد حكى الأثمة للشافعي فيه قولين، وقاسوا عليه النعل:

أحدهما: إذا أصاب أسفل خفه نجاسة فدلكه بالارض حتى ذهب أجزاؤها جازت الصلاة فيه؛ لقوله تَنَيُّهُ: ﴿إِذَا أَصَابَ خُفَّ أَحَدِكُم أَذَى فَلَيُدَلِّكُ بِالأَرضِ \*(")، ولأنّ النجاسة

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٩٣)

<sup>(</sup>Y) ILAACS (Y/000).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (٤/). رقم، (١٤٠٣) و (١٤٠٤)، وفي إسناده مقال ينظر: تلخيص الحبير (١/ ٢٧٧).

يكثر في الطريق وغسله كل مرة ممايشق، فعفي عنه واكتفى بالمسح كمحل النجو. والثاني: أنه لا تجوز الصلاة فيه مالم يُغسل، كالثوب إذا أصابته نجاسة، والأذى في الحدث محمول على المستقذرات.

والفتوى على الثاني، وهو الجديدُ.

ولجريان القولين شروط: أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق به، أمّا نحو البول فلا يكفى فيه الدلك بحال.

والثاني: أن يقع الدلك في حال الجفاف، فأما مادام رطباً فلا يكفي الدلك بلا خلاف.

والثالث: حكي في العزيز عن الشيخ أبي محمد: أنّ الخلاف فيا إذا كان يمشي في الطريق فأصابته نجاسة من غير تعمُّد منه، أمّا إذا تعمَّد بلطخ الخف وجب الغسل لا محالة (١) وبالله التوفيق.

#### دمالبراغيث

ومن النجاسات الواقعة في محل العفو: دم البراغيث، وروث ما لا دم له سائلة، وبول الخفاش، وألحق بدم البراغيث دم البعوضة والبقّ.

ثم القليل منه متفق عليه، والكثير مختلف فيه، وأشار المصنف إلى كلا النوعين فقال:

(والقليل من دم البراغيث) جمع بُرغوث بفتح أوله وكذا ضمه (والقَمل) بفتح القاف وسكون الميم (وونيم الذباب) بفتح أوله وكسر ثانية: روثها، وكذا ونيم كل ما لا دم له سائلة، كما اشرنا إليه مع إلحاق بول الخفاش ودم البعوضة والبق بها (معفوَّ عنه أيضاً) أي: كطين الشوارع بالنسبة إلى الثوب والبدن للصلاة؛ إذ لا يخلو الإنسان عن التلطخ بقليل هذه الاشياء، فلو أمر بالاحتراز عنه شقَّ أو لم يحصل، فعفي عنه؛ دفعاً للحرج.

وإنها قلنا: "بالنسبة إلى الشوب والبدن للصلاة "؛ دفعاً لوهم من يوهم أنه معفوًّ بالنسبة إلى الماء أيضاً، بل لو لاقى الثوبُ المتلطخُ بقليله ماءً قليلا نجَّسَه، على ما اقتضاه كلام الأكثرين.

<sup>(</sup>١) قال: "فأما إذا تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل" العزيز (٢٣/٢).

(واحسنُ الوجهين أنه لا يعفى عن الكثير) من هذه الأشياء؛ إذ الأصل اجتناب النجاسة، وإنّا خالفنا في القليل لعموم البلوى به، والكثير بما يندر فيسهل الاحتراز عنه، وبه قال الإمام والغزالي والصيدلاني وتابعوهم ('').

والثان: أنه يعفى عن الكثير أيضاً وإن فحش بحيث طبق الشوب؛ لأنه من جنس ما يتعذر الاحتراز عنه غالباً، فألحق غيرُ الغالب منه بالغالب، كها أنّ المسافر يترخص وإن لم يلحقه في سفره مشقة؛ اعتباراً بالغالب، ولأنّ الحاجة إلى الفرق بين الكثير والقليل عما يودِّي إلى الحرج، وبه قال العراقيون، والقاضي الروياني، وأبو سعيد المتولي، والشيخ صالح البلقيني، وأبو الفضل بن عبدان، واختاره النووي في جميع كتبه إلا في التحقيق، وهو المفهوم من كلام العزيز، وأفتى به سراج الدين بن الملقن في شرحه: الذخائر للمنهاج، واختاره في العجالة، ولم يحك الشيخ ابن حجر الاهذا العفو، وقطع به (۱).

ثم عملُ العفو عن الكثير عندهم فيما إذا أصابه من غير تعمد في ثوبه الملبوس، فإن قتل في ملبوسه عمداً، أو حمل ثوبا وصلى فيه، أو فرَشَه وصلى عليه، أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى إلا عن القليل بلا خلاف، صرح به الأسنوي وغيره.

وكذا ثوب نام فيه من غير حاجة، على ما بحثه شارح الخلاصة ٣٠٠.

وهل يلحق جلودها بدمائها ؟ فيه احتمالان:

أحدهما: الإلحاق؛ لأنّ من يقول بجواز قتلها في الصلاة فكأنّه قاتل بجواز استصحاب جلودها.

 <sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢)، والوسيط (٢/ ٢٦٢).

 <sup>(</sup>۲) العزيز (۲/ ۲۵)، وشرح مشكل الوسيط (۲/ ۱۶۳)، والمجموع (۴/ ۱۳۳)، و روضة الطالبين (۱/ ۲۸۰)،
 وكفاية النبيه (۲/ ۲۲)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (۱/ ۲۹۵).

<sup>(</sup>٣) الخلاصة في الفقه من كتب الغزالي، قال عقق نهاية المطلب: الخلاصة "هناهي مختصر المزني" واسمها: "خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر،" ينظر: نهاية المطلب: (مدخل/ ٩)، والمعجم المفرس الأحمد بن علي العسقلاني أبو الفضل، سنة الوفاة (٨٥٢هـ) تحقيق محمد شكور المياديني – مؤسسة الرسالة: (١/ ٤٠٤)، ولم أحصل على معلومات عن شارح الخلاصة.

والاحتيال الثاني: عدم الإلحاق لعدم ورود الرخصة بها، والأصل في الأشياء إلقاؤها على أصلها.

ثم إن قلنا بالإلحاق فلا يعفى الاعن قليلها، وهو ثلث جلدها، فإن زاد لم يُعفَ بلا خلاف. (والقليل إذا كثر وانتشر بالعرق فهو كالكثير) في نفسه، فيجري فيه الخلاف.

واختار القاضي حسين: أنه لا يعفى عنه؛ كمجاوزته محله.

واختار أبو القاسم العبادي: العفو؛ لتعذر الاحتراز، ومال في العزيز إلى التوقف().

قوله: "وانتشر بالعرق" من عطف السبب إلى المسبب؛ لأنّ حصول الكثرة إنّها هو بالانتشار، ويدلّ على هذا عبارة الروضه. (٢)

وقوله: "إذا كثر" أي: زاد لطخه، ولم يُرد زيادة عينه، وإلا لم يصبح التشبيه، ويدل على هذا عبارة العزيز. "

ثم بهاذا يفرق بين القليل والكثير في هذه الدماء؟ حكي فيه قولان قديهان: أحدهما: وهو المروي عن الأمالي في رواية أبي الحسين الزعفراني: أن القليل قدرُ دينار فها دونه، فإن زاد عليه فهو كثير.

والثاني: وهو المرويُّ عن عيون المسائل، و رواية أبي محمد الكرابيسي: أنَّ القليل مادون قدر الكف.

والجديد: أنه لا عبرة بذلك، ثم اختلف الأثمة في قياسه على وجهين: أحدهما: أنه إذا بلغ حداً يظهر للناظرين من غير تأمل وإمعان نظر فهو كثير، وإن كان دونه فهو قليل؛ إذ المقصود من الاحتراز عن النجاسة تعظيم أمر الصلاة وأداؤها على الهيئة الحسنى، ولا يختل بذلك إلا إذا صارت النجاسة بحيث يظهر للناظرين.

(و) أظهرهما: (الرجوع في الفرق بين الكثير والقليل إلى العادة) فكل قدر يقع التلطخ به على المتعارف وشق الاحتراز عنه فهو قليل، وكل مازاد على تلك القدر فهو كثير؟

<sup>(</sup>١) العزيز شرح الوجيز (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) حيث قال: " وَلُو كَانَ قَلِيلًا فَعَرِقَ وَانتَشَرَ اللَّطخُ بِسَبَيِهِ فَعَلَى الوَجهَينِ. "روضة الطالبين (١/ ٢٨٠)

<sup>(</sup>٣) حيث قال: "ولفظ الكتاب هاهنا وإن كان مطلقاً إلا أنه أراد به القليل لوجهين:..." العزيز (٢٧/٢)

إِذ أصل العفو إنّما هو لمشقة الاحتراز، فالأولى في الرجوع بين ما لا يعفى عنه وبين ما يعفى عنه أن ينظر إلى المشقة أيضاً.

ثم لا يخفى عليك أنه لو قلنا بالوجه الأوّل فلا يختلف الحال بالأماكن والأوقات.

وإن قلنا بالوجه الثاني المذكور في المتن فهل يختلف؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، بل يعتبر الوسط المعتدل، ولا ينظر من الأزمنة والأمكنة إلى ما يندر فيه ذلك، ولا إلى ما تفاحش فيه، وبه قال الصيدلاني وأبو الحسين بن قطان.

وأظهرهما: أنه يختلف الحال باختلاف الأوقات والأماكن؛ لأنّ لها تأثيراً ظاهراً في سهولة الاحتراز وعُسره: فيقل البراغيث في الأنجاد غالباً، ويكثر في الأغوار، والبقُّ والبعوضُ بالعكس.

أمّا الاختلاف باختلاف الفصول فظاهر، وعلى هذا فيجتهد المصلي في أنه قليل أو كثير، واذا قلنا بعدم العفو عن الكثير فشكّ أنّ ما أصابه قليل أو كثير فعلى ما تقدم في الطين من احتهالي الإمام، وقطع الغزالي وغيره بالعفو.

ولو كانت النُقاط من الدم متفرقة ولو اجتمعت بلغت حدّاً لا يعفى عنه عادة، وقلنا بعدم العفو عن الكثير ففيه احتيالان للإمام والغزالي، وميلهما على عدم العفو أكثر، لكن المتأخرين أفتروا بالعفو؛ إلحاقاً للنادر بالغالب. (١)

وألحق الصيدلانيُّ الشعر المتتف عما لا يوكل لحمه سوى الكلب والخنزير بدم البراغيث، فيعفى عن قليله، وفي كثيره الحلاف.

#### دمالبثرات

ومن النجسات الواقعة في مظان العفو دم البشرات، جمع بَثُرة بضم المثلثة، وهي خراج صغار يخرج من بدن الإنسان لقوة حرارة مزاجه، فالمصنف سوَّى بين دمها ودم البراغيث خلاف للصيمري، وقال:

﴿ (ودم البُسُرات كله البرافيث) أي: القليلُ منه معفوٌّ عنه بلاخلاف، وفي الكثير

<sup>(</sup>١) الوسيط في المذهب (٢/ ١٦٤).

الوجهان المارّان في دم البراغيث ونحوه، والنووي هنا أيضاً على العفو مطلقا(١٠)، ورجحه صاحب الإرشاد؛ إذ الإنسان لا يخلو عنها غالبا، فلو وجب الغسل في كل مرة لشقّ.

وماءُ البثرة وقيحها وصديدها كدَّمها.

وعن الصيمري: أنّ دم البشرة لا يلحق بدم البراغيث؛ إذ ليس دمُ البراغيث دماً حقيقة، بل رشحاتٌ تمصَّها من بدن الإنسان ثم تمجُّها، ولذلك عدَّت مما لا نفس لها سائلة، وما استدلَّ به منقولٌ عن الإمام أيضاً.

(والأظهر) من الوجهين (أنه لا فرق بين أن يخرج الدم منها بنفسه وبين أن يعصر البثرة) فيخرج منها الدم بعصره، لأنّ ابن عمر عصر بثرةً على وجهه بين أصبعيه فلم يغسله وصلى (١)، وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فصار اجماعاً.

والثاني: أنه لا يعفى إذا عصر؛ لأنّ مايخرج بالعصر مستغنىً عنه، فلا يندرج تحت العفو كسائر النجسات المستغنى عنها.

ثم القائلون بعفو الكثيريشترطون عدم العصر، فإن عُصر فلا يعفى أيضاً إلا القليل، وقد صرحوا به غير مرة في كتبهم.

ولا يخفى أنّ العفو هنا بالنسبة إلى ما ذكرنا في البراغيث من ثوب المصلي وبدنه للصلاة، لا بالنسبة إلى الماء ونحوه من المائعات، لكن لا أثر لملاقات بدنه رطبا غير مائع عند المتولي، ويؤثّر عند الشيخ أبي على، لكن يؤخذ من علته أنه لا أثر لرطوبة يشق الاحتراز عنها كالحاصلة من نحو الوضوء وحلق الرأس، ولا يكلف تنشيف البدن؛ لعسره، خلافاً لابن العهاد. (7)

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (١/ ٢٨١).

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (١/ ١٤٥) رقم (٥٥٣)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٢٨/١). رقم (١٤٦٩)، وله إسناد صحيح. ينظر: (تغليق التعليق (١٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٣) ابن العياد: (١٥٧٨٠٥). احمد بن عياد بن يوسف بن عبد النبي، أبو العباس، شهاب الدين الأقفَه سي ثم القاهري، فقيه شافعي كثير الإطلاع، في لسائه بعض حبسة. له: «التعقبات على المهيات» للإسنوي. و «شرح المنهاج»، «السر المستبان مما أودعه الله من الخواص في أجزاء الحيوان»، «التبيان في آداب جملة القرآن»، وهو منظومة. و... (الأعلام للزركلي، ١٨٤/).

#### [دم الدماميل والقروح]

(وفي دم الدماميل) جمع دملة، وهي خراجة تخرج من بدن الإنسان من غلبة الرطوبة البلغمية (والقروح) جمع قرح وهو المدرّة من الجراحات بالناصور (و) دم (موضع الفصد) وهو ضرب العرق بنحو الأشفى (و) موضع (الحجامة) وهي تشرُّب الدم من البدن بنحو قرن بعد ما يجرحه (وجهان):

أحدهما: ويحكى عن ابن سريج: أنه كدم البشرات؛ لأنّها وإن لم تكن غالبة فليست بنادرة ايضاً، وإذا وجدت دامت وعسر الاحتراز عن لطخها، ولأنّ الفرق بين الدماميل و البشرات قد يعسر.

وهذا الوجه مقتضى كلام الأكثرين؛ حيث لم يفرقوا في الدم الخارج من البدن بين أن يكون من البشرة أو غيرها.

وأولاهما عند المصنف، والقباضي ابن كبج، والشيخ أبي محمد، وإمام الحرمين: أنه ليس كدم البشرات؛ إذ البشرات لا يخلو معظم الناس عنها في معظم الأحوال، بخلاف الدماميل ونحوها. (1)

وعن النووي وتابعيه: العفو عن قليل هذه الدمآء وكثيرها، سواء دام مثلها أو لم يدم مالم يخرج بنحو عصر كما مر، فإن خرج بعصر فلا يعفى عنه إلا عن القليل(٢٠).

ولما كان قوله: "ليس كدم البشُرات مطرحاً للأوهام في أنه هل كان حكمه أغلظ أو أهون؟ فاستدرك ذلك وقال: (ولكن إن كان مثله) أي: مشل ذلك الدم (مما يدوم غالباً) بحيث لا يقع انقطاعه بين أوقات الصلاة قدر ما يصلى فيه الفرض (فهو كدم الاستحاضة) فيحتاط لكل صلاة كها مر.

(وإن كان مثله مما لا مدوم) بأن يقع انقطاعه في أوقاتِ الصلاة قدر ما يصلي فيه الفرض (فهو كدم يصيبه من بدن الأجنبي) أي: ما سوى الكلب والخنزير من الحيوانات.

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٩٤)، والعزيز (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (١/ ٢٨١).

ثمّ لما شبّه بدم الأجنبيّ ولم يكن حكم المشبه به معلوماً عندنا فصَّله بوجه يتضمن العلم بحكم المشبه به وقال:

(فكثيره) أي: كثير دم الأجنبي؛ إذ الغرض لبيان المشبه به لما عرفت (لا يعفى عنه) على المنصوص في رواية حرملة والربيع؛ لآنه قذر فاحش يسهل الاحتراز عنه ككثير سائر النجاسات. وعن الإصطخري العفو مطلقا (وكذا لا يعفى عن القليل على أحسن الوجهين)؛ إذ لا يشق الاحتراز عن دم الأجنبيّ غالباً فأشبه القليل من الخمر والبول، وهذا هو الأصحّ عند إمام الحرمين وتبعه الغزالي وغيره. (1)

والثاني: أنه يعفى عنه؛ لأنّ جنس الدم عما يتطرق إليه العفو، فيقع القليل منه في على المساعة، وهذا هو الأصحّ عند العراقيين، وتابعهم صاحب التهذيب، واختاره النووي. (٢)

ولعل المصنف تابع الصيدلاني وأبا الفصل بن عبدان في حكاية الوجهين هنا، أو وقع سهواً من النساخ، وإلا فالجمهور على أنهما قولان: أحدهما نصّه في الإملاء والمختصر، والثاني: نصه في القديم وفي الأم.

قال في المجموع: ويعفى عن قليل دم الحيض والرعاف، قال ابن حجر: ويقاس بها جميع دم المنافذ الأصلية. "

#### القيحوالصديد

(والقيح والصديد كالدم) في كل ما ذكرنا؛ لأنهما دمان، والغاية أنهما استحلا إلى زيادة فساد ونتن.

وقد يقال: إنَّ ابتلاء الإنسان من البول أغلب وأعم، وقد تسامح الأثمة في الدم.

ولم يتعرض أحد للبول، فيما الفرق؟ قلت: ولعل الفرق أنَّ البول أكثر استصحاباً،

نهاية المطلب (٢/ ٢٩٤)، والوسيط (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) المجموع (٣/ ١٣٥)، وروضة الطالبين (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الفقهية الكبرى (١٥٩/١).

فلو تسامحوا فيه لأدى إلى قلَّة الاحتراز والتمعَّك(١) فيه بخلاف الدم.

(وماء القروح والنفاطات) جمع نفطة، وهي الناتشة من العضو كالحباب لنحو دق وحرق (كمثله) أي: مثل الدم.

ولفظ "المثل" إمّا زائدة، أو هو بمعنى العين، كما ذكره القلموني عن شرح الشيرازي للمنهاج (١)، وصح أن يقال: المراد بالمشل استعاله على سبيل الكناية، كقولهم: مشل الأمير يركب على الكميت والأشهب"، فإنه كناية عن ثبوت الحكم لما أضيف إليه لفظ المشل، وإذا ثبت الحكم لما أضيف إليه ثبت له أيضاً فلا يرد ما قبل: الحكم المذكور قد ثبت لمثله وحين في لم حكمه. انتهى.

وإنَّما يكون مثلَ الدم (إن كان له رائحة كريهة) فحينتذِ يكون كالقيح والصديد، وإن لم يكن له رائحة كريهة ففيه طريقان: أحدهما: القطع بطهارته من غير جري الخلاف؛ تشبيها لها بالعرق.

والطريق الثاني: أنّ فيه قولين: والأظهر منهما ما أشار إليه بقوله: (وكذا إن لم يكن له والطريق الثاني كالصديد الذي لا رائحة له، ويحكى هذا عن الشيخ أي محمد، والشيخ أي على ٢٠٠٠.

ُ والثّاني من ذين القولين: الطهارة، كما في الطريق الأوّل، واختاره النووي، وأفتى به الزركشي، واختاره سراج الدين ابن الملقن في العجالة(3).

فإن قلنا بنجاسته فهو كدم البشرات، فيعفى عن قليله قطعا، وفي كثيره الخلاف المذكور.

(وإن صلى وفي ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفوَّ عنها ولم يعلم بها) أصلا ولا في صلاته (ثم تبين الامر) بعدما صلّى (وجب القضاء) - ولو قال "وجبت

<sup>(</sup>١) (تمعك): تمرغ في التراب وتقلب فيه. المعجم الوسيط (٨٧٨/٢)، مادة: (معك).

<sup>(</sup>٢) لم أحصل على معلومات عن القلموني، ولم أفهم قصد الشارع بالشيرازي الشارح.

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢٩/٢)، وعجالة المحتاج (١٩٣١).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين (١/ ٢٨١)، وعجالة المحتاج (١/ ٢٣٩).

الإعادة" لكان أولى؛ يشمل ما لو تبين له قبل خروج الوقت - (على الجديد) المنصوص عليه في المختصر؛ (١٠قياساً على ما لو بان محدثا بعد ما صلى، بل ينبغي أن يكون هذا أولى بالبطلان، إذ الخبث أغلظ؛ بدليل عدم صحة التيمم له.

والقديم الذي نص عليه في الأمالي أنه لا يجب القضاء؛ لما روي: «أنه ﷺ خَلَعَ نَعلَيهِ في الصلاة فَخَلَعَ الناسُ نِعَاهُم، فلمّا قضى صلاتَه قال: مَا مَمَلَكُم عَلَى ما صنعتُم؟ قَالُوا: رَأَينَاكَ القيتَ نعليك فألقَينا نعالَنا، فقال: إِنَّ جِبِيلَ أَتَانِي فأخبرَنِ أَنَّ فيهما قَلَراً) (").

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه ﷺ بعد تبين الحال مضي في صلاته ولم يستأنف.

ولمن نصر الأوّل أن يقول: يحتمل أن يكون القذر في الحديث مراداً به الطاهر كالمخاط ونحوه، أو يكون مما يعفى عنه فهجره ندباً، وقد ثبت بطلان الصلاة مع استصحاب النجاسة بالأدلة القطعية والقياس الجيلي، فلا تضرّ المعارضة بالمحتمل.

(وإن علم) أوَّلا (ثم نسي) وصلى مستصحباً لها ثم نذكر ففيه طريقان:

أحدهما: على القولين؛ إذ النسيان عذر كالجهل.

والطريق الثاني: القطع بوجوب القضاء؛ لتفريطه.

وقوله: (فأولى بوجوب القضاء) إشارة إلى الطريق الثاني بأسره، وإلى الجديد في الطريق الأوّل.

وقد يقال: القديم هنا غير منصوص بل مخرَّج من القول القديم في نسيان الماء في الرّحل.

ثم إن أوجبنا الإعادة فيجب عليه إعادة كل صلاة تيقن استصحاب تلك النجاسة معها لا غير؛ إذ الأصل في كل حادث تقدير وجوده في أقرب الزمان، والأصل عدم وجوده قبل ذلك، حتى لو احتمل حدوثه بعد السلام فلا شيء عليه.

<sup>(</sup>١) مختصر المزن (٨/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد غرجا (١٨/ ٣٧٩)، رقم (١١٨٧٧)، وسنن أبي داود.ت. الأرناؤوط: (١/ ٤٨٤)، رقم (٦٥٠)، والحديث صحيح على شرط مسلم. ينظر: البدر المنير (١٣٦/٤).

وقيل: إن كانت النجاسة التي رآها بعد السلام رطبة أعاد صلاة واحدة، وإن كانت يابسة وكان بالصيف فكذلك، وإن كان في الشتاء أعاد صلاة يوم وليلة. انتهى.

...

## تأثير الجهل والنسيان في خطاب الوضع والتكليف

ولقائل أن يقول: قد قطع الشافعي الله والأثمّة بأن الجهل والنسيان ليس بعذر في الحدث، حتى لو نسي الحدث أو جهل به وصلى وجبت الإعادة بالا خلاف، وقد اختلفوا في الخبث والحالة هذه، فها الفرق؟

فأقول وبالله التوفيق: الفرق أنَّ خطاب الشارع قسمان:

أحدهما: خطاب التكليف بالأمر والنهي، فالنسيان يؤثر في هذا القسم.

ألاترى أنّ الناسي لا يأثم بترك المأمور ولا بفعل المنهي؛ لآنه لم يبق مكلفاً عند النسيان، بل استلحق بمن لا يخاطب من المجانين وغير هم؟.

والقسم الثاني: خطاب الوضع، ويقال أيضاً خطاب الإخبار، وهو ربط الأحكام بالأسباب.

وجعل الشيء شرطاً من هذا القبيل؛ لأنّ معناه أن يقول: إذا لم يوجد كذا في كذا فهو غير معتدَّ به.

والنسيان لا يؤثر في هذا القسم، ألا ترى أنه يجب الضيان على من أتلف مال الغير ناسياً؛ لكونه مأخوذاً من قول الشارع: «من أتلف ضمن»؟

فإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الاختلاف في الخبث مبنيًّ على أنّ استصحاب النجاسات في الصلاة من قبيل المناهيً، فيكون متناولاً بخطاب التكليف، حتى يعذر لوكان ناسياً، ولا يعدُّ خالفا، و الطهارة عنها من قبيل الشروط، فتكون متناولاً بخطاب الوضع، حتى لا يعذر في الجهل والنسيان، كما في طهارة الحدث، ومنشأ التردد: أنه قد ورد فيها ألفاظ ناهية دالة على خطاب التكليف كقوله: ﴿ وَٱلرُّخْزَ فَاهَجُرٌ ﴾ (المنشر:٥)، وقوله على الفاظ ناهية دالة على خطاب التكليف كقوله: ﴿ وَٱلرُّخْزَ فَاهْجُرٌ ﴾ (المنشر:٥)، وقوله على الفاظ ناهية دالة على خطاب التكليف كقوله: ﴿ وَالرُّخْزَ فَاهْجُرُ ﴾ (المنشر:٥)، وقوله على المناه المناه المناه التكليف كلوله المناه الم

«تنزّهوا من البول» (()، وألفاظ شارطة دالة على خطاب الوضع نحو ما روي: «أنه كالله قال: تُعَادُ الصَّلاَةُ مِن قَدرِ الدَّرهَمِ مِنَ الدَّمِ». (() هذا بيان الفرق، وعلى هذا فيجب أن يكون قوله: ومنها طهارة الخبث بناءً على الجديد، ويكون القديم منازَعاً فيه.

ثمّ لقائل أن يقول: أنه عدّ ترك الكلام من الشروط، ومن المعلوم أنّ الكلام ناسياً لا يضرُّ ما لم يكثُر بلا خلاف بيننا، فإن كانت الشروط لا تتأثر بالنسيان فوجب أن لا يكون ترك الكلام شرطاً؟

فأقول: حيث أدرجوه في الشرط فكأنهم أرادوا بالشرط منا لابد منه في الصلاة عند العلم، وأرادوا بالشرط في خطاب الوضع ما لا بدَّ منه مطلقاً، وما لا بدَّ منه عند العلم قد يكون بحيث لا بدّ منه عند الإطلاق، وقد لا يكون كذلك. فتدبر.

ثم بتقدير أن يكون استصحاب النجاسة متناولاً بخطاب التكليف فلم تبطل الصلاة إذا استصحبها جاهلاً أو ناسياً؟ أيلزم ذلك من نفس النهي أم يؤخذ من دليل زائد؟ فيه كلام أصولي لا أطول البحث بذكره والله أعلم.

\*\*\*

## بقية شروط الصلاة

الشرط الرابع

(فصل: ومنها ترك الكلام)؛ عن رسول الله ﷺ أنّه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ نَجُدِثُ مِن أَمره مَا يَشَاء، وإِنَّ مِنَا أَحدث أَن لا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ»، ("وروي: «أنّه قال: صلاتنا هَـلِو لاَ يَصلُحُ فِيهَا شَـىءٌ مِن كَلاَمِ الأدميين.) (\*)

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/٧٧) (٤٩ باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه)، وقم (٣).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق (٢/ ٣٥٩)، رقم (٣٠٠٣) عن حماد، وسنن البيهقي (٢/ ٩٠)، رقم (٤٢٦٤)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١٠٩/١٠)، رقم (١٠١٢١).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢/ ٧٠)، رقم: (٥٣٧).

شمّ للمتكلّم في الصلاة حالتان: إحداهما: أن لا يكون معذوراً فيه، والثانية: أن يكون معذوراً.

ر حسد الفصل ببيان الحالة الأولى؛ فقال: (وتبطل الصلاة بحرف واحد بشرط الإفهام)؛ الشتاله على مقصود الكلام ضمناً والإعراض به الصلاة، وذلك كتي، أوع، أو لِ، أو طِ، من الوقاية و الوعاية و الولاية والوطي (١)، وإن تُرِك الهاءَ التي يلزمها في الوقف.

ِ وإن لم يكن مفهماً ك «يِ»، أو «زِ» لم تبطُّل؛ إذ أقلُّ ما يبنى عليه الكلام حرفان، والحرف الواحد إذا لم يكن مفهما لا يكون من جنسه لا نطقاً ولا ضمناً.

(وبحرفين إن تواليا)؛ قياساً على ما يأتي في الأفعال، (سواء أفَهم منهما شيءٌ) كفُل وبِع (أم لا) يُفهم كتك، وكغ؛ إذ ذلك من جنس الكلام، والكلام قد يكون مهملاً وقد يكون مستعملاً.

ثم شرط كون الكلام مبطلاً أن لا تكون فيه قُربة، أو كانت لكن على سبيل الخطاب أو التعليق، فلو تكلم بقربة كنذر أو عتق أو دعاء ولو لغيره لم تبطل صلاته، وإن لم يُندب.

قبال في المجموع: لأنّ النذر مناجاة الله فهو من جنس الدعاء، وألحق به الأسنوي الوصية و الصدقة وسائر القرب المنجّزة، وتبعه جمع من المتأخرين منهم الزركشي، والشيخ ابن حجر (٢).

(والأظهر) من الوجهين (أنّ المنة بعد الحرف كالحرف بعد الحرف) حتى تبطل الصلاة وإن لم يفهم شيئاً؛ إذ المدأمّا ألف أو واو أو ياء، فالمدود في الحقيقة حرفان. والثاني: أنه ليست كالحرف؛ إذ إنّما يكون ذلك لإشباع الحركة، فتكون تابعة للحركة، والحركة هيئة للحرف، فلا يعدّ حرفاً مستقلًا.

<sup>(</sup>١) وَطِيءَ الشِّيءَ: يَطَوُّه وَطأَ: داسَه، المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٢٥١)، مادة: (و ط أ)، و وَطِيتُهُ وَطأُ: لُغَةٌ في وَطِيّتُهُ لسان العرب (٣٩٦/١٥)، مادة: (وطي).

<sup>(</sup>٢) المهات (٣/ ١٧٨)، والمجموع شرح المهنب (٤/ ٨٥)، و الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ١٧٤)

ومال إمام الحرمين إلى رفع الخلاف بحمل هذا الوجه على ما إذا اتبعه بصوت لا تقع على صورة المدات، والجزم بالمنع إذا اتبعه بحقيقة المد‹‹›.

(والأظهر) من ثلاثة اوجه (أنّ التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ) بالفم أو الأنف (إن ظهر منهما حرفان بطلت الصلاة، وإلا لم تبطل) كإتبان المصلي بحرفين و بحرف على وجه آخر.

والثاني: لا تبطل وإن ظهر منها حرفان فأكثرُ؛ إذ ليس ما يظهر منها من جنس الكلام، ولا يكاد يبين منه حرف محقق، فأشبه الصوت الغُفل". وحكى المصنف في العزيز هذا عن نص الشافعي. ""

والثالث: ذكره القفال أنه إن كان مطبِق الشفتين لم ينضرّ، وإن كان فاتحهما فينظر: أ ظهر حرفان أم لا؟

والفرق أنه إن كان مطبقاً شفتيه كان التنحنح ونحوه كالقرقرة(٤) في التجاويف.

وإذا فرّعنا على الأوّل وهو الذي قطع به الجمهور فذلك إذا أتى به قصداً من غير حاجةٍ وغلبةٍ، وإلا فسيأتي.

ثم الجمهور على أنه لا فرق بين أنّ البكاء والانين لأمر الآخرة وخوف النار والتأسف على الذنوب، أو لغير ذلك، وعن الإصطخري وجه يوافق مذهب أي حنيفة: أنه لو كان البكاء والأنين لأمر الآخرة لم يضرّ؛ لأنّه كالذكر، ونقل في العزيز عن المحاملي وغيره أنه لو قال: "آه "من خوف النار لم تبطل صلاته، قال: والمشهور خلافه (٥٠).

فإن قلت: لولم يظهر إلا حرف واحد لم يقع عليه اسم التنحنح، وقد تعرض في

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) الغُفلُ من الرِّجال: مَن لا حَسَبَ له، وقيل: هو الذي لا يُعرفُ ما عندَه. الغُفلُ: الشَّعرُ المَجهولُ قائلُه. أيضاً: الشاعرُ المَجهولُ الذي لم يُسَمَّ ولم يُعرف. تاج العروس (٣٠/ ١١١)، مادة: (غفل)، والظاهر: أن المرادبه هنا اللفظ الذي لا معنى له، أو: صوت لا حرف فيه. ينظر: الوسيط (٢٧/٢١).

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٤) القرقرة: الهدير، و صوت البطن، المعجم الوسيط (٧٢٩/٢).

<sup>(</sup>٥) العزيز (٢/ ٤٤)، و (٢/ ٤٩).

الكتاب له، فلا حاجة إلى القيد بظهور الحرفين ؟ فالجواب: أن انتفاء ظهور الحرفين قد يكون لانحصار ما ظهر في الحرف الواحد، وقد يكون لاسترسال سؤال لا يبين منه حرف أصلاً، فلا بد من التقيد.

وسبقُ اللسان إلى الكلام من غير قصدمنه عذرٌ في الكلام اليسير؛ إذ الناسي معذورٌ كما ستُبيِّنُ، فهذا أولى؛ لأنّه يتكلم قاصداً، وإنما غفل عن الصلاة، وهذا غيرُ قاصد.

وكذا نسيانُ الصلاة عذرٌ في الكلام اليسير، خلافا لمن قال: إنَّ كلام الناسي ككلام العامد.

لنا ما روي: «أنه وَ الركعتين، فقام ذو اليدين فقال: «قَصُرَت الصَّلَاةُ أو نسيت؟ فقال: كلَّ ذلك لم يكُن، فقال: في كان بعضُ ذلك، فأقبل على الناسِ فقال: أصلَق ذو اليدين؟ قيل: نعم، فأتمَّ بعدُ ما بقي من الصلاةِ وسجَد للسَّهو». (١)

وجه الاستدلال: أنه يَ تكلّم معتقداً أنه ليس في الصلاة، ثم بني عليها، ومع هذا يجوز أن يقاس على السلام ناسياً، وعلى الأكل في الصوم ناسياً.

وكذا الجهل بتحريم الكلام عذرً إن قرب عهده بالاسلام وإن كان بين المسلمين، على أوجَه الوجهين، وذلك؛ لأنه يَظِيرُ الله يحكم ببطلان صلاة معاوية بن الحكم (١) حين تكلم في الصلاة (٩) جاهلاً بتحريمه؛ لقرب إسلامة.

وألحق بقريب العهد مَن بعُد علَّه عن العلماء، أي: من يعرف ذلك وإن لم يعلم الهر من البر('' فيما هو ظاهر، وهذا مراد القوم حيث أطلقوا، فإن كان بعيد العهدبه ونشأ بين المسلمين لم يعذر؛ لآنه مقصر بترك التعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٦٨).

<sup>(</sup>٢) صحابي من بني سليم، له صحبة ورواية. ينظر: تاريخ الإسلام: (٤/ ٢٠٥)، رقم: (٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٣٨١)، بَاب عَحِرِيمِ الكَلَامِ في الصَّلاَةِ رَقَم (٥٣٧)، ونصه: فيَنَا أَنا أُصَلِّي مع رسول اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ قَرَمَانِ القَومُ بِأَبْصَادِهِم فقلت واثكل أُمِّيَاه ما شَانْكُم تَنظُرُونَ إلي فَجَعَلُوا يَضِربُونَ بِأَيدِسِم على أَفخَاذِهِم فلما رَأَيْتُهُم يُصَمَّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ فلما صلى رسول اللَّهِ عَلَى فَبَأَي هو وَأُمَّي ما رأيت مُعَلَّا قَبَلَهُ ولا بَعِلَهُ أَحسَنَ تَعلِيهًا منه فَوَاللَّهِ ما كَهَرَنِ ولا ضَرَبَنِي ولا شَتَمَنِي قال إِنَّ هذه الصَّلاَة لَا يَصلُحُ فيها شَيءٌ من كَلَامِ الناس إنها هو التَّسبِيحُ وَالتَّكِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرآنِ».

<sup>(</sup>٤) في مُعناه خسة أقوال: أَحَلُها: أن الهر السنور، والبر: الفأرة. غريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٦٥).

وكذا لا يعذر من نسي تحريمه، على ما صرح به الإسنوي وغيره. (١)

فلو تكلم قليلاً فظنَّ بطلانها فتكلم كثيراً لم يُعلر أيضاً.

و يعذر من سلَّم ناسياً ثم تكلم عامداً قليلاً، وكذا من جهل تحريم ما أتى به مع علمه بتحريم جنس الكلام، أو جهل كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام؛ لخفاء ذلك على العوام غالباً.

وخرج بقوله: "الجهل بتحريم الكلام" ما لوعلم التحريم وجهل الإبطال به؛ فإنّه لا يعذر؛ كما لوعلم أن شرب الخمر حرام ولم يعلم الحدَّ؛ لأنّ حقه حيشذ الاقتناع. (٢)

ولو تكلم لمصلحة الصلاة كأن سها الإمام فقال: قم، أو: اقعد "بطلت صلاته عندنا.

(والأظهر) من الوجهين: (أنه لا يكون ذلك) أي: النسيان عند الجمهور، والجهل وسبق اللسان أيضاً عند صاحب التهذيب وشيخه القاضي حسين ((هذرا في الكلام الكثير)؛ لمعنين:

أحدهما: أن الاحتراز عن الكثير سهلٌ غالباً، فالسهو فيه يبعد ويندر، وما يقع نادراً لا يُعتدّبه عذراً.

والمعنى الثاني: أنَّ الكثير يقطع نظم الصلاة وهيأتها فلا يحتمله، والقليل يحتمله؛ لقلته.

هذا هو مقتضي كلام الجمهور، وعليه نص الشافعي. (<sup>1)</sup>

والشاني: لا يُبطل؛ لأنَّه لـو أبطـل لأبطلها القليـل كتعمَّدهـا، وبـه قـال الشـيخ أبـو إسـحاق، وضعفُـه لا يخفـي. (٥)

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) المهات (۲/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٢٩٠)، و المجموع شرح المهذب (٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) الذي في الأم: "وَدُلُّ خَدِيثُ ذِي الْيَكَينِ عَلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَّقَ بَينَ الْكَلَامِ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي؛ لِآنَهُ فِي صَلَاقٍهُ أَو اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَّقَ بَينَ الْكَلَامِ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي؛ لِآنَهُ فِي صَلَاقٍهُ أَو الْمُكَلِّمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَد أَكْمَلَ الصَّلَاتُ وَلَا مَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّكَلَّمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنْ تَكَلَّمُ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَكَلَّمُ صَاهِبًا بَنَى وَسَجَدَ لِلسَّهوِ، ولم يفرق بين الكلام القليل والكثير، والمصنف في العزيز قال: في المختصر. (٥) المهذب المشيرازي (١/ ٢٦)، والعزيز (٧/ ٤٤).

وأمّا الحد الفارق بين القليل والكثير: فقد حكى الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان عن الشيخ أب على المني في البيان عن الشيخ أبي حامد: أن حدَّ القليل الكلمة والكلمتان، والثلاث ونحوها كثير. وعن ابن الصباغ: أن القليل هو القدر الذي تكلم به النبي على في حديث ذي البدين. (١)

قال في العزيز: وكل واحد منها للتمثيل أصلح منه للتحديد. ويقوّيه ما يحكى عن بعض كتب القوم: أن لو قال المصلي ناسياً أو جاهلاً: " از كجا مى آيى، بكجا ميروى" لم تبطل، ولو زاد: "وچه كار دارى" (")بطلت.

والأظهر عند الجمهور أن الرجوع فيه وفي مثله إلى العادة، فها يعلُّه العرف كثيراً فكثير، أو ما لا فلا.

(ويعلر في التنحنح وغيره) كالبكاء والضحك (بالغلبة عليه بأن) لايقدر على التاسك هنه، و(بتعلر القراءة) الواجبة كالفاتحة والتشهد الأخير (إلابه) أي: بالتنحنح وغيره، فلا تبطل الصلاة حينتذ؛ لمكان الحاجة والضرورة وإن ظهر حرفان فأكثر.

نعم لو بلغ حدًّ الكلام الكثير عرفا فالذي يقتضيه كلام الجمهور وأفتى به المتأخرون أنها تبطل به؛ لأنه يقطع نظمَها.

. ثم عبارةُ الكتاب لا يخلو من تعسف؛ لآنه يُوهِم بَل يفهَم منها أنّ الغلبة بدون تعذر القراءة ليس بعذر، وكذا بالعكس، وليس كذلك، بل الغلبة بدون التعذر عذر، وكذا التعذر بدون الغلبة، فحتُ العبارة أن يعطف "تعذر القراءة" بـ" أو"؛ ليفهم الحكمين، اللهم إلا أن يقال: الواو فيه بمعنى أو، والقرينةُ عليه فسادُ المعنى.

, (والأظهر) من الوجهين (أنّ تعلرَ الجهر بدونه ليس بعلر) بأن كان يقدر على التهاسك إذا أسرَّ بالقراءة، لكن إذا جهر لم يقدر على التهاسك، فلا يجهر؛ إذ لا ضرورة فيها؛ لآنه أدبُّ وسنةً، وقد مُنع منه لعائق.

والثاني: أنه يعذر، فيجهر بالقراءة؛ إقامةً لشعار الجهر.

<sup>(</sup>۱) البيان (۲/۳۰۷).

 <sup>(</sup>٢) الجملة الأولى تعني "من أين تأتي ؟"، والجملة الثانية تعني: "إلى أين تذهب ؟"، والثالثة تعني: "ما عملك ؟"،
 او:"ما حاجتك ؟".

فعلى الأول يشمل عدم التعذر في كل سُنَّة، لكن بحث جمعٌ جوازَه للجهر بذكر الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين، بأن كانوا في ظلمة أو عمياناً. وجوّز الأذرعي عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن ينخنق، والزركشي للصائم لإخراج نخامة تُبطل صومَه.

والشيخ ابن حجر للمفطر أيضاً لإخراج نخامة تُبطل صلاته، بأن نزلت إلى حدّ الظاهر ولم يمكنه إخراجه الابتنحنح. (١)

(والأظهر) من الوجهين (أن الإكراه على الكلام لا يكون كالنسيان)؛ لآنه أمرٌ نادر، بخلاف النسيان؛ فهو كما لو أكره أن يصلي بلا وضوء؛ فإنّه تجب الإعادة ولا يكون عذراً.

والثاني: أنه كالنسيان، حتى لا يبطل بيسيره، وفي كثيره وجهان، واستدلّ عليه بها روي: «أنه ﷺ قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». (١)

(ولو أتى بشيء من نظم القرآن في الصلاة وقصد به تفهيم الغير، بأن قال لمن يسمى يحيى: ﴿ يَدَيَحْنَى خُذِ ٱلْكِ تَنَبَ بِقُوَّة ﴾ (مريم: ١٢) وأراد به منه أخذ الكتاب (فإن قصد مع ذلك) التفهيم (القراءة) أيضاً (لم تبطل صلاته)، كمن نوى نية التبرد مع النية المعتبرة في الوضوء، (وإن لم يقصد إلا التفهيم بطلت)؛ إذ بتجريده قصد التفهيم يُشبّهه بكلام الآدميين. ولا فرق في الصورة الأولى جوازاً والثانية منعا بين أن يكون منتهياً إلى هذه الآية، أو

ولا فرق في الصورة الاولى جوازا والثانية منعا بين ال يحول منتهيا إلى هذه الايك الو أنشأها حينتذ على الأصح.

ومن هذا القبيل: ما لـو استأذنه جماعة في الدخول فأنشـاً: ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَادٍ ءَامِنِينَ ﴾ (الحجر: ٤٦)، أو: ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءًكُمْ ﴾ (الحديد: ١٣).

ثم إطلاقُ الكتاب يقتضي عدمَ جواز الإطلاق حينتذ، مِأن لا يقصد قراءة ولا تفهياً،

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الفقهية الكبرى (١٦٨/)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٠١)، والوسيط (١٧٨/٢)، و المجموع (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>۲) شانع عندالفقهاء بهذا اللفظ لاعند المحدثين، وهو في سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰۹)، رقم: (۲۰٤٥) بلفظ: الإِنَّ اللَّهَ وَضَعَ حن أُمَّتِي الْخَطَّ أَوَالنَّسيَانَ وما استُكرِهُوا عليه، وفي المستدرك للحاكم: (۲/ ۲۱۲)، رقم (۲۸۰۱)، وفي إسناده مقال. ينظر: البدر المنير (۱۷۹/٤).

وهو كذلك؛ لأنّ القرينة يصرفه إليه ما لم ينوِ صرفَه عنها، وقد صرّح به النووي في التحقيق والدقائق. (١)

وقال الشيخ ابن حجر: وهو المعتمد، وبحث جمعٌ من المتقدمين جوازَ الإطلاق، واعتمدهم الأسنوي. (٢)

وخرج بقوله: "نظم القرآن" ما لو أتى بشيء منه لا على نظمه؛ فإنّه مبطل مطلقاً ما لم يفصل ويقصد التلاوة، وذلك كقوله: لمن حضر مجلساً ولم يسلم وكان مسمىً بابراهيم: يا إبراهيم، "مسلام كن"، أو لمن لبس جديداً: "مبارك باد".

قال الماوردي: وما لا يصلح لكلام الأدميين من القرآن ك ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (المتعام: ٥١)، لا يؤثر، وإن تجرّد قصدُ (المقرة: ٢٥٥)، أو: ﴿ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (الاتعام: ٩١)، لا يؤثر، وإن تجرّد قصدُ الإفهام.

وهكذا حكى صاحب المهذب عن شيخه ابي القاسم الكرخي، وأقره النووي في شرحه له. <sup>(٣)</sup>

(والأذكارُ والأدعيةُ كالقرآن) فيها لو أتى به على قصدِ تفهيم الغير أو شيء آخر، فإن تجرَّده بالقصد بطلت صلاته بلا خلاف، وإن قصد هما فلا، وإن أطلَق ففيه الخلاف.

ومثال ما لو أتى به لتفهيم الغير: كأن سبّح لتنبيه الإمام ونحوه مما يأتي.

· ومثال ما لو أتى بها لشيء آخر: كأن حمد الله تعالى على عطاس أو بشارة بُشَّر بها، أو أُخبر بها يسوؤه فقال: "إنا لله وانا إليه راجعون"، أو أجاب المؤذَّن بها لم يكن خطابا، كها مر.

ويجري في الجهر لتكبيرة الانتقال من الإمام والمبلغ، حتى لو تجرّد الجهر للإبلاغ بطلت صلاته بلا خلاف، ذكره الشيخ ابن حجر مع ردَّ من نازع فيه.

وهل اختصاص التفصيل فيها يصلح لكلام الآدميين كها في القرآن، أم هنا يجري

<sup>(</sup>١) دقائق المنهاج (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨٣/٤).

التفصيل في ما يصلح وفي ما لا يصلح؟ فيه رأيان: أحدهما: وبه قال الأسنوي: الاختصاص؛ بالقياس على القراءة.

والثاني: وبه أفتى الشيخ ابن حجر؛ لا اختصاصَ، بخلاف القرآن؛ فإنَّه معجز (١).

ثم لما شبّه الاذكارَ والأدعية بالقرآن نشأً وهم بأنّه لا تبطل الصلاة بالخطاب بالقرآن إذا قصده، فكذلك غيره، فاستدرك بقوله: (ولكن لا يجوز الدهاء على وجه الخطاب: بأن يقول للعاطس: يرحمك الله)، أو للسائل: أغناك الله، أو للظالم: دفع الله عنا شرّك، ونحو ذلك؛ لأنّه كلام وُضع لمخاطب الأدميين، فهو كردِّ السلام، فلو قال: يرحمه الله، وأغناه الله، أو دفعه الله، ولم يُجرِّده بالقصد كها ذكرنا لم تبطل صلاته.

قال الأئمة: وكما لا تبطل الصلاة بالقرآن والأذكار والأدعية فكذلك لا تبطل بنذر بلا تعليق ما لم يكن فيه خطاب المخلوق وغير النبي على قال في المجموع: لأنّ النذر مناجاة الله، فهو من جنس الدعاء.

وألحق به الإسنوي الوصية والعتق وسائر القربة، وتبعَه الشيخ ابن حجر وردَّ ما اعترض على هذا(؟).

أمّا لو علّق النذر، كأن قال: إن شفي مريضي فعليَّ كذا، أو: إن دخل عبدي الدار فهو حرٌ، فتبطل به، كنذر اللجاج، وكذا لو خاطب بالقربة غيرَ النبي تَلَيُّ من أنس وجن وملك وشيطان وغيرهم، ولو لما لا يعقل كقوله: نذرت لك بكذا، أو: عليًّ عتقُك، أو: "ربي وربكِ الله " للأرض، ونحوه.

وأمّا خطاب الخالق وخطاب النبي ﷺ ولو في غير التشهد على المشهور فلا يُبطلان، بل تجب إجابة النبي ﷺ. وألحق به الزركشي عيسى عليهما الصلاة والسلام وقت نزوله.

ولو خاطبه أحد الأبوين فهل يجوز التكلم، وإذا جاز فهل تبطل الصلاة ؟ قال بعضهم: يجب التكلم؛ للإجابة، ولا تبطل الصلاة كإجابة النبي التكلم؛ للإجابة، ولا تبطل الصلاة كإجابة النبي التكلم؛ بجامع الوجوب.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الفقهية الكبرى (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٨٥)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ١٣٩).

وقال بعضهم: جاز ولم يجب، وتبطل الصلاة به، أمّا جوازُه؛ فلأنّه واجب في الجملة، وأمّا عدم وجوبه؛ فلمعارضة وجوبِ آخر إياها.

وقال بعضهم: لا يجوز، وقال بعضهم: يجب وتبطل به الصلاة، وهذا هو المختار، ويفارق خطابَ رسول الله والله والله والله والله والله ويفارق خطابَ رسول الله والله والله والله معهود في الصلاة متناول بالنص، مع أن في شرفه ما يمنع إلحاق غيره به.

ويشترط في القربة: العربية، إن أحسن، وإلا فتبطل بغير الوارد منها.

وإشارة الأخرس لا يضرُّ وإن كانت بعقد، وإن صح عقده.

قال المصنف في العزيز: ورأيت بخط والدي الله حكاية وجه: أنَّ الصلاة تبطل بإشارة الأخرس كعبارة الناطق. (١)

قال الشيخ ابن حجر: وتبطل الصلاة ب"قال الله أو النبي على كذا، وبإعادة " ﴿ إِيَّاكَ مَبْعُهُ وَإِيَّاكَ مَنْتُ عِيثُ ﴾ تبعاً للإمام، وبقوله: أنا المذنب كم أحسنتَ إليَّ وأسأتُ (٢٠).

(والسكوت الطويل في الصلاة لغير غرض لا تُبطلها على الأصح) من الوجهين؛ إذ لا ينافي ذلك هيئة الصلاة، ولا ما فيها من الخضوع والتطامن.

والشاني: أنه تبطلها؛ لآنه كان كالإضراب عن وظائفها؛ إذ اللائقُ بالمصلي الذكرُ والقراءةُ والدعاءُ، ومن رآه في السكتة الطويلة يعتقد أنه ليس في الصلاة، كما إذا رآه يتكلم.

قوله: «لغير غرض» بيان لمحل الخلاف، فلو سكت طويلاً لغرض بأن نسي شيئا فتوقف ليتذكر فلا تبطل، بلا خلاف.

فلو سكت طويلاً ناسياً وقلنا: إنَّ عمده يبطل فطريقان:

أحدهما: القياس على الخلاف المذكور في الكلام الكثير ناسياً.

والشاني: لا يضرّ جزماً؛ تنزيلاً له منزلة الكلام اليسير، ولهذا عند التعمد جعل

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٤٦/٢).

طويل السكوت كقليل الكلام، وسوي بقليل السكوت، قال الغزالي في الوسيط: وهذا الطريق أصح (١).

(والمستحب للرجل إذا نابه) أي: قرُب وظهَر له (شيءٌ في صلاته أن يسبّع)؛ لحديث مسلم: «أنه رَبُّ قال: إذا ناب أحدَكم شيءٌ في صلاته فليسبح، فانها التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء». (٢)

(وذلك بأن احتاج إلى تنبيه الإمام إذا سها)، أو إنذار أعمى يقع في بئر، فإن لم يحصل إنذاره إلا بالتكلم فلا بد أن يتكلم؛ إبقاءً لمهجته.

# وهل تبطل صلاته؟ وجهان:

أحدهما وبه قال أبو إسحاق، واختاره الصيمري وجماعة من أصحابنا: أنها لا تبطل؛ لأنه وجب عليه جزماً كإجابة النبي على الله عليه الله عليه عليه عليه عليه الما الله عليه عليه عليه عليه عليه الما

وأصحها عند الأكثرين: أنها تبطل؛ للنصوص المطلقة، كقوله ي «المكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء» (المودوه) وإنها استثنى جواب رسول الله ي الشرفه، ولهذا لا يجوز أن يقول مثل ذلك لغيره.

(أو) احتاج إلى (أذن لمن يستاذنه في الدخول)، وفيه حديث بخصوصه، وهو: «أنّ عليا كرم الله وجهه قال: «كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله على فإذا كان في الصلاة سبّع، وذلك إذنه». (3)

(والمرأة تُصفِّق) للحديث المار، ولاتسبّح؛ لأنَّ صوتها إن لم يكن عورة لكن اللائق إخفاؤه؛ لأنَّه أبعد عن الفتنة. وفسر التصفيق المسنون لها (بأن تنضرب كف يلها اليمنى على ظهر كفها اليسرى).

<sup>(</sup>١) الوسيط في المذهب (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (٦٨٤)، وصحيح مسلم، رقم (١٠٢ - (٢١١).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/ ٣١٩)، رقم (٦٥٩)، وإسناده ضعيف. ينظر: البدر المنير (٢/٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد غرجا (٢/ ١٣)، رقم (٥٧٠)، والسنن الكبرى للنسائي (٧/ ٤٤٩)، رقم (٨٤٤٦)، وفي إسناده مقال. ينظر: البدر المنير (١٨٧/٤).

وقيل: هو أن تضرب أكثر أصابعها اليمني على ظهر كفها اليسرى.

وقيل: هو ضرب إلأصبعين على ظهر الكف. والمعاني متقاربة.

ويجوز أن تضرب بظهر اليمني على بطن اليسرى، وظهر اليسرى على بطن اليمني، وبطن اليسرى على ظهر اليمني.

ولا ينبغي أن تضرب بطن إحداهما إلى الاخرى؛ لأنّ ذلك يشبه اللعب، فإن فعلت بقصد اللعب بطلت صلاتها وإن كان قليلا؛ لأنّ اللعب ينافي الصلاة.

ولا يختصّ ذلك بضرب الكفّين، بل كلَّ فعل صدر بقصد اللعب بطلت به الصلاة، إلا أن الأثمّة خصوا ضرب الكفين بالذكر؛ لأنّ الغالب من ضربها اللعبُ.

ثم عبارةُ الكتاب لا يخلوعن تعسف؛ لأنه يفهم منها منعُ الرجل من التصفيق، والمرأةِ من التسبيح، وليس كذلك، بل يجوز لكل واحدٍ منها مندوب الآخر، كما صرّح به أبو برذعة الجرجاني.

وأيضاً: قدعبر عن الواجب بالمستحبّ؛ لأنّ التنبيه قد يكون واجباً كإنذار الأعمى، وقد يكون مستحباً كتنبيه الإمام، وقد يكون مباحاً كالاستئذان، وقدمثل لها (١٠) بالمستحب، اللهم إلا أن يقال: أراد التفرقة بين حكم الرجل والنساء بالنسبة للتسبيح والتصفيق، ولم يردبيان حكم التنبيه.

#### الشرط الحامس

(فصل: ومنها ترك الأفعال) أي: الزائدة على أصل المشروع. (فإذا أتى في الصلاة بها ليس من أفعالها المشروعة لها نُظر): (إن كان) ذلك الزائد (من جنس اعالها) كركوع وسجود ونحوها (بطلت صلاته) وإن قلَّ؛ لأنّه تلاعُبُّ وإعراض عن نظام أركانها، إلا أن يكون ناسياً للصلاة، فإنها لا تبطل به؛ لأنّه تنظي "صلى الظهر خساً، فلها تبين له الحال سبجد للسهو ولم يُعد الصلاة) (").

<sup>(</sup>١) أي للثلاثة.

<sup>(</sup>٢) عَن عَبدِ اللهِ: وأَنَّ النَّبِيَّ يَنَ النَّبِيَّ عَلَيُ صَلَّى الظُّهرَ خَسَا، فَلَيَّا صَلَّمَ فِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَا قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: صَلَّيتَ خَسَا، وفَسَجَدَ سَجِدَتَينِ ٩٠ صحيح البخاري، رقم (٤٠٤)، وصحيح مسلم، رقم (٩١).

(وإن لم يكن الزائد من جنسها) وهو مقصود الفصل (بطلت الصلاة بالكثير منه)؛ لآنه متناول بخطاب الوضع، ومع ذلك يقطع نظمها (دون القليل)؛ لآنه غير متناول بخطاب الوضع، ومع ذلك لايقطع نظمها، ولآنه ﷺ ردَّ السلامَ بإشارة في الصلاة وخلع نعليه، وأخذ بأُذن ابن عباس فأداره من يمينه إلى يساره. وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب فيها(۱).

وأجاز صلاة أبي بكرة الثقفي حين خطى خطوة ودخل الصف(٢٠)، وغير ذلك مما ورد في الأخبار الدالة على احتمال الفعل القليل ولو عمداً، لكنه مكروه إلا لدفع المارّ، كما يأتي.

وإنها احتُمل الفعل القليل في الصلاة دون الكلام اليسير مع أن الفعل أكثر أثراً في البطلان؛ بدليل أن حده المبطل لا يؤثر بالسهو بخلاف الكلام؛ لآنه يتعسر على الإنسان بل يتعذر السكون على هيئة واحدة في زمن طويل، بل لا يخلو عن حركة واضطراب، وقد أمر المصلي برعاية التعظيم والخشوع، فعفي عن القدر الذي لا يحمل على الاستهانة بهيئة الخشوع، وأمّا الكلام فالاحتراز عن قليله وكثيره هين.

#### [الفرق بين قليل العمل وكثيره]

ثم بما إذن نفرق بين القليل والكثير؟ قال صاحب العمدة: إن القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة، فإن وسع فهو كثير.

وقال أبو الفضل بن عبدان وأبو القاسم الكرخي: أن كل عمل لا يحتاج فيه إلى كلتا اليدين كرفع العيامة وحل شوطة السراويل فهو قليل، وما يحتاج فيه إلى اليدين جميعا كتكرير العيامة وعقد السراويل والإزار فهو كثير.

وقال القفال والغزالي: إن القليل هو القدر الذي لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، والكثير مايظن أن فاعله ليس في الصلاة. ٣٠

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط: (٢/ ٢٩٩)، رقم: (١٢٤٥)، وسنن أبي داودت الأرنؤوط: (٢/ ١٨٥)، رقم:

<sup>.</sup> (٢) نعس الحديث: «عَن أَبِي بَكرَة، أَنَّهُ انتَهَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكْعَ قَبلَ أَن يَصِلَ إِلَى الصَّفَّ، فَذَكَرَ فَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرصًا وَلاَ تَهُده. صحيح البخاري، رقم (٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) الوسيط (٢/ ١٨٣).

ولك أن تقول معترضاً على ما قالاه: بأن هذا الظن أو التخييل إما نشأ من أنه غير عتمل في الصلاة شرعاً، أو من أن عادة المصلين الاحتراز عنه من غير أن ينظر إلى أنه محتمل أم لا، فإن كان الأول فانها يحصل هذا الظن أو الخيال لمن عرف حد الكثير المبطل والبحث إنها هو عنه، فكأنه قيل: الكثير هو الذي يحكم ببطلان الصلاة به من عرف أنه مبطل، ومعلوم أن هذا لا يفيد شيئاً، بل لا يقوله العقلاء.

وإن كان الثاني فهو يُشكل بها إذا رآه يحمل صبياً أو يقتل نحو حية، فإنّه محتمل مع أن الناظر إليه يتخيل أنه ليس في الصلاة؛ لأنّه على خلاف عادة المصلين غالباً، تأمل.

(و) قال الشيخ أبو حامد وصاحب التهذيب و شيخه القاضي حسين و صاحب المهذب و شيخه الصيدلاني وغيرهم من أثمة المعراق: (الرجوع في الفرق بين القليل والكثير إلى العادة)، فلا يضرّ ما يعدُّه الناس قليلاً كالإشارة برد السلام وخلع النعل ولبس الثوب الخفيف وما أشبه ذلك. (1)

ثم لما لم تكن العادة مختلفة في الأفعال باختلاف الأزمان والأحوال؛ لكونها متعلقة بنفس الصلاة، وهي لا تختلف هيئة، أطبق الأثمّة القائلون بالعادة على بيانها وضبط القليل والكثير فيها، ولا يرد ماقيل: إن الضبط ينافي العادة.

ولما ذكرنا أتى المصنف رحمه الله تعالى بفاء النتيجة؛ إشارة إلى كون العادة مضبوطة وقال:

(فالخطوة الواحدة) الخطوة بفتح الخاء: المرة، ويضمُّها: ما بين القدمين.

وهي هنا: نقل رِجل مع نقل الأُخرى على محاذاتها، أما نقل كل من الرجلين على التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو التأخر عنها فخطوتان بلا شك، كما صرح به الشيخ ابن حجر (").

(والمضربة الواحدة من حدّ القليل) عادة ولم يختلف فيه رأيٌ من أحد (وكذا الخطوتان والمضربة الواحدة من حد القليل، خلافاً للقاضي أبي الطيب فإنّه يقول: الفعلتان من الكثير

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١٥٣/١).

لمكان التكرر، ولذلك غير المصنف عبارته وعطف بكذا، ويعارضه ما روي: «أنهي خلع نعليه في الصلاة ( ()ولا شك أن بخلع النعلين يحصل فعلتان.

(والثلاثة من حد الكثير) نص عليه الشافعي، ثم أجمع القائلون بالعادة على أن الكثير إنَّما تبطل الصلاة بشرط أن يوجد على التوالي، واليه أشار بقوله: (إذا وقعت متوالية)؛ لأنّها حينتذ تقطع نظم الصلاة.

أما لو تفرقت كأن خطى خطوة ثم أخرى بعد زمان أو خطوتين ثم خطوتين أخريين بعد زمان لم تبطل؛ ﴿ لأَنْهَ يَكُ حَل أَمامة، كان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها». (٢)

وحد التفرقة: أن يُعدُّ الثاني منقطعاً عن الأول عرفاً.

وقال محيى السنة: (٣)وحدُّ التفرقة عندي: أن يكون بين الأول والآخر قدرُ ركعة؛ لحديث أمامة.

وقال الشيخ أبو يجيى اليمني: عندي أن يقع بينهما ركن، فعلماً كان أو قولياً، والجمهور على ترجيح الأول.

ثم لا فرق بين أن يكون الأفعال من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، حتى لو حرّك يده ورفع رجليه و وضعهما وكان ذلك على التوالي بطلت صلاته، وكذا يبطل لو فعل فعلة مع نية ثلاث على ما نبص عليه في الأمّ، واختاره العراقيون، كمن قصد قطع القرآن ثم سكت و لو يسيراً؛ فإنه يقطع، لا إن نوى فعلين ثم فعَل واحدة؛ لأنّ المنوي غير مبطل، فبلا بـأس بالـشروع فيـه، خلافاً لشـهاب الديـن بـن النقيـب(٠)؛ فإن عنده مبطل تنزيلاً للمنوي منزلة الفعلين، وقد فعل فعلة فَحَصَل ثلاث.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، رقم (٦٥٠)، وصحيح ابن حبان (٥/ ٥٦٠)، رقم (٢١٨٥).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة (٣٧/ ٣٢٦)، رقم (٢٢٥٦١)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ٤٣٩)، رقم (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) المراد بمحيى السنة الإمام حسين بن مسعود بن محمد، الفرّاء البغوى المتوفى (١٠٥ هـ.ق) (الإعلام للزركلي ٢/ ٢٥٩، طبقات الشافعيين ٢/ ٥٤٨، هدية القارى إلى تجويد كلام البارى ٢/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) مؤلف ترشيح المذهب في تصحيح المهذب، وتسهيل الهداية وتحصيل الكفاية، و شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، وعمدة السالك وعدة الناسك، والمختصر في الفروع الشافعية ونكت التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، والنكت على شرح المنهاج للنووي.

(وهدا) المذكور في أن الفعلين لا تبطل ومبا زاد فيبطل (في الأفعال المتوسطة) غير المفرطة تقاعداً أو تفاحشاً، فالوثبة الفاحشة والضربة المفرطة تبطل الصلاة وإن كانت فعلة واحدة؛ لأنّها تُنافي الصلاة وتُشعر بالإعراض عنها.

قال الشيخ ابن حجر: الوثبة الفاحشة: هي التي ينحني فيها صاحبها بحيث يخرج عن حدَّ القيام، وما لا يخرج بها صاحبها عن حد القيام فليست بفاحشة. (١)

وعلى هذا فلا بدّ من قيد الفاحشة كما قيَّد المصنف، خلافاً لمن قال: لا يكون الوثبة إلا فاحشة فالقيد زائد.

(و) المفرطة تقاعداً (الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة) أو عقد أو حل، فإنها (لا تُبطلها) ولو لغير غرض وتعمد بها (على الأصح) من الوجهين وإن كثر عددها؛ إذ لا يخلُّ ذلك بهيئة الخشوع، فكثيرها نازل منزلة قليل سائر الأفعال.

وقد روي عن الشافعي أنه قال: لوكان المصلي يعدُّ الآيَ وعقَد بيده لم تبطل صلاته، وإن كان الأولى أن لا يفعله (٢٠).

والثاني: أنها تبطلها؛ لأنّها لتعددها وكثرتها صارت كالافعال الكثيرة من غيرها.

وألحق الأذرعي تحريك الأجفان بالأصابع، ويتجه أن يكون اللسان كذلك، خلافاً لما تُوهمه عبارة الأنوار (").

؛ وتمثيله بتحريك الأصابع مشعر بأن تحريك الكف ثلاث مرات ولاءً مبطل، وهو كذلك. وإنها يتصور ذلك (٤) بأن يضع كفه إلى موضع ويتحامل عليها ثم يحرك الأصابع ذهاباً واياباً، ولاباس بتحريك العروق؛ إذ لا بدّ من ذلك.

. وأفتى المتاخرون بأن لو كان به جرب أو حكة لا يقدر معه على عدم تحريك اليد جاز تحريكه للضرورة.

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ١٥٣).

 <sup>(</sup>٢) العزيز (٢/٤٥).

<sup>(</sup>۲) الأنوار (۱/ ۷۵).

<sup>(</sup>٤) أي: عدم تحريك الكف. منه.

ثم إن قلنا: تحريك الكف مبطل عند عدم الضرورة فذهابها ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة إن اتصلت، وإلا فكلٌ مرةً، صرح به الشيخ ابن حجر (١).

والفعل المبطل يستوي فيه العمد والسهو على الأظهر من الطريقين؛ لندورة السهو به، ولأنّه يقطع نظمها.

والطريق الثاني: أنه على الوجهين في الكلام الكثير.

ونقل الصيدلاني طريقاً آخر، وهو: أن أول حدِّ الكثير لا يؤثر، كالكلام اليسير من الناسي؛ فإن أول حد الكثير هو الذي يبطل عند التعمد، وما جاوز حد الكثرة وانتهى إلى السرف فهو على الخلاف في الكلام اليسير ناسياً.

وقال في التحقيق: لا يضر، وقطع النظر عن خلاف الطرق، واختاره السبكي؛ لأنّ في حديث ذي اليدين: أنه و الله على معد ما سلم ومشى على مؤخر المسجد واتّكاً على الخشبة وخرج بعض الناس من المسجد، ثمّ مع ذلك بنوا على صلاتهم، فدلّ على أن الأفعال الكثيرة ساهياً لا يضر.

والأوّل هو المختار عند الجمهور.

و أجاب عنهم (" سائرُ الطرق والوجوهِ: بأن الفعل أقوى من القول؛ بدليل تنفيذ استيلاد المجنون دون إعتاقه.

ولا يعارض هذا بأن القليل من الفعل محتمل والقليل من الكلام غير محتمل؛ لأنّ القليل من الفعل لا يتأتى الاحتراز عنه من النوعين، كما مرت الإشارة إليه. وحلوا حديث ذي اليدين على ما إذا لم يحرم الأفعال في الصلاة لا عمداً ولا سهواً.

(ومن الفعل القليل ما يستحب في الصلاة) لكونه مأموراً به شرعاً، (ومنه ما يبطلها) لمنافاته هيأتها.

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي: (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) أي: عن جهتهم ونصراً لهم. منه.

## (أما الأول: فكدفع المار)(١)

اهلم أولاً: أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى نحو جدار وعمود، فإن لم يجد فشاخص يقدر ثلثي ذراع فأكثر بذراع اليد المعتدلة، ولم يبعد عن قدميه أكثر من ثلاثة أذرع، وتحسب من العقب كما صرح به الإسنوي وغيره. (٢)

لَ فإن لم يجد شاخصاً فمصلي يفترشه، فإن لم يجد خطَّ خطًّا من قدميه نحو القبلة طولُه بقدر السترة، وقيل: على شكل الهلال في جانبي القبلة، وقيل: يميناً وشمالاً.

. قال الإمام والغزالي: لا عبرة بالخط، والجمهور على خلافهها. 🗥

ثم هذا الترتيب معتبر عند الجمهور، خلافا لمن يتوهمه كلام الحاوي(؟)، فمن عدل من رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم.

ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل يمينه أو يساره. والأصل في ذلك: الأخبار المكثيرة الصحيحة: منها حديث أي هريرة: أنه قال تلله: "إذا صلى أحدكم فَليَجعَل ثِلْقَاءَ وَجِهِهِ شَيئاً فَإِن لَم يَجِد شَيئاً فَليَنصُب عَصاً فَإِن لَم يَكُن معه عَصاً فَليَخُطَّ خَطًّا وَلاَ يَضُرُّهُ ما مَرَّ بين يَدَيهِ» (0).

ك فإذا علمت هذا فقد ظهر لك إنّها يستحب دفع المار (إذا استقبل المصلي جداراً أو سارية) أي: اسطواناً، (أو غرز في الصحراء بين يديه خشبة)، وقد مر أنه لا يجوز أن يعد من عقبه أكثر من ثلاثة اذرع، (أو بسط مصلي، أو خط خطاً) كها ذكرنا، قال في المههات: والقياس أن لا يزيد المصلي والخط على ثلاثة اذرع (1). ودليل استحباب اللفع ما روي في صحيح مسلم: أنه تكا قال: «إذا كان أحدكم يُصَلَّى فلايَدَع

<sup>(</sup>١) سيأت مقابلة بعد أكثر من صحيفة.

<sup>(</sup>۲) المهات (۳/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (٢/ ٢٢٦) و الوسيط: (٢/ ١٨٣)، وروضة الطالبين (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) قال الماوددي: فَإِن لَمَ يَكُن فِي بِحِرَابِ اعتَمَدَ القُربَ مِنَ الحَانِطِ أَو سَارِيَةِ، فَإِن تَعَلَّرَ عَلَيهِ وَضَعَ بَينَ يَدَيهِ شَيئًا أُو خَطَّ خَطًّا. الحاوي الكبير (٢/ ١٩٢)

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد، رقم (٨٣٧٦)، و أبو داود، رقم (٦٨٩)، وابن ماجه، رقم (٩٤٣).

<sup>(</sup>٦) قال الإسنوي فيه: المصلى والخط والشاخص في درجة واحدة. ينظر: المهمات (٣/ ١٩٥).

أحداً يَمُرُّ بِين يَدَيه وليَدرَأَهُ ما استطاعَ فإن أبئ فليُقْاتلهُ، فإنَّها هو شيطان، (١)

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي على قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى شَيءٍ يَستُرُه مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُّ أَن يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَليَدفَعهُ فَإِن أَبَى فَليُقَاتِلهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ، (").

قيل: معنىاه شيطان الإنس، وقيل: معنىاه فإنّ معه شيطاناً؛ لأنّ الشيطان لا يجرؤ أن يمرَّ بين يدي المصلي وحده فإذا مرّ إنسٌ وافَقه.

فإن كان المارُّ جاهلا بمصلاه أو بالخط فلا يجوز دفعه، وكذا لا يجوز دفع غير المكلف على أحسن الوجهين.

ويستحب لغير المصلي دفعُه له، على ما اقتضاه كلام جمع.

(فحينئذ) أي: حين إذا استتر بالسترة المطلوبة ولو دابة غير نفور أو آدميّاً لم يشتغل قلبه به (يحرم المرور على الأظهر) من الوجهين؛ لوَعيدِ الشارع على المارَّ بالإثم، والإثمُ إنّا يكون للحرام، وقد ذكر القاضي الروياني في الكافي: أنّ للمصلي أن يدفعه، وله أن يضربه على ذلك وإن أدى إلى قتله، وكل هذا لا يكون إلا إذا حرم المرور.

والثاني: لا يحرم المرور؛ إذ لا يتعلق به بطلان صلاته بل اشتغال قلبه، فالنهي فيه لا يكون إلا نهي تنزيه للتأديب.

وإنها قيدنا الدابة بكونها "غير نفور" والآدمي بكونه لم يشتغله قلبه به؛ لأنه لو استقبل دابة نافرة أو آدميا يشتغل قلبه به لم يعتد به كجدار مزوّق أو شئ مغصوب على ما صرح به الشيخ ابن حجر؛ لكراهة الصلاة فيها سوى الأخيرة، وحرمتها فيها، فلا يناسبه الاحترام.

ولولم يجعل بين يديه ستره أو كانت وتباعد عنها فهل له دفع المار؟ فيه وجهان محكيان عن الإمام وغيره:

<sup>(</sup>۱) صحيح مبلم، رقم (۵۰۵).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (٤٨٧).

وأظهرهما: لا؛ لتفصيره وتضيعه حظَّ نفسه، و رواية البخاري مقيّدة بما إذا صلّى إلى السترة، والمطلق محمول على المقيد().

ولو ترك فرجة في صف أمامه فاحتيج إلى المرور بين يديه لأجل تلك الفرجة فلا يحرم المرور في حريمه، ولا يجوز الدفع وإن تعددت الصفاف؛ لتقصيرهم بإخلائها، ووهِم من ظنّ أن هذه المسألة مسألةُ التخطبي الآتى في الجمعة، وقيَّدها بصفَّين.

نعم، لو لم يقصر المصلي بإخلائها كأن جُرَّ من الصف وبقي مكانُه خالياً حرم المرور، كما اقتضاه كلام المتاخرين.

والمرور مع فقد الشرط بما مرّ مكروة، كما في أكثر كتب النووي. (٢)

وقال الخوارزمي: يحرم المرور في حريمه- وهو مكان سجوده - وإن ترك السترة.

وعلى كلام النووي لو قصر بوقوفه في قارعة الطريق أو في المطاف انتفت الكراهة على ما أخذه ابن الرفعة من كلامه، قال البغوي: إذا وقع الدفع فليفرِّق، فإن كرِّر ثلاثاً متوالية بطلت صلاته. (٢)

ثم إذا لم يجد المار سبيلاً سواه فهل يدفع؟ قال الإمام والغزالي وقالا النهى عن المرور والأمر بالدفع إذا وجد سواه سبيلاً، فإن لم يجد لازدحام الناس ونحوه جاز المرور ولم يدفع (٠٠).

والجمهود على عدم جواذ المرود وعلى جواذ الدفع؛ لأنّ البخاري دحمه الله تعالى روى في الصحيح عن أبي صالح السّبّان قال: (رأيت أبّا سَعِيدٍ الخُددِيَّ ، يُصَلِّي إلى السترة في يوم الجمعة، فَأَرَادَ شَابٌ آن يعرّ بين يَدَيهِ فَدَفَعَ أبو سَعِيدٍ في صَدرِهِ فَنَظَرَ

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۲/۹۵/۳) وروضة الطالبين (۱/۲۹۵).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٢/١٦٣)، و النجم الوهاج (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب (٢/ ٢٢٦)، رقم الفقرة: (٩٥٢)، والوسيط في المذهب (٢/ ١٨٣).

الشَّابُّ فلم يَجِد مَسَاغًا إلا بين يَدَيهِ فَعَادَ لِيَجتَازَ فَدَفَعَهُ ثَانِياً أَسْدُ مِن الأولى (١) فعوتِب في ذلك فروَى الحديث الذي قدّمناه.

فإن قيل: لم لا يجب الدفع مع أن المرور حرام منكر، وهو قادر على إزالته، وإزالة المنكر واجبة، فليكن الدفع واجباً؟ قلنا: نعم، لكن عارض الوجوبَ اشتغالُه بالعبادة.

فرع: إذا صلى بلا سترة فوضعت له بلا إذنه لم يعتد بها، فلا يجوز بها الدفع وإن تعذرت عليه السترة بجميع أنواعها، ولو وضعت ثم أزيلت بلا إذنه حرُم مرورُ من علِم بها.

(وأمّا) الفعل (الثاني: فقليل الأكل مبطل) للصلاة (ككثيره)؛ لأنّ الأكل ينافي الخشوع ويشعر بالإعراض عنها وإن قلَّ، بخلاف سائر الأفعال؛ فإن القليل لا ينافي ذلك ولا يشعر بهذا، فلو كان بين أسنانه شيء أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعهما عمداً بطلت صلاته.

ولنا وجه شاذ في التتمة: أن قليل الأكل لا يضر؛ كقليل سائر الأفعال، فلو جرى الريتُ بها بقي في أسنانه بغير اختياره، أو نزلت النخامةُ ولم يمكن إمساكها لم تبطل صلاته.

ولو وصل شيء إلى جوفه من غير أن يفعل فعلاً من ابتلاع ومضغ ففي بطلان صلاته وجهان أشار إليها المصنف بقوله مترقياً: (بل الأظهر من الوجهين بطلان الصلاة إذا كان في فمه سُكّرة ونحوه تدوب وتسوغ من غير فعل منه؛ لأنّ الإمساك شرط، كها يشترط الانكفاف عن مخاطبة الأدميين ليكون حاضر الذهن راجعاً إلى الله تعالى تاركاً للعادات، هكذا علل الجمهور، ولم ينظروا إلى حصول الفعل منه.

والثاني: أنه لا تبطل صلاته؛ لآنه لم يوجد منه مضغ وازدرادٌ، ولا يسميه العرف أكلاً، وهذا يدلُّ على أن الأكل إنها يُبطل؛ لما فيه من العمل، وقضيته أنه لا يُبطل القليل منه، كما حكينا عن التتمة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٥٠٩).

وإنها قلنا: من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ؛ لأنّ المضغ فعل من الأفعال يبطل الكثيرُ منه وإن لم يصل شيء إلى جوفه، حتى لو كان يمضغ علكا في فيه بطلت صلاته وإن لم يُسغه. صرح به المصنف في الشرحين، والنووي في الروضة وغيرُهما. (١) فاذا علمت أن الصلاة تبطل بتحريك الكف ثلاثاً فعلمت بالضرورة بطلائها بتحريك الرأس ثلاثاً، والمستثنى إنّها هو الأصابع والأجفان، وكذا اللسان على ما مرّ وما يقال: أن الالتفات مكروه في الصلاة محمولٌ على مرّة أو مرّتين أو مرارٍ متفرّقة، أمّا إذا توالت ثلاثاً بطلت صلاته بلا خلاف.

خذ ما آتيناك وكن من الشاكرين. رجعنا إلى مسألة الكتاب:

فلو أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا بالتحريم: فإن كان قليلا عرفًا لم تبطل صلاته؛ لأنّه معذور، ومثل هذا يُتسامح به، وإن كان كثيراً فوجهان: أصحهما البطلان.

...

## خاتمة ذكرها الأثمة هنا، وتبعناهم فيها:

يستحبُّ أن يكون بناءُ المسجد وتطيينُه بشيء طاهير؛ تعظيماً له وتوقيراً لحق المسلمين؛ لجواز الصلاة فيه بلا حائل.

ويكره تنقيش جدرانه؛ لإلهاء المصلي به، وكذا اتّخاذ الغرفات العالية للزينة؛ للنهي عنه.

### [حكم حفر البئر في المسجد]

ونقل صاحب الروضة عن الصيمري: أنه يكره حفرُ البثر في المسجد، وتبعه صاحب الأنوار (٢)، وزاد الحوضَ وغرسَ الشجرة (٣)، لكن جزَم القِاضي حسينٌ بالتحريم في كلِّ ذلك فقال: فرع: لا يجوز للرجل أن يحفر بشراً في المسجد، أو يغرس غرساً، أو يتخذ

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ٢٠)، وروضة الطالبين (١/ ٢٩٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار (٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (١/ ٢٩٧).

حوضاً، أو يبني فيه منارة، أو يجمع لبنات أو حشيشاً في زاوية منه؛ لأنّ هذه الأِشياء يشتغل بها مواضع الصلاة"(١).

ولمن يجمع بين الكلامين أن يقول: من قال: يجوز المذكورات مع الكراهة أراد: فيها إذا لم يضرَّ به أحداً ولم يشتغل بها مكانٌ يصلح للصلاة فيه، وفعَله لمصالح العامة، أو لنفسه بإذن الإمام. ومن قال بعدم الجواز أراد: فيها هو عكس هذا.

ولا يكره للمحدث القعود فيه وإن لم يكن له غرض من مذاكرة علم واعتكاف؛ إذ لا خلل بتعظيم المسجد، ولم يرد فيه شيء، والأصل الإباحة، خلافاً لما وقع في الأنوار "".

# [الأكل والشرب والبزاق والصنعة في المسجد]

ولا بأس بالأكل والشرب والنوم فيه، وكذا إنشاد الشعر وإنشاؤه إذا كان مباحاً.

والبزاق في المسجد مكروه عند الروياني وجماعة. ٣٠)

لكن الذي اختاره النووي في شرح المهذب والتحقيق التحريم، وكذا يفهم من عبارة الروضة (٤).

لكن لو خالف وبزق فكفارتها دفنها في رمل المسجد وترابِه، ولو مسَح بيديه أو غيرهما كان أفضل.

ولا يجوز أن يعمل فيه صنعة خسيسة يُزري به كالفصد والحجامة وإن تحفظه عن التلويث.

بخلاف ما لو توضأ في إناء ولم يترشش المسجد؛ إذ ليس فيه ازراءً بالمسجد.

وأمّا الكتابة ونحوها مما لا يُزري به فيجوز بشرط أن لا يُبتذل ابتذالَ الحوانيت.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) لم أجده في فتاوى القاضي حسين، فلعله في تعليقه، ولم أحصل عليه.

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار (١/٧٧).

<sup>(</sup>٣) بحرالمذهب (١١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٢/ ١٧٧)، و (٤/ ١٠١)، و روضة الطالبين (١/ ٩٧) حيث قال: فإن خالف فبصق فقد ارتكب النهى.

## دخول المسجد للمجانين والصبيان والجنب والحائض

ويجب منع الصبيان والمجانين من دخول المسجد، وحرُم إدخالهُم إن غلبت تنجيسُهم إياه، وإلا فمكروه.

فعلى الأول يُحمل كلام الجمهور، وعلى الثاني كلامُ النووي، فلا وجه لعدِّ النوويِّ خالفاً للجمهور، كما عدَّه صاحب الأنوار.

وأمّا حكم دخول الجنب وعبوره ودخول الحائض وعبورها فقد مر(١).

\*\*\*

## حكم دخول الكافر المسجد

وأمّا الكافر إذا أذِن مسلمٌ في دخوله جاز بلا خلاف؛ «الأنّه على ربَط ثُمامة بن أثال في المسجد قبل إسلامه المراه وقدم عليه قومٌ من ثقيف فأنزَ لهم المسجد ولم يُسلموا بعدُ الله (").

وهل يدخل بغير إذنِ أحدٍ من المسلمين؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنَّ المسجد من المواضع العامة، فيدخله كالشوارع، وهذا هو الأظهر عند الروياني وجماعة (٤).

والثاني: وهو الأصح عند الاكثرين ولم يحكِ في التهذيب والتتمة سواه: أنّه ليس له ذلك، ولو خالف عزِّر؛ لأنّه لا يؤمّن أن يدخل حين غفلة من المسلمين فيلوَّثه ويستهين به، ولأنّه ليس من أهل من بُنى له المسجد، فكان المسجد مختصاً بالمسلمين اختصاصَ دار الرجل به (٥).

وحكى في العزيز عن صاحب التهذيب: أنه لو جلس الحاكم في المسجد فللذمي الدخول للمحاكمة، وينزَّل جلوسُه فيه منزلة التصريح بالإذن(١٠).

<sup>(</sup>١) في كتاب الطهارة من الوضوح.

<sup>(</sup>۲) سنن أي داودت الأرنؤوط (۲۱۳/۶)، رقم: (۲۲۷۹)، ومسند أحمدَ بخرجا (۱۷/۱۵)، رقم: (۹۸۳۳)، وصحيح البخاري (۱/۹۹)، رقم (٤٦٢)، و صحيح مسلم (۲/۱۳۸۱)، رقم (٥٩ –(١٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد غرجا (٤٣٨/٢٩)، رقم: (١٧٩١٣)، وسنن أبي داودت الأرنؤوط: (٤٧٧٤)، رقم (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب للروياني (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>a) التهذيب (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) العزيز (١/ ٦١).

فإن استأذن من المسلمين في الدخول لنوم أو أكل فأولى أن لا يؤذن له، وإن استأذن لسياع القرآن أو علم أذن له؛ رجاء أن يُسلم.

هذا كله إذا لم يكن الكافر جنباً، فإن كان جنبا فهل يمكّن من الكث في المسجد أم يجب منعه ؟ فيه وجهان:

أحدهما: يُمنع؛ لأنَّ المسلم ممنوع من الدخول عند الجنابة، فالكافر أولى بأن يُمنع.

وأصحها: لا يُمنع؛ لأنّ الكفارَ كانوا يدخلون مسجدَ رسول الله على ويُطيلون المحلوب الله على ويُطيلون المحلوس، ولا شك بأنهم كانوا يُجنبون. والفرق: أن المسلم يعتقد حرمة المسجد، فيؤخذ بموجَب اعتقاده، والكافر لا يعتقد حرمته، ولا يُلزم بتفاصيل التكليف، فجاز أن لا يؤاخذبه، وهذا كما أن الكافر لا يحدُّ بشرب الخمر؛ لأنّه لا يعتقد تحريمه، والمسلم يُحدُّ. وبالله التوفيق.

#### \*\*\*

### سجودالسهو

(فصل: قد تعرض في الصلاة) أي: تحدث زائدةً على ذاتها، كالعارض في الشيء، وأراد بالصلاة: ماعدا صلاة الجنازة فريضة كانت أو نافلة (وراء سجدات الصلب) التي بها قوام الصلاة كالصلب بذوي روح (سجدتان: أحدُهما: سجدة السهو) وهو: في اللغة: الغفلة وذهول القلب عن الشيء، وفي الشرع: عبارة عن حالة تعرض في الشخص لا يعدُّ فيها غالفاً للشارع؛ لعدم شعوره بها، وانتفاء التعمد عنه.

ثُمّ إضافة السجدة إلى السهو بمعنى اللام، ويستعمل هذه التسمية فيما لوسجد لما يتعمد تركه من الأبعاض- كما يأتي- استعمال مجاز؛ إبقاءً لها بما غلب عليها.

(وهي سنة) وليس بواجب: أما كونه سنة؛ فلما يجيء من الأحاديث، وكونها رغماً للشيطان.

وأمّا عدم وجوبه: فلأن الصلاة لا تبطل بتركها، فلا يجب؛ كالتشهد الأول، ولانها بدلٌ عن غير واجب، وبدل الشيء من أنْ يكون مثله أو أخف. (ولها سببان: تركُ مأمور) غيرِ فرض (وفعلُ منهيٌّ) غيرِ مفضٍ إلى البطلان.

ولها سبب ثالث، وهو: إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه، ولم يعدَّه المصنف سبباً مع أنه يذكر من بعدُ؛ لأنه كالتابع للفعل المنهيِّ أو تركِ المأمور؛ إذا السجدة إنها هي لاحتهال الزيادة، أو لأداء بعض الفرض على التردُّد: فالأوّل بتقدير حصوله منهيًّ عنه، والثاني مترتب على عدم إحضار الذهن، وإحضارُ الذهن مأمورٌ به.

(أما ترك المامور: فها كان ركناً لا يجبر بالسجود)؛ لأنّ حقيقة الصلاة لا يوجد بدونه، والجبر إنّها يكون لنقيصة بعد وجود الحقيقة، (لكن يُتدارك إذا تُرك سهوا) قيد به؛ لأنّ تركه عمدا مبطلً كها مرّ؛ للتلاعب بالصلاة، فلا يفيده التدارك.

(شم قد تقتضي الحال السجود- كالزيادات الحاصلة فيها إذا ترك ركنا ناسياً- إلى أن يتدارك ذلك الركن كها مرّ في ركن الترتيب) أي: بيان الزيادات الحاصلة، لا بيان مشروعيّة السجود، وقد أشرت إلى مواضع السجود هناك فلا رجعة.

وقد يقال: إن ذلك مستغنى عنه بقوله: «أو فعل منهي»؛ إذ الزيادات من المنهيات أيضاً.

وأجاب عنه صاحب الإرشاد: بأن المراد بالفعل المنهي ماليس من أفعال الصلاة، والزيادات الحاصلة إلى أن يتدارك الركنُ من أفعالها، بيدَ أنها لا يُعتدّبها؛ لانتفاء الترتيب.

(وأتما ما ليس بركن: فينقسم إلى الأبعاض والهيئات: فالأبعاض تجبر بالسجود إذا تُركت سهواً)؛ بالاتفاق، ولما سيجيء.

﴿ (والأبعاض هي: القيامُ للقنوت) أو في حق من لم يحسن القنوت (والقنوتُ) نفسه في حق من يحسنه.

وإنها فسّرنا هكذا حذراً عن تداخلهها في اقتضاء السجدة، ولا يقال: إن القيام للقنوت لا يعدُّ من الأبعاض؛ إذ القنوت مشروع في قيام مشروع لغيره وهو ذكر الاعتدال؛ لانّا نُقُول: القنوت وإن شرع في الاعتدال لكنه مقصود في نفسه كالقراءة في القيام، ألا ترى أنّ تطويل الاعتدال لأجله جائز مع أنه ركن قصير؟ كما يأتي. وما نقل صاحب الإرشاد عن الإقليد: "أنه لا يقف من لا يعرف القنوت" فهو خلاف الجمهور.

وإنها يسجد لترك القنوت؛ لاختصاصه بمحل مع كونه مقصوداً في نفسه، فأشبه التشهد الأول، كها يأي.

وقيس عليه قيامه؛ لأنَّه بدل منه.

ثم اختلف الأئمّة في أن السجدة هل شرعت في ترك بعض القنوت أم لا بدّ من ترك كله ؟ قال المصنف ناقلاً عن المتولي: لا بدّ من ترك كلّه ليسجد؛ إذ كلمات القنوت غير متعينة، على ما صرح الأثمّة، فلا يسجد بترك بعضه.

ونقل في الإرشاد عن المحب الطبري: أنَّ تركَ بعض القنوت كترك كله؛ قياساً على ما لو ترك بعض التشهد كما يجيء. -

وأجيب: بمنع القياس؛ للفارق، وهو أن البعض المأتيَّ به في القنوت يصدق عليه اسم القنوت ولو كلمة؛ لاشتهاله على الدعاء، فيتأدى به غرض القنوت، بخلاف التشهد؛ فإنَّ اسم التشهد إنّها يصدق عليه إذا أتى بمجموع كلهاته؛ لأنّ التشهد عبارة عنها كلّها.

والمراد بالقنوت: ماسوى قنوت النازلة، على ما صرح به صاحب الإرشاد.

أما قنوت النازلة فلا يسجد له على الصحيح.

(والقعودُ للتشهد الأول) متى لم يحسنه (والتشهدُ) نفسه، أما التشهد؛ فلما في الصحيحين: من «أنه يَجُ قام عن رياعيته عن ثالثها بدون التشهد، وسبجد في آخر صلاته قبل السلام».

وأمَّا القعود لو لم يحسنه؛ فلأنَّه مقصود في نفسه لا يسقط بسقوط التشهد.

ثم المراد بالتشهد الأول أقلُّ ما يجب في الأخير، فلو ترك الزائد على الواجب في الأخير لم يسجد.

وهل كان تركُّ التشهد في النفل كهو في الفرض ؟ وجهان:

ر أحدهما: نعم، حتى لو أحرم بأربع وعزم الإتيان بالتشهد في الركعتين شم نسيه مسجَد، وبه قال البغوي(١٠).

. والثاني: لا يسجد؛ إذ لا مشروعيّة له، فعزمُه لا يؤثّر، وبه قال الإمام (١٠).

(والصلاة على النبي على التشهد الأول (على الأصح) من القولين المذكورين في استحبابها؛ لأنّها ذكرٌ قد وجب الإتيانُ بها في آخر الصلاة، فأشبه التشهدَ الأول، فشُرع لها السجود.

والثاني: لا يسجد لها؛ بناءً على عدم استحبابها عنده.

هذه المذكورات هي المشهورة عند القوم.

على يعدُّها الجمهور بعضا وقالوا: يمنع القياس؛ لوجود الفارق، وهو: أن الصلاة غِل الآل لم تجب في محلٌّ مخصوص، بخلاف الصلاة عليه عليه الله المعالمة عليه الله المعالمة عليه الله المعالمة عليه المعالمة المعالمة عليه المعالمة المعالمة

وعد بعضهم الصلاة على النبي على في القنوت من الأبعاض؛ لاختصاصِها بمحلٌ، وبُطلانِ الصلاة بتركها في الجملة، ومدارُ هذا قياسُ النووي مع زيادة توجيه ٣٠٠.

. ولك أن تقول: التوجيه ضعيف؛ بانها غير واجبة في الجملة في القنوت الذي هو عله، بخلاف الصلاة على النبي على النبي التشهد الأول فإنها واجبة في التشهد في الجملة

انتهى. · فإن قلت: كيف يُتصور السجود لـترك الصلاة عـلى الآل في التشـهد الأخـير إذا جعلناها

بعضا؛ إذ لو تذكر تركها قبل السلام أو بعده ولم يطل الفصل فيتداركها؛ لبقاء محلها ولا سنجود، وإن تذكر بعد أن يُسلِّم وطال الفصل فقد فات محل السنجود؟

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۲/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٣/٧١٥)، وروضة الطالبين (١/٢٢٣).

قلت: إنَّها يتصور إذا صَلَم أن إمامه قد تركها وسلَّم وهو في الصلاة بعدُ فيسجد؛ لأنَّ سهوَ الإمام يؤثر في حقَّ المأموم انتهى.

وسميت الأبعاض أبعاضاً؛ لتشاكلها على أبعاض الصلاة حقيقة كالتشهد للتشهد، والصلاة للصلاة، والقنوت للقراءة مثلا.

وقيل: لأنّها لما احتاجت إلى الجبر تأكّد أمرُها وجاوز حدُّها حدَّ سائر السنن، فبذلك القدر من التأكد شاركت الأركان وسميت أبعاضاً.

وقيل: لأنّها أقلّ بالنسبة إلى السنن التي لا يسجد لها، ولفظ البعض في أقلّ تسمي الشيء أغلب اطلاقاً، فلذلك سميت أبعاضاً.

(ولو تركت عمداً جبرت بالسجود أيضاً)؛ كما ترك سهوا (على الأظهر) من الوجهين؛ لأنّ الخلل الحاصل بتركها تعمداً أكثر، فأحوج إلى الجبر، كما أن الحلق في الإحرام لا فرق بين التعمد به والسهو.

والشاني: لا يجبر بالسنجود، بل لا يستجد؛ لأنّ الساهي معذور، فيتشرع لنه سبيل الاستدراك، والتعمد ملتزم للنقصان مفوت للفضيلة على نفسه، فلا يناسب أن يشرع لنه الجبر.

ونقبل صاحب الإرشاد عن القفال: استثناء مسألة من الوجه الأول: وهي: أنه إذا كان الإمام حنفياً لا يسرى السنجود لترك القنوت فلا يستجد المأموم؛ لأنّ ذلك ليس بسهو من الإمام.

قال الشيخ أبو صالح جلال الدين البلقيني: هذا عجب؛ لأنّ القفال بنى هذا على رأيه، وهو: أن الاعتبار باعتقاد الإمام لا المأموم عنده، والأصحّ خلافه، وقد صرح به المصنف في باب صلاة الجماعة في الشرح. (1)

(وسائرُ السنن) أي: باقي السنن، وهي الهيئات (لا تُجبرُ بالسجود)؛ لأنها ليست سن الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة، ولأنّ السجود أمرٌ زائدٌ في الصلاة، فلا يجوز

<sup>(</sup>١) العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٥٥).

إلا بإذن الشارع، ولم يرد شيء منه إلا في بعض الأبعاض، وقيس عليها باقيها؛ لتأكد أمرها، فبقي ماسواها على أصلها.

. وحكى أبو إسحاق أن للشافعي قولاً في القديم: أنه يسجد لتركِ تكبيرات العيد، وترك السورة، والسرّ في موضع الجهر، وبالعكس، قال أبو نصر بن الصباغ: إنه مرجوع عنه (١).

وحكى في العزيز: أن الداركيذكر وجهاً فيمن نسيَ التسبيحَ في الركوع والسجود: أنه يسجد للسهو(١).

وصحيح مسلم ينافي هذا كله، وهو أنه في قال: «لا سهو إلا في قيام عن جلوس وجلوس عن قيام» (١٠) فلو سجد لما سوى الأبعاض وهو يظنُّ جوازه بطلت صلاته.

، قال مجيي السنة: إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم (٤).

. واعترض عليه صاحب الإرشاد: بأن من هو كذلك لا يعرف مشروعية سجود السهو، ومن عرف عرف عله.

ا ولك أن تقول: لا نسلم أن من عرف السجود عرف علَّه؛ لأن العلم بمشروعية السجود عصل علم لا يعصل إلا بإدمان السجود يحصل بمجرد الاستفاضة والسباع، والعلم بتفاصيل محلمه لا يحصل إلا بإدمان عمارسة أهل العلم، كيف وقد يشتبه ذلك على الفقهاء أيضاً؟

وسميت الهيشاتُ هيشاتِ: لأنّها إمّا تابعة للمقصود أو مقدمة له، فصيارت كالهيشة التابعة للاشكال.

(وأما) السبب الثاني للسجود فهو (الفعل المنهي عنه: في الا يُبطل عملُه الصلاة

كا) البيان: (٢/ ٣٣٧)، والعزيز: (٢/ ٦٤)، وروضة الطالبين: (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>۲) العزيز ط العلمية: (۲/ ۱۶).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في سننه: (١/ ٣٧٧)، رقم: (١٤١٤) بلفظ: الاسهو في وثبة الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس من قيام، و الحاكم في المستدرك: (١/ ٤٧١)، رقم: (١٢١٢)، وفي إسناده مقال ينظر: التلخيص الحبير: (٢/ ٢١)

<sup>(</sup>٤) ناية المطلب (٢/ ٨١).

كالالتفات) مرة أو مرتين، (والخطوة والخطوتين) والحركات الخفيفة لغير ضرورة (لا يقتضي سهوه السجود)؛ لأنّ الأفعال اليسيرة قد صدرت عن رسول الله تكليّ ورخص فيها، ولم يسجد للسهو، ولا أمر به أحداً، فثبت أن عمده واقع في محل العفو، فسهوه أولى.

(وما يبطل عمدُه الصلاة كالكلام والركوع الزائدة) وما أشبه ذلك (يقتضي سهوه السجود)؛ لما في الصحيحين: «أنه والمكلام الظهر خساً ثم سجد للسهو» (()، (إلا إذا كان سهوُه مبطلاً أيضاً) أي: كعمده، (كالكلام الكثير على الوجه الأصع)؛ فإنه لا يسجد له؛ لانتفاء عمل الجبر، وهو الصلاة.

قوله: "على الوجه الأصح" إشارةً إلى الحلاف المار في كون الكلام الكثير مبطلاً أو لا. ولا تظننّ جريان الحلاف في السجود هناكما ظنَّ بعض الطلبة.

ولو سكت المصنف عن التعثيل لكان أبعد عن الإيهام وقد اختصر؛ إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان.

ثمة إطلاق الكتباب يقتضي أنَّ كل ما يبطل عمله الصلاة يقتضي سهوُه السبجودَ إن لم تبطل بسهوه أيضاً، لكن استثنى منه صور:

إحداها: ما لو تنفّل على الراحلة وحوّلها عن تلقاء جهته وعاد على الفور؛ فإنَّ عمدَ ذلك مبطلٌ لا سهوُه، ولا يسجد له على المنصوص، كما صححه النووي في التحقيق وشرح المهذب، ويقتضيه إطلاق الروضة (٢).

نعم، صحح المصنف في الصغير السجود وقال بالقاعدة.

والثانية: ما لو ترك السلام؛ فإنّ عمدَه مبطلٌ بخلاف سهوه، ومع ذلك لا يسجد لسهوه، ذكره صاحب الإرشاد.

وفي تصويره عسرٌ؛ لآنه إن ترَك السلام وفعَل ما ينافي الصلاة فالمبطل المنافي، وإلا فلا تبطل بسكوته، فليسلّم.

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، رقم (۷۲۲٬۱۲۲٬۲۶۰)، صحیح مسلم، رقم (۵۷۲).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/ ٨١)، والمجموع (٣/ ٢٣٦)، وروضة الطالبين (١/ ٢١٢).

والثالثة: ما لو سجد للسهو ثم سهى قبل سلامه لم يسجد له في الأصح، فلو سجد عمداً بطلت صلاته، أو سهواً فلا، ومع ذلك لا يسجد للسهو.

(وتطويلُ الركن القصير مبطلٌ على أصح الوجهين)؛ لأنّ تطويله إخراج عن حده المشروع، فأوجب عمدُه بطلانَ الصلاة، كتقصير الأركان الطويلة بنقصان واجبِها.

وعلل الإمام بأنّه لو جاز تطويله لبطل معنى الموالاة؛ فإن سائر الأركان قابلة للتطويل، فإذا طوّل القصير أيضاً لم تبق الموالاة، ولا بدَّ منها في الصلاة (١٠).

وفي هذا التعليل نظر؛ لأنه إن كان معنى الموالاة أن لا يقع فصل طويل بين الأركان بها ليس منها فلا يلزمه بتطويله وتطويل سائر الأركان فوتُ الموالاة، وإلا فلا نسلم اشتراط الموالاة بمعنى آخر، انتهى.

ثم لا فرق بين أن يكون بسكوت، أو قنوت في موضعه، أو ذكرٍ آخر، وعن القفال: أنه إن قنت عامداً في غير موضعه بطلت صلاته، وإن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل.

ويقرب من هذا كلامُ المهذَّب حيث عدَّ من المبطلات تطويلَ القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت (٢٠).

ثم المراد بكون التطويل مبطلاً حيث لم يرد الشرع بتطُّويله.

والوجه الثاني: أنه غير مبطل؛ لحديث حذيفة ((انه قال: "صليتُ مع رسول الله والله والله والله والله والله والله والله والنساء في قيامه، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه وقام قريباً من ركوعه ((انه والنساء في قيامه) أنس أنه قال: "كان رسول الله والقال: مسمع الله لمن حمده قيام حتى يقول القائل: قد نسي، ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي، ويقعد بين السبعدتين حتى يقول القائل: قد نسي، ويقعد بين السبعدتين حتى يقول القائل: قد نسي، ويقعد بين السبعد تين السبعد تين السبعد الله النسبة ويقعد بين السبعد تين الس

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢٦٨/٢)، الفقرة (١٠١٤).

<sup>(</sup>۲) المهذب للشيرازي (۱/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، رقم (٢٠٣ – (٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) صحيت البخاري، رقم (٨٢١)، وصحيح مسلم، رقم (١٩٥ - (٤٧٢)، ومصنف ابن أبي شببة (١/٢٥٧)، رقم (٢٥٧)، ومسند أحمد خرجا (٢/٢٥١)، رقم (٦٣٣٢).

واختار النووي من حيث الدليل جوازَ إطالة الاعتدال مطلقا. (١)

قال في الإرشاد: ويلزمه ذلك في الجلوس بين السجدتين أيضاً: لحديث أنس فيهما.

(فإذا سهى به) أي: بتطويل الركن القصير (سجد للسهو) بناء على بطلان الصلاة ممده.

ويُفهم عبارةُ الكتاب: أنه لو لم نحكم ببطلان الصلاة بتطويله عمداً لم يسجد عند السهو به، وهو وجه.

والأصبح خلافه؛ لآنه مأمور بالتحفظ على رعاية حده، فإذا لم نحكم ببطلان صلاته بتطويله عمداً فنأمره بالسجود عند سهوه به، كالتشهد الأول، كما ياتي. (٢)

ثمّ لما تكلم في تطويل الركن القصير وقع التردد في قلب السامع بأن ذلك القصير ما هو؟ فكشف فقال:

(والاعتدال عن الركوع ركن قصير)؛ لأنّه ليس مقصوداً لذاته، بل الغرض منه الفصل بين الركوع والسجود، فيكون ركناً لكن بالواسطة لا بالذات؛ فلو كان مقصوداً بالذات شرع فيه ذكر واجب، كما شرع في القيام قبل الركوع، والجلوس في آخر الصلاة.

ولا يقال: إنه لوكان الغرض منه الفصل لما وجبت الطمأنينة فيه؛

لأنَّا نقول: إن الطمأنينة إنَّها يجب ليكون على سكنة وثبات؛ فإنَّ تتابع الحركات بالسرعة يخلُّ بهيئة الخشوع والتعظيم.

(وكذا الجلوس بين السجدتين ركن قصير على الأصح) من الوجهين؛ لما ذكرنا في الاعتدال، بل ذلك أولى بكونه قصيراً، فالذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال، وبه قال الشيخ أبوعلى، واختاره الشيخ أبوعمد والد الإمام، وتابعه صاحب التهذيب، وشبهوه بالجلوس بين السجدتين في الركعة التي يقوم عنها ". والثاني: أنه ركن طويل؛ لحديث أنس المارً، وبه قال ابن سريج، ونقله النووي

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (١/ ٢٩٩)

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/ ٢٧٠)

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١١٩/٢)

في شرح المهذب عن الأكثرين وأقره، وصححه في التحقيق هذا، نعم، في باب صلاة الجهاعة في الكتابين صحّع الأول(١٠).

والفرق بين الاعتدال وبين الجلوس بين السجدتين في جريان الخلاف في هذا دون ذاك مشكلٌ.

وضابطة ما يحصل به التطويل قد ذكرناها في الاعتدال.

(ولو نقل ركناً ذكرياً عن موضعه عمداً كها لو قرأ الفاتحة في الركوع) بعد ما قرأها في الله المنطقة أو التشهد شيئا في القيام، أو قرأ من الفاتحة أو التشهد شيئا في الاعتدال ولم يطله به (لم تبطل الصلاة صلى الأصبح) من الوجهين؛ إذ لا يخل بهيئة الصلاة، فأشبه السكوت بقدره، وذلك كها لو كرّره في موضعه.

والثاني: أنه تبطل به الصلاة، كنقل ركن فعلي، والفرق ظاهر.

ثم يشمل إطلاقُه السلامَ، لكن نقله مبطل، وكذا تكبيرة الإحرام.

وقضية العبارة: أن الخلاف إنها يجري إذا نقل الركن الذكري بتهامه، وليس كذلك، بل لو نقلَ بعض الفاتحة أو بعض التشهد كان الحكم كذلك، وقد صرّح به في العزيز ومثّل عليه (1).

(وإذا سها به) أي: بنقل الركن الذكري (سجد على الأصح) من الوجهين؛ لأنّ المصلي مأمور بالتحفظ وإحضار الذهن، حتى لا يتكلم ولا يزيد في الصلاة ماليس منها، وهذا الأمر يؤكد عليه تأكد تشهد الأول، فإذا غفل وترك الأمر المؤكد ونقل الركن الذكريَّ وغيَّر شعارَ الصلاة فاقتضى الحال الجابرَ، كترك التشهد الأول.

والثاني: لا يسجد؛ كما لا يسجد في الأفعال اليسيرة التي لا يُبطل عمدُها الصلاةَ.

ثم إطلاق الكتاب قوله: "إذا سهى به الخ" يقتضي أن لا يَقتضي عمدُه السجود، لكن في شرح المهذب عن النووي خلافه، ونقل عنه صاحب الإرشاد وأقرّه (٣٠).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٢٩٩/١)، والمجموع (٤/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) العزيز (۲/ ۱۸٪).

<sup>(</sup>Y) Hanga (1/ 174).

(وعلى هذا) أي: على الأصح في السجود، (فهذه الصورة مستثناة عن قولنا: ما لا يُبطل عمدُه الصلاة لا يقتضي سهوه السجود)، ولا يختص الاستثناء بهذه، بل استثنى مع ذلك مسائلُ أيضاً:

منها: ما إذا قلنا باختصاص القنوت في الوتر بالنصف الثاني من رمضان، فلو قنت في غيره سجد للسهو مع أن تعمده غير مبطل بل مكروه، كما ذكره المصنف في صلاة الجاعة من كتابه العزيز الموسوم بالعزيز. (١)

ومنها: ما لو قنت قبل الركوع؛ فإن عمدَه لا يبطل، ويسجد لسهوه على المنصوص، كما في الروضة في صفة الصلاة (١٠).قال الخوارزمي (١٠) في الكفاية: والشرط أنه يأتي به على قصد القنوت، وإلا فلا سجود.

ومنها: أن يقرأ في غير عل القراءة، ولم يكن المقروءُ ركناً في الجملة كسورة الإخلاص، فإنه يسبجد، كما قاله النووي في شرع المهذب(أ). قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: والقياس أن يكون التسبيح في القيام كذلك(أ)، وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام لأبي الفضل بن عبدان.

ومنها: ما إذا زاد القاصر ركعتين سهواً، فإنّه يسجد مع أنه يجوز التعمد بزيادتها.

هكذا استثناه أبو نصر بن الصباغ، والشيخ نجم الدين بن الرفعة، وابن أبي الصيف (٢).

واستشكله المجلي: بأن عمد الزيادة لا بنية الإتمام مبطل، فيكون من القاعدة لا من الاستثناء.

<sup>(</sup>۱) العزيز (۲/۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (١/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أنه الجاجرمي محمد ابن إبراهيم بن أبي الفضل معين الدين (جاجرم بليلة بنيسابور) الشافعي توفي سنة
 (٣) هـ) له ايضاح الوجيز للغزالي، وشرح أحاديث المهذب، وقواعد في الفروع، والكفاية في الفروع. ينظر: هدية العارفين (٦/ ٩٠٩).

<sup>(3)</sup> Idented (3/378).

<sup>(</sup>٥) المهات (٢٠٨/٣).

<sup>(</sup>٦) الهداية إلى أوهام الكفاية (٢٠/ ١٥٣).

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: فلو عين المتنفِّل عدداً فزاد عليه كان كالقصر (١٠).

قال صاحب الإرشاد: وفيه نظر؛ لأنه إذا نوى عدداً زادسهواً سجد؛ لأنه فعل فعلاً منهياً وهو الزيادة من غير نية، ولو زادعمداً بطلت صلاته، فلا يكون من الاستثناء.

ومنها: ما لوصلى بكل فرقة ركعة في صلاة الخوف حين جعلهم أربع فرق، أو جعلهم فرقتين وصلى بأحدهما ثلاثاً؛ فإنه يجوز على الصحيح مع الكراهة، ويسجد للسهو؛ للمخالفة بالانتظار في غير موضعه، نقله النووي عن النص، وعن تصريح الاصحاب(۱).انتهى.

ثم قد أشار المصنف على أن فوات التشهد الأول يقتضي سجود السهو، وما علمنا منه أنه متى يفوت؟ وإلى متى يجوز تداركه بالعود إليه؟ وإذا عاد إليه هل يحتاج إلى الجبر أم لا؟ فبيَّن ذلك وقال:

(ولو ترك التشهد الأول وانتهض ناسياً) للتشهد، أو جلس ولم يقرأ التشهد وانتهض ناسياً (ثم تذكر بعد الانتصاب لم يعد إلى التشهد)؛ لحديث مغيره بن شعبة أنه قال: قال رسول الله تلليه: إذا قَامَ أَحَدُكُم مِنَ الرَّكَعَتَينِ فَلَم يَستَتِمَّ قَائِماً فَليَجلِس، فَإِذَا استَتَمَّ قَائِماً فَلا يَجلِس وَيَسجُد سَجدَقي السَّهو "، ولانه قد تلبس بالفرض وهو القيام، فلا يناسب قطعه للسنة.

وعن القاضي أبي القاسم بن كج، وابي الحسين بن القطان: أنه يجوز العود ما لم يشرع في القراءة، لكن الأولى أن لا يعود؛ لأنّ فريضة القيام لأجل القراءة، فها لم يشرع فيها لم يكن فرضاً.

وضعفُ وجهه لا يخفى، مع أن الحديث حجةٌ عليه.

(فــإن عــاد) بعدمــا انتصــب (عامــداً) بالعــود (عالمـاً بأنــه لا يجــوز العــود بطلــت

<sup>(</sup>۱) ينظر: المهمات (۳/۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٤١٨/٤)، وروضة الطالبين (٧/٧٥).

 <sup>(</sup>۳) مسند أحمد غرجا (۳۰/ ۱۹۲۷)، رقم (۱۸۲۲۳)، و سنن ابن ماجه، رقم (۱۲۰۸) و سنن البيهقي الكبرى
 (۲/ ۳۶۳)، رقم (۳۱۹۱).

صلاته)؛ لآنه أتى بزائد من جنس أعهال الصلاة، وهو مبطل وإن قلَّ؛ لتلاعبه. (وإن كان ناسياً) بتحريم العود (لم تبطل)؛ لآنه من قبيل المناهي المتناول بخطاب التكليف، وقد مرّ أن النسيان يؤقّر في ذلك، ويسجد للسهو؛ لآنه ترك تشهداً وزاد

ولا تظنَّ أنَّ قوله: "وناسياً لم تبطل" يفيد جوازَ الكف بعد التذكر حتى يجوز له أن يستتم التشهد بعد ما تذكر؛ لأنَّ محله قد فات بالانتصاب، بل لو مكث بعد تذكُّره ولو قليلاً بطلت صلاتُه، كما صرح به غير واحد من الأثمة.

(وكذا) لم تبطل صلاته (إن كان جاهلاً) بتحريم العود وإن بعد عهده بالاسلام وقرب من أهل العلم (على الأظهر) من الوجهين؛ لأنّ خطاب التكليف كما يتأثر بالجهل، فيكون معذوراً أيضاً، ولأنّ ذلك عما يخفى على العوام، وتكليف كلّ واحد بتعلُّمه يوجب الشطط، بل لا يمكن.

والثاني: تبطل؛ لآنه مقصِّرٌ بترك التعلم، فلا يعدُّ معذوراً.

ولا يخفى أن على الخلاف فيها إذا بعُد عهده بالاسلام ونشَا بين المسلمين العالمين بأحكام الشرع، كها أشرنا إليه، أما إذا كان قريبَ العهد بالاسلام، أو نشَا ببادية بعيدة من أهل العلم فيعذر قطعاً.

وهذا الذي ذكرناه في المنفرد، وحكم الإمام كذلك، فلا يرجع بعد الانتصاب إلى التشهد، ولا يجوز للمأموم أن يشتغل بعد ما انتصب الإمام، فلو اشتغل بطلت صلاته، إلا أن ينوي المفارقة ليتشهد؛ فإنّه جائز، ويكون مفارقاً بالعذر.

ولو انتصب مع إمامه ثم عاد إمامُه لم يجز له أن يعود، بل يخرج عن متابعته؛ لآنه غطيءٌ، فيلا موافقة في الخطأ، أو عامدٌ فصلاته باطلة.

وفي انتظاره إياه قائماً حملاً على أنه ساو بالعود وجهان: أحدهما: لا ينتظره، بل يفارقه؛ لأنّ الأصل في المتحرك بالإرادة أن يكون صدور أعماله باختياره، هذا ما اختاره الشيخ البندنيجي، وأبو سعيد الإصطخري، وأبو الفضل بن عبدان. والثاني: أن له الانتظار؛ لأنّ الأصل بقاء العادة، والظاهر من حال المصلي الاحتراز عن مبطلات الصلاة، هذا هو الأظهر عند الإمام والغزالي(١)، واختاره المصنف في العزيز(١)، وأفتى به الشيخ جلالُ الدين أبو صالح البلقيني، والشيخ جمال الدين الإسنوي.

(وللمأموم أن يعود إلى متابعة الإمام) فيها لو جلس الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم ناسباً، أو انتهض لكن تذكر الإمام قبل الانتصاب فعاد وانتصب المأموم (على الأصح) من الوجهين؛ لأنّ متابعة الإمام فرضٌ، فيكون رجوعه إلى فرض لا إلى سنة، بخلاف الإمام والمنفرد؛ فأنهها لو رجعا لرجعا من الفرض إلى السنة.

والثاني: أنه لا يعود، بل ينتظر إمامه قائماً؛ لأنّه حصل في ركن القيام، وليس فيما فعلم إلا التقدم بركن، وهو غير مبطل.

ثم عبارة الكتاب لا تدلَّ إلا على أنّ الخلاف في الجواز وعدمه، ويفهم منها استحباب العود، ولا تدل على وجوب الرجوع، وبه صرح الإمام في النهاية، والغزالي في الوجيئ وابن القاصٌ في التلخيص. (٦)

لكنِ الشيخُ أبو حامد، وصاحب التهذيب، والشيّخ أبو يحيى اليميني قالوا: الخلاف في وجوب الرجوع وعدمه، واختاروا الوجوب، وهو المفهوم من عبارة الشرحين، وقد صرّح به النووي في الروضة، واختاره في المنهاج (٤٠)؛ لأنّ المتابعة آكد من التلبس بالقيام، ألاترى أن القيام يسقط عن المسبوق بمتابعة الإمام؟

ثم إطلاق القائلين بوجوب العود يقتضي جريان الخلاف الحكم في القيام عامداً، لكن الذي رجحه النووي في التحقيق وشرح المهذب: أنه لا يجب العود على القائم عامداً بل يستحب.

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ٧٨)، والمجموع (٤/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (٢/ ٢٥٥)، والمجموع (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) العزيز (٢/ ٧٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٠٤)، ومنهاج الطالبين (ص: ٣٤).

وقد استشكل ترجيح الوجوب الشيخ جمال الدين الإسنوي بأن الرافعي والنووي قد صحّحا في باب صلاة الجاعة فيها سبق إمامه بركن عمداً أو سهواً: أنه لا يجب عليه العودُ بل يستحب().

وأجاب عنه الشيخ بدرالدين الزركشي: بأن ترك القعود مع إمامه مخالفة فاحشة، واستشكل في الإرشاد على هذا الجواب بها لو تركه في القيام وسجد قبله، فإن المخالفة الفاحشة حاصل أيضاً مع أنه لا يجب العود.

ولمن نصر الزركشيَّ أن يقول بالفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد الأول، بخلاف بقية الأذكار، لكن يلزم على هذا الفرق أنه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح أن يجب العود؛ لطول الانتظار إلى فراغه من القنوت.

(وإن تذكر) ترك التشهد (قبل الانتصاب صاد إلى التشهد) جوازاً؛ لأنّه لم يلتبس بالفرض بعد، وقد ترك سنة مقصودة، فله الرجوع لتداركها.

وأراد بالانتصاب: الاستواء، على ما صرّح به في الشرحين. (٢)

ثم إن كان العود إلى التشهد بعد ما صار أقرب إلى القيام من القعود يسجد للسهو، سواء كان إلى القعود؛ لأنه والحالة هذه قد أتى بفعل لو أتى به عمدا بطلت لتغيّر نظم الصلاة به فيقتضي سهوه بالسجود.

(وإن كان) العود (قبله) أي: قبل صيروزته أقرب إلى القيام (لم يسجد للسهو) سواء كان إلى القعود أقرب أو على السواء؛ لأنه فعلٌ لا يبطل عمدُه الصلاة، فلا يقتضي سهوُه السجودَ.

هذا التفصيل الذي ذكره المصنف هو اختيار القفال والإمام والشيخ أبي محمد وهو المرجع في الشرحين والروضة (٢٠).

وفيه طريق آخر حكاه الشيخ أبو حامد والعراقيون، وهو جريان القولين فيه مطلقاً بلا تفصيل:

المهات (۲/۹/۳)، و (۲/۰۲۲).

<sup>(</sup>۲) العزيز (۲/۷۹).

 <sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (٢/ ٢٥٠)، والوسيط (٢/ ١٩١)، والعزيز (٢/ ٨٠).

أحدهما: أنه لا يسجد مطلقاً؛ لحديث مغيرة: «أنه على قال: فَإِن ذَكَرَ قبل أَن يَستَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ وَلَا سَهوَ» (١)، ولاته عمل قليلاً فلا يقتضي بسجود السهو، هذا ما اختاره النووي في التحقيق والتصحيح، ونسبه في شرح المهذب على الجمهور (١).

وقال الشيخ جمال الدين الأسنوي: والفتوى عليه، ونقله عنه في الإرشاد وأقره (٢٠).

والقول الثاني: أنه يسجد مطلقا؛ لما روي: «أَنَّ أَنَسًا ﴿ تَحَرَّكَ لِلقِيَامِ فِي الرَّكَعَتَينِ مِن العَصرِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهوِ ('')، ولأنّ ما أتى به زيادة من جنس الصلاة، فأشبه ما لو زاد ركوعاً، وهذا ما اختاره القاضي أبو الطيب، والشيخ تقي الدين السبكي، والشيخ شهاب الدين بن النقيب، والشيخ نجم الدين بن الرفعة، وأفتى به أبو برذعة الجرجاني ('')، هذا كله فيها لو ترك التشهد الأوّل وانتهض ناسياً.

(ولو ترك التشهد الأول) وانتهض عامداً بالترك والنهوض أو بالنهوض فقط (ثم بداله) أي: ظهر قصد العود وندم على مافعل (فعاد إلى التشهد بطلت صلاته إن كان أقربَ إلى القيام)؛ لأنّه زادمن جنس الصلاة ما لو وقع منه سهواً لا يحتاج إلى الجبر فكان مبطلاً.

(وإلا) أي: وإن لم يكن أقربَ إلى القيام حين العود بل كان إلى القعود أقرب أو على السواء (لم تبطل صلاته)؛ لآنه فعل قليل لم يؤثر كسائر الأفعال القليلة، قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: هذا جارٍ على التفصيل المتقدم.

أما القائلون بالسجود في حال السهو مطلقاً كالقاضي أبي الطيب وتابعيه فيقولون بالبطلان هنا مطلقاً، سواء صار إلى القيام أقرب أم لا، والمبطل عندهم هنا العود عمداً دون النهوض. والقائلون بعدم السجود مطلقاً كالنووي وتابعيه يقولون بعدم البطلان، سواء صار إلى القيام أقرب أو لا، فيعود الخلاف المذكور (1).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۰/ ۱۲۱)، رقم (۱۸۲۲۲)، وسنن ابن ماجه ت الأرتؤوط (۲/ ۲۷۲)، رقم (۱۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) المهات (٣/٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي الكبري (٢/ ٣٤٣)، رقم (٣٦٦١)، ورجاله ثقات. ينظر: تلخيص الحبير (٦/٢).

<sup>(</sup>٥) صار هذا الاسم من المعميات، ربنا اهدنا إلى حله.

<sup>(</sup>T) Haranga (1/271).

فخذ ما آتيناك وكن من الشاكرين

قال المصنف في العزيز: ولو كان يصلي قاعداً فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وجاء وقت الثانية لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد (۱). (ولو نسي القنوت) فهوى (ثم تذكر) تركه بعد ما ابتدأ بالسجود بأن لصق جبهته بالأرض على رأي، أو أيّ عضو من الأعضاء السبعة على رأي (لم يعد إليه)؛ لعدم جواز قطع الواجب للسنة.

(وإن تذكر قبله) أي: قبل ابتدائه بالسجود (عاد إليه) جوازاً؛ لعدم تلبسه بالفرض، وقد ترك سنة مقصودة فيمكن من التدارك، ثم يسجد للسهو إن كان قد انتهى في هَويِّه إلى حد الراكعين؛ لأنَّ عمد ذلك مبطل، فسهوه يقتضي السجود.

(وإلا) أي: وإن لم ينته في هويه إلى حد الراكعين (فلا يسجد)؛ لانتفاء المعنى المقتضي له وهو كون عمده مبطلاً، ويجيء فيه الخلاف المار فلا تغفل.

(ولو شك في ترك شيء من الأبعاض سجد للسهو، ولو شك في فعل منهي لم يسجد)؛ لأنّا إذا تيقنا وجود شيء أو عدمه ثم شككنا في تغييره وزواله عما كان فإنا نستصحب اليقين ونطرح الشك، ولا شك أن عدم المأمور والمنهي متيقن، وشك في وجودهما، فالأصل عدمهما، فيسجد لذلك، ولا يسجد لهذا.

قال عيي السنة: وصورة المسألة فيها لوشك في ترك مأمور معين، أما لوشك في أنه سجد للسهو سجدة أو سجدتين سجد أخرى؛ إذ الأصل عدمها، كها لوشك في أنه هل ترك بعضا في الجملة لم يسجد، كها لوشك في أنه هل سهى أم لا؟(١)

(وإن تيقن السهو وشك في أنه هل سجد أم لا؟ يسجد)؛ استصحاباً لليقين، وهو عدم السجود.

وكذا لو شكَّ في أنه سجد للسهو سجدة أو سجدتين سجَّد أخرى؛ إذ الأصل عدمها.

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٢/١٩٤).

(فإن شك في أنه هل صلى ثلاثاً أو أربعاً أخذ باليقين) وهو الثلاثة (وأتى بها بقي) وهو الرابعة المشكوك في فعلها؛ لأنّ الأصل فيها سوى القدر المستيقن العدم.

وإنها لم تبطل صلاته بحدوث تلك الركعة على الشك؛ لأنّ صلاته متحقق الانعقاد، والأصل عدم المشكوك، فيحسب من صلاته، بخلاف ما لو شك في النية وأحدث ركناً على ذلك الشك؛ فإن صلاته تبطل؛ إذ لا يحسب له ذلك، فكانه زاد في الصلاة.

(وسجد سجدة للسهو)؛ لرواية مسلم: «أنه يَ الله قال: «إذا شَكَّ أحدكم في صَلَاتِهِ فلم يَدرِ كَم صلى ثَلَاثًا أَم أَربَعاً فَليَطرَح الشَّكَّ وَليَبنِ على ما استَيقَنَ ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قبل أَن يُسَلِّمَ فَإِن كان صلى خَساً شَفَعنَ له صَلَاتَهُ وَإِن كان صلى إِثمَاماً لِأَربَعِ كَانَتَا تَرفِيهاً لِلشَّيطانِ»(١).

ومعنى قوله: "شفعن له" أن يرد إلى أربع، ويحذفان الزيادة؛ لأنها جابران للخلل الحاصل من النقصان تارة، ومن الزيادة أخرى، لا أنّها يُصيِّرانها ستّاً.

ثم لا مجال للاجتهاد في هذه المسألة ونظائرها حتى لا يرجع إلى ما غلب على ظنه، فعلى هذا يكون المراد بالشك مطلق التردد، ولو مع ترجيح أحد الاحتمالين.

ولا يجوز العمل بقول الغير أيضاً على الصحيح، حتى لو قام الإمام إلى ركعة يظنها رابعة وعند القوم أنها الخامسة لم يرجع إلى قولهم وإن كثر عددهم وراقبوه؛ لآنه متردد في فعل نفسه، فلا يرجع إلى قول غيره، كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه ما لم يتذكر.

وقال أبو سعيد المتولي: يجوز الرجوع إلى قول جمع كثير إذا كانوا يراقبونه، وعمل بظاهر حديث ذي اليدين.

ولمن نصر الأول أن يقول: يحتمل أنّ النبي الله قد تذكر فرجع إلى علمه، وقد ورد ذلك في بعض الروايات.

ثم البناء على الأقلّ مستمرٌّ على الأصل، وأمّا الأمر بسجود السهو ففيه نوع إشكال:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، رقم (۵۷۱).

لأنه إن بنى على اليقين وأتى بركعة أخرى فقد تمت صلاته خالية عن السهو بالزيادة ظاهراً، فلم يترك مأموراً به، ولم يتحقق منهي عنه، فلما ذا يسجد؟ ولهذا اختلف الأثمة في سبب تلك السجدة: قال الإمام وشيخه أبو عمد وطائفة من العراقيين: المعتمد في ذلك ورود الخبر، ولا اتجاه له من جهة المعنى (۱).

وقال الشيخ أبو على البندنيجي، وعي السنّة: المقتضي للسجود التردد في أمر الركعة الاخيرة؛ لأنّ تقدير زيادتها يقتضي السجود، وتقدير عدم زيادتها يوجب ضعف النية، فيحتاج إلى الجبر حين فعلها شاكاً في أنه مفروضة أم زائدة؟

وهذا ما اختاره المصنف في الصغير، والنووي في زيادات الروضة (٢)، وعليه يتفرع مسائله الآتية.

(وأظهر الوجهين أنه يسجد للسهووإن زال التردد قبل السلام أيضاً) أي: كما لو زال بعده؛ بناء على أن السبب للسجدة هو التردد الموجب لضعف النية، وزواله بعد ذلك لا يرفع ما وقع.

والثاني: لا يسجد إذا زال التردد قبل السلام؛ بناء على أن سبب السجدة ورود الخبر، والخبر، والخبر إنّا ورد في دوام الشك.

ثم للإمام اعتراض على الشيخ أي على وتابعيه نصراً لشيخه أبي محمد، وهو: أن ما ذكرتم من أن السبب في تلك السجدة الترددُ منقوضٌ بها إذا لم يدرِ الرجلُ أقضى الفائتة التي عليه أم لا؟ فإنا نأمره بقضائها ولايسجد للسهو إذا قضاها، مع أن التردد حاصل في أنها هي مفروضة عليه من أول الصلاة إلى آخر ها أم لا؟

ولناصر أبي عليّ أن يجيب الإمام: بأن قضاءها دائر بين الوجوب والإبطال، فأين هذا من ذاك؟

(وكذا الحكم فيما يأتي به على التردد إذا احتمل أن يكون زائداً) بأن شك في أنه ها أدرك الإمام في الركوع أم لا؟ والأصل عدم الإدراك كما سيأتي، فيقوم

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٨٨/٢) المجموع (١٢٨/٤)، وروضة الطالبين (٨/١٠).

إلى ركعة أخرى، ثم يسجد للسهو؛ لاحتمال كونها زائدة بتقدير إدراكه الركوع. هذا أحسن ما يقال في تصحيح هذه العبارة، ليكون أبعد من إيهام التكرار.

ولا يبعد أن يقال: أراد بقوله: وكذا الحكم فيها يأتي به على التردد "بيان كون التردد مؤثراً ولو في جزء من الركعة.

ولا يشترط الدوام إلى وقت السلام كما يوهم من قوله: وإن زال التردد قبل السلام؛ لأنّ وقت النهوض إليها كان متردداً في زيادتها، فكل جزء يأتي به محتمل للزيادة حين الإتيان، وعلى هذا فيكون من عطف العام على الخاص.

وفيه احتمال آخر، وهو أن يقول بزيادة الكاف وجعل الجملة المصدرة بذا تفسيراً لما سبق، تقديره: وذي الحكم الذي أجرى المصنف فيه الخلاف فيها يأتي به على التردد، إذا احتمل كونه زائداً، وإن لم يحتمل فلا سجود بلا خلاف.

ويؤيد هذا المسألة الآتية: (ولا يسجد لما لا بدّمنه على كل تقدير) أي: تقدير كونِه هو المقصود بالفعل، أو غيره إذا زال التردد.

(مثاله: شك في الركمة الثالثة من الظهر أنها ثالثة أو رابعة، وزال الشك قبل تمام تلك الركمة الثالثة من الظهر أنها ثالثة أو رابعة على كل تقدير، بل متعين عليه جزماً؛ لأنّها إما ثالثة أو رابعة.

وأراد بقوله: " الثالثة " الثالثة في نفس الأمر، بمصداق ما بين من بعد، ولايرد ما قيل: بعد فرضها ثالثة كيف يشك في أنها ثالثة أم رابعة؟.

وإن استمرَّ تردده في الثالثة حتى قام إلى ركعة هي في نفس الأمر رابعة مع احتمال كونها خامسة، وهو إنّما قام إليها أخذاً باليقين.

وإن زال تردده في الركعة الرابعة في نفس الأمر وعلم كونها رابعة وزال احتمال خامسيتها يسجد؛ لأنّه كان احتمال كونها خامسة ثابتة حال القيام، فقد أتمى بزائد على تقدير. وإطلاقه يقتضي أنه لو زال في النهوض لم يسجد، لكنه فيه خلاف:

قال الشيخ جمال الدين الإسنوى: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب شم ذال فيسجد، وإن زال قبله فلا(١).

وقال صاحب الإرشاد: ويحتمل السجود مطلقاً؛ بناء على أن الانتقالات واجبة.

(ولا صبرة بالشك في عدد الركعات بعد السلام على الأصبح)؛ لأنّ الظاهر منفيّ الصلاة على الكال، ولو اعتبر الشك بعد السلام لشقّ الأمر على الناس، لاسبّا على ذوي الوسواس.

والثاني: أنه يؤثر، فيشتغل بتدارك المشكوك فيه وما بعده ويسجد للسهو، كما لو شك في أثناء الصلاة؛ إذ الأصل عدم إتيانه، ولأنّ تيقن الترك بعد السلام كهو قبله، فكذلك الشك في رفعه.

وفي المسألة طريق آخر وهو القطع بالأول فحصل طريقان: أحدهما: جريان القولين، والأصحّ منهما عدم العبرة.

والطريق الشاني: القطع بعدم العبرة، فقوله: "على الاصع " يحتمل أن يكون من القولين في الطريق الأول أو من الطريقين، وهذا أبلغ في المنع.

وعمل الخلاف فيها إذا لم يطل الفصل، وإن لم يفهم اطلاقه، فإن طال لم يؤثر قطعاً؛ لأنّ الإنسان بعد طول المدة يكثر تردداتُه وشكوكُه في ما مضى من أفعاله، ولو اعتبر ذلك فالطريق أن يؤمر بالإعادة؛ لتعذر البناء، ومثل هذا الشك غير مأمون في الإعادة أيضاً.

ثمّ بها يفرق بين طويل الزمان وقصيره ؟ فيه خلاف:

قال أبو إسحاق المروزي: إنّ الطويل ما يزيد على قدر ركعة معتدلة، وما دونه قصير، وحكاه عن البويطي.

وقال أبوعلى بن أبي هريرة: إن الطويل قدر الصلاة التي شك فيها وحكاه عن المزني.

<sup>(</sup>۱) المهات (۲/۲۲۷).

وقال الجمهور: إن الاعتبار فيه بالعرف، وحكوه عن الأمّ (١٠).

ثم تغييد المصنف الشك في أعداد الركعات يخرج الشك في الشرائط بعد السلام، وهو ما صرح به النووي في شرح المهذب حيث قال: ولو شك بعد صلاته هل كان متطهراً أو لا؟ فالمذهب أنه يؤثر، وفرّق بين الشرائط والاركان بأنّ الأوكان يكثر الشك فيها؛ لكثرتها، فلا يؤثر، بخلاف الشرائط، وبأنّ الشاك في الركن قد تيقن الانعقاد وشك في المبطل، والأصل عدمه ().

لكن قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: الذي قاله في شرح المهذب خلاف الجمهور، ويعارضه نص الشافعي، بل لا فرق في الشك بعد إلسلام بين الشرائط والأركان، فعلى هذا تفييد المصنف تمثيل لا تقييد تخصيص.

وهل الشك في النية وتكبيرة الإحرام كالشك في سائر الأركان ؟ فيه احتيالان:

أحدهما: أنّهما كسائر الأركان، حتى لا يؤثر الشك فيهما بعد السلام؛ لأنّ الشك كما يقع فيها يقع فيهما أيضاً، فلا معتى لاستثنائهما.

والثاني: أن الشك فيهما بعد السلام كقبله؛ إذ الشك فيهما شكٌ في انعقاد الصلاة، والأصل عدمه، وهذا الاحتمال ما اختاره بعض المتأخرين؛ اعتماداً على قول البغوي فيه؛ فإنّه قائل بوجوب الإعادة، واعترض بأن البغوي من القائلين بتأثير الشك بعد السلام مطلقاً، فلا وجه للتمسك بقوله في استثناء النية والتكبير (").

والخاصل: أن الجمهور على عدم الاستثناء، وقد صرح به صاحب الروضة في بـاب المستحاضة: أن الشك بعد الصـلاة في النية كالشـك في سـائر الأركان<sup>(2)</sup>.

قال صاحب الإرشاد: ويؤيده انهم كالمتفقين على أنه لو شكَّ في أثناء صلاته في نية الصلاة أنها لا تبطل بمجرد ذلك، بل له أن يتمهل: فإن تذكر بني على صلاته إن لم

<sup>(</sup>١) نهاية المعللب (٢/ ٢٤٤)، وكفاية النبيه (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) للجموع (١/ ٤٩٤)، وروضة الطالبين (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين (١/ ١٦٠).

يمض ركن في الشك ولم يطل زمن الشك، فإن كان مجرد الشك في النية لا يؤثر في أثناء الصلاة فأولى أن لا يؤثر في خارجها.

والفرق بين الاستمرار على الشك فيها وفي خارجها ظاهرٌ، ويقويه ما في الروضة في المتحيرة: لو صامت ثم شكت في نية يوم بعد الفراغ منه حكم بصحته على الصحيح (١).

(وسهو المأموم في حال الاقتداء يحمله الإمام)؛ لرواية الدارقطني: أن النبي الله قال: «ليس على من خلف الإمام سهو» (٢)، ولحديث معاويه بن الحكم؛ فإن «النبي النبي المره بالسجود، مع أنه تكلم خلفه» (٢) كما مر في فصل الكلام، ولحديث أنس: أنه الله قال: «الإمام ضامن» (٤).

قال أقضى القضاة الماوردي: أراد بالضيان: أنه يحتمل سهو المأموم (٥) انتهى.

ولا فرق بين أن يكون الاقتداء حساً كما في أغلب الاحوال، وحكماً في صلاة الخوف، وسيأتي، وفي الجمعة فيما لو منع عن السجود من الزحمة، وستعلم.

وخرج بحال الاقتداء: ما لو سهى قبل الاقتداء أو بعده؛ فإنّه لا يحمله، كما يأتي.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني في سنته، رقم (۱٤۱۳) و تمامه:

<sup>«</sup>أن النبى تَنَاقِية قال: ليسَ على مَن خَلفَ الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه و على مَن خلفه السهو، وإن سها مَن خلف الإمام فليس عليه سهو و الإمام كافيه». و الحليث لا يثبت إسناده لأنّ خارجة بن مصعب الضبعى أباالحجاج الخراساني السرخسى تركه الأتمة كأحدو ابن معين و عيرهم و كلبه ابن معين في رواية عنه و أمّا شيخه ابوالحسن المديني فلا أعرفه و أقرب ما يعمل هذا على أنّه من فتاوى سالم أو أبيه و الله أعلم. مسند الفاروق لابن كنه (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي ت الغمري (١/ ٣٧٧)، رقم (١٦٤٦)، الجامع الصحيح للسنن و الأسانيد (٢٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) مسند الشافعي - ترتيب السندي (٩٩/١)، ١٧٥)، ومسند أحمد غرجا (٨٩/١٢)، رقم (٧١٦٩)، وسنن أبي داودت الأرنؤوط (٨٩/١٢)، رقم: (٧١٥)، وسنن الترمذي ت شاكر (٢٠٢)، رقم (٢٠٧)، وليس واحد منها من رواية أنس، وإنها حديث أبي هريرة، وحكي عن ابن المديني أنه لم يثبته، ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. ينظر: المغني عن حل الأسفار، رقم (٤٦٧)، وتلخيص الحبير (٢٠٦/١)، رقم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير (٢٢٨/٢).

## أمور أخرى يحملها الإمام عن المأموم

ونما يحمله الإمام عن المأموم أمور أخرى، فذكرها هنا؛ لتكون على بصيرة فيها وإن كان الموضع غير مناسب لها، ويجيء بعدها تضميناً وتصريحاً، وقد مرّ بعضها:

· ومنها: سجود التلاوة: فإن المأموم لو قرأ آية السجدة لم يسجد، على ما يأتي.

ومنها: دعاء القنوت على ما مر.

ومنها: الجهر؛ فإن المأموم لا يجهر في الجهرية، ولو كان منفرداً لجَهَر.

ومنها: القراءة؛ فإنّه يحتملها عن المسبوق إذا أدركه في الركوع، وكذلك يحتمله عنه اللبث في القيام، لا أصل القيام، فإنّه لا بدّله من إيقاع التكبير في حدّه.

ومنها: التشهد الأول؛ فإنّه يتحمل عن المسبوق الذي لحقه في الركعة الثانية؛ فإنّه إذا قعد الإمام في التشهد الأول يتابعه وهو غير محسوب له، وموضع تشهده الأول آخر الركعة الثالثة للإمام، وهو لا يقعد فيه، بل يقوم معه.

ومنها: قراءة السورة، على التفصيل المار انتهى.

### رجعنا إلى حكم الكتاب

والمصنف على لا أطلق الحكم في المساق تفرع عليه مسائل تسهيلاً للمتعلم:

(حتى لوظن) المأموم (أن الإمام سلَّم فسلَّم) بناءً على ظنه (ثم بانَ خلافُه فيسلَّم معه)؛ لعدم الاعتداد بسلامه؛ لكونه عنوعاً عن تقديم السلام على سلام إمامه، كما سيجيء إن شاء الله (ولا يسجد للسهو)؛ لوقوع سهوه في حال القدوة، وقد مرَّ أنه يتحمله.

(ولو تيقّن المأموم في التشهد) الأخير (أنه ترك ركناً) بعدما اقتدى بالإمام (من ركعة) غير معينة ولا يعرف عين المتروك أيضاً بيد أنه يعلم أنه غير النية وتكبيرة الإحرام؛ إذ تركُهما يوجب الاستئناف (و) تركه (كان ناسياً يقوم إذا سلَّم الإمام إلى ركعة)؛ لأنّ مابعد المتروك مطروح إلى الإتيان بمثله، فيكون التي وجبت عليه ركعة. وفي قوله: "يقوم إذا سلم الإمام" إشارة إلى أنه لا يجوز أن يشتغل بتدراكه حال

القدوة؛ لما فيه من ترك المتابعة الواجبة بمخالفة فاحشة (ولا يسجد للسهو) في آخر صلاته؛ لأنّ سهوه كان في حال القدوة.

(وسهوُه) أي: سهو المأموم بعد سلام الإمام (غيرُ محمول عنه)؛ لانقطاع ربط القدوة (حتى لوسلم المسبوق مع سلام الإمام سهواً ثم تذكر) أن عليه شيئاً من الصلاة (يبني على صلاته) إن لم يطل الفصل بها ذكرنا (ويسجد للسهو) في آخر صلاته؛ لأنّ سهوه وقع بعد افراده منه.

ولو قال: "بعد سلام الإمام" أو "بسلام الإمام" لكان أولى؛ لأنّ الشيخ شهاب الدين الاذرعي (ت: ٧٨٣هـ) حكى عن ابن الأستاذ (١٠): أنه لو سلم مع سلام الإمام لا يسجد؛ لأنّ سهوه قبل الانفراد، لا بعده، إلا أن يقال: المصنف على من يقول بقطع القدوة بشروع الإمام في السلام، أو: أراد بالمعيّة التبعية، لا التساوي، وكثيراً ما يقع ذلك في الفقه، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيدُ لَكُ ﴾ (النسر: ٢)، أراد عزوجل: تعاقبها، وإلا فاجتماع الضدين غير جارٍ في عادة الله تعالى.

فرع: لوظن المسبوق بان الإمام سلم بأن سمع صوتاً فخيل إليه ذلك وقام ليتدارك ما عليه، وكان ماعليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس، ثم علم أن الإمام بعدُ لم يُسلِّم، وأنَّ ظنَّه كان خطأً فهذه الركعة غير معتدًّ بها؛ لأنّها وقعت غير موقعها؛ إذ وقت تداركه لا يكون إلا بعد انقطاع القدوة، وهو إما بخروج الإمام عن الصلاة، أو يقطع المأموم القدوة حيث جاز، ولم يوجد واحد منها، فإذا سلم الإمام يقوم إلى التدارك ثم لا يسجد للركعة التي سها بها؛ لبقاء حكم القدوة حين السهو، صرح به الغزالي، والمصنف في الشرحين، والنووي في الروضة والتحقيق وشرح المهذب (۱).

<sup>(</sup>۱) يذكر الشارح في مبحث ركعتين بعد المغرب: أنه شارح الوسيط، فهو قاضي حلب كهال الدين أحمد بن قاضي الفضاة زين الدين عبد الله بن عبد الله عبد الله بن علوان، ومن تصانيفه شرح الوسيط في نحو عشر مجلفات لكن عزّ وجودشيء منه، والمظاهر أنه علم في فتنة التناد بعلب، فإنه أصيب بهاله وأهله فيها، (ت: ٢٠١٥). ينظر: شذرات اللهب في أعبار من ذهب (٧/ ٥٣٥)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٧/ ١٢٩)، وقم (٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) الرسيط (٢/ ٩٩٧)، والعزيز (٢/ ٩٣)، وروضة الطالبين (١/ ٣١١)، و المجموع (٤/ ١٤٠).

ولوكانت المسألة بحالها فسلّم الإمام وهو قائم فهل يجب إليه العود إلى القعود، أو يمضي في صلاته؟ وجهان:

﴿ أحدهما: يمضي في صلاته؛ إذ النهوض غير مقصود بالذات، بل المقصود القيام، فلا يضرُّ وقوعُ النهوض غيرَ معتدبه، وعلى هذا فلا بدَّ من استئناف القراءة بعد سلام الإمام، ولا يسجد للسهو.

- والثاني: وهو الأصح، أنه يجب عليه العود إلى القعود ثم يقوم؛ إذ قصدُ الانتقال إلى الركن شرطٌ، وقد كان في النهوض، وهو غير معتدّبه، وعلى هذا فيسجد للسهو؛ لآنه زاد في الصلاة بعد سلام الإمام.

• ولو كانت المسألة بحالها وتبين له في القيام أنّ الإمام لم يسلّم بعدُ فقد خيَّره الغزالي بين الرجوع إلى القعود، وبين أن ينتظر سلام الإمام قائساً، ومال إمام الحرمين إلى وجوب الرجوع، وأيّده في العزيز؛ لما في الانتظار من المخالفة الظاهرة (١٠) انتهى.

(وسهو الإمام يؤثر في حق المأموم)؛ لقوله على: «وإن سها الإمام فعليه وصلى من خلفه» (٢) ولأنه لما تحمل سهو المأموم ألزمه سهو نفسه، ولأنّ الخلل الساري في صلاة الإمام يتطرق إلى صلاته.

## ثم قدوقع في العزيز من المصنف استثناء صورتين من هذا الإطلاق:

أَ إحداهما: ما لوبانَ كون الإمام جنباً أو محدثاً، فلا يسجد للسهو، ولا يتحمل هو عن اللهوم أيضاً ص

قُال الشيخ شهاب النين الأذرعيّ: وفيه نظر؛ لأنّ الجنب والمحدث ليس بإمام في الحقيقه؛ بدليل أنه لو لحق في الركوع لا يحسب له، فلا حاجة إلى الاستثناء.

واعترض الشيخ نجم الدين بن الرفعة ناصراً للمصنف؛ بأن الصلاة خلفَ الجنب

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٧٩)، و الوسيط (١٩٨/٢)، والعزيز (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢١٢)، رقم: (١٤١٣)، والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (٢/ ٣٥٢)، رقم (٠٥٠)، قال: وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/ ٩٤).

والمحدث جماعةٌ على القول المنصوص، حتى لا يجب عند بيانه في الجمعة إعادتها (١).

وأجاب عنه صاحب الإرشاد ناصراً للأذرعي: بأنّ قول الأئمّة: "الصلاة خلف المحدث جماعةٌ " يعنون حصول ثوابها؛ لقصد المأموم الجاعة، ولاحيلة له للاطّلاع على حدثه، ولا يقال: إنه ربط صلاتِه بصلاةٍ دخل فيها نقصٌ، بل هي باطلة، والسهو فيها كلا سهو، فكيف يلحق المأمومَ سهوٌ من صلاة باطلة.

ولمن نصر المصنف أن يقول: كأنّ اسم الإمام يقع على المحدث تجوزاً بل عرفاً، فيشمل الإطلاق حيث كان، فيحتاج إلى الاستثناء؛ لدفع الوهم الناشيء من شمول الإطلاق إياه وإن لم يكن إماماً حقيقةً، فاندفع النظر من أصله.

والصورة الثانية المستثناة في العزيز: إذا علم المأموم سبب سهو الإمام، وتيقن أنه مخطىء في ظنه، كما إذا ظن الإمام ترك بعض والماموم يعلم أنه لم يترك، فلا يوافقه إذا سمجد (٢٠).

واستشكل تصوره الشيخ وليّ الدين العراقي: بأنّه كيف للهاموم العلم أن سبب سجود الإمام ظنه قرك ذلك البعض بعينه؟ (٣)

ولك أن تقول: لا يضرُّ هذا الإشكال؛ إذ لا يلزم أن يكون لكل مسألة تصويرٌ خارجيٌ، بل لو اقتضى ضابطة مسائل فيطبقونها عليها، سواء وجد لها تصويرٌ خارجيٌ أم لا وذلك ليُقاس بها غيرها، أما سمعت أن الشافعي ذكر في الزكاة في الأمّ: "ولو تلاقح ثمرة نخيل" ولا وجود له في الخارج أصلا، ومن الجائز أن يطلع على ما ظنه بالقرائن؟

(فإذا سجد الإمام لسهوه فعليه) أي: فعلي المأموم (أن يسجد معه)؛ رعاية للمتابعة، فقد قال ﷺ: «إِنَّهَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوَتَمَّ بِهِ»(٤)، فإن لم يسجد معه بطلت صلاته؛ لمخالفته إياه في حال القدوة، سواء عرف المأموم سهوه أو لم يعرف، حتى لو رآه يسجد في

<sup>(</sup>١) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ١٧١)، والمجموع (٢٥٦/٤)

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/٩٤).

<sup>(</sup>۳) تحریر الفتاوی (۱/ ۳۰٤). `

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری، رقم (٦٨٩.٦٨٨٣٧٨)، صحیح مسلم، رقم (٤١٢.٤١١) سنن ابن ماجه ت الأرناؤوط، رقم (٨٤٦)، سنن أبي داودت الأرناؤوط، رقم (٦٠٤.٦٠١).

آخر صلاته سجدتين وجب عليه متابعته؛ حملاً على أنّه سها وإن لم يطلع على سهوه، بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة؛ فإنّه لا يتابعه؛ حملاً على أنّه ترك ركناً من ركعة؛ لأنّه بتقدير تحقق الحال له لم يتابعه أيضاً؛ لاتمامه صلاته يقينا، بل قال الشيخ أبو زكريا عي الدين يحيى بن شرف النووي في الروضة: ولو بقي على المأموم ركعة أخرى لكونه مسبوقا أو شاكًا في ترك ركن لم تكن له المتابعة في الخامسة أيضاً؛ لأنّه يعلم أن إمامه غالط في الخامسة ".انتهى.

ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة واحدة سجد المأموم أخرى؛ حملاً على أنه نسي.

(فإن لم يسجد الإمام فظاهرُ المذهب أن المأموم يسجد)؛ لأنّ كمالية صلاة المأموم إنّها هي سبب الاقتداء، فإذا طرأ نقص في صلاة الإمام سرى إلى صلاته، فيستجد؛ جبراً للخلل.

ومقابل الظاهر: قول مخرجٌ خرّجه أبو حفص بن الوكيل وأبو إبراهيم المزني على أصل الشافعي رحمهم الله: أنه لا يسجد، بل يتابعه في السلام، كما لو ترك الإمام التشهد الأول وسجود التلاوة لا ينفرد المأموم بهما.

وأجيب عن التخريج: بأن التشهد الأول وسجدة التلاوة يقعان في خلال الصلاة، فلو انفرد بهما لخالف الإمام، وههنا سجود السهويقع بعد سلام الإمام وخروجِه عن الصلاة، فأين هذا من ذاك؟

فإن عاد الإمام ليسجد فإن عاد بعد أن يسجد المأموم لم يتابعه قطعاً؛ لآنه قطع صلات عن صلاته بالسجود.

وإن عاد قبل سجود المأموم فكذلك لا يتابعه على ما صرح به في العزيز؛ لأنّ القُدوة قد قطعت بسلام الإمام(٢٠.وقيل: تلزمه متابعته، وتبطل صِلاته لو لم يفعل.

ولوسبق الإمامَ حدثٌ بعدما سها أتمَّ المأمومُ صلاتَه، وسجد لذلك السهو؛ تفريعاً على ظاهر المذهب.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ٩٥)، والمجموع (١٤٦/٤)، وروضة الطالبين (١٣١٣).

ولو كان الإمام حنفياً فسلّم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه، بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام؛ لآنه فارقه بالسلام.

وإن كان المأموم مسبوقاً وسها الإمام بعد اقتدائه فالصحيح من القولين الذي نص عليه في الأمّ: أنه يسجد معه إن سجد؛ رعاية للموافقة، كما يتابعه في سائر الأفعال().

والثاني: أنَّه لا يسجد معه، وحكاه الصيدلاني عن بعض الأصحاب؛ لأنَّ موضع السجود هو آخر الصلاة، وضعفُه أظهرُ من أن يجاب.

وقيل: هـذا الصحيح مـن الوجهـين، واختـاره النـووي، ويعارضـه مـا في العزيـز: أنّـه المنصـوص(٢٠).

(ثم يعيد) السجدة (في آخر صلاة نفسه)؛ إذ السجود الأول لم يجبر الخلل الطاري، في صلاته، وإنها أتى به لمتابعة الإمام، فيحتاج إلى الجبر، وعمل الجبر آخر الصلاة.

وقال المزني: إنه لا يسجد في آخر صلاة نفسه؛ لأنّه لم يسهُ، وإنها سجد لمتابعة الإمام، وقد ارتفعت المتابعة بسلام الإمام (٢٠).

هذا إذا سجد الإمام وسجد المسبوق معه، (وإذا لم يسجد الإمام فالأظهر) من القولين: (أن المأموم المسبوق يسبجد)؛ جبراً للخلل الواقع في صلاته حال القدوة. ومقابل الأظهر: القول المخرج المار في المأموم الموافق، وقد أجبته.

ثم قال الإمام في النهاية: ومنشأ هذا الخلاف أن سجدة المأموم هل هي لتابعة الإمام، أو سهوه ؟ والجمهور على الثاني(٤٠).

(والأظهر) من الوجهين (أن سهوه) أي: سهو الإمام (قبل اقتدائه) أي: المأموم (كسهوه بعد الاقتداء) حتى يلحقه حكمته؛ لربط صلاته بصلاة ناقصة، فيتعدى النقص إلى صلاته بسبب الربط، فإذا سجد الإمام سجد معه، وفي عوده في آخر

الأم للشانعي (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٩٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب (٢/ ٢٨٠).

صلاته الخلاف، وإن لم يسجد الإمام سجد هو في آخر صلاته، على المنصوص (١٠). والوجه الثاني: أنه ليس كسهوه بعد الاقتداء حتى لا يلحقُه حكمُه؛ بعدم الرابطة بينهما حين السهو، فأشبه الحاصلَ من المأموم بعد سلام الإمام، وضعفُه لا يخفى.

قال الإمام: وعلى هذا فإن لم يسجد الإمام لم يسجد هو أصلاً، وإن سجد فالظاهر أنه لا يسجد معه، ولا في آخر صلاته.

قال الصيمري: يسجد معه متابعةً، لكن لا يسجد في آخر صلاته (٢).

قال المصنف في العزيز والنووي في التحقيق: وإذا قلنا إن المسبوق يعيد السجود في آخر صلاته، فلو اقتدى بالمسبوق مسبوق آخر بعدما انفرد، وبذلك المسبوق آخر ثالث بعدَ ما انفرد، وهكذا، فكل واحد منهم يسجد؛ لمتابعة إمامه، ويعيده في آخر صلاة نفسه ".

(والمشروع للسهو حيث شرع سجدتان)؛ لأنّه لم ينقل عنه على الزيادة عليها.

وعن أبي الفضل بن عبدان: أن السهو إذا كان بالزيادة أو النقصان فالمشروع أربع للجدات (1).

وفيها إذا تعددت الجهات والأسباب خلافٌ سنذكره إن شاء الله تعالى.

ولا يجوز الاقتصار على واحدة، فإن اقتصر فقد قال الشيخ شهاب الدين بن النقيب: رأيت في كتب بعض أصحاب الشيخ نجم الدين بن الرفعة: أنه سمع أستاذه ابن الرفعة: أنه لو اقتصر على واحدة بطلت صلاته؛ لآنه لم يأتِ بالمشروع، وقد زاد سجوداً.

ونقل صاحب الإرشاد عن فتاوى القفال: أنها لا تبطل؛ لأنه رجوع عن إتمام النفل، وقضية هذا التعليل أنها إنها تبطل إذا قصد السجدتين أولاً، ثم بداله فلم يسجد الثانية.

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج (١/ ٤٣٨)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨٨/٢)، حاشيتا قليوبي و عميرة (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) العزيز (٩٦/٢).

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب (٢/ ٢٨٢).

(وبينهما جلسة) بطمأنينة (كما في صلب الصلاة) وسكوتُه عن الذكر فيهما مشعرٌ بأن المحبوبَ فيهما هو المحبوبُ في السجدات الصلب كسائر ما سكت عنه من الوجبات والمحبوبات: كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما، وبه صرَح المتولي.

قال في العزيز: سمعت بعض الأثمّة يحكي: أنه يستحب أن يقول: "سبحان من لا ينام ولا يسهو"، ثم قال: وهو اللائق بالحال(١).

قال في الإرشاد ناقلاً عن الأذرعيّ: وسكتوا عن الذكر بينهما، والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي الصلب.

وإذا لم يأت بشرائطهما ففي بطلان صلاته الخلاف المار فيما لو اقتصر على سجدة راحدة.

(ووقتهما بعد التشهد وقبل السلام) على الجديد الذي نص عليه في المختصر من رواية إبراهيم البلدي وحرملة؛ لأحاديث صحيحة في ذلك.

وقد نقل عن الزُّهري: «أن آخر الأمرين من فعل رسول الله و السجود قبل السيلام»(٢)، ولأنَّ سببه إنّا يقع في الصلاة، فناسب أن يكون فيها، كسجود التلاوة.

ويقابله قديران: أحدهما: إن سهى يالزيادة سجد بعد السلام؛ لحديث ذي اليدين؛ فإنه تلكم ومشى، فلما بنى على صلاته سلم ثم سجد لسهوه، وإن كان السهو بنقصان يسجد قبل السلام؛ لحديث عبدالله بن بُحَينَة ("): «أنه تَنْ ترك التشهد الأول من الظهر وسجد للسهو قبل السلام» (٤).

<sup>(</sup>١) العزيز (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>۲) شرح السنة للبغوى (۳/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) عَبدالله بن مالك، ابن بُعَينَة، الأَسَدِيّ. ابن مالك بن القِشب، من أَزدِ شَنُوءَةً، وأُمَّه بُعَينَة بنت الحارث بن المُطَّلب، وله صحبة، وقد ينسب إلى أبيه وأمه معًا، فيقال: عَبداللَّهِ بن مالك بن بحينة، يكنى أبا مُحَمَّد، وكان ناسكًا فاضلًا يصوم الدهر،. التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (٥/ ١٠)، وقم (١٧)، وأسد الغابة ط العلمية (٥/ ١٨)، رقم (٢٨)).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (المجتبى): (٢٤٤/٢)، رقم (١١٧٧).

والثاني: أنه يتخير: إن شاء سجد قبل السلام، وإن شاء بعده؛ لثبوت الأمرين عن فعل رسول الله على (١٠).

ثم ذلك الخلاف في الإجزاء، أوفي الأفضلية؟ قال المصنف في العزيز، والنووي في التحقيق: إن الخلاف في الإجزاء، وبه قال الشيخ تقي الدين السبكي والشيخ سراج الدين بن الملقن ونقل القاضي أبو القاسم بن كج و إمام الحرمين طريقة أخرى: أن الخلاف في الافضلية، ففي قول: الأفضل التقديم، وفي قول: الأفضل التأخرُ (٢).

ونقل صاحب الإرشاد في المطلب: أنها الطريقة المشهورة، وقال: وادّعى الماوردي اتّفاق الفقهاء عليها (٣).

وقوله: "بعد التشهد" أرادبه: مع أذكاره الواجبة والمستحبة كالصلاة على النبي تَعَيُّلًا"، وما بعدها كالصلاة على الآل والأدعية.

قال القاضي حسين في باب الصلاة عند كيفية الجلوس في التشهد: إذا استخلف المسبوق وعلى المستخلف سجدة الإمام سجدة السهو، ويسجد من خلفه، ثم يقوم ويفارقونه.

وعلى هذا فهذه الصورة مستثناة من إطلاق الكتاب.

(ولو سلم عامداً فقد فات السجود على الأصح) من الوجهين؛ لتفويته السجود على نفسه؛ لأنّه قطع بسلامه، وكان يحل سجوده قبله.

والثاني: لا يفوت؛ كما لو سلم ناسياً، فإن طال الفصل لم يسجد وإلا سجد كالنوافل التي تقضى لا فرق فيها بين العمد والنسيان.

ولا يخفى عليك شيئان: أحدهما: أن هذا الخلاف مفرع على الجديد.

والثاني: أن محله فيها إذا قلنا: إن الخلاف بين الجديد والقديم في الإجزاء.

<sup>(</sup>١) الحاوى الكبير (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/ ٢٤٠)، و العزيز (٩٨/٢)، و روضة الطالبين (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) الحاوى الكبر (٢/٢١٤).

أما إذا قلنا: أن الخلاف في الأفضلية فلا شك أنه لا يفوت محل السجود بالسلام عمداً، وغاية ما فيه: أنه فوّت الأفضيلة على نفسه.

(وكنذا) يفوت السجود (لو سلم ناسياً وطال الفصل)؛ لفوت عمله بالسلام، وتعذُّرِ البناء لطول الفصل، فأشبه ما لو ترك ركناً، وقد تذكر بعد طول الفصل.

وفي قول قديم: أنه لا يفوت بطول الفصل؛ لأنه جبران عبادة، فيجوز أن يتراخى عنها كجبران الحج.

قال بعض القائلين به: إنه لو ترك السجود ناسياً ثم تذكر فله التدارك ولو كان بعد شهر.

(وإن لم يطل الفصل) بل تذكر عن قرب بقياس ما مرَّ (فالصحيح) الذي نص عليه الشافعي: (أنه يسجد)؛ «الآنه ﷺ صلى الظهر خساً وسلم، فقيل له في ذلك فسجد بعد السلام»(١٠)، وهو ما اختاره الجمهور، وأفتى به المتأخرون.

والثاني: لا يسجد؛ إذ السلام ركن جرى في عله، فلا يعود إلى سنة شرعت قبله؛ لأنّ في العود إخراج السلام عن الاعتداد به، وإلى هذا مال الإمام، واختاره الغزالي في الفتاوى.

قال محيي السنة قامع البدعة البغوي: ويستثنى ما لوسلّم من الجمعة فخرج الوقت، أو سلّم القاصر فنوى الإقامة، فيفوت أو سلّم القاصر فنوى الإقامة، فيفوت سجوده وإن لم يطل الفصل، وقاس عليه صاحب الإرشاد: ما لو رأى المتيمم الماء عقب سلامه وانقضت مدة المسح، أو شفي دائم الحدث. وزاد الزركشي: ما لو أحدث عقب سلامه؛ فإنّه لا يتداركه وإن أمكنه الوضوء في الحال بأن كان واقعاً في ماء (١).

هذا كله إذا لم يبدُّ له بعد السلام أن لا يسجد، فإن بدا له أن لا يسجد فذاك، والصلاة ماضية على الصحة.

وهل التحلل بالسلام؛ لأنَّه بعدم رغبته في السجود عرف أنه وإن لم يعتبره نسيان

<sup>(</sup>١) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٢/ ١٩٥).

لم يسجد وسلم ؟ وللإمام فيه تردد: وهو: أن ذلك السلام غير معتدبه، فيسلم مرة أخرى؛ إذ لو أراد أن يسجد حكمنا أنه في الصلاة؛ بناء على ما يأتي ١٠٠.

ثم لما كان الخلاف في العود إلى الصلاة كالخلاف في أنه هل يسجد إذا لم يطل الفصل أم لا ؟ عطف عليه وقال: (ويكون عائداً إلى الصلاة) والصحيح أنه يكون عائداً إلى الصلاة؛ لآنه سلم ناسياً لسهوه، ولو كان ذكراً لما سلم لرغبته في السجود، وعلمه بأن عله قبل السلام، فنسيانه يخرج السلام عن كونه عللاً، كما لو سلم ناسياً بركن، وبه قال الشيخ جمال الدين الإسنوي والشيخ تقي الدين السبكي ومال إليه الشيخ كمال الدين الدين الدين الدين المديري وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. (")

والثاني: لا يكون عائداً؟ إذ التحلل قد حصل بالسلام؛ بدليل أنه لا يجب عليه إعادة السلام لو لم يسجد.

وبه قال محيي السنة في التهذيب، ومال إليه شيخه القاضي حسين واختاره الفضل بن عبدان وأفتى به الشيخ أبو يحيى اليمني ٢٠٠٠.

ثم ما معنى قولهم: "يكون عائداً"؟ أ معناه أنه لم يخرج من الصلاة أصلا؟ أم معناه: أنه يخرج ثم عاد إليها؟ فيه احتبالان.

قال أبو برذعة: والصواب الأول؛ لآنه يستحيل الخروج من الصلاة ثم العود إليها بلانية وتكبير الإحرام، ونقل صاحب الإرشاد تصريح الإمام به.

## ثم فائدة الخلاف تترتب على مسائل:

منها: لو تكلم عامداً أو أحدث في السجود بطلت صلاته على الوجه الأول دون الثاني.

ومنها: ما لو كان السهو في صلاة الجمعة وخرج؛ لتفويته الجُمعة بعد حصولها.

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٤٢)، والمجموع (٤/ ١٥٦)، وروضة الطالبين (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>Y) النجم الوهاج (Y\777).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٢/ ١٩٥)، والعزيز (٢/ ١٠٠)، والبيان (٢/ ٢٤٧).

ومنها: ما لو كان قاصراً ونوى الإتمام في السجود لزمه الإتمام على الأول دون الثاني.

ومنها: هل يكبر للافتتاح وهل يتشهد؟

فعلى الأول: لا يفعل ذلك، وعلى الثاني: يكبر للافتتاح، وفي التشهد وجهان:

أصحها في العزيز: أن لا يتشهد، لكنه يسلّم، نقله عن التهذيب(١).

#### [تكفي سجدتان مع تكرر السهو]

(ولا يتكرر السجود بتكرار السهو، بل تكفي سجدتان)؛ لآنه على له له منه عليها في قصة ذي البدين مع تعدد السهو منه.

وفيه خلاف موعود نفصله لك: فلو سها المسبوق في تدارك ما عليه وقد سها إمامه أيضاً فإن قلنا: لا يسجد لسهو الإمام فيسجد لسهو نفسه سجدتين، وإن قلنا: يسجد لسهو إمامه في آخر صلاته فكم يسجد ؟ وجهان:

أحدهما: أربع سجدات؛ لتغاير الجهتين. وأصحهما: الاقتصار على سجدتين كمالو تكرر السهو. ولو انفرد بركعة من صلاة رباعية وسها فيها وقد سها إمامه قبل انفراده فكم يسجد؟ ثلاثة اوجه:

أحدهما: سجدتان، وهو الأصح؛ لعدم النقل بالزيادة.

والثاني: أربع سجدات؛ نظراً إلى حصول حال الجاعة والانفراد.

والثالث: ست سجدات باعتبار الأحوال.

وعلى هذا لو سجد إمامه وسجد معه فيكون المَّأتيُّ به ثمان سجدات.

وكذا المسبوق بركعة إذا اقتدى بمسافر وسها الإمام وسجد معه المسبوق ثم صار الإمام مقياً قبل أن يسلم وعاد سجود السهو وأعاد معه المسبوق ثم قام إلى الركعة الرابعة وسهى فيها وقلنا: إنه يسجد أربع سجدات فقد أتى بشان سجدات، وإن سها بعدها وقلنا بالوجه الثالث فتصير السجدات عشراً.انتهى.

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ١٠١).

رجعنا إلى ما في الكتاب:

(نعم، قيد تتعدد صورة السجدة) اتفاقياً لا بحسب الحكم (كما ذكرنا في المسبوق) تفريعاً على الصحيح، فيسجد مرة معه ومرة في آخر صلاته.

(وكذ لوسها الإمام في الجمعة فسجدوا للسهو، ثم بان خروجُ الوقت؛ فإنهم يتمونها ظهراً) كما يجيء في الجمعة، (ويعيدون السجود في آخر صلاتهم)؛ لأنّ محل سجود السهو آخر الصلاة، والمأتيُّ به غيرُ واقع فيه.

(ولوظن المصلي أنه سها فسجد للسهو ثم بان أنّه لم يسهُ فأصح الوجهين أنه يسجد هذا السهو)؛ لأنّه زاد سجدتين سهواً، وعمدها مبطل فيحتاج السهو بهما إلى الجبر.

والثاني: أنه لا يسجد، وبه قال الشيخ أبو محمد والد الإمام؛ لأنّ سجود السهو كما يجبر كل خلل في الصلاة يجبر نفسه أيضاً؛ ألا ترى أن إخراج شاة من أربعين تزكي نفسها وغيرها؟

وأجيب: بأن السجدة على ظن السهو إذا بان خلافه بست سجدات سهوٌ في نفس الأمر، فلا يتعلق بها جبر، بخلاف شاة من أربعين؛ فإنها واجبة في نفس الأمر.

ولا تنحصر صور تعدد السجدة في تلك المسائل، بل وراءها صورٌ أخرى:

منها: ما لو شرع المسافر في الصلاة ناويا للقصر فسها وسجد للسهو ثم نوى الإتمام قبل أن يسلم، أو انتهت سفينته إلى دار الاقامة، فيتم الصلاة ويعيد السجود في آخر صلاته.

ومنها: ما لو سجد للسهو ثم سها بعدها وقبل السلام بكلام ونحوه؛ فإنه يسجد ثانياً عند أبن القاصّ؛ لأنه وإن جبر ماقبله وما فيه فلا يجبر مايقع بعده، والأصحّ خلافه؛ لأنه لا يؤمن وقوع مثله ثانياً وثالثاً فيتسلسل.

ولوسها في السجود فالصحيح أنه لا يقضى السجود، ومن المثل: إن المصغر لا يصغَّر (١).

<sup>(</sup>١) ليس مثلاً بل قاعدة مروية عن الكسائي، حكى أنَّ عُمَّد بن الحَسَنِ قال لِلكِسَائِيِّ ابنِ خَالَتِهِ: لم لا تَسْتَغِلُ بِالفِقه ؟ فقال: من أَحكَمَ عِلمًا فَذَلِكَ يَهِدِيهِ إِلَى سَائِرِ العُلُومِ، فقال مُحمَّد على أنا أُلقِي عَلَيك شيئاً من مَسَائِلِ الفِقهِ فَتُخرِجَ جَوَابَهُ من النَّحوِ، فقال: هَاتِهُ وَلَ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُو فَتَكَمَّرُ سَاعَةً فقال: لا شُجُودَ عليه، فقال: من أَيُّ بَابٍ من النَّحوِ، فقال: هذا الجوابَ ؟ فقال: من بَابِ أَنَّ المُصَغَّرُ لا يُصَغَّرُ، فَتَحَبَّرُ من فِطنَتِهِ ينظر: أمالي ابن سمعون (١/ ٢٩٢).

ومنها: ما لو ظن أن سهوه ترك قنوت مثلاً فسجد له، ثم بان قبل السلام أن سهوه شيء آخر، فعند القاضي والصيمري ووجه عند القاضي حسين: أنه يسجد ثانياً؛ لأنه قصد بالأولى جبر ما لا حاجة إلى جبره، والجمهور خلافهم؛ لأنه قصد جبر خلل في الحملة (١).

#### \*\*\*

## سجدة التلاوة

(والثانية) من السجدتين اللتين تعرضان في الصلاة (سجدة التلاوة)، أخّرها عن سجود السهو؛ لعدم اختصاصها بالصلاة، بخلاف سجدة السهو.

ومن الأثمّة من قدّمها على سجود السهو، كصاحب التنبيه؛ نظراً على أن محلها في الصلاة مقدم على محل سجود السهو، وكلا الاعتبارين صحيحان.

وهي سنة بالإجماع؛ لأحاديث صحيحة فيها، منها: ما روى عن عمر ﴿: ٥ أَنه وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَكَانَ يَقرَأُ اللهُ وَرَةً فِيهَا سَجِلَةً فَيَسجُدُ، وَنَسجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعضُنَا مَوضِعاً لِجَبهَنِهِ، (")ذكره أبو عبدالله البيهقي في أقسام المتفق عليه.

ومنها: ما روي عن أبي هريرة أنه يَ إلى قال: «إِذَا قَرَأَ ابنُ آدَمَ السَّجدَة، فَسَجَدَ، اعتَزَلَ الشَّيطَانُ يَبكِي وَيَقُولُ: يَا وَيلِي أُمِرَ ابنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدَ، فَلَهُ الجَنَّةُ، وأمرتُ بالسُّجُودِ، فَسَجَدَ، فَلَهُ الجَنَّةُ، وأمرتُ بالسُّجُودِ، فَأَبَيتُ، فَلِيَ النار» ".

وليست بواجبة: لما روى عن زيد بن ثابت: «أنه قرأ عند رسول الله على سنورة النجم فلم يسجد ولا أمره بالسجود»(٤)، وروى عن ابن عمر بن الخطاب قال: «من

العزيز (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، (٢٩ ١)، وصحيح مسلم، رقم (١٣٢٣)، والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (٢/ ٣١٢)، رقم (٣٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٨٧)، رقم (١٣٣١ – (٨١)

<sup>(</sup>٤) سنن أي داود، رقم (١٤٠٤)، وصحيح البخاري، رقم (١٠٧٢)، وصحيح مسلم، رقم (١٠٦ - ٥٧٧)، ولفظ البخاري: (عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارِ، أَنّهُ أَحَبَرَهُ: أَنّهُ سَأَلَ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ ، فَزَعَمَ اللّهُ قَرَأَ عَلَى النّبِيّ تَلَا وَالنّجمِ فَلَم يَسجُد فِيهَا».

لم يسجد فلا إثم عليه، إن الله لم يكتبها علينا على (واية البخاري: ﴿إِنَّ اللَّـهَ تعالى لَمَ يَضْرِضِ الشَّجُودَ إِلَّا أَن نَشَـاءَ ٢٠٠٠.

ثم الجمهور على أنه يجب وضع الجبهة فيها إن قدر، كسائر السجدات، وقال أبو سليان الخطابي: يكفي الركوع ويقوم مقام السجدة.

(وهي في أربع عشر آية على الجديد: منها سجدتان في سورة الحج)، وسجدة في الأعراف، وسجدة في مريم، الأعراف، وسجدة في الرعد، وسجدة في النحل، وسجدة في الإسراء، وسجدة في مريم، وسجدة في الفرقان، وسجدة في النمل، وسجدة في الم تنزيل، وسجدة في حم، وسجدة في النجم، وسجدة في النجم، وسجدة في النجم، وسجدة في النجم،

والدليل على ذلك ما روى أبو داود عن أصحاب الأسانيد الحسان عن عمر بن العاص: «إثبات ثبلاث سبجدات في المفصيل وسبجدي الحبج» ٣٠.

ويقابل الجديد أقوال: أحدها: إسقاط سجدات المفصل وهي الثلاث الاخيرة، ويستدل بماروى عن ابن عبّاس: «أن رسول الله عليه لله مسجد في شيء من المفصل منذ تحوّل المدينة»(٤). وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأنّه منسوخ بحديث أبي هريرة: أنه قبال:

واجيب عن الاستدلال بهدا الحديث: بانه منسوح بحديث ابي هريرة: انه مال: وسنجلنا مَع رَسُولَ اللَّه عَلَى إِذَا السَّعاءُ انشَقَّت وَاقرَأ بِاسم رَبُّكَ الَّذِي خَلَق، (\*)، ولا شك أن إسلام أبي هريرة متأخر عن الهجرة إما بسنتين أو أكثر، وبأنه ضعيف كما قاله البيهقي (\*)، ولو صح لتعارض النفي والإثبات، وإذا تعارضا فالإثبات كما قاله البيهقي (\*)، ولو صح لتعارض النفي والإثبات، وإذا تعارضا فالإثبات أمل بالأخذ، مع أن الترك إنها ينافي الوجوب، وسجدة التلاوة مستحبٌ لا واجب. والقول الثاني: أنها المذكورة مع زيادة سجدة سوره «ص»؛ لحديث عَمرو بن العاص:

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ت الأعظمي (٢٨٨/٢)، رقم (٧٠١)، والستن الكبرى للبيهةي (١/ ٣٢١)، رقم (٣٩١٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، رقم (۱۰۲۷).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داودت الأرنؤوط (٢/٧٤٠)، رقم (١٤٠١)، وموطأ مالك ت الأعظمي (٢/ ٢٨٨)، رقم (٧٠١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، رقم (٢٤٠٣)، وفي إسناده ضعف ينظر: البدر المنير (٤/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٣٤٠)، وسنن الدارمي (٢/ ٩٢١)، رقم (١٥١٢)، وابن ماجه، رقم (١٠٥٨).

<sup>(</sup>٦) معرفة السنن والآثار (٣/٧٣٧)، رقم (٤٤٠٦).

«أن النبي على أقراً أه خَسَ عَشرَةَ سَجِدَةً فِي القُرآنِ» (١)، وبه قال ابن سريج.

وأجيب: بأنَّ عدَّ سجدة سوره (ص) منها لأجل أن القراءة تكون كالتذكرة للتأسي بداوديَ كل يأتي؛ لا أنّها تكون سبباً لها.

والقول الثالث: إسقاط السجدة الثانية من الحج مع إثبات المذكورات.

وأجيب: بها روى عن عُقبَةَ بنَ عَامِرٍ، أنه قال: "قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَفْضَلَت سورةُ الحجّ بِأَنَّ فيها سَجِدَتَينِ؟ قَالَ: " نَعَم، فَمَن لَم يَسجُدهُمَا، فَلَا يَقرَ أَهُمَا ""، ولهذا خصها المصنف بالذكر.

ثم اعلم أن المصنف في العزيز والنووي في الروضة قالا: إن مواضع السجدات في الأيات بينة لا خلاف فيها إلا في حم السجدة ففي موضع السجود فيها وجهان:

أحدهما: عند قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (فصلت: ٣٧)؛ امتثالاً للعبادة.

وأصحها عند قوله تعالى: ﴿ وَهُمَّ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ (نصلت: ٣٨)؛ لأنَّ عنده يتم الكلام (١٠).

فقد حصر الخلاف فيها وليس كذلك، بـل اختلف الأئمّة في ثـلاث مواضع أخر، ولعلهـا لم يطّلعـا عـلى ذلـك الاختـلاف:

أحدها: في سورة النحل فالجمهور على أن موضعها عند قوله: ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (النحل: ٤٩)، ونقله (النحل: ٥٠)، وعن الماوردي: أنه عند قوله: ﴿ وَهُمْ لَا يَسَتَكُونُونَ ﴾ (النحل: ٤٩)، ونقله الروياني عن أهل المدينة شرفها الله (٤٠).

وثانيها: في سورة النمل: فالجمهور: على أنه عند قوله تعالى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ الْمُورَبِّ الْمُورَبُ

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۲/ ۱۸ ۱)، وهم: (۱۰ ۹۷)، و سنن أبي داودت الأرنؤوط (۲/ ۵۶۷)، وهم (۱۰ ۴۰).

 <sup>(</sup>٢) مسند أحمد غرجا (٥٩٣/٢٨)، رقم (١٧٣٦٤) بلفظ: (قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْضَلَت سُورَةُ الحَجُ صَلَ
سَائِر القُرآنِ بِسَجدَتَينِ؟ قَالَ: (نَعَم، فَمَن لَم يَسجُدهُمَا، فَلا يَعْرَاهُمَا»، وسنن أبي داودت الأونؤوط (٢/ ٥٤٨)، رقم

<sup>(</sup>٣) العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٠٥)، والمجموع شرح المهذب (٤/ ٦٠)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب للروياني (٢/ ١٣٧)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٠٢).

وفي الكفاية: أن مذهبنا أنه عند قوله تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا عَنْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ (النمل: ٢٠)، ونقل عنه أبو عبد الله العبدري وأقره (١٠).

ورده بعضهم وقالوا: إنه باطل، قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: وليس كها قالوا، بل هو قول أكثر أهل المدينة، وعليه ابن عمر والحسن البصري وسفيان بن عينية والأوزاعي وغيرهم، ونقل صاحب الإرشاد وجزم الماورديُّ به(٢).

وثالثها: في سورة الانشقاق، فالجمهور: على أنه عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(و ليست منها) أي: من سجدات التلاوة (سجدة صاد)؛ لحديث ابن عباس الله السبعدة صاد)؛ لحديث ابن عباس الله السبعدة ص: لَيسَت مِن عَزَائِم السبعدة وقد رَأَيتُ رَسُولَ الله عَلَي يَسبحُدُ فِيهَا الله عَلَي يَسبحُدُ فِيهَا الله عَلَي عند قوله تعالى: ﴿ وَخَرَّ رَاكِماً وَأَنَابَ ﴾ (ص: ٢٤).

فائدة في رسم الكتابة: إن حروف الهجاء الواقعة مفردة في أول السور إذا كتبت في المصحف كتبت على شكل مسمياتها كص، ن، ق.

وإذا كتبت في غير المصحف ففيه رأيان: أحدهما: أن تكتب كذلك.

والثاني: أنها تكتب على شكل أسهائها كصاد، نون، قاف، ولهذا كتبت في تصحيح المتن صاد؛ تنبيهاً على جواز ذلك.

(وإنها هي سجدة شكر) لله تعالى سجدها داود - على نبينا الصلاة والسلام -

 <sup>(</sup>١) يحتمل محمد بن محمد بن على أبا عبد الله العبدري: فقيه رحالة مالكي، ويحتمل محمد بن أحمد بن سعيد،
 أبا عبد الله العبدري المقرئ، والراجع هو الثاني. ينظر: القرط على الكامل (١/ ٤٧)، والدرر الكامنة (٥/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) الحاوى الكبير (٢/ ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي المحدث المالكي له شرح الجامع الصحيح للبخاري في مجلدات هدية العارفين أسباء المؤلفين وآثار المستفين: (٥/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ط الرسالة (٥/ ٣٧٦)، رقم (٣٣٨٧) وصحيح البخاري، رقم (١٠٦٩).

على قبول توبته، و روى الدارقطني والنسائي وابن السكن (١) وهم على شرط البخاري: «أنه ﷺ سجد في ص وَقَالَ: «سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوبَةً وَنَسجُدُهَا شُكرًا»(١).

(يحسن الإتيان بها في غير الصلاة)؛ لأنه يَنِه قرأها على المنبر ونزل فسجد وسجد الناس معه (٣)، و روى أنه يَنِه قال: «إنَّ دَاوُدَ عِنْ أُمِرَ نَبِيكُم أَن يَقتَدِيَ بِهِ (١)، أشار بذلك إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَ للهُمُ ٱقْتَدِة ﴾ (الأنعام: ٩٠)، فلما ثبت أنه يَنِه سجدها اقتداء بداود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنحن نسجدها تبعا لننا يَنْهُ.

(ولا يجوز الإتيان بها في الصلاة على الأصح) من الوجهين؛ كما لا يجوز الإتيان بسائر سجود الشكر فيها، فلو سجدها عامداً عالماً بعدم الجواز بطلت صلاته، أو ناسياً أو جاهلاً فلا، وفي زيادات الروضة: أنه يسجد للسهو(٥).

والثاني: يجوز؛ لأنّ سببها التلاوة فكسائر سجدات التلاوة، وبه قال القاضي أبو القاسم بن كبح.

وأجيب: بأن كون القراءة سبباً لها ممنوع، والغاية أنها تذكر للتأسّي فيها، انتهى.

ولو كان الإمام عمن يرى سجدة صاد كتابعي ابن سريج فسجد فيها في الصلاة والمأموم عمن لا يراها فلا يتابعه، بل يفارقه أو ينتظر قائماً على ما اقتضاه كلام العزيز والروضة، وإذا انتظر قائماً فهل يسجد للسهو؟ ذكره في العزيز وجهين بلا ترجيح،

<sup>(</sup>١) ابن السكن الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السكن البصري البغدادي نزيل مصر ولد سنة ٢٩٤ و توفي سنة ٣٥٣ ثلاث و خسين وثلاثمائة من تصانيفه السنن في الحديث الصحاح المأثورة عن النبي على الصحيح المنتقى في الحديث ينظر: هدية العارفين: (٥/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للنسائي، رقم (١٠٣١)، و سنن الدارقطني (٢٠٩/٢)، رقم (١٥١٦).

 <sup>(</sup>٣) سنن أي داود، رقم (١٤١٠)، وإسناده صحيح، ولفظه: «هَنْ أَي سَعِيدِ الْحَلْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى النِيرَ ص، فَلَيَّا بَلَغَ السَّجِلَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَيًّا كَانَ يَومٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَيَّا بَلَغَ السَّجِلَةَ تَفَرَّنَ النَّاسُ مِلَةً تَقَرَّنَ اللَّهُ جُودِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا». النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا».
 النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ (إِنَّا هِي تَويَهُ نَبِي، وَلَكِنِّي رَأَيتُكُم تَشَوَّتُهُم لِلسُّجُودِ»، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦/ ١٢٤)، رقم (٤٨٠٧).

<sup>(</sup>a) HAARES (3/11).

قال في الزيادات: والأصحّ أنه لا يسجد؛ لأنّ المأموم لا يسجد لسهوه (١٠)، وهذا لفظه. ولا يخفي عليك أن هذا التعليل لا يناسب المدعى؛ إذ المأموم لم يسنهُ.

قال الشيخ جمال الدين الأسنوي في المهات: الصواب الجاري على القواعد أنه يسجد؟ لاعتقاده بأن إمامه زاد في صلاته شيئاً غير مشروع إما جاهلاً أو عامداً، والمأموم لا يحمل ألعمال إمامه الزائدة، أما على الجهل أو النسيان فكيف لا؟ والاعتبار بنية المقتدى، ثم قال: لا وجه لتخصيص السجود بحال الانتظار، بل حالة المفارقة كذلك؛ للتعليل السابق. (1)

(ثمّ سجدة التلاوة تقع تمارة خارج الصلاة وتمارة في الصلاة)؛ إذ لا منع في قراءة آيتها في الحالتين، نعم تكره في خارجها في الأوقات المنهية بقصد السجدة كراهة تحريم على الأصح، وفيها بقصدها في أيَّ وقت كان ؟ كما أشرنا إليه في ركن القراءة.

(وأثما خارج الصلاة فهي مستحبة للقاريء والمستمع) الذي أصغى إليه سياع قصد؛ لمُوولية ابن عمر: أنه قال: «كَانَ رَسُّولُ اللَّهِ يَهِي يَقرَأُ عَلَيْنَا القُرآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِسَجِلَةٍ كَبَّرَ وُسَجَدَ فَسَجَدنَا مَعَهُ» ٣.

رُ والمفهوم من عبارة العزيز: أنه لا فرق بين أن يكون القارئ جنباً أو صبياً أو كافراً، حتى يقتضي مشروعية السجود لمن يستمع إلى قراءتهم، وقد صرح به النووي في شرح المهذب والتحقيق، وأدخله في أصل الروضة (٤٠).

ت قال الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان: إنه لا اعتبار بقراءتهم، وجعَل المسألة خلافية بيننا وبين أبي حنيفة. (٥)

﴿ وفي السرح الصغير ما يعارضه، وهو قوله: ولا فرق بين أن يكون القارئ جنباً أو عدثاً أو غيرهما.

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ١٠٤)، وروضة الطالبين (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) المهات (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢٢) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٣/ ٣٤٥)، رقم: (٥٩١١)، و سنن أبي داود، رقم (١٤١٣).

<sup>(</sup>٤) الغزيز (٢/ ١٠٥)، والمجموع (٤/ ٨٥)، وروضة الطالبين (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) البيان (٢/ ٢٩٠).

ومن قال: إن الرافعي لم يصرح بالمسألة في الشرح الصغير فقد وهِم وسها.

قال القاضي حسين في الفتاوى: لا يسجد لقراءة الجنب والسكران.

و وافقه النووي في التبيان في «قراءة السكران» <sup>(۱)</sup>.

والأصحّ ما نقلناه عن مفهوم العزيز وأيدناه بتصريح النووي.

ثم إطلاق الكتاب يقتضي استحباب السجود لقراءة الأنثى ولوكان المستمع رجلاً، وقد نقله في الإرشاد عن شرح المهذب، قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: وفيه نظر؛ لأنّ الاستماع والإصغاء إليها غير مشروع، وشرط السجود مشروعية الاستماع.

قال الزركشي: وقضية هذا استحباب السجود للسامع منها دون المستمع، ويقتضي إطلاقه أيضاً استحبابه لمستمع القارئ في الصلاة، وهو ما صرح به من العزيز ناقلاً عن صاحب التهذيب (٢).

وقال الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان: إنه لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة، والأوّل أظهر (٣).

وإذا سجد القارئ لقراءته تأكّد الاستحباب للمستمع وإن كان أصل الاستحباب لا يتوقف على سجوده، وإنها يتأكد؛ لأنّ استحبابه حينتذ متفق عليه، ونقله الإمام عن نص الشافعي في البويطي (٤).

وعن الصيدلاني: أنه لا يستحب السجود إلا أن يسجد القارئ، واستدل عليه بها روي: «أَنَّ رَجُلا قَرَأَ عَندَ النَّبِيُ عَلَى السَّجدَة فَسَجَدَ، فَسَجَدَ النَّبِيُ عَلَى الْمَّ فَرَأَ آخَرُ عِندَهُ السَّجدَة فَسَجَد النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّجدة فَسَجَدت، وَقَرَأْتُ فَلَانٌ عِندَكَ السَّجدة فَسَجَدت، وَقَرَأْتُ عِندَكَ السَّجدة فَسَجَدت، وَقَرَأْتُ عِندَكَ السَّجدة فَلَم تَسجدت، وَقَرَأْتُ عِندَكَ السَّجدة فَلَم تَسجُد؟ فَقَالَ النَّبِي عَلى اللَّهِ المُنتَ إِمَاماً فَلُو سَجَدتَ سَجَدتُ اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٤/٧٣).

<sup>(</sup>٣) البيان (٢/٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) مسند الشافعي - ترتيب سنجر (١/ ٣٢٤)، رقم (٣٣٧)، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني (٣٤٦/٣)، رقم

<sup>(</sup>١٤١٥)، والسنن الصغير للبيهقي (١/٣٠٨)، رقم (٨٦٤).

وأجيب: بأن هذا محمول على تفاوت الاستحباب، أو حث للقاريء على السجود.

ثم تعبيره بالمستمع قد يشعر بأنّه لا يستحب للسامع الذي لم يقصد السماع، وليس كذلك، بل فيه ثلاثه أوجه:

أحدها: أنه لا فرق بين السامع والمستمع، وبه قال الإصطخريّ وأبو برذعة والقلموني (١) وغيرهم، واستدلوا عليه بقوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسَبُدُونَ ﴾ (الانشقاق: ٢١) دخل فيه السامع والمستمع.

وأمّا الذي لا يستمع بالكلية وإن تناوله الإطلاق أيضاً لكنه خارج بالاتفاق.

والثاني: أنّها يشتركان في أصل الاستحباب دون التأكيد، بل على المستمع آكد وبه قال النووي واختاره الشيخ نجم الدين بن الرفعة والشيخ كهال الدين الدميري والشيخ جمال الدين الإسنوي وصححه صاحب الإرشاد وأفتى به الشيخ احمد بن حجر واستدلوا بها روى البويطي عن الشافعي: أنه قال: لا أؤكد عليه، كها أ ؤكد على المستمع، وإن سجد فحسنً هذا نصه بلفظه (٢٠).

والثالث: أن السامع لا يسجد، وبه قال الإمام في النهاية وقال: لأنّه لم يقرأ ولا قصد الاستهاع، فلو سجد لكانت سجدة منقطعة عن السبب.

واستدل بها روى عن عُثمَانَ ، ﴿ أَنَّه مَرَّ بِقَاصٌ قرأ آية السجدة لِيَسجُدَ معه عُثمَانُ، فلم يسجد معه وقال: ما استمعنا لها) (٣٠.

(وأتما في الصلاة فالمنفرد لا يسجد إلا لقراءة نفسه)؛ لأنّه بمنوع من الإصغاء إلى غيره، ومن العجب أن يتبع في الفرض سنة الغير، فلو فعل بطلت صلاته، سواء كان ذلك الغير في الصلاة أم لا، وله أن يسجد لقراءة نفسه؛ لأحاديث في ذلك.

<sup>(</sup>١) أبو برذعة والقلموني من الأعلام الذين لم أحصل على ترجمة حياتهم.

<sup>(</sup>٢) البيان (٢/ ٢٨٧)، والعزيز (٢/ ١٠٥) والمجموع (٤/ ٨٥).

 <sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٣٤٤)، رقم (٩٩٠)، وسنن البيهقي الكبرى (٢/ ٣٢٤) بلفظ: (عن عثهان قال: إنها
 السجدة على من جلس فما وأنصت، ورواه البخاري تعليقاً ينظر: تلخيص الحبير (٢/ ١٢)، رقم (٤٩٨).

وكذا الإمام لا يسجد إلا لقراءة نفسه، بل هو أولى بالمنع بمعنى آخر، وهو صيرورة المتبوع تابعاً.

(والمأموم لا يسجد إلا لقراءة الإمام) بشرط أن يسجد إمامه، ولا يسجد لقراءة نفسه، ولا لقراءة غير الإمام، فلو سجد بطلت صلاته، وتبطل صلاته لو لم يسجد وقد سجد الإمام؛ لأنّه مخالفة في سنة مقصودة، فأشبه ما لو خالف في التشهد الأول، وكذا لو سجد ولم يسجد الإمام، للمخالفة أيضاً.

ونقل في الإرشاد عن الذخائر وجهاً: أنه لاتبطل الصلاة في الصورة الثانية (١).

ويستحب للمأموم أن يقضي السجود بعد الفراغ فيها إذا ترك إمامه، لكنه لايتأكد، كذا ذكره في العزيز (١)، ورده الإسنوي وقال: إن لم يطل الفصل فأداءٌ لا قضاءٌ، وإن طال لم يشرع بالكلية.

ولمن نصر الأول أن يقول: لا نسلم أنه لولم يطُلِ الفصل هذا فأداء؛ لأنّ فوات السجود هذا غير معلل بالزمان فقط على ما لا يخفى، فلا يرد ما قيل.

فرع: لوسجد الإمام ولم يشعر به المأموم حتى رفع رأسه لم يسجد، فلو شعر به وهو في السجود سجد فلو هوى يسجد والحالة هذه فرفع الإمام رأسه رجع معه ولم يسجد.

وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لبطء حركته فرجع معه ولم يسجد، صرح به في العزيز، وهو مقتضى كلام الجمهور (٣٠).

ولو هوى الإمام والمنفرد بسجود التلاوة، ثم بداله فرجع جاز؛ لأنّه مسنون، فله أن لا يُتمه؛ كما له أن لا يشرع فيه، وكذا لو قعد للتشهد وقرأ بعضه ولم يتمه جاز، ويسجد للسهو في كلا الصورتين، إلا إذا لم يبلغ في الصورة الأولى حد الراكعين فإنّه لا ... حد.

<sup>(</sup>١) وهي ما لو سجد المأموم ولم يسجد الإمام.

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/١١٣).

<sup>(</sup>٣) العزيز (١٠٦/٢).

ولا يكره للإمام قراءة آية السجدة في الصلاة إذا لم يتجرد قصدُ السجدة سواء الجهرية والسرية؛ لآنه إذا قرأها في السرية استحب له تأخير السجود إلى فراغه من الصلاة، قاله النووي في زيادات الروضة ناقلاً عن البحر (١)، وهذا إذا قصر الفصل.

(وكيفية هذه السجدة) أي: سجدة التلاوة خارج الصلاة (أن ينوي) بالإجماع؛ لأنّ صحة الأعمال العادية مشروطة بالنية، كما نطق به الأحاديث.

(ويكبر) للافتتاح؛ للاتباع، وفيه حديث أخرجه أبو داود (")، قال صاحب الإرشاد معتمداً على كلام الشيخ جمال الدين الإسنوي: إن إسناده ضعيف (")، وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة: إسناده حسن، وهذا أولى؛ لما وجد في تحفة المحتاج (") نقلاً عن عبد الرزاق: أنه قال: كان الثوري يعجبه هذا الحديث.

ووجدت في مستدرك الحاكم في آخر مناقب رسول الله على قال: احتج الرافعي والنووي بهذا الحديث في الشواهد، وهو صحيح على شرط الشيخين (٥)، ورأيت في كتاب السنن للإمام أحمد بن حنبل أنه قال: هو صالح الحديث (١).

(مع رفع اليدين)؛ بالقياس على تكبيرة الإحرام في الصلاة (ويكبِّر) مرة للسهو إلى

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (٢/ ١٤٢)، وروضة الطالبين (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) لفظه: «أخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، قال: «كان رسولُ الله – ﷺ يقرأ علينا القرآنَ، فإذا مرَّ بالسجدة، كبَّر وسَبَخد وسَبَخدنا»، سنن أبي داود تحقيق الأرنؤوط (۲/ ٥٥٥)، رقم (١٤ ١٢).

<sup>(</sup>٣) لأن في إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف ينظر: العلل للدارقطني: (٢٦/٨).

 <sup>(1)</sup> كتاب لابن الملقن في تخريج أحاديث المنهاج للنووي، ويوجد تصرف في عبارته ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (٢/٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) صالح الحديث: إذا قيل في الراوى: إنّه (صالحٌ)، أو: (شيخ صالح) و لم يُضَف الى (الحديث)، فإنّ المراد صلاحيته في دينه، جرياً على عادة المحدثين في إطلاق الصلاحية حيث يريدون به الدين، أما إذا أضيف (صالحٌ) إلى (الحديث)، فإنّ المراد به صلاحية هذا الراوى في تحمُّل الحديث و أدائه و كتب حديثه و فيه النظر. قال الحافظ أحمد بن سنان: «كان عبدالرحمن بن مهدى ربمٌ اجرى ذكر حديث الرجل فيه ضَعف، و هو رجل صدوق، فيقول: رجل صالح الحديث، و يُعَدُّهذا اللفظ من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند: = إبن أبي حاتم و الذهبى، و المراقى، و من الخامسة عند: ابن الصلاح، و من السادسة: عند ابن حجر، و السيوطى و السخاوى حكمها: يُكتَبُ حليث أهل هذه المراتب و يُنظر فيه (معجم المصطلحات الحديثية (٣٠٤).

<sup>(</sup>٦) عبارة المستدرك «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرطِ الشَّيخَينِ. فَإِنَّهُمَا قَدِ احتَجًا بِعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ فِي الشَّوَاهِدِ، وَلَمْ يُحَرِّجُنَهُ، ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (٣/ ٣٧)، رقم الحديث (٤٣٣٢).

السجود من غير رفع؛ إذ لا نقل فيه (ويسجد) سجدة كما في صلب الصلاة من إلصاق الجبهة والاعضاء أيضاً عند من يوجب ذلك والتنكيس والتحامل والطمأنينة كما مرّ هنا (ويرفعَ رأسه مكبّراً ويسلّم) بعدما استقر قاعداً.

وهل يستحب أن يقوم ثم ينوي قائها ويكبر ويهوي، أو لا يستحب؟ فيه خلاف:

قال المصنف: يستحب، ورواه عن فعل الشيخ أبي محمد والد الإمام، والقاطي حسين، وغيرهما، وأطبق عليه رأي العراقيين، واعتمده صاحب الأنوار، وأفتى به الشيخ شهاب الدين بن النقيب، والشيخ نجم الدين بن الرفعة (١).

وقال النووي في زيادات الروضة: الأصوب أنه لا يستحب، وصححه في شرح المهذب، واختاره الشيخ سراج الدين بن الملقن، والشيخ ولي الدين بن العراقي، وشهاب الدين الأذرعي، وصوّبه صاحب الإرشاد، وأفتى به الشيخ احمد بن حجر، وأكد الأمر فيه حتى قال: إنه بدعة (١) انتهى.

ولك الخيرة بعدما اطلعت على الخلاف.

(والأرجعُ عند أكثرهم أن تكبيرةَ الافتتاح والسلامَ شرطٌ): أما تكبيرة الافتتاح؛ فلما مرّ من الاتّباع، وأمّا السلام؛ فلأنّه لمّا افتقر إلى التحرُّم فيفتقر إلى التحلل أيضاً كالصلاة.

وأراد بالشرط ما لابدً منه، ولم يرد معناه الاصطلاحي، وإلا فأنت خبير بأن كان التكبيرة والسلام من الأركان.

والثاني: أنّها سنة: أما التكبيرة؛ فلأن سجود التلاوة ليس صلاة بانفراده حتى يكون له تكبيرة تحرم، وهذا هو المنصوص، وقد صححه الغزالي أن، وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي جعفر الترمذي من أصحابنا: أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام: لا وجوباً ولا استحباباً (٤).

وأمّا السلام؛ فبالقياس على ما لو سجد في الصلاة.

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ١٠٩)، وعملة السالك وعلة الناسك (ص: ٦٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٧٦)، والأنوار (١/ ٧٩).

 <sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/ ٢٣٢)، والمجموع (٤/ ٦٥)، وروضة الطالبين (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) الوسيط في المذهب (٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) العزيز (١٠٨/٢).

والخلاف في التكبيرة من الوجهين، وفي السلام من القولين، ولا يبالي المصنف بعدم التمييز؛ لما ذكرنا (١).

وسكوتُ المصنف عن جري الخلاف في النية مشعرٌ بوجوبها قطعا، وقد صرّح بـه الشيخ جمال الدين الإسنوي(٢)، لكن نقل في العزيز عن الوسيط: أنها لا تجب.

وإذا قلنا باشتراط التحرم والسلام فهل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه لما افتقر إلى التحرم والسلام افتقر إلى التشهد؛ كسجود الصلاة.

وأصحهما: لا؛ لأنَّ التشهد في مقابلة القيام، ولا يجب القيام فيه.

وإذا قلنا بعدم الوجوب فهل يستحب ؟ فيه تزددٌ للإمام، والأصحّ في الروضة: أنه لا يستحبُّ (٣).

وإذا تاملت في ما حكيت من الخلاف علمت أن في أقلّ السجدة التلاوة أربعة بين الوجوه والاقوال: أحدها: أنها سجدة بواجباتها في صلب الصلاة لا تحرُّمَ فيها ولا سلامَ ولا تشهد، ويه قال الغزاليُّ، واستدل بلفظ الشافعي أنه قال: أقلها سجدة بلا شروع ولا سلام (٤).

والثاني: سجدة مع التحرم والتحلل والتشهد، وقد مر دليله، و به قال الصيمري و ابن عبدان. والثالث: أنها سجدة مع التحرم والتحلل لا غير، وبه قال الجمهور.

والرابع: أنها سجدة مع التحرم لا غيرُ انتهي.

(ولا بد فيها من شروط الصلاة كالطهارة) عن الحدث والخبث (وستر العورة) وغيرها من استقبال القبلة، ودخول وقتها: بأن قرأ الآية أو سمعها، وتركِّ الكلامِ والافعالِ؛ لأنَّها نوع من الصلاة، بل صلاةً في الحقيقة، كما قاله صاحب المهذب والبحر (٥٠).

قال صاحب الإرشاد: ويشترط سماع الآية بكمالها، فلا يكفي سماع كلمة السجدة

 <sup>(</sup>١) من أن الفرق بين الوجوه والأقوال من مخترعات الإمام النووي.

<sup>(</sup>٢) المهات (٣/٤٤٤).

<sup>- (</sup>٣) نهاية المطلب (٢/ ٢٣٢)، والعزيز (١٠٨/٢)، والمجموع: (١٨/٤)، وروضة الطالبين (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٤)، و الوسيط (٢٠٦/٢)، والعزيز (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٤/٦٣)، ويحر المذهب (١٣٩/٢).

ونحوها، فعلى هذا لو سجد قبل الإنهاء إلى آخر آية السجدة ولو بحرف واحدلم يجز.

(وأمّا في الصلاة فلا يكبُّرُ للافتتاح)؛ لتضمنه بطلان الصلاة (ويكبُّرُ للهوي)؛ للاتِّباع، وكذا يكبر عند رفع رأسه من السجود، كما صرح به في العزيز؛ لإطلاق ما روي: «أنه ﷺ كان يكبر في كلُّ خفضٍ ورفع في الصلاة) (١٠).

ولنا وجهٌ: أنه لا يكبر: لا عند الهوي، ولا عند رفع الرأس؛ كي لا يشبه بسجدات الصلب، ولا يرفع اليدعند الهوي كما في سجدة صلب الصلاة، وإذا رفع الرأس يقوم منها ولا يجلس للاستراحة، كما صرح به في العزيز (١٠٠).

ويستحب أن يقرأ من القرآن بعد العود إلى القيام ثم يركع.

ولا بدَّ من أن ينتصب ثم يركع؛ لأنَّ الهويُّ من القيام واجبُّ.

(ويستحب أن يقول في هذه السجدة) أي: سجدة التلاوة سواء كانت خارج الصلاة أو داخلها (سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) هذا ما أخرجه أصحاب الحسان من حديث عائشة: أنها قالت: «كان النبي يك يقول ذلك في سجود القرآن».

نعم، لم يثبت في روايات الحسان (٤) لفظ: "صوره"، وقد حذف النووي في التحقيق، قال الشيخ شهاب الدين: لكنه ثابت في صحيح مسلم في سجود الصلاة، فالأولى ذكره هنا أيضاً (٥). وزيد في بعض الروايات في آخره كما اخرجه الحاكم: "فتبارك الله أحسن الخالقين" (١)، وقد يقع في بعض نسخ الكتاب.

وفي العزيز والروضة: أنه يستحب أيضاً أن يقول: «اللَّهُمَّ اكتُب لِي بِهَا عِنـلَكَ أَجراً

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.وينظر:العزيز (٢/١١٠).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/١١٠).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شبية (١/ ٣٨٠)، رقم: (٤٣٧٢)، وسنن أبي داود، رقم (١٤١٤)، وسنن الترمذي ت بشار (۱/ ۷۲۱)، رقم (۵۸۰).

<sup>(</sup>٤) الترمذي هو الذي شهره أن يسمى السنن الأربعة الحسان تدريب الراوي: (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، رقم (۲۰۲ – (۷۷۱).

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين (١/٣٤٢)، رقم (٨٠٢) بلفظ: «سَجَدَ وَجِهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمعَهُ وَيَعَرَهُ بِحَولِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحسَنُ الْحَالِقِينَ ١٠

وَاجعَلهَا لِي عِندَكَ ذُحراً وَضَع عَنِّي بِهَا وِزراً وَاقبَلهَا مِنِّي كَمَا قَبِلتَ مِن عَبدِكَ دَاوُدَ» رواه ابن عباس عن رسول الله على (۱).

قال حجة الإسلام كاشط الظلام أبو حامد محمد الغزالي في الإحياء: "ويدعو في مسجوده بها يليق بالآية المتلوّة، ففي (الم. تنزيل) يقول: "اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك، المسبحين بحمدك، وأعوذ بك أن اكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أولمائك"، ويقول في الإسراء: "اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك"، ووافقه أبو المحاسن الروياني في البحر(").

وعن الشيخ ظهير الدين إسماعيل الضرير ٣٠ أن إلشافعي اختار أن يقول في سجود القرآن: "سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا"، واستحسنه النووي في شرح المهذب وقال: قضية ظاهر القرآن يقتضي مدح هذا ٤٠٠ انتهى.

ولا شك أن أصل الاستحباب يحصل بكل واحدة من الأدعية المذكورة، لكن الكلام في الأولوية، بل لوجاء بها يجيء به في سجود الصلاة من التسبيح جاز وحصل الاستحباب، كها قاله غير واحد من الأئمة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤١٤) والترمذي (٥٨٠) والنسائي (٢/ ٢٢٢) والحاكم (١/ ٢٢٠)، رقم (٧٩٩)، وقال صحيح على شرط الشيخين. وينظر: العزيز (١٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/٢٧٧)، ويحر المذهب (٢/٢٤١).

<sup>(</sup>٣) إسهاعيل الضرير النحوى البغدادى أبو على، كان إماماً في النحو، تصدّر للإفادة ببغداد، وحضر بجالس الوزراء، وكان خصيصاً بالوزير أبى القاسم رئيس الرؤساء وكان خصيصاً بالوزير أبى القاسم رئيس الرؤساء عن المسلمة وزير القائم وسئل إسهاعيل عن الوزير رئيس الرؤساء عني النحو؟ فقال: يتكلّم فيه كلام أهل الصّنعة، وسئل رئيس الرؤساء عن إسهاعيل النحوى هذا فقال: ما أرى مفتوح الفكّ في النحو إلا هذا المغمض العين.وكان إمهاعيل هذا موجوداً في حدود سنة خسين و أربعهائة، ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة لجهال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطي (ت: ٣٤٦ه)، المحقق: عمد أبو الفضل إيراهيم و دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت (الطبعة الأولى، ٣٠٤١ هـ - ١٩٨٧م) إيراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت (الطبعة الأولى، ٣٠٤١) بلفظ: وَذكر الاستاذ إسماعيل الضّرير في "تفسيره: "أن اختيار الشَّافِي شَلَّهُ في دُعاء سُجُود التَّلاوَة مَا ذكره أبُو بكر ابن مهران في كتاب " أسماعيل الضَّرير في "تفسيره: "أن اختيار الشَّافِي مَعْدُونَ الإستاذ المُعْدِد القُران "؛ وَهُو: ﴿ وَمُعُرِلُونَ سُبَحَنَ رَبِنَا إِن كُلنَ وَعَدُرَبِنَا لَمَعُودُ الإسرَاء: ١٩٨٨) ". قَالَ الشَّيخ: هَذَا غَرِيب، لِأَن سُجُود القُران مدح من قَالَ هَذَا في الشَّجُود.

<sup>(3)</sup> Hanga (3/07).

<sup>(</sup>٥) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ١٥١)، و روضة الطالبين (١/٣٢٢).

(ولو كرر آية واحدة في مجلسين سبجد لكلَّ مرةً)؛ نظراً إلى تعدد السبب، مع أن تعظيم القرآن يقتضي توفير حقه في كل مجلس وهذا بالاتفاق.

(وإن اتحد المجلس فكذلك) يسجد لكلٍ مرة (على أظهر الوجهين)؛ لأنّ السبب قد تجدد بعد توفية حكم الأول.

والثاني: يكفيه السجدة الأولى؛ كما لو كررها ولم يسجد في الأولى، فإنَّه تكفيه سجدة.

وفي المسألة وجمه ثالث: أنه إن طال الفصل سجد مرة أخرى ولا يكفيه السجدة الأولى، وهذا كالمتوسط بين الوجهين المذكورين.

ونقل المصنف في العزيز عن صاحب العدة: أنه قال: الفتوى عليه، وما نقل النووي عن صاحب العدة في شرح المهذب والتبيان أنه قال: الفتوى على الوجه الثاني (١) معدودٌ من سهوه.

ثم قولُ المصنف: "ولو كرر آية الخ" مشعرٌ بأنه لو قرأ آيات متعددة في مجلس واحد لا خلاف في أنه يسبجد لكلٌ مرة ؟ لأنّ كل واحدة تقتضي توفير حقها، وهو كذلك حينتذ، وقد صرح به في العزيز (٢).

(والركعة الواحدة من الصلاة كالمجلس الواحد) وإن طالت، حتى لو كرر فيها آية واحدة ففيه الخلاف: فالأصح: يسجد لكل مرة، والثاني: تكفيه سجدة.

والثالث: إن طال الفصل يسجد مرة أخرى، وإلا فلا.

ولو كانت الآيات متعددة فيسجد لكلِّ مرةً بلا خلاف.

(والركعتان) وإن قصرتا (كالمجلسين) حتى لو تكورت الآية فيهما يسجد لكل مرة بلا خلاف؛ نظراً إلى الاسم.

وقياس الركعة على المجلس مما تفرد به الصيدلاني وتبعه الأثمّة ٣٠٠.

ولو قرأ آية واحدة مرة في الصلاة ومرة خارجها في مجلس واحد وسجد في الأولى قال المصنف

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ١٠٧)، والتبيانُ في آداب حملة القرآن (١٤٥)، والمجموع (١٤/ ٧١)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) العزيز (١٠٧/٢).

<sup>(</sup>٣) العزيز شرح الوجيز (١٠٨/٢).

في العزيز: ولم أره في كتب الصحابة، وإطلاقهم الخلاف في التكرير يقتضي طرده ههنا (١٠. انتهى. وعندي أن ذلك كالتكرير في المجلسين؛ نظراً إلى تغاير الجهتين.

(وإن لم يسجد حتى طال الفصل لم يسجد)؛ لأنّها من توابع القرآن فتفوت بانقضاء التبعية، ولا تقضى؛ لأنّها عما يتعلّق بأسباب عارضة كصلاة الخوف والاستسقاء.

وحكى صاحب التقريب في قضائها طريقاً: أنه على القولين في قضاء النوافل على ما سيأتي، ولم يذكر الأكثرون هذا الطريق؛ لأنّ النوافل المقضية هي التي تتعلق بالأوقات، لا ما يتعلق بالأسباب العارضة.

ثم لا فرق بين أن يكون التأخير بعذر أو لا، قال محيي السنة في التهذيب: إنه يحسن أن يقضى ولا يتأكد، كما لا يجيب المؤذن إذا فرع من الصلاة، وكما إذا قرأ الإمام ولم يسجد؛ فإنّه يحسن للمأموم أن يقضي بعد سلام الإمام، واليه ميل المصنف في العزيز (٢٠).

#### ثم الباقي في التفريع مسألتان:

إحداهما: قاله صاحب الروضة: إذا سجد المستمع مع القارى، فلا يرتبط به، ولا ينوي الاقتداء به، وله الرفع من السجود وقبله ٣٠.

وعن القاضي: أنه لا يجب ولكن يجوز، ولا تمانع بين الكلامين.

والمسألة الثانية: لوخضع الرجل لله تعالى فتقرب إليه ابتداءً من غير سبب هل يجوز ذلك؟ فالذي جرى عليه صاحب التقريب والإصطخري: أنه يجوز ذلك؛ كالنوافل المطلقة.

والذي عليه الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم: أنه لا يجوز، كما لا يجوز التقرب بركوع منفرد ونحوه، واختاره المصنف في العزيز (٤٠).

+++

<sup>(</sup>۱) العزيز (۲/۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) في التهذيب (٢/ ١٨١): " فحسن أن يقضي ولا يتأكد، وينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٣٢)، والعزيز (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٤/ ٧٢)، وروضة الطالبين (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) العزيز: (١/١٣/٢) وروضة الطالبين: (١/٣٢٦)، والنجم الوهاج: (٢/٣٨٣).

#### السجدة بين يدي المشائخ!

والسجدة التي يفعلها العوام بين يدي المشايخ فسنذكر ها في الردة إن شاءالله تعالى.

#### ...

# ً سجدةالشكر

(ووراء هاتين السجدتين) يعني به: سجدة السهو وسجدة التلاوة (سجدة ثالثة لا مدخل لها في الصلاة) قطعا (وهي سجدة الشكر). وإنها لا تدخل في الصلاة لعدم تعلق غير سببها بالصلاة، بخلاف سجدة التلاوة حتى لو فعلها فيها عامداً عالماً بأنه لا يجوز بطلت صلاته، كها في زيادات الروضة عن الأصحاب(١).

فإن قيل: إن سجدة سوره (ص) إما أن يكون من سجدة التلاوة أو الشكر: فإن كان الأولَ فلمَ أخرجها المصنف عن سجدات التلاوة ؟، وإن كان الثاني فلِمَ يعدها من هذا القسم؟ قلت: إنها مترددة بين المعنينين؛ إذ لا يتمحض كونها للشكر؛ لعدم المعنى المقتضي له وهو حدوث النعمة أو اندفاع البلية، بل يكون تأسياً بمن سجد شكراً، أو لا يتمحض للتلاوة أيضاً؛ لأنّ التلاوة ليست سبباً لها، بل تذكرة للتأسي، ولذلك أخرجت من ذلك ولم يدخل في هذا، ولا يقتضي الاستقلال أيضاً؛ لعدم الاستقلال بسببها.

(ويستحب) خلافاً لمن قال: إنها مكروهة ولمن قال: لا أعرفها. لنا: الأحاديث الآتية في الاستدلال.

وذلك (عند هجوم النعمة) كقدوم الغائب، وشفاء المريض، وحدوث الولد، وحصول المال الحلال، وتمكين الجاه، وتزوُّج امرأة جيلة صالحة، وتيسُّر النصرة على العدوّ ولو كان باغياً.

والأصل في سجود الشكر لحدوث النعمة: ما روي عن عبدالرحمن: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَجَدَ فَأَطَالَ فَلَيًّا رَفَعَ قِيلَ لَـهُ فِي ذَلِـكَ فَقَـالَ "أَحْبَرَنِي جَبرَائِيـلُ أَنَّ مَـن صَـلًى عَـلَيَّ مَـرَّةً صَـلًى اللَّـهُ عَلَيهِ عَـشرًا فَسَجَدت شُـكراً لِلَّـهِ تَعَـالَى) (").

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: (١/٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، رقم (٦٦٦٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٧١)، رقم (٣٥٥٤). والمستدرك (١/ ٧٣٥)، رقم (٢٠١٩).

. (واندفاع البلية) عمن ظن أنه واقع فيه: كانطلاقه عن أسر الكفار المعتاديين لقتل الأسارى، ونجاتِه من غرق أو هدم، واندفاع القحط بنزول المطر، وزوالِ خوف التباذي بانقطاعه، ونحوِ ذلك؛ لأحاديث صحيحة في ذلك أيضاً.

ويكون الحدوث أو الاندفاع (من حيث لا يحتسب) ويشبه أن يكون هذا مستغنى هنه بقيد الهجوم؛ إذ الهجوم لا يكون إلا من حيث لا يحتسب، وإن جعلتها قيد الهجوم للنعمة فقط، وقوله: "من حيث لا يحتسب "للاندفاع لجاز، لكن لا يخلو عن حشو.

والأحسن أن يقال: ليس قيد الهجوم لإفادة عدم الظن بالحدوث والاندفاع، بل للاحتراز عن استمرار النعمة، كما صرح به البهشتي (١٠): كالعافية، والإسلام، والغنى عن الناس؛ فإنّه لا يستحب له السجود؛ لإفضائه إلى استغراق العمر.

(فبإذا رأى من ابتُيلي ببلية) - عما ينافي العافية كالجذام والبرص والزمانة والشلل والقطع ونقصان الخلقة وما أشبه ذلك (أو معصية) - عما يوجب الفسق كالزنا وشرب الخمر واستعمال آلات الملاهي واستماعها مع الإدمان ونحو ذلك، اعاذنا الله منها - (سبجد) شكراً لله على سلامته عما ابتلي به.

أما في الأوَّل؛ فلما روى جابر الجعفي (٢) عن أبي جعفر محمد (٣) بن علي بن الحسين

<sup>(</sup>۱) حلاء الدين أبو العلاء، محمد بن احمد البهشتي الاسفراييني المعروف بفخر خراسان، من آثاره: المآرب في شرح الأعلام الملك، وشرح الفرائض ينظر: الأعلام الملك، وشرح الفرائض ينظر: الأعلام للزركل (٣٢٦/٥)، ومعجم المؤلفين (٨/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) جابر بن يزيد الجعفي كوفي يقال كنيته أبو زيد ويقال أبو عبد الله، راوية حديث وثقه بعض علياء معرفة الرجال، ويتهمه بعضهم بالكذب وبالقول بالرجعة، مات سنة تسع وَعشرين وَمِاتَة ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ۱۳۶)، رقم (۳۲۲)، وتاريخ ابن معين (رواية الدوري) (۳/ ۲۸۰)، رقم (۱۳٤٦)، وميزان الاعتدال (۲/ ۳۲) رقم (۱۳۲۷).

<sup>(</sup>٣٦) هو أَبُو جَعفَر البَاقِرُ مُحَمَّدُ بنُ عَيلٌ بنِ الحُسَينِ، سمع جابر ابن عبد الله، روى عنه عمرو بن دينار والحكم وابنه جعفر، أحد الأثمة الإثني عشر الذين تقول الشيعة بعصمتهم ولا عصمة إلا للأنبياء عليهم السلام، عَدَّهُ النَّسَائِقُ وَضَيرُهُ فِي فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ بِالمَلِينَةِ، مات سَنةَ أَربَعَ عَشرَةَ وَماتَةٍ بِالمَلِينَةِ... ينظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم (١٧٣/١)، رقم (١٣٣)، وفتح الباب في الكنى والألقاب (ص: ١٨٠)، رقم (١٤٣٢)، وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (١٤٣٤)، وقم (١٥٥).

بن علي الله مرسلا: «أن النبي يَن رَجُلًا نُغَاشِيّاً فَخَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قال أَسأَلُ اللَّهَ العَافِيَة »(١).

قال ابن الأثير: والنُّغاشي - بضم النون وبالغين والشين - هو القصير جداً ضعيف الحركة ناقص الخلق وقال: هو مضطرب العقل (١٠).

وأمّا في الثاني؛ فلان بلية الدين أحقُّ بالاستعادة منها من بلية الدنيا؛ لأنّ ضررها زوالُ السعادة الأبدية.

قال ابن يونس: إنّها يسجد برؤية العاصي إذا كان متظاهر المعصية، فأما المستتر فلا يسجد برؤيته، ونقله في الكفاية عن الأصحاب، واعتمده الشيخ بدرالدين الزركشي، لكن قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: وفيه ترددٌ، بل ينبغي أن يسجد مَن رأى المستتر المصرّ؛ لأنّه أقرب إلى الانزجار من المتظاهر.

وإطلاق المعصية يوجب دخول الكفر، بل هو أولى؛ لأنّه أبلغ درجات العصيان، فيسجد لرؤية الكافر، وقد صرح به أبو المحاسن الروياني ٣٠.

ولو أبدل المصنف لفظ: "المعصية" بالفسق لكان أولى؛ ليخرج عنه مرتكب الصغيرة غيرُ المصرِّ؛ فإنّه لا يستحب السجود عن رؤيته، والمعصية يشمله؛ لأنّها أعم من الفسق.

(ويظهر سجدة الشكر للمعصية)؛ زجراً للعاصي وتعييراً له، فربها يكون سبباً لتوبته، نعم، لو خاف منه فتنة أو ضررا أخفاهاً.

والمراد بالظهور: إعلامها إياه، لا مجرد السجدة في مرآه؛ إذ ربها لا يعلم العاصي أنه يسجد لذلك.

(ويكتم للبلية)؛ كي لا يتأذى وينكسر قلبه أو يتخاصها، كما قاله في العزيز (١٠).

 <sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۳۰۸/۳)، رقم (۹٦٤)، و السنن الكبرى للبيهقي (۱۹/۲)، رقم (۳۹۳۸)،
 قال البيهقي: "وَهَذَا مُنقَطِعٌ، وَرِوَانِيةٌ جَابِرِ الجُعفِيِّ وَلَكِن لَهُ شَاهِدٌ مِن وَجِهِ آخَرَ".

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٨٦)، مادة (نَعَشَ).

<sup>(</sup>٣) النجم الوهاج (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) العزيز (٢/١١٥).

ويفهم من ذلك أن مجرد الخصومة لا يكفي في المنع عن السجود للمعصية، انتهى.

قال في شرح التعجيز: ويظهرها أيضاً للمتبلى إذا كان غير معذور، كالمقطوع في السرقة، قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: فيه نظر؛ لأنّ المقطوع إما أن تاب أو لم يتب فيإن تاب فالسجود للبلية خاص فلا يظهر قطعاً، وإن لم يتب سجد وأظهر (١٠) لكن السجود إنّها هو للمعصية، لا للبلية، فإذاً لا تحقق فيها قاله، ومن العجب أن القاضي حسينا والفوراني هكذا قالا أيضاً.

والذي ذكره المصنف من إظهار السجدة وعدمه فيها إذا تعلقت بالغير.

وأمّا إذا لم يتعلق بالغير كمن سجد لحدوث النعمة أو اندفاع البلية فالذي في العزيز والروضة: أنه يُظهر السجود(٢).

ونقل صاحب الإرشادعن شرح التعجيز لابن يونس: أنه لا يظهرها لتجدُّد الثروة بحضرة الفقير ٤ لما فيه من انكسار قلبه، واستحسنه الشيخ جمال الدين الإسنوي في المهمات ٣٠٠.

شم ماذا يقول في تلك السجدة؟ فالذي وجدته بعد التصفح والكدِّ: أن يقول في سجود النعمة: اللهم بارك لي فيها أعطيتني، واجعلني من الشاكرين لنعمك، وفي سجود دفع البلية: اللهم يا خفي الألطاف نجّني تما أخاف، اللهم كها دفعتها عني فادفعها عن كلّ مسلم، وفي سجود المبتلي: الحمدلله الذي عافاني وما ابتلاني، وفضلني عن كثير ممّن خلق تفصيلا.

(وسجدة الشكر كسجدة التلاوة في خارج الصلاة) في الكيفية والشرائط وجريان الخلاف في التحرم والسلام (ويجوز أداؤها على الراحلة في أظهر الوجهين) بالإيهاء، كالصلاة النافلة.

والثاني: لا يجوز؛ بالقياس على صلاة الجنازة؛ بجامع إبطِال ركنهما الأظهر بالإقامة عليها، وهو إلصاق الجبهة في السجدة والقيام في الصلاة الجنازة بخلاف صلاة النفل.

<sup>(</sup>١) المهات (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) العزيز ط العلمية (٢/ ١١٤)، وروضة الطالبين (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) المهات (٣/ ٢٥١).

وأجيب بالفرق، وهو: أن صلاة الجنازة تندر، فلا يشقُّ فيها تكلف النزول مع أن احترام الميت يقتضي النزول، وكلا المعنيين لا يوجدان هنا.

وإنها قلنا: "بالإيهاء" ليخرج ما لو كان في مرقد ويتم السجود، فإنَّه يجوز بلا خلاف.

وكذا سجدة التلاوة خارج الصلاة يجوز أداؤها على الراحلة بالخلاف المار.

و سجدة التلاوة في الصلاة بالايهاء على الراحلة يجوز بلا خلاف تبعاً لها كسجود السهو، وأمّا الماشي فيسجد على الأرض كها مرًّ في سجدة الصلاة.

0 5 5

# صلاةالنفل

## (فصل: ماسوى الصلاة المفروضة قسيان)

اعلم أن اصطلاح الأصحاب قد اختلف في تسمية ماسوى الفرائض:

منهم من قال: ثلاثة أقسام: سنن، وهي المستفيضة من فعل رسول الله على من أغلب الأحوال.

ومستحبات، وهي المستفضية عن فعله أحياناً.

وتطوعات، وهي التي لم يرد فيها نقل بخصوصها وينشئها الإنسان باختياره؛ لدخوله في بعض عموم الموارد. `

وجعَلَ النفل اسمَ جنس لتلك الاقسام؛ لأنه بمعنى الزيادة، و هذه الاقسام زائدة على ما فرض الله تعالى.

وبهذا الاصطلاح قال الصيدلاني والبندنيجي.

ومنهم من يقول بالترادف بين لفظي النفل والتطوع، ويطلقها على ما سوى الفرائض.

وبهذا الاصطلاح قال الغزالي، وترجم به كتبه.

والمصنف لم يترجم بواحد من الاصطلاحين؛ لئلا يعارضه الآخر.

بل أخذ الطريق الأسلم المحتمل لكلا الاصطلاحين.

(أحدهما: ما لا تسنُّ له الجماعة)؛ لمذاومة النبي على ترك الجماعة فيها.

ولفنظُ: " لا تسن" مشعرٌ بالجواز بلا كراهة، وهو كذلك؛ لما روي: «أن ابن عباس التعدى برسول الله عليه في بيت خالته ميمونة في التهجد، وسكت عليه (١٠).

#### \*\*\*

## الرواتب

(ومنه الرواتب التابعة للفرائض) قيد الرواتب بتبعية الفرائض؛ تنبها على أن اصطلاح الأثمة غتلف فيها:

منهم من قال: هي النوافل المؤقتة بوقت مخصوص، فيدخل فيه الضحى والتراويح والعيدان.

ومنهم من قال: هي التابعة للفرائض، وهذا هو المشهور، وقد صرح به المصنف في العزيز في نية الصلاة (٣).

لكن كلام المصنف هنا باختيار الاصطلاح الأول؛ لأنّ مفهوم مخالفه يدل على ثبوت الرواتب غير التابعة للفرائض، كما لا يخفى.

وفائدة الخلاف يظهر فيمن نذر أو حلف أن يصلي رواتب يوم وليلة مثلاً، فعلى الاصطلاح الأول يلزمه الضحى والعيدان فيه والتراويح، وعلى الثاني لا يلزمه ما سوى التوابع انتهى.

وفائدة مشروعية النوافل تكميل ما نقص من الفرائض، كما ورد في الأخبار ٣٠٠.

(وهي) أي: الرواتب التابعة للفرائض (ركعتان قبل الصيبح، وركعتان قبل الظهر،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، رقم (۱۱۷)، و، رقم (۱۳۱٦)، وصحيح مسلم، رقم (۱۸۱ –۷۲۳)، ومسند أحمد ط الرسالة (۴/۳۶۳)، رقم (۲۰۵۷).

<sup>(</sup>٢) الغزيز (١/٠/١) و: (١١٦/٢)

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب (٢٠٢/١).

ونقل في العزيز عن العدة: أن هذا ظاهر المذهب وأقره (٠٠٠).

(ونقص في وجه: ركعتا العشاء)؛ لأنّ الركعتين اللتين ورد بهما الحديث يجوز أن يكون من صلاة الليل، وحكاه بعضهم عن نصه في البويطي، ونقله الإمام عن الخضري وغيره ٣٠٠.

(وزيد في وجه: ركعتان قبل الظهر)؛ لما روي عن عائشة: أن النبي يَنِي قال: "مَن ثَابَرَ عَلَى النَّتَي عَشرَةَ رَكعَةً مِنَ السُّنَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيّاً فِي الجَنَّةِ، وعد منها أَربَعًا قَبلَ الظُّهرِ "(()، وروى النَّبَي عَشرَةَ رَكعَةً مِنَ السُّبِ اللّهُ لَهُ بَيّاً فِي الجَنَّةِ، وعد منها أَربَعً لا يدعها (() وزيد في آخر: أخريان بعده)؛ لما روي عن أم حبيبة (أنه المنابخاري: "أنه عَلَى النّارِ عَلَى النّارِ عَلَى النّارِ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّارِ الللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّارِ الللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّارِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(وزيد في وجه: أربع قبل العصر)؛ لما روي: أنه على قال: ٥٣٥- «رَحِمَ اللَّهُ المَرَأُ صَلَّى قَبلَ العَصرِ أَربَعًا» (٧٠)، وعن على (أن النبي على أيضلِّ قبلَ العَصرِ أربَعَ رَكَمَاتٍ، يَفصلُ بَينَهُ مَنَّ بَسلِيمٍ» (٨) هذه خسة أوجه للاصحاب.

(فالاستحباب شامل للكل)، أي: الجميع سنة راتبة بلا خلاف؛ لورود ذلك كله في الأخبار الصحيحة.

 <sup>(</sup>١) ولفظه: ٥صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَجِلَتَينِ قَبلَ الظُّهرِ، وَسَجِلَتَينِ بَعدَ الظُّهرِ، وَسَجدَتَينِ بَعدَ المُغرِبِ، وَسَجدَتَينِ بَعدَ المُغرِب، وَسَجدَتَينِ بَعدَ المِشَاء، وَسَجدَتَينِ بَعدَ الْمِشَاء، وَسَجدَتَينِ بَعدَ الْمِشَاء، وَسَجدَتِينِ بَعدَ الْمِشَاء، وَسَجدَتِينِ بَعدَ الْمِشَاء، وَسَجدَتِينِ بَعدَ الْمِشَاء، وَسَجدَتِينِ بَعدَ الْمِشَاء، وَسَجدَتَينِ بَعدَ الْمِشَاء، وَسَجدَتَينِ بَعدَ الْمُحْدِقِ فَلَمّا المَغرِبُ وَالْعِشَاءُ فَقِي بَيتِهِ ١٠ صحيح البخاري، رقم (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (١١٦/٢).

<sup>(</sup>٣) فقال إمام الحرمين: وقال أبو عبدالله الجِنضري: ليس لصلاة العشاء سنة ثابتة. نهاية المطلب: (٣٤٩/٢).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، رقم (١١٤٠)، سنن النسائي، رقم (١٧٩٤).

وتكملته: (وَرَكِعَ تَينِ بِمُلَعًا، وَرَكَعَتَينِ بِمِدَ العِشَاءِ، وَرَكَعَتَينِ بَعدَ المَغرِبِ، وَرَكَعَتَينِ قَبلَ الْفَجرِ،

<sup>(</sup>٥) ونصه: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لا يَدَعُ أَريَعًا قَبَلَ الظُّهرِ، وَرَكَعْتَينِ قَبَلَ الغُدَاةِ» البخاري، رقم (١١٨٢).

<sup>(</sup>٦) سَنن أبي داود، رَقَم (١٢٦٩)، وسنن الترمذيّ ت بشار (١/ ٥٥٤)، رقم (٤٢٨)، وقال الترمذي: هَذَا حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِن هَذَا الوَجِهِ.

<sup>(</sup>٧) مسند أحد تخرجاً (١٨٨/١٠)، رقم (٥٩٨٠)، وسنن الترمذي ت شاكر (٢٩٦/٢)، رقم (٤٣٠)، وقال: خَسَنٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>٨) سنز الترمذي ت بشار (١/ ٥٥٥)، رقم (٤٢٩)، وقال: حديث حسن، وسنن الدارقطني (٢/ ٥٥٠)، رقم: (١٨٥٧).

نعم استثني الشافعي الحاج الجامع بمزدلفة، وقال: السنة له ترك النفل بعد المغرب والعشاء (١).

وتمسك بظاهره محي السنة وشيخه القاضي حسين، وأقضى القضاة الماوردي، وأبو عبدالله الدارمي، وأبو بركات الخوارزمي (٢)، والشيخ جمال الدين الإسنوي وصاحب الإرشاد، والشيخ عمود المهرمي (٣)، والشيخ سراج الدين بن الملقن، وغيره، وعللوه؛ بأنه مأمور بالتأهب لناسكه (١).

وزيد في وجه: أربع قبل العصر فالاستحباب شامل للكل والخلاف في الرواتب المؤكسة ويؤيد هذا الحديث الصحيح، وهو: «أنه وَ الله عَمَعَ بَينَ المَغرِبِ وَالعِشَاء، وَلَمَ يُسَبِّح بَينَ المَعْرِبِ وَالعِلَةِ مِنهُمًا » (٥).

وبعضهم حملوا نصه هذا على النوافل المطلقة دون الراتبه، فلم يستثنِ هذه الحالة، ومنهم المصنف، صرح به في كتباب الحجّ في العزيز، وتبعه النووي في الروضة، قبال الشبيخ نجم الدين بن الرفعة: وهذا عنوع بالحديث المار(1).

(والخلاف في الرواتب المؤكدة)، فعلى الأصح: عشر ركعات.

وفي وجه: ثهان ركعات، وفي وجه: اثنا عشر ركعة. `

وفي وجه: أربع عشرة ركعة. وفي وجه: ثيان عشرة ركعة.

ولهذا قال صاحب المهذب وجماعة: أدنى الكهال عشر ركعات، وأتمُّه ثهاني عشرة (٧٠).

\*\*\*

الختصر المزن (٨/ ١٦٥).

 <sup>(</sup>٢) يذكر الشارح في أثناء هذا الشرح أنه مؤلف الكافي ومؤلف الكفاية، ولا يذكر اسمه وذكر له هنا هذه الكنية ولم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٣) لم أجد علماً بهذا الاسم وهذه الشهرة، والظاهر أنه الشيخ محمود المصري صاحب الإرشاد الذي ذكره المصنف في طبقاته.

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير (٤/ ١٧٥)، و (٤/ ١٧٦)، و(عجالة المحتاج (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥). صحيح البخاري، رقم (١٦٧٣)، و صحيح مسلم، رقم (١٤٧ - (١٢١٨).

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه (٧/ ٤٤٩)، والعزيز شرح الوجيز (٣/ ٤١٥)، وروضة الطالبين (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٧) المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (١١٧/٢).

## ركعتان قبل المغرب

(واستحبَّ بعضُهم) كأبي إسحق الطوسي (() وأبي ذكريا السكري (()) ونقله المصنف عن شرح الغنية لابن سريج (() (ركعتين خفيفتين قبل المغرب أيضاً)؛ لحديث أنس قبال: «كنّا نُصَلِّي على عهد النبي يَنِي رَكعتينِ بعد ضروب الشّملس قبل صلاة المغرب، فقلت: «كان رسول الله يَنِي صلاهما؟ قبال: «كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهانا» (())، وقبال النبووي: والصحيح أنها سنة؛ لما في صحينع البخاري من الأمر بها، وهو ما روي عن ابن مغفّل ((): «أن رسول الله يَنِي قبال: صَلَّه النَّامُ شُنَاءً ؛ كراهِبَةً أن يَتَخِلَهُما النَّامُ شُنَةً اللَّه اللهُ النَّه أن يَتَخِلَهُما النَّامُ شُنَّةً (()).

والسنة حيث تقع في لسان الصحابي يريد بها الطريقة اللازمة لا السنة المصطلحة؛ فإنها قد ثبتت بأول الحديث.

وفي الصحيحين: «أن الناس يصلونها حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدَخُلُ المَسجِدَ فَيَحسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَد صُلِّيَت مِن كَثرَةِ مَن يُصَلِّيهِمَا » (٧٠.

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي. أحد الأكابر النظارين، كانت له مرومة زائدة وجاه وافر، تفقه على أبي الوليد النيسابوري، ومات في رجب سنة إحدى عشرة وأربعيائة طبقات الإسنوي (۷۵٦) وطبقات العبادي (ص٠٠٠).

 <sup>(</sup>٢) أبو زكرياً، يحيى بن أي طاهر أحد السكري. قال الحاكم: كان من صالحي أحل العلم والمناظرين على ملهب
 الشافعي، تفقه على أي الوليد النيسابوري. توفي في سنة ثيان وثيانين و ثلاثمئة. انظر: طبقات الإسنوي: (٩٩٥) وطبقات ابن قاضي شهبة (١/٦٧).

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/٨١٨)

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٥٧٣)، رقم (٢٠٢- (٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) أبو زياد عبد الله بن مغفل المزني، ويقال أبو سعيد، له صحبة، توتي بِالبَصرَةِ في آخر خلافة مُعَاوِية. ينظر: الكني والأسهاء لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري (١/ ٣٤١)، رقم (١٢٢٧)، و رجال صحيح البخاري، رقم، (٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، رقم (٧٣,٦٨).

 <sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١/٥٧٣)، رقم (٣٠٣ - (٨٣٧)، وصحيح البخاري، رقم (١١٨٤) بلفظ: (أَتَيتُ خُقبَةَ بنَ عَامِرِ الجُهَنِيِّ، فَقُلتُ: أَلاَ أُعجِبُكَ مِن أَي تَمِيم يَركَعُ رَكَعَتَينِ قَبلَ صَلاَةِ المَغرِبِ؟ فَقَالَ عُقبَةُ: (إِنَّا كُنَّا نَفعَلُهُ عَلَى حَهدِ رَسُولِ اللَّهِ، قُلتُ: قَلَ يَمنَهُكَ الآنَ؟ قَالَ: (الشَّفلُ».

والشاني: أنّها لا يستحبان؛ لما روي عن ابن عُمَرَ: «أنه سُئِلَ عنها فَقَالَ: «مَا رَأَيتُ أَخَدًا عَلَى عَهِا فَقَالَ: «مَا رَأَيتُ أَحَدًا عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّوِيَ يُصَلِّيهِ عَا» (١٠).

وأجيب عن حديث ابن عمر بأنه ناف متعارض للمُثِبت، وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى بالأخذ؛ لأنه يدل على زيادة العلم بالمدعى، ومع ذلك من أثبت أكثرُ عدداً بمن نفى، والكثيرُ في ميزان الشرع أرجحُ.

ثم قضية كلام المصنف أنها عند من استحبها ليستا من الرواتب المؤكدة، وهو كذلك، وقد صرّح به في بعض شروحه (٢) لكن المفهوم من كلام النووي في المنهاج أنها عند من استحبها من الرواتب المؤكدة (٢)، واعتمد في ذلك -والله أعلم- على ماحكاه ابن الأستاذ (٢) في شرح الوسيط.

وإنها يستحبان بعد دخول وقت المغرب وقبل الشروع في الإقامة، فإن شرعت فيها كرهنت النافلة كما في غير المغرب، ذكره النووي في شرح المهذب قال البهشتي: وقضية منافي شرح المهذب يقتضي تقديم الركعتين على إجابة المؤذن (٥٠). ويؤيده ما في صحيح مسلم: (كانوا يصلونها عند أذان المغرب) (١٠).

## قال ابن حبان: «لم يكن بين الأذان والإقامة شيء» (٠٠)."

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داود، رقم: (١٢٨٤)، قال الألباني: ضعيف، وقال النووي: إِسنَادُهُ حَسَنٌ. ينظر: المجموع: (٤/ ٩).
 (٢) العزيز (١١٧/٢).

<sup>. (</sup>٣) لا يفهم من عبارة منهاج الطالبين (٣٦) كونها من المؤكدات؛ فقدقال بعد عد ما عداهما من الرواتب: "والجميع سنة وإنها الخلاف في الراتب المؤكد"، ثم قال: وركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت: هما سنة على الصحيع؛ فني صحيح البخاري الأمر بها.

<sup>(</sup>٤) هو كمال الدين أحمد بن قاضي القضاة زين الدين عبدالله الشافعي، وابن الأستاذ وهو لقب جدوالده عبدالله بن علوان.

 <sup>(</sup>٥) حيث قال: "وَهَذَا الإستِحبَابُ إِنَّهَا هُوَ بَعدَ دُخُولِ وَقتِ المَغرِبِ وَقَبلَ شُرُوعِ المُؤذِّن في إقَامَةِ الصَّلَاقِ" المجموع:
 (٤/ ٩).

لا) لفظه: •كُنَّا بِالَمِينَةِ فَإِذَا أَنَّنَ الْمُؤَذَّنُ لِصَلَاةِ الْمَغرِبِ ابتَقَرُوا السَّوَادِيَ، فَيَركَعُونَ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ •. صحيح مسلم، رقم (٣٠٣ - (٨٣٧).

<sup>﴿</sup>٧) صحيح ابن حبان - خرجاً (٤٥٨/٤)، رقم (١٥٨٩)، وففظه: «سَمِعتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ، قَالَ: «إِن كَانَ الْمُؤَذُّنُ - إِفَا أَفَّنَ قَامَ نَاسٌ مِن أَصحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ وَيَقِيهُ فَيَبَعَلِمُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَحَرُّجَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَم كَلَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكَمَتَينِ قَبلَ المَعْرِبِ، وَلَمْ يَكُن بَينَ الأَفَانِ وَالإِقَامَةِ شَيءٌ».

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: والمتجه خلافه؛ لما في الصحيحين: «بَينَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلَاةً»(١)، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.

قال بعضهم: إن أدّى الاشتغال بها إلى عدم إدر اكفضيلة التحرم فالقياس تأخر هما إلى ما بعد الفرض.

\*\*\*

## سنةالجمعة

ثم المصنف رحمه الله تعالى سكت عن سنة الجمعة، وقضية سكوته عدم الفرق بينها وبين الظهر، وهو مقتضى كلام النووي في الروضة وشرح المهذب، وصرح به في التحقيق، لكنه فرّق بين سنتها القبلية والبعدية في المنهاج: قال: "وبعد الجمعة أربع، - أي: بلا خلاف - وقبلها ما قبل الظهر (٢)، أي: أدناه ركعتان وأكمله أربع.

وقال ابن رزين ٢٠٠: لا سنة للجمعة قبلها، بل نقل صاحب الإرشاد عن بعض أنه قال: بدعة.

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: لم يذكر الشافعي والأكثرون السنة القبلية للجمعة في ما نعلم.

ثم إذا قلنا بأنها سنة قبلها فالذي يقتضيه كلام النووي وغيره أنه ينوي بها سبنة الجمعة، كما ينوي بها بعدها (٤٠).

وعن العمراني وابن عبدان: أنه ينوي بها قبلها سنة الظهر؛ لعدم الوثوق باستكمال شروط الجمعة، قال الزوزني: والمتجه خلافه؛ اعتباراً بالأغلب(٥)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٦٢٤)، وصحيح مسلم، رقم (٣٠٤ – (٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين (٣٦).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحبر الفقيه قاضي القضاة تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين، العامري الحموي الشافعي، صاحب الفتاوى المشهور، كان فقيها عارفاً بمذهب الشافعي، من شيوخه: ابن الصلاح وابن يعيش، وتوكّل وكالة بَيت المال بالشّام في أيّام النَّاصِر صَلَاح الدِّين، توفي بمصر سنة: (٩٦٨هـ). ينظر: الوافي بالوفيات (٢٦/٣)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) المَجموع شرح المهذب (٤/ ١٠)، وعبارة العمراني: "قلت: وكذلك يصلي قبلها ما يصلي قبل الظهر". البيان (٢/ ٥٩٥). (٥) وكذلك ابن حجر الهيتمي فقال: "وَيَنوِي بِالقَبلِيَّةِ شُنَّةَ الجُنُهُ عَدِّكَ البَعلِيَّةِ وَلاَ نَظَرَ لِاحتِيَالِ أَن لاَ تَقَعَ إِذَالفَرضُ أَنَّهُ ظَنَّ وُقُولِهَهَا، فَإِن لَمْ تَقَع لمَ تَكفِ عَن شُنَّةِ الظَّهرِ عَلَى الأُوجَهِ. ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٢٢٤).

وحكى صاحب الإرشاد عن الطبري: أنه ينوي بها سنة الوقت، وأقرَّه. انتهي.

## صلاة الأوابين

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة: روى ابن مندة: «أَن عَبَّارَ بنَ يَاسِرٍ صَلَّى بَعدَ المَغرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ثمَّ قال: رأيتُ حبيبي ﷺ فعلها ثم قال: مَن صَلَّى بَعدَ المَغرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَت لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِن كَانَت مِثلَ ذَبَدِ البَحرِ»(١). انتهى.

قال الغزالي: وهي ماسوي الركعتين الراتبتين، وهي صلاة الأوابين(٧).

قال المظهر في شرحه ٣٠٠: والظاهر من الحديث أنها مع راتبة المغرب.

\*\*\*

# أربع ركعات قبل العشاء

وأمّا الاربع قبل العشاء فلم يجعلها أحد من سنن المذهب إلا الغزالي في بعض كتب الصوفية (١٠). فمن فعلها فقد تابع أبا حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك (١٠)، ولا بأس به؛ إذ لا يلزم منه نقل المذهب (١٠).

وقال بعضهم: الأولى تركها؛ تمييزاً بين المذهب؛ إذ لم يصر اليها أحد من مذهبنا.

9.64

 <sup>(</sup>١) المعجم الصغير للطبراني (٢/ ١٢٧)، رقم (٩٠٠) عن عمار بسند ضعيف، وسنن الترمذي، رقم (٤٣٥)، رواه
 عن أبي هريرة وضعفه. ينظر: المغنى عن حمل الأسفار (١٤٩/١).

ص بي شريره وصفحه ينسر المامي ع (٢) إحياء علوم الدين (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٣) لم أفهم الشرح ولا الشارح.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في كتب الغزالي وفي قوت القلوب لأبي طالب المكي (١/ ٣٩) ويقال: إن الأربع بعد صلاة العشاء في بيته يعدلن مثلهن من ليلة القدر، وكان رسول الشيئة يصليهن في بيته أول ما يدخل قبل أن يجلس ٍّ. وينظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) الظاهر أن قصد الشارح الانتقال من مذهب إلى مذهب، وهو مسألة غتلف فيها، ذكر ابن الحاجب وغيره ثلاثة أقوال في حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب إلى مذهب أقوال في حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر، بالمنع والجواز والتفضيل ينظر: روضة الطالبين (١٠٨/١١)، وغتصر ابن الحاجب والعضد عليه (٢/ ٢٠٩)، وجمع الجوامع عبرح تنقيح الفصول (٢٠٩)، وجمع الجوامع

<sup>-(</sup>٢/ ٤٠٠)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، وتيسير التحرير (٤/ ٣٥٣)، وفتح الغفار (٣/ ٣٧)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٦)، والقواعد للعزبن عبد السلام (٢/ ١٥٨)، وإرشاد الفحول (٢٧٢)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٧٧٥).

## الوتر

(وأقل الوتر ركمة)؛ لحديث مسلم: «الموترُ رَكعَةُ مِن آخِرِ اللَّيلِ»(١)، وفي حديث أبي أيوب: «مَن أَحَبُّ أَن يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَليَهْعَل»(٢).

قال القاضي أبو الطيب: وعندي أنه يكره الإتيان بركعة.

قال البهشتي في الإرشاد: وفيه نظر؛ إذ لا نهي فيه.

وفي صحيح ابن حبان: «عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَوتَرَ بِرَكَعَةٍ ٢٣٠.

...

# الوتر واجب أو مندوب؟

ثم الوتر سنة وليس بواجب أما كونه سنة فبالإجماع، وأمّا كونه ليس بواجب؛ فلقوله يَهِ: «الوِسرُ حَقَّ وَلَيسَ بِوَاجِبٍ» (٥٠)، فلقوله يَهِ: «الوِسرُ حَقَّ وَلَيسَ بِوَاجِبٍ» (٥٠)، وروي أنه قال: «الوِسرُ حَقَّ وَلَيسَ بِوَاجِبٍ» (٥٠)، ولما روي: أنه قال لأعرابي: «وأن تصلي الخمس في اليَومِ وَاللَّيلَةِ، فَقَالَ: هَل عَلَي فَيرُهَا؟ قَالَ: لاَ إِلَّا أَن تَطَوَّعَ» (٢٠)، فصرح عَهِ بأن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع.

وقال ابن المنذر: ولم يوافق أبا حنيفة في وجوب الوتر حتى صاحبه أبو يوسف ومحمد (٧).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، رقم (۱۵۶ - (۷۵۲).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٣/ ١٩)، وسنن أبي داود، رقم (١٤٢٢)، سنن النسائي، رقم (١٧١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان-محققا (١/ ١٨٢)، رقم (٢٤٢٤).

 <sup>(</sup>٤) حَدِيث: "الوِترُحَقَّ مَسنُونٌ" لَمَ أَرَ هَـ فِي اللَّفظَة فِيهِ وَإِنَّهَا فِيهِ حَقَّ وَاحِبٌ كَهَا هُـ وَعِندَ الدَّارَقُطنِيُّ مِن دِوَاتِهِ أَبِي الْيُوبَ وَإِنَّهَا فِيهِ مَا فِيهِ وَإِنَّهَا فِيهِ عَاصِمِ بِنِ ضَمرَةَ عَن عَلِي قَالَ: (لَيسَ الوِثرُ بِحَنْمِ الْيُوبَ وَالْمَرْدِي مِن طَرِيقِ عَاصِمِ بِنِ ضَمرَةَ عَن عَلِي قَالَ: (لَيسَ الوِثرُ بِحَنْمِ كَهُ يَتُهُ المَّكُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةً سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. التلخيص الحبير (٢٧/٣)، رقم (٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ الْمُنذِرَ فِيهَا حَكَاهُ بَعَدُ الدِّينِ ابنُ تَيمِيَّةَ التلخيص الحبير (٣٧/٢)، رقم (٥٠٥)، وصحح أبو حاتم والذهبي والمدار قطني في العلل والبيهقي وغير واحدوقفه، وهو الصواب. مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مولفات الشيخ معمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتوف: الشيخ معمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتوف: ١٢٠٦هـ)، المحقق: خليل إبراهيم ملا خاطر - جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية (١/٥٧٣)

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، رقم (٤٦)، و رقم (٢٦٧٨)، و صحيح مسلم، رقم (٨ - (١١).

<sup>(</sup>٧) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (٥/ ١٦٧)، رقم (٢٦٠٥).

## الوتر قسم من الرواتب أو قسيم لها؟

ثم الظاهر من عبارة الكتاب أن الوتر قسم من الرواتب، وبه صرح في العزيز والصغير، وتبعه النووي في الروضة (١٠.لكن الظاهر من عبارة المنهاج أنه قسيم للرواتب، وكان متفرداً به.

﴿ (وَقَايِتِهُ إِحدَى عَشَرَ رَكِعَةً) وَبِهُ قَالَ الشَّيِخُ أَبُو حَامَدَ، والقَّاضِي ابن كَبِح، والقَفَال، والمصنف في الشرحين وشرح التوشيح، والنووي في الروضة والتحقيق وشرح المهنذب()، واستدل بحديث عائشة: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنِيْكُ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي الْمُعَدِّبِ ()، واستدل بحديث عائشة: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنِيْكُ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي الْمُعَدِّبِ ()، واتفق الأثمّة على أن هذا الحديث متفق عليه.

وقيل: غايته ثلاث عشرة ركعة، وبه قال صاحب التهذيب، وصححه المصنف في شرح المسند (٤). وقال الشيخ تقي الدين السبكي: وعندي أن من أوتر بشلاث عشرة جاز، لكن الأحبّ الاقتصارُ على إحدى عشرة فها دونها؛ لأنّ ذلك غالب أحوال النبي تكليا،

واستدل القائلون به باحاديث: منها: حديث أم سلمة: (كان عَلَيْ يُوتِرُ بِفَلاَثَ عَشرَةً وراستدل القائلون به باحاديث: منها: حديث أم سلمة: (كان عَلَيْ يُوتِرُ بِفَلاَثَ عَشرَةً وركعة، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أُوتَرَ بِسَبِعٍ (٥٠).

ومنها: حديث عائشة (كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنَ اللّهِ مَنَ اللّهِ لِ فَكَانَ عَشرَةَ رَكعَةً،
 يُوتِئرُ مِن ذَلِكَ بِخَمسٍ، لَا يَجلِسُ فِي شَي و إِلّا فِي آخِرِهَا» (١)، وغير ذلك من الأحاديث.

ثم هل تجوز الزيادة على الغاية المنقول إما إحدى عشرة أو ثلاث عشرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنّ اختلاف فعل النبي الله في هذه السنّة يدل على تفويض الأمر إلى خيرة المصلي، حتى له أن يزيد ما أمكنه، وبه قال الصيمري والإصطخري.

<sup>. (</sup>۱) قال في العزيز (۲/ ۱۱۳): فالرواتب ضربيان: الوِترُ، وَغَيرُ الوِترِ، وفي الروضة (١/ ٣٢٧) فَأَمَّنا الرَّوَاتِبُ، فَالوَترُ

<sup>. (</sup>۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٣٢٨)، والعزيز شرح الوجيز (٢/ ١٢٠).

ر (۲) ووطه العامين وعمده المعنين (۱ ۱۲۰ )، والعربي سرح الوجير (۱۲۰ – ۲۰۰۰). (۳) البخاري، رقم (۱۱٤۷) و (۲۰۱۳) و (۳۵۲۹)، و مسلم، رقم (۱۲۵ – (۷۳۸).

 <sup>(3)</sup> الذي فيه: وغاية ما نقل من عند الوتر أحد عشر عند بعضهم وثلاثة عشر عند آخرين ينظر: شرح مسند الشافعي (۲/۲۸).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، رقم (٤٥٨)، وقال: حديث حسن، مسند أحمد، رقم (٢٦٧٣٨).

<sup>(</sup>۵) صحیح مسلم، رقم (۱۲۳ – (۷۳۷).

والثاني: وهو الأصبح عند الاكثرين: أنه لا تجوز الزيادة، ولو فعل لم يصبح وتره؛ اقتصارا على ما وردبه النقل، كما لا تجوز الزيادة في ركعتي الفجر وسائر الرواتب(). ثم الأكثرون قالوا: إن الثلاث أفضل من الزيادة عليه؛ لأنّ كونها وتراً متفق عليه؛ لأنّ أبا حنيفة يقول: الوتو ثلاث ركعات بلا زيادة ولا نقصان ()، وعليه الأوزاعي والثوري وابن راهويه ().

واعترض عن القائلين بأن الثلاث أفضل بأن الثلاث جزء الزيادة فيها يزيد عليها، فكيف يكون أفضل من الزيادة لو اقتصر عليها؟.

وأجاب الماوردي: بأنّه لا منافاة في ذلك، ألا ترى أنهم يقولون: القصر أفضل من الإتمام؟ وقولهم: كل راتبة أفضل من التراويح؛ لأنّ الجزء الأقلّ إما متفق عليه كالقصر في ثلاثة أيام أو ثلاث ركعات للوتر، وإمّا أكثرُ وارداً من فعل رسول الله و كالرواتب بالنسبة إلى التراويح وثمانية الضحى بالنسبة إلى الزيادة كما يأتي (٤٠).

فخذ ما آتيناك وكن من الشاكرين.

(وإذا زاد على واحدة كثلاث مثلا فيجوز الفصل والوصل)؛ لثبوتها عن فعل رسول الشيك، والفصل أفضل عند العراقيين والصيدلاني؛ لأحاديث: منها: حديث ابن عمر وابن عباس: أن النبي كالله قال: «الوِترُ رَكعَةٌ مِن آخِرِ اللَّيلِ»(٥).

ومنها: حديث ابن عمر: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَكُ كَانَ يَفْصِلُ بَينَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٣٥٧)، والعزيز: (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم المعروف بابن راهويه، كان أحد أثمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، من شيوخه: سفيان بن عيينة، ومن تلاميذه: البخاري ومسلم، سكن نيسابور ومات بها سنة ثهان وثلاثين وماتتين ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٣٦٣)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (٩٤).

<sup>(</sup>٤) العزيز (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، رقم (١٥٣ – (٧٥٢).

<sup>(</sup>٦) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص: ٢٨٢)، و صحيح ابن حبان – محققا (٦/ ١٩٠)رقم (٣٤٣٣).

ومنها: ماروى ابن عمر (يسلم بين الشقع والوتر ويأمر بحاجته) (١٠).

ولأنَّه أكثر عملاً؛ لزيادة السلام والتكبير.

وقبال أبو حامد، والخضري، والشريف ناصر العمري (١)، والموقّق ابن طاهر (٣): إن الشلاث الموصولة أفضل: لأنّ العلماء اتفقوا على جوازه، واختلفوا في إفراد الواحدة، فالاجتراز عن الاختلاف أولى.

وحكى الدارمي عن نصه في القديم: إن كان منفرداً فالفصل أفضل، وإن كان يصلي بقوم فالوصل أفضل، وإن كان يصلي بقوم فالوصل أفضل؛ إذ الجماعة قد ينتظم أصحاب المذاهب المختلفه، فالوتر بالجمع عليه أولى (١٠). و عكس الروياني فقال: أنا أصلُ إذا كنتُ منفرداً، وأفصلُ إذا كنتُ إماماً؛ كبي لا يتوهم خللٌ فيها صار إليه الشافعي مع أنه ثابت بلاشك (٥٠).

وكل هذا فيها إذا أوتر بثلاث، فإن زاد فالأفضل الفصل بلا خلاف، كها نقله النووي في شرح المهذب عن الإمام (''، وجزم به في التحقيق؛ لما في صحيح مسلم: «أن النبي ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا أَن يَفُوعُ مِن صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجرِ إِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً يُسَلِّمُ مِن كُلَّ رَكعَتَينِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ " ('). (وإذا أراد الوصل فإن شاء تشهد تشهدين في الأخيرتين) أي: أخيرة الشفع وأخيرة الكل

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٩٤٦). ولفظه: ﴿وعَن نَافِعٍ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بن حُمَرَ كان يُسَلِّمُ بين الرَّكعَةِ وَالرَّكعَتَينِ في الموترِ حتى يَأْمُرَ بِبَعضِ حَاجَتِه».

 <sup>(</sup>٢) هو أبو الفتح ناصر بن الحسين بن محمد العمري الشريف المروزي، من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، مذكور في الروضة في مسألة الدور في الطلاق، ذكره صاحب «البيان»، والرافعي، من شيوخه أبو بكر القفال، ومن تلاميذه البيهقي، توفي (٤٤٤ هـ- ٢٥٠١ م) ينظر: طبقات ابن الصلاح (٢/ ٢٧٦)، رقم (٢٦٣)، وتهذيب الأسماء (٥٦٦)، ومعجم المؤلفين (٢١٣).

وينظرللمسألة: العزيز (٢/ ١٢٢).

 <sup>(</sup>٣) هو الشيخ أبو محمد الموفق بن طاهر بن يحيى أبو نصر الجوزقيّ: شارح المختصر، تكرر ذكره في الروضة،
 كان فقيهاً زاهداً من أهل نيسابور، مات سنة أربع وتسعين واربعائة ينظر: طبقات الفقهاء (١/ ٢٤٢)، وما بعدها،
 وتاريخ الإسلام ت بشار (١٠/ ٧٩)، رقم (١٠٦)، وتهذيب الأسهاء واللغات (٢/ ١٢٠)، رقم (١١٧).

<sup>(</sup>٤) العزيز (٢/ ١٢٢)، والمجموع (١٣/٤)، وروضة الطالبين (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۵) بحر المذهب (۲/۸۲۲)، والعزيز (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>٦) المجموع (٤/ ٢٤)، وليس فيه التقل عن الإمام.

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم، رقم (۷۳۲٬۱۲۲).

(وإن شاء اقتصر على واحدة في الأخير)؛ لثبوت كل واحد منهما عن فعل رسول الله على .

ثم مطلق التخيير في كلام المصنف يقتضي التسوية بين الأمريين بلا تفضيل، وهو الذي أطلقه الأكثرون، منهم الشيخ عي السنة في التهذيب(١).

وعن القفال والقاضي حسين أن الوتر بثلاث كصلاة المغرب بتشهدين لا يجوز، بل تبطل صلاته (٢).

وحَلا ما روي من التشهدين على ما إذا فصل بين الركعة الأخيرة وما قبلها بالسلام؛ لما روي أنه يَن الدين الدين أنه المسلام، أو سبع، و لاتشبهوا بصلاة المغرب، (").

وقال الروياني: الافتصار على تشهد واحد أولى إذا أوتر بثلاث؛ فرقاً بينهما وبين المغرب(). وقال الصيمري: الإتيان بتشهدين أولى؛ كي لا يخرج عن وضع سائر الصلاة.

ولا يخفى عليك أن إطلاق الكتاب يقتضي منع الزيادة على التشهدين، وهو كذلك في الوصل، لأنّه اختراع في الصلاة على اختلاف المنقول.

وحكى في العزيز وجهاً عن التهذيب: أن له الزيادة على التشهدين كما في النافلة الكثيرة الركعات(٥).

وتفييدُ التشهد بالأخيرة والأخيرتين يُشعرُ بمنع كون التشهدين في غير الأخيرتين، وهو كذلك، كما صرح به في العزيز، وتبعه النووي في الروضة (٢)،

حتى لو أوتر باحدى عشرة مثلاً وتشهد في التاسعة والحادية عشرة بطل؛ لعدم الوارد فيه. والسنة لمن أوتر بثلاث أن يقرا في الأولى: ﴿ سَيِّحِ ٱسْدَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، وفي الثانية: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا

<sup>(</sup>١) التهذيب (٢/ ٢٣١).

 <sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ١٣٥) والمجموع (٤/ ٥١)، وروضة الطالبين (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان، رقم (٢٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) يقصد القاضي الروياني في كتاب الحلية. ينظر: العزيز (٢/ ١٢١)، ويحر المذهب (٢/ ٢٣٨).

 <sup>(</sup>۵) التهذیب (۲ (۲۳۱)، والعزیز (۲ (۱۲۱).

<sup>(</sup>٦) العزيز (١٢١/٣)، وروضة الطالبين (١/ ٣٢٨).

ٱلْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثالثة: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾، والمعوذتين؛ لحديثٍ حسنٍ فيه ١٠٠.

(ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوح الفجر) أي: ما بين فعل فريضة العشاء وطلوع؛ لأحاديث صحيحة في ذلك (٢)، ونقل الزركشي الإجماع.

" قال المحاملي: وقته المختار إلى نصف الليل، والباقي وقت الجواز، ولا شك أن ذلك خالفً لما يجيء من كلام المصنف.

ويُفهم عبارةُ الكتاب: أنه لو قدم العشاء إلى المغرب جمعا يجوز الوتر قبل دخول وقت العشاء، وهو كذلك، كما صرح به كثيرون: منهم صاحب الإرشاد، والإسنوي، والبلقيني.

(وفي وجه: لا يجوز أن يوتر بركعة حتى يتنفل بعد العشاء)؛ لأنّ صفة الوتر أن يوتر ما تقدم عليه من السنن الواقعة بعد العشاء، فإذا لم يوجد غيره لم يكن موتراً.

وأجاب عنه المصنف في العزيز: بأنا لا نسلم أن صفة الوتر ذلك، بل يكفي كونه وتراً في نفسه، وعلى التسليم فإنه يوتر ماقبله من فريضة العشاء (٣).

فإذا قلنا: لا يجوز أن يوتر بركعة قبل التنفل بعد العشاء فقد قال الإمام: إنه ينعقد تطوعهاً، وإن لم يكن وتراً مشروعاً (٤).

قال المصنف: وينبغي أن يكون هذا على الخلاف فيها إذا نوى الظهر قبل الزوال هل

 <sup>(</sup>١) مسند أحد خرجا (٤٥٧/٤)، رقم (٢٧٢٥)، بلفظ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِيَّةِ يُوتِرُ بِثَلاثٍ: بِسَبِّعِ اسمَ رَبُّكَ الأَحلَ، وَقُل بَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ، وَقُل هُوَ اللَّهَ أَحَدٌ"، وسنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (٢/ ٢٤٩)، رقم: (١١٧٣)، بلفظ: «مَسأَلنَا جَالِيَّةَ أَيْهِ النَّائِيَةِ: جَالَيْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَت: كَانَ يَعْرَأُ فِي الرَّكَعَةِ الأُولَى بِدْ صَبِّعِ اسمَ وَبِكَ الأَحلَى)، وَفِي النَّائِيَةِ: (قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَالمُعَوَّذَينِ، وسنن الترمذي ت بشار (١/ ٥٨٦)، رقم (٤٦٣)،

قِلْ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب وينظر: "العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٢٨).

(٢) منها قوله يَطِكُ: وإِنَّ اللَّهَ قَد أَمَدُّكُم بِصَلاَةٍ هِي خَيرٌ لَكُم مِن مُحرِ النَّعَمِ، الوَترُ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكُم فِيهَا يَنَ صَلاَةٍ المِسْاءِ إِلَى أَن يَطلُع الفَجرُ"، سنن ابنماجه، رقم (١٦٦٨) سنن الدارمي، رقم (١٦١٧)، والدارقطني (٢/ ٣٥٢)، (٤٥٢)، (٤٥٢)، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) خاية المطلب (٢/ ٣٦٢).

يكون تطوعاً أم يبطل من أصله؟ وقد مرَّ (١).

وقال بعضهم ومنهم الغزالي في الوسيط: الأفضل أن يقدم الوتر على النوم؛ لماروي: «أن أبابكر الصديق كان يوتر ثم ينام ثم يقوم فيتهجد»، (٤) ولحديث أبي هريرة: «أوصانا حبيبي بثلاث: وعد منها: وَأَن أُوتِرَ قَبلَ أَن أَنَامَ.» (٥)

ويمكن الجمع بين الكلامين بأن يقال:

إن كلام الأكثرين محمول على من اعتاد قيام الليل ووثق بنفسه الانتباه.

وكلام الغزالي على من لا يعتاد قيام الليل؛ فإنَّه من الانتباه على الخطر ظاهراً.

والدليل على الجمع بين الكلامين ما روي عن جابر:

«أن النبي ﷺ قال: «من خاف أن لَا يقوم من آخر الليل، فَلَيُوتِر اوَّلَه، وَمَن طمعَ أن يقوم آخِرَه، فَلَيُوتِر آخر الليل، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيلِ مشهودة و ذلك أفضل) (١٠.

وإنها سمي صلاة تهجد؛ لأنَّها تقع بعد الْهجود وهو النوم، يقال: تهجد إذا ترك الهجود بالتكلم،

<sup>(</sup>١) العزيز (١٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (٩٩٨)، و صحيح مسلم، رقم (١٥١ – (٧٥١).

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ: وفي سنن أبي داودت الأرنؤوط (٢/ ٥٧٢)، رقم: (١٤٣٤) بلفظ: احن أبي قتادة: أن النبي تلك قال لأبي بكر: "متى تُوترُ ؟" قال: أوترُ مِن أوَّل الليل، وقال لعُمَر: "متى تُوترُ ؟" قال آخِرَ الليل، فقال= لأبي بكر: "أَخَذَ هذا بالحذَرِ" وقال لعمر: "أخذ هذا بالقوة»، وكذا في المستدرك (١/ ٤٤٢)، رقم (١٢٠). وقال صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الحديث السابق فهما واحد. ينظر: العزيز (١٢٣/٢).

ره) صحيح البخاري، رقم (١٩٨١)، ولفظه: «صَن أَي هُوَيرَةَ ٥ قَالَ: أَوصَانِ خَلِيلِي تَلَا بِثَلاَثِ: (صِيَامِ لَلاَقُو آيَامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ، وَرَكَمَتَيِ الضَّحَى، وَأَن أُوتِرَ قَبلَ أَن أَنَامَه وصحيح مسلم، رقم (٨٦ - (٧٢٧) ولكن عن أي اللرداء. (١) صحيح مسلم، رقم (١٦٢ - (٧٥٥)

قاله القاضي حسين، وقال الماوردي: التهجد من الأضداد، ويستعمل في السهر والنوم (١٠). وإن أو تر ثم اتفق له تهجد لم يُعد الوتر؛ كما روينا عن أبي بكر الصديق، ولقو له ﷺ: «لَا وِترَانِ فِي لَيلَةٍ» (٢٠).

(وقيل: يشفع الوتر بركعة) أي: يصلي ركعة فردة قبل التهجد، ثم يتهجد ما شاء (ويعيد) الوتر بعدها؛ ليقع وتره في آخر الصلاة من الليل، واستدل بأن «عثمان وعليّاً وابن عمر كانوا يفعلون هكذا»(").

وسمَّى القائل بذلك تلك الركعة نقضَ الوتر، قال الغزالي في الإحياء: وصح النهي عن نقض الوتر<sup>(2)</sup>.

## الفرق بين التهجد والوتر

ثم قد يخطر ببالك ماالنسبة بين الوتر والتهجد، بينهما عموم وخصوص مطلق أو من وجه أو تباين أو تساو ؟

اعلم: أنّ شراح المختصر للإمام الشافعي قالوا: إن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل وتر تهجد، وليس كل تهجد وتراً.

مثال اجتماعهما: ما لو اقتصر على إحدى عشرة أو دونها وختَمها بوتر.

ومثال التهجد بدون الوتر: ما لو أوتر بها دون إحدى وعشرين ركعة ثم زاد على ما أوتر بأشفاع، فالزيادة لا تكون الا تهجداً؛ لسبق الوتر عليه، والمختوم بوتر وتر وتر وتهجد. وكنذا لوصلى إحدى وعشرين ركعة مثلاً بتسليمات، وكانت الواحدة في آخرها، فالعشرة الأولى تهجد محض، ومازاد عليها وتر وتهجد.

وقال بعضهم بالتساوي وقال: الوتر والتهجد واحد؛ إذ لم يرد الزيادة على إحدى

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) مسئد أحمد، رقم (۱۹۲۹).

<sup>(</sup>٣) السنن الصغير للبيهقي (١/ ٢٧٧)، رقم (٧٦٧)، عن ابن عمر، و (١/ ٢٧٧)، رقم (٧٦٣) عن علي.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (١/٣٤٢)، قال الحافظ العراقي: وإنها صح من قول عابد بن عمرو وله صحبة كها رواه البخاري ومن قوّل ابن عباس كها رواه البيهقي ولم يصرح بأنه مرفوع، فالظاهر أنه إنها أراد ما ذكرناه من الصحابة. السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٥٣)، رقم (٤٨٤٦) بلفظ: «إِذَا أُوتَرتَ أَوَّلَ اللَّيلِ فَلَا تُوتِر آخِرَه، وَإِذَا أُوتَرتَ آخِرَه فَلَا تُوتِر أُوَّلَهُ».

عسرة أو بثلاث عشرة، فلزم من ذلك كونهما واحداً ورد بلفظين.

ويلزمه ما إذا زاد أحد على هذا العدد أن لا يكون الزائد وتراً ولا تهجداً، فليسمه باسم آخر وإلا فليُفحَم.

وقال الروياني: بينهما تباين: فمَايصليه الشخص بنية الوتر ولم يزده على المنقول فيه ويختمه بوتر وترٌ وليس بتهجد، وما يصليه بعكس ما ذكر تهجدٌ وليس بوتر، ولا يبعد ما قاله.

\*\*\*

## القنوت في الوتر

(ويقنت في الركعة الأخيرة من الوتر في النصف الثاني من رمضان)؛ لما روي: وأنَّ عُمَرَ هَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُيُّ بنِ كَعبٍ، في التراويح، يَقنُتُ بِهم إلَّا في النَّصفِ من رمضان» (١)، قال المصنف في العزيز: "وَلَمْ يَبدُ مِن أَحَدٍ إِنكَارٌ عَلَيهِ فَكَانَ ذَلِكَ إِجَاعاً "(٢).

وروي عن عمر أيضاً قال: «السنة إذا انتصف شهر دمضان أن يلعن الكفرة في الوتر بعدما قال سمع الله لمن حمله دبنا» (٣٠.

(ولا يقنت في سائر السنة) سواء النصف الأول من رمضان وغيره (على الأصح) من الوجهين؛ لما ذكر من الإجماع على فعل عمر.

والثاني: يقنت في وتركل السنة؛ لظاهر حديث الحسن بن علي قال: (علمني رسنول الله يَكِيُّ كلهات أقولهن في الوتر» أي: في قنوت الوتر (وذكر ما تقدم في قنوت الصبح، (٠٠).

وهذا الوجه اختيار النووي في التحقيق، وقال في شرح المهذب: إنه قوي، لكن الذي نقله المصنّف في العزيز يقتضي كراهته في غير النصف الأخير من رمضان، فضلاً عن نفي الاستحباب (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٢٠١٠)، وسنن أبي داود، رقم (١٤٢٩).

 <sup>(</sup>۲) العزيز ط العلمية (۲/۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك ت الأعظمي (٢/١٥٩)، رقم (٣٨١)، وصحيح ابن خزيمة (٢/١٥٥)، رقم: (١١٠٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في مبحث القنوت.

<sup>(</sup>٥) قَالَهُ أَرِبَعَةٌ مِنْ أَثِمَّةٍ أَصِحَابِنَا: أَبُوعَبِدِ اللَّهِ الزُّبِيزِيُّ، وَأَبُو الوَلِيدِ النَّيسَابُورِيُّ، وَأَبُو الفَضلِ بنُ عَبِدَالَهُ وَأَبُو مَنصُورِ بنُ مِهرَانَ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢٦٨/٢)، والمجموع (٤/٢٤)، و روضة الطالبين

وعن مشايخ طبرستان: جوازه في كل السنة من غير كراهة ١٠٠٠.

الخاصل أن في القنوت في الوتر ما سوى النصف الأخير من رمضان ثلاثة أوجه:

أحدها: الكراهية، وهو ما يظهر من ميل المصنف في الشرح الكبير وشرح المسند، وحكى عن ظاهر نص الشافعي(٢).

« واللهاني: الاستحباب، وهو مايظهر من كلام النووي في شرح المهذب والتحقيق، وتابعه الإسنوي وغيره.

· والثالث: الحواز بلا كراهة ولا استحباب، وهو ما يظهر من كلام الجمهور، ولا قائل لبعدم الحواز فيها أعلم.

والمشهور من القنوت ما مر في صلاة الصبح من المنقول عن الحسن بن علي.

وقضية إطلاقه: أنه لا فرق بين محله ثمة وهنا، وهو كذلك، ولكن روى عن ابن شريع: أن محل هذا قبل الركوع؛ فرقاً بينه وبين المقصود في الفرض، كما يفرق بين محطبة الجمعة وبين خطبة العيد.

وحكى الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان: أنه يخير بين أن يقنت قبل الركوع أو بعده، والمنا: إنه يقنت الله يقنت الله الركوع فإذا أتم القراءة كبر ثم يقنت الله الركوع أو بعده،

\*\*\*

# ۽ قنوت عمر 🕮

مَـ (ويقول قبل ذلك) المذكور في الصبح: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَستَعِينُكَ وَنَستَغَفِرُكَ، وَنستَهدِيكَ وَنُوتُون وَنُومِنُ بِكَ، وَنَتَوكَّلُ عَلَيكَ، وَنُثَيْبِي عَلَيكَ الْحَيرَ كُلَّه، نَسْكُرُكَ وَلاَ نَكفُرُكَ، وَنَخلَعُ وَنَتَرُكُ مَن يَفجُركَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسجُد، وإِلَيكَ نَسعَى وَنَحفَدُ، نَرجُوا

<sup>﴿</sup>١/ ٢٣٠)، والعزيز (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>١) لكن لو ترك لا يسجد للسَّهو، بخلاف ما لو تركه في النَّصفِ الأخير يَسجُد ينظر: العزيز (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) العزيز (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>۲) البيان (۲/۲۲۹)،و (۲/ ۲۷۰).

رَحْتَكَ، وَنَحْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجَدُّ بِالكُفَّارِ مُلحَقَّ ا(١٠).

وفي بعض النسخ: "إن عذابك الجِدَّ" بكسر الجيم بمعنى الحق، إثبات هذا ما زاده صاحب التلخيص وتبعه المصنف وغيره؛ لرواية البيهقي في ذلك.

ويعبَّر عن هذا الدعاء بقنوت عمر ٨٠، ومحل القنوت ههنا.

اعلم أن تقديم هذا الدعاء على القنوت المشهور وهو المنقول عن القاضي الروياني، وتبعه المصنف، وقال في العزيز: العمل عليه (٢).

قال الشيخ أبو يحيى اليمني: كان شيوخنا يقدمون قنوت الحسن على قنوت عمر الله الله قنوت عمر الله قنوت الحسن ثابت عن النبي الله في الوتر، فكان أولى بالتقديم، قال النووي: وهذا هو المختار، وإطلاقه يقتضي استحباب الجمع بينها مطلقاً، وليس كذلك، بل محله إذا كان منفرداً أو إمام قوم رضوا بالتطويل وهم محصورون، وإلا فيقتصر على قنوت الحسن، كما نقله الشيخ كمال الدين الدميري في النجم الوهاج عن شرح المهذب ".

وزاد القاضي أبو الطيب وغيره على قنوت عمر ﴿ : ﴿ اللَّهُمُّ عَذَّبِ كَفَرَةَ أَهِلِ الكِتَابِ، الَّذِينَ يَصُدُّونَ صَن سَبِيلِكَ، وَيُكَذَّبُونَ رُسُلَكَ، اللَّهُمَّ اغفِر لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُسلِمَاتِ، اللهم أصلِح ذَاتَ بَينِهم، وألّف بَينَ قلُويهم، وَاجعَل والمُؤمِنِينَ وَالمُسلِمَاتِ، اللهم أصلِح ذَاتَ بَينِهم، وألّف بَينَ قلُويهم، وَاجعَل في قُلُومِهم والله بَينَ قلُومِهم، وَاجعَل في قُلُومِهم الإيهان وَالحِكمة، وترقّهم عَلَى عَلَي مِلَّةِ رَسُولِك، وَأُوزِعهم أَن يُوفُوا بِعَهدِكَ اللّذي عَاهَدَهُم عَلَيه، وَانصُرهم عَلَى عَدُونَك، وَعَدُوهِم إِله الْحَقّ، وَاجعَلنَا مِنهُم، (').

قال صاحب الروضة في الزيادات: "وينبغي أن يقول: وَيَنبَغِي أَن يَقُولَ: (اللَّلَهُمَّ عَذَّبِ الكَفَرَة) لِلحَاجَةِ إِلَى التَّعمِيمِ فِي أَرْمَانِنَا ""، وأشار بذلك إلى التتار" قاتلهم

<sup>(</sup>۱) جاء بالفاظ قريب مع تفاوت قليل في حدّة كتب، منها: السنن الكبرى للبيهقى (۲/ ۲۱۰)، مصف عبدالرزاق (۲/ ۲۱۰)، البدر المنير (۶/ ۲۷۰)، نخب الأفكار (۳۱۳/۶).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) النجم الوهاج (٢/ ٣٠٠)، وروضة الطالبين (١/ ٣٣١). والبيان (٢/ ٢٧٠) قال: وكان شيوخنا يدعون بعد الثيان الكليات بالدعاء المروي عن عمر الله في القنوت، وقد مضى ذكره في قنوت الصبح.

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٣/ ١١٥)، رقم (٤٩٨٢).

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) قال عبدالحي بن أحد بن محمد، ابن العياد الحنبلي، (المتوفى: ١٠٨٩هـ): والتتار نوع من الترك يسجدون

الله تعالى، كانوا قد استولوا في زمانه على كثير من بلاد المسلمين، وكانوا من الذين الاكتباب لهم.

" ونقل المصنف في العزيز عن الروياني عن أبن القاص أنه يقرأ زائداً على هذا: ﴿ رَبُّنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُا وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّلَّ اللَّلَّالَ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَالللّّهُ وَل

' (والجهرُبه) مبتدأ (واقتضاءً تركِه السجود) معطوف عليه (كما ذكرنا في الصبح) تخيره، إشارة بذلك إلى قنوت الحسن، وأمّا قنوتِ عمر الله فلا يسجد لتركه وإن رضي القوم به، ولكنه يجهر به على ما اقتضاه إطلاق الجمع.

\*\*\*

## ركعتان بعدالوتر!

فرح: قال بعضهم: يستحب أن يصلي بعد الوتر ركعتين قاعداً يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: إذا زلزلت وفي الثانية: قل يا ايها الكافرون، وإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه، وعمن قاله صاحب اللباب والطبري (٢٠).

وأنكر النووي في شرح المهذب على من اعتقد أن ذلك سنة، بل قال: أنه من البدع المنكرة "

ر ويستحب أن يقول بعد الوتر: ﴿سبحان الملك القدوس؛ ثلاثاً؛ للاتباع، ويمد صوته

ثلث مس عند شروقها، ويأكلون لحم بني آدم والدواب لاغير، ويأتي المرأة غير واحد فإذا جاءت بولد لا يعرف من أبوه، ومساكنهم جبال طغماج من نحو الصين، ملكوا الدنيا في سنة واحدة، دوابهم التي تحمل أثقالهم تحفر الأرض وتأكل شروش العشب ولا تعرف الشعير 1. شذرات الذهب (٥/ ٧٧).

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب (١٦/٤)، والعزيز (١٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) اللباب لابن المحاملي (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٢٦) المجموع شرح المهذّب (١٧/٤). رحم الله النووي، وما هو جوابهم للحديث الصحيح: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ؟).

بالثالثة لذلك، ويقول بعد ذلك: «اللهم إنّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِك، وَبِمُعَافَإِتِكَ مِن عُقُويَتِكَ، وَبِكَ مِنكَ لَا أُحصِي ثَنَاءً عَلَيكَ، أَنتَ كَمَا أَثنَيتَ عَلَى نَفسِكَ، الأحاديثِ حسان في ذلك (١).

قال النووي في كتبه: ويستحب الجهاعة في الوتر عقيب التراويح؛ لنفل الخلف ذلك عن السلف، إلا إذا كان له تهجدٌ، فيؤخره إلى ما بعده، قاله في شرح المهذب(٢).

قال الشيخ كمال الدين الدميري في النجم الوهاج: لكن الأولى أن يصلي معهم نافلة، لقوله تَوَلِينَ «من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة» (١٠).

ولا يوهمك كلام النووي في المنهاج: بأنّه إذا صلى التراويح فرادى لا تستحب الجهاعة في الوتر، بل تستحب الجهاعة في الوتر في رمضان، سواء صليت التراويح جماعة أم لا، كما صرح به في الإرشاد، وبداية المحتاج، والنجم الوهاج، لكن لا يستحب الجهاعة فيه وفي وتر غير رمضان كسائر السنن (3).

#### \*\*\*

# صلاةالضحى

(ومن هذا القسم) أي: الذي لا يسن له الجماعة (صلاة الضحى) قبال الله تعالى: ﴿ يُسَيِّعُنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِنْثَرَاقِ ﴾ (ص:١٨)، ذكره البغوي في معالم التنزيل: أن ابن عباس قبال:

<sup>(</sup>۱) الأحاديث الحسان أدلة على الذكر الأول مثل ما في مسند أحد خرجا (٧٦/٢٤)، رقم: (١٥٣٥٨) بلغظ: وأنَّ النَّبِيِّ يَجْلِيْ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّعِ اسمَ رَبُّكَ الأُحلَى وَقُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ وَقُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبحُانَ لَلَلِكِ الْفَدُوسِ، ثَلَاثًا يَرَفَعُ صَوقَهُ بِالآخِرَةِ، وعلى الذكر الأخير الحديث صحيح و الحديث حسن مثل ما في صحيح مسلم، رقم (٢٢٢٧) - (٤٨٦)، وموطأ مالك ت الأعظمي (٢٩٩٧)، رقم (٢٢٧٧)، أو المراد بالحسن ما يشمل الصحيح، وينظر: البدر المنير (٢٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٤/١٥).

<sup>(</sup>٣) المكتوب في النسخة (٧٧١٢): "فسبح بالعشي والإشراق"، فصحح.

ينظر: سنن أبي داودت الأرنؤوط (٢/ ٥٢٥)، رقم (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) عبارة المنهاج: "وأن الجهاصة تندب في الوتر عقب التراويح جماصة " ينظر: منهاج (ص: ٣٦)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٢١٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٢٠١).

الإشراق: صلاة الضحى(١).

﴿ وَاقَلَهَا رَكَعَتَانَ ﴾ لما في الصحيحين عن أبي هريرة: «أوصاني حبيبي بشلاث: صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُل شهر، وركعتي الضحى، وإن أوتر قبل أن أنام ""، وفي صحيح مبيلم: أنه يَكِيُّ قال: (يُصِيِحُ عَلَى كُلِّ شُلاَمَى مِن أَحَدِكُم صَدَقَةً ﴾ إلى آخر الحديث، وقال: (وَيُجِزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَركَمُهُمَا مِنَ الضَّحَى "".

(وخايتها اثنتا عشرة ركعة)؛ لقوله عَلَى الله فر الله القاضي المُنتَهَا ثِنتَي عَشرَةَ رَكعَةً بَنَي اللّهُ لَكَ بَيتًا فِي الجَنَّةِ» (٤٠)، تبع المصنف في ذلك القاضي الروياني، لكن الذي عليه الأكثرون أن أكثرها ثبان ركعات؛ لحديث أم هانئ (٥٠).

قال النووي في شرح المهذب: والذي ذكره الرافعي والروياني أن أكثرها اثنتا عشرة بحديث ضعيف فيه، وهكذا ذكره في التحقيق أيضاً (١).

وقال البهشتي وغيره: الذي ذكره في المنهاج تبع فيه المحرر، وإلا فالجمهور على خلاف ذلك، وجزم بخلاف ما قاله في سائر كتبه إلا الروضة، فإنه تبع فيها أصلها().

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: ما قالاه - أي: النووي والرافعي- ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون (٨).

َ قال في الأنوار تبعاً لما في العزيز والروضة: أفضلها ثمان ركعات، وغايتها ثنتا عشرة.

<sup>(</sup>١) أي: الجبال يُسَبِّحنَ، بِتَسبِيحِهِ، بِالعَثِيِّ وَالإِشراقِ، قَالَ الكَلبِيُّ: غُدوَةً وَعَشِيَّةً، وَالإِشرَاقُ هُوَ أَن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها وَفَسَّرَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: بِصَلَاةِ الضَّحَى ينظر: تفسير البغوي - إحياء التراث (٤/ ٥٧)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه وأنه رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، رقم (٨٤ – (٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٦٩)، رقم: (٤٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، رقم (١١٧٦)، وصحيح مسلم، رقم (٨٠ - (٣٣٦)، بلفظ: فَقَن أُمُّ هَانِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَ صَلَّى فِي بَينِهَا عَامَ الفَتِح ثَمَانِي رَكَعَاتِ».

<sup>. (</sup>٦) المجموع شرح المهذب (١٥/٤).

\_(٧) روضة الطالبين (١/ ٣٣٢)، ومنهاج الطالبين (٣٦).

<sup>(</sup>۸) المهات في شرح الروضة و الوافعي (۲۲/ ۲۷۰).

واعترض على ذلك بأن الثهان بعض اثني عشر، وأشارت إلى الجواب في الوتر فراجعه (١٠). قال في النجم الوهاج: أكثرها ثهان، وأدنى الكهال أربع، وأفضل منه ست، ولا يكره تركها، وزاد في شرح المهذب: وأنه يسلم من كل ركعتين، وينوي ركعتين من الضحى (١٠).

قال المصنف في العزيز والتووي في شرح المهذب والتحقيق: ووقتها حين ترتفع الشمس إلى الاستواء، معناه أنه لايدخل وقتها بمجرد الطلوع، بل لا بدّ من الارتفاع (٣).

وما وقع في زيادات الروضة: أن الأصحاب قالوا يدخل وقتها بالطلوع وإن التاخر إلى الارتفاع مستحب سبقُ قلم منه، كما صرح به الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ، وتقلع صاحب الإرشاد عنه وأقرّه، وجزم به الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج(1).

قال الغزالي في الإحياء: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، وبه قال أبو الحسن الماوردي، وجزم به النووي في التحقيق، حتى لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة، فتكون في مقابلة صلاة العصر (٥٠).

#### \*\*\*

## تحيةالمسجد

(و) من هذا القسم (تحية المسجد) وهي (ركعتان)؛ لما صح عن رسول الله الله قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (1)

قال الشيخ جمال الدين ناقلاً عن المقصود للشيخ أبي نصر المقدسي: إن الاستحباب مقيدٌ بمن أراد الجلوس، فلا يستحب للهار والقائم الذي يخرج قبل الجلوس، قال في الإرشاد: وهو مقتضى الحديث()

واستثنى من دخل حين الإقامة أو قرب حينها بحيث لو اشتغل بالتحية فاتته فضيلة

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) النجم الوهاج (٣٠٢/٢)، والمجموع (٣٦/٤)، والأنوار: (١/ ٨١).

 <sup>(</sup>٣) العزيز (٢/ ١٣٠)، والمجموع (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين (١/ ٢٣٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير (٢٨٧/٢)، وإحياء علوم الدين (١٩٧١).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، رقم (١١٦٣)، وصحيح مسلم، رقم (٦٩ - (٧١٤).

<sup>(</sup>٧) يقصد بالشيخ جمال الدين: عبدَ الرحيم الإسنوي صاحبَ المهات، وينظر: المهات (٣/ ٢٧١).

التحرم، وعلى هذا فلا يجلس؛ رعاية الحرمة، بل ينتظر الصلاة قائماً، ومن دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة.

ونقل في الإرشادعن الشيخ أبي محمد: أن الداخل في آخر الخطبة كالداخل بعد الفراغ، حتى لا يستحب له التحية إن خاف فوت أول الصلاة.

واستثنى في زوائد الروضة في باب الجمعة: ما لو دخل الخطيب المسجد وقد حانت الخطبة، وخالفه الإسنوي وصاحب الإرشاد وصاحب النجم الوهاج وتحفة المحتاج (١٠). قال المحاملي في المقنع: ويكره تحية المسجد في حالتين:

أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة، والثاني: إذا دخل المسجد الحرام؛ فإنّه يبدأ بالطواف.

وزاد صاحب الرونق (٢) حالة أخرى: عند خوف فوت سنة راتبة، واستحسنه الشيخ بدر الدين الزركشي وصاحب الإرشاد، وجزم به الشيخ كمال الدين الدميري في النجم الوهاج (٣).

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: ويظهر اختصاص الكراهية فيها إذا دخل والإمام في المكتوبة بها إذا لم يكن الداخل قد صلى جماعة، فإن صلى جماعة لم تكره التحية، أو منفرداً فالمتجه الكراهة.

قال في الإرشاد عن الإسنوي: وفيه نظر؛ لأنّ الجاعة الثانية مختلف في وجوبها بخلاف التحية، ولأنّه إذا ترك الجماعة وصلى التحية ربها يُساء به الظن.

وفي نظره نظر؛ لأنا لا نسلم أن الجماعة الثانية مختلف في وجوبها كما هي الصلاة المعادة، والاختلاف مبني على فعله إياها ثانياً، لا من حيث إنها معادة بالجماعة، والتعليل بسوء الظن ليس بشيء.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٢/ ٣٠) والنجم الوهاج (٢/ ٣٨٥)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٤٤٤).

 <sup>(</sup>۲) صاحب الرونق: في الفقه على طريق اللباب نسب إلى الشيخ أبي حامد الإسفرايني و هو تلميذ المحاملي لا
 الإمام المشهور، و قيل: إنه لأبي حاتم القزويني، العقد المذهب في طبقات جملة المذهب (ص: ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) النجم الوهاج (٢٠٣/٢).

وقال صاحب الخادم (١٠): وفي تصوير الكراهية إذا دخل والإمام في المكتوبة نظرًا؛ لأنّ الصلاة المكتوبة تتأدى عن التحية كما يأتي، فالتحية هنا نفس المكتوبة، فكيف تكره؟، وفي هذا النظر نظر أيضاً؛ إذ المراد كراهية التحية بنية مفردة عن المفروض، فأين هذا من ذاك؟

وهل يجوز فعل التحية جالساً؟ قال الشيخ نجم الدين القمولي: ولم أرفيه نقلاً، والذي يفهم من كتب الأصحاب عدم الجواز.

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن: ولو أحرم بها قاعداً ثم أراد القعود لإتمامها جاز، وعللوا له بأنه حمل قوله هذا: «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» إمّا على أن المراد بالنهي عن الجلوس بلا صلاة فتخرج هذه الصورة، أو: أن المراد بالصلاة التحرم، وهذا ليس بظاهر؛ لأنّ "حتى" في الحديث لانتهاء الغاية، والمراد بالجلوس، الجلوس الذي يكون بعد فعل الركعتين، وهو ممنوع منه حتى يتم ركعتيه، وأمّا حمل الصلاة على التحرم فبعيد من ظاهر الحديث لا سيها الرواية الأخرى: «فَلَيْصَلُّ رَكعَتَينِ قَبلُ أَنْ يَجلِسَ» (أ).

ثم قضية إطلاق المصنف أن لا تزيد التحية على ركعتين، وليس كذلك، بسل صرح النووي في شرح المهذب ناقلاً عن الأصحاب بأنه لوصلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز ولو مائة ركعة؛ لاشتها لها على ركعتين، قال في النجم الوهاج: ومقتضاه المنع عن الفصل، وهو ظاهر؛ لأنّ التحية قد حصلت بالأولى ".

(ولو اشتغل عند الدخول بالفريضة أو نافلة أخرى تأدّت به السنة) سواء كانت ركعتين أو أكثر، مؤداةً أو مقضيةً أو منذورةً، وسواء نوى بها التحية أو لم ينوا إذ المقصود من التحية أن لا يهتك حرمة المسجد بالجلوس من غير صلاة، وقد حصل.

<sup>(</sup>١) المراد بالخادم: خادم الرافعي و الروضة، للإمام بدرالدين محمد بن جادر بن عبدالله الزركشي.

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: ٩٩)، رقم (٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٠٤).

وقضية إطلاق الاكثرين أن لا خلاف في ذلك، لكن ذكره المصنف في العزيز (١٠).

. ويجوز أن يطرد فيه الخلاف فيها إذا نوى غسل الجنابة هل يجزيه عن العيد والجمعة؟ وقد نبه على ذلك ابن الصلاح، وكان معاصراً للمصنف، بل قيل: كان تلميذه (١٠).

قال النووي في شرح المهذب: وليس الأمركها قالا، بل الأصحاب كلهم مصرحون بعصمول التحية في الصورتين بلا خلاف، وفرّق بأن غسل الجمعة سنة مقصودة، وأمّا التحية فالمقصود منها شغل المكان<sup>(17)</sup>.

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي في المهات: والفرق الذي ذكره النووي غير واضح، والقياس أنه لا يحوز ثواب التحية مالم ينوها وإن حصل عدم انتهاك حرمة المسجد، ونقل عنه الشيخ محمود المصري في الإرشاد، والشيخ كهال الدين في النجم الوهاج وأقرّاه (٤٠).

(ولا تتأدى السنة بركعة واحدة على الأظهر) من الوجهين؛ لأنّ التحية في الحديث مقيدة بركعتين.

والشاني: تشادى؛ لحصول الإكرام بشغل المكان بالعبادة، وسجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة على هذا الخلاف.

ويتكرر الاستحباب بتكرر الدخول إن طال الفصل، وكذا إن لم يطل عند النووي (°).

ويسقط بالجلوس عامداً أو ناسياً إن طال، وإن لم يطل فالناسي معذور، فيقوم ويصلي، كما صرح به أبو الفصل بن عبدان، وحكاه النووي في الروضة واستغربه، وجزم به في التحقيق (١٠). وقال القمولي: وكلام الأصحاب: "وتفوت بالجلوس وإن قصر" محمول على التعمد.

قال حجة الإسلام في الإحياء: يكسره لمن يدخل المسجد بغير وضوء، فإن دخل فليقل: سبحان الله والحمد لله ولا الله إلا الله والله أكبر؛ فإنها تعدل ركعتين، وحكاه

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ١٣٠)، وشرح مشكل الوسيط (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>۲) شرح مشكل الوسيط (۱/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٤/ ٥٢)، والمهات (٢/ ٢٧٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين (١/ ٣٣٣).

النووي عن بعض السلف، وجزم به ابن يونس، والشيخ نجم الدين بن الرفعة، وزاد: ولاحول ولاقوة إلا بالله، قال النووي في الأذكار: وكذا يقولها من كان له شغل يمنعه عن الصلاة (١).

قال الشيخ عمود المصري في الإرشاد: ويستحب الإتيان بهذه الكلمات: لأنّها صلاة سائر الخلق من الحيوانات والجهادات، وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسْبَحُ بِمَدِيهِ ﴾ (الإسراء: ٤٤) أي: ما من شيء إلا يسبح بهذه الاربع، وهي الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات.

هذا لفظه.

\*\*\*

### وقتالنوافل

(والرواتب المقدمة على الفرائنض يدخل وقتها بدخول وقت الفريضة)، وهذا وقت الاختيار (والمؤخرة يدخل وقتها بفعل الفريضة) فلو قدمها عليها وأضافها إلى الفريضة بطلت صلاته، وإن لم يُضفها تعدراتبة بلا خلاف.

وفي صحتها نفلاً مطلقاً وجهان: أصحهما عدم الصحة.

ويبقى وقت الجواز للقبلية مابقي وقت الفريضة بعد فعلها، (ويخرج وقت النوعين) القبلية والبعديّة (بخروج وقت الفريضة)؛ لأنّها تابعان لها، ومن البديهي فوات التابع بفوات المتبوع.

وحكي في العزيز وجهاً عن جماعة منهم الشيخ أبو يحيى اليمني: أن وقت ركعتي الفجر يبقى إلى الزوال ويكون أداء، وإن خرج وقت الفريضة (١٠).

وقال الزوزني: يخرج وقتها بفعل الفرض، وكذا السنة القبلية للظهر، وقال الجرجاني: يمتد سنة المغرب إلى غروب الشفق، وإن قلنا بالجديد.

 <sup>(</sup>١) الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (٣٢)، والنجم الوهاج (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) البيان للعمراني (٢/ ٢٦٤)، والعزيز شرح الوجيز (٢/ ١٣٧).

وقال في زاد المسير (١): يبقى وقت الوتر إلى فعل فريضة الصبح، ولايفوت بطلوعه؛ لظاهر قوله على فجعلها لكم ما بين العشاء وصلاة الصبح (١).

\*\*\*

## هل تقضى النوافل؟

(وإذا فاتت الرواتب وغيرها من النوافل الموقتة) كالضحى والأضحى والفطر والناروايح (فالأصح) من الاقوال: (أنها تقضي)؛ لقوله على: «مَن نَامَ عَن وِترِهِ، أو فَيسيّهُ، فَليُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَه» (٣٠. وقد قضى على ركعتي الفجر لما نام عن صلاة الفجر وقبضى على سنة الظهر بعد العصر (٤٠)، ولأنها ضلاة موقته فتقضى، كالفرائض.

والثاني: لا تقضى كغير الموقته.

والثالث: ما لا تتبع غيره كالعيد والضحى تقضى؛ لمشابهة الفرائض من حيث الإستقلال، وما يتبع كالرواتب فلا يقضى.

وخرج بالموقته ذوات الأسباب العارضة: كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، فإنه لا مدخل للقضاء فيه، هكذا قاله المصنف في العزيز، وتبعه النووي في الروضة، قال الإسنوي في المهات، والدميري في النجم الوهاج: عدُّ الاستسقاء منها ليس بجيد؛ إذ هي لا تفوت بالسقيا على ماسيأتي (0).

ويرد على المصنف قضاء الورد وإن لم يكن موقتاً؛ فإنّه ندب قضاءه جزماً مع آنه يخرج بقيد الموقتة، انتهى.

التفريع: إن قلنا: لا يقضى فلا كلام، وإن قلنا: يقضى فهل يقضى ابداً؟ فالذي يقتضيه

<sup>(</sup>١) زاد المسير كتاب في الفقه الشافعي، ذكره الشارح في طبقاته، وهو من مصادر الوضوح التي لا يوجد لها أثر عندنا.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داودت الأرنؤوط (٢/٥٥٨)، رقم (١٤١٨) بلفظ: «فجعلها لكم في ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» قال محقه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داودت الأرنؤوط، رقم (١٤٣١)، و المستدرك على الصحيحين (١/٤٤٣)، رقم (١١٢٧).

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب (٢/٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) العزيز (٢/ ١٣٧)؛ وروضة الطالبين (٢/ ٩٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٠٥).

#### ١٤٠ / الوضوح

إطلاق الكتاب: نعم؛ كالفرائض، فإنّه لما جاز قضاؤها جاز أبداً.

وقيل: فوائت النهار تقضى مالم تغب الشمس، أي: في ذلك اليوم، وفوائت الليل ما لم يطلع فجره.

وقيل: التابع تقضى ما لم يصلِّ الفرض الذي بعدها، مثلا: الوتر لا يقضى بعد صلاة الصبح، ولا ركعتا الفجر بعد صلاة الظهر.

وفي وجه: الاعتبار بدخول وقت الآتية لا بفعلها.

وإنها يندب قضاء النفل لغير من سقط عنه الفرض لعذر كجنون وحيض ونفاس وغيرها، أما هؤلاء فلا يندب لهم قضاء ما فاتهم منه زمن العذر كالفرض، وقهد أشار إليه المصنف في العزيز في باب الوضوء عند الكلام على غسل اليدين(١٠).

#### \*\*\*

## صلاةالتسبيح

تكملة: ومن هذا القسم الذي لا تسن له الجياعة صلاة التسبيح، وقد قال باستحبابها القاضي البيضاوي، والبغوي، والمتولي، والمحاملي، والروياني، وحجة الإسلام الغزالي رحهم الله (٢٠).

وهي أربع ركعات: يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وأيَّ سورة شاء، ثم يقول بعند القراءة وقبل الركوع خمس عشر مرات: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر، ثم يركع فيقولها عشراً، ثم يعتدل فيقولها عشراً، ثم يسجد فيقولها عشراً، وفي جلوس بين السجدتين كذلك، والسجدة الثانية كالأولى، وعشر مرات بعد التشهد الذي يعقبه السلام، ونقل الشيخ كال الدين الدميري عن الأثمة المذكورين تقديم خسة عشر مرة على القراءة، ولم أره لغيره (٣).

<sup>(</sup>١) العزيز شرح الوجيز (١/١١).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢٠٦/٢).

قال حجة الإسلام، والمستحب أن لا يخلو كل أسبوع أو شهر منها(١). ثم إن كانت بالنهار فالأولى أن تكون بتسليمة، وإن كانت بالليل فبتسلمتين.

\*\*\*

# سنة الإحرام وسنة الوضوء

ومنها ركعتا الإحرام، ومنها ركعتا الوضوء، وقد مر الكلام فيهما.

\*\*\*

#### صلاةالحاجة

ومنها ركعتا الحاجة، وهي ركعتان فيها حديث حسن: اصّن عَبدِ اللَّهِ بِنِ أَي أُونَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: "مَن كَانَت لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ اَو إِلَى أَحَدِ مِن بَنِي آدَمَ فَلَيْتَوضًا، وَلَيُحسِنِ وُضُوءَهُ، وَلَيُصَلُّ رَكَعَنَينِ، وَلَيْسِ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَلَّ وَعَلَا، وَلَيْصَلُّ وَلَيْصَلُّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ يَنِيُّ اللَّهِ مَا لِيَقُل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبحَانَ اللَّهِ رَبُّ العَرشِ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ يَنِيُّ اللَّهِ رَبُّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ مُوجِبَاتِ رَحَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، وَالْحَيْفِ مَن كُلُّ بِرُّ، وَالسَّلَامَة مِن كُلُّ ذَنبٍ، اللَّهُمَّ لَا تَدَع لَنَا ذَنبًا إِلَّا غَفَرتَهُ، وَلَا حَلَى إِلَّا قَضَيتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ»، فإن الله إما أن يقضي عاجنه، أو يعطى مثلها "".

#00

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (١/ ٣٨٣)، رقم: (١٠٨٤)، وسنن ابن ماجه، رقم (١٠٨٤)، وسنن ابن ماجه، رقم (١٣٨٤)، وفيه بدل: " فإن الله إما أن يقضي حاجته، أو يعطي مثلها ": ثُمَّ يَسأَلُ اللَّهَ مِن أَمرِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ، فَإِنَّهُ يَقَدُّرُ اللَّهِ مِن أَمرِ الدُّنيَا وَالآخِرةِ مَا شَاءَ، فَإِنَّهُ يَقَدُّرُ الحَدِيثُ إِنَّهُ يَقَدُّلُ الحَدِيثُ إِنَّهُ المَحْفِظ لَفظ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ النَّيِّ يَتَكُ إِلَّا مِن هَذَا الوَجهِ بِهَذَا الإِستَادِ فَلِذَلِكَ ذَكَرنَاهُ".
كَانَ فَايِدٌ لَيسَ بِالقَوِيِّ؛ لِآنًا لَم نَحفظ لَفظ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ النَّيِّ يَكُ إلَّا مِن هَذَا الوَجهِ بِهَذَا الإِستَادِ فَلِذَلِكَ ذَكَرنَاهُ".

### سنةالسفر

ومنها ركعتان في المسجد عند قدومه من السفر، وكذا عند ارادة الخروج، وفيهما حديث حسن رواه البيهقي وغيره (١).

\*\*\*

### صلاةالاستخارة

ومنها ركعتا الاستخارة، روى الترمذي: أنه ﷺ قال: «مِن سَعَادَةِ ابنِ آدَمَ استِخَارَةُ اللَّـهِ فِي كل الاصور، وَمِن شَفَاوَته تَركُ استِخَارَةِ اللَّـهِ فِي كل أصوره، (٢٠. وروى ابن السني. (٣)أنه ﷺ قال: «إِذَا حَمَمتَ بِأَمرٍ فَاستَخِر رَبَّكَ فِيهِ سَبعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انظُر إِلَى الَّذِي يَسبِقُ إِلَى قَلبِكَ، فَإِنَّ الْحَيرَ فِيهِ، (٤٠.

ونقل كهال الدين عن بعض السلف: أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها لأي بكر محمد بن جعفر بن سهل بن شاكر السامري الخرائطي وت: ٧٣٧هـ)، تقييق ودراسة الدكتور/ عبد الله بن بجاش بن ثابت الحميري، (ص: ١٧٧)، رقم (١٤): «عَن أنس بن مَالك أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيُّ فَقَالَ: إِنَّ نَلَرتُ سَفَرًا وَقَد كَتَبتُ وَصِيتِي فَإِلَى أَيُّ الثَّكُوتَةِ أَدَفَعُها إِلَى أِي أَم إِلَى أَنِي الْمَعِيلُ فَهِ اللَّهُ وَعِيتِي فَإِلَى أَيُّ الثَّكُوتَةِ أَدَفَعُها إِلَى أِي أَم إِلَى أَنِي اللَّهُ وَقِيلًا مَا النَّبِي فَقَالَ النَّبِي قَلَى اللَّهُ وَيَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُل اللَّهُ وَيَقِل اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَحَدُ ثُمْ يَقُولُ اللَّهُ إِلَى الْعَلَي اللَّهُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَالِمُ وَقُول هُو اللَّهُ أَحَدُ ثُمْ يَقُولُ اللَّهُ وَيَالِمُ اللَّهُ وَعَالِمُ وَقُول هُو اللَّهُ أَحَدُ ثُمْ يَقُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَعَل عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَل اللَّهُ وَعَل اللَّهُ وَعَل اللَّهُ وَعَل اللَّهُ وَعَل اللَّهُ وَعَالِمُ وَقُول اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعُمَ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ت شاكر (٤/٥٥٤)، رقم (٢١٥١)، وقال: فيه ضعف.

 <sup>(</sup>٣) ابن السّني الحَافِظ أَبُو بكر، أحمد بن عُمَّد بن إسحَق الدينوري الشافعي، رحل وكتب الكثير وروي عن النسائي وابن خليفة وطبقتها، واختصر سنن النسائي وسياه المجتبى، توفى سنة ٣٦٤ اربّع وَسِتِّينَ وثلاثهائة. ينظر: الوافي بالوفيات (٥١/ ٣٠٣)، ومعجم المطبوعات العربية وللعربة (١/ ١٢٢)، وهدية العارفين (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) عمل اليوم والليلة (٥٥١)، رقم (٥٩٨)، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير (٥/ ١٩٥)، رقم (٧٣٥).

قوله: ﴿ سُبْحَنَ اللهِ وَبَعَسَانَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (المقصص: ١٨ - ٢٦)، وفي الركعة الثانية: الاخلاص، وقولَه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَنَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُنْمُ لَلْإِيرَةُ ﴾ (الأحزاب: ٣٦). ودعاؤها بعد السلام مشهور.

وقال صاحب الأنوار في شرحه للمصابيح: أنه ينام بعد الاستخارة على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويضم يده اليمنى تحت أذنه اليمنى، فإن رأى ما يرشده إلى فعل مقصوده أو تركه فذاك، وإلا فيعيد ثانياً وثالثاً حتى يرى (١٠).

\*\*\*

## صلاةالرغائب

ومنها صلاة الرغائب، قال حجة الإسلام في إحياء علوم الدين: هي سنة، وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء أول ليلة جمعة من رجب، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و "إنا انزلناه" ثلاثاً، والإخلاص اثنتي عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرع قال: "اللهم صل على محمد النبي الامي وآله" سبعين مرة، يسجد فيقول في سجوده: "سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح" سبعين مرة، ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفرلي وارحم، وتجاوز عها تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم" سبعين مرة، ثم يرفع مرة، ثم يسجد أخرى فيقول مثل ذلك".

وعمن قال باستحبابها أيضاً: ابن الصلاح والشيخ تقي الدين السبكي، وأنكرها النووي وقال: إنها بدعة يجبعلى الوالي منع الناس منها، وسبق بهذا الإنكار الشيخُ عزُ الدين (٣).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) لم أحصل على شرح الأرديبلي، وفي مرقاة المفاتيح (٣/ ٩٨٧) للملاعلي القاري: "قِيلَ: وَيَمضِي بَعدَ الِاستِخَارَةِ لِهَا يَنظَيرُحُ لَهُ صَدرُهُ انشِرَاحًا تَحَالِيّا عَن هَوَى النَّفسِ، فَإِن لمَ يَنشَرِح لِشَيءٍ، فَالَّذِي يُتلَهِرُ أَنَّهُ يُكرُّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَظهَرَ لَهُ الجَهرُء قِيلَ: إِلَى سَمِع مَرَّاتٍ" والظاهر أن هذا الكتاب هو الذي يستوثق منه الشارح غريب الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدِّين (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) مراده ابن عبد السلام. ينظر: المجموع (١/٤٥).

#### صلاة نصف شعبان

ومنها: صلاة نصف شعبان، ذكرها الغزالي في الإحياء، واستدل لها بآثار وأخبار (١٠ وهي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وعشرة مرات الاخلاص، وأنكره النووي أيضاً (٢٠٠.

\*\*\*

### ركعتاالقتل

ومنها ركعتا القتل أن أمكنه؛ لحيث خبيب في صحيح مسلم ٣٠٠.

وروى الشواطي (٤) فيهما أيضاً حديثاً حسناً.انتهي.

وروى الشواطي: «أن رجلاً مِن أصحابِ النّبِي عَيْنِهُ يَقَالُ لَهُ: أَبُو مُعَلَّقٍ، وَكَانَ نَاسِكًا وَرِعًا، فَخَرَجَ بوماً فَلَقِيهُ لِحَّ مُعَنَّعٌ بِهَالِ لَهُ وَلِغَيرِهِ يَضِرِبُ بِهِ فِي الآفَاقِ، وَكَانَ نَاسِكًا وَرِعًا، فَخَرَجَ بوماً فَلَقِيهُ لِحَّ مُعَنَّعُ بِاللّهُ اللهِ وَقَالَ لَهُ: ضَع مَا مَعَكَ فَإِنَّ قَاتِلُكَ، قَالَ: مَا تُرِيدُ إِلّا تَعِي؟ شَالُكَ بِالمَالِ، فَالَ: أَمَا المَالُ فَلَا، ولا أُرِيدُ إِلّا دَمَكَ، فقال: فإذا أبيت إلا قتبي فَلَرنِ أُصلي أَربَعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ مِن دُعَاتِهِ فِي رَكَعَاتٍ، قَالَ: صَلِّ مَا بَدَا لَكَ، فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى أَربَعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ مِن دُعَاتِهِ فِي رَكَعَاتٍ، قَالَ: مَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرِشِ الْمَحِيدُ، يَا فَعَالًا لِمَا تُربِدُ، أَسَأَلُكَ بِعِزُكُ آخِرِ سَجِدَةٍ أَنّهُ قَالَ: يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرِشِ الْمَحِيدُ، يَا فَعَالًا لِمَا تُربِدُ، أَسَأَلُكَ بِعِزُكُ آخِرِ سَجِدَةٍ أَنّهُ قَالَ: يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرِشِ الْمَحِيدُ، يَا فَعَالًا لِمَا تُربِدُ، أَسَأَلُكَ بِعِزُكُ آخِرِ سَجِدَةٍ أَنّهُ قَالَ: يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرِشِ الْمَحِيدُ، يَا فَعَالًا لِمَا تُربِدُ، أَسَأَلُكَ بِعِزُكُ اللّهُ مِن أَلِكُ مِن أُولِ اللّهِ مِن أَلُكَ مِن أَعْلِ اللّهُ مِن أَعْلُ اللّهُ مَن أَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن أَمَلُ اللّهُ مِن أَعْلُ اللّهُ مَا إِلَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِن أَعْلُ اللّهُ مِن أَعْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن أَعْلُ اللّهُ مَا أَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ السَالُولُ السَّاعِ السَّاعِ الرَّالِيقَةِ الللّهُ مِن أَعْلُ اللّهُ مِن أَعْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن أَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللل

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين: (۱/ ۲۰۳). مثل: «روي عن الحسن أنه قال حدثني ثلاثون من أصحاب النبي إن من صلى هذه العملة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة»، قال الحافظ العراقي: «حديث صلاة ليلة نصف شعبان حديث باطل رواه ابن ماجه من حديث على «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها»، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) المجموع (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في صحيح مسلم، وهو في صحيح البخاري، رقم (٣٠٤٥) بلفظ: افَلَيَّا حَرَجُوا مِنَ الحَرَم لِيَعْتُلُوهُ فِي الْجِلْ، وَالْمَ مَا الْجُلُ، فَالَ لَمُ عُبَيبٌ: فَرُونِي أَركَع رَكمتَينِ، فَرَّكُع رَكمتَينِ، فَمَّ قَالَ: لَولاَ أَن تَظُنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلَتُهَا، اللَّهُمَّ أَحْمِهِم عَلَدًا، ورقم (٣٩٨٩ و ٤٠٨٦).

<sup>(</sup>٤) لم أجد ترجمته مع بحث كثير.

لمَا وَصَوتَ اللَّهَ تعالى بهذا الدصاء سَأَلتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُوَلِّيَنِي قَتلَهُ فولانٍ، ''. ﴿قَالَ أَنَسٌ: فَاعلَم أَنَّهُ مَن تَوَضَّا وَصَلَّى أَربَعَ رَكَمَاتٍ وَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ استُجِيبَ لَهُ مَكُرُوبًا كَانَ أَم غَبرَ مَكرُوبٍ، '''.

400

# صلوات تشرع فيها الجماعة

(القسسم الشاني) بمسا سسوى الفرائسض (مسا يسشرع فيسه الجهاصة) كالعيديسن والكسسوفين والاستسسقاء.

وهو) أي: هذا القسم الثاني (أفضل) عمالم يشرع فيه الجهاعة لأنّ استحباب الجهاعة فيها وتشبيها فيها بالفرائض يدل على تأكد أمرها وعظم شأنها.

والمراد جنس هذه الصلاة مع جنس الأخرى من غير نظر على عدد مخصوص.

وما روي عن أبي هريرة: «أن النبي تلك قال: أفضلُ الصَّلَاةِ بَعدَ الفرائن صلاةً اللَّيلِ» (٣ محمول على الرواتب المطلقة، وسأنبهك عليه إن شاءالله تعالى.

\*\*\*

### رتبة صلاة العيدين

ثم من هذا القسم أفضلها صلاة العيدين؛ لأنّ لها وقتاً زمانياً كالفرائض، ثم صلاة الجنبوين؛ لآنه يخاف فوتهما بالانجلاء كما يخاف فوت الموقتات بالزمان، ولآنه يَكِيّ لم

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة: المؤلف: عز الدين بن الأثير أي الحسن علي بن محمد الجزري، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت/ لبنان (۱۷) هـ ١٩٩٦ م) الطبعة الأولى، تحقيق: عادل أحد الرفاعي (٦/ ٢١٠)، (٢٥٣) (س) أبو مِعلَق الأنصَارِيّ، وكرامات الأولياء للالكائي – من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل ألسنة والجهاعة، المؤلف: أبوالقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: ٤١٨ هـ)، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: دار طيبة السعودية، الطبعة الثامنة، ١٤٧٣ هـ/ ٢٠ ٢٥ م (٢١٧). رقم (١١١).

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: "موضوع، لواتح الوضع والصنع عليه ظأهرة". سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيع في الأمة، المؤلف: عمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية: (١٢/ ٥٣٠). (٣) مسند أحمد خرجا (٢٠١٦)، وقم (١٩١٥)، وصحيح مسلم، وقم (٢٠٣ – (١١٦٢).

يترك الصلاة عند الخسوف بحال، وقد كان يترك الاستسقاء، قال في الروضة: وكُسُوفُ الشَّمسِ أَفضَلُ مِن خُسُوفِ القَمَرِ (١)؛ إذ الانتفاع بالشمس أكثر.

وسكت أكثرهم عن التفضيل بين العيدين، وقد ذكروا أن تكبيرة عيد الفطر أفضل من تكبيرة عيد الأضحى؛ تفريعاً على الجديد، قاله في الاشاد، وذلك يقضي تفضيل الفطر.

قال ابن الرفعة: والأرجع في النظر عيد الاضحى؛ لأنه في شهر حرام، وفيه نسكان: الحج والأضحية (٢).

ثم لما يشتمل إطلاقه التراويح، ولم يكن عنده كذلك فاستغرق إطلاقه وقال:

(نعم الأصح من الوجهين أن الرواتب أفضل من التراويح، وإن استحبت الجاعة في التراويح)؛ لأنه على لم يداوم على التراويح، وداوم على السنن الراتبة.

والثاني: أن التراويح أفضل؛ لأنَّ الجماعة يقتضي فضيلتها؛ كالعيدين.

ولا يخفى أن محل الخلاف فيها إذا قلنا باستحباب الجهاعة في التراويح، وإلا فالرواتب أفضل قطعاً.

# ثم في استحباب الجهاعة في التراويح ثلاثة أوجه:

أحدها: وبه قال ابن سريج وأبو إسحق وأكثرهم: أن الجماعة أفضل؛ تأسياً بعمر ، فإنه جمع الناس على أبي بن كعب ، بجماعة التراويح، ووافقه الصحابة.

والشاني: أن الإفراد فيها أفضل كسائر النوافل، والآنه على خرج بعض الليالي من رمضان وصلى في المسجد، ثم لم يخرج باقي الشهر وقال: «صَلُّوا أيها الناس في بيُوتِكُم فَإِنَّ أَفضَلَ صَلَاةِ المَرءِ في بَيتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكتُوبَةَ» (").

وأجيب: بأن الاستحباب قد ثبت عن فعله الله أولاً، ثم ترك ذلك؛ خشية الافتراض، وقد زال ذلك المعنى.

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢/ ٢٨٣)، وروضة الطالبين (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، رقم (٧٢٩٠)، وصحيح مسلم، رقم (٢١٣ - (٧٨١).

والثالث: إن كان حافظاً للقرآن آمناً من الكسل، ولم يختل الجهاعة بتخلفه، وكان يقرأ القرآن فيها أكثر إذا كان منفرداً فالانفراد أولى، وإن لم يكن كذلك، أو كان لكن الجهاعة تختل بتخلفه فالجهاعة أولى، ولم يبعد هذا.

+++

### عدد كعات التراويح

ثمّ عشرون ركعة بعشرة تسليات، هكذا روى البيهقي عن السائب بن يزيد عن فعل عمر الله الله الله الله الله عن السائب بن يزيد عن

فلو صلى أربعاً بتسليمة لم تصح، كما صرح به القاضي حسين في فتاويه. (٢)

وهذا لجميع أهل الأرض سوى المدينة حرسها الله تعالى فإن تراويجهم ست وثلاثون ركعة بثهان عشر تسليهات، وذلك لأنّ أهل مكة شرفها الله تعالى يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط، ويصلون ركعتي الطواف، فأراد أهل المدينة مساواتهم في الفضيلة، فجعلوا مكان كل سبعة من الطواف ترويحة، فحصل منها ثهان تراويحات، وهي ست عشرة ركعة مضمومة على عشرين، فيكون ستاً وثلاثين.

قال المصنف في العزيز، والنووي في التحقيق، والمحمود في الإرشاد، والدميري في النجم الوهاج: إن هذا هو لأهل مدينة؛ لشرفها بمهاجرة رسول الله الله اللهم ودفئه عندهم، وليس لغيرهم استحباب ذلك (٣).

فإن أنكرتَ هذا فلا عجب، فكيف تصبر على ما لم تحط به خُبرا؟

ولا تصح بنية مطلقة، بل ينوى بكل ركعتين منه التراويح أو قيام رمضان، ووقتها وقت الوتر.

<sup>(</sup>١) «أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بنُ الْمَطَّابِ ﴿ أَبُى بِنَ كَعِبِ وَقَيْهُا الدَّارِيُّ أَن يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحدَى عَسْرَةَ رَكَعَةً، وَكَانَ الْهَارِئُ بَعْرَأُ بِالنِينَ ، حَتَّى كَنَّا نَعْمَدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِن طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كَنَّا نَعْمَرِ فُ إِلاَّ فِي فَرُوعِ الْفَجِرِ » السنن الكبرى للبيهتي وفي ذيله الجوهر النقي (٤٩٦/٢)، رقم (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>۲) فتاوی القاضی حسین: (۱۳۵–۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/ ١٣٣)، وكفاية النبيه (٣/ ٣٦٣)، والنجم الوهاج (٢/ ٣١٠).

وفي تقديمها على العشاء وجهان: أصحهما: المنع؛ لأنَّه خلاف الوارد.

قال الحليمي في تجريد الأدلة: إن وقتها لا يدخل إلا بعد ربع الليل، وقال: وأمّا فعلها في أول الليل بعد العشاء فمن بدع الكسالى، وليس من القيام بالمسنون الوارد، بل هي كسائر التطوعات المظلقة.

\*\*\*

### فضل بعض النوافل على بعض

تكملة: أفضل الرواتب الوتر؛ لقوله على: «مَن لَم يُوتِر فَلَيسَ من أُمَّتى» (١)، والآقة مختلف في وجوبه، بخلاف سائر السنن، ثم ركعتا الفجر، هذا هو الجديد.

والقديم: أنّها أفضل من الوتر؛ لقول عائشة: «أنَّ رسولَ الله وَ لَهُ مَكُن عَلَى هَي عِمَنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تمهُّداً مِنهُ عَلَى رَكعَتَينِ قَبلَ الصَّبحِ، قد ثبت هذا من كل الطبقات. وفي صحيح مسلم: أنه وَ قال: «رَكعَنَا الفَجرِ خَيرٌ مِنَ اللَّنيَا وَمَا فِيهَا» (").

### النفل المطلق

قال أبو عبدالله البيهقي (٢٠): إنّها قال ذلك؛ لأنّه ميزان حساب أمته بقدرهما، فلذلك كانتا عنده خيراً من الدنيا وما فيها، وما بتذكيرهما من عظم رحمة الله تعالى لأمته.

وقال أبو سليان الخطابي: معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم ومكاسبهم، فأخبرهم أنها خير من الدنيا وما فيها؛ لثلا يشتغلوا بمكا سبهم ويتركوها.

ولأنها تتقدمان على المتبوع، والوتر يتأخر عنه، فالمتقدم على المتبوع أولى من المتأخر عنه.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد مخرجا (٤٤٧/١٥)، وقم (٩٧١٧)، وأبو داود، رقم (١٤١٩) بلفظ (مَن لَم يُوتِر فَلَيسَ مِنَّاه.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، رقم (٩٦ - (٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) هو القاضي الحسين بن أحمد بن علي بن الحسين بن فطيمة أبو عبدالله البيهقي، كذا سبقت ترجمته، ولم أوفق لمسدر قوله هذا.

ولأنَّ متبوعهما الصبح، ومتبوع الوتر العشاء، والصبح أفضل من العشاء.

ثم الضحى، ثم ما يتلق بفعل كتحية المسجد وركعتي الإحرام، ثم سنة الوضوء.

والمراد: مقابلة الجنس بالجنس، ولا يبعد أن يجعل الشارع ماهو أقلّ عدداً أفضلَ عما هو أكثر عدداً، كالقصر مع الإتمام في السفر.

\*\*\*

## فضل بعض النوافل على بعض

(والنوافل المطلقة لاحصر لها) أي: لاحصر لمشروعية الاستحباب في النوافل؛ إذ هي مفوضة إلى خيرة الإنسان، فلا منع في إنشاء أيَّ قدر شاء، فلا وجه للضبط، (ولا لعدد ركعات واحدة منها)؛ لأنه تَنْ قال لأبي ذر الله وغيره: «الصّلَاةُ خَيرُ مَوضُوعٍ، فمن شاء استكثرً». (١)

(فإن زاد على واحدة) - فيه إشارة على جواز الواحدة، وقد روى عن عمر ﷺ: "مَرَّ بِمَسَجِّدٍ فصلى ركعة وسلَّم، فقيل: إنّها صلَّيت ركعة ؟، فقال: إنّها هو تطوع فمن شاء رُأد و من شاء نقص». (")

وفي الكراهة وجهان: أحدهما: أنه لا كراهة؛ إذ الأصل في العبادات بعد انعقاد ها الجواز بلا كراهة، بل المثوبة بها مالم يردبها نص بالكراهة.

والثاني: الكراهة؛ لأنَّها على خلاف سائر الصلوات.

وقد وقع حكاية الوجهين للمصنف في الجواز، فلعله سبق قلم ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (١/ ٨٤)، وقم (٢٤٣)، صحيح ابن حبان - غرجا (٢/ ٢٧)، رقم (٣٦١)، وفي إسناده ضعف.

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۳/ ۱۰۶)، رقم (۱۳۹ ٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ ۳۳)، رقم (٤٧٨١)،
 ومعرفة السنن والآثار (٦/ ٣٤٠)، رقم (٨٩٢٨). وفي إسناده ضعف: ينظر: البدر المنير (٤/ ٣٧٥)

<sup>(</sup>٣) لمأحصل على التصريح بذلك في العزيز، وفي (٢/ ١٣٦): ولو نوى صلاة تطوع ولم ينو واحدة ولا عدداً، فهل يجوز الاقتصنار على واحدة؟ حكى في "التتمة" فيه وجهين مبنيين على ما لو نذر صلاة مطلقة، هل يخرج عن المهدة بركعة أم لا بدمن ركعتين؟.

(فلا بد من التشهد في الأخيرة) قل أو كثر؛ إذ التحلل إنّها يترتب على التشهد في سائر الصلاة، فهي كذلك.

وقيل: يجوز السلام بدون التشهد؛ إذ هي من إنشائيات الإنسان، كسجدة التلاوة والشكر.

ويجوز فعل مائة ركعة بتسليمة.

وقيل: لا تجوز الزيادة على ثلاثة عشر بتسليمة، وغلَّطه النووي في الروضة(١).

(ويجوز أن يتشهد مع ذلك) أي: مع تشهد الأخيرة (في كل ركعة) فردة ويقوم عنها بدون تحلل؛ لآنه لما جاز له أن يصلي ركعة فردة ويتحلل عنها جاز له القيام منها إلى أخرى.

وهذا أظهر احتماني الإمام، ولم يسبقه بهذا أحد، وتبعه الغزالي والمصنف(١).

والاحتمال الثناني له: عدم الجواز؛ إذ لم يوجد في الفرائض صلاة على هذه الهيئة، وهذا الاحتمال هو المختار عند النووي، وأفتى به الشيخ أحمد بن حجر المكي ٣٠٠.

(وأن يتشهد في كل ركعتين) كما في الفرائض الرباعية، وكذلك يجوز في كل ثلاث وكل أربع، صرح به النووي في التحقيق وشرح المهذب. (٤)

ثم قضية إطلاق المصنف جوازُ الزيادة على التشهدين، وهو كذلك، حتى يجوز أن يصلي عشر ركعات بخمس تشهدات بتسليمة في آخرها.

قال أبو سعيد المتولى: لا تجوز الزيادة على التشهدين بحال، فلو كان العدد شفعاً فلا يجوز أن يجعل بين التشهدين أكثر من ركعتين، وإن كان العدد وتراً فلا يجوز أن يجعل بينها أكثر من ركعة، تشبيهاً في القسمين بالفرائض.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (١/ ٣٢٨) و (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/ ٣٥٠)، والوسيط: (٢/ ٢١٠)، والعزيز (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) هو الهيتمي، الذي يقال: إنه كان من شيوخ الشارح، ويذكره الشارح مراراً بلقب الشيخ، ولم أجد المسألة في فتاواه وينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢٤٣/٢)، والمجموع للنووي (٤/ ٥٠). (٤) المجموع (٤/ ٥٠).

وظاهر المذهب جواز الزيادة على التشهدين، كما قال في العزيز (١٠).

فلو اقتصر على تشهد واحد في الأخيرة قرأ السورة في الركعات كلها، ولو مائة.

وإن تشهد تشهدين فأكثر ففي قراءةالسورة بعد التشهد الأولى القولان في الفرائض.

ثم إن لم ينو قدراً بل أطلق فله أن يسلم في كل ركعة أو أكثر بلا ضبط.

وقيل: عند الإطلاق لا يزيد على الركعة؛ لأنَّه أدنى درجات الكمال.

وقيل: على أربع؛ لأنها منتهى الوارد في الفرائض، فلا يزيد عليها إطلاق النفل، حكاهن بعض شراح الوسيط.

(وإذا نوى عدداً ثم أراد أن يزيد) على ما نوى (أو ينقص منه فله ذلك بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقصان)؛ لأنّ النفل المطلق غير محصور كما مر، فكما يجوز إنشاء أصله باختياره فيجوز بإنشاء زيادة ونقصان في أثنائه.

(ولو نوى ركعة فله الزيادة عليها) بهذا الشرط، وإنها أفردتها بالذكر؛ لأنها لم تدخل في كلامه؛ إذ جمهور الحسّاب على أن الواحد ليس بعدد، بل هو مبدؤه؛ لأنّ العدد عندهم نصف حاشيتيه اللتين بُعدهما منه سواء (١٠)، وليس للواحد حاشيتان فلا يدخل في العدد (فلو نوى ركعتين ثم سلم عن واحدة قبل تغيير النية بطلت صلاته)؛ لأنّ نيته لم تشتمل ما أحدثه فمتلاعب.

(وكذا لوقام إلى الثالثة عمداً)؛ لما ذكرنا، (وإن قام ناسياً فلا تبطل) كما لوقام في الفرائض إلى الزيادة ناسياً، لكنه إن أراد الزيادة فلا يجوز له الاستدامة على ذلك القيام على ما اختاره الأكثرون، وإليه الإشارة بقوله:

(فالأصح) من الوجهين (أنه يعود إلى القعود، ثم يستغل بالزيادة) إن شاء؛ لأنّ القيام إليها غير معتدّبه، فأشبه القاصر إذا قام سهواً إلى ثالثة ثمّ نوى الإتمام.

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ١٣٥).

 <sup>(</sup>۲) من المسلمات عند أهل الحساب لكل عدد، فمثلا: الاثنان بين الواحد والثلاثة، ومجموعهما أربعة، والاثنان نصف الأربعة.

والثاني: له الاستمرار على القيام إذا بدا له الزيادة، ولا يحتاج إلى القعود؛ لأنّ القيام ليس بشرط في النافلة، فكأنه أنشأ قاعداً ثم قام، وضعفُه لا يخفى.

...

# نافلة الليل=التهجد

اعلم: أن الأفضل من النوافل المطلقة نوافل الليل؛ لأحاديث كثيرة في التحريض على قيامه، ولأنّه محل الغفلة والنوم، ولأنّ ما يفعل فيه أبعد من الرياء.

ووسط الليل أفضل من طرفيه إذا قسمه أثلاثاً؛ إذ الغفلة فيه أكثر، فيكون العبادة فيه أثقل، قال النبي على الأشجار اليابسة» (١٠).

والسدس الرابع والخامس أفضل من الوسط؛ لأنّ النوم المتقدم فيه على التهجد أكثر، فيكون أنشط له، وإليه أشار عليه أفضل الصلاة والسلام: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» (١٠)، ثم آخره؛ لأنّه عمل الاستغفار.

والأحب عندنا أن يسلِّم المتطوع من كل ركعتين ليلاً أو نهاراً؛ لما روي عن ابن عمر أنه ﷺ قال: «صَلاَةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثنَى مَثنَى» رواه [أصحاب] السنن الأربعة ٣٠٠.

اعلم أن التهجد دأب الصالحين، ودثار المتقين، وهو متأكد بالكتاب والسنة والإجماع.

و قد مدح الله به عباده كقوله تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (الناريات: ١٧). ﴿ نَتَجَافَى جُنُونَهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ (السجدة: ٢٦) وفي الخبر: اعَلَيكُم بِقِيَامِ اللَّيلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبَلَكُم، وَهُو قُربَةً إِلَى رَبُّكُم، وَمَكَفَرَةٌ لِلسَّيِّتَاتِ، وَمَنهَاةً لِلإِثْمِ (٤٠). وفي آثار

 <sup>(</sup>١) شعب الإيمان (٢/ ٨٩)، رقم (٥٦١) بلفظ: ﴿ وَذَاكِرُ اللّهِ فِي الْعَافِلِينَ مِثلُ الشَّجَرَةِ الْخَضرَاءِ فِي وَسَطِ الشَّجَرِ اللّهِ عَلَى السَّاعِينَ وَسَاعِ السَّجَرِ قَالْحَالَ وَثُوابِ ذَلْكَ لابن شاهِينَ: (ص: ٦٠)، رقم (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (١١٣١)، وصحيح مسلم، رقم (١٨٩ – (١١٥٩).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، رقم (١٣٩٥)، وسنن ابن ماجه، رقم (١٣٧٢)، وسنن الترمذي، رقم (١٣٢٢)، وسنن البيهقي الصغرى، رقم (٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، رقم (٣٥٤٩) و لفظه: «عليكم بقيام الليل فإنّه دأب الصالحين قبلكم، و إنّ قيام الليل قربة إلى الله، و منهاة عن الإثم و تكفير للسيئات، و مطردةً للدّاء عن الجسدة. وصحيح ابن خزيمة (٢/ ١٧٦)، رقم (١١٣٥).

السلف: «من قام بالليل حسن وجهه بالنهار»، قال أبو المحاسن: أراد بها نهار يوم القيامة (١)، ورفع بعضهم هذا على رسول الله على (١).

وقال أبو الوليد النيسابوري ٢٠٠: إن المتهجد يشفع في أهل بيته

وفي الشعب للبيهقي عن أسهاء بنت يزيد عن النبي على قال: «يُحشَرُ النَّاسُ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَومَ القِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فَيَقُولُ: أَينَ الَّذِينَ كَانَت تَتَجَافَ جُنُوبُهُم عَنِ المَضَاجِع، فَيَقُومُونَ وَهُم قَلِيلٌ، يَدخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ، ثُمَّ يُؤمَرُ بِسَايْرِ النَّاسِ إِلَى الحِسَابِ» (١٠). وقال عمد بن الهيضم (٥): إن الرب جل جلاله يقول يوم القيامة: لمن العز اليوم؟ ثلاثاً، فلم يجبه أحد، ثم يقول في الرابعة: وأين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقول قوم:

وحكى بعض الصالحين أن الجنيد الله وي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت الإشارات، وغابت العبارات، وفنيت العلوم، ونفدت الرسوم، وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر

لبيك وسعديك يا ربنا، هم نحن، فيقول الربعز وجل: لكم العز اليوم.

وروى الربيع بن سليان عن الشافعي: أنه ينظر في العلم في الثلث الأول، ويصلي الثلث الثالث الأول، ويصلي الثلث الثالث (٢).

<sup>(</sup>١) بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٢٧).

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في سننه (١/ ٤٢٢)، رقم (١٣٣٣) بلفظ: (من كَثْرُت صَلَاتُهُ بِاللَّيلِ حَسُنَ وَجَهُهُ بِالنَّهَارِ ،، ويعد من الموضوعات. ينظر: كتاب: الموضوعات لأي الفرج ابن الجوزي (٣٦/٢).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الوليد حسان بن أحمد النيسابوري القرشي، كان إمام أهل الحديث بخراسان، من شيوخه: ابن سريج، ومن تلاميذه: أبو عبدالله الحاكم، ومن مؤلفاته: شرح رسالة الشافعي، توفي سنة تسع وأربعين وثلاثيائة. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (١/ ٢٠٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٢٦)، رقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٤) شعب الإيهان (٤/ ٥٣٨)، رقم (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) يقصدابوالحسن على بن عبدالله بن محمد بن الحضيم الهروى الإمام الفاضل ذكره ابوالحسن البيهقى فى كتاب الوشاح و أثنى عليه و له تصانيف منها كتاب مفتاح البلاغة، كتاب البسملة، كتاب نهج الرشاد، كتاب عقود و الجواهر، كتاب تصفية القلوب و ديوان شعره (الوافى بالوفيات ٢١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٦) النجم الوهاج (٢/٣١٥).

قال كمال الدين (١٠): ويستحب لمن قام يتهجد أن يوقظ من يطمع في تهجده إذا لم يكن معذوراً.

وهل يكره قيام كل الليل دائماً؟ قال النووي وغيره: يكره لثبوت النهي عنه، ولأنّه يضر بالبدن، لاسيها بالعين. م

وعن المحب الطبري والشيخ سراج الدين بن الملقن والشيخ شهاب الدين الأوزاعي وغيرهم: الكراهمة إنّها هي لمن يخاف محذوراً أو يجدبه مشقة، وإلا فلا يكره بل يستحب لمن تلذذ بمناجاة ربه. وقد اشتهر ذلك عن أمم من التابعين ومن بعدهم: فعن ربيع: أن معتمر بن سليان أقام أربعين يوماً سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء.

وعن القمولي: أن سعيد بن جبير (٢) أقام بالمدينة أربعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى مع الإمام في الصف الأول.

\*\*\*

### حكم إحياء ليالي رمضان وغيره

ولا يكره إحياء العشر الأخير من رمضان كلَّ لياليها، ولا ليلتي العيد، بل يستحب ذلك؛ للاتباع.

ويكره إفراد ليلة الجمعة بالإحياء؛ للنهي عن ذلك ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) يقصد كيال الدين، محمد بن موسى الدَّمِيري (ت: ۸۰۸هـ) صاحب النجم الوهاج. وينظر: النجم الوهاج (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالله سعيد بن جبير، الفقيه المحدث المفسر، أحد علياء التابعين، أخذ العلم عن عبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر، كان أجمع التابعين للعلوم، خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، ثم أتى به الحجاج فقوى نفسه ولم يعتذر إليه، فقتله صبراً سنة خس وتسعين. طبقات الفقهاء للشيرازي (١/ ٨٢)، ومعرفة القراء الكبار (١/ ٢٩)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٠)، رقم (١٣).

<sup>(</sup>٣) «عَن مَعمَر، عَن أَيُوبَ، عَنِ إِبنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّردَاءِ يُحِيى لَيلَةَ الجُمُعَةِ، ويَصُومُ يَومَهَا، وَأَنَاه سَلَمَانُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَلِكُ الْجُمُعَةِ، ويَصُومُ يَومَهَا، وَأَنَاه سَلَمَانُ، فَلَم يَدَعَهُ حَتَّى نَامَ وَأَفطَرَ وَكَانَ النَّبِيُّ يَلِكُ النَّبِيُ مَلِكَ النَّبِي مَلَكَ النَّبِي مَلِكَ الْعَصْ لَلِمَةَ بِصَلَابُهُ وَلَا قَلَمُ مِنكَ لَا تَحْصَ لَلِمَةَ الجُمُعَةِ بِصَلَامٍ، وَلَا قَلَلُ النَّبِي مَلِكَ النَّهِ مَن اللَّهُ الجُمُعَةِ بِصَلَامٍ، وَلَا قَلَمُ مِنكَ لَا تَحْصَ لَلِمَةَ الجُمُعَةِ بِصَلَامٍ، وَلَا قَلَم مِنكَ لَا تَحْصُ لَلِمَةَ الجُمُعَةِ بِصَلَامٍ، وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلِمٌ اللَّهِ مُعَلِمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ اللَّ

وفي الإحياء عن حجة الإسلام استحبابُ إحيائها(١).

وليكن ذلك محمولاً على إحيائها مع أخرى قبلها أو بعدها كما في صوم يومها.

\*\*\*

### سنةالزفاف

فائدة: منقولة عن النجم الوهاج: "روى الدارمي وعبد الحق" من حديث سلمان أن النبي تَنْ قال: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امرَأَةً فَكَانَ لَيلَةَ البِنَاءِ فَلَيُصَلِّ رَكَعَتَينِ، وَليَامُرهَا فَلتُصَلِّ خَلفَهُ رَكَعَتَينِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي البَيتِ خَيرًا" (٤٠).

\*\*\*

### أفضل العبادات

فائدة: اعلم أن العلماء قد اختلفوا في أفضل عبادة البدن بعد الشهادتين: فعند الصيدلاني والإصطخري وأبي الفضل بن عبدان وأبي يحيى اليمني وجمهور علماء العراق: الصلاة أفضل، نفلها وفرضها؛ لأنّ الله تعالى ورسوله سمياها إيماناً، قال الله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (البقرة: ١٤٣) أي: صلاتكم، وقال عليه: «الطهور شطر الإيمان» أي: شطر الصلاة (٥٠).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الذين (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) النجم الوهاج (٢/٣١٧)، والحاوي الكبير (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) هو الإشبيلي: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد، أبو محمد الأزدي الحافظ الفقيه، ويعرف بابن الخراط، من علياء الأندلس، من شيوخه: ابن عساكر، ومن مؤلفاته الأحكام الكبرى والأجكام الصغرى، وله كتاب في المعتل من الحديث وله كتاب الزهد وكتاب العاقبة في ذكر الموت وكتاب الرقائق، كان فقيها حافظاً عالماً بالحديث وعلله ورجاله، أصابته محنة توفي على إثرها سنة (٥٨١هـ) أو (٥٨٢هـ) ينظر: فوات الوفيات (١/ ٢٠٦-٠٠)، رقم: (٢٤٤)، والوافي بالوفيات (١/ ٩٨١)، وتهذيب الأسهاء (١/ ٢٩٢)، رقم (٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) مسند البزار (٦/ ٤٩٤)، رقم (٣٥٣٠)، قال ابن القطان: "إسناده ضعيف "ينظر: بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٤/٣)، وكفاية النبيه (٣/ ٢٩٣).

وعنـد الحليمـي وابـن القــاص وابـن الأثـير(١): الصــوم أفضــل؛ لمــا في الحديـث القدسي: أن الله تعالى قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به» (١٠). وعند الماوردي والشيخ عز الدين: الطواف أفضل، وعند ابن عصرون<sup>٣)</sup> والزوزني: الجهاد

قال حجة الإسلام في الإحياء وغيره: إن العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعلها، فلا يصح إطلاق القول بأن بعضها أفضل من بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخُبز أفضل من الماء؛ فإن ذلك مخصوص بالجائع، والماء بالعطشان، فكل واحد فيما يحتاج إليه أفضل من الأخرى، فإن اجتمعا نُظر إلى الأغلب: فتصدُّقُ الغني الشديدِ البخلِ بدرهم أفضلُ من قيام ليلة وصيامِ ثلاثة أيام؛ لما فيه من دفع حب الدنيا، والصومُ لمن استحوذ عليه شهوةُ الأكل أفضَلُ من غيره (٥٠).

وأماعبادات القلب كالإيمان والمعرفة والرضا والتوكل والصبر والشكر والرجا والخوف والمحبة والتوبة والورع والزهد وتعظيم الله ومحبته ومحبة رسوله وتصفية القلب وتزكية النفس ونحوها:

<sup>(</sup>١) وجدنا أربعة أعلام بكنية ابن الأثير:

ابن الأَثِير عِد الدِّين صَاحِب النَّهَايَة الْمُبَارِكُ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد

ابن الأثير ضِيَاء الدِّين صَاحِب المثل نصر الله بن مُحَمَّد بنْ مُحَمَّد

ابن الأَثِير عز الدِّين المؤرخ هُوَ عَلَّ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد

ابن الأثير تَاج الدّين أحد بن سعيد عهاد الدّين إِسهَاعِيل بن أحد، فلم أدر أيهم يقصد الشارح. ينظر: الوافي بالوفيات

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (٩٩٧٧)، وصحيح مسلم، رقم (١٦٣ – (١١٥١).

 <sup>(</sup>٣) هو شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي، فقيه من أعيان الشافعية، من شيوخه: القاضي المرتضى الشهرزوري والد القاضي كيال الدين، وأبو عبد الله الحسين بن خميس الموصلي، ومن تلاميذه: أبو القاسم صصري، وأبو نصر ابن الشيرازي، استقر في دمشق، فتولى بها القضاء سنة ٥٧٣هـ، وعمي قبل موته بعشر سنين، وإليه تنسب المدرسة العصر ونية في دمشق، من كتبه: صفوة المذهب على نهاية المطلب، والانتصار، والمرشد، والذريعة في معرفة الشريعة، والتيسير في الخلاف، (توفي: ٥٨٥هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ١٢٥)، رقم (٦٣)، وطبقات الشافعية الكبرى(٧/ ١٣٢)، رقم (٨٣٤). وطبقات الفقهاء (١/ ٢٥٨). والحزائن السنية (١/ ١٥٤)، والأعلام (٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) الحاوى الكبير (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير (٤/ ١٣٤)، وإحياء علوم الدين (١٣٨/٤).

قال الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج: هذه كلها أفضل من العبادات البدنية بلا خلاف (٠٠). وأما العبادات المالية: فعن الفارقي (٢٠: أنها أفضل من البدنية لتعدي النفع بها.

وقال الشيخ عز الدين: من ادّعى أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر مطلقاً فهو جاهل، بل إن كانت مصلحة القاصر أرجحَ فهو أرجحُ، وبالعكس، فبالعكس، وإن لم يظهر الرجحان فليس لنا الحكم بأنَّ أحدهما أفضل من الآخر (٣).

والله أعلم بمن أصاب، وإليه المرجع والمآب.

920

<sup>(</sup>١) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/٣١٩).

<sup>(</sup>۲) الفارقي: هو الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون، أبو علي الفارقي الشافعي، ولدسنة: (٤٣٣هـ)، كان مبدأ اشتغاله بميافارقين على أبي عبدالله الكازروني، ثم على أبي اسحاق الشيرازي ببغداد، تولى القضاء بـ (واسط)، له من المؤلفات: "الفوائد على المهذب" و "الفتاوى، توفى سنة (٨٧٥هـ) بواسط. ينظر: سير أعلام النبلاء: (١٤/ ٤٨٥)، وفيات الأعيان (١/ ٢٧٩)، وشذرات الذهب (٦/ ١٤٠)، وهدية العارفين (١/ ٢٧٩)، وطبقات الشافعية لابن هداية (ص: ٢٠٧)، ولم أحصل على مؤلفاته.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي، سنة الوفاة: (٩٦٦٠)، تحقيق إياد خالد الطباع- دار الفكر المعاصر، دار الفكر، سنة النشر: (١٤١٦)، مكان النشر: دمشق: (١٢٢).

يقول الفقير المحقق عبد الله ابن الملا محمود الأرمردي: قد تم يفضل الله تعالى تحقيق كتاب الصلاة إلى صلاة الجماعة من كتاب الوضوح، أسأل الله تعالى أن يمنَّ عليَّ بإكمال تحقيق الوضوح كاملا، وأن يمد في عمري مع القوة اللازمة لهذا العمل، وأن يقيِّض من يطبعه، وأن يجعله نافعاً للعلماء والطلبة، ويتقبله منى كخدمة للفقه. آمين.

وقد بدأ كتاب الصلاة من الوضوح في المخطوطة (٧٧١٢) من اللوحة (٤٢) وانتهى في اللوحة ٩٧ منها، وفي المخطوطة (ذ) من اللوحة (٤٣٨٨) وانتهى في اللوحة (٤٥٠٧) منها،وفي المخطوطة (٣١٧١) من اللوحة (٤٣٨٠ ظ) وانتهى في اللوحة (٧٨٧ و) منها، وفي المخطوطة (٧٧٢٥) من اللوحة (٣٨٥) وانتهى في اللوحة (٨٩) منها.

وقد شرعت في تحقيق كتاب صلاة الجهاعة مستفيداً من تحقيق السيدة فريال له، أدعو الله تعالى أن يوفقنا لتهيئة الوضوح للطبع ويقيض محسنين ينشرون الكتباب في أقطار الأرض.



# باب صلاة الجاعة (١)

هي مُشتَقة من الجمع ويستعمل في العقلاء وغيرهم، حتى يقال جماعة الشجر.

وفي الشرع تطلق على معنيين: أحدهما: إتفاق الأمة على الامتثال بتأسي الصحابة، لا سيها الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين.

والشاني: إجتماع رَجُلين فصاعداً في موقف مع ربط [صلاة ]بعضهم ببعض، وهو المقصود ههذا.

#### 444

### مشروعيةالجهاعة

والأصل في مشروعيتها قبل الإجماع (٢) قوله تعالى: ﴿ فَلْنَقُمْ طَآبِهِ مُنَا مُعَكَ ﴾ (١٠) (النساه: ١٠٢)

 <sup>(</sup>١) وقد بدأ باب صلاة الجماعة من الوضوح في المخطوطة (٧٧١٢) من اللوحة (٩٧).
 وفي المخطوطة (٤) من اللوحة (٤٥٠٧) منها.

وفي المخطوطة (٣١٧١) من اللوحة (٩٨٧ • و) منها.

وفي المخطوطة (٢٧٢٥) من اللوحة (٨٢ و) منها.

 <sup>(</sup>٢) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٤/ ١٣٨). وحديث «لا صيام...» في صحيح ابن خزيمة (٣/ ٣١٣).
 (٣) وجه الدلالة ان الله تعالى أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى.

فثبتت مشروعيتها في الخوف ففي الأمن بطريق الأولى، وما يأتي من الأخبار.

وسأل مقاتـل عـن أبي حنيفـة: هـل تجـد صـلاة الجماعـة في القـرآن؟ فقـال: لا يحـضرني، فقـال: لا يحـضرني، فقـال: في قولـه تعـالى: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِٱلسَّنجِدِينَ ﴾ (١) (الشـعراء: ٢١٩)

وقــال عبــدالله بــن المبــارك: هــي في قولــه تعــالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْـلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُواْ ﴾ (١) (آل عمــران: ١٠٣).

ونقل حجة الإسلام في آخر التوبة في الإحياء عن أبي سليمان الداراني (٣) لا تفوت صلاة الجمعة أحد إلا بذنب أذنبه، وقال: وكان السلف يعزّون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم الجماعة (٤).

(الجماعة: فيها سوى الجمعة من الفرائيض الخمس فرض كفاية للرجال في أحد الوجهين) وبه قال ابن سريج، وأبو إسحاق، والمحاملي، والنووي؛ لقوله القلاة هَمَنتُ أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمُرَ رجلاً فيصلّى بالناس، ثم أنطلِقَ معى برجال معهم حُزَمٌ من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحَرِّقَ عليهم بيوتهم بالنّار، (٥٠) - ولما روي أنّه يَن قال: «مَا مِن ثَلَاثَة فِي قَريَةٍ، وَلَا بَدوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بِالجَاعة، إنّها يَاكُلُ الذّنبُ القَاصِيَة (١٠)

فخرج بقوله: "ما سوى الجمعة" الجمعة، فان الجهاعة فيها فرض عين بالإتفاق.

<sup>(</sup>١) تفسير الزنخشري = الكشاف (٣/ ٣٤٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٢٣).

 <sup>(</sup>٢) وجه الدلالة يفهم من قوله تعالى: أن الأمر موجه للجهاعة، وجميعاً تأكيد لهذا الامر.

 <sup>(</sup>٣) أبو سليان الداراني: هو عبدالرحمن بن احمد بن عطية الداراني نسبة إلى داريا قرية بغوطة دمشق، من شيوخه: الأعمش والليث، ومن تلاميذه: اسماعيل بن عياش من أقرانه ومحمد بن عبادة، توفي سنة (٢٠٥هـ) وقيل (٢١٥هـ). ينظر: حلية الأولياء: (٩/ ٢٥٤)، ووفيات الأعيان (٣/ ١٣١) رقم (٣٦٣)، مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة (١١) سنة (٢٠٠١م).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، رقم (٢٥٢ - (٦٥١).

<sup>(</sup>٦) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٥٢٤) رقم (٣٧٩٦)، علق عليه الذهبي بأنه صحيح، والسنن الكبرى للنسائي (١/ ٤٤٥)، رقم (٩٢٧)، ولفظ الشاة ليس في نص هذا الحديث، وإنها هو في مسند أحمد غرجا (٣٥٨/٣٦) رقم (٣٧٩٩) وغيره بلفظ: ﴿إِنَّ الشَّيطَانَ ذِنْبُ الإِنسَانِ كَذِنْبِ الغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ القَاصِيَةَ وَالنَّاحِيةَ فَإِلَاكُم والشَّعاب، وعليكم بالجهاعة و العامة و المسجه».

وبقوله: "من الفرائض" النوافل، فان الجماعة فيها ليست فرض كفاية قطعاً بل لا يسنّ في بعضها.

وبقوله: "الخمس" المنذورة وركعتا الطواف إن قلنا بوجوبهما، فلا تشرع الجماعة لهما، كما صرح به غير واحد(١) لآنه لا يتعلق بها شعار.

وبقوله: "للرجال" النساء، فانهُنّ لا يدخُلن في فرض الكفاية جزماً، لكنها تسنُّ لهن كما يأي. وإطلاقه يقتضي دخول العبيد في فرض الكفاية عند هذا الوجه، وليس كذلك؛ فإنها لا تجب على العبيد قطعاً، كما ذكره في الكفاية وصوبه الإسنوي(٢٠).

ويقتضي أيضاً كون المقضية كالمؤداة، لكن صحح في زيادات الروضة والتحقيق (٣)، أن المقضية لا تجب الجهاعة فيها قطعاً.

\*\*\*

# حكم صلاة الجماعة للمرأة والمسافرين

وشملت عبارته المرأة والمسافرين، أمّا حكم المرأة فقد ذكرته في آخر التيمم(١٠).

وأما المسافرون فقد جزم النووي في التحقيق ٥٠٠ بأنهم لا يدخلون في هذا الخلاف.

وقال الشيخ تقيُّ الدين: إنهم كالمقيم (١٠).

<sup>(</sup>١) كالنووي في المجموع (٤/ ٨٦) والرافعي في العزيز (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) المهمات (٢/ ٢٨٧)، وكفاية النبيه شرح التنبيه (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (١/ ٣٤٠)، والتحقيق (ص٢٥٧).

 <sup>(</sup>٤) هـذه المسألة لا توجد في نسخ الوضوح التي حصلنا عليها، فيجوز أن يكون الشارح سجلها في نسخة مبيضة ضاعت.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التحقيق للنووي (ص٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) هل المراد الشيخ تقي الدين السبكي الذي ذكر الشارح في المقدمة أنه صاحب العمدة ؟ أو يقصد به شيخ الاسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع ابن أبي الطاعة القشيري المتفلوطي الشافعي المالكي المصري، ابن دقيق العيد. مؤلف (الإلمام) في الحديث وشرحه وسياه (الإمام)، وله (الإقتراح) في اصول الدين وعلوم الحديث، و (شرح مختصر ابن الحاجب) في أصول الفقه. س.ت. في مقدمة الوضوح. أمّا كتابه عمدة الأحكام في الحديث لتقي الدين بن دقيق العيد، وله عليها شرح. ينظر: شلم يذكر عنه حاجي خليفة سوى أن عمدة الأحكام في الحديث لتقي الدين بن دقيق العيد، وله عليها شرح. ينظر: شذرات الذهب (٨/ ١١-١٢)، وكشف الظنون (١/ ١٦٩)

ولك أن تقول: لا خلاف أن المسافر ما لم ينو الإقامة في بلدة أو قرية فوق ثلاثة أيام لم تجب عليهم الجمعة التي هي فرض عين، فإذا كان السفر عذراً في ترك الجمعة فأولى أن يكون عذراً في ترك الجماعة.

(ولا يسقط الحرج) أي: الإِثم، وأصله الضيق والكدّ (إلا إذا ظهر الشعار) باقامتها (في القرية أو البلدة) وذلك يختلف باختلاف الأماكن وسكانها: ففي القرية الصغيرة يكفي فعلها في موضع، وفي القرية الكبيرة والبلدة لابدّ من محالً.

وقال الإمام: إذا قل عدد ساكن قريةٍ لم تجب الجماعة عليهم بلا خلاف؛ لإنهم وإن أظهروا الجماعة لا يحصل بهم الشعار، وأقره النووي في الروضة (١٠)، والجمهور على خلافه.

فلو ظهر الشعار في البلد بإقامة غير البالغين فللشيخ محب الدين الطبري تردد في الإكتفاء بذلك (٢٠): قال الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج: والظاهر عدم الإجزاء كرد السلام، بخلاف صلاة الجنازة فان مقصودها الأصلى الدعاء، ودعاء الصبيان أقرب إلى الإجابة؛ لأنهم معصومون (٢٠).

ولو أطبق جمهور البلد على اقامة الجماعة في بيوتهم، فعن أبي إسحاق المروزي عدم الإكتفاء، لأنّ الشعار في البلد لا يظهر بها في البيوت، وقواه في شرح المهذب والتحقيق(1) وميل المصنف وغيره إلى الإكتفاء إذا اشتهر في الأسواق(٥).

قال النووي في الزيادات: لو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد وأشعر بها جميعهم ولم يحضرها جمهور المقيمين حصلت الجماعة، ولا إثم على المتخلفين كما إذا صلى على جنازة جماعة يسيرة (١٠).

(وإن امتنع الحلُّ قوتلوا) لأنَّ هـذا شـأن فروض الكفايات إذا عطِّلت، وإنَّما يقاتل

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٣٦٦– ٣٦٧)، وروضة الطالبين (١/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) النجم الوهاج (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) النجم الوهاج (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٢/ ٨٥)، والتحقيق (٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) العزيز ط العلمية (١٤٢/٢).

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين (١/ ٣٣٩).

معهم الإمام أو نائبه، دون آحاد الناس؛ دفعاً للفتنة.

وفيه وجه ثالثٌ لم يُشر المصنف البه[لضعفه]، وهو: أنها فرض عين، وبه قال ابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا(').

وفي بعض التعاليق عن الخطّابي: أنّه قولٌ للشافعي لا وجهٌ (")، وعلى هذا فهل تكون شرطاً في صحة الصلاة؟ قال في شرح المهذب: لا، وقال ابن خزيمة: نعم (")، والأول أصح. (وسنةٌ مؤكدةٌ في أصحها) أمّا كونها سنةٌ وليس بواجب؛ فلها روي: أنه على قال: «صَلَاةُ الجمّاعَةِ أفضل مِن صَلَاةٍ الفرد بسبع وعشرين درجة» وفي رواية: «خَمْسٍ وَعِشْرِينَ درجة» (1).

وجه الاستدلال بهذا الحديث ونحوه أنه لا يحسن أن يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركه، وتفضيل أحد الفعلين على الآخر يدل على جواز ترك المفضول.

وأمّا كونها مؤكدة؛ فلما روي عنه على قال: «مَن سَرَّه أَن يَلقَى اللَّه غَدَّا مُسلِمًا، فَليُحَافِظ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيثُ يُنَادَى بِهِنَّ (٥) إلى أن يقول عَبدُ اللّهِ بن مسعود: «لَقَد رَأَيتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إلا مُنَافِقٌ قَد عُلِمَ نِفَاقُهُ » رواه مسلم عن ابن مسعود (١).

\*\*\*

### استحباب الجماعة للنساء

ثم هي مستحبة للنساء عند الجمهور؛ لما روي: "أنَّه ﷺ أَمَرَ أَم وَرَقَةً ٧٠٠ أَن

<sup>(</sup>١) المجموع (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) المجموع (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع للنووي (٤/ ٨٧)، والمهمات للإسنوي (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث: متفق عليه أخرجه البخاري، رقم (٢٤٩/ ٦٤٥)، ولفظه: «صلاة الجهاعة تفضُّلُ صلاة الفذِّ بسبع و عشرين درجة» و مسلم، رقم (٢٤٥ - (٦٤٩) ولفظه: «صلاة الجامعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة و عشرين جزءاً...».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، رقم (٢٥٧. (٦٥٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، رقم (٢٥٦ - (٦٥٤).

<sup>(</sup>٧) أم ورقة بنت نوفل الشهيدة الأنصارية، كانت توم المؤمنات المهاجرات، وكان النبي على يزورها ويسميها بالشهيدة، وكان قد أمرها أن توم أهل دارها، وكانت لها عبد وجارية برتها فقتلاها في إمارة عمر ك ينظر: حلية الأولياء (٦٣/٢)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) دار الفكر سنة (١٠٠١م): (٤/ ٢٥٥) رقم (١٣٨٦).

تَـؤُمَّ أهـل دَارِهَا، وَكَانَ لَهَا مُـؤَذِّنٌ، وكان عليه الصلاة والسلام يزورها ويسميها الشهيدة، فاتفق أنه كان لها عبـدُ وأمـة برّتها، فَقَتَلَاهَا فِي زمـن عمـر، فَصَلَبَهُ عَا» (١) وقـال عمـر: «صـدق رسـول الله على حين كان يقـول: انطلقـوا بنا نـزور الشـهيدة» (١). وقال القاضي حسين (١): إنها لا تُسن للنساء كالأذان.

والأول: ظاهر المذهب (٤)، وبه يُشعر قول المصنف؛ إذ الخلاف في التأكد إنّها هو بعد الاتّفاق على أصل الاستحباب، إلا تسمع؟ قوله: (ولا يتأكد الاستحباب للنساء تأكده للرجال على الأظهر) من الوجهين؛ إذ حصولها لا يكون غالباً إلا بالخروج إلى المساجد، وقد يكون فيه مشقة، أو يؤدي إلى مفسدة، ولقوله تعالى: ﴿ وَللزِّجَالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزً عَلَيْمَ ﴾ (البقرة: ٢٧٨)، وعلى هذا فلا يكره لهن تركُها، بخلاف الرجال.

والثاني: يتأكد لهنّ ايضاً؛ لعموم الأدلة وإطلاقها.

وإمامة الرجال لهنّ أولى من إمامة النساء، لكن لا يجوز أن يخلوَ بهن من غير محرم.

وأعلم أن آكد الصلوات في طلب الجهاعة الصبح، ثم العشاء، ثم العصر، كذا قاله النووي (٥)، وتابعه الشيخ سراج الدين في العجالة، وقال في الكفاية: وإنها في صبح الجمعة آكد (١).

400

### فضل الصلاة في المسجد على غيرها

(والجهاعةُ في المسجد أفضلُ إلا للنساء)؛ لقول عَيِّليَّا: «مَن تَطَهَّرَ فِي بَيتِهِ، ثُمَّ مَشَى إلى

<sup>(</sup>۱) مسندأ حمد نخرجا (۲۵/ ۲۵۵)، رقم (۲۷۲۸۳)، وابو داود (۱/ ۱۶۱) رقم (۹۹۱)،، وابن خزيمة (۳/ ۸۹)، رقم (۱۶۱۷)، والسنن الكبري للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (۱/ ۲۰۱) رقم (۱۹۸۶).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (٣/ ١٣٠)، رقم (٥٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) فتاوي القاضي حسين (٧٠).

<sup>(</sup>٤) ظاهر المذهب: الحكم المبتنبط الذي لا نص عليه من الإمام مع جواز غيره. ينظر: معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٩٥) باب الظاء.

<sup>(</sup>٥) ينظر:المجموع (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكفاية لابن الرفعة (٣/ ٥٢٥)، وعجالة المحتاج (٢٩٦/١).

بَيتٍ مَن بُيُوتِ اللّهِ لِيَقضِيَ فَرِيضَةً مِن فَرَائِضِ اللّهِ، كَانَت خَطوَتَاهُ إِحدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُحرَى تَرفَعُ دَرَجَةً»(١).

وقال: ﴿إِذَا تَوَضَّا فَأَحسن الوضوء.ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسجِدِ، لاَ يُخِرِجُهُ إلا الصَّلاَّةُ، لَم يَخطُ خَطوَةً، إلا رُفِعَت لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيثَةٌ ""، ولأنّ المسجد مشتملٌ على الشرف والطهارة وإظهار الشعار.

ولو كان لاتتيسر لـ الجماعـ في المسجد، وتتيسر في بيتـ حيث كان، فرعايـ الجماعـ خارجـ ، أفضـل مـن الصـلاة فيـ منفـرداً بالإجمـاع.

ولو كانت [الجماعة تتيسر] في المسجد [وخارجه] لكن جماعة الخارج أكثر قال الماوردي: جماعة المسجد أفضل وان قلّت؛ لشرف المسجد (٣)، وهو المفهوم من إطلاق الكتاب.

وقال أبو الطيب: إن جماعة الخارج إذا كانت أكثر أفضلُ؛ لأنّ المحافظة على الفضيلةِ المتعلقةِ بنفس العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها(٤٠).

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي وبهاء الدين الأسنائي(): لو كان ذهابه إلى المسجد يوجب انفرادَ أهله فالأولى أن يصليَ في بيته مع أهله().

\*\*\*

### صلاة المرأة في بيتها أفضل

وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل؛ لقوله عَيِّي : ﴿ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، رقم (۲۸۲–(۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (٢/٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) الكفاية لإبن الرفعة (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) بهاء الدين الأسنائي: هو محمد بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب، فقيه فاضل. تفقه على الشيخ بهاء الدين هبة الله القفطي، وقرأ عليه الأصول والفرائض والمقابلة، كان حسن العبارة ذكياً فيه مروءة، توفي سنة (٣٧٩هـ)، ينظر: الوافي بالوفيات (٣٨/٣)، وأعيان العصر وأعوان النصر أيضاً لصلاح الدين خليل، حققه علي أبو زيد، نبيل أبو عمشة، محمد مو عدو محمود سالم محمد، دار الفكر – دمشق و دار الفكر المعاصر – بيروت ط١ سنة (١٩٩٨م) (٤/ ٤٩٠). لم اعثر له على كتاب أوثق به قولة.
(٦) المهات: (٣٠٣ – ٣٠٤).

خَيرٌ لُمَنَّ»(''، بـل مـاكان في بيتهـا أسـترو أفضـل لصلاتهـا؛ لقولـه ﷺ: «صَلَاةُ المَراَّةِ في بَيتِهَـا أفضـل مِن صَلَاتِهَـا فِي حُجرَتِهَـا، وَصَلَائُهَـا فِي تَحَدَّعِهَـا أفضـل مِن صَلَاتِهَـا فِي بَيتِهَـا» (''.

وأراد عليه الصلاة والسلام بالحجرة ههنا: صحن الدار، وبالمخدع: البيتَ الصغيرَ الذي هو داخل الدار تُخبئ فيها ثيابها.

وقضية إطلاق الكتاب أنّه لا يستحب للنساء الخروجُ إلى المسجد مطلقاً، سواء كانت شابةً أو عجوزةً "، وإنّها فرّق في العزيز وشرح المسند بين العجوزة والشابة في الكراهة وعدمها، فقال: ويكره للشابة الخروج إلى المسجد ولا يكره للعجوز، واستدل بخبر مشهور في ذلك (3).

وهكذا يقتضي ظاهر كلام النووي أيضاً، وهو بخلاف النص، فان الشافعي قال في لأم:

«وَأُحِبُّ شُهُودَ النِّسَاءِ العَجَائِزِ وَغَيرِ ذَوَاتِ الْهَيَّةِ الصَّلَاةَ، وَالْأَعيَادَ، وَأَنَا لِشُهُودِهِنَّ الأَعيَادَ أَشدَّاستِحبَابًا مِنِّي لِشُهُودِهِنَّ غَيرَهَا مِن الصَّلَوَاتِ المَّكَتُوبَاتِ».

هذا لفظه في الأم بحروفه(٥).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد غرجا (٩/ ٣٣٧)، رقم (٥٤٦٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٨٩)، رقم (٥٣٦٨) عن ابن عمر. ولفظه: "إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد أو إلى المساجد فأذنوا لهنَّ».

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ١/٣٢٨) رقم (٧٥٧) حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

 <sup>(</sup>٣) العجوز: المرأة الكبيرة، العامة تقول: عجموزة والجمع عجائز وعُجزٌ، وفي الحديث: (إن الجنة لايدخلها العُجزة. غتار الصحاح (ص:٤١٤).

<sup>(</sup>٤) شرح مسند الشافعي (٣/ ٨٧): - «أنه - ﷺ -: "نَهَى النَّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى المَسَاجِدِ فِي جَمَاعَةِ الرَّجَالِ إِلاَ عَجُوزاً في مَنقَلِهَا» والحديث المشهور هو: عن ابن مسعود قال: «والله الذي لا اله إلا غيره ما صلت امرأة صلاة خيراً لها من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون مسجد الحرام أو مسجد الرسول، إلا = عجوزاً في منقلها»: السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٨٨)، رقم (٣٢٤)، وهو موقوف، وقال الإسنوي: إسناده ضعيف المهات: (٣/ ٢٨٧). وينظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٤٢).

ملاحظة: الذي عنده فقه الواقع يدرك أن حضور المسلمات في المساجد والاجتهاعات والندوات المفيدة صار من الضروريات حيث إن بيوت المسلمين ومجامعهم ليسا كبيوت عصر السعادة ومجامعه، وفي أكثر البيوت في أكثر البلدان أجهزة و وسائل تفسدان أفكار المسلمات وأخلاقهن إذا لم يربين على حب الإسلام والتمسك بالأخلاق الإسلامية ولم يشاركن في مجالس ومجتمعات تلقى عليهن المواعظ والدروس.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم (١/ ٢٧٥).

وهذا مصرِّحُ باستحباب حضور العجائز الجمعة والجاعة، وعليه أكثرُ العراقيين أو كلُّهم، كما قاله الشيخ شهاب الدين الأذرعي.

واذا استأذنت المرأة زوجها أو وليها، كُره الإذنُ حيث كُره لها الخروج، وإلا نُدب.

ولا يجب على الزوج الإذنُ لعجوزة ولا لشابة، قاله النووي في شرح المهذب(١).

وإذا خرجت إلى المسجد كُره لها: التطيبُ وفاخرُ الثياب.

والأحب أن تغطِّيَ بدنهَا بجلبابٍ جافٍ عن بدنها ذهاباً واياباً.

قوله: "إلا النساء" يشمل الصبيان والخناثي: أمّا الصبيان فان كانوا مميزين فالحكم كها تقتضيه العبارة.

[وأما الخناثي فكالنساء]، فلو قال: "في المساجد أفضل للرجال" كان أولى.

\*\*\*

### استحباب الصلاة في المساجد الكثيرة الجمع

(وفي المسجد الكثير الجمع أفضل) وإن كان قليلُ الجمع أبعدَ؛ لقول على: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الواحد أفضل مِن صَلَاتِهِ وَحدَه، وَصَلَاتُهُ مَعَ رَجُلَينِ أفضل مِن صَلَاتِهِ مَعَ واحد، وحيثُما كثرت الجاعة فهو أفضلُ ""، وفي رواية أبي داود والنسائي: «وما كثر فَهُوَ أَحَبُ إلى اللّهِ» "".

泰安夫

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع (٤/٤).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد غرجا، رقم (۲۱۲۱۵)، و (۲۱۲۱۱)، بلفظ: اإن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل، و صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك، وما كثر فهو أحب إلى الله، و صحيح ابن حبان محققا، رقم (۲۰۵۱).

### الحالات التي يفضل فيها مسجد قليل الجمع على كثيره

وحكى الإمام في النهاية وجهاً: أن مسجدَ الجوارِ أفضلُ على الإطلاق(١).

. (إلا إذا كان إمامُه) أي: إمام مسجد كثير الجمع (مبتدعاً) كالمعتزلي (")، والقدري (")، والكرامي (أ) ونحوهم، فإن المسجد القليل الجمع أولى منه، لأنّ الغرض المهمَّ من الجماعة دعاءُ الإمام، ودعاءُ غير أهل السنة أبعدُ إلى الأجابة في الأمور الأخروية، بل قال القفال والمحاملي: الصلاةُ منفرداً أفضلُ من الصلاة خلفَ المبتدع.

ولو كان إمام المسجد الكثيرِ الجمعِ حنفياً، فالذي يقتضيه إطلاق الجمهور أن الأولى عدمُ الخروج إليه، لأنّ الحنفي يعتقد استحبابَ بعض الواجبات، وهذا مبنيٌّ على جواز الاقتداء خلفه، وفيه خلاف يأتي.

(أو يتعطلَ مسجدٌ قريبٌ لو ذهب إليه) [إلى] الكثير الجمع؛ إمّا لأنه إمامُه، [أو] ذو نفع يحضر الناس بحضوره، فقليلُ الجمع فيه أفضلُ وأولى على الأصح؛ إذ ذهابُه يؤدّي إلى تعطيل إحدى البقعتين.

\*\*\*

## إذا تساوى المسجدان في القرب ونحوه

فلو كان قليلُ الجمع يبادر إمامُه بالصلاة في أول الأوقات، فالصلاة معه أولى في أول الوقت.

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٦٧).

 <sup>(</sup>٢) المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت في العصر الاموي، وازدهرت في العصر العباسي، اعتمدت على العقل المجرد في
فهم العقيدة؛ لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة فأدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجهاعة ينظر: الموسوعة
المسرة (٦٤/١).

 <sup>(</sup>٣) القدرية: إحدى الفرق الكلامية المتسبة إلى الاسلام، قالوا باسناد افعال العباد إلى قدرتهم، وانه ليس لله تعالى
حسب قوضم دخل في ذلك ولا قدرة ولا مشيئة ولا قضاء، كما انكروا علم الله تعالى السابق، وقد وجدت طائفة منهم
تثبت العلم والكتابة وتنكر المشيئة، المصدر نفسه (٢/ ١١١٤).

 <sup>(</sup>٤) الكرامية: من فرق المرجثة القائلين بـأنّ الإيهان باللسـان فقـط دون معرفة بالقلب، فمن نطق بلسـانه ولم يعترف بقلبه فهـو مؤمن، وزعمـوا ان المنافقين كانـوا مؤمنين بالحقيقة المصدر نفسـه (٢/ ١١٤٤).

وكذلك لو كان إمام كثيرِ الجمع سريعَ القراءة، والمأمومُ بطيتَها لا يدرك معه الفاتحة، فالأولى أن يصلي خلف إمام بطيئها.

وكذلك لو كان كثيرُ الجمع في أرض شبهةٍ، وقليلُ الجمع في أرضٍ حلالِ بيقين، فالسالمُ من الشبهة أولى.

فلو كان المسجدان متساويين في القرب والجهاعة فإن كان يسمع نداءً أحدهما دون الآخر، فالذي يسمع نداءًه أولى بالذهاب اليه، وإن لم يسمع نداءً واحد منهما أو يسمع نداءً يهما، فهو بالتخيير.

وعندي المهايأة أفضلُ؛ إذ ربها يكون في أحدهما فضيلةٌ لا تكون في الآخر، بأنّ كان في أحد الإمامين صفةٌ خفيةٌ مستحسنةٌ كزهدٍ وورعٍ ونحوِهما ولم تكن في الآخر.

ولو تساوى المسجدان في الجماعة دون القرب، فقد قال الروياني (١): هما سواء في الفضل. وقال أبو نصر (٢): إن الأقرب أفضل؛ لحرمة الجوار.

ولك أن تتّجِه أن يكون الأبعدُ أفضلَ؛ لما فيه من كثرة الحسنات بكثرة الخُطا، وفي الخبر: «أَعظَمُ النَّاسِ فِي الصَّلاَةِ أَجرًا أَبعَدُهُم مشياً» ".

\*\*\*

## إدراك فضيلة الجماعة

(وإدراكُ التكبيرة الأولى يختصُّ بمزيد فضيلةٍ)؛ لما روى الترمذيُّ عن عُمارةَ بنِ غَزيَّة (١)

بحرالمذهب (۲/٤٤٢).

 <sup>(</sup>٢) أبو نصر: هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن احد أبو نصر بن الصباغ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، رقم: (٦٥١) بلفظ: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم عشى»، وفي صحيح مسلم، رقم (٢٧٧ - (٦٦٢) بلفظ: «إنّ أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها عشى».

<sup>(</sup>٤) عمارة بن غزية: هو عمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو المازني الأنصاري، أحد اتباع التابعين، روى عن أبيه وعن انس بن مالك وغيرهم، وروى عنه سليان بن بلال وعمرو بن الحارث و وهيب بن خالد وغيرهم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس توفي سنة (١٤٠هـ) ينظر: طبقات ابن سعد، طبعة الخانجي بمصر (٧/ ٤٥٠)، وقم (٤٠٠٩)، و موسوعة يحيى بن معين (٣/ ٤٥٠) رقم (٢٧٧٥)، والجرح والتعديل (٣/ ٣٦٥)، رقم (٢٧٧٥).

عن أنس: أنّ النبي على قال: «مَن صَلَّى لِلَّهِ أَربَعِينَ يَومًا فِي جَمَاعَةٍ يُدرِكُ التَّكِبِيرَةَ الأولى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ» (١٠).

وروى البزار في جامعه عن أبي هريرة أنّ النبيّ على قال: «لِكُلِّ شَيءٍ صَفَوَةٌ وَصَفَوَةُ الصَّلَاةِ التَّكِيرَةُ الأُولَى» (٢٠).

وحكينا عن الإحياء: أن السلف كانوا يُعَزّون انفسهم على التكبيرة الأولى ثلاثة أيام، [ويُعَزّون سبعاً إذا فاتتهم الجماعة] (٣).

(وإنها تُنال) تلك (الفضيلةُ بإدراك تكبيرة الإمام) بأنّ يلاحظَ تكبيرة الإمام ويسمعَها، (وبالإشتغال بعقد الصلاة عُقَيبَها)؛ إذ الفضل معلق في الحديث بالإدراك، ولأنه إذا جرى التكبير بغيبته لا يسمى مدركاً.

وفي الخبر: «إِنَّمَا جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» (٤) فالفاء للتعقيب.

ولو منعته الوسوسةُ عن التعقيب، فالذي قطع به المصنف في شرح المسند، والنوويُّ في شرح المهذب والتحقيق، والإسنويُّ في المهات: أنَّ ذلك عذرٌ لا تفوتُ به فضيلةُ الإحرام (٥٠).

واستشكله الشيخ نجم الدين بن الرفعة بأنّ الوسوسة ليست عذراً في التخلف عن الإمام بتمام ركنين فعليين، فيحتاج إلى الفرق، قال في النجم الوهاج: والفرق أنَّ الفعلَ أشدُّ تأثيراً ('').

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ت بشار (۱/ ٣٢١)، رقم (٢٤١)، وضعفه، وابن الجوزي في العلل المتناهبة (١/ ٤٣٢)، رقم ١٨٣٨)

 <sup>(</sup>۲) اخرجه البزار في جامعه: البحر الزخار (۱۷/ ۱۷)، رقم: (۹۲۷٥)، وينظر: كشف الأستار (١/ ٢٥٢-٢٥٣)
 رقم (٥٢١)، ورواه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٤٤)، ترجمة الحسن بن السكن: رقم (٢٩١).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الإحياء. ينظر (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، رواه البخاري، عن أنس رقم (٦٥٧) ورواه عن غيره، بالارقام ٦٩٩، ٣٧١، ١٠٦٣، ٧٧٢، ١٠٦٣، ١٠٦٨، ١٠٦٢، ١٨١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهمات (٣/ ٢٩٠)، والمجموع للنووي (٤/ ١٠٢)، والتحقيق له ايضاً (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) النجم الوهاج (٢/ ٣٢٩).

وقال الشيخ وليُّ الدين ('': وهذا إذا كانت الوسوسة قليلةً، أمَّا إذا كثرت فإنه يفوت عنه الفضيلة، ويدل على ما قاله عبارة شرح المهذب؛ إذ عبارته: "مِن غَير وسوسة ظَاهِرَةٍ "('')، وقد صرح به صاحب الخادم ('' قال: "إن من اشتغل عنها بالوسوسة الظاهرة لم يدرك فضيلتها، وإن كانت يسيرة أدرك".

(وفي وجه: تُنال) تلك الفضيلة (بادراك الركوع الأوّل)؛ لأنّ معظمَ الركعة هو الركوع، وحكمت حكم قيام الركعة، بدليل إدراك الركعة بإدراك مع الإمام.

(وفي) وجه (آخر): تنال تلك الفضيلة (بادراكه) أي: إدراك الركوع (مع شيِّ من القيام) قبله؛ لأنّه أدرك محل التحريم، فكأنّه أدركه.

والوجهان فيمن لم يحضر إحرام الإمام.

أما من حضر وأخر، فقد فاتته فضيلة التكبيرة قطعاً وإن أدرك الركعة، صرّح به النووي في زيادات الروضة. (١)

وفي المسألة وجه رابع: حكاه في النجم الوهاج، وهو أنها تُنال ما لم يشرع الإمام في الفاتحة، لأنّ ما بين التكبير والقراءة من توابع التكبير. (٥)

ووجه خامس: حكاه في العزيز، أنّه إن اشتغل بأمر دنيوي لم يدرك الفضيلة بالركوع، وإن اشتغل بأسباب الصلاة كالطهارة وستر العورة كفاه إدراك الركوع. (١)

قال أبو اسحق المروزي: يُسرع إلى الجهاعة إذا خاف فوتها، أي: فوت التكبيرة الأولى؛ لإطلاق قول تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِّن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّشُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِلَاتُ لِلمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٣)

<sup>(</sup>١) ولي الدين العراقي: هو احمد بن عبدالرحيم بن الحسين الكردي الرازياني، ثم المصري أبو زرعة ولي الدين ابن العراقي.

<sup>(</sup>Y) المجموع (Y·V/2).

<sup>(</sup>٣) صاحب الخادم: هو بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي المتوفى: (٧٩٤هـ).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين (١/ ٣٤٢)، نقلاً عن الغزالي في البَسِيطِ.

<sup>(</sup>٥) النجم الوهاج (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) العزيز (٢/١٤٥).

ونقل المصنف في العزيز عن الأكثرين أنّه لا يُسرع الطاهر قول الله الإنه المَّاكِنَةُ فَهَا أَدرَ كُتُم فَصَلُّوا، وَمَا الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسعَونَ، وَأَتُوهَا تَمُسُونَ، عَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَهَا أَدرَ كُتُم فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم فَأَيْتُوا "".

ولو كان خوف فوت الجاعَة، فالذي يقتضيه إطلاق الجمهور أن الحكم كذلك، لكن يقتضي كلام المصنف في باب الجمعة من العزيز أنّه يُسرع "، ونقله الشيخ كمال الدين (٤) عن ابن [أبي]عصرون وشيخه الفارقي.

(وتحصل) أصل (فضيلة الجهاعة بإدراك آخر الصلاة، وإن لم يدرك شيئاً من الركعات على الأصع) من الوجهين: سواءً جلس معه أو لا، كها في كامل ابن عدي من حديث جابر: أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «مَن أدرك الإمام قَبلَ أَن يُسَلِّم فَقَد أدرك فَضلَ الجَهاعَةِ»(٥)، ولانه قد أدرك ما يعتد به وهو النية والتكبير فأشبه ما لو أدرك ركعة.

والثاني: لا يدرك إلا بإدراك ركعةٍ، لأنَّها دونها غير محسوبٍ من الصلاة.

وهذا ما اختاره الغزالي في الوسيط، والفوراني في التكميل(١٠).

وأجاب الأئمة: بأنّ الاقتداء جائز حينتذ بالإتفاق، فلو لم تترتب عليه فائدة ولم تحصل به فضيلة الجماعة لما أجازوا.

ثم إطلاق الكتباب يقتضي أن لا تُبنال إن لم يكن الإدراك في آخر الصلاة، وليس كذلك، بل لو خرج الإمام عن الصلاة قبل أن يركع بحدث وغيره حصلت الفضيلة للمقتدي، كما صرح به الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج(٧).

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة، في صحيح البخاري، رقم (٩٠٨)، وصحيح مسلم، رقم (١٥٢ - (٦٠٢) بلفظ: ﴿إِذَا فُوتُ لِلسَلاة فلا تأتوها و أنتم تَسعَون، وأتوها و عليكم السكينة، فها أدركتم فصلّوا و ما فاتكم فأتمّوا، فإنّ أحدكم إذا كان يَعْمِد إلى الصلاة فهو في صلاةً.

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) النجم الوهاج (٢/ ٣٣٠)...

<sup>(</sup>٥) الكامل في ضعفاء الرجال (٢٠٩/٧).

<sup>(</sup>٦) الفوراني: هو أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن فوران المروزي الفوراني صاحب الإبانة، العمدة، التكميل.

<sup>(</sup>٧) النجم الوهاج (٢/ ٣٣٠-٣٣٠).

ويُفهم إطلاقُه أيضاً إدراكَ فضيلة جميع الصلاة، وهو ما صرّح به ابن الأستاذ (١٠)، ونقل عنه صاحب الإرشاد وأقرّهُ (١٠).

فلو دخل جمعٌ المسجد، والإمام في التشهد الأخير، قال القاضي: يُستحب لهم الاقتداء به، ولا يؤخّرون لصلاة جماعةٍ ثانية.

وقال الروياني والمتولي: المستحب لهم الاستقلال بجماعة ليحصل لهم كمال فضيلة الجماعة بالثانية (٣).

وهذا مشعر بأنّ من أدرك آخر الصلاة مع الإمام لا يدرك فضيلة جيمع الجماعة، وإنّها تحصل فضيلة المتابعة وفضيلة ما أدركه معه.

وقال بعض المتأخرين: ومحل الخلاف مخصوص بها إذا لم يقصد الجهاعة، بأن أدركها اتفاقاً فأحرم، أمّا إذا قصدها ولم يدركهم إلا في آخر الصلاة يكتب لـه أجرُ الجهاعة قطعاً.

ويؤيد ما قالوا حديث سعيد بن المسيب (٤)، قال: حضر رجلٌ من الأنصار الموت، فقال: إني عدثكم حديثاً لا أُحدثكم إلا احتساباً، سمعت رسولَ الله على يقول: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَأَحسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاَةِ لَم يَرفَع قَدَمَهُ اليُمنَى إلا كتَب اللَّهُ كَسَنةً، وَلَيُ مَنَى الوُصُوءَ ثُمَّ اليُسرَى إلا حَطَّ اللَّهُ عَنهُ سَيَّتَةً، فَلَيُقَرِّب أو لِيُبَعِّد فَإِن أتى المسجد فَصَلَى إلى جَمَاعَةٍ عُفِرَ لَهُ، وَإِن أتى المسجد وقد صَلَّوا بَعضًا وبَقِى بَعضٌ صَلَّى مَا السَّجِد فَصَلَّوا بَعضًا وبَقِى بَعضٌ صَلَّى مَا أُدرك وَأَنَمَ مَا بَقِى كَانَ كَذَلِكَ، فَإِن أتى المسجد وقد صَلَّوا فَأَتَمَ الصَّلاةَ كَانَ كَذَلِكَ» (٥).

<sup>(</sup>١) ابن الأستاذ: هو كمال الدين احمد بن عبدالله الحلبي المتوفى: (٦٦٢هـ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الجواد (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) لم أجدةً في كتابه بحر المذهب، وربيا ذكره في كتب أخرى.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن المسيب بن حزن القريشي المخزومي أبو محمد، عالم أهل المدينة بلا مدافعة وسيد التابعين، ولد في خلافة عمر الله لله سنتين وقيل لأربع مضين منها، سمع عثمان وعلياً وزيد بن ثابت وطائفة من الصحابة، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة. توفي سنة (٩٤هـ) ينظر: الوافي بالوفيات (١٦٣/١٥) رقم (٤٩٤٣)، وشذرات الذهب (١/٣٠٠).

 <sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (١٩/١٤)، رقم (٥٥٩)، والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي
 (٣) ٢٩/١)، رقم (٥٢٠٩).

وأورد عبدالحق ('' في الأحكام الكبرى عن أبي هريرة: أنّ النبيّ تَنْ قَال: «من تَوَضَّأُ فَأَحسن الوضُوءه ثمَّ راح فوجد النّاس قد صلوا، أعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذَلِك من أجرهم شَيئاً "''.

(وليخفف الإمام الصلاة من غير تبرك الأبعاض والهيئات)؛ لما في صحيح مسلم أنه على قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّف، فَإِنَّ فيهم الضَّعِيفَ وذا الحاجة، وإذا صَلَّى وحده فَلْيُطِل مَا شَاءً"، وفي الصحيحين عن أنس قال: "مَا صَلَّيتُ وَرَاءً إمام قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِن رَسُولِ اللّه عَلَيْهُ" (\*).

والمراد بالتخفيف مع فعل الأبعاض والهيئات على ما نقل عن الأصحاب (\*): أن لا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد، وما نُقل عن الشافعي في الأم: أنَّ " كُلَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في رُكُوعٍ، أو سُجُودٍ أَحبَبت أَن لَا يُقَصِّرَ عَنهُ إِمَامًا كَانَ أو مُنفَرِدًا " (")، مؤولٌ بها إذا رضي المأموم كها يأتي.

ويكره التطويلُ لحكاية معاذ<sup>(٧)</sup> ، (إلا إذا رضي الجميع بالتطويل وهم محصورون)؛ فإنه لا يخفف؛ إذ العلةُ قد انتفت.

 <sup>(</sup>١) الإمام الحافظ الفقية الخطيب أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحن الأزري الأشبيلي، المعروف بإبن الخرّاط،، صنف الأحكام (الكبرى والصغرى)، وله كتاب (المعتل من الحديث)، و (الرقائق) س ت.

 <sup>(</sup>۲) الأحكام الشرعية الكبرى: عبد الحق بن عبد الرحن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط (ت: ٥٨١هـ)، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، الطبعة: الأولى: (١٤٢٢هـ - الاشبيلي، المعروف بابن الحيول (٥٦٤)، والحديث في سنن أبي داود، رقم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، رقم (٧٠٣)، وصحيح مسلم، رقم (١٨٦ - (٤٦٨) ولفظه: "فمن أمَّ قوماً فَليُحَفُّف فإنِ فيهم الكبير وإنَّ فيهم المريض وإنّ فيهم الضعيف وإنّ فيهم ذا الحاجة وإذا صلَّىٰ أحدكم وحده فليصل كيف شاء».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، رقم (٧٠٨)، وصحيح مسلم، رقم (١٩٠ - (٢٦٩).

 <sup>(</sup>٥) الأصحاب: الأصحاب في إصطلاح الشافعية يرادبه (المتقدمون)، وهم اصحاب الأوجه غالباً. ينظر: القديم والجديد
 من أقوال الإمام الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين، للدكتور محمد سميعي سيد عبدالرحمن الرستاقي: (١٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (١/ ١٣٣)، باب القول في الركوع.

<sup>(</sup>٧) حكاية معاذ في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما: أنه «أقبَل رَجُلٌ بِنَاضِحَينِ وَقَد جَنَحَ اللَّيلُ، فَوَافَقَ مُعَاذَا يُصَلِّي، فَوَافَقَ مُعَاذَا يُصَلِّي، فَوَافَقَ مُعَاذَا يُصَلِّي، فَوَافَقَ مُعَاذَا يُلِيهِ فَشَكَا إِلَيهِ فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقَبَلَ إِلَى مُعَاذِي فَقَرَ أَبِسُورَةِ البَقَرَةِ - أَو النِّسَاءِ - فَالطَّقَ الرَّجُلُ وَيَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذَا نَالَ مِنهُ، فَأَنَى النَّبِي تَعْلَيْ فَسَكَا إِلَيهِ مُعَاذًا نَالَ مِنهُ، فَالْمَ النَّبِي تَعْلَيْ وَلَا مَلْكَ مِلْ وَاللَّمِي وَضُحَاهَا، مُعَاذَا النَّبِي وَالشَّمِي وَضُحَاهَا، وَاللَّيلِ إِذَا يَعْضَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الحَاجَةِ). البخاري، رقم (٥٠٥)، ومسلم، رقم (١٧٨ - (٤٦٥).

والمراد بالمحصورين، أن لا يدخل فيهم غيرهم وقد أعلموا الإمام بذلك، أو علم بنفسه ذلك، سواء قل الجمع أو كثر، بأنّ يكونوا في موضع غير مطروق أو سفينة مثلاً. وإن كان الموضع مطروقاً، بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد دخول الإمام فيها، لم يطول، لأنهم ليسوا بمحصورين، وإن كانوا ثلاثة ورضوا، هذا أحسن ما قيل في الحصر ههنا. ويفهم من قوله: إلا أن يرضى الجميع، أنّه لو رضي بعضهم دون بعض لا يطول، وإن كان البعض الراضي أكثر، لكن قال عبدالعزيز الجيلي: [أراعي] الأكثر، وهو شاذٌ ضعيف. ولو آثر التطويل [إلا واحد] أو اثنان مثلاً، ففي فتاوى ابن الصلاح: أنه إن كان ذلك مرة ونحوها خفف، وإن كثر حضور من لم يرض طوّل، ولا يفوت حق الراضين بهذا الفرد الملازم (۱۰).

قال النووي في شرح المهذب: وهذا حسنٌ متعين(٢٠).

قال الشيخ تقي الدين في العمدة (٣): وهذا مشكل، لأنّ النبي الله أنكر على معاذ الله التطويل لرجل واحد، ولم يستفصل، ولأنّ التغيير الملازم مفسدة ومراعاة الرضى مصلحة، والمفسدة لا تساوَي المصلحة، ولما روي: أنّه ولله قال: «إِنِّي لَأَقُومُ إلى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَن أُطُولً فِيهَا، فَأَسمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجُورُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَن أَشُقَ عَلَى أُمِّهِ» (١).

ثم لا يخفى على من يقف على مقاصد الكلام أن كلام المصنف يُفهم أنهم إذا رضوا لا يُستحب التخفيف؛ إذ الإستثناء إنها هو من إستحباب التخفيف، ولايلزم من ذلك إستحباب التطويل أيضاً، بل الذي يظهر استواء الطرفين في الجواز بدون الكراهة.

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن الصلاح: (ت٦٤٣هـ)، ط.١. سنة (١٩٨٣م): (ص٨٧). وت. د. موفق:، ط. (١٤٠٧هـ) (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ تَعْصِيلٌ حَسَنٌ متعين المجموع (٢٢٩/٤)

 <sup>(</sup>٣) الظاهر هو تقي الدين السبكي: ولم أجد قوله في الكتب المتوفرة لدي، والعمدة كتابه الذي نسبه إليه الشارح لم
 أحصل عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، رقم (٧٠٧) وطرفه في (٧١٠)، ومسلم، رقم (١٩٢/ ٤٧٠).و لفظه: «إنّي لأدخُلُ الصلاةَ أريدُ إطالتها فأسمَعُ بكاء الصبي، فأَخَفَّفُ من سُلّةَ وَجد أُمّه به».

وهذا مقتضى ما قاله في العزيز، حيث قال: فلا بأس حينتذ بالتطويل (١٠).

ولكن الذي صرَّح به الشيخ تقي الدين السبكي، والشيخ جمال الدين الإسنوي (")، والشيخ ولي الدين العراقي، والشيخ كمال الدين الدميري (")، استحبابُ التطويل حينئذ، وهو الأحسن؛ إذ التطويل مستحب، والمانع إنّها هو عدم رضى المحصورين، فإذا زال المانع بقى الاستحباب بحاله.

(ويكره التطويل بالحاضرين المقتدين ليلحق) بالجماعة (الآخرون) الخارجون [من المسجد] بأنّ كان عادتهم الحضور على التتابع من الأسواق والمنازل، وإنّما يكره ذلك لما فيه من سقوط الخشوع بشغل القلب، ولأنه إضرار بالحاضرين؛ لتوقع الغائبين، لأنهم بسبب تقصيرهم لايستحقون الإنتظار، مع أنّ [ما] (٥) فيه مخالف لقوله والمنظين الإنكم النّاس، فَليُحَفِّف ف....» (١)،

ولأنه قد يكون عدمُ الانتظار حثاً لهم على المبادرة إلى فضيلة التكبير.

ثم تعبير المصنف بالتطويل، يشعر بأنّ الانتظار قبل التحريم لزيادة الجماعة لا يكره، إذا كان الانتظار؛ كما صرحَّ به في النجم الوهاج (٧).

(أو) ليلحق (شريف يراقبهُ) كمشهور بعلمٍ أو دينٍ أو دنيا؛ للمعاني التي ذكرنا.

هذا ما اتفق عليه أكثر الأصحاب، وقد اعترض عليهم الشيخ تقي الدين (^) بأنهم صرّحوا بتطويل الركعة الأولى على الثانية، وعللوا بأنّه يدركها قاصد الجماعة، وهذا

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهات (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) جاه في المحرر بصيغة (ويكره أن يطول الإمام بالحاضرين ليلحق آخرون).

<sup>(</sup>٥) الزيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) الحديث: متفق عليه من حديث أبي هريرة، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٣٤)، والبخاري، حديث (٢/ ١٣٤)، ومسلم، حديث (٤٦٧)، وصحيح مسلم. ط. دار إحياء: (١/ ١٨٣(٣٤١ - (٤٦٧)).

<sup>(</sup>V) النجم الوهاج (٢/ ٣٣٢-٣٣٣).

<sup>(</sup>٨) تقي الدين السبكي. لم أجد قوله هذا في كتابه فتاوى السبكي ولا في غيره. أو ابن دقيق العيد؟

يخالف قولهم ههذا، فالمختار أنّ الانتظار في القيام الأوّل لإتيان النّاس أفواجاً لا يكره ما لم يُبالغ في التطويل، بحيث يضرُّ بالحاضرين هذا لفظهُ وقال الشيخ ولي الدين (۱) مؤيداً له: وجاء التعليل مصرحاً به في رواية صحيحة: «كَي يُدرِكَ النَّاسُ» الحديث (۱). قال الغزالي: الذي ذكره الشيخ (۱) فرد خاص، وكلام الأصحاب عام في سائر الركعات، فلا تمانع بينهم (۱).

وقوله: "ليلحق الآخرون "يفيد احتمالين:

أحدهما: كراهة التطويل مطلقاً من باب الأولى، بأن يقال: فاذا كان التطويل لإلحاق الآخرين مكروهاً مع أنّ فيه ازدياد الجهاعة فأولى أن يكره مطلقاً.

والإحتمال الشاني: عدم كراهة التطويل المطلق، بأنّ يقال: إنّما يكره التطويل بقصد الإلحاق؛ لأنّ فيه من شغل القلب وزوال الخشوع، فإذا لم يقصد فلا كراهة، لانتفاء ذلك، لكن الإحتمال الثاني أولى.

(وإذا أحسَّ الإمام بداخل) في المسجد (في الركوع) متعلق بأحسَّ (لم يكره انتظاره) فيه (في أصحّ القولين) من أحسن الطرق عند المصنف، لما في الصحيحين أنَّه يَنَيُّ : «أَنَّهُ كَانَ يَنتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقعَ

<sup>(</sup>١) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٢٣٢-٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ لم أجده إلا في كتاب حديث السراج لأبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم المعروف بالسَّرَّاج (ت: ٣١٣هـ)، تخريج: زاهر بن طاهر الشحامي (ت: ٥٣٣هـ)، المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان - الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى (١٤٧٥ هـ - ٢٠٠٤م): (٣/٣٣)، رقم (١٠٩)، ونصه: «كَانَ رَسُولُ اللَّمِيِّةُ يُطَوِّلُ في الرَّكَعَةِ الأولى مِنَ الظُّهرِ كَي يُدرِكَ النَّاسُ»، وفي مسند السراج لأبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني النيسابوري المعروف بالسَّرَّاج (ت: ٣١٣هـ) تحقيق وتخريج وتعليق: الأستاذ إرشاد الحق الأثري - إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد - باكستان، الطبعة: ٢٣٤ هـ - ٢٠٠٧م): (ص: ٢١)، (برقم إرشاد الحق في متون الحديث الأخر: مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٢/٤٠)، رقم (٢١٧٥): - عَن مَعمَر، عَن يَبِي بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن عَبدِ اللَّه بن أَبِي قَالَ: ٣٣٩ - «كَانَ رَسُولُ اللَّهِيَّةُ يُصلِّي بِنَا الظُّهرَ وَيُطوِّلُ الرَّكِعَةَ الأُولَى مِن صَلَاةِ الفَّهرِ، فَطَنَّنَا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَسَمَعَنَا الْآبَةُ، وَكَانَ يُطوِّلُ الرَّكِعَةَ الأُولَى مِن صَلَاةِ الفَجرِ، وَيُطوِّلُ الرَّكِعَةَ الأُولَى مِن صَلَاةِ الظُّهرِ، فَظَنَّنَا أَنَّهُ يُرِيدُ لِلْكَ

<sup>(</sup>٣) الشيخ: هل قصدبه تقي الدين السبكي، أو ولي الدين ؟

<sup>(</sup>٤) المناسب: "لا تمانع بينهما "، ولم أحصل على مصدر هذا الجواب. وينظر لبيان الخلاف: الوسيط في المذهب (٢/ ٢٢).

نَعلٍ ١٠٠٠. ولأنّ ذلك عون على إدراك الركعة «وَاللَّهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ ١٠٠٠. وهذا كها [أنه ]ينتظر في صلاة الخوف ذهاب قوم ومجئ أُخر، لينالوا فضيلة الجهاعة.

والثاني: أنّه يكره الإنتظار، لما فيه من الإضرار بالباقين، ولما فيه من التشريك بين العمل لله والعمل للمخلوقين، والحق في العبادة أن تكون خالصة لله تعالى.

وفي العزيز ما يقتضي ترجيحه؛ لأنّه نقل عن الإمام (٣٠ وغيره تصحيحه، وإنّما نقل تصحيح الأوّل عن الروياني(٢٠) فقط، وعن الشيخ جمال الدين الإسنوي(٥٠): أن الأكثرين عليه.

(لكن لا يبالغ في التطويل) هذا شرط لجريان القولين، فان بالغ في التطويل كره الانتظار قولاً واحداً، لأنّه يلحق المشقة بالباقين والمشقة لا تساوي المصلحة، والمراد بالتطويل: أن يكون بحيث لو وزع على جميع الصلاة لظهر له أثر محسوس في الكل، فهذا ممنوع [منه] لا محل للقولين فيه.

وان كان التطويل بحيث لا يظهر أثره المحسوس بالنسبة إلى جميع الصلاة، بل إنّما يظهر بالنسبة إلى الركوع وحده فهو محل الخلاف.

(ولا يميز بين الداخلين) وهذا شرط ثان لجريان القولين أيضاً، فلو ميز بين الداخلين، بأنّ اختص الانتظار ببعض القوم لصداقية أو سيادة كره الانتظار قولاً واحداً، لأنّ ذلك يخرج فعلَهُ عن كونه لله تعالى، وإذا عمَّ فشرطُ الانتظار الاحتساب والتقربُ إلى الله تعالى وأمّا لو قصد التودد والاستهالة فلا ينتظر قولاً واحداً.

# وفي هذا الطريق وجوه أُخَرُ:

أحدها: في التطويل، وهو أنّه لا يكره إطالة الانتظار إذا كان الانتظار لا يضر بالمأمومين.

 <sup>(</sup>١) لم أجد الحديث في الصحيحين، لكنه اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٩٦/١)، رقم (٣٣٩٦)، و
أحمد (٤/ ٥٦٦)، وابوداود (١/ ٢١٢ – ٢١٣)، (٥٠٢)، والبيهقي (٢٦/٢) و (٣٦/٢) رقم (٢٤٨٧)، والثلاثة كلهم
من طرق عن عفان قال: ثنا همام ثنا محمد بن جمادة عن رجل....والحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد غرجا (٣٩٣/١٢)، رقم (٧٤٢٧)، وصحيح مسلم، رقم (٣٨- (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بحر المذهب (٢٥٦/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهات (٣/ ٢٩١-٢٩٢).

ذكره الشيخ أبو على في الإفصاح.

والثاني والثالث: في حكم الداخلين، حكى أبو سعيد المتولي: أنّه إن عرف الداخل بعينه لم ينتظره، لأنّه لا يخلو عن تقرُّب إليه، وإن لم يعرفه بعينه [انتظره].

قال الشيخ أبو يحيى اليمني: إن كان الداخل بمن يلازم الجماعة انتظره، وإلا فلا (١٠).

والطريق الثاني: أن القولين في الإستحباب وعدمه، وهذا الطريق هو المختار عند القفال وغيره:

أحد القولين: استحبابُ الانتظار بالشرائط المذكورة في الطريق الأول، وهو المختار عند النووي (٢) وتابعيه.

والثاني: الجواز بدون الاستحباب، وهو المختار عند الأذرعي.

والطريق الثالث: أن القولين في الجواز وعدمه:

أحد القولين الجواز للمصلحة، والثاني البطلان للتشريك.

والطريق الرابع: ان موضع القولين القيام، وأمّا في الركوع فلا ينتظر قولاً واحداً.

(وانتظاره في التشهد الأخير كانتظاره في الركوع) لأنّ هذا الانتظار يفيد أيضاً من حيث إنّه ينال فضيلة الجهاعة به، وان لم يدرك شيئاً من الركعات. وهذا عند من يقول أنّه ينال الفضيلة بالتشهد الأخير مع الإمام.

أمّا عند من يقول لا ينال فضيلة الجماعة إلا بإدراك شئ من الركعات، فلا ينتظر؛ إذ لا فائدة في إدراكه فيه.

(ولا ينتظر في سائر الأركان) من القيام والسجود وغيرها؛ إذ لا فائدة للداخل في الانتظار؛ لأنه لو كان في القيام ولم ينتظره فبإدراك الركوع يدرك الركعة.

وإن كان ما بعد القيام فلا يخلو إمّا أن يكون آخر قيام في الصلاة، أو لا يكون. فإن كان الأول فبإدراك التشهد يدرك الجماعة، وإن كان الثاني فبالمأتيِّ به بعدهُ. وعلى هذا

<sup>(</sup>۱) البيان (۲/ ۳۸۵).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (١٢٦/٤).

فيكره الانتظار، لكن لو انتظر وطوّل لم تبطل صلاته على الصحيح، كما قاله النووي في شرح المهمذب(١).

وليعلم أنّ هذا إذا لم يكن في الإعتدال والجلوس بين السجدتين، وإلا فتبطل صلاته بالتطويل كما مرّ.

وحكى الإمام عن بعضهم: أن الخلاف المارّ يَطّرِدُ في جميع الأركان لإفادة الداخل بركة الجاعة (٢٠).

وخصص القاضي ابن كج (٣) الخلاف بالقيام؛ لأنَّه محل التطويل.

وقال صاحب الرونق والخادم: وينبغي أن يستثنى من الأركان السجدة، فقد روي عن عبدالله بن المبارك أنه يقول: من أدرك الإمام في السجود وسجد معه لم يرفع رأسه حتى يُغفر له، فهذا يقتضي استحباب الانتظار في السجدة ليدركها معه، فينال ذلك الأجر.

قالا: (')وكذا للإمام؛ إذا علم من حال المأموم أنّه بطئ القراءة أن ينتظره في القيام حتى يتم الفاتحة، وكذلك السجود والركوع إذا كان المأموم بطيء التهبط حتى يدركه. انتهى ما قالاه.

\*\*\*

استحباب إعادة الصلاة

(وإذا انفرد بفريضة، ثم أدرك جماعة يقيمونها) والوقت باق (استحب له أن يُعيدها معهم)؛ لينال فضيلة الجاعة، وقدروي أنّه على قال لأبي ذر: «كيف أنت إذا كانت عليك أُمرَاء يُوَيِّ وَن الصَّلَاة عَن وَقتِهَا؟»، وفي رواية: «يُويتُونَ الصَّلَاة عَن وَقتِهَا؟»، «قَالَ: قُلتُ: فَبَاذا تَأْمُرُنِ؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاة لِوَقتِهَا، فَإِن أَدرَكتَهَا مَعَهُم، فَصَلِّ، فَإِنَّ الكَ

<sup>(1)</sup> ILANGS (1/17V).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر المسألة في العزيز للرافعي (١٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) المرادبها صاحب الرونق والخادم: الاسفرائيني والزركشي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، رقم (٢٣٨ـ (٦٤٨)، وأبو داود، رقم: (٤٣١)، وسنن الترمذي ت بشار (٢٤٣/١)، رقم (١٧٦).

وفي عبارة المصنف نوع خفاء، إذ يفهم منها أنّه لا يستحب أن يعيدها مع المنفرد، لأنّه قيد الاستحباب بادراك الجهاعة وليس كذلك، بل لو أدرك منفرداً يقيُمها استحب الإعادة معه بلا خلاف، بل [قيل]: الأجر فيه لجهتين، فإنه يجعل صلاة المنفرد بالجهاعة، بناءً على ما قلنا: إن نية الإمامة لا تشترط في نيل [هذا] الفضل.

وأيضاً إن تقييدهُ بالفريضة مشعر بأنّه لا تُستحب إعادة ما يستحب فيه الجماعة من النوافل، وليس كذلك، بل القياس استحباب الإعادة لحصول فضيلة الجماعة.

ويمكن أن يقال: إنّها خصص الجهاعة بالذكر؛ اقتفاءً لأثر الأحاديث، فانها إنّها وردت بلفظ الجهاعة، أو أراد بالجهاعة ما سببه يصدق على المعادة أنّه أعادها جماعة، وهذا يشمل المنفرد ايضاً.

وحصص الفريضة بالتقييد؛ ليترتب على العبادة الخلافُ الآتي:

(وكذا لوصلى أولاً بالجهاعة على الأصح) من الوجوه حاز الفضيلتين؛ لما روى: «أنّه و صلى الصُبح في مسجد الخيف ()، فلها انقلبَ من صلاته، رأى في آخر القوم رجلَين لم يصليّا معه، قال: ما منعَكها ان تصلّيا معنا؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللّهِ قَد صَلّينا في رِحَالِنَا، قال: إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيتُهَا مَسجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلّيا مَعَهُم، فَإِنّهُمَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» ().

وجه الإستدلال: أنّه يدل بالعموم وعدم الإستفصال على أنّه لافرق بين المصلي منفرداً والمصلي بالجهاعة، ولقصة معاذ الله الله الله التطويل دون الإعادة. هذا الوجه ما اختاره عامة الأصحاب.

والثاني: وبه قال الصيدلاني والغزالي: أنَّه لا تُستحبُّ الإعادة؛ لأنَّ فضيلة الجماعة قد حصلت

<sup>(</sup>۱) مسجد الخيف: هو مسجد عرفة الذي يقال له مسجد ابراهيم (عليه الصلاة والسلام)، قال الأزرقي في ذرع مابين مسجد مرفة إلى مسجد عرفة ثلاثة أميال وثلاثة آلاف وثلاثهائة وسبعة عشر ذراعاً، وذرع سعة مسجد عرفة من مقدمه إلى مؤخره مائة ذراع وثلاثة وستون ذراعاً، وله عشرة أبواب ينظر: تهذيب الاسهاء واللغات (۲/ ١٥٤). (۲) مسند أحمد مخرجا (۲/ ۱۸)، رقم (۱۷٤٧٤)، وابو داود: كتاب الصلاة، باب: فيمن صلّى في منزله ثم أدرك الجهاعة، رقم (۵۷٥)، وسنن الترمذي ت بشار (۱/ ۲۹۵)، رقم (۲۱۹)، والسنن الكبرى للنسائي (۱/ ٤٥٠)، رقم (۹۳۳).

فلا معنى للإعادة (١)، ولما روي أنّه على قال: «لا تُصَلوا صلاةً في يومٍ مرّتين» رواه أبو داود (١٠).

وقال الصيدلاني: وعلى هذا تُكره (٢) إعادة الصبح والعصر دون غيرهما، لأنّ وقتهما وقت كراهة، والصلاة المعادة تطوعٌ محضٌ على هذا الوجه.وحاصله:

جواز إعادة ما سوى الصبع والعصر بلا كراهة ولا استحباب، وقال إذا أعاد المغرب، فينبغي أن يضم إليها ركعة أخرى، لأنّ [ما] أتى به تطوعٌ محض فليكن شفعاً. والثالث: أنّه يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر، لما روي عن ابن عمر أنّ النبيّ على قال: «من صلى ثم أدرك جماعة فليصل إلا الصبح والعصر»(٤)، [رواه الدار

الرابع: إن كان في الجماعة الثانية [زيادة] فضيلة، لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو كون الجمع أكثر، أو كون المكان أفضل فيستحب، وإلا فلا.

ومحل الخلاف فيما إذاكان الوقت باقياً، أمّا بعد فوات الوقت فلا تُستحب الإعادة بلا خلاف، سواء صلى منفرداً أولاً أو بالجماعة.

وما قيل: إنّه يلزم على هذا أن لا تسنَّ إعادةُ المغرب تفريعاً على الجديد؛ لضيق وقتها مردودٌ؛ لاتّساع وقتها لإيقاع ثلاث ركعات فيه مرتين.

\*\*\*

#### حالات لا تستحب فيها إعادة الصلاة

قطني]، وقال عبدالحق(°): وصله ثقة.

ثم إذا قلنا باستحباب الإعادة مطلقاً سواء للمنفرد وغيره، فليس ذلك على الإطلاق، بل استثنيت مسائل:

منها: صلاة الجنازة فإنها لا تُستحبُّ إعادتُها؛ [لما]سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

الوسيط (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) سنن أبو داود، رقم (٥٧٩)، والنسائي، رقم (٨٥٩) بلفظ: (الأتعاد الصلاة في يوم مرتين».

<sup>(</sup>٣) ينظر رأي الصيدلاني في العزيز (٢/ ١٤٧)، دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) لم اجد الحديث عند الدارقطني كها ذكر المصنف، بل في شرح السنة للبغوي (٣/ ٤٣١) من قول أبي ثور.

<sup>(</sup>٥) عبدالحق الأشبيلي، ولم أحصل على كتابه: الأحكام الشرعية الكبرى، و وصل إلى يد الشارح في مربوان.

ومنها: صلاة الجمعة؛ فانها لا تجوز إعادتُها، لأنَّ الجمعة لا تُقام بعد أُخرى.

فان فرض الجواز لعسر الإجتماع، فالقياس أنها كغيرها.

هاتان المسألتان استثناهُما الشيخ جمالُ الدين الإسنوي(١٠).

ومنها: من كان الإنفراد له أفضل كالعاري، فلا يستحبُّ له الإعادة مع الجاعة.

ومنها: ما لو صلى معذورٌ الظهر يوم الجمعة، ثم أدرك معذورين يصلون الظهر، فلا تُستحب له الإعادةُ معهم.

استثناها الشيخ شهاب الدين الأذرعي.

ومنها: ما لو أعاد مرة بالجاعة؛ لأنّ الاستحباب إنّها هو مرة واحدة، وإلا لزم استغراق الوقت بذلك، ولم ينقل عن السلف استثناها إمام الحرمين (٢٠٠٠).

ومنها: ما لم تكن صلاته مغنية عن القضاء، كالمقيم المتيمم، أو المتيمم لشدة البرد، فإنّه لا تُستحب الإعادة.

ومنها: ما لو عارضها ما هو أهم؛ فإنّه لا تُستحب الإعادة. استثناها الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج (٣).

ثم لا يخفى عليك أن المراد بالإعادة معناها اللغوي الذي هو ترادف العبادتين في الوقت باداء غير مختل، لا المعنى المصطلح في الأصول، وهو كون العبادة الثانية مسبوقة باداء مختل.

(وإذا أعاد) بالجاعة (فالفريضة الأولى، على الجديد)؛ لآنه الله ساها نافلة في الحديثين الماريّن، ولأنّ خطاب التكليف قد سقط بها (ويحتسب الله تعالى بها شاء منها، في القديم)؛ لأنّ الثانية لو كانت متعينة للنفلة لما ندب إلى إقامتها بالجهاعة كسنة الظهر مثلاً.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المهات (٣/ ٢٩٤-٢٩٥). (١٨٤)

<sup>(</sup>٢) لم اجد قوله في ابواب صلاة الجهاعة من نهاية المطلب (٢/ ٣١٤) ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) النجم الوهاج (٢/ ٢٣٦).

وهذا القديم قد نص على وفقه في الإملاء من كتب الجديد، واختاره الحناطي والغزالي(١).

وربها قيل في القديم: إنّه يجب بإكمالها.

وقال أبو سعيد المتولي: إن بعض الأصحاب صار إلى أنها جيعاً يقعان عن الفرض، ووقوع الأولى مسقطة للحرج لا يمنع وقوع الثانية فرضاً، كصلاة الجنازة إذا صلت طائفة سقط الحرج عن الباقين، فاذا صلت طائفة أخرى وقعت فرضاً أيضاً ".

وعن الشيخ أبي محمد: أن بعضهم قال: فيما إذا صلى منفرداً فالفريضة الثانية؛ لقوله يَنْ ليزيد بن عامر (٣): «اذا جئت إلى الصلاة ووجدت النّاس يصلونها، فإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» (١)،

فحصل في المسألة قولان ووجهان.

وفائدة الخلاف: تظهر فيها لوعُلِّق بفعله فرضُ الوقت طلاقٌ، أو عتقٌ، أو حَلَفَ أن لا يُكلمَ فلاناً قبل أن يصليَ الفرضَ الفلانيَّ.

وما قيل: فائدة الخلاف فيما إذا تبين بطلان إحداهما لفقد شرط، أو ركن، حتى لو قلنا بالجديد وتبين بطلان الأولى وجبت القضاء و لاتقوم المعادة مقامها مردودٌ؛ لأنّ بطلان إحداهما في الخارج، يوجب [تعين] الأخرى للفرضية في نفس الأمر.

(والأصح) من الوجهين (أنّه ينوي في الثانية الفريضة وإن قلنا بالجديد)؛ لانها فريضة في الأصل، ونفليّتُها إنّها هي بعارض الإعادة، فيستصحب في النية ما هي عليها في

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٩٦)، والوسيط للغزالي (٢/ ٢٢٢-٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن الأسود العامري الصحابي الصحابي الله أبو جابر الحجازي السوائي، ويقال: الخزاعي حليف لقريش، ويقال: الخزاعي حليف لقريش، ويقال: العامري، معدود في الكوفيين، وهو منسوب إلى سواد بن عامر بن صعصعة، ويقال فيه يزيد بن أبي الأسود أيضاً، شهدم رسول الله الكالصلاة، و روى عنه حديثه فيمن صلى في رحله ثم أدرك جماعة ينظر: تهذيب الاسماء (٢/ / ١٦١ - ١٦١)، وقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) أحمد غرجا (٢٩/ ٰ١٨)، رقم (١٧٤٧٤ )، وأبو داودت الأرنؤوط (١/ ٤٣١)، رقم (٥٧٥ )، والترمذي ت شاكر (١/ ٤٢٤) (٢١٩)، سنن الكبرى للنسائي (٢٩٩/١) طبع دار الكتب، رقم (٩٣١).

الأصل، أو ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته، توسيعاً من الشارع إلى حيازة [فضيلة الجماعة].

والثاني: لا ينوي الفرض؛ إذ النية لا بدَّ أن تطابق الاعتقاد، فنية الفرض مع الاعتقاد بخلاف بعيد الجواز، بل ينوي الظهر أو العصر مشلاً ولا يتعرض للفرضية، ويكون [نفلاً] كظهر الصبي، هذا ما اختاره الإمام، والغزالي في الوسيط، وبه قال النووي في شرح المهذب والروضة (۱).

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: لعلّ مرادالأكثرين ان ينوي إعادة الصلاة المفروضة في نفس الأمر، ومراد الآخرين أن لا ينوي فريضة المعادة من حيث إنها معادة، فلا تمانع بين الإرادتين، وقيل: هو مخير: إن شاء نوى الفرض، وإن شاء أطلق النية.

ثم إطلاق الكتاب يقتضي جريان الوجهين في الجديد والقديم (٢)، وليس كذلك، بل [لو]قلنا بالقديم نوى الفرض بلا خلاف، والخلاف إنها هو في الجديد، وقد صرح به النووي في الروضة.

\*\*\*

## حكم ترك صلاة الجماعة

(وسواء كانت الجاعة سنة) على الأصح، أو (فرض كفاية) على مقابلهِ (فلا رخصة في تركها).

أما على قولنا: فرض كفاية، فظاهر.

وأمّا على قوله: سنة؛ فلتغليظ الشارع على تاركها، حتى قال: «لا يترك الجماعة إلا

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٣٧٣)، والوسيط (٢/ ٢٢٢-٣٢٣)، والمجموع (١/ ١٢٠-١٢١)، والروضة (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٤/ ١٢١–١٣٢).

منافق بين النفاق» (١)، وفي رواية: «الا معلوم النفاق إلا لعذر» (١)، لما روى ابن ماجة من حديث ابن عباس على: «مَن سَمِعَ الأذان فلم يأته فلا صلاة له إلا لعذر، قَالُوا: وَمَا العُذرُ؟، قَالَ: «خَوفٌ أو مَرَضٌ» (١).

فإن قلت: السنة يجوز تركها مُن غير عذر، فكيف يصح أن يقال: لا رخصة في تركها إلا لعذر؟

قلت: المراد به تهوين أمر الجماعة مع العذر، وتترتب عليها فوائد:

منها: سقوط الوجه الذي يقول بالمقابلة على قولنا إنَّه سنة.

ومنها: أنَّه لا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر، بخلاف المداوم [لغير] عذر.

ومنها: ما لو [أمر] الإمام بالجهاعة، فانها تجب إلا عند قيام الرخصة، فإنه لا تجب عليهم إطاعته؛ لمكان العنذر.

وهل تحصل الفضيلة إذا تركها لعذر؟ فالذي قطع به النووي في شرح المهذب(١)، أنّها لا تحصل.

قال السَّيخ تقي الدين السبكي: هو ظاهر إذا لم يكن ملازماً لها، فان كان ملازما [لها] حصل له.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داودت الأرنؤوط (۱/ ٤١٢) رقم (٥٥٠) بلفظ: "حافظُوا على هؤلاء الصَّلَواتِ الخمسِ حيثُ يُنادى بهن، فإنهنَّ من سُنَنِ الهُدى، وإن الله عز وجل شرعٌ لنبيّه ﷺ سُنَنَ الهُدى، ولقد رأيتُنا وما يَتَخَلَفُ عنها إلا مُنافقٌ بيُّنُ الله أن الفَاق، ولقد رأيتُنا وإن الرجلَ لَيُهادى بينَ الرجلَين حتَّى يقامَ في الصف، وما منكم من أحدٍ إلا وله مسجدٌ في بَيتِه، ولو صلَّيتُم في بُيوتكم، وتركتُم مساجِدُ كم تركتم سُنَةٌ نبيكم، ولو تركتُم سُنةٌ نبيكم كَفَرَتُم، صحيح بلفظ: "لضللتم، بدل: "لكفرتم»، وهذا إسناد رجالى ثقات، الله أنّ المسعودى وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عَتبة ـ كان قد اختلط.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، رقم (٢٥٧- (١٥٤) بلفظ: «مَن سَرَّهُ أَن يَلقَى اللّهَ غَدًا مُسلِيًا، فَلَهُ حَافِظ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيثُ يُنَادَى بِسَنَ، فَإِنَّ اللّهَ شَرَعَ لِنَبِيَّكُم تَنَظُّهُ مُنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيثُ يُنَادَى بِسِنَ، فَإِنَّ اللّهُ مَن عَلَيْهُم يَنْ اللّهُ مَن اللّهُ لَدَى، وَلَو النَّكُم مَن اللَّهُ لَهُ بِكُلُ مَ لَضَلَلتُم، وَمَا مِن رَجُلِ يَتَطَهُرُ فَيُحسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعمِدُ إِلَى مَسجِدٍ مِن هَذِهِ المَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطوَةٍ يَعطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرفَعُهُ بِمَا ذَرَجَةً، وَيُعُطُّعَهُ بِمَا سَيْكَةً، وَلَقَد كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بِهِ يُهَادَى بَينَ الرَّجُلَينِ حَتَى يُقَامَ فِي السَّفَةُ مَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَد كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بِهِ يُهَادَى بَينَ الرَّجُلَينِ حَتَى يُقامَ فِي الطَّفَاقِ، والقَد كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بِهِ يُهَادَى بَينَ الرَّجُلَينِ حَتَى يُقامَ فِي

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة، رقم (٧٩٣)، وأبي داود، رقم (٥٥١)، والدار قطني (١/ ٤٢٠–٤٢١).

<sup>(3)</sup> Haraga (4/89).

وقال أبو المحاسن الروياني والشيخ نجم الدين بن الرفعة: كما ينفي العذرُ الحرجَ، تحصل الفضيلة إذا [كان] قصدُه الجهاعة وهو المختار عند القفال (()، وبه قال الغزالي في [خلاصة] الإحياء، وصوّبه الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج (())، ولهم شواهد: كحديث البخاري عن أبي موسى الأشعري أنّه قال: قال رسول الله والله المالية العبدُ أو سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثلُ مَا كَانَ يَعمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» ((). وحديث أبي داود و النسائي عن أبي هريرة الله أنّ النبي والله الله الله المالية قال: «من تَوضًا فأحسن الوضُوء» ثمّ راح فوجد النّاس قد صلوا، العلم الله مثل أجر من صلّها وحضرها، لا ينقُصُ ذَلِك من أُجُورهم شَيئاً» (٤).

\*\*\*

## الأعذار المرخصة لترك الجماعة

#### ١. الأعذار الخاصة:

(والعذر أمّا خاص): بمعنى أنّه لا يشمل آحاداً عند حصوله (كالمرض)؛ لما مرّ في الحديث السابق.

قال المصنف ناقلاً عن النهاية: ولا يشترط في المرض ان يبلغ مبلغاً يجوز له القعود في الفريضة، بل المعتبر أنه يلحقه مشقة مثل ما يلحقه بسبب أذى المطر ونحوه في الطريق (٥)، ولا خلاف فيه من أحد.

ولو كان الحظ من ذلك كوجع الضرس والصداع اليسيرين والحمى الخفيفة فليس بعذر.

(والتمريضِ) وفيه تفصيل يجيء.

(والحرّ والبردِ الشديدين) ليلاً كان أو نهاراً؛ لعظم المشقة فيهما، وقد ثبت في الصحيحين أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «اشتكتِ النّارُ إلى رَبَّهَا فَقَالَت: يارَبّ أَكَلَ

<sup>(</sup>١) ينظر: بحر المذهب (٢/ ٢٤٨،٢٤١).والكفاية (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) النجم الوهاج (٢/٣٣٧).

<sup>(</sup>۳) صحیح بخاری، رقم (۲۹۹۱).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داودت الأرنؤوط (١/ ٤٢٣) رقم (٥٦٤)، والسنن الكبرى للنسائي (١/ ٤٤٩) رقم (٩٣٠).

<sup>(</sup>٥) نهاية المطلب (٢/ ٥١٨).العزيز (٢/ ١٥١).

بَعضِى بَعضاً، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَين، نفس فِي الشَّتَاءِ وَنَفَس فِي الصَّيفِ، فهو أَسْدُّ ماتجدون من الحَرِّ و أَشَدُّ ماتجدون من الزمهرير»(١).

ثم أطلق المصنف الحرّ [هنا]، لكن قيده في العزيز بكونه في الظهر ('')، وعلَّل بأنّ الإبراد بها محبوب، وتبعه صاحب الروَضة، ونقل عنهما صاحب الإرشاد وأقرّه (").

ثم إنّه رحمه الله تعالى عدّ الحرّ والبرد من الأعذار الخاصة ههنا، وفي العزيز من الأعذار العامة (١٠)، وتبعه في الروضة (٥)، وصوّبه المتأخرون.

### ويمكن التوفيق بين الكلامين، بأن يقال:

إنّها عدهما ثمّة من الأعذار العامة؛ نظراً إلى شمول وجودهما الأماكن والاحوال، وههنا من الأعذار الخاصة؛ نظراً إلى نفس الآحاد، فإنَّ فقدَ ما يُتدفَّأ به، أو يُتبرَّدُ به، فممّا يخصُّ ببعض دون بعض.

(والجوع والعطش الشديدين)؛ فإنها من الأعذار، ويسلبان الخشوع.

بل يكره له الخضور حتى يكسر سَورتها بلقهات وشربة، ولايستوفي الشبع والريّ، والأصلُ في ذلك قولُه على: «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابِدَءُوا بِالعَشَاءِ»(١).

قال المحدثون: ليس المراد منه أن يستوفي ما يشبع، لكن بأكلِ لقم يكسر سورة الجوع، ويؤخر الباقي (٧٠).

قال المحاملي: إلا أن يكون الطعام مما يؤتي عليه دفعه واحدة: كالسويق (^) واللبن ونحوهما.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٥٣٧)، وصحيح مسلم)، رقم (١٨٥ - (٦١٧).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/١٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين (١/ ٤٥٠)، و فتح الجواد (١٢٥/١).

<sup>(</sup>٤) العزيز (٢/ ١٥١–١٥٣).

<sup>(</sup>٥) الروضة (١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، واللفظ لمسلم: البخاري، رقم ٣٤٦٣ - ٤٤٦٤)، و مسلم، رقم (٦٤ - (٥٥٧).

<sup>(</sup>٧) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين ابن دقيق العيد (١/٨٧١). وقال البغوي: "ولا يأكل للشبع، بل يأكل لقري يسكن فورة جوعه". التهذيب (٢/ ٢٥٣)

<sup>(</sup>٨) (السويق) طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. المعجم الوسيط (١/٤٦٥)، باب السين.

ولو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالأكل فصلى ففيه ما يأتي في مدافعة الأخبثين.

وأما حد الجوع الذي يعد عذراً، فقد حكى في الإحياء ١٠٠ فيه قولين:

أحدهما: أن يكون بحيث لا يفرق بين المأدوم (٢) والقفار (٢)، فإن فرّق فليس بجائع.

والثاني: أن يذهب نقاق (٤) الطعام عن معدته، بحيث لو بصق لم يقع الذباب على ريقه. (٧٧١٢(٠٠٠١٠١)

(ومدافعة الأخبشين) أي: البول والغائط وفي معناها الريح، والمراد بالمدافعة اقتضاء الطبيعة إياهما بالقوة الدافعة.

ومن كان في هذه الحالة فالصلاة له مكروهة، فالمستحب أن يستفرغ نفسه، ثم يتطهر ويصلي، وإن فاتته الجماعة فلا بأس.

وقد صبح أنّه على قال: «لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبشين». (°) وفي رواية «إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط». (١) وهذا إذا كان في الوقت سعة.

أمّا لو كان يخرج الوقت لو قضى حاجته، فقد حكى المصنف في العزيز عن البغوى وجهين: أظهرهما: أنّه يبدأ بالصلاة إن قدر على التهاسك قدر ما يؤديها بأخف ممكن.

والثاني: أنّه يبدأ بقضاء الحاجة وإن كان الوقت يفوت ثم يقضيها، كمن خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء، فإنه يلزمه الوضوء (٧٠).

ولعل صاحب هذا الوجه ذهب إلى عدم صحة الصلاة إذا ضاق الأمر عليه؛

<sup>(</sup>١) ينظر: إحياء علوم الدين (٣/ ٩٠)، والشارح٦ نقل بالمعنى وزاد عليه.

<sup>(</sup>٢) المأدوم: من أدمَ الخبز خلطه: (الثريد)، انظر: القاموس المحيط (ص١٣٨٨)، ماأة: (أدم).

<sup>(</sup>٣) القفار: غير المأدوم وهو الخبز الجاف، انظر: المصدر نفسه، (ص٩٧ ٥ – ٥٩٨) مادة (قفر).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (تقات)، وما اثبتناه عن بقية النسخ، وفي (٧٧١٧): "نُقَءُ الطعام"، والظاهر أنه: " نِقي الطعام "أي: مخه وسمه، ففي تهذيب اللغة (٩/ ٢٤١) مادة: (نقا): " النّقي: شحمُ العِظام، وشحم العَين من السّمن، والمادة واوية ويائية.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان عفر جا (٥/٤٢٨) رقم (٧٧٠)، واحمد (٢/ ٤٤٢)، وأبو داود (١/ ٢٢)، رقم: (٨٩).

<sup>(</sup>٦) والشافعي في المسند (١/ ١١٠)، رقم (٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٥٤)، والعزيز (٢/ ١٥٢).

لانسلاب الخشوع، وقد حكي البطلان عن القاضي حسين وأبي زيد المروزي(١٠). لكن الجمهور على ان الصلاة لا تبطل ما قدر على التهاسك، وقد حكاه المصنف عن المتولي وأقرّه (١٠).

\*\*\*

## أسهاء مُدافع الغائط والبول والريح

ثمّ الذي يدافع الغائط يقال له: الحاقب، قال في العزيز: هو الذي احتاج إلى الخلاء ولم يبرز حتى حضر غائطه (٣).

ولمدافع البول: الحاقن بالنون، وتفسيره كتفسير الحاقب، هكذا في القاموس(١٠).

ولمدافع الريح: الحاذق، من حُذقت القربةُ إذا نُفخ فيها.

(وكما إذا خاف على نفسه) بقتل أو قطع أو هتك عرض ونحوها (أو ماله) وان قل (من ظالم) وذلك؛ لما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام فسر العذر بالخوف، فيشمل خوف النفس والمال؛ لمكان دفع الضرر فيهما.

ولو لم يضف النفس والمال إلى ضمير الفاعل ونكّر لكان أولى؛ ليشمل ما لو كان الخوف على ما يلزم الذبُّ عنه (٥) من مال أو نفس معصومين لغيره، حتى قال بعضهم: لو رأى احداً يحرق متاعه أو يشدخ رأس حماره لزمه الدفع عنه، فضلاً عن أن يكون الفاعل غير مالك.

ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه، بل عليه الحضور وتوفية ذلك الحق، ذكره في الشرح الكبير (٢).

قال في العزيز (٧): ويدخل في صور خوف المال ما إذا كان خبزه في التنور، أو قدره على

<sup>(</sup>١) ينظر: فتاوى القاضي حسين (١١٩)، والعزيز (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) العزيز للرافعي (١٥٢/٢).

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص ١٥٣٧)، مادة (حقن).

<sup>(</sup>٥) أي: يجب الدفاع عنه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٧) العزيز (١٥١/٢).

النار، وليس ثمة متعهد لو ذهب إلى الجماعة.

قال الشيخ جمال الدين (١٠): هذا ظاهر إذا لم يعلم أنّه إذا وضع القدر على النار [لا ينضج [إلا بعد فوات الجماعة، أمّا إذا علم فينبغي أن يكون على الوجهين.

وفي تحريم السفر المباح قبل الزوال يوم الجمعة؛ لأنَّه تعرض بفعله إلى تفويت الجماعة.

وكنائم بعد دخول الوقت، إذا علم أو ظن أنه يستغرق الوقت بالنوم، فإنه يحرم عليه النوم، كما افتى به ابن الصلاح (٢)، وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي وغيره: يحتمل الجواز ههنا.

ولا يضره ذلك في شمول الرخصة له، كها لا يحرم عليه أكل الثوم يوم الجمعة؛ لأنّ الشهوة والميل الطبيعي يقتضيان تعاطيه، وإن ترتب عليه ترك واجب، لأنّ هذا شأنُ الرخص.

قال القمولي: هذا إذا لم يقصد به إسقاط الرخص فيه، فإن قصده لم يكن ذلك عذراً، حتى لو وقع ذلك في يوم الجمعة حرم، لأنّه قصَد إسقاط واجب.

(أو خاف من حبس الغريم) إياه (أو ملازمته) بالمراقبة وعدم انفكاك عنه (وهو معسر) لا يجد وفاء الدين، وهذا إذا عسر عليه اثبات الإعسار، وإلا لم يعذر، بل عليه الإثبات والإحضار؛ إذ بعد إثبات الإعسار ليس للغريم حبسه وملازمته، قاله الغزالي، وقد صرح به المصنف في العزيز في صلاة شدة الخوف، وزاد عليه: "ولم يصدقه المستحق، ولو ظفر به لحبسه" فليقيد به الإطلاق (").

ولو كان له بيّنة لكن لا يسمعها القاضي إلا بعد الحبس، فهي كالعدم، على ما صرح به الشيخ محمود المصري(٤)، والشيخ بدرالدين الزركشي.

<sup>(</sup>١) لم أجد قول الإسنوي هذا في كتابه المهات.

<sup>(</sup>۲) ينظر: فتاوى ابن الصلاح (۸۳).

<sup>(</sup>٣) الوسيط للغزالي (٢/ ٢٢٤)، والعزيز للرافعي (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) قال الشارح في طبقاته (ص٢٤٣): "محمود المصري: هو البحر المدقق الشيخ شرف الدين محمود بن الحسين المصري، كان فقيها زاهداً شديد الإحتراز في النقل والترجيع، له تصانيف جيدة منها (إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج) وهو كتاب كثير الفوائد قليل الوجود مات على سنة (٩٧٦هـ). وقد اعترض حاجي خليفة صاحب كشف الظنون على أن يكون كتاب ارشاد المحتاج لمحمود المصري، وتبعه محقق كتاب طبقات المصنف. انظر: كشف الظنون (٢/ ١٨٧٦).

وعل لزوم البينة إذا لم يقبل [قوله] في الإعسار، أمّا لو كان مقبولاً: كما إذا لزمه الدين لا في مقابلة المال كالصداق، فلا يكون عذراً.

قال الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج: والمتّجهُ إلحاقُ ردّ اليمين بذلك، وصورته: ما إذا ادّعي الإعسار وعلم المدعي باعساره، وطُلب بيمينه على عدم علمه، فردّ عليه اليمين (١٠).

(وكما لوكان عليه عقوبة) من قصاص، أو حد قذف، أو تعزير مما يقبل العفو، دون ما لا يقبله كحدً الزنا وشربِ الخمر والسرقةِ ([ويرجو] العفو عنها، لو تغيب اياماً) يكظم المستحق فيها غيظه، ويسكن غليلُه، فله التخلف لذلك؛ دفعاً للضرر، فلو لم يرجُ العفوَ فلا يتعذر.

قال إمام الحرمين: وفي عدَّ هذا من الأعذار إشكالٌ عندي؛ لأنَّ موجبَ القصاص ونحوِه من الكبائر، فكيف يستحقُّ صاحبُها التخفيف؟ وكيف يجوز له تغييبُ الوجه عن المستحق مع أنَّ التسليم واجب عليه ؟ (٢).

ثم أجاب: بأنّ العفو فيها يقبله مندوب إليه، [والتغيب طريق اليه]، فلا يبعد تجويزه للعفو وسكونِ الغليل.

(وكما إذا كان عارياً) ولو كان مستورَ العورة، وعلَّه في شرح المهذب بأنّ المشي في ساتر لا يليق به مشقةٌ عليه (٢)، وقضيةٌ هذا التعليل: إن اعتاد الخروج و التردد مع ساتر العورة فقط لم يعذر عند فقد الزائد عليه، وهو كذلك، وقد صرّح به مصرحون. وكذا يؤخذ منه: أنَّ من يقدر على ثوب لا يليق به كالقباء للفقيه كالعاري؛ لأنّه يشق عليه الخروج به وفاقدُ المداس عند نجاسة الأرض مع نداوتها معذورٌ، ولا يكلّف عليه غسلَ الرجلين

(أو) كان (على جناح السفر) أي: على تأهُّب السفر، عبّر عنه بالجناح؛ تشبيهاً بالطائر حين يعلو على أجنحته ليطير، [بعلاقة] قرب زمان الذهاب لهما (والرفقة يرتحلون) فلا

عند المسجد، وكذا عند طهارة الأرض إن لم يلِق به المشيُّ حافياً.

النجم الوهاج (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) المجموع (١٠١/٤).

يتخلف عن الجاعة؛ لما في ذلك من المشقة.

ولا يشترط خوف الضرر بالتخلف، بل يكفي الوحشة، بخلاف الجمعة فانه يشترط لإباحة تركها خوف الضرر بالتخلف، والفرق أن في الجهاعة ترك سنةٍ أو واجبٍ مختلف فيه مع أنّه كفائيٌّ، وفي الجمعة تركُ واجبٍ متّفقٍ عليه مع أنّه عينيٌّ.

(وكها إذا أكل ما له رائحة كريهة ) لم يمكن إزالته بهاء و تراب؛ لقوله على: "مَن أَكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا فَلَيَعتزِلْنَا، أَو لِيَعتزِلْ مَسجِدَنَا، وَلَيَقعُد فِي بَيتِهِ " "، وفي رواية مسلم: "وَالكُرَّاكَ ». " وهو نيِّئ ) أي: شرطُ كونه مسقطاً للجهاعة كونُه نيئاً، فالمطبوخ لا يعذر به؛ لما في رواية البخاري: "مَا أُرَاهُ يَعنِي إِلَّا نَسَيَّة ». "

قال النووي في شرح المهذب: والفجل كالشوم والبصل (٤)، وقد اورده الطبراني في رواية مشتملة عليه (٥)، وهذا؛ لأنّ الفجل وإن لم [تكن له] رائحة كريهة، لكن الجشاءَ (١) الحاصل منه أشدّ كراهة عما له رائحة كريهة.

ويؤخذ من هذا أنّ [من]به بخر أو صنان (٧) مستحكمٌ معذورٌ.

وكذا من به جراحة منتنةٌ، أو أدوى جسدَه بنحو كبريت.

ويشتمل [ذلك]كله عبارة ابن أبي عصرون، وهو قوله: "أوخاف أذى الجهاعة برائحته".

<sup>(</sup>١) البخاري، رقم (٨٥٥)، ومسلم، رقم (٧٣ – (٥٦٤)، وأبو داود (٣/ ٣٦٠)، رقم (٣٨٢٢).

<sup>(</sup>٤) لم أجَّد قول النووي هذا في المجموع وحتى في الروضة وشرح صحيح مسلم.

 <sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط (١٨/١)، رقم (١٩١)، و المعجم الصغير - الطّبراني (١/ ٤٥)، رقم (٣٧). ولفظ الحديث:
 «من أكل من هذه الخضراوات فلايقربنَّ مسجدنا: الثُّومِ، و الكُرّاثِ، والبصل، والفُجل فإنّ الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدم».

 <sup>(</sup>٦) (الجُشَاءُ): صَوتٌ مِن ربِع يَحَرُجُ مِن الفَم عِندَ الشَّبَع، وَالتَّجَشُّوُ: تَكَلُّفُ ذَلِكَ. المغرب (ص: ٨٣)، مادة (ج ش أ)
 (٧) البخر: نتن الفم. انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي، (ص٤٤٣)، مادة: (بخر). والصنان: رائحة كريهة، والصنة: زفر الأبط، والزفررائحة الأبط المنتن، انظر: المصدر نفسه، و (ص٥٠٥ و ص٢٥٥٣)، مادة: (صنن) و (زفر).

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: وفي الجذام (١) والبرص (٢) -أعاذنا الله وعافانا منهما -احتمال، والظاهر عدم السقوط، نقل عنه الشيخ بدرالدين في بداية المحتاج وأقره (٣).

لكن الذي صرح به سراج الدين بن الملقن، ونجم الدين بن الرفعة، ومحمود المصري، والشيخ احمد بن حجر المكي (٤)، وغيرهم، القطع بأنّ ذلك عذر في ترك الجاعة، لأنّ التأذي بهما أشدّ من التأذي بالرائحة الكريهة (٥).

بل نقل القاضي عياض عن الإصطخري، و هوعن ابن سريج، وهكذا معنعناً إلى عبدالملك بن جريج: أن المجذوم والأبرص(١) يمنعان من المسجد، ومن صلاة الجمعة، ومن الاختلاط بالناس.

وهل دخولُ المسجد لآكل الثوم ونحوه حرامٌ، أم مكروهٌ؟ فيه وجهان:

أحدهما: وب حزم صاحب الروضة في آخر شروط الصلاة، أنَّه مكروه (٧)، وهو المعروف بين العلماء.

والثاني: وبه قال ابن المنذر (^): أنّه حرام، و يقتضيه ظاهر الحديث، واختاره سراج الدين ابن الملقن في العجالة (٩).

ثم ظاهر إطلاق الأئمة: أنَّه [لا]فرق بين المعذور بأكله أو غيره، لكن صرَّح ابن حبان في سننه بأنَّ المعذور، الذي يأكل النتن للتداوي، معذور في الحضور، وأسند

الجذام: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها، وربها انتهى إلى تآكل
 الأعضاء وسقوطهاعن تقرح، انظر: القاموس المحيط، (ص١٤٠٤)، مادة: (جذم).

<sup>(</sup>٢) البرص: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج، انظر: المصدر نفسه، (ص ٧٩٠)، مادة (برص).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهات (٣/ ٣٠٢)، وبداية المحتاج (٢٢٩/١).

<sup>(</sup>٤) مراده: احمد بن حجر الهيتمي؛ إذ يذكره في هذا الشرح أحيانا بالشيخ أحمد بن حجر المكي، ولم أجده في التحفة و فتاويه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: العجالة (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الجذام والبرص) وما اثبتناه عن بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) ينظر: روضة الطالبين للنووي (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٨) النجم الوهاج للدميري (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٩) عجالة المحتاج (١/ ٣١١–٣١٢).

ذلك إلى المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ أنّه قال: «أَكَلتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ عَلَى فوجد ربحه فقال: «مَن أَكَل مِن هَذِهِ البَقلَةِ فَلَا يَقرَبَنَّ مَسجِدَنَا حَتَّى يَذهَبَ رِيحُهَا»، قَالَ المُغِيرَةُ: «فَلَاً قَضَيتُ الصَّلَاةَ أَتَيتُهُ فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذرًا فَنَاوِلنِي يَدَكَ فَنَاوَلَنِي فوجدته والله سهلاً، فَأَدخَلتُهَا فِي كُمِّي إلى صَدرِي فَوَجَدَه مَعصُوباً فَقَالَ: "إِنَّ لَكَ عُذراً» (').

قال سراج الدين بن الملقن(٢): وهو -أي: ابن حبان - معدود من أصحابنا.

(وإنّها يكون التمريض عذراً) لترك الجهاعة (إذا لم يكن للمريض متعهد) أي: مراقب يراعي مأموراته، فحينتذ يعذر في التخلف، سواءً كان قريباً أو أجنبياً؛ لأنّ حفظ الآدمي أولى من المحافظة على الجهاعة؛ صوناً لمهجته.

وشرطه أن يلحق المريض بغيبتهِ ضرر ظاهر، ولا يشترط خوف هلاكه إن غيب عنه على الأصح. والمتعهد المشغول عنه في ذلك الوقت كالعدم.

(فإن كان له متعهد، فان كان) المريض (قريباً) لمن يريد الحضور، والمراد بالقريب كل ذي رحم، سواء كان عرماً له أو لم يكن، وارثاً أو غير وارث، وفي معناه الصهر و الختن والزوجة والصديق، وألحق بهم المحبُّ الطبريُّ الأستاذ، والإسنويُّ المعتق والعتيق (مشر فاً) - خبر ثان لكان، أو صفة للخبر، أو حال من الإسم - (على الوفاة) أي: على الموت، سمي وفاة لاستيفاء الأجل عنده، وأراد بالمشرف المحتضِرَ المنزولَ به (أوكان) أي: ذلك المريض القريبُ (يستأنسُ به) أي: بمن يريد الجهاعة، وإن لم يشرف على الوفاة (فهو معذور في التخلف أيضاً) في كلتا الصورتين. أما في صورة إشراف على الوفاة؛ فلها روى البخاري: «أنَّ ابنَ عُمَرَ تَرَكَ الجُمعة، والمعنى وحضر عند قريبه سَعِيد بنَ زَيدِ بن الخطاب، لما أخبر أن الموت قد نزل به» (٣)، والمعنى في ذلك ما في الذهاب عنه من شغل القلب وسلب الخشوع.

وأما في الصورة الثانية؛ فلأن المريض يستوحش بدونه.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان (٩/ ٤٤٩) الحديث (٢٠٩٥)، قال محققه اسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه غيره عنه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العجالة (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث: اخرجه البخاري، رقم (٣٩٩٠).

ثم عبارة الكتاب تقتضي تخصيص الإستئناس بالقريب وما في معناه، وهو كذلك، وقد نقلوه عن نص الشافعي بهذا اللفظ (١)، ويتخلف عند القريب للأنس مع المتعهد، ولا يتخلف للأجنبي معه، والفرق ظاهر.

وما وقع في عبارة المنهاج دالاً على أن الأنس عذر في القريب والأجنبي [سواء]، غير مسوق على إطلاقه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن المريض قريباً لمريد الجهاعة، أو كان لكن غير مشرف على الوفاة ولا مستأنس به (فلا يعذر)؛ مع وجود المتعهد؛ لانتفاء المعنى الداعي لذلك.

ومن الأعذار الخاصة: أن يكون منشدَ ضالة يرجو الظفرَ بها لو ترَك الجماعة، أو وجَد من غصَب مالَه وأراد استردادَه منه. قاله في العزيز (٢).

ومنها: غلبة النوم؛ لآنه يسلب الخشوع في الصلاة، ويخاف انتقاض الطهر في أثنائها، قاله الروياني، وأبو العباس الشاشي، وصاحب العدة، ونقل عنهم المصنف في العزيز وأقرّه (٣).

ومنها: السمن المفرط المانع من حضور الجهاعة؛ «لأنّ رجلاً من الأنصار شكا إلى رسول الله الله المنه المنه فشكّاه»، قاله ابن حبان (١٠)، ونقل عنه صاحب الإرشاد، وصاحب النجم الوهاج، وصاحب بداية المحتاج وأقروه (٥٠).

ومنها: ما نقل الإسنوي وغيره عن الأصحاب في القسم، أنه لا يخرج زمن الزفاف ليلاً عن الزوجة لصلاة الجاعة، وسائر أنواع البر؛ لأنها مندوبات، وحقها واجب.

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: وهذا طريق شاذ من بعض العراقيين، وإطلاق

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ١٥١)

<sup>(</sup>٣) بحرالمذهب (٢/ ٧٤٧)، والعزيز (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان - محققا (٤٢٦/٥)، رقم (٢٠٧٠) عن انس بن مالك بلفظ: "قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ وَكَانَ ضَخمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّ لَا أَستَطِيعُ الصَّلَاةَ مَمَكَ فَلُو أَنَيتَ مَنزِلِي فَصَلَّيتَ فِيهِ فَأَقتَدِيَ بِكَ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إلى بَيتِهِ فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ هُم فَصَلَّى عَلَيهِ رَكعَتَينِ ، والظاهر المناسب: فأشكاه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٣٤٤)، و شرح الإرشاد (١/ ١٢٥). ولم أجده في بداية المحتاج لابن قاضي شهبة.

النصوص يقتضي خلافه، بل لا يتخلف ليلاً ولا نهاراً، وقد صرح به من العراقيين: القاضي والبغوي (١)، ومن المراوزة: الشيخ أبو محمد في مختصره، والغزالي في خلاصته (١)، ثم قال الغزالي: وجواب قولهم: "إن حقها واجب" أن يقال: إن الواجب الإقامة التي دلت عليها السنة.

### الأعذار العامة لترك الجماعة

وشرط كون المطر عذراً أن تحصل به المشقة، كما أشار اليه المصنف في العزيز (٥٠)، وذلك كابتلال الثياب والخوف من الزلق، فلا يعذر من المطر الخفيف، كالطل(٢٠)

<sup>(</sup>١) التهذيب (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يذكر حاجي خليفة للغزالي كتاباً سياه خلاصة الوسائل إلى علم المسائل، قال: آنه ذكر الغزالي آنه لخصه من غتصر المزني وزاد عليه. ينظر: كشف الظنون (١/ ٧١٩)، وذكر بروكليان ان له نسخة غطوطة في مكتبة السليانية بأستانبول برقم (٤٤٢)، وينظر: خلاصة الإحياء بأستانبول برقم (٢٧٧)،

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، رقم (٢٥ – (٦٩٨)، وسنن أبي داودت الأرنؤوط (٢/ ٢٩٣)، رقم (١٠٦٥)، وسنن الترمذي تشاكر (٢/ ٢٦٣)، رقم (٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) الدحض: هو الزلق. انظر: النهاية (١٠٤/١).

والحديث في صحيح البخاري، رقم (٩٠١)، وصحيح مسلم، رقم (٢٦ - (٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) العزيز (١٥١/٢).

<sup>(</sup>٦) الطل أضعف من المطر، وهو ماله أثر قليل،: المفردات في غريب القرآن (ص٣٠٥) مادة: (الطل).

والرهام (١) والرذاذ (٢)، ولا بالشديد إذا أمكنه المشي في نحو كِن (٣) وسرب (١).

نعم قال القاضي حسين وغيره: وَكفُ المطر من سقوف الأسواق عذرٌ في الجمعة والجماعة؛ لأنّ الغالب فيه النجاسة، نقله عنه في الإرشاد وأقرّه (٥).

(والريح العاصفة) [أي: شديدة] الهبوب (بالليل)؛ لما في الصحيحين: «أَنَّ ابنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلَةِ فِي لَيلَةٍ ذَاتِ بَردٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرِّحَالِ»، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَأْمُرُ اللّؤَذِّنَ إِذَا كَانَت لَيلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» (١)، ولما فيه من المشقة.

و خرج بقيد العاصفة: الريح الخفيفة؛ فإنّها ليست عذراً بالاتفاق، وبقيد الليل: العاصفة بالنهار؛ فإنّها ليست بعذر على المشهور، لكن يقتضي هذا أنّها لا تكون عذراً في صلاة الصبح؛ لكونها نهارية.

قال جمال الدين الإسنوي: والمتجه إلحاقها بالليل؛ لأنّ المشقة فيها أشدّمن المشقة في المغرب (٧).

ثم الذي يقتضيه إطلاقُ الكتاب، وعبارة العزيز والنجم الوهاج: [أنه] لا فرق في الليل بين المظلم وغيره؛ لإطلاق الأخبار (^)، ولكن عبارة المهذب والبيان والإرشاد،

<sup>(</sup>١) الرهام: الأمطار الخفيفة واحدتها رهمة، وقيل الرهمة أشدّ وقعاً من الديمة: النهاية في غريب الحديث، (٢/ ٢٨٤)، مادة: (رهم).

<sup>(</sup>٢) أسياء أنواع المطر: أخف المطر وأضعفه: الطَّلُّ ثم الرَّذَاذُ، ثم البَعْشُ، ومنه الدَّثُّ، يقال: دَثَّث السياء دَثَّا وهو مطر ضعيف، ومنه الدَّثُّ، يقال: دَثَّث السياء دَثَّا وهو مطر ضعيف، ومثله الرَّذُ وجعه رِكَاكُ، والرَّهمَةُ: المطر الضعيف الدائم، والدِّيمَةُ: مطر يدوم مع سكون، والفَّربُ فوق ذلك قليلاً: والمطلُّ فوقه. المنتخب من غريب كلام العرب، علي بن الحسن المثنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ «كراع النمل» (ت: بعد ٢٠٩هـ)، المحقق: دمحمد بن أحمد العمري-جامعة أم القرى (معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)، ط الأولى، (٢٠٩٥هـ) 1849م): (٤٤٣)

<sup>(</sup>٣) الكن بالكسر، وقاء كل شئ وستره، كالكنة والكنان بكسرهما، والبيت. القاموس المحيط (ص: ١٥٨٤)، مادة: (كنز).

<sup>(</sup>٤) سرب: السرب: الطريق، والحفير تحت الأرض، القاموس المحيط، (ص١٢٣)، مادة: (سرب).

<sup>(</sup>٥) فتح الجواد (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، رقم (٦٣٢)، وصحيح مسلم، رقم (٢٢ - (١٩٧)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المهات (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٨) العزيز (٢/ ١٥١)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٣٩).

تقتضي اشتراط الظلمة؛ لأنَّ الليل المقمر كالنهار (١)، والمختار الأول.

والظاهرُ من كلام الأصحاب أنّه لا يشترط في العاصفة كونُها باردة، بل هي وحدها عذر، ومن قيَّدها بالباردة كشارح المهذب والماوردي(٢)، فجارٍ على الغالب من حالها، لا أنها قيد اشتراط، فلا تغفل.

وقد صرح بانفرادها عذراً الطبري شارح التنبيه (٣)، حيث قال: المختار أنّ كلا من الظلمة والبرد والريح الشديدة عذرٌ بالليل.

وقد مرَّ أنَّ شدة البرد عذر مستقلًّ بالليل والنهار، و تقييدُ الريح به يوجب تداخلها، وهو خلاف المقدر.

(والوحلُ) بتحريك الحاء (الشديدُ عذرٌ [أيضاً إفي أصحّ الوجهين) ليلاً ونهاراً؛ لأنّ المشقة فيه أكثر مما في المطر.

والثاني: ليس بعذر؛ لإمكان الاحتراز عنه بنحو خفاف ونعال مطبقة.

قال الأثمة: والمراد بالوحل الشديد: الذي لا يؤمن معه [التلويث] وإن لم يكن متفاحشاً، ولم يقيِّده بعضُهم بالشديد، منهم النووي في شرح المهذب وابن الصلاح وأبوعلي البندنيجي وغيرهم (٤)، وهو الأصوب؛ لأنّه أوفقُ لقوله ﷺ: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» (٥) متفق عليه، وفي صحيح ابن حبان: «أنّه اصابهم مَطَرٌ لم يَبُلَّ اسفل نعالهم، فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن صَلُّوا فِي رِحَالِكُم " (٢). ومن الأعذار العامة الزلزلة، وكذا إطباق الثلج، لا سيا في الأنجاد.

<sup>(</sup>١) البيان للعمراني (٢/ ٣٦١)، والمهذب (٢/ ٣٠٤)، وفتح الجواد (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحاوي الكبير (٢/ ٣٠٤)، والمجموع شرح المهذب للنووي (٩٩/٤).

<sup>(</sup>٣) التنبيه: هو كتاب فقهي لأبي إسحاق الشيرازي، (ت:٤٧٦هـ)، والطبري: هو أبو الطيب طاهر بن عبدالله على التنبيه المقاضي أبو الطيب شم البغدادي الشافعي المتوفى (٥٥٠هـ)، وكتابه: شرح التنبيه لايزال مخطوطاً، وقد ذكر بروكلهان له نسختين خطيتين في القاهرة، الفهرس الأوّل (٣/ ٢٩٣) وفي الفهرس الثاني (١/ ٣٣٧) فانظر: تاريخ الأدب العربي له (٢/ ٣٢٣)، ضمن شراح كتاب التنبيه.

<sup>(3)</sup> ILAAGS (0/11).

<sup>(</sup>٥) مسند الشافعي ـ ترتيب السندي (١/ ٦٣)، رقم (١٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ابن حبان (٥/ ٤٣٥) رقم (٢٠٧٩) عن أبي المليح عن ابيه، واسناده صحيح على شرط مسلم.

والمرادُ بكون هذه الاعذار مرخصة: إسقاطُ الإثمِ على وجه الفرض، والكراهةِ على وجه الفرض، والكراهةِ على وجه السنة، وأمّا حصولُ فضيلة الجماعة للمعذور، فقد قدّمنا الكلام فيه أوّلاً.

\*\*\*

## من لا يجوز الاقتدءُ بهم

(فصل: من لا اعتدادَ بصلاته كالجنب، والمحدث، والكافر لا يجوز لمن علِم حالَه الاقتداءُ به)؛ لأنّه ليس أهلاً للصلاة، [فلا] صلاة له، فلا يرتبط غيرها.

وإذا صلَّى الكافرُ لم يُجعل مسلماً بذلك عندنا على الجمهور.

وقال القاضي أبو الطيب: الحربيُّ إذا صلّى في دار الحرب حُكم باسلامه، ونسبه إلى نص الشافعي (١)، قال في العزيز: و المذهب المشهور أنّه لا يُحكم باسلامه (٢).

ثم في هذا إذا لم يُسمع منه كلمات الشهادة في التشهد وغيره.

فإن سُمع منه ففيه كلام قدَّمناه فيما لو أذَّنَ الكافر، فراجعه إن شئت.

(ومن اعتقد) أي: ظن ظناً غالباً، وليس المراد الإعتقاد المصطلح عليه عند الأصولين، وهو الجازم المطابق [بدليل] (بطلان صلاة غيره)، مستنداً إلى اجتهاده لا إلى اختلاف العلماء في المسائل الفرعية، فان حكمها يأتي (لم يجز له الاقتداء به)؛ لأنّ النية على خلاف ما يعتقده عبث (وذلك) أي: كونُ الاعتقاد ببطلان صلاة الغير (كما إذا اختلف اجتهاد اثنين فصاعداً) كثلاثة أو أربعة فاكثر (في القبلة لا يقتدي بعضهم ببعض)؛ لأنّ كلا منهم يعتقد بطلان إصلاة صاحبيه]، فلا يحصل الربط بالنسبة إلى اعتقاده.

(وكذا) لو اختلف اجتهاد اثنين فصاعداً (في الأواني) لا يقتدي بعضهم ببعض (إن كان الطاهر منها واحداً)؛ لأنّ كلا منهم مستعمل للنجس عند أصحابه، ولا خلاف في ذلك من أحد.

(وكذا) الحكم (إن كان الطاهر أكثر من واحد في أحد الوجهين) وبه قال صاحب

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الام (١/ ١٩٥)، والبيان للعمراني (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ١٥٤).

التلخيص (۱)؛ لأنّه متردد في أن المحدث المستعمل للنجاسة هذا أم ذاك، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، فيمتنع الاقتداء، كما يمتنع الاقتداء بالختثى لتعارض احتمالي الذكورة و الانوثة.

(وأصحهم): أنّه يجوز الاقتداء ما لم يتعين إناءُ الإمام للنجاسة) وبه قال ابن الحداد (٢٠٠٠) لأنّه لا يدري نجاسة إناء من يقتدي به وبقاء حدثه، وإذا لم يعلم المأموم حال الإمام في ذلك سومح وجوّز الاقتداءُ على ما يأتي، ولأنّ الأصحّ عدمُ وصول النجاسة إلى الإناء.

وعل الخلاف فيها إذا لم يغلب على ظنه طهارةُ إناءِ غيره (فان غلب على ظنه طهارةُ إناء غيره كإنائه، فله الاقتداء به بلا خلاف)؛ لأنّ غلبة الظن في الاجتهاديات يفيد فائدة اليقين، وإلا لما صح الحكم بالاجتهاد أصلاً؛ إذ لا تحصل به إلا غلبة الظن.

(مثالهُ: الأواني ثلاثةٌ: أحدُها نجس) واثنان طاهران ([فإن]غلب على ظنه طهارة إناء أحد صاحبيه) كإناء نفسه (فله الاقتداء به) بلا خلاف لما مرّ.

(وإلا) أي: وان لم يغلب على ظنه طهارة إناء أحد صاحبيه (فعلى الأصح) الذي هو ذهب إليه ابن الحداد (يقتدي بأحدهما (م)، [وإذا] اقتدى [به] لا يقتدى بالثاني) الذي هو الثالث بالنسبة إلى الجميع في الصلاة الثانية؛ لأنّه إذا اقتدى بأحدهما تعين إناء الثالث للنجاسة، فامتنع الاقتداء به.

فلو خالف واقتدى به فالذي ذهب إليه أبو إسحاق المروزي: أنّه تجب عليه إعادة الصلاتين جميعاً، لأنّ إحداهما باطلة لا بعينها فيلزمه قضاؤهما (٤)، والذي ذهب إليه ابن الحداد (٥) والأكثرون: أنّه لا يجب إلا قضاء الثانية؛ لأنّه لو اقتصر على الاقتداء بأحدهما في كلتا [الصلاتين] لم يجب قضاء واحدة منها، فبان أن الخلل إنّها حصل [بالاقتداء بالآخر] فلا يقضى إلا التي اقتدى فيها به.

<sup>(</sup>١) النجم الوهاج (٢/ ٧٤٥ – ٢٤٦)، والعزيز (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/١٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (١٥٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر:العزيز (٢/١٥٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدرنفسة (٢/١٥٧).

(ولو اشتبهت خسة أوانٍ أحدها نجس على خسة رجال، [فظن] كلُّ واحد منهم طهارة واحد فتوضَّا به) ولم يظن شيئاً من حال الأربعة الباقية (وأم كلُّ واحد منهم أصحابَ في صلاة من الصلوات الخمس، مبتدئين بالصبح ولاءً) - هذا على سبيل التمثيل، لا [لتقييد]الحكم به، بل [لو]ابتدؤا بالظهر فيكون الظهر بمنزلة الصبح إفي المثال والصبح بمنزلة العشاء]، ولو ابتدؤا بالعشاء فيكون العشاء بمنزلة الصبح والمغرب بمنزلة العشاء، والباقي على هذا القياس- (فعلى الأصحّ) الذي سبق في المثال الأوّل منسوباً إلى ابن الحداد (يعيد كلهم العشاء)؛ لأنّ النجاسة قد انحصرت في حقه فيا يزعمون (إلا إمام العشاء فانه يعيد المغرب)؛ لأنّه صحّ له الصبحُ والظهر والعصر؛ لاقتدائه فيهن خلف من لم تنحصر النجاسة فيه، وهو متطهر بزعمه في العشاء، فتعين عنده النجاسة في حق [إمام]المغرب<sup>(1)</sup>.

(والعبارة الشاملة) التي تعممُ ما لو ابتدأوا بالصبح أو غيره: (أنَّ كلاً منهم يُعيد ما كان مأموماً فيه آخراً) أي: بأن لم يبق له إمام آخر فيقتدي به في تلك الصلاة، ففي مثال المتن إمام الصبح وامام الظهر وإمام العصر وإمام المغرب كل منهم آخر مأموم في العشاء، إذ لم يبق لهم إمام آخر فيقتدون به، وإمام العشاء آخر مأموم في المغرب؛ إذ لم يبق له إمام آخر فيقتدي به، وفيها لو ابتدءوا بالظهر يعيدون كلهم الصبح لانهم آخر مأموم فيه، إلا إمام الصبح فانه يعيد العشاء لأنه آخر ماموم فيه، فيها لو ابتدؤا بالعصر فكلهم يعيدون الظهر إلا إمام الطهر فإنه يعيد الصبح، وفيها لو ابتدؤا بالمغرب يعيدون كلهم العصر إلا إمام العصر فإنه يعيد الظهر، وفيها لو ابتدؤا بالعشاء يعيدون كلهم المغرب إلا إمام المعرب فإنه يعيد الطهر، وفيها لو ابتدؤا بالعشاء يعيدون

وعند صاحب التلخيص وأبي إسحاق المروزي: يعيد كل واحد منهم الأربع التي كان مأموماً فيها، لأنّه اقتدى في واحد منها بمن تؤضأ بهاء نجس وهي غير معلومة، فصار كها لو نسى واحدة من أربع (٢٠).

ینظر: العزیز (۲/۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/١٥٧).

ولو كانت المسالة بحالها لكن النجس من الأواني الخمسة اثنان صحت صلاة كل واحد منهم خلف اثنين، لأنّ كلا منهم يزعم طهارة إناء نفسه، فإذا اقتدى باثنين آخرين تعين الإناءاتُ الباقياتُ للنجاسة فامتنع الاقتداء بمن يستعملهما.

ولو كان النجس ثلاثاً لم يصعَّ صلاة كل واحد منهم إلا خلف واحد؛ لأنّ تعيُّن الباقى للنجاسة بزعمهم.

ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء مطلقاً، لأنّ صلاة كل منهم باطلة عند أصحابه، فلو سُمع صوتُ حدث بين خمسة وتناكروه، وأمَّ كل [واحد] منهم لأصحابه صلاةً من الخمس فعلى التفصيل في الأواني.

(وهذا) الذي ذكرنا من عدم صحة الاقتداء إذا اعتقد بطلان صلاة الغير، وجوازِه إذا ظنَّ صحة صلاة الغير، وجوازِه إذا ظنَّ صحة صلاة الغير جزماً، ومسع الخلاف إذا لم يظن مالم يتعين للبسطلان (إذا كان اعتقادُه بطلان صلاة الغير) بحَسَب اجتهاده (لا من جهة اختلاف العلاء) في المسائل الاجتهادية [الفرعية].

(فإن كان) اعتقادُه بطلان صلاة الغير (من جهة اختلاف العلم) إفي المسائل الفروعية (كالشافعي يقتدي بالحنفي وقد مس فرجه ولم يتوضأ) أو أتى في الصلاة بها هو مبطل عندنا، كترك الاعتدال، أو الطمأنينة في الأركان، أو قرأ غير الفاتحة، أو ترك البسملة منها (فأظهر الوجهين أنه لا يجوز [الاقتداء به] أيضاً) أي: كها لو اختلفت اعتقادهما بحسب الإجتهاد في القبلة والاواني؛ لأنّ صلاة الإمام فاسدة في اعتقاد المأموم فلا فرق بين هذا وبين اختلافهها في القبلة و الأواني، وجزم به الروياني في الحلية (۱) والغزالي في الفتاوى، واختاره المصنف في العزيز، و النووي في الروضة وشرح المهذب (۱). والثاني: الجواز؛ لأنّ صلاته صحيحة عنده، وخطؤه [عندنا] غير مقطوع به، فلعل الحقيق ما ذهب اليه.

<sup>(</sup>١) المراد بالروياني ابن القاص، وليس أبا المحاسن. وينظر للمسألة: حلية العلماء للقفال الشاشي، دار الارقم، بعروت (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ١٥٥)، وروضة الطالبين (١/ ٤٥٣ ٢٥٣)، وشرح المهذب (٢/ ١٨٢).

والمشهور عند أبي حنيفة: أنَّ [من] صلى بلا وضوء كفَر (()، فكيف يتصور في [مسألة] المس مثلاً أن لا يرى عدم النقض جزماً ويصلي؟ وبه قال القفال، واختاره الشيخ تقي الدين السبكي، وقال الدميري في النجم الوهاج ((): وهو المنصوص، وعليه الجمهور وعمل الناس في الأعصار مع الخلاف بينهم، فلم يزل الصحابة وغيرهم يقتدون بالمخالف وإن ترك واجباً «وقد صلى معاوية بأهل المدينة وترك البسملة، فلما سلم ذكروا له ذلك، فلما صلى ثانياً قرأها»، ولم ينقل عن أحد منهم أنّه أعاد تلك الصلاة (()).

(وإن افتصد) (3) الحنفي، أو اكل لحم الجزور (6)، أو قاء (وصلى ولم يتوضأ) أو أتى في الصلاة بها هو مبطل عنده لا عندنا (فاقتدى الشافعي به فالأظهر) المارّ في المسألة الأولى في عدم الجواز: (جواز الاقتداء به)؛ اعتباراً باعتقاد المأموم في كلتا الصورتين: ثمّة بعدم الجواز، وهنا بالجواز.

والثاني: المارّ في المسألة الأولى في الجواز جوازُ الاقتداء به؛ اعتباراً بحال الإمام في كلتا الصورتين ثمّة بالجواز، وهنا بعدم الجواز.

وحكى في العزيـز عـن أبي الحسـن العبـاديعـن الأودني(١) والحليمـي أنهـما قـالا: إذا أمَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) فتاوى السبكي (۱/ ۱۵۷)، والنجم الوهاج (۲/ ۳٤۷).

<sup>(</sup>٣) الذي رواه الشافعي عن أنس بن مالك: "صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالَمِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ فَقَرَأُ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحَنِ الرَّحِنِ اللَّهِ الرَّحَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّلْمُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٤) افتصد أي: شقّ العِرقَ. وفصد العرق فصداً وفصاداً: شقه، ويقال فصد المريضَ: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. ينظر: القاموس المحيط للفير وزآبادي، (ص: ٣٩١)، مادة: (فصد)، و المعجم الوسيط (٢/ ٢٩٠)، المادة نفسها. (٥) الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل، ولفظه أنثى يقال للبعير: هذه جزور سمينة (ج) جزائر وجزر: المعجم الوسيط (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن بصير الاودني، نسبة إلى (أودنة) قرية من قرى بخارى، إمام الشافعيين بها وراء النهر في عصره بلا مدافعة، وكان من أزهد الفقهاء وأورعهم، وأشدهم تواضعاً وإنابة، سمع الحديث من يعقوب بن يوسف العاصي وأقرائه، وروى عنه الحاكم أبو عبدالله وغيره. توفي ببخارى سنة (٣٨٥هـ). ينظر: تهذيب الاسهاء (٢ من القسم الاول/ ١٩١) رقم (٢٨٨).

الوالي الحنفيُّ بالناس وترك البسملة والمأموم يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحةٌ عالماً كان أو عامياً، وليس له المفارقة؛ لما فيها من الفتنة. قال المصنف: وهذا حسن (١٠).

ولو كان الحنفي يراعي معتقد الشافعي في الطهارة والصلاة فاقتداء الشافعي به صحيح عند الجمهور، وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني: إنّه لا يصح؛ لأنّه لا يعتقد وجوب بعض ما أتى به، فعلى قول الجمهور لو شكّ في أن المخالف هل [أتى] بمعتقده أم لا؟ فالذي نقله المصنف عن الغزالي وغيره صحة الاقتداء؛ لأنّ الظاهر إتيانه بها إقامة لما يعتقده سنة، وتوقيا عن شبهة الخلاف (٢).

والذي حكاه أبو الفرج ("عن [الشيخ] أبي عليّ أنّبه لا يصح، كما لو عرف أنّه لم يأت بها، وقد جزم الشيخ أبو حامد بالأول وهو الأصح (").

非安益

## حكم اقتداء الشافعي بالحنفي!

فإذا عرفت ما ذكرنا من الخلاف فلو سألك أحد عن اقتداء الشافعي بالحنفي فقل: في جوابه أربعة أوجه:

أحدها: الجواز مطلقاً. وثانيها: عدم الجواز مطلقاً. وثالثها: الفرق بين أن يكون الإمام والياً أو غيره. ورابعها: الفرق بين أن يراعي، وهو الاظهر.

وإذا جوزنا اقتداء أحدهما بالآخر، وصلى الشافعي الصبح خلف الحنفي، ومكث الإمام بعد الركوع قدر ما يمكن للمأموم أن يقنت فيه قنت، وان لم يمكث وترك القنوت يسجدُ للسهو بناءً على اعتبار اعتقاد المأموم، وهو الأصح، وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد.

(والمأموم) قبل الانفراد (ومن لا يغنيه صلاته عن القضاء) وإن كانت صحيحة في

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ١٥٥–١٥٦)، والوسيط (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الزاز كها ذكره الرافعي: العزيز: (٢/١٥٦).

<sup>(</sup>٤) لرأيه ينظر: العزيز (٢/١٥٦).

الحال (كمن لم يجدماءً ولا تراباً، والمقيم المتيمم) و واضع الجبيرة على اعضاء التيمم أو على غير الطهر، والمتيمم لشدة البرد ونحوهم (لا يجوز الاقتداء بهما)؛

أمّا بالمأموم؛ فلأنه تابع لغيره، يلحقه سهو ذلك الغير، ومنصب الإمام أن يكون متبوعاً يتحمل سهو الغير، فلا يجتمع التابعية والمتبوعية، فلو فارق الإمام أو قام للتكميل بأن كان مسبوقاً جاز لغيره الاقتداءُ به؛ لأنّه صار مستقلاً بالانفراد.

نعم لو قام مسبوقان فنوى أحدهما الاقتداء بالآخر، أو المسبوقُ بمصلِّ آخر، ففي العزيز والروضة في باب الجمعة أن الأصحّ أنّه لا يجوز، وتبعهما الشيخ عز الدين يوسف الأردبيلي() في الأنوار هنا، وصححه صاحب الانتصار().

وعلله في العزيز بأنّ فضيلة الجهاعة قد حصلت، وسقط الحرج أو الكراهة فلا معنى للاقتداء ثانياً (٣).

لكن قال النووي في شرح المهذب والتحقيق: إنَّه يجوز (١٠٠٠).

واستغربه صاحب الإرشاد وقال: إنّه اتفق مع الرافعي في باب صلاة الجمعة على لمنع (٥).

وأمّا بمن لا تغني صلاته عن القضاء؛ فلأنّ تلك الصلاة إنّها يؤتى بها لحق الوقت وليس هي معتدة بها، فأشبهت الفاسدة.

وإطلاق المصنف يشمل ما لو اقتدى به مثلُه، وهو كذلك، وقد صرح به المصنف في العزيز والنووي في الروضة (٢٠) وحُكِيَ عن الشيخ أبي محمد وجهٌ: أنّه يجوز أن يقتدى به

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/١٥٧)، روضة الطالبين (٣/ ١٥)، والأنوار، تحقيق خلف مفضي المطلق (٢٠٠٦م) (١/ ١٧١–١٧٢).

<sup>(</sup>٢) صاحب الانتصار: هو القاضي عبدالله بن محمد بن أبي عصرون، وكتابه الانتصار لمذهب الشافعي كبير يقع في أدبع محلدات.

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/١٥١، ١٦١). (٤٥٢٠)ذ ١٠٣ (٧٧١٧).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٤/ ١٦٠)، والتحقيق (٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٤)، وشرح الارشاد، باب الجمعة (١/ ١٤٩ - ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) العزيز (٢/١٥٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٤٩).

مثله؛ لأنّ الصلاتين متماثلتان فيُجزئ اقتداء أحدهما بالآخر، ثم يقضيان (١٠).

\*\*\*

# حكم صلاة المأموم الذي يجهل حال الإمام

(فرع) لو رأى صفاً فنوى الاقتداء بالإمام ولم يعلمه لم يصحَّ، وكذا لو تردد في رجلين يصليان جماعة أن الإمام هذا أو ذاك؟ لم يجز الاقتداء بأحدهما حتى يتبين الإمام.

ولو التبس الحال على الواقفين، وظن كل منهم أنّه المأموم فصلاة الكل باطلة؛ لأنّ كلَّ واحد منهم مقتدِ بمن يقصد الإئتمام. وكذا لو شك كل منهم أنّه إمام أو ماموم [فصلاتهم] باطلة.

وإن اعتقد كل منهم أنَّه إمام صحت صلاة الكل؛ لأنَّ كلُّ واحد منهم يصلِّي لنفسه.

### [حكم إمامة الأُمّي]

(وكذا الأمّيّ لا يقتدي القارئ به على الجديد) المنصوص به في الأم، والمختصر، والإملاء (٢٠)، وبه قال الأئمة الثلاثة (٣٠؛ لأنه لابد للإمام أن يكون بحيث يتحمل القراءة عن المأموم، فاذا لم يحسن القراءة لم يصح التحمل، فلم يصلح للإمامة، كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمُّل أعباء الرعية.

(وقي القديم) المنصوص به في الأمالي، وعيون المسائل (أ) (يقتدي به في السرية دون الجهرية)؛ بناءً على أن المأموم لايقرأ في الجهرية، بل يتحمل عنه الإمام فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل، وفي السرية يقرأ المأموم لنفسه فيجزيه ذلك، هذا نقل الجمهور في ذلك الخلاف.

وخرّج أبو إسحاق، والمزني قولاً ثالثاً: وهو أن الاقتداء بالأُمي صحيح، سواء كانت

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/١٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (١/١٩٤)، ومختصر المزني من كلام الشافعي (١١٦/٨).

 <sup>(</sup>٣) الائمة الثلاثة: يقصد بهم الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا والإمام أحمد، ولرأيهم في المسألة ينظر: البحر الرائق للنسفي (١/ ١٧٥)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٣٢)، والمدونة الكبرى (١/ ٨٣-٨٤).

<sup>(</sup>٤) الأماني وعيون المسائل: كتابان للإمام الشافعي، لم أحصل عليهها.

الصلاة سرية أو جهرية؛ فإنّ المأموم يلزمه القراءة في الحالتين، فلا وجه لاختصاص الصحة بحال دون حال(١٠).

ويؤخذ من هذا التعليل أن هذا القول مخرج على الجديد دون القديم.

وإطلاق المصنف يقتضي طرد الخلاف مطلقاً، سواء علم حاله في الاقتداء أو لم يعلم، وهـ و [الصحيح].

وقيل: الخلاف فيها إذا لم يعلمه أُمياً، فان علِمه لم يصحَّ بلا خلاف.

نعم يستثنى على الأوّل المقصرُ بترك التعلُّم، فلا يصحُّ الاقتداء به بلا خلاف؛ لأنّ صلاته غير مغنية عن القضاء.

### [تعريف الأميّ في باب الجماعة]

(والأُمّيُّ) عندنا (هو الذي لا يطاوعه) أي: لايوافقه (لسانُه) إرادته في الإتيان (بالفاتحة) كلها (أو شع منها) ولو حرفا واحداً أو بشديد الخرس ونحوه.

(ويدخل فيه) أي: في حد الأمّي؛ بقرينة المقام (الارتّ)(١) بتشديد المثناة من الرُتّة بضم الراء: (وهو الذي يدغم حرفاً في حرف في غير موضع الادغام).

وقال البغوي: الارتُّ هو الذي يبدل الراء بالتاء خاصة بين سائر الحروف".

وخرج بقوله: "غير موضع الادغام" ما لو أدغم في موضعه، فانه لا يضر، وإن وقع خلاف الجمهور، كما لو أدغم ميم الرحيم في ميم مالك في قوله تعالى ﴿ النَّمْنَنِ الرَّحِيمِ فَي ميم مالك في قوله تعالى ﴿ النَّمْنَنِ الرَّحِيمِ فَي ميم مالك في قوله تعالى ﴿ الفَاتِحةُ ٣ ٤).

(والالثغُ): من اللُثغة بضم اللام وبالثاء المثلثة، يقال: رجل ألثغٌ وامرأة لثغاء: (وهو الذي يبدل حرفاً بحرف) في غير موضع الإبدال، كالسين بالثاء، والراء بالغين، والذال بالزاء، كمُثـتقيم وغَيـغ، واللزّينَ.

<sup>(</sup>١) يقصد بأبي إسحاق هنا: المروزي، ينظر: المجموع (٤/ ١٦٤)، والعزيز (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) والأرتّ هو الذي في لسانه رُتّة، كها قال المؤلف، وفي المصباح المنير (١/ ٢٩٦) الرُّتةُ بالضم هي حبسةُ في اللسان.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التهذيب (٢/٢٦٧).

قال أبو الفرج [الكَرَجيُّ] (١٠):

وكان ألثغُ يصف ليلة وصاله:

بات يُعاطيني بجاميه وقال لي: قد هجع الناثُ أما ترى حُثن ليلتنا زيَّنها النثرينُ والآثُ فألني حبيبي عن إثمَى فقلت له السمي مرداثُ فقال ما بلغ حد فرحك قلت أن لا أفرق بين الطات والكاث

والغرض أن الثاءات في هذه الأبيات مبدلات عن السين(٣).

وخرج بقولنا: "في غير موضع الإبدال" مالو أبدل الصاد بالسين في صراط، فانه لم يضرَّ؟ لأنّه الأصل، كما صرح به البغوي في تفسيره (٤٠)، و كذا لو أبدلها بالزاي على الأصح.

ونقل بعض الأصحاب قولاً، ان اللثغة والرتة لا يضرّان في صحة الاقتداء؛ لأنها ركن عجز [عنه]، فلا يمنع صحة الاقتداء، كاقتداء القائم خلف العاجز عن القيام.

فلو كانت اللثغة يسيرة لا يمنعه أن يأتي بالحرف فقاري، وهو الذي [يأتي] بالحرف غير صاف، فعن الشيخ بدر الدين الزركشي، عن الشيخ كمال الدين الدميري(٥)، عن الشيخ شهاب الدين الاذرعي، عن الشيخ تقي الدين السبكي،

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه أبو الفَرَجِ الكرجي-بالجيم -المشهور بابن عَلاَّن: مُحَمَّدُ بنُ أَحَدَ بنِ عِلاَّن الكَرَجِي ثُمَّ الكُوفِيُّ. الشَّيخُ اللَّسِنِدُ النَّقَةُ ، من شيوخه: أبو الحَسَنِ بن النَّجَار، وَمُحَمَّدُ بن عَبِدِ اللّهِ الجُعفِيّ الْمَرَوَانِيّ، ومن تلاميذه: أبو الغَنائِم النَّرسِيّ، وَطَائِفَةٌ آخِرُهم مَوتاً أبو الحَسَنِ بنُ غَبَرَة. ثُوفيٌّ سَنَة سِتٌ وَسَبِعِينَ وَأَربَعِ مائعة. ينظر: سير أعلام المغديث (١٤/٨)، رقم (٤٣٧٨).

 <sup>(</sup>۲) الناث: ناس، حثن: حسن، نثرين: نسرين، آث: آس، فثالني: فسألني، اثمي: اسمي، مرداث: مرداس، طاث: طاس، كاث: كاس. منه.

 <sup>(</sup>٣) روي شعر آخر غير منسوب لشاعر في البيان للعمراني (٢/ ٤٠٨) والعجالة لإبن الملقن (٣/ ٣١٩) مع اختلاف في
 بعض الأبيات، وهو: وألثغ سألته عن اسمه... فقال لي: إثمي مرداث فعدت من لثغته ألثغًا... فقلت أين الكاث والطاث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير البغوي (١٤/١).

<sup>(</sup>٥) النجم الوهاج (٢/ ٣٤٩).

عن ابن العطار (۱) تلميذ النووي، عن الشيخ محمد القمولي، عن ابن الصلاح، عن الزوزني، عن أبي المحاسن الروياني (۱)، عن أبي إسحاق الاسفرائيني (۱)، عن الداركي (۱)، إعن أبي غانم] صاحب أبي العباس (۱) ابن سريج: أنّه قال: انتهى ابنُ سريج إلى هذه المسألة فقال: "ولا تجوز إمامة الألثغ" – وكانت به لثغة يسيرة، وبي مثلها – فاستحيت أن أقول: هل تصحُّ امامتُك ؟ فقلت: أيّها الشيخ! هل تصحُّ إمامتي إيضاً (۱).

(و) يدخل في حد الأمّيّ (الذي في لسانه رخاوة تمنع اصل التشديد) وقد نص عليه الشافعي (٧)، لأنّ سقوط التشديد كسقوط الحرف.

وإنَّما قال: "أصل التشديد" إشارة إلى أنَّه لو لم يمنع التشديد من أصله بل يأتي به لا على كمال لم يضر، كاللثغة اليسيرة.

(ويجوز اقتداء الأمّيّ بأمّيّ مثله) كالأرتّ بالأرتّ إذا كانت رتَّ تُها في كلمة واحدة، وكذلك الألثغ بالألثغ إذا كانت لثغتها متساوية في جنس، وحافظِ النصف الأوّل من

<sup>(</sup>۱) إبن العطار: هو علاء الدين علي بن ابراهيم بن داود بن العطار الدمشقي، كان من كبار تلاميذ النووي، صحب النووي واشتغل عليه وحفظ التنبيه، وكان يقال له مختصر النووي، كتب مصنفاته وبيض كثيراً منها، رتب فتاوى النووي المساة به (عيون المسائل المهمة)، وهي الآن مطبوعة عدة طبعات، مات سنة (٧٣٤هـ). ينظر: طبقات أبي بكر المصنف (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) النجم الوهاج (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) الداركي: أبو القاسم عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الداركي، نسبة إلى (دارك) قرية من قرى اصبهان، من شيوخه أبو إسحاق المروزي، ومن تلاميذه أبو حامد الاسفراييني، واخذ عنه عامة شيوخ بغداد بعدما انتقل اليه، ومات فيها سنة (٣٧هه). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (٩٧)، وطبقات المصنف (٩٨)، وتهذيب الأسهاء واللغات (٢٠ من القسم الاول/ ٢٦٣). انظر: النجم الوهاج (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) أبو العباس كنية ابن سريج، ويوجد سقط هنا قد أصلح في تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ١٤٤) فكتب: "عَن أَبِي غَانِم تُلقى أبي العباس "عَن أَبِي غَانِم تُلقى أبي العباس "عَن أَبِي غَانِم تلقى أبي العباس قال: انتهى ابن سريج "وكلمة " تلقى " في بحر المذهب سهو، صوابه "ملقى بعنى المقرئ"، كها في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ٤٧١)، رقم (٢٣٦) حيث يقول: عمر بن مُحَمَّد أَبُو غَانِم، ملقى ابن سُرَيج - [ والملقي] فِيهَا أحسب كالمعيد الآن، أو كالقارىء على المدرس، أو المستملى على المملى.

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٣٥٠)، وطبقات السبكي (٣/ ٤٧١)، رقم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم للإمام الشافعي (١ ١٩٤).

الفاتحة بحافظ ذلك النصف؛ لاستوائهما في النقصان.

وأمّا اقتداء الأرتّ بالألشغ وبالعكس، أو الأرتّ في كلمة بالأرتّ في غيرها، [أو الألشغ] في جنس بالألثغ في غير ذلك الجنس، أو حافظ النصف الأوّل بحافظ النصف الثاني وبالعكس، كاقتداء القارئ بالأميّ؛ إذ كلُّ واحد منها قارئٌ بالنسبة إلى الآخر في ما لا يحسنه.

ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لا يحسن إلا الذكر كالقارئ مع الأُمّي، كذا ذكره النووي في شرح المهذب(١).

ويشبه أن يكون الحافظ لسبعة أنواع من الذكر مع[من] لا يحفظ إلا نوعاً، كالقارئ مع الأمّيّ أيضاً.

(وتُكره إمامة التمتام) الذي يكرِّر التاء للكنة في لسانه (والفافاء) الذي يكرر الفاء، وسائر الحروف في تكرارها كالتاء والفاء في الكراهة، ولهذا قال صاحب البيان الشيخ أبو يحيى اليمني: وتكره إمامة (الوأواء)[الذي يكرر الواو]، والكأكاء الذي يكرر الكاف(").

ووجه الكراهة: أنهما يزيدان على الكلمة ما ليس منها في الصلاة، ولنفرة الطبيعة عند سماع ذلك، ولهذا قال الشافعي: الاختيار في الإمام أن [يكون] فصيحَ اللسان حسَنَ البيان مرتَّلاً للقرآن (٣).

وانها لم تبطل صلاة نحو التمتام والفأفاء؛ لأنهها يأتيان بالحروف ولا ينقصان شيئاً، ويزيدان وزيادتهما معذوران فيها.

وقضية الكتاب أنه لا فرق في الكراهة بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرها، ألا ترى أنه مثل بالفافاء ولا فاء في الفاتحة؟

ثم محلُّ الكراهة إذا كان هناك إصلح للإمامة منه، فإن لم يكن فلا كراهة قطعاً.

(واللحانِ في القراءة) أي: وتُكره إمامةُ اللحان في القراءة إذا لم يكن اللحن بحيث يغيِّر المعنى، وذلك كنصب الدال من الحمد، ورفع الهاء من لله، وضم الصاد من الصراط،

<sup>(</sup>١) المجموع (٢٦٨/٤).

<sup>(</sup>٢) البيان (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) قول الإمام الشافعي على في كتاب: النجم الوهاج (٢/ ٣٥٠)، ولم أجد قوله هذا في الأم.

والهمزة من اهدنا، ورفع النون والميم من الرحمن الرحيم، و نحو ذلك مما لا يغير المعنى. ثم اللحن بسكون الحاء: هو الخطأ المطلق لغةً. واصطلاحاً: الخطأ في الاعراب.

و أراد المصنف هنا المعنى الاول، فيشمل الخطأ في الحروف والاعراب.

والفرق بين اللحن بهذا المعنى في مادة الحروف وبين اللثغة [أنّ] اللثغة خلقية، واللحن عادي، فاذا تفكرت في هذا، فعلمت أنّه لايرد على المصنف شئ في تمثيله بمستقين الآتي.

(وإذا كان اللحن مغيراً للمعنى، مثل أنعمت عليهم) بضم التاء أو كسرها، (أو) كان (مبطلاً له) أي: للمعنى (مثل: المستقين) بدل المستقيم (فهو مبطل للصلاة)؛ لأنه ليس بقرآن، بل كلامٌ أجنبيٌّ، لكن (في حق من يطاوعه لسانه وأمكنه التعلم) في باقي الوقت. (وإن لم يطاوعه لسانه أو) طاوعه لكن (لم يمض من الزمان) بعد الإسلام إن كان كافراً أصلياً، أو بعد سن التمييز إن كان مسلماً؛ لأنه حينئذ يلزمه التعلم، أي: تعلم الدين من الأركان والشرائط وغيرهما (ما يمكن التعلم فيه فإن كان) ذلك اللحن المغير للمعنى أو مُبطله (في الفاتحة، فهو كالأمي) فتصح صلاته، لقوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (الحج: ٧٨). وفي جواز الاقتداء به ما مرّ.

(وان كان في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة و) صحة (الاقتداء به)؛ لأنّ ترك السورة لا يبطل الصلاة، ولا يمنع الاقتداء.

ثم إطلاقه في المسألة الأولى يقتضي أن لا فرق في البطلان بين أن يكون في الفاتحة أو غيرها، كما لا فرق في الثانية في الصحة بين الفاتحة وغيرها، لكن يشترط في المسألة الثانية قيدٌ زائدٌ على الإطلاق، وهو كونُ اللحن غير موجب للكفر، وقد قيَّده الشيخ عزُّ الدين يوسفُ الاردبيليُّ في الأنوار (').

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأنوار لأعال الأبرار (١/١٧٢-١٧٣).

## ليس للذي يلحن في غير الفاتحة أن يقرأ ما يلحن فيه

قال إمام الحرمين: ولو قيل: ليس للذي يلحن في غير الفاتحة أن يقرأ ما يلحن فيه؟ لآنه يتكلم في صلاته بها ليس من القرآن، ولا ضرورة اليه [ما] كان بعيداً، هذا لفظه(١٠). واختاره الشيخ تقيُّ الدين السبكي وقال: مقتضى هذا البطلانُ في القادر والعاجز.

\*\*\*

### حكم إمامة من ينطق بالحرف بين حرفين

فرع: قال الروياني: وتُكره إمامةُ من ينطق بالحرف بين الحرفين، كبعض العرب ينطقون بالقاف بينها وبين الخاف، وبعض العجم ينطقون بينها وبين الغين (٢٠).

قال النووي في شرح المهذب: ولو قيل بالبطلان لما كان بعيداً؛ لأنَّه لم يأت بالحرف الأصلي (٣).

多杂型

## حكم اقتداء الرجل بالمرأة والخنثى وغيرهما

(ولا يجوز اقتداء الرجل بالمرأة)؛ لقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ (النساء: ٣)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ لاَ تَؤُمَّنَ امرَأَةٌ رَجُلاً ﴾ (٤)، وذلك إجماع الأُمة، إلا من شذّ كابى ثور والمزني؛ فانها جوزا لها أن تؤمَّ الرجالَ في التراويح، بشرط أن لا يكون قارئٌ سواها، واستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ يَؤُمُّ القَومَ أَقرَوُّهُم لِكِتَابِ اللَّهِ ﴾ (٥).

وأجيب: بأنَّ القوم خاص بالرجال، قال تعالى: ﴿ لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ ﴾ (الحجرات:١١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (١٦٦/٤).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (٣/ ٣٤٧)، رقم: (٥٣٣٥)، بلفظ: «أَلاَ وَلاَ تَؤُمَّنَ امرَأَةَ رَجُلاً»، وقال: في اسناده ضعف.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، رقم (٢٩٠ – (٦٧٣)، ومسند أحمد مخرجا (٢٩/ ٢٩٥)، رقم (٦٧٠٦٣).

(ولا بالخنشى المشكل)؛ لأنّه إذا امتنع اقتداء الرجل بالمرأة، امتنع اقتداؤه بالخنشى المشكل؛ لاحتمال كونه امرأة.

ولو عبر المصنف بالذكر بدل الرجل لكان أولى؛ [ليشمل] الصبي؛ فإنّه لا يجوز أن يقتدى بالمرأة، ولا بالخنثى أيضاً (ولا اقتداء الخنثى بالمرأة) احتياطاً؛ لجواز أن يكون رجلاً (و) لا (بالخنثى)؛ احتياطاً أيضاً، لجواز كون الإمام امرأة والمأموم رجلاً.

و يجوز اقتداء النساء بالخنشى اتفاقاً؛ لأنَّه أمَّا رجل وأمَّا امرأة، واقتداء النساء بالصنفين جائز.

نعم لا يقف وسطهن بل أمامهن، ولا يجوز ان يصلي بهن إلا أن يكون ثَمَّة محرم لإحداهن؛ لجواز كونه ذكراً.

وقد نص الشافعي: أنّه لا يجوز للرجل ان يؤم نسوة منفردات في خلوة إلا أن تكون إحداهن محرماً له (١).

قال الماوردي: وإذا زال الإشكال من الخنثى وبان أنّه امرأة، كرهنا له أن يأتمّ بامرأة، وإن بان رجلاً كرهنا للرجال الائتمام به (٢). هذا لفظه.

قال الشيخ شهاب الدين الاذرعي: وهذا ظاهر إذا بان بعلامة ظنية، أمّا إذا بان بعلامة قطعية فلا تكره قطعاً.

(ويجوز اقتداء المتوضى بالمتيمم) الذي لا يجب عليه القضاء؛ لأنّه أتى عن طهارته ببدل مأمور به شرعاً.

(والغاسل) للرجلين (بالماسح على الخف)؛ لأنّ صلاته مغنيةٌ عن القضاء، مع أنّ الشارع قد خيّره بين غسل الرجلين والمسح على الخفين بشروطها.

ويجوز اقتداء المستنجي بالماء بالمستجمر، والمنقي بمن على بدنه نجاسة معفوة؛ لأنّ صلاتها مغنيةٌ عن القضاء، مع أنّه تيسير من الشارع.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المهذب للنووي (٤/ ١٧٣)، لأني لم أجد قولهُ هذا في الأم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٧).

(و) يجوز اقتداءُ (القائمِ بالقاعد)؛ لما روى البخاري عن عائشة الله «أنّه الله صلى في مرض موته قاعداً وأبوبكر والنّاس قياماً» (().

\*\*\*

# هل يجب قعود المأموم إذا كان الإمام قاعداً؟

ولا يجب القعود بل لا يجوز، خلافاً لابن المنذر من أصحابنا؛ فانه قال: بوجوب القعود معه (۲)، واستدل بها روى الشيخان عن أبي هريرة أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّهَا جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ بِهِ،....الى قوله: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجَعُونَ» (٣). وأجيب: بأنّ البيهقي قال: صلاتُه عَلَي بالقوم قاعداً وهم قيام كانت يوم السبت أو الأحد في صلاة الظهر، وتوفي عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيات في ضحى يوم الإثنين، فكان ذلك ناسخاً لحديث أبي هريرة هي (٤).

(والمضطجع) أي: يجوز اقتداء القائم بالمضطجع، وكذا القاعد به، ولو كان مومياً بالقيام؛ بالقياس على اقتداء القائم بالقاعد، والجامعُ عدمُ القضاء.

وحكم المستلقي كالمضطجع، وإن قصرت عبادته عنه، نعم يشترط لصحة الاقتداء الإتيان بالأركان ولو بالإيماء.

أمّا من يشير إلى الأركان بالأجفان ويُجري الأفعال في قلبه فالظاهر أنّه لا يصحُّ الاقتداء به.

医安息

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٦٦٤)، وصحيح مسلم، رقم (٩٠ - (٤١٨)، ومسند الشافعي - ترتيب السندي

<sup>(</sup>١/ ١١١)، رقم (٣٣٠)، وصحيح ابن حبان - غرجا (١٤ / ١٦٥)، رقم (٢٦٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٤/ ٢٠٢)، رقم (٣٠٥)، قَالَ أَبُو بَكرٍ: الأَخبَارُ فِي هَذَا البَابِ ثَابِتَةٌ، وَالقَولُ بِهَا يَجِبُ، وَالإِنتِقَالُ مِنهَا إِلَى أَخبَارٍ مُحْتَلِفٍ فِيهَا غَيرُ جَائِزٍ. الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، رقم (٦٨٩)، وصحيح مسلم، رقم (٨٦ – (٤١٤).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٢٤)، الحديث (١٨٩٥).

#### الاقتداءبالصبي

(و) يجوز (الاقتداء) للحر البالغ (بالصبي والعبد): أمّا بالصبي؛ فلما روى البخاري: «ان عمروَ بن سلمة (۱) كان يومٌ قومَه وهو ابن ستّ أو سبع سنين (۱). وفي فضائل الاوقات للبيهقي عن ابن عَباس قال: «قالت عائشة الله : كنا نأخذ الصبيان من الكُتّاب، ليقوموا بنانى شهر رمضان فنعمل لهم القلية والخشكنائج (۱). والمراد بالصبي، الميز الذي يعقل افعال الصلاة.

ولا خلاف في أنّ البالغ أولى منه، وإن كان الصبي أقرأ وأفقه؛ للإجماع على صحة الصلاة خلف البالغ بخلاف الصبي؛ فإن أبا حنيفة (٤) ينازعنا في صحة الفرض خلفه، ولأنّ البالغ أحرصُ على المحافظة؛ لكونها واجبة عليه.

وأما بالعبد؛ فلأنه من أهل الفرض، و قدروي أنّ عائشة يؤمُّها عبدٌ لها لم يُعتق، يقال له: ذكوان(٥٠)، ويكني أبا عمرو. ولا كراهة في إمامته على الأشهر، لكن الحرّ أولى منه.

وإذا اجتمع الحر الصبي والعبد البالغ، فالبالغ أولى.

وإن كانا بالغين لكن العبد فقيه والحر غير فقيه، فثلاثة أوجه:

أصحّها عند النووي في شرح المهذب: انهما سواء ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) عمرو بن سلمة: هو أبو بريدة وقيل أبو يزيد، والصحيح المشهور الأول، عمرو بن سلمة ابن نقيع، وقيل ابن قيس الجرمي البصري، ثبت في صحيح البخاري أنّه كان يؤم قومه، وهو صبي في زمن النبي تلله؛ لأنّه كان اكثرهم قرأناً، روى عنه عمرو أبو قلابة وأيوب وعاصم الأحول وغيرهم. ينظر: تهذيب الاسماء واللغات (ج٢ من القسم الأول/ ٢٨) رقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (٤٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) الخشكنائج: نوع من الكعك يتخذمن الدقيق، والحديث في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٩٧)، رقم (٤٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ليوسف بن موسى بن محمد جمال الدين الملطي (ت٢٠٨هـ)، عالم الكتب، بيروت (١/٧٩).

<sup>(</sup>٥) ذكوان: مولى رسول الله يها، وقيل طهمان وقيل مهران، ذكره ابن حبان في الصحابة، وروى عطاء بن السائب قال: أتبت باب جعفر بشئ، فقالت: إلا أدلك على امرأة منا من ولد على بن أي طالب فأتيتها، فقالت: حدثني مولى رسول الله يهي يقال له: ذكوان أو طهمان: أن رسول الله يهي قال: يا ذكوان (إن الصدقة لاتحل في ولا لأهل بيتي، وإن مولى القوم من أنفسهم عنظر: أسد الغابة (٢/ ١٦٨) رقم (١٥٣٠)، والاصابة (١/ ٤٧١) رقم (٢٤٣٩).

وثانيها: أن العبد الأفقه أولى؛ لأنّ سالماً مولى أبي حذيفة يؤمُّ المهاجرين الاولين في مسجد قباء، وكان فيهم عمر وغيره؛ لأنّه كان اكثرهم قرآنا (١٠). وثالثها: العكس؛ رعايةً لجانب الحرية.

\*\*\*

### الاقتداء بالأعمى

(والأَعمى) أي: يجوز اقتداءُ الكامل البصير بالأَعمى؛ لما روي: "أنّه على استخلف ابن أُم مكتوم (٢) في بعض غزواته (٥) (وهو والبصير سواء على الاظهر) من ثلاثة أوجه؛ لأن الأعمى أخشع؛ إذ لا ينظر إلى ما يلهيه، فيكون أبعد من تفرق القلب، والبصيرُ أحفظُ منه في التحرز عن النجاسة، فتتقابل القضيتان، هذا ما اختاره الاكثرون، وقال في العزيز: وهو المذهب (٤)، ونقله الصيدلاني عن نصه في الأم، ولم يذكر الإمام والبغوي سواه (٥).

والثاني: أن الأعمى أولى منه، قال أبو إسحاق المروزي: واختاره ابن أبي عصرون (١٠)، وصحّحه الغزالي في الوجيز، وصوبه النووي (٧٠) في المختصر. واستدلوا بحديث ابن أم

<sup>(</sup>۱) الحديث: جاء بالفاظ مختلفة، وكلها عن ابن عمر، اخرجه البخاري (۱/ ۱۲۸)، باب: إمامة العبد والمولى، و (۹/ ۷۱) رقم (۷۱۷۵) بلفظ: «كَانَ سَالِمُ مُولَى أَي حُلَيفَةَ يَوُمُّ اللَّهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، وَأَصِحَابَ النَّيِيِّ فِي مَسجِدِ قُبَاءٍ . . . أَتَّرِيرَ مَا مُعَالِمُ مَا مُنَامِّ مَولَى أَي حُلَيفَةَ يَوُمُّ اللَّهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، وَأَصحابَ النَّيِيِّ فَيَيْ فِي مَسجِدِ قُبَاءٍ

<sup>(</sup>١/ ٧) رقم (١٧٥) بلفط: " كان سام مولي اي حليفه يؤم المهاجرين الاولين، واصحاب النبي ﷺ في مسجد فبار فيهم أَبُو بَكر، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيدٌ، وَعَامِرُ بِنُ رَبِيعَةَ » والمعجم الكبير للطبراني (٧/ ٥٩) رقم (٦٣٧٢). (٧) . المرأب كترين و مرد مدورة من منازية بين قال نه المدولات بينالات منازية منازية منازية منازية منازية المرازية

<sup>(</sup>٢) ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة، ويقال زياد بن الاصم، والاصم جندب بن هرم بن رواحة... القريشي العامري، ويقال عبدالله بن زايدة القريشي المعروف بابن أم مكتوم، مؤذن النبي على هاجر إلى المدينة قبل مقدم رسول الله تيك وبعد مصعب بن عمير، واستخلفه النبي كالله ثلاث عشرة مرة في غزواته على المدينة وشهد فتح القادسية، وقتل بها شهيداً وكان معه اللواء يؤمئذ، وهو الأعمى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد غرجا (٧٧/٧٠) وقم (١٣٠٠٠) بلفظ: «أَنَّ رَسُولُ اللَّهِيُ استَخلَفَ ابِنَ أُمِّ مَكتُوم عَلَى المَدِينَةِ مَرَّتَينِ مُصَلِّي بِهِم وَهُوَ أَعمَى ، وسنن أي داودت الأرنؤوط (١/ ٤٤٥)، وقم (٥٩٥)، وينظر: الطبقات الكبرى طبع العلمية (٤/ ٥٥٥)، وفيه: «عَنِ الشَّعِيِّ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِيُ مَا اللَّهُ عَشَرَةَ غَزَوَةٌ مَا مِنهَا غَزَوَةٌ إِلا يَستَخلِفُ ابنَ أُمِّ العلمية (٤/ ١٥٥)، وفيه: وكَانَ يُصَلِّى بَهم وَهُو أَعمَى ».

<sup>(</sup>٤) أُلعزيز (٢/ ١٦٥–١٦٦). أ

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم للشافعي (١/ ١٩١-١٩٢)، ونهاية المطلب (٢/ ١٨٥-١٨٦)، والتهذيب (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٣٥٤).

 <sup>(</sup>٧) ينظر: الوجيز للغزالي- دار الكتب العلمية بيروت، ط۱ سنة (١٩٩٤م) (ص٦٨)، والمجموع للنووي
 (٤) ١٨٠/٤).

مكتوم؛ لأنَّه ﴿ كان يستخلفه مع وجود البُصَراء في المدينة ('')، وكَانَ عِتبَانُ بنُ مَالِكِ ('' يَوُمُّ قَومَهُ في عهد رسول الله ﷺ وكان أعمَى (").

وأجيب: بأنّه على إنها كان يستخلف أبن أم مكتوم؛ لأنّه يتخلف عن الغزو بعذر، فأراد به النبي على أن يجبرهُ بذلك (٤)، ولأنّ أهل الإمامة كانوا لا يتخلفون عن الغزو غالباً.

وأمّا عتبان بن مالك فلم يكن في قومه من يصلح للإمامة سواه.

والثالث: أنّ البصير أولى؛ لأنّ فوات اجتناب النجاسة مانعٌ في الصحة، وفوات الخشوع ليس بهانع، فمن يتقوى فيه معنى الإجتناب أولى ممن يتقوى فيه معنى الخشوع.

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: هذا هو المختار الأقوى.

ومحل الخلاف ما إذا كان الأعمى لا يستبذل، وإلا فالبصير أولى قطعاً.

(وكذا يجوز اقتداء السليم بسلس البول، [والطاهرة] بالمستحاضة غير المتحيرة في أصحّ الوجهين)؛ لصحة صلاتها، وكونها مغنية عن القضاء، فأشبه الاقتداء بالمستجمر، وبمن على بدنه أو ثوبه نجاسة معفوة.

والثاني: لا يجوز؛ لأنّ صلاتَهما صلاةُ ضرورة، ولا ضرورة في الاقتداء بهما.

وفي معناهما صاحب الجراحة النضاخة (٥)، ومن استرخى مقعده بحيث لا يقدر على التماسك. وأمّا المتحيرة فلا يجوز الاقتداء بها؛ لأنّ صلاتها غيرُ مغنية عن القضاء وفاءً بالقاعدة،

<sup>(</sup>١) رَجُلٌ بَصِيرٌ مُبِهِرٌ: خِلَافُ الضَّرِيرِ، فَعِيلٌ بِمَعنَى فَاعِلٍ، وجَعُه بُصَراءُ. لسان العرب (٤/ ٦٤)، فصل الباء الموحدة.

 <sup>(</sup>۲) عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي الأنصاري السالمي، بدريُّ عند الجمهور، كان إمام قومهِ بني سالم، آخى
 الرسول ﷺ بينه وبين عمر، مات في خلافة معاوية، ينظر: الإصابة (٧/ ٤٤٥) رقم (٥٣٩٨)، والحديث: أخرجه
 ابن حبان (٤/ ٤٩١) رقم (١٦١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم (١١٨٦)، وصحيح مسلم، رقم (٣٦٠ - (٣٣) بلفظ: «أَنَّ مَمُودَ بنَ الرَّبِيعِ الأَنصَارِيَّ، حَدَّفَهُ أَنَّ عِبْبَانَ بنَ مَالِكِ - وَهُوَ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَثْمُ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا مِنَ الأَنصَارِ - أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهَ عَلَىٰ الْفَالَدِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْن شَهِدَ بَدرًا مِنَ الأَنصَارِ - أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ فَعُصَلِّ فِي مُصَلِّ، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّ ». آتِ مَسَجِدَهُم فَأُصَلِّ لَهُم، وَدِدتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْيَ فَتُصَلِّ فِي مُصَلِّ، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّ ».

<sup>(</sup>٤) في هذا التعليل نظر؛ إذ لو لم تكن إمامته جائزة صحيحة لما جبره رسول الله ﷺ بها.

<sup>(</sup>٥) الحراحة النضاخة: هي التي يفور معها الدم. تفسير القرطبي (١٧/ ١٨٥).

وهذا مبنى على تصحيحه في العزيز بأنَّ المتحيرة تقضى، و قد قدَّمنا الكلامَ فيها.

وإن قلنا بعدم القضاء- [وهـو المنصـوص وعليـه الأكثـرون- فالأصـحُّ جـوازُ اقتـداء الطاهرة بها؛ إذ لا معنى يفرق بينها وبين المستحاضة غير المتحيرة إلا وجوب القضاء]، فإذا تعينا رفع الفارق.

ثم إطلاق الكتاب يقتضي جوازَ الاقتداء لكل من صاحب تلك الأعذار بمثله، وهو كذلك كالأمي بالأمي مثله.

نعم، في زيادات الروضة في باب الحيض: أنَّه لا تصحُّ صلاةً المتحيرة خلف مثلها، ولا يخفى أنَّ هذا مبنيٌّ على وجوب القضاء عليها، وإلا فلا يتضح منعُ الاقتداء.

(ولو بان بعد الإقتداء كونُ الإمام امرأةً أو كافراً يظهر كفره) قال الشيخ(١٠: أي: كاليهودي والنصراني والمجوس (وجب القضاءً).

أما في صورة المرأة؛ فلأنها تمتاز عن الرجل بالصوت والهيئة وسائر العلامات، فالمقتدي بها منسوب إلى التقصير بترك البحث.

وأما في صورة الكافر؛ فلمعنيين:

أحدهما: أن الكافر لا يجوز أن يكون اماماً بحال؛ لعدم أهلية العبادة.

والثاني: أنَّ المأموم مقصرٌ بترك البحث عن حاله؛ لأنَّ للكافر علاماتٍ يظهر بها كفره، كالزِّنَّار (١) والغيار (١)، فَعلةُ القضاءِ في المعنى الأوّل عدمُ الأهلية، وفي المعنى الثاني تقصيرُ المأموم، والأصحُّ عند الجمهور المعنى الثاني، وعليه تتفرع مسألة الكتاب.

(وإن كان) الكافر (يخفي كفره) ويظهر الإسلام، كالزنديق، والدهري، والمرتدّ الذي يخفي ردّته؛ خوفاً من القتل (لم يجب) القضاء (على الأصحّ) من الوجهين؛ بناء على

<sup>(</sup>١) لم أعرف الشيخ هذا في موضع آخر، ولكن اشتهر بين شيوخي أن الشيخ ابن حجر الهيتمي كان شيخاً للشارح، وقد مثل في التحفة في مسألة الإمامة للكافر المعلن بالذمي وهو يشمل الثلاثة، وَهذا نص عبارته: " (أَو كَافِرًا مُعلِنًا) كُفرَهُ كَذِمِّيٌّ " فيحتمل أن يكون مقصود الشارح من شيخه شيخ الإسلام الهيتمي. ينظر: تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>٢) الزنار: هو ماعلى وسط النصاري والمجوس ينظر: القاموس المحيط (ص١٤٥)، مادة: (زنر).
 (٣) الغِيَارُ أَيضًا: عَلاَمَةُ أَهلِ الذَّمَّةِ، كالزُّنَارِ للمَجُوسِ ونَحوِه وَقيل: هُو عَلاَمَةُ اليهُود. تاج العروس (١٣/ ٢٨٩)، مادة: (غ.ي.ر).

المعنى الثاني في تعليل الأول.

والشاني: يجب بناءً على المعنى الأول، وطريق البيان قول الكافر كونه كافراً؛ إذ لا اطلاع للبينة عليها، نص عليه في الأم(١).

ولولا هذا النص لصح أن يقال: لا يقبل قوله إلا أن يُسلم بعد ذلك، ويخبر عن الحالة التي تقدمت منه.

وفي وجه محكيِّ عن المزني (٢): أنّه لا تجب الإعادة، سواء كان يظهر كفره أو يخفيه؛ قياساً على ما يأتي من بيان كون الإمام جنباً.

وأجيب: بالفرق، وهو الجنابة تجامع الإمامة فيها إذا تيمم، بخلاف الكفر؛ فإنه لا يجامعها.

### حكم الصلاة خلف الخنثي والمحدث والجنب

فرع: لو بان كون الإمام خنثى فالذي عليه الاكثرون أنّه كما لو بان كونه امرأة؛ لأنّ أمر الخنثى ينتشر في الغالب ولا يخفى؛ إذ النفوس مجبولة على التحدث بالأعاجيب وإشاعتها.

وقال صاحب التلخيص: إنّه لا تجب الإعادة، إذ أمرُه أقرب إلى الإخفاء من المرأة (٣).

(ولا يجب) القضاء (إذا بان كونه) الإمام (جنباً أو محدثاً أو مستصحباً لنجاسة خفية)؛ إذ لا أمارة عليهم، فلا تقصير للاقتداء بهم، فكل مصل لنفسه، وفسادُ صلاة الإماملا يوجب فسادَ صلاة المأموم، وقد روى: «أنه عليه الصلاة والسلام كبر للصبح فكبروا بعده، فتذكّر جنابةً فأوما اليهم: أنتم كها أنتم، ثم دخل الحجرة واغتسل وخرَج وأتمَّ بهمُ الصلاة» (١٠).

ينظر: الأم للشافعي (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظز: مختصر المزني على هامش الأم (١١٦/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: النجم الوهاج (٢/٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داودت الأرنؤوط (١/ ١٦٨)، رقم (٢٣٣)، ولفظه: اعن أبي يكرة: أنّ رسول ﷺ دَخَلَ في صلاة الفجر، فأوماً بيده: أن مكانكم، ثم جاء و رأسه يقطر فصلّى بهم، وصحيح ابن حبان − محققا (٢/٧)، رقم (٢٢٣٦). ولفظه: «أنّ أباهريرة قال: خرج رسول الله ﷺ وقد أقيمت الصلاة وعُكَّلَتِ الصفوف حتّى إذا قام في مصلاه و انتظرنا أن يكبُّر إنصرف و قال: «على مكانكم» و دخل بيته و مكثنا على هيئتا حتّى خرج إلبنا ينطف رأسه و قد اغتسل».

وهذا مفروض في غير الجمعة، أمّا في الجمعة فسيأتي. ويستثني ما إذا عرف حدثه ثم نسيه، فإنه تجب الإعادة.

وتقيد ألنجاسة بالخفية يُشعرُ بوجوب الإعادة إذا كانت ظاهرة؛ لتقصير المقتدي في هذه الحالة، وقد صرح به القاضي (١) وغيره، لكن الصحيح المشهور القطع بعدم الوجوب وإن كانت النجاسة ظاهرة، وهو المقتضى من كلام الروضة، وشرح المهذب، وصرح به النووي في التحقيق، ونقل عنه صاحب الإرشاد وأقره (٢).

ثم الخفية على ما قال في الأنوار: أن تكون بحيث لو تأملها المأموم لم يبصرها، وعكسه الظاهرة (؟).

(والأظهر) من الوجهين: (الوجوب، إن بان) كون الإمام (أُميّاً؛ تفريعاً على) القول (الجديد) كما لو بان كونُه امرأةً أو خنثي.

والثاني: لا تجب الإعادة؛ لأنّ البحث عن كون الإمام قارئاً لا يجب، بل يجوز حمل الأمر على كونه متطهراً، الأمر على كونه متطهراً، فاذا بان خلاف (الغالب) هنا فكم لو بان خلاف الطهارة وتحقَّقَ كونُه جنباً ثمّة.

وأجيب: بالفرق، وهو أنَّ فقدانَ القراءة نقصٌ كالأُنوثة، بخلاف الجنابة، وأنَّ الوقوفَ على كونه قارئاً أسهلُ من الوقوف على كونه متطهراً؛ لأنّه وإن شاهَدَ طهارتَه فعروضُ الحدث بعدها قريبٌ، بخلاف صيرورته أمّيّاً بعدما سمع قراءتَه.

قال في العزيز: وإذا اقتدى بمن لا يعرف حاله في صلاة جهرية، ثم لم يجهر فيه، فحكاية العراقيين عن نصه في الأمّ أنّه تلزمه الإعادة؛ لأنّ الظاهر أنّه لو كان قارئاً لجهر، ولو سلّمَ وقال: أسررتُ ونسيتُ الجهر لم تجب الإعادة، و تُستحبُّ (1).

(ولو اقتدى) رجل (بخنشى) فيها يظنه، (إفبان]رجلاً، فأصعُّ القولين: أنَّه لا يسقط

<sup>(</sup>١) يقصد به القاضي حسين، ينظر: فتاواه (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الطالبين (١/ ٤٥٦-٤٥٧)، والمجموع (١٥٦/٤)، والتحقيق (٢٧٠)، وشرح الإرشاد (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) الأنوار (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) الأم (١/٤٤١)، والعزيز (١٦٣/٢).

القضاء)؛ لأنّه كان ممنوعاً من الاقتداء به؛ للتردد في حاله، والتردد يمنع صحة الصلاة، وإذا لم يصحّ وجَب القضاءُ.

والثاني: يسقط، لأنَّ قدوته [طابقَت] في نفس الأمر حالة الصحة.

ويجريان فيها لو اقتدى خنثى بامرأة ثم بان امرأة، واقتدى خنثى بخنثى فبانا رجلين، أو الإمام رجلاً.

والخلاف مبنيٌّ على أن العبرة بها في نفس الأمر، أو بها يظنه المكلف؟

والأصح أنَّ الاعتبار بنفس الأمر.

وإنها انعكس الأمر هنا؛ لأنّ شرط النية كونُها جازمة، والتردُّدهنا في الجزم، ولهذه المسألة نظائر:

منها: ما لو صلَّوا لسواد ظنوه عدواً فبان خلافه، وجب القضاء-كما يأتي- على الأظهر، اعتباراً بنفس الأمر.

ومنها: ما [إذا] استناب المعضوب() من يحج عنه ثم برئ، فالأصح عدم الإجزاء، اعتباراً بنفس الامر.

ومنها: ما لو باع مال مورثه على ظن حياته، فبان ميتاً صحَّ- كما يأتي - على الأظهر؛ اعتباراً بنفس الأمر.

ومنها: ما لو وكَّل وكيلاً بشراء شيء، ثم باع ذلك الشيءَ ظاناً أنَّ وكيلَه لم يشترِهِ بعد، وكان قد اشتراه صح في الأصح؛ اعتباراً بنفس الأمر.

ومنها: ما [لو] زوج أمة أبيه ظاناً حياته، فبان ميتاً، صحّ النكائح على الأصح؛ اعتباراً بنفس الأمر.

ومنها: ما لو تزوج خنثي بامرأة، ثم بان رجلاً [صحّ النكاح]؛ اعتباراً بنفس الأمر.

ومنها: ما إذا أعتق من لم يجزِئ [عن] الكفارة، ثم صار بصفة الإجزاء صحّ عند الإمام وطائفةٍ؛ اعتباراً بنفس الأمر (٢).

<sup>(</sup>١) المعضوب أي: المريض مرضاً مزمناً، ينظر: القاموس المحيط (ص: ١٤٩)، مادة: (عضب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٩/ ٣٠٤). ٤٥٢٤ ذ

ومنها: ما لو تصرّف في مرض مخوف فبرئ نفَذَ؛ اعتباراً بنفس الأمر.

وفي القول الثاني: في [الكل] العكس؛ اعتباراً بظن المكلف.

وقد يرجح جانب الأمر بشيء خارج فيكون الإعتبار به مقطوعاً.

وقد يرجّع جانبٌ ظنّ المكلف بشيء مخرّج، أو منصوص، فيكون الاعتبار به مقطوعاً [به]، أو راجحاً، ولا يطّلع على هذا إلا الماهرُ في الأصول، والخائضُ في الفروع.

(والعدل أولى بالإمامة من الفاسق) وإن اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر الفضائل؛ لأنّ الفاسق غير [موثوق]به على محافظة الشرائط.

وفي [لفظ] "الأولى" إشارة إلى جواز الاقتداء بالفاسق، وهو كذلك؛ لما روي أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُّوا خَلفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ»، (١)

وفي الخبر: «أن ابن عمر صلى خلف الحجاج» (٢)، قال الشافعي: وكفى به فاسقاً (٣)، وذكر البخاري في تاريخه: «أنه صلى عشرة من الصحابة خلف [أئمة] الجور» (٤)، لكن يكره وفاقاً، لقوله ﷺ: «إن سَرَّكُم أَن تُقبَلَ صَلَاتُكُم فَاجعلوا أَتُمْتَكُم خِيَارَكم، فَإِنَّهُم وَفَلْكُم فِيهَا بَينَكُم وَبَينَ رَبُّكُم» (٥).

在全身

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي (٢٩/٤)، رقم (٦٨٣٢)، وسنن الدار قطني (٢/ ٤٠٤) رقم (١٧٦٨)، وقال: وفيه إرسال. مكحول لم يَسمَع من أبي هريرة و مَن دونه ثقات.

 <sup>(</sup>٢) الحجاج بن يوسف: معروف، والخبر: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٥٧)، رقم (١٣٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) الحديث: ذكره البخاري فقال: «قَالَ عَبد اللّه: حدَّثني مُعاوية بنُ صَالِح، عَن عَبد الكَرِيم البَكَاء أدركت عشرة من اصحاب النبي ﷺ كلهم يصلون خلف اتمة الجور»، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (٦/ ٩٠) رقم (١٨٠٠) بلفظ: (٥/ ٣٥٨)، وكتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، (ت ٢٥٦هـ) اعداد مصطفى عبدالقادر، دار الكتب العلمية- بيروت، ط اسنة ٢٠٠١م (٧/٧).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني (٣٢٨/٢٠)، رقم (٧٧٧)، وسنن الدارقطني (٢/٤٦٤)، رقم (١٨٨٢)، والمستدرك (٣/٢٤)، رقم (٤٩٨١)، وقال الدار قطني والبيهقي: إسناده (٣٢٨/٣)، رقم (٤٩٨١)، وقال الدار قطني والبيهقي: إسناده ضعف.

### الاقتداءُ بالمبتدعة وأنواعُهم

ويرشدك الإستدلالُ لكراهة الصلاة خلف الفاسق على أنّ الكراهة في الصلاة خلف المبتدع اشدُّ؛ لأنّ فسق المرء يفارقه في الصلاة، واعتقادُ المبتدع لا يفارقه، وهذا في المبتدع الذي لا يكفّر.

وأما [الذي يُكفَّر]: فلا يجوز الاقتداءُ به كما مرَّ.

ومن المبتدعة الذين لا يكفُّرون: الذين يسبُّون السلف الصالح كالروافض.

نعم من قذف عائشة كفَر؛ لأنّ قذفها يخالف الأدلة القطعية.

ومنهم: الخوارج القائلون بتكفير صاحب الكبيرة.

ومنهم: القائلون بخلق القرآن على الأصح، وقال الشيخ أبو علي في الإفصاح: إنّهم يكفرون. ومنهم: المعتزلة القائلون بأنّ أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى، وبخروج صاحب الكبيرة من الإيهان وعدم دخوله في الكفر، وبأنّ من دخل النار لا يخرج منها، وبأنّ الثواب والعقاب واجبان على الله تعالى، وغير ذلك.

وقال الشيخ أبوحامد(١): المعتزلة ممن يكفُّر.

ومنهم: الجهمية (٢)، القائلون بنفي صفات الله تعالى، وقال الشيخ أبو على: إنَّهم ممن يكفَّر. ومنهم: القائلون بأنّ الإيهان عمل القلب فقط، فمن عرف الله بقلبه ومات قبل الإقرار باللسان وكان قد جحده باللسان فهو مؤمن، وهم طائفة من الجهمية.

وإطلاقُ الكتاب على أنهم لا يكفَّرون، لكن الأصحّ عند علماء الكلام أنّهم ممن يكفَّر؛ لأنّهم لم يجعلوا معرفة الرسل والكتب واليوم الآخر داخلةً في مسمّى الايمان. ومنهم: قوم زعموا أنَّ الإيمان إقرارٌ باللسان فقط، لكن شرطُ كونه إيماناً حصولُ

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) الجهمية: وهم اصحاب جهم بن صفوان، ومذهبه يقوم على اساس التخلص من صفات الله، وأنه ليس له صفات غير ذاته، وعلى القول بخلق القرآن، وإنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة، والقولِ بفناء الجنة والنّار، والقولِ بالاجبار، ونفي الاستطاعات. ينظر: الملل والنحل (١/ ٨٦).

المعرفة في القلب، فحصولُ المعرفة شرطٌ لكون الإقرار باللسان إيهاناً، لا أنها داخلةٌ في مُسمّى الإيمان.

ومن هذه الطائفة الكرّامية: القائلون بأنّ الإيهان مجرد الإقرار باللسان، ولا يحكمون بكفر المنافق في الدنيا وإن علموا نفاقه، وقالوا: إنّه مؤمنٌ في الدنيا كافرٌ في القيامة.

ومنهم: الجبرية (١) القائلون بأنّ لا قدرة للعبد في الواقعات الصادرة عنه، ويضيفون الفعل اليه إضافة الحركة إلى الجهادات، إن كان ذلك عن اعتقادهم تعظيمَ الله تعالى وتحقيرَ أنفسهم.

وإن أرادوا بذلك نفيَ التكليف عن أنفسهم فلا شكِّ أنَّهم ممن يكفِّر.

ومنهم: القدرية النافون للقدر، قوم من المعتزلة، وشرطُ عدم تكفيرهم أن يقولوا ذلك تنزيهاً لله تعالى عن أفعالهم القبيحة، لا مستنداً إلى أنّه تعالى يعجز عن ذلك؛ فإنه كفرٌ، تعالى الله عنه علواً كبيراً.

ومنهم: الحشوية (٢) القائلون بأنه لا يضرُّ مع الإيمان ذنبٌ، كما لا ينفع مع الكفر طاعةٌ، وهم قائلون مع ذلك بتحريم المحرمات.

ومنهم: الشيعة القاتلون بأنّ الإمامة كانت حقاً لعلي ، بالنص، والصحابة قد ظلموه على ذلك.

وشرطُ عدم تكفيرهم أن لا يُكَفِّروا الصحابة.

وفرق المبتدعة كثيرة، لكن خصصت هؤلاء بالذكر؛ لاضطراب مذهبهم واختلاف الأئمة في جواز الاقتداء بهم.

# والأصح جواز الاقتداء بهم وبها سواهم من أهل البدع، وأنهم لا يُكفّرونَ.

(١) الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى، والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التي تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة له على الفعل أصلاً، والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً، فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل، وسمى ذلك كسباً، فليس بجبري، ينظر: الملل والنحل (١/ ٥٥).

(٢) الحشوية: بسكون الشين وفتحها وهم قومٌ تمسكوا بالظواهر، فذهبوا إلى التجسيم وغيره، وهم من الفرق الضالة،
 وقيل: هم طائفة يجوزون أن يخاطبنا الله بالمهمل، ويطلقون الحشو على الدين: فان الدين يتلقى من الكتاب والسنة،
 وهما الحشو أي: الواسطة بين الله ورسوله وبين الناس، ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (١/ ٥٤٣).

قال المصنف في العزيز ناقلاً عن العمدة (١٠): وهو ظاهر مذهب الشافعي (٢٠)؛ لقوله ﷺ: «صَلُّوا عَلَى مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلفَ مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (٣٠).

وعندي أنّ من صلى خلف من كان فسِقُهُ بلا تأويل كشارب الخمر والزاني يقضي صلاتَهُ ندباً؛ خروجاً من خلاف مالك، فإنه قال: الفاسق بلا تأويل لا يجوز الصلاة خلفه، وكان على قد انقطع عن الجهاعة والجمعة بالمدينة، ويقول: أنا معذور، فسئل عن ذلك، فقال: ما كُلُّ ما يُعلمُ يُقال(3).

(والأصحّ من ثلاثة أوجه): الأول: (أنّ الأفقه) وإن لم يحفظ إلا الفاتحة (أولى من الأقرإ) وإن حفظ جميع القرآن وهو قليل الفقه؛ [إذ الحاجة إلى الفقه] أهمّ للصلاة؛ لأنّ الحوادث في الصلاة لا تنحصر، بخلاف القراءة؛ فإنها محصورة، وقد روي: «أنّه تنظيق قدّم للإمامة أبا بكر الصديق ، وكان هناك غيره أقرأ منه» (٥)؛ في البخاري عن أنس (١): «أنّه تنظيم مات ولم يجمع القرآن إلا أربعة، «أيّ بن كعب (٧)،

<sup>(</sup>۱) العمدة من مصادر الوضوح نسبه الشارح في المقدمة للشيخ تقي الدين السبكي، والعمدة في فروع الشافعية: للإمام أبي بكر محمد بن احمد الشاشي الفقيه الشافعي المتوفى سنة (۷۰هـ)، وهو مختصر صنفه لعمدة الدين ولد المستظهر، وهو المسترشد الخليفة الفضل المتوفى (۵۲۹هـ)، شرحه علاء الدين علي بن محمد البغدادي المتوفى (۷۶هـ)، شرحه علاء الدين علي بن محمد البغدادي المتوفى (۷۶هـ).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/١٦٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث: اخرجه الدارقطني بسندهِ عن ابن عمر في سننه (٢/ ٤٠١)، رقم (١٧٦١).

<sup>(</sup>٤) لم اجدهُ في كتب المالكية المتوفرة لدي، وهو في البداية والنهاية: يقول ابن كثير: ومن وقت خروج محمد بن عبدالله بن حسن لزم مالك بيته فلم يكن يأتي أحداً لا لعزاء ولا لهناء ولا يخرج لجمعة ولا لجهاعة ويقول ما كل ما يعلم يقال، وليس كل أحد يقدر على الاعتذار. ينظر: البداية والنهاية (١٠٤/١٠)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٦٠). (٥) مأخوذ من حديث عائشة أنها قالت: (لما مرض رسول الفت من مضه الذي توفي فيه قال: «مُرُوا أَبَا بَكرِ فَلَيْصَلَّ بِالنَّاسِ» أخرجهُ البخاري، رقم (٦٨٣)، وطبع دار طوق النجاة، رقم (٦٦٤)، وصحيح مسلم، رقم (٩٤ - (٢١٥)، ومالك (١/ ١٧١)، رقم (٢٨٥)، وابن ماجة (٢/ ٣٨٩)، وقم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) اخرجهُ البخاري (٥/ ٣٧)، باب: مناقب زيد بن ثابت، رقم (٣٨١٠).

<sup>(</sup>٧) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري، له كنيتان: إحداهما أبو المنذر، كناه بها رسول الله تلك، والثانية أبو الطفيل كناه بها عمر، شهد العقبة الثانية وبدراً، وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله تعالى، وكان محن يكتب الوحي مع زيد لرسول الله تلك، توفي بالمدينة، ودفن بها في خلافة عمر سنة: (١٩هـ) وقيل: (٢٢هـ)، تهذيب الأسهاء (١، القسم الأوّل/ ١٠٨) رقم (٤٤)، والإصابة (١/ ٢٠)، والاستيعاب: (١٦١)، والإصابة ط. دار الكتب (١/ ١٨٠)، رقم (٣٢).

و مُعاذبن جبل، وزيدبن ثابت (١)، وأبو زيد» (٢)، وزاد البيهقي والدارقطني ثمانية على هؤلاء: عثمانُ بن عفان، وعليُّ بن أبي طالب، وتميمٌ الداريُّ (٢)، وسالمٌ مولى أبي حذيفة، وعُبادةُ بن الصامت (١)، وعبدالله بن مسعود، وأبو الدرداء (٥)، وعبدالله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهم أجمعين).

والثاني: أنها سواء؛ لتعارض الفضيلتين: الفقه والقراءة.

والثالث: الأقرأ أولى؛ لرواية مسلم عن أبي سعيد الخدري أنّ النبي على قال: «إِذَا كَانُوا لَلَهُ فَلَيُؤُمَّهُم أَحَدُّهُم، وَأَحَقُّهُم بِالإِمَامَةِ أَقرَوُهُم» (1).

<sup>(</sup>۱) زيدبن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي، يكنى ابا سعيدلم يشهد بدراً لصغر سنه، ثم شهد أحداً وما بعدها من المشاهد، كان أحد كتاب الوحي لرسول الفي الله وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، روى عنه جماعة من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر قبل: توفي سنة (٤٥هـ) وقبل: (٤٣هـ)، ينظر الاستيعاب (١١١)، والاصابة (١٤١/).

 <sup>(</sup>٢) هو قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء الأنصاري النجاري، وقيل اسمةُ سعد وقيل ثابت، غلبت عليه كنيتهُ
 أبو زيد ولا عقب له، شهد بدراً وهو أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن جميعة في زمن الرسول على ينظر: تهذيب الأسهاء: (١/ ٦٢)، رقم: (٧٧).

<sup>(</sup>٣) الصحابي تميم بن أوس بن خارجة بن سويد الداري الله الله الله عند الله الله عند مقتل عنهان الدار وهو بطن من لخم ، كان نصر انياً فأسلم سنة تسع من الهجرة، وكان يسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عنهان روى عن رسول الله الله الله الله الله وفي صحيح مسلم أن رسول الله الله وي عن تميم قصة الجساسة، وهذو منقبة شريفة له لا يشاركه فيها غيره. توفي بالشام وقبره ببيت جبرين من بلاد فلسطين. ينظر: تبذيب الأسهاء (١/ ١٣٨)، رقم (٩٠)، وأسد الغابة (١/ ٣٦٦) رقم (٩١٥). والإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٣٦٦) رقم (٨٣٨). والإستيعاب (٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) الصحابي أبو الوليد عبادة بن أبي الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، كان يقال لهُ الحبلي لعظم بطنه، أحد نقباء الأنصار، شهد العقبة الأولى والثانية وبدراً وأحداً وسائر المشاهد، آخى رسول الله ينفرينه وبين أبي مرثد الغنوي، وكان يعلم أهل الصفة القرآن، روى عن رسول الله ين (١٨١) حديثاً. توفي سنة (٣٤هـ). ينظر: أسد الغابة: (٣/ ١٥٨) رقم (١٨٥٠)، وتهذيب الأسهاء (١/ ٢٥٦)، رقم (٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) عويمر وقيل عامر بن زيدبن قيس بن امية الخزرجي الأنصاري، كان إسلامهُ متأخراً عن أول الهجرة، شهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله يهيئ، روى عن رسول الله (١٧٩) حديثاً، وروى عنه ابن عباس وأنس وآخرون، آخى رسول الله بينه وبين سلمان الفارسي. توفي بدمشق في خلافة عثمان بن عفان الله سنة (٣١ وقيل ٣٢هـ). تهذيب الأسماء (٨٠٨) رقم (٧٨٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١/٤٦٤)، (٢٨٩ - (٢٧٢).

وأجاب عن الاستدلال بهذا الحديث الشافعيُّ: بأنّ أهل العصر الأوّل كانوا يتفقّهون في معاني الآيات قبل حفظها، فلا يوجد منهم قارئ إلا وهو فقيه (١٠)، قال ابن مسعود: «ما كنا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها» (١٠)، وعلى هذا فالحديث إنّا يدل على تقديم قارئ فقيه على فقيه ليس بقارئ، ولا نزاع في ذلك.

ثم المراد بالأفقه هنا، الأفقه بها يتعلق بأبواب الصلاة قطعاً، وهل المراد بالأقرأ هو الأكثر قرآنا أو الأصح قراءة ؟

فالذي يفهم من كلام العزيز أنّه الأكثر قرآناً<sup>٣٠</sup>.

وقال الشيخ نجم الدين بن الرفعة والشيخ تقي الدين السبكي(٤٠): إنَّه الأصحّ قراءةً.

ولك أن تقول: إن كان مراد ابن الرفعة والسبكي بعدم صحة القراءة، اشتمالُها على اللحن المغير للمعنى، أو المبطل له، فلا نزاع للمصنف معهما، بل هو يوافقهما في ذلك.

وإن كان مرادهما اشتهالها على اللحن الذي لا يغير المعنى ولا يُبطله، بل هو خلاف الأولى، فلا نزاع لهما مع المصنف بل يوافقانه في ذلك، وعلى هذا فلا فائدة في خلافهما للمصنف، بل لا يظهر الخلاف إذا تأملت.

ومن العجب ان صاحب الإرشاد والدميري قد حكيا الخلاف(٥).

(والأورعِ) أي: والأفقه أولى من الأورع أيضاً على الأصحّ المارّ، لكن من الوجهين: لأنّ الاهتمام في الصلاة بالفقه أكثر كما مَرّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: كفاية النبيه (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) مسند أحد ط. الرسالة: ومسند أحمد غرجا (٢٦ / ٢٦٤)، رقم (٢٣٤٨٢) بلفظ: «أَنَّهُم كَانُوا يَقتَرِنُونَ مِن رَصُولِ اللَّهِيَّ عَشَرَ آلِاللَّهِ عَلَيْهِ وَالعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمناً رَصُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَشْرَ الْإَحْرَى حَتَّى يَعلَمُوا مَا في هَلِهِ مِنَ العِلمِ وَالعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمنا العِلمَ وَالعَمَلَ »، وأخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٥٠)، رقم (٨٢٨١) بلفظ: «أنهم كانوا يستقرنون من النبي ﷺ، فكانوا إذا تعلَّمنا القرآن والعمل جميعًا»، وقال عققه: إسناده صحيح. لكنه موقوف، وفي الوضوح رواية بالمعنى.

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/١٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كفاية النبيه (٤/ ٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٣٦٢)، وشرح الإرشاد (١٢٦١-١٢٧).

والثاني: ان الأورع أولى، لأنّ الإمام سفار بين الله تعالى وبين القوم، فالخاشع المتدبر أولى، لأنّ دعاءه أقرب إلى الأجابة، وقد قال الله تعالى ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾، (الحجرات: ١٣).

وأختاره الشيخ شهاب الدين الأذرعي، لكن إذا ظهرت ولايته وصلاحهُ.

ثم لا يظهر من كلام المصنف فرق بين الأقرأ و الأورع، لكن صحح السبكي تقديم الأقرأ؛ تبعاً لنقل الروضة عن الجمهور، وأختاره في النجم الوهاج(١)، وعند ابن النقيب(١) وغيره نقلاً عن الغزالي تقديم الأورع.

وقدمهُ المصنف في العزيز والصغير على الهجرة والسن والنسب٣٠.

وأخَرهُ صاحب التصحيح (٤) في الجميع، وأختاره الشيخ تاج الدين الغزائي (٥)، وعلله بأنّ الورع ليس أمراً محققاً.

ثمّ الورع في اللغة الكفُّ والخوف، وفي الشرع عبارة عن اجتناب الشبهات؛ خوفاً من الله تعالى. وروى الطبراني في معجمه الكبير: أنَّ وَاثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ (١) سأل النبي على عن الورعِ

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين (١/ ٣٥٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) إذا كان مراد الشارح القاضي أبو المعالي شهاب الدين ابن النقيب المعروف بكاشف المفصل. (ت: ٨٠٠هـ). كما في طبقات ابن هداية: (٢٣٨) فلم نحصل على كتابه، وليس مراده: أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبا العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي (المتوفى: ٧٦٩هـ)، فهو ذكر تقديم الأورع على الأقرأ في كتابه: عمدة السالِك وَعدة النَّاسِك (٧٠) فقال: "أولى الناسِ بالإمامةِ الأفقةُ، ثمَّ الأقرأُ، ثمَّ الأورعُ"، وأيضا: لم ينقله عن أحد.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/١٦٦)، والوسيط للغزالي (٢/٨٢).

 <sup>(</sup>٤) صاحب التصحيح: ذكر حاجي خليفة بأنّ هناك تصحيح التعجيز، و تصحيح التنبيه لجهال الدين الإسنوي
 (٣٢٧هـ)، ولعله هو المراد الآنه كثيراً ما يحيل في كتابه المههات عليه. ينظر: كشف الظنون (١/ ٣٩٥،٣٩٥،٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) تاج الدين الغزائي: هو عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباغ بن ضياء المعروف بالفركاح، لآنه كان مفركح الساقين ولد سنة (٦٢ هـ)، برع في المذهب الشافعي ودرس وفاظر، وكان من أذكياء بني آدم، وعمن بلغ مرتبة الاجتهاد، صنف (الإقليد لدرء التقليد) شرح على التنبيه توفي سنة (٩٦٠هـ) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣٢٨/٤) رقم (١١٦٠) وشذرات الذهب (٧٢١/٧).

<sup>(</sup>٦) واثلة بن الاسقع الصحابي أبو شداد، ويقال أبو الاسقع ابن عبد العزى بن عبد ياليل، قيل اسلم والنبي تلك يتجهز لتبوك فشهدها معه، وشهد فتح دمشق وحمص، روى عن رسول الله تلك (٥٦) حديثاً. سكن دمشق و توفي فيها سنة ست أو خمس وثمانين وقيل (٨٣هـ)، والصحيح الأول. ينظر: تهذيب الاسماء (٢/ ١٤٢)، رقم (٢٢٣)، والاصابة (٣/ ٢٥٧٥) رقم (٢٥٧٥).

قال: «الورع هو الَّذِي يَقِفُ عِندَ الشَّبهَةِ»(١) والزهد ترك ما زاد على الحاجة، وهو أعلى من الورع.

(وكل واحد من الأفقه والأقرأ والأورع أولى من الأسن والنسيب)؛ لأنّ الفقه والقراءة والورع مختصات بالصلاة، أحدها: [لشروطها]، والثاني: لأحكامها، والثالث: لكها لها، بخلاف السن والنسب، وقد قال: وقد قال الله المقوم أقرَوهُم لِكِتَابِ اللّه، فَإِن كَانُوا فِي القَرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعلَمُهُم بِالسُّنَّةِ، فَإِن كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَعلَمُهُم بِالسُّنَةِ، فَإِن كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَعلَمُهُم مِبالسُّنَةِ، فَإِن كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَعلَمُهُم مِبالسُّنَةِ، فَإِن كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً فَأَعلَمُهُم مِبنًا "".

والعبرةُ بسن مضى في الاسلام، فيقدم شابٌّ نشأ في الاسلام على شيخٍ أسلم اليومَ أو الامس، هذا إطلاق الأئمة.

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي ناقلاً عن المحب الطبري: لو أسلم شابٌ وشيخٌ معاً وكانا متساويين في الصفات، لم يبعد تقديم الشيخ؛ لعموم الحديث، قال: وهو المتجه (١٠).

قال صاحب التهذيب (٥): من أسلم بنفسه أولى ممن أسلم تبعاً لأبويه، وان كان هذا أقدم على ذلك، وعلى هذا فهذه المسألة مستثناة من اطلاقهم.

قال الشيخ نجم الدين بن الرفعة (٢): ما قاله في التهذيب ظاهر، إذا كان إسلام من أسلم بنفسه قبل بلوغ من أسلم بالتبعية، فإن كان بعده، فالظاهر تقديم من أسلم بالتبعية، لأنّه كسب فضلاً مستقلاً بعد بلوغه، وقبل إسلام من أسلم بنفسه.

وفي قول منقول أو مخرَّج: أنَّه يقدم الأسنُّ على الأفقه كما في صلاة الجنازة، لحديث

 <sup>(</sup>١) الحديث: أخرجة الطبراني في معجمه الكبير (٧٢/٢٢) رقم (١٩٣)، حديث ضعيف، وقد اعله الهيثمي؛ لأنّ فيه عبيد ابن قاسم وهو متروك. ينظر: مجمع الزوائد للهيثمي (١٩/ ٢٩٤)، رقم (١٩٣).

 <sup>(</sup>۲) الحدیث: جاء بلفظ: (یؤم القومَ أقرؤهم...) رواه مسلم، رقم (۲۷۳/۲۹۰)، وأحمد (۱۱۸/٤)، وأبو داود (۱۱۵/۱)، رقم (۹۸۰)، وقم (۳۱۳/۱)، رقم (۲۳۵)، وابن ماجة (۳۱۳/۱) رقم (۹۸۰) وكلهم عن ابن مسعود وقال الترمذي، حدیث حسن صحیح.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، رقم (٢٩٠ – (٦٧٣)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٠١)، رقم (٣٤٥١). بلفظ: ﴿سِلمُ٩٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهات (٣١٧/٣).

<sup>(</sup>٥) يقصدبه البغوي، ينظر: التهذيب (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: كفاية التنبيه (٨/٤).

مالك بن حويرث<sup>(۱)</sup> في الصحيحين: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَليُؤَذِّن لَكُم أَحَدُكُم، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُم أَكبَرُكُم» (<sup>۱)</sup>.

وأجاب عنه النووي في شرح المهذب: بأنّ هذا من باب وقائع الاعيان والمشافهة لمالك بن حويرث ورفقته، وكانوا في النسب والإسلام والهجرة سواء ٣٠٠.

وفي الصحيحين: «أنهم كانوا في الفقه والقراءة سواء»(٤)، [فلذلك اعتبر السن].

(والجديد إن الأسن أولى من النسيب)؛ لأنّ النسب فضيلة في الآباء، والسن فضيلة في ذات الشخص، واعتبار الفضيلة التي هي في ذات الشخص أولى، ولحديث مالك بن حويرث المار، فيُقدم شيخٌ غير قُرَشي على شابِّ قِرشي.

والقديم: أن الشاب النسيب أولى؛ لما رواه الشافعي بسنده عن ابن شهاب (٥) أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «قدموا قريشاً» (١)، ولأنّ شرف النسب بفضيلة اكتساب الآباء، والسن مضى زمان الاكتساب فيه، واعتبار الفضيلة المكتسبة أولى. وإذا اعتبرنا النسب فكلُّ ما يُعتبر في كفاءة النكاح يعتبر ههنا، كالانتساب إلى العلماء والرهاد، فيقدم الهاشمي، ثم المُطلبي، ثُم سائر بطون قريش، فأقربهم إلى

<sup>(</sup>۱) مالك بن حويرت: هو الصحابي أبو سليهان مالك بن الحويرث بن بكرة بن عبد مناف، يُعدي من البصريين، توفي بالبصرة سنة أربع وسبعين، روى عن رسول الله على خمسة عشر حديثاً، وروى عنه أبو قلابة و نصر بن عاصم وغيرهما، ينظر: تهذيب الاسهاء واللغات (ج٢ من القسم الأول/ ٨٠) رقم (١٠٣)، والاصابة في تمييز الصحابة (٣/ ١٧٤٣) رقم (٧٦١٩).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، رقم (۲۳۰۲)، وطبع دارطوق النجاة، رقم (۲۲۸)، وأبو داود (۱/ ۱۶۱) رقم (۵۸۹).
 ومسند أحمد ط الرسالة (۲۱/ ۳۲۸) رقم (۱۹۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٤/ ١٧٧ - ١٧٨) والنجم الوهاج (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، رقم (٦٣٠)، ومسلم، رقم (٢٩٢ (٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القريشي الزهري المدني، وهو تابعي صغير، سمع أنس بن مالك وسهل بن سعد وغيرهما، ورأى ابن عمر، وسمع خلائق من كبار التابعين. توفي سنة: (١٢٤هـ). ينظر: تهذيب الاسماء (١/ /٩٢) رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشافعي في مسنده (١٨٤٩،١٨٤١) عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذتب عن الزهري، والسنن الصغير للبيهقي (١٩٦١) رقم (٥٠٤)، وشعب الإيهان (٣/ ١٥٥) رقم (١٤٩٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦٣٧) رقم (١٥٢١)، ونقل ابن الملقن في الخلاصة (١٩٣/١)، عن البيهقي أنّه قال: وهو مرسل جيد.

رسول الله على كما يجيء إن شاء الله تعالى، ثم غيرُهم من العرب، ثم العجم بعضهم على بعض، بحسب ما تقتضيه عاداتهم في الشرف.

وقيل: المعتبر النسب القريشي فقط. انتهى.

اعلم: أن المصنف ترك ذكر الهجرة تبعاً للمتولى؛ لانقطاعها اليوم، ولا خلاف في اعتبارها، قال الله تعالى ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبِّلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ ﴾ (الحديد: ١٠). وقالَ الحَسَنُ البصري ('': «لَا يَجعَلُ اللهُ عَبدًا أَسرَعَ إِلَيهِ كَعَبدٍ أَبطاً عَنهُ، ('').

فإذا عرفت هذا فمن هاجر إلى الله تعالى ورسوله، أو هاجر إلينا من دار الحرب، مقدمٌ على من لم يهاجر أو تأخرت هجرته عن هجرته، وكذلك الحكم في أولادهم، إلا أن المصنف في العزيز جعل هذه الفضيلة في الأولاد مندرجة تحت شرف النسب(").

ثم [ما] محل اعتبار الهجرة ؟ قال النووي في التحقيق وشرح المهذب(1): إنها مقدمةٌ على السن والنسب.

وقال الشيخ أبو حامد: انها مؤخرة عنهما(٥٠).

وقال الشيخ أبو على: متوسطة بين السن والنسب، وليس في العزيز والروضة (1) تصريح بتصحيح هذه الأقوال، لكن قضية ما في شرح المهذب والتحقيق تقديم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثمّ النسيب (٧). انتهى.

<sup>(</sup>۱) الحسن البصري: هو الإمام المشهور المجمع على جلالته في كل فن، أبو سعيد الحسن أبي الحسن يسار التابعي البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر شك، قالوا ربيا خرجت امه في شغل فيبكي فتعطي أم سلمة ١ ثديها، فيرون أن تلك الفصاحة والحكم من ذلك، سمع ابن عمر وأنسا وخلائق من التابعين، وروى عنه خلائق من التابعين، توفي عنه سنة (١٦١هـ). ينظر: تهذيب الأسياء واللغات (ج١ من القسم الاول/ ١٦١) رقم (١٢٢). ولرأيه ينظر: النجم الوهاج (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (٦/ ٢١١)، رقم (٦٠٣٨).

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/١٦٧).

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص٢٧٣)، والمجموع (٤/١٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر:المجموع (٤/١٧٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/١٦٦-١٦٩)، وروضة الطالبين (١/ ٤٥٩-٤٦٠).

<sup>(</sup>٧) المجموع (٤/ ١٧٦-١٧٧)، والتحقيق (ص٣٧٣).

والمقيم أولى من المسافر، بل قال بعضهم بكراهة إمامة المسافر، إلا أن يكون المسافرُ السلطانَ، فيكون أولى على ما صرح به غيرُ واحدٍ.

(وإذا استوى الحاضرون) للصلاة (في الصفات) المتقدمة من الفقه والقراءة والورع والسن والنسب وكذا الحجرة، وإن لم يذكره المصنف (قدم بنظافة البدن) عن الأوساخ (والشوب) عن الأدناس والأنجاس المعفوة (وحسن الصوت) في القراءة والأذكار (وطيب الصنعة) من المكاسب الفاضلة (وما أشبهها) من الفضائل: كحسن الصورة وحسن الهيئة وحسن الوكر(١٠)، وزاد بعضهم: وحسن الذكر من الناس.

وإنَّ اعتبر هذهِ الفضائل؛ لأنَّ بعضها مما يفضي إلى استهالة القلوب وكثرة الجمع، وبعضها إلى طمأنينة قلبه كحسن الذكر.

ثم الاعتبارُ بتقديم بعضهم على بعض بالترتيب المذكور متناً وشرحاً على ما أقتضاه إطلاق (٢) الأكثرين، لكن قدم صاحب التتمة حسنَ الصورة على طيب الصَنعة، وتبعهُ المصنف في الشرحين (٣).

فإن تساوى الكل في تلك الفضائل أيضاً أُقرع بينهم، ولا يخفى عليك أنّ هذا كلّه إذا كانوا في موات، أو في مسجد ليس له إمام راتب، أو كان وأسقط حقَّه وجعله بين الحاضرين، وإلا فإمام المسجد أحقُّ من غيره بكل حال، لا باني المسجد عندنا، انتهى. ولو تساوى اثنان في الصفات، لكن أحدهما متَزوج دون الآخر، فان لم يكن بين المتزوج وأهله شقاق ولا يخاف منها نشوز ولا خدن، فهو أولى، وإلا فالعزب أولى. ولو كانا متساويين في الكل، لكن أحدهما بطيء القراءة والآخر سريعُها، فان لم يكن غيرهما قدِّم الأبطأ؛ لأنّ بتقديم الأسرع يفوت حقُّ الأبطإ ولا عكس.

وإن كان هناك غيرُهما يريد الاقتداء بأحدهما قال الفوراني: تقديم أقربهم قراءة إلى

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل أن الوكر هو عُشُ الطائر، كناية عن طيب عيشهِ في بيته بسبب المعاش الموافق، زوجة كانت أو غيرها.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (كلام الاكثرين)، وما أثبتناه عن بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/١٦٦).

قراءة ذلك الغير سرعة [وبطأً]؛ رعاية لجهتين. انتهى.

ثم الذي ذكر من الأنساب المقدمة صفات في الشخص، وقد يكون التقدم بإعتبار اقتضاء المكان، لا باعتبار صفة في الشخص، أشارَ إلى ذلك بقوله: (والوالي في محل ولايته أولى من غيره)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لايَوْمَن الرجلُ الرجلُ في سلطانه» (١٠)، (وإن اختص ذلك الغير بصفات مرجحة) لجانب الإمامة من الخصال والفضائل السابقة؛ لأنّ البن عمر كان يصلي خلف الحجاج، ولأنّ الحق في الولاية له فأختص بذلك.

قال في العزيز: ويتقدم على الإمام الراتب في المسجد، وتبعه النووي في الروضة (٢).

وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: وهذا في غير من ولاهُ الإمام أو نوابه، أمّا من ولاهُ الإمام الأعظم أو نوابه في جامع أو مسجد آخر فهو أولى من والي البلد وقاضيهِ بلا شكّ.

(وهو) أي: الوالي في محل ولايته (أولى من مالك البقعة أيضاً) أي: كما هو أولى من غيره في ما لا اختصاص للغير به (إذا كانوا في موضع مملوك) لغيره من بيت، أو بُستاذٍ، أو مزرعة؛ للحديث المار.

وجمع الضمير في «كانوا» بأعتبار آحاد الولاة والملاك، ثم هذا إذا أذِن المالك بإقامة الجاعة في ملكه، أو يعلم رضاؤه بها، وإلا فلا يجوز إقامةُ الجاعة للإمام؛ لأنه غاصب. ويراعَى في الولاة تفاوتُ الدرجة: فالإمام الأعظم أولى، ثم الأعلى فالأعلى من اللولاة والحكام.

وقيل: يقدم المالك؛ لأنَّه أولى الناس بمنافعها، وأستغربه بعضهم.

(وساكن البقعة بالحق) دون الظالم (مالكاً كان) لرقبتها (أو غير مالك) لرقبتها، وسواء كان مالك منفعة: كالمستغير والموصى له والموقوف عليه، أو لم يكن: كالمستغير والعبد الذي أسكنه السيدُ فيها (أولى من غيره)أي: من الأجانب عن ذلك الموضع؛ لما روي عن ابن مسعود أنّه قال: «من السنة أن لا يَوْمَّهم إلا صاحب البيت» (المورى البغوي في شرح السنة: «أن لا يُؤمِّنَ الرجلُ

 <sup>(</sup>١) أخرجهُ مسلم من حديث ابن مسعود، أوله: "يؤم القوم أقرؤهم" (١/ ٤٦٥)، رقم (٢٩٠ – (٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ١٧٠)، وروضة الطالبين (١/ ٤٦١) وسنن أبي داودت الأرنؤوط (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي (١/ ٥٥)، شرح السنة للبغوي (٣/ ٣٩٧)، رقم (٨٣٤).

في بيته، (۱) فان لم يكن » ذلك الساكنُ (أهلاً للتقدم) لإمامة الحاضرين: كامرأة أو خنثى، أو لا يكون أهلاً مطلقاً (فهو أولى بالتقديم) فيقدِّم أحدَهم ندباً؛ لأنّه محلُ سلطانه وتصرّف في ملكه. فإن كان صبياً أو مجنوناً أستؤذن وليَّه، فإن أذن فذاك، وإلا صلَّوا فُرادى.

هذا إذا لم يحضر من هو أحقُّ من الساكن، أو من يجعلهُ الشرعُ منازعاً في الأحقية، فان حضر: كالمُكري والمعير والسيد فعلى ما سُمِعَ من الخلاف.

(والأصحُّ) من الوجهين: (أن المكتريَ أولى من المكري) إذا اجتمعا في موضع مكتراةٍ؟ لأنّ استحقاق المنافع له، وهذا استيفاءٌ للمنافع، وأيُّ منفعة أولى من فضل الإمامة.

والثاني: المُكري أوني؛ لأنَّه مالكٌ للرقبة، ومالكُ الرقبة أقوى من مالك المنفعة.

ويجريان فيها لو اجتمع الموصى له بالمنفعة ومالكُ الرقبة، أو الموقوفُ عليه مع الواقف، إذا قلنا ببقاء رقبة الوقف للواقف.

(وأنَّ المعيرَ) للبقعة (أولى من المستعير) لها إذا اجتمعا فيها؛ لأنّه مالكُ الرقبة مع أنّه يتسلّطُ على الرجوع في المنفعة.

والثاني: المستعير أولى؛ لأنَّ السكني والمنفعةَ له إلى أن يُمنع.

وهذا رجع إليه القفال آخراً، ولم يذكر البغوي إلا هذا، قال في النجم الوهاج: وهو المختار ٢٠٠. (والسيد أولى من العبد الساكن) في دار السيد؛ لأنّ العبد والدار له.

ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في المعير والمستعير؛ لأنّ فائدة المسكن ثَـمَّة ترجع إلى المستعير، فيجوز لـه الحق مالم يرجع المعير، وفائدة سكون العبد في الـدار ترجع إلى السيد أيضاً؛ لأنّه ملكة، فإذا حضر فهو المالك والمنتفع بالسكون، فهو أولى.

<sup>(</sup>۱) شرح السنة: للإمام محي السنة أبي محمد البغوي (ت٥١٥هـ)، كتاب يتضمن كثيراً من علوم الأحاديث والأخبار المروية عن النبي تنظم، من حل مشكلها وتفسير غريبها، وبيان أحكامها، وما يترتب عليها من الفقه. كشف الظنون (٢/ ٧٧)، وللحديث ينظر: شرح السنة للبغوي، دار الكتب العلمية -بيروت ط٢ سنة = ١٤٢٤هـ (٢/ ٣٩٨)، رقم (٨٣٥) وطبع المكتب الإسلامي: (٣/ ٣٩٧)، رقم: (٨٣٣)، وسنن أبي داودت الأرنؤوط (١/ ٤٣٦)، رقم (٥٨٢) بلفظ: "ولا يُوَمَّ ألر جلُّ في بيته ولا في شلطانيه».

<sup>(</sup>٢) ينظر: حليه العلماء (٢/ ٢٠٩)، والتهذيب (٢/ ٢٧٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٦٦).

ولا فرق بين المأذون في التجارة وغيره، هذا إذا اجتمعا في دار السيد، فإن اجتمعا في غير دار السيد أولى أيضاً؛ لشر فه (١٠). دار السيد و كان العبد ساكناً فيها قبله فالذي قالة الإسنوي: إن السيد أولى أيضاً؛ لشر فه (١٠).

وقيل: العبد أولى؛ نظراً إلى كونهِ ساكناً، مع أنَّه لا استحقاقَ في السكن للسيد.

(والمكاتب في داره) المشتراة للنجوم (٢٠ (أولى من السيد) إذا اجتمعا فيها؛ لأنّه مالك للرقبةِ والمنفعة والتقدم في منافع الموضع، فهو أولى بأستحقاقهِ.

\*\*\*

### منتكره إمامتهم

وإمامةُ ولدِ الزنا ومن لا يُعرف أبوه خلافُ الأولى، وقال جمع: إنها مكروهةُ.

ويُكره أن يؤمَّ الرجلُ قوماً وأكثرهم له كارهون؛ لقوله ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتُهم

<sup>(</sup>۱) ينظر. المهمات (۲/ ۳۱۸). (۲۵۲۸) ذ

 <sup>(</sup>٢) تنجيم الدَّين: أن يقرر عطاؤه في أوقات معلومة متنابعة مشاهرة أو مساناة. ومنه "تنجيم الكتاب" و"نجوم" الكتابة. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، المؤلف: جمال الدين، محمد طاهر بن على الصديقي الهندي الفَتَنِي الكجراتي (المتوفى: ٩٨٦ هـ)، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة (١٣٨٧ هـ- ١٩٦٧ م: (٦٦٥/٤).

 <sup>(</sup>٣) الزبير بن العوام: هو ابنُ خويلد بن أسد بن عبدالعزى الأسدي أبو عبدالله، حَواري رسول الله ﷺ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، هاجر الهجر تين، وأخى الرسول ﷺ بينة وبين عبدالله بن مسعود في مكة، وآخى بينه وبين سلمة بن سلامة في المدينة، قتل يوم الجمل في سنة: (٣٦هـ)، ينظر: الاستيعاب (٢٦٢/٣)، والإصابة (١/ ٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٢/ ٣٩٧)، رقم (٣٨٤٣).

<sup>(</sup>٥) ابن أنس هو الإمام مالك مفتي المدينة، ولم أجد مصدر هذا في كتاب إلا أنه من البديهيات.

آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وإمام قوم وهم له كارهون» (١).

وعَـدَّ في العزيـز والروضـةِ ذلـك مـن الصغائـرِ في الشـهادات، أي: فتكـون الكراهـة للتحريـم، قـال في النجـم الوهـاج (٢): وهـو المنصـوص.

\*\*\*

# من تُعتبر كراهته للإمام؟ ولأيّ معنى؟

أمَّا لو كرههُ، أقلُّهم فلا كراهة، ثم الاعتبار في الكراهة بأهل الدين والصلاح.

قال الغزالي في الإحياء (٣): لو كان الأقلون أهل الدين والصلاح فالاعتبار بهم.

هذا كله إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاً، كظلم أو تغلُّب على الإمامة من غير استحقاق، أو لأنه لا يحترز من النجاسات، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو معاشرة الظلمة والفساق، أو يمحق هيئات الصلاة، وما أشبة ذلك.

فان لم يكن فيه معنى مذموم شرعاً، فالإثمُ على من كرهه.

وخصَ الإمام الكراهةَ بمن لا ينصبهُ السلطان.

وحيث ثبتت الكراهة فهي مختصةٌ بالإمام، فلا يكره للمأموم الاقتداءُ به.

ولو كره بعض المأموم بعضاً فلا كراهة لهم في الجاعة؛ لأنّ صلاة بعضهم لا ترتبط بصلاة بعض.

نعم تنقص فضيلتهم لوجود [الغش] فيها بينهم.

والله الموفق.

杂杂等

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، رقم (٣٦٠) وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٨/١٣)، وروضة الطالبين (٨/٢٧١)، والنجم الوهاج (٢/٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١/٢٧٣).

## موقف المأموم من الإمام

(فصل: لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف)؛ لأنّ المأموم مأمورٌ بالاتباع، والمتقدم غير تابع، مع أنّه لم ينقل عن أحد من المقتدين برسول الله على وبالخلفاء الراشدين (فإن فعل) في الأبتداء (لم تنعقد صلاته) وفي خلال الصلاة تبطل (على) القول (الجديد) ؛ كما لو تقدم بتكبيرة الاحرام؛ قياساً للمكان على الزمان، ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة على ما يأتي، وهذه المخالفة أفحش.

والقديم: لا تبطل صلاتهُ بل تُكره (١)؛ لأنها مخالفة في الموقف فلم يؤثر، كما لو وقف على اليسار وهو واحدمع أنّ حقَّه اليمينُ.

وأجيب: بأنّه إنّها لا يضر وقوف الواحد على اليسار؛ لأنّه موقف المأمومين، والغاية فيه أنّه ترك حقه الفاضل واختار المفضول، بخلاف التقدم في جهة القبلة.

واستثنى ابن أبي عصرون في الانتصار صلاة شدة الخوف، فقال: يُستحَبُ لهم الجماعة وإن تقدم بعضهم على بعض، ونقل صاحب الإرشاد(٢) عن الخادم: أنَّ هذا مخالفٌ لكلام الجمهور.

ولو شك هل هو متقدمٌ أو متأخرٌ بأن كانوا في ظلمةٍ، فالذي صححه النووي في التحقيق، ونقله في فتاويهِ عن النص: أنّ صلاته صحيحة مطلقاً؛ لأنّ الأصل عدمُ المفسد(٣).

وقال القاضي حسين: إن جاء من خلف الإمام صحت، وإن جاء من قُدامه فلا؛ عملاً بالأصل في الجهتين، وهذا أوفق للقواعد الفروعية (٤).

(ولا بأس بالمساواة)؛ إذ لا مخالفة فيها، ونقل في النجم الوهاج عن فعل ابن عباس (٥) مع رسول الله على (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (١/ ١٩٦ و ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الإرشاد (١/ ١٢٧ - ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتاوي الإمام النووي (ص٥٨)، و التحقيق (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر المسألة في: النجم الوهاج (٣٦٨/٢)، لأني لم اجده في فتاواه.

<sup>(</sup>٥) يقول ابن عباس: «فَقُمْتُ عَن يَسَارِهِ، فَجَعَلَني عَن يَعِينِهِ ١٨١٠ البخاري، رقم (١١٧)، ومسلم، رقم (١٨١- (٧٦٣).

<sup>(</sup>٦) النجم الوهاج (٢/ ٣٦٩).

نعم، قال جماعة من العراقيين: إنها تكره، وتبعه النووي في التحقيق وشرح المهذب(١).

وقال الشيخ تقي الدين: هذا بعيد؛ لأنَّه لم ينبه عليه أحد من الصحابة ومن بعدهم.

(والأحب التخلفُ) قليلاً ؛ خوفاً من التقدم، ورعايةً للأدب، وإظهاراً لرتبة الإمام على المأموم.

ومحله في الذكرَين المستورَين، أمّا إفي إالمرأتين، أو العاريين البصيرين، أو الإمام عارٍ والمأمومُ بصيرٌ ولا ظلمةَ تمنع الرؤية فلا تخلُّف، كما هو ظاهر.

(والاعتبار في هذا الباب) أي: بابِ التقدم والمساواة، مجازٌ ينبيء عن شدَّة الاهتهام بهذا الحكم، كها يقال: بابُ فَطام، وبابُ ختام؟ (٢)، ونحوهما وإن لم يكن لهها بابٌ مستقلٌّ، لكن يضاف اليهها تجَوُّزاً؛ لشدة الاهتهام، وكثيراً ما يقع مثلُ هذا في كلامهم (بالعقب) تقدمت الأصابع، أو تأخرت، أو تقدَّم رأسُ المأموم عند السجود، وقد روى: «أنّ عبد الله بنَ مسعود صلَّى بِعلقَمَة، (٣) وَالأَسودِ، (٤) أَحَدُهُمَا عَن يَمِينِه، وَالآخَرُ عَن يَسَارِه، وكان قصيراً وهما يتقدمان عليه بالرأس في السجود، وكانت رجلاهما قد تقدَّمتا على رجليه بالأصابع» (٥)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فصار إجماعاً، وهذا أولى للدليل في ما قيل: "إنّها اعتبر الأمر بالعقب؛ لاختلاف الناس طولاً وقصراً "؛ لأنّ [ذلك] نفسُ المدَّعي.

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع للنووي (٤/ ١٨٥)، و التحقيق له أيضا (٢٧٥-٢٧٦).

 <sup>(</sup>۲) والمراد بباب قطام: كلَّ علم مؤنّث يكون على وزن فعالِ، مالمراد بباب حتّام؟ كل حرف جارً يدخل على ما
 الاستفهام نحو عمّ ؟، ولمّ ؟، وفيم؟. أبو بكر المصنف. بهامش النسخة المرقمة: (۷۷۱۲) اللوحة: (۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) علقمة: هو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأخوص بن جعفر العامري الكلابي من الصحابة المؤلفة، كان من أشراف قومه، سيداً فيهم حليهاً عاقلاً، ثم ارتد علقمة حين عاد النبي الله من الطائف، ولحق بالشام، ثم عاد إلى قومه بعد وفاة النبي الله فأرسل اليه أبو بكر و سرية، فأنهزم ثم أسلم وحسن اسلامه، وأستعمله عمر و على حوران فتو في بها، ينظر: تهذيب الأسهاء (٢٤٢/١)، رقم (٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) الأسود: هو أبو عمرو، ويقال: أبو عبدالرحمن الأسودبن يزيدبن قيسَ النخعي الكوفي التابعي الفقيه الإمام المسالح أخو عبدالرحمن بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس، رأى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب٥، وروى عن علي وابن مسعود ومعاذ وأبي موسى وعائشة، روى عنه ابنه عبدالرحمن بن الأسود وأخوه عبدالرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي وآخرون، وقال احمد بن حنبل، هو ثقة من أهل الخير وأتفقوا على توثيقه وجلالته. ينظر تهذيب الأسياء (١٧٢١)، رقم (٥٥). والخبر: في مسند أحمد (٧ / ٤١)، رقم (٣٩٢٧).

<sup>(</sup>٥) بحثت كثيرا فلم أحصل في أي مصدر من الخبر الزيادة من قوله: "وكان قصيراً..." إلى آخره، وهو محل الاستدلال.

وقال في الوسيط: الاعتبار بالكعب(١).

ثم العقب: مَا أَصَاب الأَرض من مُؤخر الرجل، كذا نقله في الإرشاد عن المشارق (٣)، [وفيه:]وَقَالَ ثَابت: العقبُ: مَا أَصَابِ الأَرض من مُؤخر الرِجل (٣).

وهذا في القائم، أمّا القاعد فألاعتبار [بمحلّ] القعود وهو الإلية، حتى لو مدّ المأمومُ رجليه وقدَّمهما على الإمام [وإليتُه]مؤخرةٌ لم يضرَّ.

والاعتبار في المضطجع، بالجنب.

ولـو قّـدم إحـدى رجليـه عـلى الإمـام والأخـرى مؤخـرة، فـإن تحامـل عليهـا بطلـت صلاتـه، وإن لم يتحامـل إلا عـلى إحداهمـا فالاعتبـار بالمتحامَـل عليهـا.

(والمصلون في المسجد الحرام يستديرون حول الكعبة) - شرّفها الله تعالى - ؛ ليحصل الاستقبال لجميعهم.

قال في المهات: وأوَّلُ من فعل ذلك عبدُالله بن الزبير، وأجمع عليه مَن في عصرهِ ومَن بعده (١٠).

وقيل: أول من فعل ذلك خالد بن عبدالله القسري (٥) لما وُلِّي إمرةَ مكة في زمان عبداللك بن مروان، وسببُه: أنّه ضاق عليهم الموقف. وقضيةُ هذا أنّه محدث.

وقال الإمام: هو جائز؛ لأنّ الناس قدعهدوا عليه في العصر الأول؛ إذ الناسُ يكثرون في الموقف، فلو كُلِّفوا الوقوفَ في جهة واحدة لتعذّر (١١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الوسيط (٢/ ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٢) يقصد مشارق الأنوار للقاضي عياض، والمقطع الآي منقول نصاً من مشارق الأنوار أيضا. وينظر: شرح الارشاد: (١٢٨/١).
 (٣) مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت: ٤٥هـ) - المكتبة العتيقة و دار والرافعي التراث (٩٩/٢).

<sup>(</sup>٤) المهرات في شرح الروضة والرافعي، لكن لم أجد قوله هذا فيه.

<sup>(</sup>٥) خالد بن عبد الله القسري: هو أبو الهيشم خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد البجلي القسري، ولد سنة (٢٦ه)، امير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم، ولى مكة للوليد بن عبد الملك حتى خلافة سليان بن عبد الملك الذي عزله فلما كانت خلافة هشام بن عبد الملك وسد اليه أهم منصب في الدولة وهو إمرة العراقين، عاش العراق في عهده فترة من الهدوء والاستقرار والازدهار الإقتصادي، توفي سنة: (٢٢٦هـ)، ينظر: وفيات الأعيان (٢٢٦/٢) رقم (٢١٦)، والوافي بالوفيات (٢٧١/٢٥) رقم (٢١٦).

<sup>(</sup>٦) نهاية المطلب (٢/ ٤٠٠).

وهذا إشارة إلى أنَّ تركَهُ أولى إذا لم تدع اليه حاجة، وهو كذلك، وقد صرَح به البالغون إلى حد التواتر.

ثم السنة للإمام أن يقف خلف المقام، إقتداءً بالسلف الكرام الهداة إلى دار السلام.

(ولا بأس بكون المأموم أقربَ إلى جهته) من الموقف (من الإمام إلى جهته، على الأظهر) من الوجهين؛ لعدم ظهور المخالفة الفاحشة، ولأنّ رعاية القرب والبعد في غير جهته مما يشقُ، بخلاف جهة الإمام.

والثاني: أنّه يضرُّه؛ كما لو كان أقرب من جهة الإمام.

فلو استقبل الإمامُ نفس الركن الذي فيه الحجَر، فهل تكون جهته جهة الباب أو جهته مابين الركنين؟ فالذي قاله الشيخ سراج الدين بن الملقن أن جهته ما بين الركنين، أي: الشامي واليماني (١٠).

و قال الشيخ كمال الدين: جهتُه مجموع الجهتين؛ لأنّه مستقبل هذه بكتفهِ الأيمن وبعض صدره، وتلك بكتفهِ الأيسر وبعض صدره (٢٠).

(وكذا) لا بأس (لو كان الإمام والمأموم في جوف الكعبة واختلفت جهتاهما): بأن تقابلا، أو تدابرا، أو وقف المأموم مقابلاً إلى جنب الإمام، أو استدبر إلى جهته.

وإنَّما صح ذلك؛ قياساً لداخل الكعبة إلى خارجها؛ لأنهم إذا استداروا خارجها يواجمه المأمومُ الإمامَ.

واستبعد الأذرعيُّ جوازَ جعل ظهره إلى ظهره وقال: هذا أشدَّ مخالفةً من التقدم عليه بالعقب، ولا قياس ظاهر.

وما ذكره خلاف الجمهور.

ثم الذي يتصور من اختلاف جهتهما في الكعبة خمس صور:

إحداها: أن يكونا متقابلين.

والثانية: متدابرين.

<sup>(</sup>١) ينظر: العجالة لأبن الملقن (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٣٧٠).

والثالثة: الإمام يتدابر وجه المأموم.

والرابعة: المأموم يتقابل جنب الإمام.

والخامسة: المأموم يتدابر وجه الإمام.

فالصلاة في الصور الأربع الأوكل صحيحة دون الخامسة.

وأورد بعضهم هذه الصورة على إطلاق المصنف: بأنّ اطلاقه يقتضي صحتها مع أنها لا تصح. ولك أن تقول في الجواب: إنَّ هذهِ الصورة خارجةٌ عن الإطلاق؛ لأن في هذهِ الصورة لم تختلف جهتاهما.

قال في العزيز، ولمو وقف الإمامُ في الكعبة والمأموم خارجَهما يجوز لـه التوجـه إلى أيّ جهـة شـاء؟.

ولو وقف بالعكس جاز أيضاً، لكن لو توجه إلى الجهة التي توجه اليها الإمامُ لم يصحَّ تفريعاً على الجديد؛ لأنَّه حينتُذيكون سابقاً على الإمام(١٠).

(وان لم يحضر مع) الإمام في الموقف (إلا ذكر واحدً) بالغاً، أو صبياً (وقف عن يمينه متخلفاً قليلاً)؛ لما في الصحيحين: «أنّ ابن عباس وقف عن يساره عليه الصلاة والسلام فأداره إلى يمينه»(٢).

و لهذا قال النووي: ويسنُّ للإمام تحويله إن وقَف من يسارهِ، لكن يحترز عن أفعالٍ تُبطل الصلاة، فان لم يُحسن علّمهُ الإمام بالإشارة (٣).

(فإن جاء) مأمومٌ (آخرُ وهو في الصلاة) أي: المأمومُ الأوّل في الصلاة،

يحترز به عما لمو لم يكن في الصلاة: بأن لم يتحرّم بعد فينبه للقوما خلفه (تَحرّمَ عن يساره)؛ اقتداءً بالصحابة؛ فإتهم هكذا يفعلون (ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان)؛ ليحصل الاصطفاف خلفه؛ فإنّ الاصطفاف خلفه للأثنين فصاعداً أولى من التيامن

<sup>(</sup>۱) العزيز (۲/ ۱۷۳). المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، رقم (٧٢٦)، ومسلم، رقم (١٨١- (٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٤/ ٢٩١-٢٩٢).

والتياسر؛ مراعاةً للسنة في تقدم الإمام وتأخر الصف.

ولثلا يكثر الصف في سمتهما فيتقدم بعض المأمومين فتبطل صلاتهم، أو يساووهُ فيكره.

(والثاني) أي: تأخرُ المأمومين (أولى)؛ لرواية مسلم عن جابر قال: «قمتُ عن يَسارهِ عليه الصلاة والسلام، فأخذَ بيدي فأدارني عن يمينه، ثمَّ جاء جبار بن صخر(١١) فقامَ عن يَسارِه، فأخذَ بيدنا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفَه» (١)، ولأنها تابعان فالنقل بها أليقُ من المتبوع.

وقال القفال: إنّ تقدمَ الإمام أولى؛ لأنّه يبصر ما بين يديه فيعرف كيف يتقدم، ولأنّه عمل واحد فهو أولى في الصلاة [من] عملين.

هذا [إذا] أمكن تقدم الإمام وتأخر المأمومين؛ لسعة الجهتين، فان لم يمكن إلا أحدهما؛ لضيق المكان من أحد الجهتين حافظوا على الممكن.

هذا [إذا] لحق الثاني حال القيام، فإن لحق في سائر الاحوال كما في التشهد، أو السجود مثلاً، فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوم.

وأفهمُ قولهُ: "ثم يتقدم الخ" أن التقدم والتاخر إنَّما يكون بعد إحرام الثاني، وهو كذلك بالاتفاق.

(وإذا حضر) الموقف (رجلان) (أو رجل وصبيٌّ) قبل تحرم الإمام، أو بعده (اصطفّا خلفه): أمّا الرجلان؛ فلحديث جابر وجبار.

وأمّا الرجل والصبي؛ فلما روى الشيخان عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة (٣)

<sup>(</sup>١) جبار بن صخر: هو الصحابي أبو عبدالله بن أمية بن خنساء الأنصاري المخزومي ثم السلمي، شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله تلكي، آخي الرسول بينه وبين المقداد بن الأسود. توفي سنة (٣٠هـ). ينظر: أسد الغابة (٣٠٣/١)، وتهذيب الأسهاء (١/١٤٣)، رقم (١٠١). وصحيح مسلم (١/٤٥٧).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۶/۲۳۰۵)، رقم (۴۰۱۰)، ومسند أحمد مخرجا، رُقم (۱۶۶۹)، وأبو داود، رقم (۱۳۶)، والسنن الكبري للبيهقي (۲۸/۳۳)، رقم (۳۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: هو التابعي أبو يحيى إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة بن زيد بن سهل الأنصاري النجاري المدني، سمع أنس بن مالك والطفيل بن أبي بن كعب وغيرهما، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن كثير والأوزاعي وآخرون واتفقوا على أنه ثقة. توفي سنة (١٣٢هـ) وقيل (١٣٤هـ). ينظر: تهذيب الأسياء (١١٦/١) رقم (٥١).

عن أنس بن مالك: «أَنَّ جَدَّة إسحاقَ مُلَيكة ('' دَصَت رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لِطَعَامِ صَنَعَتهُ، فَاكَلَ مِنهُ، ثُمَّ قَالَ: تُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُم، قال أنس: قام رسول الله على وصَفَفتُ وَالْيَيْمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِن وَرَائِنَا» ('').

(وإن لم يحضر) الموقف (إلا إناثٌ فيصفَّهنَّ خلفه)؛ قياساً على الرجال، ببل [هُن] أولى بالتأخير؛ خروجاً من خلاف أبي حنيفة؛ فإنه [يقول ] ببطلان الصلاة إذا أوقفت المرأة بجنب الرجل في صلاة واحدة (٢)، ولهذا قال: «سواء الواحدة والعدد» بخلاف الرجال؛ فإنّ الواحد منهم يقف عن يمين الإمام.

وإن حضر رجل وأمرأة وخنثى وقف الرجل عن يمينه، والخنثى خلفهُ؛ لجواز كونه امرأة، والمرأة خلف الخنثى؛ لجواز كونه رجلاً.

(ويقف الرجالُ خلف الإمام) في صف أو صفوف (والصبيان خلفهم) كذلك؛ لأنّ الصف الأوّل أفضل، والرجال أكمل، فأختصوا به، ويليهم الصبيان؛ لأنهم من الرجال لكنهم دونهم في الفضيلة، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام «ليكني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم - ثلاثاً» (3). وأولو الاحلام: البالغون، وأولو النّهى: العقلاء.

# كيفية وقوف الصبيان في صفوف الجماعة

وإن كان الصبي واحداً دخَل صفَّ الرجال.

وقال بعض من قدماء أصحابنا: إنّه يقف بين [كلّ ] رجلين صبيٌّ؛ ليتعلموا منهم أفعال الصلاة.

#### 非非非

 <sup>(</sup>١) مليكة الأنصارية: جرى ذكرها في الصحيحين من رواية مالك عن إسحاق بن عبداته بن أبي طلحة، رجح ابن
 حجر في كتابه: الإصابة أنها جدة أنس. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٣٩٧/٤) رقم (١٠١٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ (۱/۵۳) رقم (۳۱)، والبخاري، رقم (۸۲۱)، وطبع دار النجاة، رقم (۳۸۰)،
 ومسلم، رقم (۲۲۱/۸۹۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح للمؤلف أحمد بن اسهاعيل الطحطاوي الحنفي (١٩٢٧ هـ)، تحقيق محمد عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١ سنة (١٩٩٧م): (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي عن عبدالله بن مسعود في سننه الكبرى: (١/ ٤٢٩)، الحديث: (٨٨٣) في حديث صحيح.

### شرط جواز إزاحة الصبيان عن الصف الأول

هذا إذا حضروا جميعاً، أمّا [إذا] حضر الصبيان أوَّلاً فأخذوا مكانهم من الصفِّ الأوّل ثم جاء الرجال فليس للرجال إزالتهم من أماكنهم.

قال سراج الدين بن الملقن في العجالة، ناقلاً عن استذكار الدارمي: هذا إذا كان الرجال أفضل، أو تساووا، فإن كان الصبيان أفضل قدموا عليهم، ولم يذكر هذا سوى الدارمي ((). قال الشيخ ولي الدين بن العراقي: هذا وجه، لا قيدٌ في المسألة، فالراجح ما أطلقه الجمهور. وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: ما نقله ابن الملقن حَسن؛ إذ لا يبعُد تقديمُ الصبي الصالح على البالغ الفاسق.

(و) يقف (النساء خلف الصبيان)؛ لأنّ ذلك أبعدُ للفتنة وأليقُ بمحاسن الشرع، وقد روى البيهقي عن مالك الأشعري (٢) أنّه حدّث عن صفة جماعة رسول الله على هذا وموقف الخناثي ما بين الصبيان والنساء، كما لا يخفى.

(والنساء الخلص) عن الرجال إذا صلين جماعة (تقف التي تؤمُّهنَّ وسطهنَّ)؛ لأنّ ذلك أستر لها، وقد روى الشافعي: «أنّ عائشة وأمّ سلمة أمَّتا نسوةً ووقفتا وسطهن» (٣). ولو كان إمامهن خنثى تقدَّم؛ لجواز كونه ذكراً، قاله النووي في الزيادات (١).

\*\*\*

### مخالفة هذه الآداب لاتبطل الصلاة

وجميع ما ذكر من تقديم الرجال على الصبيان وتقديمهم على الخنائي والنساء ووقوف أمامهن وسطهن، مستحب لا تبطل الصلاة بمخالفته، حتى لو وقفت المرأة

<sup>(</sup>١) ينظر: العجالة (١/ ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٢) مالك الأشعري: هو مالك بن عامر بن هاني بن خفاف الأشعري، كان معمراً، ويقال أنه أول من عبر الدجلة يوم المدائن. ينظر: الإصابة (٣/ ٣٢٦)، رقم (٧٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في مسنده (١٠٧/١) رقم (٣١٥)، وعبدالرزاق (٣/ ١٤٠–١٤١) رقم (٥٠٨٢،٥٠٨٦)، والدارقطني (٨/ ٤٠٤–٤٠٥) رقم (٣٣).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين (١/٣٦٠).

مع الرجل أو تقدمت عليه لم تبطل الصلاة، لكنه، مكروه.

وفي صورة تقديم المرأة أشدّ كراهة إذا كان الرجل المتأخر بصيراً ولا ظُلمةً تمنع الرؤية.

용경우

### الفرق بين الوسط والوسط

قوله: "وسطهُن" باسكان السين، قال الازهري(): إذا قلت جلست وسط القوم مثلاً، أسكنت السين، وإذا قلت جلست وسط الدار، فتحتَها.

والضابط ان كل موضع صَلُّح فيه (بَين) فهو بالسكون، وان لم يصلح فهو بالفتح.

ثُمَ قال: وقد أجاز النحويون في المفتوح الإسكانَ، ولم يجوِّزوا في الساكن الفتحَ (٢).

ويكره للمأموم أن يقف منفرداً، لقوله الله لله لله لله منفرداً: «هلا دَخَلتَ فِي الصَّفَ، أو جررت رجلاً من الصف فيصلي معك، أعد صلاتك»(٢)، وروى ابن ماجة أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة لمن وقف خلف الصف وحده» (٤)

وقال ابن المنذر وابن خزيمة والحليمي من أصحابنا: تبطل الصلاة بذلك؛ لظاهر الحديثين المارَّين (٥٠).

وأجاب الأصحاب: بأنّ هذا محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة، فقدروى

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي أبو منصور الأزهري. سمع من الحسين بن ادريس ومحمد بن عبدالرحمن وأبي القاسم البغوي، كان بصيراً بالفقه عارفاً بالمذهب، غلب عليه علم اللغة وصنف فيها (تهذيب اللغة، والمختصر، ومعرفة الفصيح)، توفي سنة: (٣٧٠هـ)، ينظر: طبقات ابن السبكي (٤٩/٢) رقم (١٠٨)، وشذرات الذهب (٤٩/٢)، وطبقات المصنف (٩٤).

 <sup>(</sup>٢) كلام الأزهري على كلمة (وسط) تجده في كتابه تهذيب اللغة تحقيق احمد عبدالحليم البردوني مطبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة في مطابع سجل العرب سلسلة تراثنا (١٩٦٤): (١٣ من ٢٦ مادة (وسط)، وينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص:٨٠).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد مخرجا (٢٩/ ٥٢٤)، رقم (١٨٠٠٠)، بلفظ: ﴿عن رابصة، أنّ رسول الله تظهر أي رجلاً صلّى وحده خلفَ الصفّ، فأمره أن يعيد صلاته، وسنن ابن ماجه، رقم (١٠٠٤)، وسنن الترمذي، رقم (٢٣٠)، والدار قطني، رقم (١٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، رقم (١٠٠٣) بلفظ: «استَقبِل صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلفَ الصَّفِّ».

<sup>(</sup>٥) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٤/ ١٨٤)، والإشراف (٢/ ١٣٩)، والنجم الوهاج (٣٧٣/٢).

الشيخان: «أَنَّ أَبَا بَكرَةَ نفيع بن الحارث() الثقفي دَخَلَ المَسجِدَ، وَالنَّبِيُّ الْهُ فَاحرِم وركع، قبل أن يصل إلى الصَّفِّ ثم دَخَلَ الصَفَ، فذكر ذلك للنبي عَنَى فقال: زَادَكَ اللَّهُ حِرصًا وَلَا تَعُد» ()، ولم يأمرهُ بإعادة الصلاة () مع أنّه أتى ببعض الصلاة خلف الصف.

(بل يدخل الصف ان وجد سعة) سواء كانت السعة في الصف الذي انتهى إليه أو في صف أمامهُ، وله خرق الصف الأوّل للوصول إلى السعة ولا كراهة، لأنّ أهل ذلك الصف قصروا حيث لم يتموا الصف الأول.

ثم إطلاق الكتاب كالعزير والروضة وكفاية ابن الرفعة يقتضي أنّه يدخل السعة في أيِّ صف كان ولو خرق عشرة صفوف(٤) ونقلهُ الأذرعي عن تصريح ابن دقيق في نهاية البداية(٥): ورأيت كتب الشيخ ابن حجر كلها مصرحةً بذلك(١).

و قال الشيخ جمال الدين الإسنوي في المهمات: كذا أطلقهُ الشيخان وابن الرفعة (٧٠)، وليس كذلك، بل محله إذا كان التخطي إلى الفُرجة بصف أو صفين، فان انتهى إلى ثلاثة أمتنع، كما نَصَّ عليه في الأم وصرح به جماعة من أصحابنا المتأخرين منهم صاحب الإرشاد، وصاحب بداية المحتاج (٨٠).

<sup>(</sup>۱) نفيع بن الحارث الثقفي: هو من أحد فضلاء الصحابة، (۵۱ وقيل ۵۲ هـ) سكن البصرة وأنجب أو لاداً لهم شهرة، وكان تللّ إلى رسول الله على الله من جهة الطائف ببكرة فاشتهر بأي بكرة روي له عن رسول الله على الله عن المديناً اعتزل ابو بكرة يوم المجمل فلم يقاتل مع أحد الفريقين، توفي بالبصرة. ينظر: الإصابة (۲۱ ا ۱۲ )، وتهذيب الاسهاء (۱۹۸ / ۱ مرة م (۳۰۳). ولا المسارح: رواه الشيخان، ولكني لم أجده في صحيح مسلم، ورواه البخاري، رقم (۷۸۳) – دار طوق النجاة، وهو في صحيح ابن حبان - محققا (۵/ ۵۲ م)، رقم (۲۱۹٤). بلفظ: "أنّ أبابكرة دخل المسجد و النبي الله ولكع، ثم مشى حتى لَحِق بالصفّ فقال له النبي الله عنه حرصاً و لاتَعُده.

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) كفاية النبيه (٤/ ٦٥)، والعزيز (٢/ ١٧٥)، وروضة الطالبين (١/ ٤٦٤).

 <sup>(</sup>٥) نهاية البداية لم اعثر على أي: تعريف لهذا الكتاب في كشف الظنون لحاجي خليفة عند ترجمته للاذرعي، ينظر:
 كشف الظنون (٥/ ٩١).

<sup>(</sup>٦) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٣١١).

 <sup>(</sup>٧) الشيخان يقصد بهها: الشيخ أبو حامد الاسفراييني والشيخ أبو محمد. ينظر: المههات (٣/ ٣٢٤)، وكفاية النبيه
 (٣/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأم (٢٢٨/١)، وشرح الإرشاد (١/ ١٣٩)، والـذي في بداية المحتاج (١/ ٣٤١) إطلاق جواز دخول الصفوف التي بها سعة.

لقد وهم الإسنوي في ذلك؛ فإنه التبس عليه مسألةٌ بمسألةٍ؛ لأنّ من نقل عنهم إنها فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة، والتخطي هو المشي بين القاعدين، والكلام هنا في شق الصفوف وهم قيام، وقد صرَّح المتولي بكونها مسألتين، فقد أخطأ في نقله، ولا قياس له أيضاً؛ لوجود الفارق بين حالتي الجلوس والقيام في الصلاة، وهو أنّ سدّ الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة للساد وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم؛ لأنّ «تَسوِيَة الصُّفُوفِ مِن تَمَام الصَّلَاةِ» كها ورد به في الخبر (()؛ فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «سدّوا الفرجة فإني رأيتُ الشيطان يدخل فيها» (()).

وأمّا تخطى الجالسين فليس فيه مصلحة لا عامة ولا خاصة، فإنّه إذا صبر لقدموا عند القيام إلى الصلاة وسوَّوا الصفوف؛ لأنّ المستحب للإمام أن لا يتحرَّم حتى يسوِّي بين الصفوف.

ومحلُّ دخولِ الصف إذا كان ثمة من هو من جنسهِ، فلو جاءت امرأةٌ ولا نساء هناك أو خنثي ولا خناثي فالمستحب الإفراد، ويكره الدخول في الصف.

\*\*\*

### جر المنفرد شخصاً إلى نفسه

وإلا فيجرُ إلى نفسه واحداً بعد التحرم وليساعدهُ المجرور قوله على "سعة" [قال ابن العطار: رأيت بخط النووي مكتوباً على حاشية الروضة: الفرق بين الفرجة والسعة: أنّ الفرجة خلاءً ظاهرٌ، والسعة] أن لا يكون خلاء، لكن لو دخل بينها لوسِعَه.

وعلى هذا فتعبير المصنف بالسعة أولى من تعبير غيرهِ بالفرجةِ؛ لأنّه يفهم من السعة الفرجةُ، ولا عكس.

<sup>(</sup>١) قال على السُوُّوا صُفُوفَكُم، فَإِنَّ تَسويَةَ الصُّفُوفِ مِن إقامة الصَّلَاق، صحيح البخاري، رفم (٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٤٧)، رقم (٩٧٥) بلفظ: «رُصُّواصُفُونَكُم، وَقَارِبُوا بَينَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيطَانَ يَدَخُلُ مِن خَلَلِ الصَّفُّ كَأَتُهَا الْحَذَفُ، والمعجم الكبير للطبراني (٨/ ١٧٤)، رقم (٧٧٢٧). بلفظ: «إنّ الله و ملائكة يصلّون على الصفِّ الأوّل، سَوُّوا صفوفكم، و سوُّوا بين مناكبكم، وَلِينوا لِأَيدى إخوانكم، و سدِّدوا الخَلَل، فإنّ الشيطان يدخل بينكم مثل الحَدَف، والحَدَف: ولد الضّأنِ الصغار.

(وإلا) أي: وإن لم يجد سعة (فيجر لل نفسه واحداً)؛ للحديث المار، وليخرج عن خلاف من يقول ببطلان صلاته إذا قام منفرداً (بعد التحرم) لا قبله، لئلّا يخاف منه المجرور بقتل وغيره، ولئلا يُخرجه عن الصف لا إلى الصف، كما قال ابن الملقن (المساعدة المجرور) تسريعاً؛ لأنّ ذلك إعانة إلى الخير لحصول فضيلة الصف للداخل، وخروجه من خلاف العلماء، ويستثنى ما لو كان الصف الأوّل لا يسع إلا اثنين، فأنه لا يجر أحداً إلى نفسه، لأنّه يؤدي إلى بقاء الأوّل في الصف وحدة.

ونقل بعض قدماء أصحابنا عن نصه في البويطي (٢): أنّه يقف منفرداً و لا يجذب على نفسه أحداً مطلقاً (٢)؛ لأنّه يفوّت على المجذوب فضيلةَ الصف.

\*\*\*

## العلم بالإمام أو بانتقالاته وكيفيته

ويشترطُ لصحة الاقتداء العلمُ بانتقالات الإمام إما بمشاهدته بمشاهدة بعض الأول، ويقع الخلل في الصف، وبه قال القاضي أبو الطيب(٤).

وقال الأذرعي: هو المختار مذهباً ودليلاً، ونقل عنهُ في الإرشاد وأقرَّه (٥).

(ويشترطُ لصحة الاقتداء العلمُ بانتقالات الإمام) في الأفعال الظاهرة على ما نص عليه الشافعي (٢)، لأنه لو لم يعلم بها، لكانت صلاته موقوفةً على صلاة من لا يتمكّن من متابعته.

وقال عطاء بن أبي رباح يكفي العلم بالإمام ولا يشترط العلم، بانتقالاته.

وأجيب: بأنّه لو اكتفينا بمجرد العلم لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة، وكان لكل أن يصليَ في بيته وفي سوقهِ بصلاة الإمام في المسجد إذا علمها، وهو خلاف الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) ينظر: العجالة لابن الملقن (١/٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: العجالة لابن الملقن (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) أي: سواء كثر الصف الأول أو قل. منه.

<sup>(</sup>٤) ينظر المسألة: في حلية العلماء للقفال (٢/٣١٢).

<sup>(</sup>٥) شرح الإرشاد (١٣٩/١).

<sup>(1)</sup> الأم (١/٩٩١)

وحصول ذلك العلم (إما بمشاهدته) [أي:] الإمام، أو (بمشاهدة بعض الصفوف، أو سماع صوت الإمام) ان لم يره لظلمة، أو عمى، (أو) بسماع صوت (المترجم) أي: المبلغ الذي يرفع الصوت في ذكر الانتقالات بينها للمأمومين على نقل الإمام من ركن إلى ركن. وإنّما سمي مترجماً، تشبيهاً بمن يُترجم كلام أحد لمن لا يفهم، والعلاقة إبلاغ المقصود.

\*\*\*

# وقوف الأعمى الأصم بجانب شخص يُعرف بحركاته حركاتُ الأمام

وإذا اجتمع الإمام والمأموم في مسجد صح الاقتداء، وإن بعُدت المسافة بينهما.

ثم إطلاق الكتاب يقتضي ان لا فرق بين أن يكون المترجم مصلياً أو لم يكن، وبه صرح جمع من السلف.

لكن نقل الإسنوي عن الفروق للشيخ أبي محمد اشتراط كونهِ مصلياً (١)، وكذا اشتراط كونه ثقة، به صرح ابن الأستاذ في شرح الوسيط، نعم قال النووي في شرح المهذب في باب الأذان: إن الجمهور قالوا: يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة، كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها (٢)، ومسألتنا فرد من ذلك.

فرع: لو وقف الأعمى الأصم بجنب شخص يعرف بحركاته حركاتِ الإمام كفي على النص. وقيل: لا يكفي؛ لأن ذلك لا يحصِّل العلم.

\*\*\*

بُعد المسافة واختلاف بناء الإمام والمأموم في مسجد واحد

(وإذا اجتمع الإمام والمأموم في مسجد) واحد (صح الاقتداء، وإن بعُدت المسافة بينها) وزادت على ثلاثمائة ذراع (أو اختلف البناءُ كصحنِ المسجد وصُفَّتِه) وسردابٍ وبئرٍ في وسطه، ومنارةِ مبنيةٍ فيه (أو حال بينها) أي: بين الإمام والمأموم (بابٌ

ینظر: المهات للإسنوی: (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>Y) ILAAGS (2/276 PS).

مغلقٌ)؛ لأنّ المسجد كلَّه مبنىٌّ للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة وإفاضة الشعار، فلا يضر بُعدُ المسافةِ واختلافُ الأبنية إذا علم المأموم انتقالات الإمام ولم يتقدم عليه.

أو اختلف البناء كصحن المسجد وصُفَّتِه أو حال بينها بابٌ مغلقٌ فلو كان أحدهما على المناء في المسجد، والآخرُ في سرداب فيه، أو أحدهما على السطح والآخرُ في المسجد صحّ، وقد روي: «أن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسحد» (۱).

نعم، يشترط كون السطح من المسجد، فلو كان السقف مملوكاً، فليست المسألة من هذا القسم وإنّا هي بمثابة ملك متصل بالمسجد.

وفي قوله: "أو حال بينهما باب الخ" إشارة ا إلى أن شرط كونهما مسجداً نفوذُ باب أحدهما ا إلى الآخر، وإلا فيلا يعدان مسجداً واحداً.

وإذا حصل الشرط، فلا فرق أن يكون الباب بين البنائين مفتوحاً أو مردوداً، مغلقاً أو غير مغلق.

ونقل الإمام وجهاً: أنَّه لـوكان البـاب بينهـا مغلقاً لم يصـح الاقتـداء؛ لأن الإمـام والحالـة هـذه ـ لا يعُـدّان مجتمعـين.

ونقل القاضي ابن كج عن أبي الحسين بن القطان مثلهُ، في ما إذا كان أحدهما على السطح ورفع السلم، أو أغلق باب المرقى، وضعّفها المصنف في العزيز. (٢)

وقال الشيخ جلال الدين أبو صالح البَلقيني وما قالهُ النووي والرافعي من اشتراط نفوذ الباب من أحد البنائين إلى الآخر لم يقله غيرهما من الأصحاب، وإطلاق النص في الأم والمختصر (٣) يخالف هذا القيد، وكذا كلام الأصحاب.

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري بلفظ: "وَصَلَّى أبو هُرَيرَةَ: "عَلَى سَقفِ المَسجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ" البخاري، رقم (٣٧٧)، أطرافه (٤٤٨،٩١٧) (٤٤٨) و مسلم، رقم (٥٤٤).

 <sup>(</sup>۲) نهاية المطلب (۲/۲۱۶)، والعزيز (۲/۱۷۷).
 (۳) ينظر: المجموع (۶/۹۳)، والعزيز (۲/۱۹۹). ينظر: الأم (۱۹٦/۱-۱۹۹)، ومختصر المزني على هامش الام:

وقد صرح الغزيّ (١) بمضمون ما قاله البَلقيني وزاد: أن النووي نقل عن الأكثرين أن رحبة المسجد من المسجد (١)، قال: ولم يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا، وقضية هذا عدم اشتراط النفوذ بين البنائين، حتى لو كان في وسط المسجد بيتٌ لا باب له، وإنّها ينزل فيّه من السطح صح قدوة من فيه بإمام المسجد.

قال الأئمة: المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض حكمها حكم المسجد الواحد وإن انفرد كل واحد بإمام ومؤذن وجماعة، ولو حال بين المسجدين نَهرٌ محفور قبل بنائهما، أو طريق، أو حائل بلا نفوذ فكملكٍ مع مسجد.

\*\*\*

# تعريف الرحبة، وحكم المنارة المبنية في رَحبةَ المسجد

فرع: المنارة المبنية في رحبة المسجد كالمبنية فيه.

حتى يجوز الاعتكاف فيها عند من يجعل الرحبة من المسجد، كما يصح في الرحبة.

ثم الرحبة على ما قاله الشيخ عز الدين بن عبدالسلام هي: ما كان خارجاً من المسجد محجراً عليه لأجله (٣).

وقال ابن الصلاح رحبة المسجد صحن المسجد.

<sup>(</sup>۱) الغزي الشافعي: أما هو محمد بن خلف بن كامل القاضي شمس الدين الغزي. من شيوخه: شمس الدين البارزي وتقي الدين السبكي، ومن مؤلفاته: ميدان الفرسان في مناقب الرافعي، وجمع زَوَائِد المطلب على الرَّافِعِيّ. البارزي وتقي الدين السبكي، ومن مؤلفاته: ميدان الفرسان في مناقب الرافعي، وجمع زَوَائِد المطلب على الرَّافِعِيّ، توفي سنة سبعين وسبعيائة من الهجرة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۹/ ١٥٥)، وقم (١٣١٦)، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٥/ ١٧٣)، رقم (١٠٦)، أو هو محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله الغزي ثم القاهري الشافعي، شمس الدين الغزي. يعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي فقيه شافعي. من مؤلفاته: شرحه على متن التقويب في الفقه الشافعي، توفي سنة: (٩١٩هـ). ينظر: الأعلام للزركلي (٧/ ٥)، ومعجم المؤلفين (١١/ ١٤٧). – وكلاهما معتملان هنا: فمثلاً: قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "قَالَ الغَزِّيُّ فِي المَيدَانِ". ينظر: أسنى المطالب في شرح أبي شُجاعٍ". وض الطالب" (١/ ٣٨٧) وقال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة: "عِبَارَةُ الْغَزِّيِّ فِي شَرحِ أبي شُجَاعٍ". ينظر: تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٢)؟).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحقيق للنووي (ص: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) بحثت في تفسير ابن عبد السلام والقواعد الصغرى وقواعد الأحكام له فلم أجد هذا النص. (٤٥٣٢) ذ

قال النووي في شرح المهذب: والصحيح قول ابن عبدالسلام وهو الموافق لكلام أكثر الأصحاب(١).

(وإن لم يكونا في المسجد، نظر: إن كانا في فضاء) أي: في مكان واسع سواء محوطاً أو غير مسقف، كصحراء وساحة ودار فيحاء (فيشترط أن يكونا متقاربين) أما بالعادة، أو المنقول، (وهو) أي: كونها متقاربين عادة، أو منقولاً (أن لا يزيد ما بينها على ثلاثها ته ذراع) بذراع اليد، لا بذراع المساحة الذي هو ذراع وثلث باليد. وإنّها قلنا: بالعادة، أو المنقول؛ لأن الأئمة اختلفوا في مأخذ هذا التقدير، فعن ابن خيران (٢) وجمهور العراقيين أنّ مأخذ هذا عُرفُ الناس وعادتُهم؛ لأن المكان إذا اتسع ولا حائل يُعدُّ المتباعدان ضرباً من البعد مجتمعين، وهذا القدر من ذا البعد المتعارف. وعن ابن سريح وأبي إسحاق: أن هذا مأخوذ من صلاة رسول الله ين بذات الرقاع (٢)؛ فإنّه تخطى بطائفة إلى حيث لا تصيبهم سهام العدو وصلى بهم ركعة، وانصر فت الطائفة إلى وجهة العدو (٥) وهم في صلاة على حكم الاقتداء (١)، وسهام العرب لا تبلغ لأكثر من القدر المذكور غالباً.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المجموع (١٩٨/٤-١٩٩).

 <sup>(</sup>٢) الكبير: الحَمَين بن صالح أَبُو عَلِيّ الفقيه الشَّافِعِيّ ص. شرح المختصر . والصغير أبو علي الحسن بن علي ص. اللطيف.
 (٣) أبو حفص، عمر بن عبد الله بن مُوسَى الإِمَام الكَبِير أَبُو حَفص ابن الوَكِيل البَاب شامى، من متقدمى الشافعية وَمن أَثِمَّة أَصحَاب الوُجُوه،: مات ببغداد بعد العشر وثلاثياتة. طبقات الفقهاء للشيرازي (١١٠)، و طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٤٧٠)، رقم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) ذات الرقاع: سميت الغزوة بهذا الأسم لأتهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء الحر، وقبل لاتهم رفعوا راياتهم وقبل غير ذلك، والتأريخ الذي ذهب اليه أكثر علماء السير والمغازي، انها في السنة الرابعة للهجرة، عندما قدم قادم إلى المدينة وأخبر المسلمين أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع لحرب المسلمين، فخرج رسول الله يحقق قاصداً تلك القبائل ليلا قبهم في عقر دارهم. ينظر: الرحيق المختوم تأليف صفي الرحمن المباركفوري، دار الحديث - القاهرة، طاسنة ١٩٩٧م): (ص٤١٧)، والسيرة النبوية الدكتور على محمد الصلابي، دار المعرفة - بيروت، ط٤ سنة ٢٠٠٦م): (ص٥٢٧م).

 <sup>(</sup>٥) صُحيح البخاري، (قَدَ (٩٤٢) بلفظ: "غَزَ وتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَبَلَ نَجِدٍ، فَوَازَينَا العَدُوَّ، فَصَافَفنَا أَهُم، "فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَبَلُ نَجِدٍ، فَوَازَينَا العَدُوَّ، فَصَافَفنَا هُم، "فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَصَلَّ الْعَدُوّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ وَمَعَهُ وَسَجَدَ سَجَدَتَينِ، ثُمَّ انصَرَ فُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمَ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إلى اللَّهِ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمَ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِن كَعَةً وَسَجَدَ سَجِدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَوَاحَ لِنَفْدِ وَرَكُعَ لِنَفْدِ وَكُعَ لَنُفُولُ وَاحِدٍ مِنْهُم، فَرَكَعَ لِنَفْدِ وَرَكَعَ لَنَفُولَ وَاحِدُ مِنْهُم، وَمَ عَلَى الْعَدُولَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الطَّائِفَةِ النَّتِي لَمَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَقَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

<sup>(</sup>٦) العزيز (٢/ ١٧٨)، والمهذب (١/ ٣٣١).

### اقتراح لإمام الحرمين

قال إمام الحرمين: كنت أُحبُ لو قال قائل من علماء المذهب: يرعى في التواصل مسافة يبلغ فيها صوت الإمام المأموم لو رفعه قاصداً تبليغاً على الحد المعهود، ويعتبر هذا المقدار تقريباً على الصحيح إذا لم يرد فيه ضابط من الشارع ('')، بل مأخذه الاجتهاد، وكل ماهذا شأنهُ في المقادير فهو بالتقريب ('').

والثاني: أنَّه بالتحديد، وقد نسبوه إلى أبي إسحاق المروزي، وغلَّطهُ الماوردي(٦).

وقال الإمام تعجباً كيف يطمع الفقيه في التحديد ونحن في إثبات التقريب على عُلاَلَة؟ (١٠). وعلى الأوّل لو زاد زيادةً غير متفاحشة لم يضر، وقيّدها في الشافي بذراعين، وفي الحلية والتهذيب والمهذب بثلاثة أذرع (٥٠).

وقد مرَّ في المياه: أنّه لو نقص عن القلتين على قول التقريب رطلان لم يضر ولم يعفُ الجمهور ثَمَّ عن نقصان ثلاثة أرطال، والزيادة هنا كالنقصان ثمّة، قال البغوي- بعد ما قطع هنا بأنَّه لا يضر زيادة ثلاثة أذرع-: إن كان يغفر ثمة عن نقصان ثلاثة أرطال فقد سوى بين المسألتين، وإلا فيلزم الفرق.

وكذا يلزم الفرق على النووي؛ فإنه صحح في الروضة ثمَّة العفو عن رطلين خاصة، وصحح في شرح المهذب العفو عن زيادة ثلاثة اذرع (١٠).

<sup>(</sup>١) نقل الشارح بالمعنى كعادته الغالبة؛ إذ عبارة الإمام: وكنت أودُّ لو قال قائل من أثمة المذهب: يُرعى في التواصل مسافةٌ يبلغ فيها صوتُ الإمام المقتدي، لو رفع صوتَه قاصداً تبليغاً على الحد المعهود في مثله، وهذا قريب مما ذكره الشافعي، وهو نوع من تواصل الجهاعات في الصلاة، ولما لم ير الشافعي الاكتفاء بالاطلاع على حالات الإمام وانتقالاته، ولم يجد توقيفاً شرعياً يقف عنده، أخذ يتمسك بالتقريب، فجز ذلك اختلافاً في بعض الصور على الأصحاب. نهاية المطلب (٢/ ٤٠٤)

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/٤٠٤)، رقم المقطع (١٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الحاوى الكبير (٢/ ٣٤٤-٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) نهاية الطلب (٢/٤٠٤)، والعُلالة: بَقِيَّة اللَّبَنِ وغيره. حَتَّى إِنَّه م لَيَقولون لَبَقِيَّة جَري الفَرَس عُلالة، ولبَقِيَّة السَّبر عُلالة لسان العرب (١١/٤٤٩). يقصد أننا جهدنا وتعبنا حتى في إثبات التقريب، فكيف بإثبات التحديد؟.

<sup>(</sup>٥) الحلية (٢/ ٢١٥)، والمهذب للشيرازي (١/ ١٩٠)، والتهذيب (٢/ ٢٨٣). والمجموع (١٩٦/٤).

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين (١/ ١٩)، والمجموع (٤/ ١٩٧).

(وإن تلاحق شخصان أو صفان) والإمام أمامهما (فالمسافة المذكورة تعتبر بين الأخير والأول) بالنسبة ا إلى المأمومين (لابين الأخير والإمام، وهذه المسافة تعتبر بالتقريب دون التحديد على الأصحّ)، حتى لو كثرت الصفوف وصار بين الأخير والإمام فراسخ جاز؛ لأنّ كل سابق من الصفوف- والحالة هذه- بمنزلة الإمام اللاحق، وقيل: يُعتَبر بين الإمام والأخير؛ ليحصل في حقه التواصل المعهود، وهو ضعيف.

وإطلاق الكتاب يقتضي أن لا فرق بين أن يكون ذلك التباعد وراء الأمام، أو عن جانبه، وهو كذلك، وقد صرح به في شرح المسند(١) وغيره.

(ولا فرق) في جواز الاقتداء (بين أن يكون الفضاء كله مواتاً، أو وقفاً، أو ملكاً، أو بعضه هكذا)؛ لعدم الاختلاف حساً، ولعموم الأدلة.

ونقل الإمام وجهاً عن شيخهِ أبي محمد: أنّ في الفضاء المملوك يشترط اتصالُ الصفوف، بخلاف الموات؛ فإنّه يشبه المسجدَ من حيث أنّه مشترك بين الناس(٢٠).

وينقض بعرصة الدار إذا لم يختلف البناء؛ فإنّه لم ينقل عن أحد من الصحابة ومَن بعدَهم الأمر بالاتّصال فيها، مع أنّ عرصات الدور كلها أملاك.

ونقل الصيدلاني وجهاً آخر: أنّه لو وقف أحدهما في ملك زيد والأخر في ملك عمرو، يُشترط اتصال الصف من أحد الملكين بالثاني ٣٠٠.

(ولا يسضر) في صحة الاقتداء (حيلولة الشارع المطروق، والنهر الذي يُحوج إلى السباحة بين الإمام والمأموم، وبين الصفين) المتلاحقين وراء الإمام (على الأصح) من الوجهين فيها.

أما في الشارع؛ فلأنه لا يعدّ حائلاً عُرفاً.

وأما في النهر؛ فبالقياس على ما لو كانا في سفينتين مكشوفتين على ما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) شرح المسندللرافعي (ص۲۲) و (ص۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه (٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر المسألة في نهاية المطلب للجويني (٢/ ٤٠٦).

والثاني: يضر، أما في الشارع؛ فلأنه قدينتهي الأمر فيه إلى حالة يتعذر ‹› فيها الاطّلاع على أحوال الإمام؛ لكثرة الازدحام. وأما في النهر فبالقياس على حيلولة الحائط.

وأجيب: أما في الشارع، بأنَّه إذا صح الاقتداء أو لا فالأصل عدم المانع من الاطّلاع؛ إذ كثرةُ الزحمة قلّما تؤدّي إلى هنذه الحالة.

وأما في النهر؛ فلعدم القياس على الحائط؛ لوجود الفارق، وهو أن الحائط مخلوق للحيلولة، بخلاف النهر؛ فإنّه إنّها [خلق] للانتفاع دون الحيلولة فلم يمنع الائتمام، كالنار فإنّها لا تمنع بالإجماع، فيلزم على القائل بحيلولة الماء القولُ بحيلولة النار، وهو خلاف الإجماع.

9 4 5

### محل الخلاف

قوله: المطروق، أراد به كثرة الطروق، وإلا فكل شارع مطروق، وهو محل الخلاف.

أما إذا لم يكثر طروقة لم يضرَّ قطعاً، كما صَرّحَ بهِ الإمام وغيرُه (١).

وقوله: " يُحوج إلى السباحة " قيد لمحلّ الخلاف أيضاً.

أما النهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر، إما بالوثوب فوقه، أو المشي فيه، أو على جسرِ ممدود على متنه فلا يضرُّ قطعاً.

米辛辛

# وقف المأموم على سطح بيته والإمام على سطح المسجد

ونقل الشيخ نجم الدين بن الرفعة عن المتولى عن أبي عليّ الزُّ جاجيّ (٣): أنّه لو وقف على سطح بينه والإمام على سطح المسجد وبينها هواء محاذياً صح الاقتداء، ونقل عن غيره، المنع.

في (٧٧١٢) -٤٥٣٣ : "يتعسر"، وهو محتمل.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٠٥) رقم (١٣٣٤)، والعزيز (٢/ ٣٤٧).

 <sup>(</sup>٣) أبو على الزجاجي: هو القاضي أبو على الحسن بن محمد، من مؤلفاته: التهذيب، ويسمى زيادة المفتاح، وهو شيخ أبي الطيب وصاحب الإفصاح. س. ت. ذكره في كفاية النبيه (٨٦/٤) ب: " أبا على" في "الإفصاح"، ولرأيه ينظر كفاية النبيه (٨٦/٤).

قال صاحب الإرشاد: وهذا الخلاف ثابت مع عدم المرور أصلاً ١٠٠٠.

(وإن لم يكونا في فضاء واحد بل كان أحدهما في بناء والآخر في آخر كالصحن) أي: الحجرة في الدار (٢) (والبيت) المخدع الحجرة في الدار على ما قاله الأكثرون (والصفة) أي: وسط الدار (الوالبيت) المخدع التي يُحبُأ فيها الأمتعة، وقيل: الصحن عرصة الدار، والصفة: الدكة المرتفعة من إطلاق العرصة، والبيت: كل بناء خارج العرصة مع حيلولة جدار وباب، وهذا قول المصنف في الشرح المحمود (٣)، والمسند (١)، وعليه [تفريع] مسائل العزيز.

ثم هذه الأبنية قد تكون في مكان واحد كالمدارس والخانات، أو في مكانين.

وكلام المصنف في العزيز يدل على كليها مع رعاية الشروط في كل بحسبه (٥).

ففي صحة الاقتداء من أحد البنائين إلى الآخر طريقان:

(فأولى الطريقين) الذي هو طريق القفال وأصحابه، واختاره القاضي ابن كج وأبو على صاحب الإفصاح، ونسبه القمولي (() إلى أكثر أصحابنا الخراسانيين ((أنه إن كان بناء المأموم على اليمين أو اليسار، فيشترط لصحة الاقتداء أن يتصل الصفُّ من أحد البنائين إلى الآخر)؛ لأنها والحالة هذه لا يعُدان مجتمعين في موقف، فلا بدَّ من الاتصال؛ ليحصل الربط الموجب للاجتماع. والمراد ببناء المأموم: موقفه.

ومعنى اتصال الصف: اتصالُ المناكب بين البنائين فقط، فأما من على يمينِ هذا في بنائه وعلى يسارِ الآخر في بنائه فكالفضاء، حتى لا يشترط اتصال الواقفين بمن حصل به اتصال الصف في البناء.

<sup>(</sup>١) ينظر: كفاية النبيه (٤/ ٨٥-٨٦)، وفتح الجواد (١٢٩/١).

 <sup>(</sup>٢) الصفة: الظلة، والبهو الواسع العالي السقف، ومكان مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ويرعاهم الرسول، وهم أصحاب الصفة. المعجم الوسيط (١/ ١٧)

<sup>(</sup>٣) الشرح المحمود: للإمام الرافعي لم يطبع بعد. ينظر: مقدمة المهات شرح الروضة والرافعي (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) لم أجد في شرح مسندالشافعي للرافعي شرح هذه الكليات.

<sup>(</sup>٥) العزيز (٢/ ١٨٠-١٨١).

<sup>(</sup>٦) حلية العلماء (٢/ ٢١٤)، والمجموع للنووي (١٩٦/٤).

 <sup>(</sup>٧) الخراسانيون: هم أصحاب طريقة الخراسانيين من فقهاء الشافعية. القديم والجديد (ص١٦٣). و المجموع للنووي (١٩٦/٤).

ويفهم من كلام المصنف أنه لو وقف واحد في البنائين، وكان أحدُ شقيه في بناء الإمام والشقُّ الآخرُ في بناء المأموم أنه لا يكفي في حصول الاتصال، وهو كذلك؛ لأن الواحد ليس بصف، والشرط اتصال الصف من أحد البناءين بالآخر، وقد صرح بهذا صاحب الإرشاد وأقرهُ (۱).

(نعم، الفرجة التي لا تسع واقفاً) لضيقها (لا تضر) وقوعها بين البنائين (على الأظهر) من الوجهين؛ لأنه معدود صفاً واحداً في عرف العرب، والمدعَى هنا العرف لا غير. والثاني: يضر، لأنتفاء الاتصال، الحقيقي.

ولوكان بين البنائين عتَبة عريضة يمكن أن يقف عليها رجل، وجب الوقوف عليها واحد (٣) باتفاق الجهتين، وإن لم يمكن لحدتها، أو كونها ملساء، فعلى الوجهين.

(وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام فأظهر الوجهين: جواز الاقتداء أيضاً بشرط تلاحق الصفوف)؛ لأن الحاجة كما تمس على الاقتداء من الجانبين، تمس اليه من الخلف، فيكفي فيه الاتصال الممكن (وذلك بأن لا يكون بين الصفين) الذّين أحدهما في آخر البناء الذي فيه الأمام، والآخر في أوّل البناء الذي فيه المأموم (أكثرُ من ثلاثة أذرع) تقريباً؛ لأنّ بهذا القدر يحصل الاتصال العرفي.

والمعنى فيه أنّ بتقدير اضطجاع اللاحق يحصل الاتصال بالسابق؛ لأن أكثر قامات المعتدلين لا تزيد على ثلاثة أذرع، فلو زاد شيء لم يظهر في الحس مالم يذرع، فلا بأس. والوجه الثاني: لا يصح؛ لأنّ اختلاف الأبنية يوجب الافتراق.

وإنَّها جوزنا في الجانبين، لأن الاتصال ثمة ممكن بتواصل المناكب، [وهنا] ليس كذلك.

<sup>(</sup>۱) صاحب الكافي: ذكر حاجي خليفة بأنه الكافي في فروع الشافعية لأبي عبدالله أحمد بن سليان الزبيرى (ت٢٠هـ)، ولمعين الدين محمد بن ابراهيم السهيلي (ت٢١٣هـ)، وللشيخ نصر بن ابراهيم المقدسي (ت٤٩هـ) ولأبي الفتح سليم بن أيوب الرازي (ت٤٠٤هـ)، ولأبي المحاسن الروياني (ت٢٠٥هـ)، وللزهري والخوارزمي. ينظر: كشف الطنون (٢٣٣٢)، قال ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه (٣/٥٦٤). قال: قال في الكافي وهو الأصح، وأشار بذلك إلى وجه حكاه في التهذيب، فيبدو أن لصاحب الكافي هذا كتاب باسم التهذيب أيضاً.
(۲) فتح الجواد (١٨/١١-١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) الظاهر: وجب وقوف واحد عليها، أو: وجب أن يقف عليها واحد. تأمل فيه. من هامش النسخة: ع.ذ: اللوحة: (٤٥٣٤).

(والطريق الثاني) الذي حكاة الشيخ أبو محمد عن أصحاب أبي إسحاق المروزي-وهي التي يوافقها كلام معظم أصحابنا العراقيين، واختاره النووي: (أنه لا يشترط اتصال الصف) من الجانبين(ولا تلاحق الصفوف) من الخلف (وإنّها المعتبر القرب، كما في الصحراء)؛ لأنّ في اختلاف الأبنية لا يلزم افتراق الحكم، فيصح الاقتداء ما لم يزد ما بين الإمام وبين آخر الصف عن ثلاثة أذرع (۱).

(وذلك) أي: صحة الاقتداء، من الجانبين أو الخلف (إذا لم يكن بين البنائين حائل) كالصحن والصُفة (أو كان بينها باب نافذ) كالبيت مع الصحن، نعم، يشترط أن يقف بحذائه رجل، أو صف، وإلا لم يصح.

(وإن حال بينهما ما يمنع الاستطراق دون المشاهدة) كالشباك والزجاج (فعلي وجهين):

أحدهما: الصحة، لوجود القرب والمشاهدة، فهو كما لو كان معهم، ولا عبرة بالاستطراق، ألا ترى أنّه إذا [بَعُد] في الصحراء لا يصح الاقتداء، وإن كان الاستطراق ممكناً؟

والشاني: عدم الصحة، لأنّ بينهم حائلاً يمنع الاستطراق، فأشبه الجدار، ولا اعتبار بالمشاهدة، كما لو زاد بعدهُ على ثلاثمائة ذراع، فإنّه لا يصح مع وجود المشاهدة.

وهذا أوّل ثمانية مواضع أطلقها المصنف بلا ترجيح، ولا تاسع لها.

ولعله أهمل الترجيح بناء على أنّه يفهم من المسألة الأتية: فيما إذا وقف الإمام في المسجد والمأموم في موات، حيث رجح المنع هناك، وهي نظيرة لها، وقد صرح بترجيح المنع النووي في أصل الروضة وشرح المهذب والتحقيق (").

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: نعم، لو كان الشباك في جدار المسجد ككثير من الأربطة المتصلة بالمسجد كمسجد مكة (٣) كما صرح به الأصحاب، والحيلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا يضر (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: النجم الوهاج للدميري (٢/ ٣٨٢)، والمجموع (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (١/ ٣٦٤) والمجموع (١٩٨/٤) والتحقيق (ص ٢٧٧ -٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) والظاهر: "صح كما صرح به...". المخطوطة: ع. ذ. اللوحة: (٤٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المهمات للشيخ جمال الدين الإسنوي (٣٠/ ٣٣٠). (٧٧١٢): اللوحة: (١١٠)

قال في الإرشاد: والشبابيك الكابلة والكلاسنة بالجامع الأمويّ من هذا القبيل (١).

(وان حال بينها جدار) بلا باب نافذ (لم يجز الاقتداء باتفاق الطريقين) وإن علم بصلاة الأمام؛ لأن الجدار معدٌّ للفصل بين الأماكن.

وإطلاقه يقتضي أن لا فرق بين أن يبنى الحائلُ بعد الاقتداء أو قبله.

لكن للبغوي احتمالات فيما لو بنى بعد الاقتداء ومال إلى أنّه لم يضر؛ لأن حكم الدوام أقوى (٢).

(نعم إذا جاز اقتداء الواقف في البناء الآخر) غير بناء الأمام، أما بشرط الاتصال، أو التقارب على اختلاف الطريقين (جاز اقتداء من خلفه تبعاً له، وإن حال الجدار بينهم وبين بناء الأمام) وذلك كأن وقف رجل بحذاء الباب النافذ إلى بناء الإمام واتصل به الصف وخرج عن محاذاة الباب؛ لأن الذي حصل به الاتصال بالنسبة إليهم كالإمام، ولهذا لا يجوز أن يقدموا عليه في الموقف على ما صرح إبه إفي العزيز، ولا بتكبيرة الإحرام على ما صرح به البغوي وشيخه القاضي حسين، ولا بالركوع والسجود على ما قاله صاحب الإرشاد (الله المناه).

(وان وقف الإمام في عُلو) بتثليث العين (والمأموم في سُفلٍ) بضم السين وكسرها (كسطح وصحن، أو بالعكس) بأن وقف المأموم في علو والإمام في سفل (فيشترط) لصحة الاقتداء (أن يحاذَى) أي: يقابَل (بشيء من بدن مَن في العلو شيئاً من بدن مَن في السُفل)؛ ليحصل الاتصال الحسي والعرفي.

والاعتبار بمعتدل القامة، فلو كان قصيراً، أو قاعداً لكنه لو قام معتدل حصلت المحاذاة كفى، ولو كان طويلاً يحاذي شيئاً من بدن من في العلو، لكنه لو كان معتدلاً لما حصلت المحاذاة لم يكف.

ثم إطلاق الكتاب يقتضي أن يحصل الاتصال بمحاذاة رأس مَن في السفل قدمَ مَن في العلو

<sup>(</sup>١) فتح الجواد بشرح الإرشاد (١٧٨/١-١٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر:العزيز (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ١٧٧)، والتهذيب (٢/ ٢٨٣)، وفتاوي القاضي حسين (ص:٨٤). وفتح الجواد (١/ ١٣٤).

وهو كذلك، حتى قال الإمام:هذا هو المقطوع به ولا أرى لذكر الركبة والكعب وجهاً (١٠). وقال الشيخ أبو محمد: لا بدَّ من محاذاتهِ ركبته، ولا وجه له.

قال ابن عبد(٢): لا بُدَّ من محاذاته كعبَه.

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إن ما أطبق عليه الأصحاب من اشتراط المحاذاة يحتاج إلى الدليل، والمعتمد في هذا الباب العرف، وإن الإمام والمأموم يُعَدّانِ مجتمعين، وكأنهم رأوا أنّ بفوات المحاذاة يفوت ذلك، وصورة المسألة مفروضة في غير المسجد والصحراء.

وإذا كان الارتفاع والانخفاض قدر ما لا يمنع الاقتداء فلو كان بعض الذين يحصل بهم الاتصال عِندَ اختلاف البنائين على سرير أو متاع وبعضهم على الأرض لم يضرّ.

ولو كان في البحر والمأمومُ في سفينةِ والإمام في الأخرى وهما مكشوفتان فظاهرُ المذهب صحة الاقتداء إذا لم يزدما بينهما على ثلاثمائة ذراع، كما في الصحراء، والسفينتان كدكتين في الصحراء.

وقال أبو سعيد الإصطخري: يشترط أن تكون سفينة المأموم مشدودة بسفينة الإمام؛ ليؤمن من تقدمها عليه (٢٠).

وإن كانت السفينتان مسقفتين فهم كالدارين، والسفينة التي فيها البيوت كالـدار التي فيها البيوت.

وحكم المدارس والخانات والرباط حكم الدور، والسرادقاتُ في الصحراء كالسفن المكشوفة، والخيامُ كالبيوت.

(وإن وقف الإمام في مسجد والمأموم في موات فإن لم يحُل بينها شيء) من جدار ونحوهُ (فشرط الاقتداء التقارب على مامرً) في الصحراء، وهو ثلاثات ذراع؛ لأتصال الشائع بشائع مثله، فكأنها شيء واحد.

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٤١٠)، والعزيز (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) ابن عبد: مبهم، لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) النجم الوهاج (٢/ ٣٨٣).

(و) تعتبر (المسافة من آخر المسجد أو من آخر صف في المسجد؟)

فيه وجهان:

(أظهرُهما: أوَّلُمه) وهو: أن المسافة تعتبر من آخر المسجد؛ لأن المسجد مبنيٌّ للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل: ولهَذا لو بعُد موقفُ الإمام فيه لم يضرّ.

والثاني: أن تعتبر من آخر صف في المسجد، لأن الاتصال مراعى بينه وبين الإمام أو الصف؛ لأنه تابع، لا بينة وبين المسجد، وعلى هذا فلو لم يكن في المسجد إلا الإمام فالاعتبار من موقفه.

وفيه وجه ثالث: أنّه لو كان للمسجد حريمٌ والمواتُّ وراءه فالمسافة معتبرة من الحريم.

وحريمُه: هو الموضعُ المتصلُّ به المهيأُ لمصلحته: كانصباب الماء إليه، وطرح الثلج والقهامات فيه.

قال الدارمي: ومحل الخلاف ما إذا لم تخرج[الصفوف]عن المسجد، فإن خرجت عنه، فالمعتبر من آخر صفِّ خارجَ من المسجد قطعاً.

(وإن حال بينها جدار) بلا بابِ (أو) فيه (بابٌ) لكنه (مغلقٌ لم يجز الاقتداء)؛ لافتراقها بسبب الحائل.

وعن أبي إسحاق المروزي: جوازُ الاقتداء إذا كان الجدار من المسجد؛ لأن أجزاء المسجد لا تعدُّ مانعاً في الاقتداء، وإذا كان الجدار من غير المسجد فعدمُ الصحة مقطوعٌ به(١).

(وإن كان) الباب (غيرَ مغلق) بل مردوداً بلا غلق (أو كان بينهما مشبك) مانع من الاستطراق (فوجهان) في صحة الاقتداء وعدمه: (أظهرهما: المنع)؛ لحصول الحائل من وجه دون وجه؛ إذ البابُ المردودُ مانعٌ من المشاهدة دون الاستطراق، والمشبكُ عكسه، فجانبُ المنع أولى بالتغليب احتياطاً.

والثاني: الجواز؛ لحصول الاتصال في وجه، وهو الاستطراقُ في الباب، والمشاهدةُ في المشاهدةُ في المشاهدةُ في المشبك. وفي فتاوى البغوي: أنّه لو كان الباب مفتوحاً وقت الإحرام فأُغلق في أثناء الصلة لم يضر؛ لأنّ حكم الدوام أقوى.

<sup>(</sup>١) النجم الوهاج للدميري (٢/ ٣٨٢).

هذا كلُّه في الموات المتصل بالمسجد، وأما إذا وقف في فضاء مملوك متصل بالمسجد، فهل هو كالموات؟ فيه وجهان:

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو محمد والغزالي: أنّه ليس كالموات، بل لم يجز الاقتداء حتى يصل الصف من المسجد بالفضاء (١). وعلى هذا فيشترط اتصال الصف من سطح المسجد بالسطح المملوك المتصل بالمسجد.

والوجه الثاني: أنّه كالموات، وهو الأصحّ عند الأكثرين، حتى لا يشترط اتصال الصف من المسجد بالفضاء المملوك، ولا من سطحه بالسطح المملوك.

والدار المتصل بالمسجد على هذا الخلاف، لكن الوجهين فيها منعكسان، وإلى هذا كله أشار في بعض النسخ.

وليكن الفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالموات. والدار مع المسجد كالبناءين.

### 多姿态

### كراهة ارتفاع الإمام على المأموم وبالعكس

فرع: كره ارتفاع المأموم على الإمام وعكسه: أما ارتفاع الأمام؛ فلما روي: «أَنَّ حُذَيفَةَ كان يصلي بالناس على دكة بِالمَدَائِنِ، فَأَخَذَ أبو مَسعُودٍ، بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَه، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَلَمَ تَعلَم أَنَهُم كَانُوا يُنهَونَ عَن ذَلِك؟» قَالَ: «بَلَى، قَد ذَكَرتُ حِينَ جذبتني "".

<sup>(</sup>١) ينظر: الوسيط للغزالي (٢/ ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٢) سنن أبي داودت الأرنؤوط (١/ ٤٤٦) رقم (٥٩٧) بلفظ: «أن حُذيفة أمَّ الناسَ بالمدائن على دُكَّانِ، فأخذ أبو مسعود بقميصِه فجَبَذَه، فليَّا فَرَغَ من صلاتِه قال: ألم تعلم أنَهم كانوا يُنهَ ونَ عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرتُ حين مَدَدتني، قال المحققان: شعيب الأرنؤوط - عمد كامل قره بللي: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الحديث: وروي عن سهل بن سعد قال: "قام ﷺ على المنبر والناس وراءه، فجعل يصلي عليه ويركع، ثم يرجع إلى القهقري فيسجد على الأرض، ثم يعود إلى المنبر، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: "إنها صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي"، أخرجه البخاري، رقم (٩١٧)، ومسلم)، رقم (٤٤/٤٤).

وإن لم يكن وقوفهما في مستوٍ من الأرض لضيق الموضع، قال القاضي حسين: الأولى أن يقف الإمام في العلو.

والسنة للإمام أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، إلا أن يكون بطيءَ النهضة لضعفِ به، فيقوم عند قولهم: قد قامت الصلاة، كما قاله الروياني وغيره (١).

والمأموم لا يقوم حتى يرى الإمام قد خرج إن لم يكن بينهم، أو نهض إن كان بينهم؟ لأحاديث صحيحة في ذلك(١٠).

# كيفية نية المأموم في الاقتداء بالإمام

(فصل: لابد للمأموم من نية الاقتداء) - بالإمام الحاضر (أو الجماعة) - كلما صلى جماعة، أو الائتمام به أو مأموماً أو مؤتماً به؛ لأن التبعية عمل من ألأعمال، وقد قال على: «إنها الأعمال بالنيات» (")- (مقرونة بالتكبير) كسائر ما يجب أن ينوى من صفات الصلاة، وقيد النية بالاقتران؛ لأمرين:

أحدهما: توطئةً لما بعدها؛ فإنَّه إذا لم يقرنها بالتكبير انعقدت فرادي، فإن تابعهُ في أفعالـه بطلـت صلاتـه.

والثاني: الخروج من الخلاف الآتي فيها إذا اقتدى في أثناء الصلاة، وحاصلهُ أنَّه لا يتابعه إلا إذا نوى الاقتداء به، إما مع التكبير قطعاً، أو بعده في الأصح، هكذا قال جماعة.

والأولى أن يُجعل قيدُ الاقتران للكهال؛ اذ شرطُ نية القدوة تقديمُها على المتابعة في الأفعال، لا اقترائها بالتكبير على المذهب.

واستشكل المصنف في الشرح الصغير الاكتفاء بنية الجماعة؛ إذ ليس فيها ربط فعله

<sup>(</sup>١) ينظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧٤). ٣٥٥٦ذ

<sup>(</sup>٢) عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ين الله الله الله المنه المسلاة فلا تقوموا حتى تروني رواه مسلم، رقم (٦٠٤.١٥٦). (٣) صحيح البخاري، رقم (١٠٤، وتمام الحديث: «إنَّما الأَعَمَالُ بِالنَّيَاتِ، وَإِنَّمَا لَكُلُّ امْرِيْ مَا نَوَى، فَمَن كَانَت هِجرَتُهُ إِلَى دُنيَا يُصِيبُهَا، أَو إِلَى امرَأَةٍ يَنكِحُهَا، فَهِجرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيهِ».

بفعل غيره؛ لأنّها مشتركة بين الإمام والماموم، قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: وما قاله الرافعي استشكال صحيح (١).

وأجاب عنه بعضُ الأصحاب: بأن اللفظ المطلقَ ينزل على المعهود شرعاً، والمعهودُ شرعاً والمعهودُ شرعاً هو الاقتداء بالإمام، وهذا كها ينزل اللفظ المطلق على المجاز المعهود عرفاً، ولهذا لو حلف لا يحلِق رأسَهُ، فأمرَ مَن حَلقها حنث؛ تقديهاً للمجاز الراجع على الحقيقة؛ لأن العرف قد فاض في مثل هذا بذلك، وكذلك هذه المسألة: فإن العادة لم تجرِ شرعاً ولا عرفاً بالاقتداء بالمأموم، وإذا لم يخطر ذلك بالبال ينزل على المعتاد شرعاً، وهو الاقتداء بالإمام.

وفيه نظر؛ لأنّ ما قالوا من أنّ المطلق يُنزلُ على العرف إنّها هو في الأحكام التي لا تتعلق بالاعتقاد، وأما الأحكام الإعتقادية فلا دخل للعرف فيها، بل لا بدّ من قصد القلب فيها، ولكن يمكن أن يقال: مراد الأئمة بالجهاعة هنا: الحاضرة التي هي مع الإمام فيرجع ذلك عن نية الاقتداء، فلا يرد الإشكال من أصله، وقد صرح بهذا المضمون جماعة: كالشيخ تقي الدين السبكي، والشيخ كهال الدين الدميري، وصاحب الإقليد، وغيرهم (٢).

(وصلاةُ الجمعة) في وجوب نية القدوة على المأموم (كغيرها على الأصح) من الوجهين؛ لأنّ صلاته في الجمعة متعلقةٌ بصلاة الإمام كما في غيرها، فلا معنى للحكم بالفرق.

نعم، على هذا لو لم ينوِ لم تنعقد، بخلاف غيرها؛ فإنَّها تنعقد فرادي.

والثاني: لا تجب نية القدوة في الجمعة؛ لأنّها لا تصحُّ إلا بالجماعة، فمتى صرح بالجمعة تضمن تصريحه نية الجماعة، ونقل في النجم الوهاج عن الشيخ عز الدين ترجيحه (").

(ولو ترك هذه النية) أي: في غير الجمعة (وتابَعَ غَيرَهُ في أفعال الصلاة بطلت صلاتُه

<sup>(</sup>١) ينظر المهمات للإستوي: (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج الدميري (٢/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج للدميري (٢/ ٣٨٧).

على الأصح) من الوجهين؛ لأنه وقف صلاته على صلاة غيره لأكتساب فضيلة الجهاعة، وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع فمنع منه، فكأنه [ارتبط] صلاته بمن ليس في الصلاة.

والثاني: لا تبطل؛ لأنه أتى بواجبات وليس منه إلا أنَّه قارن فعله بفعل غيرهِ.

وأجيب: بأن هذا مما لم تشمله نية الصلاة، فأشبه مالو نقل إلى ركن عمداً من غير أن يقصده ركناً؛ فإنّه تبطل صلاته قطعاً.

واحترز بقوله: " تابَع" عما لو وقعت المتابعة اتفاقاً لا قصداً؛ فإنَّه لا يضرّ جزماً.

قال الشيخ جمال الدين وغيره: محل الخلاف إذا انتظر أفعاله وطال انتظاره، فإن انتظر يسيراً لم تبطل صلاته قطعاً، و فيه نوع خفاء؛ لأن بذلك الانتظار أيضاً يحصل الربط بصلاة من ليس بإمام، وأُحبُّ أن لو قال أحدٌ بالبطلان أيضاً انتهى (١٠).

فلو قلنا بالوجه الأصح في الكتاب وشكً في نية القدوة في أثناء الصلاة نُظر: إن تذكّر قبل أن يحدث فعلاً على متابعة الإمام لم يضر، وإن تذكر بعده بطلت صلاته؛ لأنه في حالة الشك كالمنفرد، وليس للمنفرد أن يتابع غيره، حتى لو وقع هذا الشك في التشهد الأخير لا يجوز أن يوقف سلامه على سلام الأميام.

(ولا يجب تعيين الأمام) في نية الاقتداء، بل يكفي أن ينوي الاقتداء بالإمام الحاضر وإن لم يعرف من هو؛ لأنَّ مقصودَ الجماعة لا يختلف بالتعيينِ وعدمه، بل قال [الإمام]: الأولى عدمُ التعيين (")، (ولوعين) المأمومُ الإمام في النية كأن قال: أصلي خلف زيد (وأخطأ) وبان كونُه عَمراً (لم تصحَّ صلاتهُ)؛ لأنه ربط الصلاة بمن لم ينو الأئتمام، به، ولأنّ نيتهُ خالفت نفسَ الأمر، فأشبه ما لوعين الميت في صلاة الجنازة فأخطأ.

والأولى أن يقول: لم تنعقد صلاتُه جماعةً؛ لأن الخطأ لا يوجب فسادَ الصلاة، بل تنعقد فرادى، ثم بالمتابعة تبطل انتهى.

<sup>(</sup>١) ينظر: المهات للشيخ جمال الدين الإسنوي: (٣ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٢/ ٣٨٧).

وهذا الذي ذكره مفروضٌ فيها إذا لم يشر اليه، فإن أشار إليه وأخطأ في تعيينه فالذي رجحه النووي في زيادات الروضة صحة الاقتداء؛ تغليباً للاشارة(١).

وقال الشيخ نجم الدين بن الرفعة (٢٠): المنقول عدم الصحة، كما قال: "بعتُك هذه البغلة" فاذا هي رَمَكة (٢٠)، بل هذه المسألة التي نحن فيها أولى بالبطلان؛ لأنّ تاثير النية في العبادات آكدُ من المعاملات؛ إذ العبادات مشروطة بالنية وقد ضعفت بوجود معارض لها (٤٠).

قال في الإرشاد: وما نقلوا فيها البطلان عن الأئمة أن يقول: "أصلي خلف زيد الحاضر" ولم يخطر بباله الشخص، والبطلان فيها ظاهر؛ لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه، ويلزم من الخطإ في الموصوف الخطأ في الصفة، بخلاف ما إذا قال: أصلي خلف الشخص الحاضر وظنة زيداً؛ فإن الشخص لا يقع الخطأ فيه أصلاً فصفته تابعة له.

ودعوى صاحب الإرشاد: "أنّه لو لم يُسم الإمام ووصفه بالحاضر وأخطأ في اعتقاده لم يضر" فيه نظر.

ومنشأ الخلاف فيها إذا قال: نويتُ أصلي خلف زيد هذا فظهر أنّه عمرو:

أنَّ من قال بصحته بناءً على قول الزجاجي وابن مالك (٥): أنّ اسم الإشارة إذا وقع بعد العلم يكون بدلاً، فحينتذ يكون المبدل[منه]في معرض الطرح، فكأنه قال: نويت أصلي خلف هذا، وهو صحيح.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٢/ ١٢٤) في نظير المسألة في صلاة الجنازة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كفاية النبيه: (٣/ ٥٣٣)

<sup>(</sup>٣) الرَّمَكة: الفرس، والبِرِذُونةُ التي تتخذ للنسل معرّب والجمع رَمَكٌ، لسان العرب (١٠/ ٤٣٢)، مادة: (رمك)

<sup>(</sup>٤) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٥) ابن مالك: هو أبو عبدالله محمد جمال الدين بن مالك الجياني صاحب الألفية، الذي جدد في النحو بعض التجديد وتوسع في الاستشهاد بالحديث، ورجع بعض آراء الكوفين، ولم يصر على آراء البصريين، وكان خاتمة علماء الأندلس، توفي على السنة (٦٧٢هـ). ينظر: البُلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تأليف مجدالدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (٦٧٠٠)، دار سعد الدين للطباعة والنشر، ط١ سنة (٢٠٠٠): (١٢/١). أما قوله هذا فلم أجده في كتابه ألفية ابن مالك ولا في شروح الألفية. ينظر: شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك للقاض بهاء الدين عبدالله بن عقيل (٣٣٥ ومابعدها).

ومن قال ببطلانه بناءً على قول الفراء (١٠ وأبي العباس (١٠): أنّ اسم الإشارة بعد العلم عطف بيان، فلم تصح القدوة؛ لأن هذا حينتذيكون عبارة عن زيد، وزيد غير موجود. وجعلُ اسم الإشارة صفةً - على قول سيبويه (١٠) والخليل (١٠) - كجعله عطف بيان في عدم الصحة.

(ولا يحتاج الإمام) لصحة الاقتداء (إلى نية الإمامة) سواء أم بالنساء أو بالرجال؛ لأن أفعاله غير مربوطة بغيره بخلاف المأموم، فإن أفعاله مربوطة بغيره.

وحكى أبو الحسن العبادي عن أبي حفص الباب شامي وعن القفال (٥): أذ نية الإمامة شرط للإمام؛ لأنه أحدركني الجماعة فأشبه المأموم.

قال المصنف في العزيز إن كلام العبادي مشعر بأن أبا حفص والقفال شرطا ذلك

<sup>(</sup>۱) الفراء: هو أبو زكريا يحيى بن زيادبن عبدالة اللغوي النحوي الكوفي، لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام، و كان يقال له أمير المؤمنين في النحو، حدث عن سفيان بن عيينه و علي بن حزة الكسائي و غيرهما، و روى عنه سلمة بن عاصم وغيره، ينظر: الانساب (٤/ ٣٢٧)، رقم (٧٩٧٠)، و تهذيب الأسماء (٢/ ٢٨٠) رقم (٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) أبو العباس: هو أبو العباس المبرد محمد بن يزيد بن عبدالاكبر بن مالك بن الحارث المتوفى سنة (٢٨٥هـ) ينظر: كتاب (ابو العباس المبرد وأثره في علوم العربية)، تأليف عمر عبدالخالق عضيمة، مكتبة الرشد (الرياض ط١ سنة ١٤٠٥هـ ص (٧) وما بعدها؛ لأني لم اجد قوله هذا في كتابه: الكامل في اللغة والأدب لمحمد بن يزيد المبرد، أبو العباس (ت: ٢٨٥هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم-دار الفكر العربي - القاهرة، الطبعة الثالثة (١٤١٧هـ - ١٩٩٧م).

<sup>(</sup>٣) سيبويه: هو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر فارسي الأصل ، لقب بسيبويه ومعناه بالفارسية رائحة التفاح، وأصبح هذا اللقب اشهر من اسمه، ولد بالأهواز ثم هاجر إلى البصرة، لزم الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيره، وأخد عهم اللقب الشهام بأنواعه فتوسعت معرفته بعلم النحو والصرف، فصار أوسع النحاة شهرة برغم أنه توفي في ريعان الشباب، كان أنيقاً وسيها، في لسانه حبسة منعته من البيان والإفصاح، ألف كتابه الذي لم يسبق أحد إلى مثله، إلا أنه لم يضع له أسها. فعرف باسم الكتاب أو (كتاب سيبويه) فسهاه الناس قديماً (قرآن النحو) لفرط اعجابهم به، توفي اسنة (١٨٠هم). ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٣٤) رقم (٤٠٥)، وتأريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، دار مكتبة الحياة، بيروت الطبعة الثانية سنة (١٨٠هم). وينظر: كتاب الكتاب لسيبويه، تحقيق عبدالسلام محمد، عالم الكتب بيروت، ط٢ سنة (١٩٧٧م): (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبدالر حمن الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي الأزدي، سيد أهل الأدب في تصحيح القياس و استخراج مسائل النحو وتعليله، أخذ عنه سيبويه وأبو عمرو بن العلاء، وهو أوّل من ضبط اللغة واستخرج علم= العروض إلى الوجود. من أهم مؤلفاته: كتاب العين الذي بدأه بحرف العين، توفي سنة: (١٧٥هـ). ينظر: وفيات الأعيان (٢٤٤/) رقم (٢٢٠)، وتأريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان (٢/ ٤٢٠)، وينظر: كتاب العين تحقيق د. مهدي المخزمي و ابراهيم السامرائي، طبعة وزارة الثقافة والاعلام العراقية، دار الرشيد سنة: (١٩٨٠م)، ج٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: حلية العلماء (٢/١٥٧).

لصحة القدوة. قال الشيخ تقي الدين وما قالاه شاذٌّ منكر (١). انتهي.

وقد روى عن انس بن مالك أنّه قال: «أتيتُ النبي عليه الضلاة والسلام وقد صلى، فوقفت خلفه، ثم جاء آخر حتى صرنا رهطاً كثيراً، فلها أحس بنا أوجز في صلاته، ثم قال: إنّها فعلت هذا لكم» (٢٠).

ووجه الاستدلال: أنَّه لم ينوِ الإمامة لهم ولم يحكم ببطلان اقتدائهم.

(لكنها)، أي: نية الإمامة (تستحب) للامام؛ خروجاً من إخلاف] من أوجبها من أصحابنا وغيره، كأحمد رحمه الله (٢) تعالى، ولينال فضيلة الجماعة؛ إذ ليس لأمرئ إلا ما نوى.

فإن لم ينو فصلاته انفراد وينال المقتدون فضيلة الجهاعة، قال الإصطخري: تحصل له الفضيلة أيضاً؛ لتأدي شعار الجهاعة بها جرى، وإن لم يكن عن قصد منه، وتغتفر فيه النية؛ كها أن المأمومين يكثر أجرهم بكثرة العدد مع أنّه لا نية لهم فيه.

ويقال: أنّه سُئل القفال عمن كان يصلي منفرداً فاقتدى به قومٌ وهو لا يدري، هل ينال فضيلة الجاعة؟

قال: الذي يجاب به فضل الجاعة، إلا أنّه ينالها؛ لأنّه بسببه، نالوها، مع أنّه لم يقصر في تفويت حقه.

فحصل في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: لا ينال مطلقاً. والثاني: ينال مطلقاً. والثالث: إن علم بهم ولم ينو لم ينكل، وإن لم يعلم بهم نال، وهذا كالمتوسط بين الوجهتين.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد مخرجا (۳۱ / ۳۱۶)، رقم (۱۳۰۱۲)، ومسلم، رقم (۶۹ / ۱۱۰۶)، وطبع دار إحياء (۲/ ۷۷٥)، رقم (٥٩ - (١٠٠٤)، ولفظ الكتاب رواية بالمعنى. قال الألباني: رواه أحمد وابن نصر بسندين صحيحين والطبراي في الأوسط بنحوه. صلاة التراويح: (١٠)

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الكافي للشيخ موفق الدين بن قدامة (ت٦٢٠هـ) حققه محمد حسن محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية ـ بيروت ط١سنة (٢٠٠١م): (١/ ٢٨٤).

وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: (١) وحديث: «مَن يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟»(١) يريد الحصول مطلقاً.

ونقل في النجم الوهاج عن العجلي: (" أنّه إذا نوى في أثناء الصلاة نال ثواب الإمامة من حيث النية (1).

قال الشيخ كمال الدين: وقياس نية الصوم في أثناء النهار أن يثاب من أوّل الصلاة، هذا كله في غير الجمعة، أما فيها فَيجب نية الإمامة على الصحيح، وعلى هذا فقول لا يحتاج إلى الخ غير مجز على إطلاقه بل الجمعة مستثناة.

ثم المصنف لم يتعرض لوقت نية الإمامة فنقول وبالله التوفيق: في وقت نية الإمامة جهان:

أحدهما: وبه قبال الشيخ أبو يجيسى اليمني في البيان (°)، والشيخ برهان الدين الفزاري (۱) في التوشيح الكبير: أن نية الإمامة لا تصح مالم يقتد به احدٌ، فلا تصح وقت الإحرام؛ لأنه في هذه الحالة ليس بإمام فيكون كاذباً بقوله: "إماماً"، وإن أراد الوعد فالنية لا تكون كذلك.

والثاني: واليه ذهب الشيخ أبو محمد في التبصرة (٧٧)، وأختاره النووي في شرح المهذب(٨٠)

<sup>(</sup>١) الحديث: في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي-بيروت، ط٢ سنة (١٤٠٥هـ): (٢/ ٣٢٠)، الحديث (٥٣٥) وقال حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) العجلى: اثنان: الأول: صاحب تتمة التتمة، والثاني: صاحب التعليقة على الحاوي الكبير، س. ت.

<sup>(</sup>٤) النجم الوهاج (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) البيان للعمراني (٢/٤١٨).

<sup>(</sup>٦) برهان الدين الفزاري هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن ضياء صاحب الإقليد، س. ت. في مقدمة الوضوح عند ذكر الشارح مصادر الوضوح، أما كتابه التوشيح الكبير فلم أجد له ذكراً عند حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون.

<sup>(</sup>٧) التبصرة: اسم الكتاب (التبصرة في الوسوسة)، وهو في مجلد غالبه في العبادات، ينظر: كشف الظنون (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٨) المجموع (٤/ ٦٥).

في صفة الصلاة: أنّه تصح مع الإحرام، ويكون معنى قوله: "إماماً": من شأنه أن يؤتم به، ومثل هذا كثير في كلامهم، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ﴾ (الزمر:٣٠) قال الأذرعي: وعليه العمل، وأما الأوّل فقريب، وعدم إجزاء نية الإمامة مع الإحرام بعيد، وينقض الوجه الأوّل بالجمعة؛ فإنّه يجب على الإمام فيها نية الأمامة، وإنّا تكون مع التحريم. تدبر.

(ولو نوى) الإمام نية الإمامة (وعين المقتدي) بأنه قال: نويت أصلي بزيد (وأخطأ) بأنه بان كون المأموم عَمراً (لم يضر) جزماً؛ لأن أصل النية ليست بشرط في حقه، فخطؤه فيها لا يزيد على تركها رأساً وأصلاً، بخلاف خطإ المأموم؛ لأن أصل النية واجب عليه.

(ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي)؛ لاشتراك الصلاتين في أصل الوجوب، فلا يضر اختلافها في الكيفية، (والمفترض بالمتنفل)؛ لأن الفرض والنفل متفقان في الأفعال الظاهرة، فلا يضر اختلافها في الكيفية؛ لأن الإقتداء منوط بالظاهر، وقد روي: «أن معاذاً يصلي مع رسول الشيك العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم ثانياً، فهي له نافلة ولهم فريضة»(۱).

(وفي الظهر بالعصر)؛ لاتفاقهما في الأفعال واشتراكهما في أصل الوجوب، فلا يضر اختلافهما[في]جهة الوجوب (وبالعكس)؛ لما ذكرنا، بل جهة الجواز في [عكس] بعضها أقوى، كعكس الأداء خلف القضاء، وعكس الفرض خلف النفل.

قال أصحابنا: والانفراد بالمؤداة أولى من فعلها خلف المقضية، وكذا عكسة، وكذا وكذا وكذا وكذا انفراد الفريضة أولى من فعلها خلف النافلة؛ خروجاً من خلاف العلماء.

وللمفترض أن يقول: إذا كان الأولى الانفراد فلم تحصل له ثواب [فضيلة] الجماعة؛ لأنّها خلاف الأولى، وحينتذ فينبغي أن لا يصح الاقتداء؛ إذ لا فائدة فيه.

ولك أن تقول: لو كانت الفائدة في الجماعة منحصرة في فضيلتها فقولُك مسلم، وإن

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي (١/ ٢٠٠)، مبحث: اختِلَافُ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ.

لم ينحصر فلا وجه للاعتراض، ومعلوم أنها تنحصر في الفضيلة، ألا ترى أنّه يسقط به الحرجُ على وجه الوجوب، والكراهةُ على وجه السُنة، وتسقط المقاتلةُ أيضاً على قولنا: إنها سُنة؟

(وإن اختلف عدد الركعات ينظر: فإن كانت صلاة الإمام أقصر كأقتدائه في الظهر بالصبح أو بالمغرب فيجوز أيضاً) كما لولم يختلف؛ نظراً [على اتفاق] الأفعال واشتراك الوجوب، فلا يضرُّ اختلافهما في الكمية.

(واذا سلّم الإمام أتمّ) المأموم (صلاته كالمسبوق، ولا بأس بمتابعة الإمام في القنوت) فيها إذا صلى الظهر خلف الصبح، كالمسبوق الذي أدرك الإمام في الركعة الثانية من الصبح (و) لا بمتابعت وفي الجلسة الأخيرة من المغرب) فيها إذا صلى الظهر خلف المغرب، كالمسبوق الذي أدرك الإمام في الركعة الثانية من المغرب (وله أن يفارقه إذا اشتغل بهما) أي: بالقنوت والجلسة الأخيرة من المغرب؛ رعاية لنظم صلاته، فلا يكون مفارقه بغير عذر.

قال في شرح المهذب: والأفضل عدم المفارقة(١).

قال الأذرعي: وفي جواز متابعة الإمام في القنوت نظرٌ فضلاً عن أفضليته؛ لأنه غير مشروع في صلاة المأموم فكيف يجوز فعلُه وتطويلُ الركنِ القصيرِ به؟

(وان كانت) صلاة الإمام (أطول) من صلاة المأموم (كالاقتداء في الصبح بالظهر) أو المغرب بالظهر (فأصح القولين الجواز أيضاً)؛ قياساً على الصورة السابقة، والجامعُ اتفاقُ صلاته مع ما يأتي به الإمام من الأفعال الظاهرة.

والثاني: عدم الجواز، لأنه يعلم خروجه من الصلاة قبل فراغ الأمام، فكأنه يدخل فيها بقصد مفارقة الإمام.

وفي المسألة طريقة أخرى: وهي أن المسألة ليست ذات قولين، بل إنّما فيها قول واحد بالجواز، وبها قال العراقيون، وجعلها النووي في الروضة وشرح المهذب والتحقيق

<sup>(1)</sup> ILAAnes (1/181).

المذهبَ المقطوع به(١)، وضعّف المصنف في العزيز طريقة القولين(٢).

(ثم إذا قام الإمام إلى الثالثة) فيما إذا اقتدى في الصبح بالظهر، (فإن شاء فارقه وسلم) رعاية لنظم صلاته لأن صلاته قد تمت، (وإن شاء انتظر ليسلم معهُ)؛ احترازاً عن قطع القدوة ولو بعذر، وتوقعاً لأداء السلام مع الجماعة.

ثم قضية تخيير المصنف يقتضي التسوية بين الحكمين، لكن قال النووي: قلت: الأصبح انتظاره أفضل.

قال الشيخ شهاب الأذرعي: وما ذكره النووي من الأفضلية غريب لم أره لغيره بعد بحث تام، بل صرح بعضهم بكراهة الانتظار الطويل.

قال في الإرشاد ومحل الانتظار في الصبح، أما المغرب بالظهر إذا قام الإمام إلى الرابعة فلا ينتظرهُ؛ لأنه يحدث جلوساً وتشهداً لم يفعله الأمام، بخلاف الصبح خلف الظهر (")، وما قاله متعين صرح به النووي في التحقيق (٤) وغيره.

(وإن أمكنه القنوت في الركعة الثانية)؛ بأن وقف الإمام يسيراً لرعاية الأذكار (قنت)؛ تحصيلاً للسنة، مع أنّه لا خالفة فيه للإمام.

(والا) أي: وإن لم يمكنه القنوت في الركعة الثانية، بأنه لم يقف الإمام في الإعتدال إلا بقدر الواجب (تركه)؛ خوفاً من مخالفة الإمام بالتخلف له.

وليس في لفظ الكتاب ما يفهم منه أنّه يسجد لتركه، لكن قال الإسنوي: القياس أنّه يسجد لأنه تركُ السجود هو القياس؛ يسجد لأنه تركُ السجود هو القياس؛ لأنه مقدور بترك القنوت(٥٠).

(وله أن يفارقهُ ويقنت)؛ رعايةً [لسنة مقصودة]، وهو كقطع القدوة بعذر، فتركه

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (١/ ٤٧٢)، والمجموع (٤/ ١٤١ –١٤٤)، والتحقيق (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) العزيز (١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الإرشاد (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) التحقيق (ص:٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهات للإسنوي (٣/ ٣٣٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٩١).

[أولى]، فإن لم ينو المفارقة وهوى إمامه إلى السجود وقنت هو بطلت صلاتهُ؛ للمخالفة، كما لو ترك التشهد الأوّل وقعد هو لأجله؛ كذا نقله الشيخ سراج الدين بن الملقن في العُجالة عن فتاوى القفال، وأقره ظاناً أنّه هو المعروف في المذهب (١٠).

وليس كذلك؛ فقد قال المصنف في العزيز، والنوويُّ في الروضة: أنَّه لا بأس بتخلفه للقنوت إذا لحقه في السجود الأوَّل، وقياس القفال هذا على التشهد ليس بجيد؛ لوضوح.

الفرق: وهو أنهما اشتركا في الرفع من الركوع، فلم ينفرد به المأموم، بخلاف الجلوس للتشهد(٢).

وفيه نظر؛ لأنه يشكل على الفرق ما إذا جلس الإمام للإستراحة في ظنه ثم قام؛ فإن قضية الفرق الجواز، وقد لا يجوِّزونهُ.

\*\*\*

# جواز إقتداء مصلي العشاء بمن يصلي التراويح

فرع: لوصلى العشاء خلف من يصلي التراويح جاز، كما في اقتداء الظهر بالصبح، نقله الشافعي عن فعل عطاء بن أبي رباح (٣)، ثم إذا سلم الإمام قام إلى باقي الصلاة، وإذا أحرم الإمام بركعتين أخريين، فهل يجوز [له] الاقتداء به ثانياً؟ فعلى القولين الآتيين فيها إذا نوى الاقتداء في أثناء صلاته.

(وأصحُّ القولين: أنَّه لا يجوز الاقتداء إذا اختلفت الصلاتان في الأفعال كالفرائض الخمسة مع صلاة الخسوف والجنازة)؛ لأن المتابعة متعذرةٌ مع وجود المخالفة في الأفعال الظاهرة.

والشاني: أنَّ يجوز؛ إذ المقصود من الاقتداء اكتساب فضيلة الجاعة مع أنَّ المتابعة

<sup>(</sup>١) عجالة المحتاج (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (١/ ٢٠٠).

محنة في بعضها، ويراعي كلُّ واحد واجباتِ صلاة نفسه، وبه قال القفال وغيره (١٠). ولك أن تبحث في هذه المسألة وتقول: ما ذكره من منع الاقتداء عند اختلاف فعل الصلاتين لا يخلو عن الإشكال؛ لأن الاقتداء به في أوّل الصلاة لا مخالفة فيه، وإذا بلغ الإمام إلى الأفعال المخالفة وفارقه استمرت الصحة، كمن صلى في ثوب تُرى عورته منه عند الركوع، بل أولى. انتهى.

قال الشيخ نجم الدين بن الرفعة: إذا اقتدى به في القيام الثاني من الركعة الثانية من الخسوف عالماً أو جاهلاً، فالذي يظهر الصحة ؛ لعدم المخالفة، وبهذا يظهر أنّ محلّ الخلاف فيما إذا صلى الخسوف على الوجه الأكمل.

أما إذا فُعلت ركعتان كصلاة الصبح، فتصح القدوة جزماً (١٠).

فرع: صلاة الاستسقاء والعيدين كصلاة الخسوف والجنازة أم لا؟ اختلف الأصحاب فيه؛ فالذي قطع به المتولي وصححه كثيرون صحة الإقتداء فيهما، كالاقتداء بالصبح؛ فإذا كبر الإمام التكبيرات الزائدة لا يتابعه المأموم، وإن تابعه لم تبطل صلاته (٣).

قال في النجم الوهاج: ولو صلى العيد خلف من يقضي الصبح صح، ويكبِّر التكبيرات الزائدة(؟).

(ويجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة) فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه فاحشاً؛ لما روى أنّه على قال: «لا تُبَادِرُوا الإمام إذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارِكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَجِعَ اللّه لَم لَه فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَاسَجُدُوا» (٥٠)، وقال على: «أَمَا يَخشَى الَّذِي يَرفَعُ رَأْسَهُ والإمام ساجد أَن يُحَوِّلُ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حَمَادٍ ؟ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: حلية العلماء (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كفاية النبيه (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٣٩٢/٢)

<sup>(</sup>٤) النجم الوهاج (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للنسائي (٤١٨/١٠)، وقم (١١٩٠٥)، ومسلم، وقم (٨٧/ ٤١٥)، وطبع دار إحياء (٣١٠/١)، وقم (٨٧ – (٤١٥)، و سنن أبي داودت الأرنؤوط (١/ ٤٦٤)، وقم (٢٢٣)، وكِلهم عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، رقم (٦٩١)، وصحيح مسلم، رقم (١١٤)، ولفظه: «أَمَا يَخَشَى الَّذِي يَرفَعُ رَأْسَهُ قَبَلَ الإِمَامِ، أَن يُحُوِّلَ اللّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ؟؛ وأبو داود، رقم (٦٢٣)، و سنن الترمذي، رقم (٥٨٢) و سنن النسائي، رقم (٨٢٨).

(ونعني بالمتابعة أن يجري على إثره بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منها متأخراً عن ابتدائه به، ومتقدماً على فراغه منه)؛ فعن البراء بن عازب (() قال: «كُنَّا نُصَلِّي مع النَّبِيُّ مَنَّ فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لَمِن مَمِدَهُ، لَم يَحنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُ مَنَّ جَبهَتَهُ عَلَى الأَرض ().

اعلم: أن إطلاق المصنف يقتضي تحريم [التقدم] في الأفعال على الأمام، ووجوبَ التأخير بقليل، وقد صرح به النووي في شرح المهذب والتحقيق (٢٠)، وهو مشكل؛ لأنه لو وجب ذلك لحرمت المساوقة وقد صرح بجوازها كها ترى.

وفيه إشكال آخر: وهو أنّه إن حمل وجوب المتابعة على الأعم من الفرض والسنة نُقض بجلسة الاستراحة؛ فإنّ المتابعة لا تجب قطعاً، وإن حمل على الفرض فقط نُقض بالتشهد الأوّل؛ فإن المتابعة فيه واجبة قطعاً، وحاصل الإشكالين المناقضة والورود.

ولك أن تقول: في الجواب: يمكن أن يكون مراد المصنف بقوله: "ويجب" الوجوب الاستحساني الذي لا بدّ منه لحصول الكهال، فيكون قوله: "ونعني بالمتابعة" تفسيراً له بلا تأويل فلا مناقضة ولاورود، وفي كلام الإمام والغزالي ما يدلُّ على ما قلنا(١٠).

فإن قلت: الأصل في المتون ان تبقى على ظاهرها، فالأولى حملُ الوجوب على [الوجوب على الوجوب على الوجوب] المصطلح، فالمناقضة والورود باقيان.

قلنا: فإن حملنا على ذلك حملنا أيضاً تفسير المتابعة على المتابعة الكاملة، فلا يكون مناقضاً [مع]ما بعده، ولا ورود أيضاً، وفي كلام ابن الملقن في العجالة ما يدلُّ على هذا (٥٠).

<sup>(</sup>١) البراء بن عازب: هو الصحابي الجليل أبو عهارة، ويقال أبو عمرو، ويقال أبو الطفيل البراء بن عازب بن الخارث بن عدي الانصاري الأوسي. روى عن رسول الشي (٥٠٠) حديثاً، و روى عنه عبدالله بن يزيد الحطمي وأبو جحيفة وجماعة من التابعين. توفي بالكوفة زمن مصعب ابن الزبير. ينظر: تهذيب الاسهاء واللغات (ج١، من القسم الأوّل/ ١٣٢) رقم (٨٠).

 <sup>(</sup>۲) الحدیث: اخرجهٔ البخاري بسنده عن البراء بن عازب، رقم (۲۹۰) وطرفاه (۸۱۱، ۷٤۷)، ومسلم، رقم
 (۷) ۱۹۷ - ۲۰ (۶۷۶)، وأبو داود، رقم (۳۲۰-۲۲۲)، والترمذي، رقم (۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٤/ ١٣٠)، والتحقيق (ص:٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٩٤)، والوسيط للغزالي (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) عجالة المحتاج (١/ ٣٤٠–٣٤١).

فإن قلت: هذا غير معهود؛ لأن تعقيب الواجب بالتفسير يقتضي كون التفسير له.

قلنا: لا نسلم أنّه غير معهود؛ هذا كقولنا تجب الصلاة بفعل كذا وكذا، فيطلق أولاً وجوبها ثم يفسر كهالها.

ويمكن أن يجاب: عن التناقض بوجه آخر: وهو أنّ قوله: "تجب على المأموم متابعة الإمام" أراد به المتابعة في الجملة، وهو الحكم على المجموع من أحوال المتابعة، لا الحكم على كل فرد فرد، ولاشك أن المتابعة في كلها واجبة، والتقديم بجميعها مبطل بلا خوف. وقوله ثانياً: "ولو ساوقة لم يضرَّ "أراد الحكم على فرد فرد، فيكون الأوّل: الحكم على العموم، والثاني: الحكم على الأفراد، ولا شك أن الحكم على العموم غيرُ الحكم على الأفراد، وهذا كقول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التنبيه: "ومن السنن الطهارة ثلاثاً ثلاثاً " مع أنّ الأولى واجبة، وإنّها أراد الحكم على الجملة من حيث هي، والجمع بين الكلامين أولى من التناقض ولو بوجه بعيد [كهذا]. انتهى.

وخرج بقوله: "في أفعال الصلاة" الأقوالُ؛ فلا بأس بالتقدم والتأخر في التشهد والقراءة وغيرها، سوى تكبيرة الإحرام والسلام، فإنّه لا يجوز التقدم بها كما يأي. (فإن ساوَقَهُ) أي: قارَنَه، ولم يردمعناه الأصلي؛ لأنّ معناه الأصلي: «أن يجيء واحدٌ بعد آخر» لم يضر؛ لأنّ القدوة قد انتظمت بكون الإمام في الصلاة، ولا يعدُّ بذلك مخالفاً لكن كره ذلك، وتفوت به فضيلة الجهاعة، كها صرح به المصنف والنووي تبعاً للبغوي ("). وظاهر إطلاقهم يقتضي فوات الفضيلة وإن كانت المساوقة في ركن، وهو كذلك، وقد صرح به بعض المتأخرين.

واستشكل الشيخ جمال الدين الإسنوي (") تبعاً للشيخ تقي الدين السبكي: بأنه فوات الفضيلة يجعل المأموم كالمنفرد، فينبغي أن لا تصح الجمعة؛ لأن الجهاعة فيها شرط، بل ولا سائر الصلوات أيضاً؛ لربط صلاته بصلاة من ليس بإمام [بلا فائدة]، وإن التزموا

<sup>(</sup>١) ينظر: التنبيه للشيرازي، اعداد: عهادالدين أحمد حيدر، عالم الكتب ط ١ سنة (١٩٨٣م) (ص٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ١٨٦)، و التهذيب (٢/ ٢٧٠)، و المجموع للنووي (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهمات للإسنوي (٣/ ٣٤٠).

أنها جماعة فلا معنى لنفي الفضيلة؛ لعموم الأدلة.

ولك أن تقول: في الجواب: إن الجهاعة صحيحة فتصح بها الجمعة، ولا يلزم في الصحة الشواب؛ بدليل الصلاة في الحرير والدار المغصوبة، وإفراد يوم الجمعة بالصوم، وما أشبه ذلك، والحكم بانتفاء الفضيلة في [الجهاعة] لا ينافي حصولها؛ ألا ترى أنّه لو صلى بالجهاعة في أرض مغصوبة صحت القدوة، وحصلت الجهاعة، ولا ثواب فيها؟؟ انتهى.

فان قلت: ما فائدة الجماعة مع انتفاء الثواب؟

قُلت: فائدتها قيام الشعار ظاهراً، فيسقط بها الحرج والكراهة والمقاتلة على اختلاف الأوجه فيها.

(إلا في التكبير) للإحرام (فإن المساوقة فيه) مع نية الائتهام (تمنع الانعقاد)، بل لا بدَّ من [تأخر] جميع لفظ [التكبير]، حتى ثبت للإمام كونه في الصلاة فينظم الاقتداء، فلو ساوقه فكأنّه اقتدى بمن ليس في الصلاة، وقد قال عليه الصلاة و السلام «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا».

وانها قلنا مع نية الائتهام؛ ليخرج ما لولم ينو الائتهام وكبر معه، [أو قدم]عليه؛ فإنّه لا يضر، وتنعقد صلاته منفرداً ثم يقتدى في الأثناء، أو ليكن مستقلاً.

ولا يخفى أن قوله: "إلا في التكبير" استثناء منقطع؛ لأن الكلام السابق في الأفعال، وهـو قـول لا فعـل.

ثم قضية كلامه يقتضي أن البطلان موقوف على تحقُّق المساوقة، وليس كذلك، بل صرح في العزيز: أنّه لو شكَّ هل ساوقه أم لا ؟ بطلت صلاتُه، لكن قال الإسنوي: لو زال الشك عن قريب لم تبطل صلاته، كما لو شك في أصل النية وزال الشك قريباً (١).

وقال البغوي: ناقلاً عن شيخه القاضي حسين: فلو كبر على ظن أنّ الإمام قد كبر فبان خلافه انعقدت صلاته منفرداً (٢٠) وفي العزيز ما يخالفه، وهو قوله "ولو ظن أنه لاحقٌ فبان خلافه فلا صلاة له "(٣). انتهى.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ١٩١)، والمهات للإسنوي (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر. فتاوى القاضي حسين (١٢٣)، والتهذيب للبغوي (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/ ١٩١).

والمستحب للإمام أن لا يكبرَ حتى يسوّو االصفوف، ويأمرَهم بذلك ملتفتاً يميناً وشمالاً. والناس يقومون عند فراغ المؤذن من الإقامة، ويشتغلون بالتسوية حينئذ، وقيل عند قوله: "حيَّ على الصلاة".

### \*\*\*

فرع: هل السلام كالتكبير في عدم جواز المساوقة(١)، أم لا ؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، قياساً للتحليل على التحرم.

والثاني: لا، كسائر الأركان وهو الأصح.

والفرق على الثاني: أن القدوة قد انتظمت هنا فلا تضر المساوقة، بخلاف ثمة؛ فإنّه لم تنتظم القدوة بعدُ، فلا قياس للفارق.

وقال أبو الفضل بن عبدان: إن الوجهين مبنيان على أنَّ نيةَ الخروج هل تشترط؟

إن قلنا: نعم فالسلام كالتكبير، وإن قلنا: لا فهو كسائرالأركان عليه. ما أحسن ما قال.

(وإن تخلف عن الإمام بركن) عمداً بلا عذر؛ كأن تخلف لإتمام السورة بعد الفاتحة، أو للإشتغال بتسبيحات الركوع والسجود؛ (بأن فرغ الإمام من الركن) السابق اليه (والمأموم بعدُ فيها قبله)، هذا تفسير للتخلف بركن على قول الأكثرين، وقيل: للتخلف شرط آخر: وهو أن لا يلابس مع تمامه ركناً آخر (لم تبطل صلاته) بهذا التخلف (على الأصح من الوجهين)؛ احتجاجاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تُبَادِرُونِ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسَّجُودِ، فَمَها أَسبِقكُم بِهِ إذا رَكَعتُ، تُدرِكُونِ به إذا رفعت، وَمَها أَسبِقكُم بِهِ إذا سَجَدتُ تُدركُونِ به إذا رفعت، وَمَها أَسبِقكُم بِه إذا سَجَدتُ تُدركُون به إذا رفعت، وَمَها أَسبِقكُم بِه إذا رَفَعتُ» (٢).

والثاني: تبطل؛ لما في تعمد ذلك من مخالفة الأمام، وهذا ما اختاره صاحب التهذيب ("). والمرادُ بالركن الفعليُّ.

<sup>(</sup>١) المساوقة: التلازم بين الشيئين بحيث لا يختلف أحدهما عن الآخر. التعريفات الفقهية: (٣٠٣).

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد مخرجا (۵۳/۲۸)، رقم: (۱٦۸۳۸)، و سنن أبي داودت الأرنؤوط (۲۱۲۱۱)، رقم (۲۱۹)، وسنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۲۱۹۱۱)، رقم (۹۲۳)، عن معاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التهذيب (٦/ ٢٧١-٢٧٢).

فإن قلت: قد مرَّ أنّه لو سجد الإمام للتلاوة وتخلف عنه المأموم فلم يسجد بطلت صلاته قطعاً، مع أنّه لم يتخلف عنه إلا بالسجود، فهو كالتخلف بركن، فها الفرق؟

قلتُ: الفرق أنّ انتقال الإمام إلى الركن يفوت ما قبله على المأموم، فيغتفر بمثل هذا التخلف ليتم ما عليه، أو ليستوفي ما له، بخلاف انتقاله إلى سجود التلاوة؛ فإنّ ما قبله لا يفوت، بل يعود إليه فيمكنه إتمام ما عليه، أو استيفاء ما له، فلم يغتفر التخلف في ذلك، فاغتنم مثل هذا فإنّه من دقائق الفقه.

(وإن تخلف بركنين، بأن فرغ الإمام من الركنين) اللذين سبق اليها (والمأموم بعد فيها قبلهما) كأن هوى الإمام ليسجد وإن لم ينته إلى السجود والمأموم في القيام، ولا فرق في التخلف بركنين في هذه المسألة بين الطويل والقصير (فإن لم يكن هناك عذر) من إتمام واجب ونحوه، بل إنّها تخلف لاستيفاء السنن كالاشتغال بالسورة والتسبيحات (بطلت صلاته)؛ لكثرة المخالفة، ومنهم من لم يكتف للبطلان بالهوي للسجود، بل يشترِط السجود، والمذهب الاكتفاء، كها صرح به [المصنف] في العزيز، والنووي في التحقيق (۱).

(وإن كان هناك عذر، كما إذا كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة)؛ لعجز به ما كلُكنة أورتة ونحوهما، إلا الوسوسة على ما صرح به صاحب الإرشاد وبداية المحتاج وغيرُ هما (٢) (فركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة، فأحد الوجهين: أنّه يتابعه) في الركوع (وتسقُطُ عنه البقيةُ) من الفاتخة؛ لأنه معذور فأشبه المسبوق، وعلى هذا لو اشتغل بإتمامها فتخلفٌ بغيرعذر، وقد مرّ حكمه أ.

(وأصحهما: أنّه يتمها ويسعى خلف الإمام ما لم يسبقه بثلاثة أركان مقصودة)؛ لأن قراءة الفاتحة ركن، وإنّما اغتفرناها في المسبوق لتفاوت الناس في الحضور غالباً، وفي الإحرام أيضاً ومع ذلك متناولٌ بالنص، بخلاف الإسراع؛ فإن الناس لا يتفاوتون فيه غالباً فلا يقاس نادر هذا على غالب ذلك.

(و) المقصودة (هي الأركان الطويلة)؛ لأنّها مستقلة بذاتها غير تابعة لغيرها، والقصيرة

<sup>(</sup>١) العزيز (٢٠٣/٢)، والتحقيق (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) بداية المحتاج (١/ ٣٢٤)، و شرح الإرشاد (١/ ١٣١).

كالاعتدال والجلوس بين السجدتين غيرً مقصودة؛ لأنها تابعان شرعاً للفعل لا لذاتها، فلو تخلف بالركوع والسجدتين فقد تخلف بثلاثة أركان مقصودة؛ اذ لا اعتداد بالاعتدال والجلوس بين السجدتين عند المصنف(١٠).

وكونُ الركن القصير غيرَ مقصود قولُ البغوي، وتبعه المصنف، وجرى عليه النووي في المنهاج، واختاره الشيخ عز الدين يوسف الأردبيلي (١) في الأنوار، لكن في أصل الروضة وشرح المهذب والتحقيق عن الأكثرين: أن الأركان كلها مقصودة وإن قصر بعضها (١٠).

(وإن كان يزيد السبق على ثلاثة أركان مقصودة) بأن ركع الإمام في الثانية والمأموم في الاعتدال في الأولى فقد سبق الإمام المأموم بأربعة أركان، ثلاثة منها مقصودة، كذا مثل المصنف في شرح المسند وغيره (ئ)، أو قام الإمام إلى الثانية والمأموم بعدُ لم يركع في الأولى (فأحد الوجهين: أنّه يخرج عن متابعته)؛ لتعذر المتابعة، ويكون مفارقاً بعذر. ومعنى قوله: "يخرج" أي: لا يبقى فيه بالضرورة؛ لأنه إخبار بمعنى أمر الغائب. فلا تغفل.

(وأظهرهما: أنّه لا يخرج ويوافقه فيها هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الأمام)؛ قياساً على المسبوق، ولما في مراعاة نظم صلاته في هذه الحالة من المخالفة الفاحشة.

وأفتى القفال بأنَّه يراعي نظم صلاة نفسه ويجري على إثر إمامه ويكون متخلفاً بعذر (°)، فصارت المسألة ذات وجهين كقولي الزجاجي[الآتيين] في الجمعة إن شاء الله تعالى.

(ولولم يتم المأموم الفاتحة لاشتغاله بدعاء الاستفتاح والتعوذ فهو معذور) فيتخلف لإتمامها كبطيء القراءة، ولا يشترط أن يدرك الإمام في الركوع لإدراك الركعة كا زعمه بعض الطلبة.

<sup>(</sup>١) العزيز (١/ ٤٨٨)، و (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التهذيب: (٢/ ٢٧١–٢٧٢)، والعزيز (١/ ٥١٢)، و مغني المحتاج (١/ ٢٥٨). والأنوار (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الروضة للنووي (١/ ٤٧٥)، والمجموع له (١/ ٤٧٥)، والتحقيق له أيضاً (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) شرح المسند للرافعي (١١٥).

<sup>(</sup>٥) حلية العلماء (٢/١٥٨).

(وهذا) كله (في المأموم الموافق) أي: الذي أدرك الإمام قبل الركوع بزمن يسع فيه الفاتحة، سواء كان حاضراً عند تحرُم الإمام أم لا.

(وأما المسبوق) الذي سبقه الإمام بحيث لم يبق من قيامه ما يسع فيه الفاتحة سواء حضر هناك أو لم يحضر.

والقياس أن يكون المراد بقولهم: "ما يسع فيه الفاتحة" فاتحة معتدل القراءة لا المسرع ولا البطيء.

(إذا ركع الإمام في أثناء قراءته فالأصح) من ثلاثة أوجه: (أنه إن لم يشتغل بدعاء الاستفتاح والتعوذ فيقطع قراءته ويركع معه) وتسقط عنه البقية (ويكون مدركا للستفتاح والتعوذ فيقطع قراءته ويركع معه) وتسقط عنه البقية (ويكون مدركا للركعة)؛ لأنه لم يدرك إلا ما يقرأ فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلك، كما إذا لم يدرك شيئاً من القيام ولا يلزمه شيء من الفاتحة (وإن اشتغل بشيء من ذلك يلزمه أن يقرأ بقدره من الفاتحة)؛ لأنّه قصر بعدوله من الفرض إلى السنة، وتخلفُه ليقرأ ذلك تخلفٌ بعذر، حتى لو لم يدرك في الركوع كان مدركاً للركعة أيضاً، ولو لم يقرأ وركع معه بطلت صلاته، صرح به في العزيز (۱).

والوجه الشاني: أنّه يركع معهُ مطلقاً، سواءً اشتغل بشيء من ذلك أو لم يشتغل، ويسقط عنه باقي الفاتحة، وهذا ما رجحه أكثر العراقيين، وقال أبو على البندنيجي: هذا مقتضى نصهِ في الإملاء وهو المذهب، وهكذا قال المتولي(١٠).

-قال الشاشي في الحلية: إنّه الأصح، وجزم به الماوردي في صفة الصلاة، واختاره الفارقي وابن أبي عصرون، وقال الشيخ عزالدين في القواعد: إنّه المختار (٣).

وقال في الخادم: وما صححه الرافعي (٤) غير مسلم وإنّما هذا طريق أبي زيد وبعض المراوزة، وعلى هذا فلو تخلف لقراءة البقية فتخلف بغير عذر، حتى لو لم يدرك الإمام

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع للنووي (٤/ ١٠٩)، والنجم الوهاج للدميري (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٤٣)، والعزيز (٢/ ١٩٣)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٦٦)، والأنوار (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ١٩٥).

في الركوع، لم يكن مدركاً للركعة قطعاً.

وفي بطلان صلاته إذا قلنا إن التخلف بركن غير مبطل، وجهان:

(أحدهما): أنها لا تبطل، كما في غير المسبوق.

والثاني: تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيها فاتت به الركعة، فكان بمثابة السبق بركعة.

والوجه الثالث: أنّه يتم الفاتحة مطلقاً، سواء اشتغل بشيء من ذلك أم لا؛ لأنه أدرك على القراءة فلزمته حتى لو لم يقرأ وركع بطلت صلاته، ولا يشترط في إدراكه الركعة إدراك الركوع.

تنبيه: إذا انتظر سكتة الإمام ليقرأ الفاتحة فيها فلم يسكت وركع عقب الفاتحة قال الشيخ محب الدين الطبري: لا نقل فيها، لكن يمكن أن يترتب على صورة من سها عن الفاتحة حتى ركع الإمام('').

(ولا ينبغي) أي: لا يستحبُّ (للمسبوق أن يشتغل بالسنن بعد التحرم)؛ خوفاً من فوات الفاتحة ؛ المتاماً بشأن الفرض، إلا إذا علم إدراك الفاتحة ؛ فإنّه يأي بالسنن؛ حيازةً لفضل النفل والفرض.

(ومن الأعذار: النسيان)؛ لأن أركان الصلاة واقعة في خطاب التكليف دون خطاب الوضع، فيؤثّر فيها النسيان، فنسيائها غيرُ موجب للبطلان ما أمكن التدارك) فإن ركع مع الإمام ثم تذكّر أنّه نسى الفاتحة أوشكّ في قراءتها لم يعد اليها) بل لا يجوز أن يعود؛ لفوات محلها، فلو عاد عالماً بطلت صلاته، أو جاهلاً فلا، لكن لا يعتد بها فعله، صرح به أبو علي الكرخي (علم عامع الفتوى (ويتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته كالمسبوق.

(ولو تذكّر) أنّه لم يقرأ الفاتحة (أوشك) في قراءتها (بعد ما ركع الإمام ولم يركع

<sup>(</sup>١) ينظر: النجم الوهاج للدميري (٢/ ٣٦٩).

 <sup>(</sup>۲) أبو علي الكرخي: هو محمد سعيد بن ابراهيم بن سعيد بن نبهان البغدادي الكرخي الكاتب، وهوشيخ عالم فاضل مسنّ من ذوي الهيئات، طال عمره حتى بلغ مائة سنة، فاختلط في آخر عمره، توفي سنة: (١١٥هـ)، ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٢٥٥) رقم (١٥٨).

هو فوجهان): ذكرهما البغوي (١٠ وتبعه المصنف: (أشبهها) أي: أكثرهما شبها بكلام الجمهور: (أنه يقرؤها) فإنّ محلّها باقي، فهو كما لو اشتغل بالاستفتاح والتعوذ حتى ركع (وتخلفُه ليقرأ تخلفُ معذورٍ) حتى لو أدرك في قيام الركعة الثانية صح، وكان مدركاً للركعة الأولى.

وحكي في التتمة وجهاً آخر: أنّه متخلفٌ بغير عذر؛ لتقصيره بالنسيان، حتى لولم يدركه (٢) في الركوع لم يكن مدركاً للركعة، وتخلفُه بركنين مبطلٌ قطعاً، وبركن عند صاحب التهذيب (٣).

(والثاني: أنّه يركع معه ويتدارك الركعة بعد سلامه)؛ رعاية لمتابعة الأمام، وعلى هذا فلو تخلف ليقرأها فتخلفٌ بغير عذر، وأنت خبير بحكمه.

(وإن تقدم المأموم على الإمام نظر: إن تقدم في التكبير) للإحرام (لم تنعقد صلاته)؛ لعدم انتظام القدوة، فيكون متلاعباً بها فعل.

وهذه المسألةُ لو تأملت فيها مكررةٌ في الحقيقة مستغنى عنها بقوله: "إلا في التكبير؛ فإن المساوقة فيه تمنع الانعقاد"؛ لأنه إذا علمنا أن المساوقة مانعة من الإنعقاد فعلمنا بالضرورة أن التقدم أولى بذلك، وهذا إذا سبقه عالماً بعدم تحرمه أو متردداً فيه، فلو سبقه ظاناً أنّه تحرم فبان خلافه فعلى ما مرَّ من الخلاف عن البغوي في حكم المساوقة (١٠).

ونقل الشيخ شرف الدين الغزي نصَّ الشافعي عن البويطي على عدم انعقاده.

(وإن تقدَّم) على الإمام (بالفاتحة أو بالتشهد) مع موافقته له في محلِّها (لم تبطُل صلاتهُ)؛ لعدم ظهور المخالفة الفاحشة. وحكى في التتمة وجهاً ضعيفاً أنّها تبطل كالركوع.

(والأظهر) من الوجهين: (أنهُ يحتسِب بذلك ولا تجب الإحادةُ) بعد ما قرأ الإمام، ولا مع قراءته؛ لأنّا إذا لم نحكم ببطلان الصلاة بها فلا معنى لإلغائها؛ لانتفاء ما يقتضيه. والثاني: تجب الإعادة: أما مع قراءة الإمام أو بعده؛ لأن فعله مترتب على فعل الأمام،

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب (٢/ ٢٧٢)..

<sup>(</sup>٢) في (د): (ادركهُ) وهو سهوً.

<sup>(</sup>٣) ينظر: في التهذيب (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التهذيب (٢/ ٢٧٢).

فلا يعتد بها أتى به قبله، فإن لم يعُد بطلت صلاته.

وعلى الأوّل فهل تستحب الإعادة ؟ وجهان.

قال أبو سعيد المتولى السنّةُ أن تتأخر قراءة المأموم على قراءة الإمام في الجهريات و في السريات بقدر ما يعلم أنّ إمامه فرغ من الفاتحة، ومحله فيها سوى الأُخريات.

(وأما الركوع والسجود وغيرهما من الأفعال (١) فإن تقدم بركن واحد) كما إذا ركع قبل الإمام ورفع الإمام وأجتمعا ركع قبل الإمام ورفع الإمام وأجتمعا في الإعتدال (لم تبطل صلاته) وعليه جمهور العراقيين وقوم من المراوزة؛ لأنه نخالفة يسيرة، فهي بمثابة التخلف، وحكاه المصنف عن نص الشافعي (١).

(وفيه وجه: انها تبطل إذا تقدم بركن تام) كما مثلنا؛ لأن تعمد التقدم لا يناسب حال الاقتداء، وبه قال الصيدلاني وقوم من العراقيين.

(ووجه) آخر: (أنها تبطل إذا سَبَق اليه وإن لم يُتمّه) بأن ركع قبل الإمام ولم يرجع حتى ركع الإمام؛ لأن التقدم يناقض القدوة بخلاف التخلف؛ لأنه رُتبتُه، وبه قال الشيخ أبو محمد شيخ الإمام، والصحيح الأوّل.

وعلى الجملة يحرم فعل ذلك عمداً على المنصوص، وتردُّبه شهادته إن تكرر منه، وفي الصحيحين: «أَمَا يَخشَى الَّذِي يَرفَعُ رَأْسَهُ قبل الإمام أَن يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟»(٣).

ثم إذا تعمد السبق بركن وقلنا: إنّه غير مبطل، فهاذا يفعل؟ فالذي قاله الإمام والبغوي: أنّه لا يجوز أن يعود، ولوعاد بطلت صلاته؛ لأنه زادركناً في الصلاة فيبقى مستديهاً حتى يلحقه الأمام (١٠).

والذي عليه العراقيون ونقلوه عن النص: أنّه يستحب أن يعود إلى موافقة الأمام، وصححه النووي في شرح المهذب، وبه أفتى المتأخرون (٥٠). وقال الشيخ أبو حامد: يجب العود وتحرم

<sup>(</sup>١) في المحرر: (أفعال الصلاة) بالإضافة، وما أثبتناه عن سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز ط العلمية (٢/١٩٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٩٥)، والتهذيب (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٤/١٣٣).

الاستدامة، لكن لولم يعدلم تبطل صلاته، وارتكب إثمين: أحدهما: التقدم، والآخر: عدمُ العود. هذا حكمُ ما لو تقدم عمداً. وإن سها بالتقدم بأن ظن أن إمامه ركعَ فركع فبان

هذا حكم ما تو نفذم عمدا. وإن سها بالنفذم بنان طن أن إمامه رئع قرئع قبان خلافهُ، فالـذي عليه جمه ور الأئمة أنّه بالخيار، ان شاء عاد وإلا فلا.

وقال الإصطخري: يجب العُود، وعلى هذا فلو لم يعد حتى لحقه الإمام في الركوع ففي الإرشاد: أنّه لم تبطل صلاته، لكنه آثمٌ بـ ترك العود، وفي العزيز: أنّها تبطل(١٠٠٠.

(والتقدم بركنين فصاعداً مبطل) بالإتفاق إذا تعمد بذلك وعلم عدمَ الجواز؛ لفحش المخالفة، وإن كان ساهياً أو جاهلاً لم تبطل؛ لأن خطاب التكليف يتأثر بالسهو والجهل، لكن لا يعتد بتلك الركعة التي تقدم فيها بركنين، فيتداركهما بعد سلام الإمام.

قال المصنف في العزيز: والتقدم بركنين لا يخفى قياسه فيها مر في التخلف، ومثل أئمتنا العراقيون ذلك بها إذا ركع قبل الأمام، فلها أراد الإمام أن يركع رفع، فلها أراد الإمام أن يرفع سجد، فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الإعتدال، وهذا يخالف ذلك القياس فيجوز أن يتقدّر مثله في التخلف، ويجوز أن يخصص ذلك بالتقدم؛ لأن المخالفة فيه فحش، هذا لفظه، وجرى عليه النووي في الروضة (٢٠)، وظاهر ترجيح التسوية بين التخلف والتقدم.

ثم المفهوم من عبارة الكتاب: أن التقدم بركنين أحدهما قوليٌّ والآخر فعليٌّ لم يضر، وهو كذلك، وَمَثَّلهُ الشيخ عزُ الدين يوسفُ الأردبيليُّ في الأنوار بالفاتحة والركوع ("). وبالله التوفيق.

\*\*\*

## خروج الإمام من الصلاة بأي سبب

(فصل: إذا أحدث الأمام) أي: صار ذا حدث، كقولهم: أغنى زيد وأفقر عمرو، أي: صار ذاك غنياً وهذا ذا فقر، والصيرورة من جملة معاني باب الأفعال، كما صرّح به ابن

ینظر: العزیز (۱/ ۱۹۹۲)، وشرح الإرشاد (۱/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (١٩٦/٢)، وروضة الطالبين (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) الأنوار (١/ ١٨٠).

بَرِّيُّ ('' وغيرُه (أو خرج من الصلاة بسبب آخر) غير حدث كرعاف، أو تلوثهِ بنجاسة لم يمكن دفعها في الحال (انقطعت القدوة)؛ ضرورة زوال المربوط بزوال الرابط.

ولم يتأثر البطلان في صلاة المأمومين استخلف أو لم يستخلف، وحينئذ فيسجد المأموم لسهو نفسهِ ويقتدى بغيره، وغيرُه به؛ إذ لم يبق عليه حكم الأمام، بخلاف ما لو سلم الإمام وقام المسبوقون: فإنّه لا يجوز لبعضهم أن يقتدي ببعض كها مَرَّ، وإن جازَ لغيرهم الاقتداءُ بهم.

(وإن قطعها) أي: القدوة (المأموم) بنية المفارقة (-والإمام في الصلاة - جاز، إن كان هناك عذر) بما يذكر بعد هذا؛ لما روى: «أَنَّ مُعَاذًا، أَمَّ قَومَهُ، ليلةً في صلاة العشاء بعدما صلاها مع النبي محمدي ، فافتتَعَ سُورَة البَقَرَة، فتنَعَى مِن خَلفِهِ رجلٌ فصلّ وحده، فقيل له: نافقت، ثم ذكر ذلك لرسول الله في فقال الرجل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَخَرتَ العِشَاءَ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ ثُمَّ أَقَنَا وَافتتَعَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ وَإِنَّا نَحنُ أَصحابُ نَواضِحَ نَعمَلُ بِأَيدِينَا، فَلَمَّا رَأَيتُ ذَلِكَ تَأْخُرتُ وصَلَّيتُ، قال في: أَفَتَانٌ أَنتَ با معاذ؟ اقرأ سورة كذا» (٢٠). وجه الاستدلال أنّه لم يأمر الرجل بالإعادة ولم يعاتبه.

(وكذا إن لم يكن) عذرٌ (في أصح القولين)؛ لأن الجهاعة سُنة لا يتعين فعلها، وكل مالا يتعين فعلهُ لا يلزم عندنا بالشروع، فالجهاعة لا تلزم بالشروع. وعن الإصطخري: القطع به، ولم يجعل المسألة ذات قولين.

والثاني: لا يجوز بغير عذر؛ لأنه التزم الاقتداء وانعقدت صلاته على حكم المتابعة، فكيف لا تلزم بها؟، ولأنّه إبطالٌ للعمل المنهي عنه في الآية ".

وأجيب: بأنا لا نُسلِّم أنَّ كلُّ ملتزم يجب الوفاء به، بل إنَّما يجب إذا كان آثمًا بتركه

<sup>(</sup>۱) ابن بري بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وبعدها ياء، ويرِّي: وهو اسمٌ علمٌ يشبه النسبة. هو أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي الأصل المصري، الإمام المشهور في علم النحو و اللغة و الرواية و الدراية. من شيوخه: محمد بن عبد الملك الشنتريني أبو بكر النحوي، ومن تلاميذه: الملك العزيز نجل صلاح الدين الأيوبي، ومن مؤلفاته: أغاليط الفقهاء، توفي بمصر سنة اثنتين وثمانين وخمسائة، رحمه الله تعلل. ينظر: وفيات الأعيان: (٣/ ١٠٨)، رقم (١٩٣٤)، و إنباه الرواة للقفطي (٢/ ١٠١) وحسن المحاضرة (١/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) مسندالشافعي-ترتيب سنجر (٢٧٦/١)، رقم (١٤٥).

 <sup>(</sup>٣) الآية: هي قوله تعالى: ﴿ وَلا نُبْطِلُواْ أَعْمَالُكُور ﴾ (محمد: ٣٣)

أوّلاً، وهنا ليس كذلك، وبانَّ إخراج نفسهِ من الجهاعة بعد حصول شروطها لا يمنع حصولها؛ بدليل جوازه في الجمعة بعد حصول ركعة.

وفي قول ثالث: لا يجوز مطلقاً لا بعذر ولا بغير عذر؛ لقوله على: «إِنَّمَا جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيهِ. \*(١) ويناقضه مفارقة الفرقة الأولى في صلاة ذات الرقاع مع رسول الله على .

فإن قيل: هذا إنّها هو في صلاة الخوف، وقد يساغ فيها ما لا يُساغ في غيرها. قلنا: حديث معاذ عاضدُهُ. فإن عاد القائل وقال: روى مسلم: «أن الرجل المفارق عن معاذ استأنف صلاته»(").

قلنا: هذهِ الرواية شاذة (٣)، انفرد بها ابن عجلان (١) عن سفيان، ولم يذكرها أئمة الحديث.

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل: «أنَّ **الرجلَ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ**»(°)، فدلَّ على أنَّه أتمّها.

وأستثنى الشيخ نجم الدين بن الرفعة من اختلاف الأقوال الركعة الأولى من الجمعة؛ فإنّه لا تجوز المفارقة فيها قطعاً؛ لتضمنه إبطال الجمعة (١٠)، وأما في الثانية: فيجيء الكلام فيها إن شاء الله تعالى.

(والعذر) المرخص للمفارقة المخرَّج عن خلاف القول الثاني (ما يجوز له ترك الجاعة ابتداءً) مما مرّ، هذا في ما ضبطه الإمام وتبعه المصنف فإنّه قال: الأعذار كثيرة

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ت الأعظمي (٢/ ١٢٧)، رقم (٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث: اخرجه مسلم في صحيحه، رقم (١٧٨ - (٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) الشاذ في مصطلح الحديث: هو ما رواهُ الثُّقة مخالفاً للثُّقاة.

<sup>(</sup>٤) ابن عجلان: هو صُدى (بالتصغير) بن عجلان بن الحارث الباهلي الصحابي الشهور، روى عن رسول الله على ابن عجلان عن اللبي من وعن عدر وعن عن رسول الله على وعن عدر وعن عن اللبي من المناسود وغيره، (ت٨٩هـ). ينظر: «إمتاع الاسماع فيها للنبي من الأحوال والأموال» للمؤلف أحمد بن على بن عبدالقادر (ت٨٤٥هـ)، تحقيق محمد عبدالحميد النميسي، ط١، سنة (١٤٢٠هـ):

<sup>(</sup>٥) ينظر: مسند أحمد مخرجا (٩ / ٤٣)، رقم (١١٩٨٢). تكملته: "عن أنس بن مالك قال: كان معاذ يؤمَّ قومَه، فدخل حرام و هو يريد أن يَسقى نَخلَه، فدخل المسجد ليُّصَلِّيَ مع القوم، فلمّا رأى معاذاً طوَّلَ تجوَّزَ في صلاته، ولِجَنَّ بنخله يَسقِيه، فلمّا قضى معاذ صلاته، قيل له: إنَّ حراماً دخل المسجدَه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: كفاية النبيه (٣/ ٥٥٧).

وأقرب معتبر فيها أن يقول: كل ما يجوز ترك الجماعة له ابتداء يجوز ترك الجماعة له بعد الشروع فيها.

ثم ألحق الأئمة بها ذكر الإمام أشياء أخر، فنبه المصنف على بعضها بقوله: (ومنه ما إذا ترك الإمام سُنةَ مقصودةَ كالتشهد الأوّل والقنوت) فيجوز له المفارقة باتفاق القولين؛ ليأتي بتلك السنةُ.

(و) منه (ما إذا لم يصبر) المأموم (على طول قراءة) الإمام؛ لما مَرّ من حديث معاذ، وذلك إما لضعف المأموم أو لشغلِ له، سواء كان يفوت ذلك الشغل لو أتمّ الصلاة مع الإمام أو لا يفوت لكن لا يأتي بوجه كهال.

أما لو لم يفت ويأتي بوجه كمال بعد تمام الصلاة مع الإمام فليس بعذر، فيعود القولان.

وقيل: طول القراءة ليس بعذر، حكاه الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان عن أبي حامد، وجعل انفراد الرجل عن معاذ انفراداً بغير عذر (١).

ومن الأعذار ما يوجب المفارقة، فلو استمر بطلت صلاته، كما إذا رأى على ثوب إمامه نجساً لا يعفى عنه، أو انقضت مدة مسحه والمأموم يعلم ذلك.

قال القفال (٢٠): اعلم إذا أقيمت الجماعة وهو في الصلاة منفرداً فلا يخلو إما أن يكون في حاضرة أو فائتة:

فإن كان في حاضرة فقد قال الشافعي في المختصر: أحببتُ أن يكمل ركعتين فتكون له نافلة (٣).

ومعناه أنَّه يقطع نية الفرض ويقلبها نفلاً.

وإن كان في فائتة فالذي قاله القاضي حسين وتبعه الأئمة: أنّه لا يقلبها نفلاً ليصلي ركعتين ويدخل الجاعة؛ لأن الجاعة لا تشرع فيها كها تشرع في الحاضرة، بخلاف ما لو شرع في فائتة يوم غيم فانكشف الغيم وخاف فوت الحاضرة فإنّه يقلبها نفلاً

<sup>(</sup>۱) البيان (۲/ ۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حلية العلياء (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر للمزني على حاشية الأم (١١٦/٨).

ويُسَلم عن ركعتين ويشتغل بالحاضرة؛ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الجماعة (''.
هذا حكم ما إذا قطع الصلاة المفروضة بنية النفل لأجل الجماعة.

أما لو اقتدى في أثنائها ففيه طريقان: أحدهما: القطع بعدم الجواز وبطلان الصلاة.

وأصحها: أن فيه قولين جديداً وقديها، أشار اليهها المصنف بقوله: (والمنفرد إذا اقتدى في خلال صلاته جاز في أصح القولين)؛ لما روي: «أَنَّ أبا بَكر الصديق في كَانَ يُصَلِّى بالناس، فجاء رسولُ الله وَ وتقدم، فاقتدى به أبوبكر» (٢) والجهاعة متفقون عليه. ولأنه يجوز أن يصلي بعض صلاته منفرداً ثم يقتدى به جماعةٌ فيصير إماماً، فكذلك يجوز أن يصير مأموماً بعد ما كان منفرداً ولكنه مكروهٌ بالاتفاق.

وهذا القول هو القديم، ويقال: إنّه مما يفتي به.

وقال صاحب المهذب وشيخُهُ أبو القاسم الكرخي (٣) القولان في الجديد: قولُ المنع في الإملاء، وقولُ الجواز في الأم، وكلاهما من الجديد(٤).

والثاني: لا يجوز، وتبطل به الصلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» (٥٠)، وهذا قد كبر قبل إمامه.

وهذا هو الجديد، وبه قال الأئمة الثلاثة: نعمان وأحمد ومالك (٢) رحمهم الله، وأختاره الغزالي (٧).

ثم اختلف الأئمة على هذا الطريق في محل القولين على طريقين:

أحدهما: . وبه قال القاضي أبو حامد (١٠) أن القولين فيها إذا لم يركع منفرداً بعدُ

<sup>(</sup>١) ينظر: فتاوى القاضي حسين ص (١٣٤).

<sup>(</sup>۲) مسند أبي يعلى: (۲/ ٤٣٨)، رقم (١٩٢٩).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم منصور بن عمر بن على الكرخي البغدادي، صاحب كتاب الغنية.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (١/ ١٨٥)، والمجموع للنووي (٤/ ١٠٤)، والتنبيه للشيرازي (ص:٣٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، رقم (٨٧ – (٤١٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر في الفقه المالكي: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الخلاصة (ص:١٣٠-١٣١). النجم الوهاج للدميري (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٨) القاضي أبو حامد: هو أحمد بن بشر بن عامر، من مؤلفاته (الجامع في المذهب وشرح مختصر المزني.

في صلاته، فأما بعده فبلا يجوز الاقتداء قولاً واحداً؛ لأنه يخالف الإمام في الترتيب وموضع القيام والقعود، فبلا تتأتى المتابعة.

وثانيها: أن القولين فيها إذا اقتدى بعد الركوع، وأما قبله فيجوز الاقتداء قولاً واحداً، وبه قال أبو اسحاق، واختاره القاضي أبو الطيب (١٠).

وأصحهما: أن القولين يطردان في الحالتين جميعاً، وعليه تتفرع مسائل الكتاب.

(وإن كان الإمام في ركعة والمأموم في أخرى وافق المأموم الإمام قائماً كان أو قاعداً) أي: إذا اختلفا في الركعة، قام في موضع قيام الإمام إن كان موضع قعوده، وقعد في موضع قعود الإمام وإن كان موضع قيامه وجوباً؛ للمتابعة.

(ثم إن تمت صلاة الإمام أولاً) بأن اقتدى في أوّل صلاته بعد ما صلى الإمام ركعة فأكثر، أو كانت صلاته قصيرة (أتمّ المأمومُ صلاته) بعد سلام الإمام (كالمسبوق، وإن تمت صلاة المأموم أولاً) بأن اقتدى في أوّل صلاة الإمام وكان قد صلى ركعة فأكثر منفرداً (فإن شاء فارق الإمام وسلم)؛ لأنه مفارقة بعذر (وإن شاء انتظره) في التشهد وطول الدعاء (ليسلم معه)؛ ليؤدي سلامه مع الجماعة.

وقد مر في نظير المسألة عن النووي: أن الانتظار أفضل (٢).

وقيل: لا يجوز له الانتظار؛ لأنّ صلاته قد تمت فلا معنى للإنتظار، ويحكى ذلك عن ابن يونس (٣).

ولا يخفى عليك أن المأموم لوسها قبل الاقتداء لم يتحمّل عنه الأمام، بل إذا سلّم الإمام سجد لسهوه ثم سلم.

وإن سها بعد الاقتداء تحمّل عنه الأمامُ. وإن سها الإمام لحقهُ سواءً سها قبل الاقتداء أو بعده، فيسجد مع الأمام، ويعيد في آخر صلاة نفسه؛ قياساً على ما مرَّ في المسبوق.

(وما يدركهُ المسبوق مع الإمام أوّلُ صلاته وما يأتي بهِ بعد [سلامه] آخرُ صلاته)؛ لقوله عليه:

<sup>(</sup>١) ينظر المسألة في المهذب (١/ ٣١٠)، وحلية العلماء (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الروضة للنووي (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) هو عبدالرحيم بن محمد بن محمد بن يونس المعروف بتاج الدين ابن يونس، صاحب التعجيز، المتوفى (٦٧١هـ). ٤٥٤٥ ذ

«مَا أَدرَكتُم، فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم فَأَيُّوا. » (١) وجه الاستدلال أن إتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله.

فإن قلت: هذا الحديث متعارض بها في صحيح مسلم: «صَلِّ مَا أَدرَكتَ، وَاقضِ مَا سَبَقَكَ» (٢٠)، فلو كان ما أتى به أوّلَ صلاته لم يكن قاضياً.

قلت: هذا محمول على أصل الفعل كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ ﴾ (الجمعة: ١٠)، مع أنّ الجمعة لا تقضى، مع أنّ رواة الحديث الأوّل أكثر وأضبط، حتى قال أبو داود: (٢) إن هذه الرواية انفرد بها ابن عيينة (٤). واستثني قراءة السورة في الأخيرتين على ما مر.

(حتى لو أدرك ركعة من الصبح وقنت مع الأمام)؛ للمتابعة (يعيد القنوت في الثانية)؛ لأن محل القنوت ههنا، وإنّا قنت أولاً لمتابعة الإمام.

([وإذا] أدرك ركعة من المغرب يقعد في الثانية) ويتشهد؛ لأنه محل التشهد الأوّل، وهذا بالإجماع بيننا وبين مخالفنا في أصل المسألة، وكفى به حجة عليه على أنّ ما يدركه أوّلُ صلاته.

(واذا أدرك) المسبوقُ الإمام (في الركوع كان مدركاً للركعة)؛ لما روي أنه على قال: «مَن أدرك رَكعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَد أَدرَكَهَا قَبلَ أَن يُقِيمَ الإمام صُلبَهُ» (٥٠).

وروي: «أَنَّ أَبَا بَكرَةَ دَخَلَ المَسجِدَ وَالنَبِيُّ ﷺ رَاكِعٌ، فَرَكَع ثم دخل الصَّفَّ، ثم ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام» فلم يأمره بالإعادة» ('').

وأدعى الماوردي الإجماع على ذلك (٧٠)، وليس كذلك؛ لأن أبا عاصم العبادي حكى عن

<sup>(</sup>١) القراءة خلف الإمام للبخاري (ص: ٤٤)، رقم (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث: اخرجه مسلم، باب: استحباب اتيان الصلاة بوقار، رقم (١٥٤- (٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (١/ ٤٢٩)، رقم (٥٧٢)، وينظر: صحيح سنن أبي داود (٣/ ١١٠)، رقم (٥٨٠). إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) سفيان بن عيينة صاحب الجامع في الحديث وكتاب في التفسير.

<sup>(</sup>٥) أخرجهُ ابن خزيمة بسندهِ عن أبي هريرة في صحيحه (٣/ ٤٥)، رقم (١٥٩٥)، قال الألباني: إسناده ضعيف لسرء حفظ "قُرَّة بن عبدالرحمن" لكن له طريق وشواهد.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داودت الأرنؤوط (٢٠/٢)، رقم (٦٨٤)، وينظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٩٥)، رقم (٣٣٠٨).

<sup>(</sup>۷) ينظر: الحاوى الكبير (۲/ ۳۳۸).

أي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (() من أصحابنا: أنّه قال: لا يدرك الركعة بإدراك الركوع فقط ويجب تداركها ما لم يدرك مع الركوع القراءة، وهكذا روى الحاكم أبوعبدالله (() عن أي بكر الصير في (() واختاره السبكي، وهو مذهب ابن أبي هريرة، واحتجوا بها روى: أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «من أدرك الإمام في الرُّكوع فليركع مَعَه وليُعد الرَّكعَة» (())، قال المصنف في العزيز: والمذهب المشهور الأوّل، وعليه جرى الناس في الاعصار (()).

ويشترط أن يكون الركوع محسوباً للإمام، وفيه كلام يأتي في باب الجمعة إن شاء الله تعالى. ومعنى الإدراك على ما أطبق عليه الأئمة على طبقاتهم: أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع، حتى ولو كان هو في الهوي والإمام في الارتفاع وقد بلغ هويه حد الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه كان مدركاً، وإن لم يلتقياً فيه فلا.

وهل يشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن حد الأقل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنّه لا يشترط؛ لإطلاق الخبر، ولم يتعرض للاشتراط الأكثرون، كما قاله المصنف في العزيز (1). وفي الكفاية لابن الرفعة أن ظاهر كلام الأئمة أنّه لا يشترط (٧).

والثاني: أنّه يشترط؛ لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتدُّ به، فانتفاؤها كانتفائه، هذا ما ذكره الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان، قال في العزيز: وبه يُشعر كلام كثير من النقلة وهو الوجه، وأختاره النووي. (^)ولا يشترط إدراك الإمام مطمئناً على الصحيح.

<sup>(</sup>١) النجم الوهاج (٢/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ أبوعبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدون بن نعيم الطهاني النبسابوري. ولد منة (٢ ٣٨هـ)، وأعتنى به أبوه فسمعة في صغرو، حدث عن الأصم وعثمان بن الشماك و طبقتها، وقرأ القراءات على جماعة، وبدع في معرفة الحديث وفنونه، وصنف التصانيف الكثيرة منها المستدرك على الصحيحين. توفي في (٥٠٤هـ). ينظر: شذرات الذهب (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر الصيرفي: من أصحاب الوجوه والمصنفين البارعين، توفي (٣٣٠هـ). ينظر: تهذيب الأسياء (٢/ ١٩٣ -٩٤١)، رقم (٢٩٤)، وانظر رأيه في المهمات (٢/ ٢٤٩)، وينظر: فتاوى السبكي (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) قال في البدر المنير (٤/ ٥١٣)، رقم (٥٧): " لا أعلم من خرجه "،).

<sup>(</sup>٥) العزيز (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٦) العزيز (٢٠٣/٣).

<sup>(</sup>٧) كفاية النبيه (٣/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٨) البيان للعمراني (٢/ ٣٧٠). ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٣)، والمجموع (٤/ ١١٢).

ثم إطلاق المصنف يقتضي أن لا فرق بين المقصر - بأن حضر ولها (١) حتى ركع الإمام - وبين غيره، كما صرح به إمام الحرمين، وأفتى به ابن الصلاح(٢).

ونقل الشيخ نجم الدين عن بعض شروح المهذب أنّه إذا حضر وقصّر حتى ركع الإمام لم يكن مدركاً للركعة (٥٠) والمشهور قول الأمام.

(ولو شك) المسبوق (في أنه هل أدركه فيه أو لالم يكن مدركاً للركعة في أظهر القولين)؛ وحكاهما الإمام في النهاية (٤) وجهين و لأن الأصل عدمُ ادراكه إياه فيه. والثاني: أنّه مدرك، لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع في زمان الشك.

وأجيب: بأنّ الحكم بإدراك ما قبل الركوع حكمٌ بإدراك الركوع على خلاف الحقيقة، لا يصار إليه إلا عند تيقن الركوع، ولأنّ الحكم بالإدراك رخصة، ولا بدَّ للرخص من إثباتها باليقين.

وعلى هذا فيسجد للسهو في آخر صلاته؛ لأنه [متردد] في زيادة ركعة، وقدمنا الكلام فيه.

فرع: حكم إدراك الركوع مع الإمام فيها إذا حكمنا بإدراك الركوع، قال القاضي (٥٠) والبغوي (١٠) إنه لا فرق بين أن يتم الإمام الركعة فيتمها معه، أم لا: بأن يدركه راكعاً ثم يحدث الإمام في السجود؛ لأنه أدركه في ركوع محسوب، بخلاف ما سيأتي في صلاة الجمعة.

(وينبغي) أي: يستحب للمسبوق (أن يكبر للركوع بعد تكبيرة التحرم)؛ لأن الركوع محسوب له فندب له التكبير كما في سائر الانتقالات.

ويجتهد المسبوق أن لا تقع تكبيرةُ الإحرام في غير حالة القيام، فلو وقع بعضه في الهويّ لم تنعقد صلاته فرضاً قطعاً، ولا نفلاً على الصحيح.

(فإن اقتصر على تكبيرة واحدة ونوى التحرم) بها دون الركوع (أو الركوع) دون التحرم (لم يخفَ الحكم) فينعقد في الصورة الأولى دون الثانية.

<sup>(</sup>١) أي: غفل. منه. ٤٥٤٥ ذ

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٩٠)، وفتاوي ابن الصلاح (١/ ٢٣٠)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكفاية (٣/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) القاضي: يقصد به القاضي حسين، ينظر: فتاواه (ص:١٢٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التهذيب (٢/ ٢٧٢).

(وإن نواهما جميعاً أو لم ينو شيئاً لم تنعقد صلاته على الأظهر)من الوجهين فيهما: أما في الصورة الأوّل؛ فلأنه تشريك بين الفرض وغيره الذي لم يحصل لو اقتصر على قصد الغرض فأشبه ما لو تحرم بفريضة ونافلة غير التحية.

ووجه المقابلة: أنّه ينعقد نفلاً كما لو اعتق عبداً ونوى الكفارة والتطوع، أو أخرج دراهم ونوى بها الزكاة والصدقة المتطوعة.

وأجيب: بمنع القياس للفارق، وهو: أنّ نفس العتق والإخراج صحيحان منه؛ لأنه تصرف في ملكه ثم عرض اختلاف كيفية على الصحة، فأخذنا بالأهون؛ احتياطاً، بخلاف عقد الصلاة؛ فإنّه لم يسبق فيه صحة على اختلاف الكيفية.

وأما في الصورة الثانية: فلأنه لم يقصد شيئاً، وهنا قرينة الهويّ فقصد منها اليه فيبقى التحريم بلا تكبير.

ووجه المقابلة: أنَّه ينعقد نفلاً؛ لأنَّ هنا قرينة افتتاح فتصرفها اليه.

وأجيب: بأنَّ القرينتين إذا تعارضتا فلا بُدَ من قصد صارفها، وإلا فهي بمثابة ما لو قصد التشريك.

ولك أن تقول: في تصحيح الأوّل وجواب الثاني مشكل غاية الإشكال؛ لأن من أتى بالنية المعتبرة مقارنة لتكبير لم يسُغ إلا كونُ التكبير [للتحرّم]، مع أنّ قصد الأركان لا يشترط اتفاقاً، والظاهر أن لا يقصد الهويّ ما لم يتحرم، ولهذا مال الإمام والإسنوي إلى تصحيح الثاني (١٠).

(وإن أدرك) المسبوقُ (الإمام في الاعتدال أو في ما بعده) (١) كـ [ما] في الهويّ إلى السجود، أو فيه (انتقل معه من ركن إلى ركن مكبراً)؛ لموافقة الإمام فيها ينتقل منه الأمام، وإن لم يكن محسوباً له عندنا.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ١٩٧)، والمهمات للإسنوي (٣٤٣-٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) في المحرر تحقيق أبي يعقوب: "في الاعتدال فها بعده".

وإنَّما قال: "عندنا"؛ لأنَّ زفر (١) قال: يدرك الركعة بادراك الاعتدال (٢).

(والأصبح) من الوجهين: (أنه يوافقه في قراءة التشهد والتسبيحات)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الأمام»(٣) وذلك ندباً للموافقة.

والثاني: لا يوافقه لأنه غير محسوب له، فلا يأتي به كها لو أدركه في السجود والتشهد فإنّه لم يكبر للأنتقال اليه.

ولمن نصر الأوّل أن يقول: ثمَّة كما لا يُحسب له ذلك لم يحصل له الموافقة عند الانتقال أيضاً، فلا يكبر؛ لانتفاء المعنيين، وهنا وإن كان المأتيُّ به غيرَ محسوب له لكنَّ الموافقة حاصلةٌ، فلا قياس للفارق.

وفيه وجه ثالث: أنه تجب المتابعة في التشهد دون التسبيحات، لقوله على: «لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُم»، (٤) وبه جزم الماوردي في صفة الصلاة من الحاوي الكبير (٥).

(و) الأصح (أنه إن أدركه في إحدى السجدتين لم يكبِّر للانتقال إليها)؛ لأنتفاء المعنيين للتكبير، وهي الحسبان له والمواقفه للإمام (بخلاف) الانتقال إلى (الركوع؛ فإنه محسوب له فيكبر للانتقال إليها).

<sup>(</sup>۱) زفر: هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري البصري الإمام، صاحب أبي حنيفة. ولدسنة (۱۱۰هـ)، وتوفي سنة (۱۵ هـ)، و توفي سنة (۱۵ هـ)، و كان جامعاً بين العلم والعبادة وكان ضاحب حديث ثم غلب عليه الرأي، روى عنه أبو نعيم وحسان بن ابراهيم وأكثم بن محمد، قال أبو نعيم كان زفر ثقة مأموناً، قال يحيى بن معين زفر صاحب الرأي ثقة مأمون، ينظر: تهذيب الاسياء (۱۹۷/) رقم (۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير لابن المهام على الهداية (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه الترمذي (٢/ ٤٨٥)، رقم (٥٩١)، وقال العمل على هذا عند أهل العلم، وهو حديث غريب، والبغوي في السنة (٣/ ٣٨١)، رقم (٨٢٥). ومشكاة المصابيح (١٤٢) وتلخيص الحبير (٢/ ٤٢) وكنز العمال (٢٠٦٦) عن معاذبن جبل.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٨٢): "وَلَا يحضرني من خرجه بِهَذَا اللَّفظ وَمَا سبق هُو بِمَعنَاهُ". كأنهُ ذكره بالمعسى، وللبزار والطبراني عن سمرة مرفوعاً "لَا تَسبِقُوا إِمَامَكُم بِالرُّكُوعِ فَإِنَّكُم مُدرِكُونَ مَا سَبَقَكُم»، أخرجه البزار (١٠/ ٤٤٤) كتاب الصلاة بباب: تأخير أفعال المأموم حديث (١٠ ٤٠) من طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال الهيتمي في المجمع (١/ ٨١) رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وينظر: تلخيص الحبير (١/ ٤٠)، رقم (٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) رأيه هذا لم يذكره في صفة الصلاة كها ذكر المصنف، ولكن في باب موقف المأموم من الإمام. الحاوي الكبير: (٢/ ٣٤١).

نعم، يكبر بعد ذلك إذا انتقل من السجود؛ لمتابعة الأمام.

والسجدة مثال، وإلا فالتشهد وكل ما لا يحسب له كذلك.

والثاني: يكبر كما في الانتقال إلى الركوع، والفرق واضح.

وقال القفّال: يكبر إذا أدركه في السجدة الأولى دون الثانية (١٠).

(وإذا سلم الإمام فإن كان ذلك الجلوسُ) الذي سلم فيه الإمام (موضعَ جلوس المسبوق) كما إذا أدركه في الركعة الثالثة من الرباعية أو في الثانية من المغرب (قام مكبراً)؛ لأنه لو كان وحده لكان يُستحب له ذلك، فكذا هنا، ولا خلاف فيه.

(وان لم يكن) ذلك الجلوس (موضع جلوسه) كما لو أدركه في الثانية أو الرابعة من الرباعية أو في الثالثة من المغرب (فالأظهر) من الوجهين: (أنه لا يكبر عند القيام) إلى الإتمام؛ لأنه ليس موضع تكبيرة ولا موافقة للامام، وبه قال القفال ونسبه الغزالي إلى النص (٢٠).

والثاني: يكبر؛ لأنه انتقال، فأولى أن لا يخلو عن الذكر، وبه قال الشيخ أبو حامد.

والوجهان في الاستحباب، حتى لو قلنا بالوجه الأوّل وكبرها لم تبطل صلاته، بخلاف ما لو مكث بعد سلام الإمام في غير موضع جلوسه، لأن ثمة زيادة جلسة في الصلاة من جنس اعمالها فتبطلها وإن قلّت، وهنا زيادة ذكر في الصلاة، وزيادة الذكر في الصلاة لا تبطلها بالاتفاق وإن كثر مالم يطول به ركناً قصيراً. فمن قاس هذا على ذلك فقد أخطأ.

# وقتُ قيام المسبوق بعد تسليمتي الأمام

تكملة: السنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الأمام؛ ليحوز فضل الثانية؛ فإنّها من الصلاة وإن لم تكن مفروضة، ولو قام عقيب الأولى جاز، ولو قام قبل تمام الأولى متعمداً بطلت صلاته، صرح به المصنف في العزيز والنووي في الروضه (٣) وابن أبي عصرون وصاحب التعجيز (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: حلية العلماء (١٤٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حلية العلماء (٢/ ١٤٨)، والوسيط (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/٤٠٢)، وروضة الطالبين (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) صاحب التعجيز: هو عبدالرحيم بن محمد بن محمد بن يونس، وكتابه التعجيز مختصر الوجيز.

قال الشيخ عزالدين يوسف الأردبيلي في الأنوار: وهذا لا يستقيم إلا على اختيار صاحب التهذيب، فإن التقدم بركن تام مبطلٌ عنده (١)، فأما على اختيار الجمهور فإنّه لا يستقيم؛ لأن التقدم بركنِ تامَّ غيرُ مبطل عندهم (١).

وفي ما قاله نظر؛ لأنّ قيام المسبوق إنّها هو بقصد إتمام صلاته مستقلاً، فيتضمن قطع القدوة مع أنّه لم ينو المفارقة، وحصلت المخالفة بقدر التقدم بركن، فاجتمع قطع القدوة والمخالفة، والاول مستغن عن الثاني في البطلان، فكيف إذا اجتمعا، بخلاف التقدم بركن؛ فإنّه ليس فيه إلا المخالفة؛ لعدم قصده استقلال الصلاة، فأين هذا من ذاك؟ فتدبر وأنصف، واعلم أنّ الحق ما ذهب إليه صاحبُ العزيز والروضة وغيرُهما.

\*\*\*

## حكم عدم خروج الإمام إلى المسجد بغير عذر

خاتمة: نقل الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة (٢٠ عن فتاوى الحنّاطى من أصحابنا: أن الإمام إذا لم يخرج ا إلى المسجد أياماً بغير عذر وصلى القوم فرادى يعاقَب على ذلك، ويكون مسيئاً لا مأثوماً.

لكن وجدتُ في عباب الشيخ ابن حجر: أنّه يأثم إذا كان راتباً ولم يأذن الإمام لغيره؛ لأنه مفوِّتٌ لحقوق الناس من الفضيلة، وقال: المفوِّت لحقه آثمٌ، فكيف حالُ من يُفوِّتُ سبعاً وعشرين صلاةً على الغير؟.

قلت: هذا الخلاف مفروضٌ على قول من قال: إن الجماعة سنة، أما على قول من قال: إنها فرض كفاية أو على قول من قال: إنها فرض عين، فيأثم بـلا خلاف.

وبالله التوفيق.

安果安

<sup>(</sup>١) ينظر: التهذيب (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) الأنوار (١/٣٨١).

<sup>(</sup>٣) عجالة المحتاج (١/ ٣٤٢).

وقد بدأكتاب صلاة الجماعة في المخطوطة (٧٧١٢) من اللوحة (٩٧) وانتهى في اللوحة (١١٦).

## باب صلاة المسافرين

المسافر اسم فاعل من باب المفاعلة لا للشركة، بمعنى المتلبس بالسفر.

وهو الكشف لغة؛ يقال: سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، ويسمى به؛ لأن السفر يكشف عن أخلاق الرجال وأحوال الأوطان.

ثم ليس معنى قولهم: "صلاة المسافرين" أنّ للمسافرين صلاةً يختصون بها، بل معناه: أنّ لهم كيفيةً في إقامة الفرائض لا تعمُّ كلَّ مصلّ، وإنّها شرعت تخفيفاً عليهم؛ لما يلحقهم من تعب السفر، وهو على ضربين:

أحدهما: في نفس الصلاة وهو القصر.

الثاني: في رعاية وقتها وهو الجمع.

بدأ المصنف بالقصر؛ لأنه أهم، ولأنّ الجمع لا يختص بالسفر.

ثم القصر جائز بإجماع المسلمين، والأصلُ فيه قبل الإجماع قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ أَلَا بِنَ أَلْ اللّهِ الْمَانِ فَعَنْ يَغُلِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (النساء: ١٠١)، ثبت بالكتاب جوازه في الخوف وبالسنة في الأمن؛ فعن يعلي بن أمية ١٠ قال: «قُلتُ لعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ: إنّها قال الله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُم ﴾ وَقَد أُمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبتُ لعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ: إنّها قال الله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُم ﴾ وَقَد أُمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبتُ مِنْ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبتُ مِنْ اللّه عَلَيْكُم عَلَى اللّه عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم اللّه عَلَى اللّه عَلَيْكُم اللّه الله الله وأن عمر عن رسول الله يَظِي أن الله والله الله وأن محمداً رسول الله والذين إذَا له قال: «خيار أمتي من يشهد أن لا إليه إلا الله وأن محمداً رسول الله والذين إذَا

<sup>(</sup>۱) يعلى بن أمية: هو الصحابي أبو خلف ويقال أبو خالد ويقال أبو صفوان يعلى بن أمية بن أبي عبدة بن همام بن الحارث، أسلم يوم فتح مكة، وشهد حنيناً والطائف وتبوك مع رسول الله يهي استعمله عمر بن الخطاب على على بعض اليمن، وأستعمله عثمان على صنعاء، وكان يسكن مكة، وكان جواداً معروفاً بالكرم، روي له عن رسول الله يهي (۲۸) حديثاً، وروى عنه ابنه صفوان، كهاروى له عطاء ومجاهد وعكرمة، قتل بصفين مع على شهر سنة (۲۷هـ) ينظر: تهذيب الأسهاء (۲/ ١٦٥)، رقم (۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۳/۲)، رقم (۸۱۹۹)، ومسند أحمد غرجا (۳۰۸/۱)، رقم (۱۷۶)، سنن الدارمي (۲۰۸/۱) وقم (۱۷۵)، رقم (۹۳۸)، رقم (۹۳۸).

أَحسَنُوا استَبشَرُوا، وإِذَا أَسَاءُوا استَغفِرُوا،، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفطَرُوا» (١٠). وكان على يقصر في أسفاره كلها حاجاً ومعتمراً وغازياً.

والقصر رخصة عندنا وليس بعزيمة، حتى لو أراد الإتمام جاز وإن طال السفر ألف فرسخ؛ لما روت عن عائشة أنها قالت: «سافرتُ مع رسولِ الله تلك، فلها رجعنا قال: ما صنعت في سفرك؟ فقلتُ: أتمتُ الذي قصَرتَ وصمتُ الذي أفطَرتَ، فقال: أحسنتِ» (٢٠).

(فرائض الوقت الرباعية يجوز قصرها) خرج بقيد الفرائض: النوافل؛ فإنها لا تقصر، ومعناه لا يُنال بنقصانها ثواب كها لها، بخلاف الفرائض؛ لأنها لا يجوز أن يُتجوز فيها، وبالإضافة إلى الوقت: المنذورات: فإنها لا تقصر بالإجماع، لأن التزامها قد حصل بارادته، ولا يردما لو نذر أربع ركعات مثلاً في وقت الظهر، فإنها وإن التُزمت أن يصليها في هذا الوقت إلا أنها ليست من فرائض الوقت وضعاً.

وخرج بقيد الوقت أيضاً: المقضيةُ، كما ذكرها في التفريع ٣٠٠.

وبالرباعية: الثلاثيةُ والثنائيةُ؛ فسيأتي أن لا يقصر فيهما بالإجماع.

(في السفر) دون الحضر؛ فإنّه لا قصر في الحضر بإجماع المسلمين (الطويل) احترز به عن القصير؛ فإنّه لا يجوز القصر فيه كما سنذكر.

وعن الحناطي والشيخ أبي يحيى اليمني جوازُ القصر بالسفر القصير بشرط الخوف، نقلاه في العزيز والروضة عنها(٤).

(المباحِ) [أراد بالمباح]: ما نفي عنه الحرجُ،كما هو اصطلاح متقدمي الأصوليين، لا مستويَ

 <sup>(</sup>١) الحديث في المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله دار الحرمين - القاهرة، طبع سنة ١٤١٥هـ):
 (٦/ ٣٣٤)، رقم (٦٥٥٨)، بلفظ (خيرُ أمتي...) وقال: وفيه ابن لهبعة، وفيه كلام، لكن لم أجد الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كها قال المصنف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النساتي (۳/ ۱۲۲)، رقم (۱٤٥٦)، والـدار قطني (۲/ ۱۸۸) رقم (۳۹)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٠٤)، رقم (٥٤٢٨)، وشرح مشكل الآثار (١١/ ٢٥)، رقم (٤٢٥٨).

 <sup>(</sup>٣) يقصد به التفريع على المسائل وللمسألة ينظر: العزيز (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البيان (٢/ ٤٥٥،٥٤٠)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٠٩)، والعزيز (٢/ ٢٠٧). وروضة الطالبين (١/ ٤٨٩).

الطرفين كما هو اصطلاح الفقهاء ومتأخريهم، فيدخل فيه الواجب والمندوب ومستوي الطرفين والمكروهُ كسفر الحج الواجب وزيارة قبر رسول الله على الذي لم يتعين عليه وزيارة الأبوين والتجارة والنزهة وسفر المنفرد بلارفيق، ولا يخرج عنه إلا سفر المعصية.

(ولا يجوز قصر فائتة الحضر) في السفر؛ لأنَّها ثبتت في ذمته أربعاً، فلا يجوز نقصانها.

وعن الماوردي (١) والدارمي وأبي حاتم القزويني وجهّ: أنّه يجوز قصرها اعتباراً بحال القضاء، كما لو ترك صلاةً في الصحة له قضاؤها في المرض قاعداً، وهو مذهب المزني (٢).

وأجيب: بأنها تفارق صلاة المريض حالة ضرورة فحل له ما لا يحل. ألا ترى أنّه لو شرع في الصلاة قائماً ثم طرأ المرض له أن يقعد؟

ولو شرع فيها في الحضر وسارت به السفينة لم يكن له أن يقصر، وإن تردد أنها فائتة الحضر أو السفر فكذلك لا يجوز له قصرها؛ لأن القصر رخصة فلا يصار اليه إلا بيقين.

وإن سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسع فيه الصلاة فعلى ما مرّ من الخلاف:

فإن قلنا: "كلها أو بعضها قضاء" فلا يقصر؛ لأنّها فائتة الحضر، وإن قلنا: "كلها أداء " فتقصر؛ لأنّها فائتة السفر.

(وفي فائتة السفر ثلاثة اقوال): قديم وجديدان:

أحدها: الجواز مطلقاً، سواءً قضاها بالسفر أو في الحضر؛ إذ اللازم عليه ركعتان، فلا يلزمه في القضاء إلا ذلك حيث يقضى، هذا هو القديم (").

وثانيها: المنع مطلقاً؛ لأن شرط الرد إلى ركعتين هو الوقت، فإذا انتفى أتى بأربع كالجمعة. هذا أحد قولي الجديد في الأم(٤٠)

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوى الكبير (١/ ٣٧٦، ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) الأمّ (١/ ٢١٠).

(وأظهرها: الفرق بين أن يقضى في السفر فيجوز) القصر؛ لبقاء العذر المرخص (أو في الحضر فلا يجوز)؛ لانتفاء السبب وزوال التعب المجوز للتخفيف.

هذا ثاني قولي الجديد في الإملاء(١).

هذا إذا قضاها في سفره الذي فاتت فيه.

أما لو قضاها في سفر آخر ففيه طريقان:

أحدهما: طرد الخلاف، وهو الاظهر عند الصيدلاني، واختاره المصنف في العزيز، والنووي في الروضة (٢٠).

والثاني: القطع بالمنع من غير جري الخلاف، وبه قال الأستاذ أبو اسحاق وغيره (٣).

وفرق أصحاب هذا الطريق بين السفرين، بأنّ الأمر بالقضاء متوجه عليه في كل حالة، فإذا لم يقض وقد تخللت حالة إقامته فكأنه تركها في تلك الحالة، كما لو غصب شيئاً وتلف عنده لزمهُ أقصى القيم؛ لأنه مخاطب في كل حالة بالرد، فإذا لم يردّ التزم قيمة أكمل الأحوال.

(ولا مدخل للقصر في الصبح والمغرب)؛ لأن الصبح لو قصرت خرجت عن وضعها وهو الشفع، والمغرب لا يكون إلا وتراً، فلو قصرت بواحدة لم تكن وتراً، وباثنين خرجت عن قاعدة القصر؛ إذ القصر لا يسقط إلا بالنصف.

وحكى العبادى عن محمد بن نصر المروزي (أن أنّه جوز قصر الصبح إلى ركعة في الخوف؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس: «فَرَضَ اللّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُم فِي الحَضِرِ أربعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكعَتَينِ، وَفِي الخَوفِ رَكعَةً "(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الام (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ٢٢٥-٢٢٦)، وروضة الطالبين (١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) المهذب (١/ ٢٣٦–٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر المروزي: الإمام الجليل أبو عبدالله أحد أعلام الأئمة. ولدسنة (٢٠٢هـ) ببغداد، ونشأ بنيسابور، وسكن سمر قند، وكان أبوه مروزياً، تفقة بمصر على أصحاب الشافعي، وروى عنه أبوالعباس السراج وأبو حامد بن الشرقي وغيرهم، كان من أعلم الناس بأختلاف الصحابة. توفي سنة: (٢٩٤هـ). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢٤٦/٢) رقم (٢٠)، وشذرات الذهب (٢٩٨/٣).

<sup>(</sup>٥) الحديث: أخرجه مسلم، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٥-(٦٨٧).

وأجيب: بأنَّه محمول على أن يصلِّي مع الإمام ركعة في الخوف وينفرد بأخرى.

(وإذا كان) مريد السفر (يرتحل عن بلده فأبتداء السفر) ليرخص له بالقصر (بمجاوزة السور) إن كان لها سور؛ وإن كان داخل السور بساتين ومزارع وخربة، لأن جميع ما في داخل السور معدود من البلد محسوب من مواضع الإقامة.

والمراد بالسور: العامر المخصوص بالبلد، فالمستهدم كالعدم، والذي يجمع قرى متفرقة لا يشترط مجاوزتها، فليقيد به إطلاقه.

(والأشبه) من الوجهين بكلام الأكثرين وإطلاق الشافعي: (أنه إن كان وراء السور عمارات) مسكونة (ودور) خالية متلاصقة بالسور (فلا بدَّ من مجاوزتها أيضاً)؛ لأن الشافعي قال في المختصر: إن نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق المنازل إن كان حضر يا (١٠).

وجه الاستدلال: أنّه لم يعتبر السور، إنّها اعتبر مفارقة المنازل، ولأنّها مواضع الإقامة معدودة من توابع البلد ومضافاتها، فلها حكم البلد. هذا ما اختاره بعض المراوزة ورجحه المصنف في العزيز (٢٠).

والثاني: لا يشترط، لأن تلك الأبنية لا تعتد من البلد، ألا يُرى أنّه يقال: مدرسة كذا خارج البلد؟ حتى قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز لأهل البلد دفع الزكاة إلى خارج السور؛ لأنه نقل للزكاة (٣).

وهذا الوجه محكيٌ عن الغزالي وكثيرٍ من الأئمة، وصححهُ النووي في الروضة واختاره في المنهاج، وقال في شرح المهذب: وبه قطع الجمهور، وقال: العجب من الرافعي كيف رجح الاشتراط في المحرر مع ترجيحه عدم الاشتراط في الشرح الصغير (٤٠٠؟. (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر المزني على هامش كتاب الأم للشافعي (٨/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ٢٠٧ – ٢٠٨)

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/٩/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهات للإستوى (٣/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط (٢/٣٤٣- ٢٤٤)، والروضة (١/٤٨٣- ٤٨٤)، ومغني المحتاج (١/٢٦٣)، والمجموع (٤/ ٢٢٥). (٤/ ٢٢٥- ٢٢٦).

قال الشيخ شهاب الدين الاذرعي: والعجب من النووي بها قال؛ لأن كلام الشرح موافق لترجيح المحرر، وهو المذهب وظاهر النص، وإذا كان كها قال النووي فلم وافق الرافعي في الصوم على اعتبار العمران إذا نوى المقيم ليلاً ثم فارق العمران قبل الفجر فإنّه يفطر وإلا فلا؟ فهذا إما مناقضةً في كلاميه، أو رجوعٌ عن قوله.

وإطلاق صاحب الأنوار يقتضي ترجيح الثاني؛ لأنه قال: "وابتداء السفر بالخروج من سور البلد أو القرية، فإن لم يكن فمن العمران (١) "هذا تصريحٌ بأنَّ مجاوزة السور حيث كان ابتداء السفر، ولا يتوقف الترخص على شيء آخر.

(فإن لم يكن لها سور فابتداء السفر بمجاوزة العمران) سواء لم يكن لها سور [مطلقاً]، أو كان في بعض جوانبها لكن ليس في صوب سفره؛ ليفارق مواضع الإقامة ويجاوزها حتى لا يبقى بيتٌ متصلٌ ولا منفصلٌ.

والخرابُ الذي يتخلل العمارات كالنهر الحائل بين جانبي البلد، مثل ما في بغداد، فلا يترخص بالعبور من أحد الجانبين إلى الآخر.

(ولا يشترط مجاوزة الخراب في الأطراف)؛ لأنّ الخراب ليس للسكنى والاقامة، فأشبه الصحارى. هذا هو الموافق للنص، واورده صاحب التهذيب، وبه تشعر كتب الغزالي (٢).

لكن قال أصحابنا العراقيون والشيخ أبو محمد من المراوزة: إنّه لابد من مجاوزتها؟ لأنّها معدودة من البلد، فيقال: خراب البلد، ومجاوزة البلد لابد منها (")، وبه يشعر كلام العزيز والروضة، وصرح النووي بتصحيحه في شرح المهذب، قال الإسنوى: وعليه الأكثرون (١٠).

وهذا الخلاف فيما إذا كانت بقايا الحيطان قائمة، ولم يتخذوا الخراب مزارع ولا

<sup>(</sup>١) ينظر: الأنوار (١/١٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التهذيب (٢/ ٢٩٨)، والوسيط للغزالي (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) النجم الوهاج (٢/٢١٤)، المجموع للنووي (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٠٩)، روضة الطالبين (١/ ٤٨٤)، المجموع (٤/ ٢٢٦)، المهمات (٣/ ٣٥٠).

هجروه بالتحويط على العامر، فإن كان الأمر بخلافه فلاخلاف في أنَّه لا حاجة ا إلى مجاوزتها.

(ولا) يشترط (مجاوزة المزارع والبساتين) وإن كانت متصلة بالبلد ومحوطة، لأنّها لا تعد مواضع الإقامة والسكني، وفي التتمة أنّه لابد من مجاوزتها؛ لأنّها مضافات إلى البلد.

هذا إذا لم تكن فيها قصور و دور يسكن ملاكها في جميع السنة أو بعض فصولها.

فإن كانت كدمشق وبدليس (١٠ وجذان (٢٠ والعمادية (٦٠ فالمجزوم به في العزيز والروضة والعجالة: أنّه لا بد من مجاوزتها (٤٠).

وفي شرح المهذب ما يخالفهم وهو قوله: والجمهور لم يتعرض لذلك. والظاهر أنّه لا يشترط. قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: وعليه الفتوى (٥٠).

فإن قلنا بالأوّل فكلام المصنف ليس بجار على إطلاقه.

وإن قلنا بالثاني فهو جارٍ على إطلاقه.

(والحكم في المرتحل عن القرية) وهي ما لم يجتمع فيه أكثر من مائتي رجل ولم يكن فيها سوق (كما في المرتحل عن البلدة) في جميع ما ذكرنا، فلا يشترط مجاوزة خرابها ومزارعها وبساتينها.

<sup>(</sup>١) بدليس:مدينة في تركيا الأسيوية (الأناضول) في ولاية أرض روم لواء موش، تبعد عن بحيرة وإن (٤) فراسخ، وتقع في أرض سهلية تحيط بصخرة وعرة تقوم فوقها أطلال قلعة قديمة، ينظر: معجم البلدان (٢٨٤/٢)، المعجم الجغرافي للأمبراطورية العثمانية، تأليف موسترانس، ترجمة وتعليق عصام محمد الشحادات، دار ابن حزم، طبع عام (٢٠٠٢م)، ص (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) جذان: في الأصل وسائر النسخ جذان. والصحيح هو جذمان بالضم ثم السكون. موضع فيه أطم من آطام المدينة سمي بذلك، لأن تُبعاً كان قد قطع نخله لما غزا يثرب (المدينة حالياً). ينظر: معجم البلدان، طبعة دار صادر، بيروت، (ص١١٦).

 <sup>(</sup>٣) العيادية: قلعة حصينة مكينة عظيمة في شيال الموصل ومن أعيالها، عمرها عياد الدين زنكي في سنة (٥٣٧)
 وكان قبلها حصناً للاكراد فلكبره خربوه، فأعاده زنكي وسياه بهذا الاسم نسبة اليه، وكان اسم الحصن أثب، ينظر:
 معجم البلدان (٣٤٨/٦).

<sup>(</sup>٤) العزيز (٢٠٩/٢)، وروضة الطالبين (١/ ٤٨٤)، وعجالة المحتاج (١/ ٣٤٤)

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهات (٣/ ٣٥٠)

وعن الغزالي في الوسيط: أن البساتينَ والمزارع المحوطة في معنى القرية في القرى دون البلاد(١٠).

وعن إمام الحرمين في النهاية: اشتراط مجاوزة البساتين؛ لأنّها معدودة من القرى عرفاً، دون المزارع؛ لأنّها ليست موضع سكون (٢٠).

وإنّها لم يشر المصنف إلى هذا الخلاف؛ لأن الإمام (٣) والغزالي من المراوزة، والمصنفُ إنّها تبع العراقيين في هذه المسألة، ولم يكن بين العراقيين خلافٌ في ذلك، بل سووا بين القرى والبلد (٤).

ولو فرضت قريتان ليس بينها انفصال فها كمحلتين فيجب مجاوزتها جميعاً، وللامام فيه احتمال، ولو كان بينها انفصال، فإذا فارق قريته كفى وإن كانتا في غاية التقارب، كما صرح به المصنف في العزيز (٥).

وعن ابن سريج: انهما إذا تقاربتا وجب مفارقتهما(٢٠).

(والمرتحل من الخيام) جمع خيمة للكثرة، وهي عند العرب: بيت تبنيه من أربعة أعواد وبسقفه من الثُمام (٧) ونحوها، واشتقاقها من الخيم، بكسر الخاء وهو الأصل ؛ سميت به؛ لأنّها صارت كالبيت الأصلي.

واما البيوت المتخذة من الثياب أو الشعر أو الصوف فلا يقال لها: خيمةٌ إلا مجازاً، قاله سيبويه (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: الوسيط (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) يقصد به إمام الحرمين. ينظر: المجموع (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٥) العزيز (٢/٩/٢-٢١٠).

<sup>(</sup>٦) لرأيه ينظر: شرح المهذب للنووي (٤/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) الشام: نبتُ ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص، وربها حشي به وسد به خصاص البيوت، وبيت مشموم: مغطى به ينظر: مختار الصحاح (٨٦) مادة (ثمم).

 <sup>(</sup>٨) قوله هذا لم أجده في كتابه، ولكن الدميري نسبهُ إليه في: النجم الوهاج: (١٣/٢).

وقال الأزهري (١) والواحدي (١) وابن الأعرابي (١): جمعها خَيم كتمرة وتمر، ثمّ جمعوا الخيم على الخيام. فالخيام جمع الجمع، ثم قالوا: لا فرق بين أن تكون من ثياب أو خسب أو نحوه.

(في الصحراء) كالأعراب والأكراد (يكون مبتدئاً بالسفر بمجاوزة الحِلة) بكسر الحاء: بيوت مجتمعة من الخيام؛ لأنّها بمثابة أبنية البلدة والقرية. والحلتان كالقريتين المتقاربتين.

وضبط الصيدلاني كون الحي النازل حلة: أن يجتمعوا للسمر في ناد واحد، ويستعير بعضهم من بعض.

وإنّها قال: "بمجاوزة الحلة" ولم يقل: "بمجاوزة الخيام"؛ ليشتمل مرافقها: كمطرح الرماد، وملعب الصبيان، والنادى، ومواطن الابل، ومرابط الخيل، ومرابض الغنم؛ فإنّه لا بدّ من مجاوزتها؛ لأنّها معدودةٌ من موضع إقامتهم ومحسوبةٌ من الحلة.

وأما المقيم في الصحارى فلا بدَّله من مفارقة الموضع الذي أقام فيه قدر ما يكون فيه أمتعة وينسب إليه، فإن سكن وادياً وسافر في عرضهِ فلابدَّ من مجاوزة عرض الوادي، نص عليه الشافعي، (٤) وحمل الأصحاب على الغالب، حتى لو أفرطت سعته لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعدَّ موضع نزوله؛ كما لو سافر في طول الوادي.

وقال القاضي أبو الطيب: إنّ نص الشافعي على إطلاقه، وجانبي الوادي كسور

<sup>(</sup>١) ينظر كتابه: تهذيب اللغة (٧/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) الواحدي: هوعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، الإمام الكبير أبو الحسن من أو لاد التجار، أصله من ساوه، كان أحد ممن برعوا في العلم وكان واحد عصره في التفسير، لازم أبا إسحاق التعلبي المفسر كان شافعي المذهب، صنف التصانيف الثلاثة في التفسير (البسيط، الوسيط، الوسيط، الوجيز) وغير ذلك. توفي بنيسابور سنة (٢٨٦هـ). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢١٢)، وقم (٤٦٩)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٩١)، وينظر المسألة في: النجم الوهاج (٢/ ٢١٥). (٣) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد أبو عبدالله، كوفي الأصل، كان رجلاً صالحاً ورعاً وزاهداً وله معرفة بأنساب العرب وأيامهم، أخذ من أبي معاوية الضرير والكسائي وأخذ عنه الحربي وثعلب، له بضعة عشر مصنفاً، منها كتاب النوادر، وأيامهم، أخذ من أبي معاوية الضرير والكسائي وأخذ عنه الحربي وثعلب، له بضعة عشر مصنفاً، منها كتاب النوادر، كتاب الخيل، كتاب تفسير الأمثال. توفي سنة (٢٢ ٤٩٠). وينظر: شذرات الذهب (٣/ ٤١١)، وتهذيب الاسهاء (٢/ ٢٩٥). ينظر: الدمسألة: التفسير الوسيط للواحدي (٤/ ٢٢٩).

البلد، فالنازل بينهم الختص بهم فلابد من مجاوزتهما، وإذا كان النازل في ربوة فلا بدّ من أن يهبط، أو في وهدة فلا بدَّ من أن يصعد(١)، وهذا أيضاً عند الاعتدال كما ذكرنا في الوادي.

ثم لا فرق في اعتبار مجاوزة عرض الوادي، والصعود والهبوط في الوهدة والربوة بين أهل الحلة والمنفرد في خيمة، وبين من لا خيمة له أصلاً؛ كما صرح به المصنف في كتابه الموسوم بالعزين (٢٠)، والنووي في روضة الرياض (٣)، والمصري في إرشاد المحتاج (٤٠)، والدميري في النجم الوهاج (٥٠).

وعلى هذا فليقيد قولُه: "بمجاوزة الحلة" إذا كانت الحلة في مستومن الأرض، أما النازلة في الوادي فلابدَّ من مجاوزة عرض الوادي. ﴿ فَخُذْ مَا ٓءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِّرَ َ الشَّيكِرِينَ ﴾.

ورأيت في فتاوى البغوي: أنّه لو سافر في البحر. والساحل متصل بعمارة البلد. فلا يكتفي نزوله في السفينة، بل لا بدّ من جريها (١٠).

ولو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل، وينقل المتاع إليها بالزوارق؛ قصر في الزوارق.

#### \*\*\*

## الأحوال الثلاثة للبلد الذي يرجع اليه المسافر لسبب ما

فرع: لو رجع المسافر لأجل شيء نسية، أو لغسل دم أصابه من الرعاف، أو لتجديد طهارته، وما أشبه ذلك فللبلد المرجوع اليها ثلاثة أحوال:

<sup>(</sup>١) الأم: للشافعي (١/ ٢١٢) والمجموع للنووي (٢٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/٢١٠-٢١١).

<sup>(</sup>٣) سمّى الشارح روضة الطالبين للنووي بروضة الرياض في مقدمة الوضوح، وينظر للمسألة: روضة الطالبين

<sup>(1 \ 787).</sup> 

<sup>(</sup>٤) المصري: يقصد به محمود المصري، مرّت ترجمته في مقدمة الوضوح.

<sup>(</sup>٥) النجم الوهاج (١٢/٢١-٤١٣).

<sup>(</sup>٦) لم تطبع فتاواه، ولكنه ذكر ذلك في التهذيب. ينظر: التهذيب (٢/ ٢٩٩-٣٠٠).

إحداها: لا يكون له بها إقامة اصلاً؛ فلا يصير مقيماً بالرجوع إليها والحصول فيها بالاتفاق.

وثانيها: أن يكون وطنه، فليس له القصر في الرجوع والحصول حتى يفارقها ثانياً، بالاتفاق. وثالثها: أن لا يكون وطنه؛ لكن كان قد أقام بها مدة. فهل يترخص في الرجوع والحصول؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يرخص؛ كما لو رجع إلى وطنه، وبه جزم صاحب التهذيب(١) والمحاملي.

والثاني: نعم؛ لأنه أبطل عزم الإقامة وليست وطناً له، فكانت بالإضافة إليه كسائر المنازل، وبه جزم المتولي، وصححه إمام الحرمين، واختاره الغزالي في الوجيز، وأفتى به القاضي أبو المكارم في العُدة، ونقل عنهم المصنف في العزيز وأقرهُ (١).

(وإذا رجع المسافر إلى الوطن فقد انتهى سفره) وانقطعت رخصته إذا كان الرجوع من مسافة القصر، وإلا فعلى التفصيل المار في الفرع؛ لأنَّ موضع الإقامة في معنى الوطن أيضاً.

(والمعتبر) لانقطاع الرخصة (الوصول إلى الموضع الذي يشترط مجاوزته) للرخصة (في الابتداء)؛ اعتباراً للانقطاع بحال الانعقاد.

ثم إطلاق المصنف، يقتضي أن لو وصل المسافر إلى وطنه قاصداً للمرور به فإنه ينقطع سفره بالوصول إليه، كما إذا خرج من المدينة قاصداً مكة، ونوى أنه إذا قضى مناسكه رجع إلى الشام على طريق المدينة، فلا يرخصُ في المدينة. وهذا المفهوم قد ينطق به كثيرون، وجعلوه أصحَّ القولين.

ولو وصل في طريقه إلى قرية، أو بلدة له بها أهل وعشيرة لكنها ليس بوطن له، فهل ينتهي سفره بدخولها؟

فيها وجهان: أحدهما: نعم؛ كدخول وطنه.

<sup>(</sup>١) ينظر التهذيب (٢/٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: نهاية المطلب (۲/ ۲۲۸)، والوجيز للغزالي ت (٥٠٥هـ)، قدم له وضبطهُ طارق فتحي السيد، تحقيق وتعليق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية -بيروت ط ١ سنة ٢٠٠٤م): ص (٧١)، والعزيز (٢/ ٢١١-٢١٢)، والمجموع للنووي (٢/ ٢٨/٤).

وأصحها: لا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين لما حجوا قصروا بمكة، مع أنّ لهم فيها أهلاً وعشيرة (١).

(وإن نوى الإقامة في موضع أربعة أيام فصاعداً، انقطع سفره بالوصول إليه) سواء كان مقصده، أو في طريقه؛ إذ العازم على المقام غير ضارب في الأرض، وقد أباح الله تعالى القصر بشرط الضرب في الأرض.

هذا إذا نوى الإقامة في موضع صلح للإقامة من بلدة أو قرية أو وادٍ ممكنِ الإقامةُ فيها.

واما المجاهل والموامي (٢) الغير الصالحة للإقامة فهل ينقطع سفره بنية الإقامة فيها؟ فيه قولان:

أحدهما: لا؛ لأن المكان غير صالح للإقامة فلا أثر للنية فيه.

وأظهرهما: عند جمهور الأصحاب: نعم؛ لقصده قطع السفر، وهذا أوفق لإطلاق الكتاب.

### وإنّما تؤثر النية بشرطين:

أحدهما: أن ينوي وهو ماكث، فلو نوى وهو سائر لم يؤثر قطعا، صرّح به النووي في شرح المهذب، واقتضاه كلام المصنف في العزيز، وأفتى به في الإرشاد والنجم الوهاج (٦٠). ولم ينازع أحد في هذه المسألة إلا صاحب التهذيب (١٠).

والشرط الثاني: أن يكون الناوي مستقلاً؛ فلو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش، ولم ينو السيد، ولا الزوج، ولا الأمير، ففي لزوم الإتمام عليهم وجهان في شرح المهذب

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۱۰۸۱)، وطرفه في (٤٢٩٧)، ومسلم، رقم (٦٩٣)، وأبو داود رقم (١٢٣٣).

 <sup>(</sup>٢) الموامي: جمع موصاة، وهي الفلاة. ينظر: معجم النفائس الوسيط تأليف جماعة من المختصين باشراف أحمد أبي
 حاقة، دار النفائس للطباعة، بيروت، ط ١ سنة ١٤٢٨ هـ – ٢٠٠٧م، ص (١٣٩٥) مادة (ومي) ومادة (ومأ).

 <sup>(</sup>٣) للمسألة ينظر: العزيز (٢١٣/٢)، والمجموع (٢٢٨/٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٤١٥)، وشرح الإرشاد
 (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التهذيب للبغوي (٢/ ٣٠٠).

وزوائد الروضة ١٠٠٠:

أحدهما: أنّه ليس لهم القصد؛ لأنّهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم.

وفي سلك الجيش مسلكَ العبد والزوجة نظرٌ؛ لأن القياس يقتضي أن تؤثّر نيتُه كفيما إذا نوى مسافة القصر وهو لا يعلم مقصد أميره.

ثم كلام المصنف يشعر بأنَّه لو نوى الإقامة ثلاثة أيام فها دونها لم يصر مقيهاً، وهو كذلك؛ لما روي: أن النبي يَن قال: "يُقِيمُ اللهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا" (").

ووجه الاستدلال: أنّه كان يحرم على المهاجرين الإقامةُ بمكة، ومساكنةُ الكفار قبل فتحها، فلم ارخِّص لهم في المكث هذا القدر دلّ على أنّه لا ينقطع حكم السفر، ولا يوجب الإقامة؛ ألا يُرى أنّ عمر كان يمنع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز، ويجوِّز للمجتازين بها المكثَ ثلاثة أيام؟

(ولا يحسب من هذه الأيام الأربعة يومُ الدخول و يومُ الخروج على الأصحّ) من الوجهين؛ لاشتغاله فيهما غالباً بأسباب الحط والترحال، وهما من اشغال السفر، وقد روي: «أنّه على أقام بمكة في حجة الوداع ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج وهو يقصر الصلاة»(٣).

والثاني: أنهما يحسبان كما تحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم النزع.

وأجيب بالفرق: وهو أن المسافر لا يستوعب النهار بسيره، وإنّما يسير في بعضه، وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار، بخلاف اللبس فإنّه يستوعب المدة.

فلو دخل يوم السبت بعد الزوال على عزم الخروج بعد زوال الأربعاء أتم، أو قبله قصر على الوجه الأوّل، وعلى الوجه الثاني لو دخل زوال يوم السبت على عزم الخروج زوال الثلاثاء أتم، أو قبله قصر، والأيام المذكورة معدودة مع الليالي لا محالة.

<sup>(</sup>١) المجموع (١/ ٢٤١)، وروضة الطالبين (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، رقم (٤٤٢ - (١٣٥٢) بلفظ: "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً» وصحيح البخاري، رقم (٣٩٣٧)، وسنن الترمذي، رقم (٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث: لم أجد نصه ولا سنده في كتب الحديث.

وقال المزني: لا يصير المسافر مقيهً ما لم ينوِ خمسة عشريوماً ١٠٠٠.

وقال الشيخ تقي الدين السبكي (٢): وأنا أختار في هذا مذهب أحمد، وهو: أن الرخصة لا تتعلق بعدد الأيام بل بعدد الصلاة، فيترخص بإحدى وعشرين صلاة مكتوبة؛ «لأنه المحقق من فعله عليه الصلاة والسلام حين نزل بالأبطبح» (٢).

وعلى الوجه الأوّل يمكنه أن يصلي ثلاثاً وعشرين صلاة والترخص في الصلاتين الزائدتين يحتاج إلى دليل.

هذا لفظه.

وجيع ما ذكر في غير المحارب. أما المحارب: إذا نوى الإقامة قدراً لو نوى غيره لصار مقيماً، ففيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد (٤) وكثير من المراوزة:

أحدهما: لا يصير مقيماً بالنية وله القصر أبداً؛ لأنه قد يضطر إلى الارتحال فلا يكون له قصد جازم. وثانيهما: أنّه يصير مقيماً كغيره، وهذا أوفق لإطلاق عبارة الكتاب.

(ومهما) لم ينو الإقامة و (عرض له شغل وأقام لذلك) الشغل (في قرية أو بلدة، فإن كان يتوقع) أي: يرجو ويترقب (تنجزه) أي: حصوله منجزاً (كل ساعة) كشراء متاع يسير وتعلم مسألة [لا صعب] فيها (وهو على أن يرتحل متى تنجز فله القصر إلى أربعة أيام كما وصفنا) بعدم حسبان يوم الدخول والخروج منها باتفاق المراوزة والعراقيين.

وأما بعد أربعة أيام ففي المسألة طريقان؛ أصحها: أن فيها ثلاثة أقوال، سواءً المحاربُ وغيرُه.

<sup>(</sup>١) مختصر المزني على هامش كتاب الام (٨/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجد قوله هذا في فتاوي السبكي، وهذا القول نسبةُ اليه الدميري في النجم الوهاج (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٤) أنظرالمَسألة في: المجموع للنووي (٢٤١/٤).

(والأصحّ) من الأقوال الثلاثة: (أن له القصر بعد ذلك أيضاً إلى ثهانية عشر يوماً) من اليوم الذي يحسب من أوّل الأربعة. (فإن زاد) عدم حصول الشغل على ثهانية عشر (لم يقصر)؛ «لأنّ رسول الله على لما فتح مكة أُخبر بأن مالك بن عوف (١) أمير هوازن قد تجهز جيشه يريد الخروج إلى حرب المسلمين فقال: تجهزوا أنتم يا معاشر المسلمين، واسبقوهم بالخروج، فأقام لذلك ثهانية عشر يوماً يقصر الصلاة ينتظر انجلاء الحرب» (١).

روى أبو داود والبيهقي ذلك القدر عن حديث عمران بن حصين (")، لكن في اسناده علي بن زيد بن جدعان (1) وضعفه الجمهور (٥).

وفي رواية البخاري أنّه عليه الصلاة والسلام: «أقام يقصر تسعة عشر يوماً» (١٠).

وفي رواية لأبي داود وابن حبان: «سبعة عشر»(٧).

وفي رواية لابن ماجه: «يقصر عشرين» (^).

قال محي السنة قامع البدعة البغويُّ في التهذيب: وإنها اعتمد الشافعي من هذه

 <sup>(</sup>١) مالك بن عوف: أبو علي النصري بن سعد بن يربوع بن واثلة من بني بكر بن هوازن، كان رئيس المشركين يوم حنين ثم أسلم وكان من المؤلفة، ثم شهد القادسية، وفتح دمشق. ينظر: الاصابة في تمييز الصحابة: (١٧٥٥٠٣) رقم (٧٦٧٥).
 (٢) أخرجه أبو داود، رقم (١٢٢٩) والترمذي، رقم (٤٣٥).

 <sup>(</sup>٣) عمران بن حصين: هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي، ويكنى أبا نجيد، روى عن النبي تله عدة احاديث، وكان إسلامه عام خيبر، وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، مات في البصرة سنة.
 (٢٥هـ)، ينظر: الاصابة: (٢/ ١٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) على بن زيد بن جدعان: هو على بن زيد بن عبدالله بن زهير، أبو الحسن القرشي، التميمي، البصري، أحد علماء التابعين، روى عن أنس، وسعيد بن المسيب وغيرهما، وكان ابن عيينة يضعفهُ، وقال البخاري: لا يحتج به، ينظر: ميزان الاعتدال (٥٦/٥).

 <sup>(</sup>٥) روى عمران بن حصين «أنهي أقام ثمانية عشر يوماً يقصر الصلاة» أخرجة أبو داود، رقم (١٢٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢١٦)، رقم (٧١٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجهُ البخاري (٣/ ٢٦٨) باب: ما جاء في التقصير، رقم (١٠٨٠).

 <sup>(</sup>٧) سنن أبي داودت الأرنؤوط (٢/٩/٢) رقم (١٢٣٠) بلفظ: أن رسولَ الله على أقامَ سبعَ عَشرَةَ بمكةَ يقضُرُ الصلاةَ، قال ابنُ عباس: ومَن أقامَ سبعَ عشرةَ قصرَ، ومن أقام كثرَ أتمَ ١، وصحيح ابن حبان (٦/ ٤٥٧)، رقم (٢/٥٠).

 <sup>(</sup>A) الذي في سنن ابن ماجه" تسعة عشر "، ينظر: "سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (٢/ ١٧٩) رفم (١٠٧٥) بلفظ:
 (أقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَومًا يُصَلِّي رَكَعْتَينِ رَكَعْتَينِ، فَنَحنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسعَةَ عَشَرَ يَومًا، نُصَلِّي رَكَعْتَينِ رَكَعْتَينِ، فَنَحنُ إِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ، صَلَّيْنَا أَربَعًا».
 فَإِذَا أَقُمْنَا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ، صَلَّيْنَا أَربَعًا».

الروايات رواية عمران بن حصين؛ لأنه لم يضطرب عليه؛ لسلامتها عن الاختلاف(١) أي: اختلاف طبقات الرواة.

وجمع البيهقي بين الروايات الثلاثة الأُوَل قال: من روى سبعة عشر أسقط يومي دخوله وخروجه، ومن روى تسَعة عشر عدَّ أحدَهما ("). ولهذا فأصح الرويات رواية البخاري (").

والقول الثاني: أنّه لا يقصر ما بعد الأربعة؛ لأنه إذا امتنع القصر بنية الإقامة أربعة فصاعداً فلأن يمتنع بإقامتها كان أولى، لأنّ نفس الإقامة أبلغ من نيتها.

والقول الثالث: أنّه يقصر أبداً مادام يتوقع تنجز شغله، وقد نص عليه في الإملاء (ن)؛ لأنّ الظاهر أنّه لو زادت الحاجة لداوم رسول الله على القصر. وقال إمام الحرمين: وهذا يقرب من القطعيات (٥٠).

### ويؤيَّدبشواهد:

منها: ما روى أبو داود عن جابر: «أَقَامَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشرِ بِنَ يَومًا يَقصُرُ الصَّلَاةَ» (١٠٠.

ومنها: ما روى البيهقي باسناد صحيح: «أن ابن عمر أقام بأَذْرَبِيجَانَ (٧)سِتَّةَ أَشْهُرٍ يقصر فيها، ويقول: اليوم أخرج، غداً أخرج» (٨).

- (۱) التهذيب (۲/۳۰۱).
- (۲) السنن الكبرى البيهقي، دار الفكر-بيروت سنة: (۲۰۰۵م): (۶/۳۵۵)، رقم (۵۷۷۳). و.ط: الثالثة:
   (۲۰۰۳) دار الكتب (۲۱٦/۳)، رقم (۷٤۷۲).
- (٣) لأنّها لم تختلف والرواية عن ابن عباس قد اختلفت وحديث جابر محمول على أنّه أدخل في العدد يومي الدخول
   والخروج. كفاية النبيه (٤/ ١٦٥).
  - (٤) لم أجد قوله هذا في الإملاء، ولكن قال الدميري في: النجم الوهاج (٢/ ١٧): قد نص عليه في الإملاء.
    - (٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٣٤).
- (٦) سنن أبي داودت الأرنؤوط (٢/ ٤٢٢)، رقم (١٢٣٥)، ومسند أحمد نخرجا (٢٢/ ٤٤)، رقم (١٤١٣٩، وإبن حبان في صحيحه (٦/ ٤٥٦) رقم (٢٧٤٩، ٢٧٥٩)، والبيهقي في سننه الكبرى (٣/ ١٥٢)، رقم (٥٦٨٢).
- (٧) أذربيجان: هي ناحية تشتمل على بلاد معروفة، ومن اشهر مدائنها تبريز، وهي اليوم قصبتها واكبر مدنها،
   وكانت قصبتها قديماً المراغة وهي مملكة عظيمة، الغالب عليها الجبال وفيه قلاع كثيرة، وخيرات واسعة، وفي اهلها
   لين وحسن معاملة، ولهم لغة يقال لها الآذرية. ينظر: معجم البلدان (١٢٨/١).
- (٨) السنن الكبرى للبيهقي طبع دار الكتب (٣/ ٢١٧)، رقم (٤٧٦)، وفي ذيله الجوهر النقي (٣/ ١٥٢)، رقم (٥٦٨٥).

ومنها: ما روى البيهقي أيضاً: «أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ، أَقَامَ بِنَيسَابُورَ (')سَنَةً أَو سَنَتَينِ يقصر »('').

ومنها: ما روى الدار قطني: «أنَّ عَلقَمَةَ أَقَامَ بِخَوَارَزَمَ (")سَنَتَيْنِ يقصر " ''، وفي حديث صحيح لابن ماجة: «أنَّ الصحابة أَقَامُوا بِرَامَهُر مُزَ (") تِسعَةَ أَشهُرٍ يَقصُرُونَ الصَّلَاةَ » ("). فدل فعلهم مع عدم انكار بعضهم على بعض أنّه إجماع.

وفي هذا الطريق سوى هذه الأقوال ثلاثة أوجه اخرى:

أحدها: إنَّما يجوز سبعة عشر، لرواية أبي دواد وابن حبان.

والثاني: يجوز تسعة عشر؛ لرواية البخاري.

والثالث: عشرين؛ لرواية جابر في غزوة تبوك، وقد مرت الروايات.

ثم الجمهور: على اختيار القول الأوّل.

وأبو إسحاق المروزي والصيدلاني على اختيار القول الثاني. والإمام وأبو حامد على اختيار القول الثالث (٧٠).

وحكيا عن الحكيم أبي عبدالله الترمذي (^): نقل الإجماع على جواز القصر أبداً.

 <sup>(</sup>١) نيسابور: من اعظم مدن خراسان وأشهرها واكثرها اثمة من أصحاب أنواع العلوم، قال السمعاني في الانساب: نيسابور أحسن مدن خراسان وأجمعها للخيرات، وإنّها قيل فانيسابور لأنسابور لمارآها قال يصلح أن يكون هنامدينة وكانت قصباً فأمر بقطعه وإن تبنى مدينة ، فقيل: نيسابور، و (ني) بالفارسية تعني القصب. ينظر: تهذيب الاسهاء وللغات (ج٢/ القسم الثاني/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) اخرجه البيهقي (٣/ ١٥٢)عن أنس بن مالك، و مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٢)، رقم (٠٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) خوارزم: تقع في الاقليم الخامس، وخوارزم ليس اسهاً للمدينة بل هو أسم للناحية بجملتها، فأما القصبة العظمي فقد يقال لها اليوم الجرجانية وأهلها يسمونها كركانج، ينظر: معجم البلدان (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه في سنن الدارقطني، وهو في مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٢/ ٥٣٦)، رقم (٤٣٥٥).

 <sup>(</sup>٥) رام هرمز: ومعنى رام بالفارسية: المراد والمقصود، أو المسخر والمطيع، وهرمز أحد الأكاسرة، فكانت هذه اللفظة مركبة معناهامقصو دهُرمُز أومرادهُرمز، وهي مدينةمشهورة بنواصي خوزستان والعامة يسمونها رامز، وهي مدينة تجمع النخل والجوز والأترنج بكثرة نسبة إلى بقية مدن خوزستان. وتقع الان في محافظة خوزستان (الاحواز) في ايران. ينظر: معجم البلدان (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٦) لم اجدهُ عند ابن ماجة كما قال الشارح، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ُعن أنس: (٣/ ١٥٢) رقم (٥٦٨٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٣٦)، نهاية المقطع (١٢٧٨). وقد صححت الشرح على: (٧٧١٢) اللوحة: (١١٨)

<sup>(</sup>٨) قول الشارح: "وحكيا" أي: الإمام وأبوحامد، والحكيم أبو عبدالله الترمدي: هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر المحدث الزاهد، سمع الكثير من الحديث بخراسان والعراق، وحدَّث عن ابيه وعن قتيبة بن سعيد وعيرهما، روى عنه يحيى بن منصور القاضي وغيرة من علماء نيسابور، من تصانيفه: الفروق، وعرس الموحدين، وغير دلك، ينظر: طبقات السبكي (٢/ ٧٤٥) رقم (٥٩).

واختار القمولي الوجه الأوّل، والشيخ تقي الدين السبكي وإبن الصلاح الوجه الثاني (١٠). وابن جعدان (١٠) وابن العطار تلميذا النووي الوجهَ الثالث وادّعيا نصّ الشافعي عليه.

هذا فقه الطريق الأصح، وهو طريق العراقيين.

والطريق الثاني: ان هذا الخلاف في المحارب وفي غيره يقطع بالمنع. وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله:

(وقيل: إن هذا الخلاف فيما إذا أقام على قتال أو خوف قتال) أو استعداد اسباب القتال (أما إذا أقام لتجارة ونحوها) كانتظار خروج القافلة (فلا خلاف في أنه لا يقصر) زيادة على أربعة أيام، لأنّ الأصل الإتمام، ولا يتجاوز عن الأصل إلا بوارد، والوارد إنّها كان في القتال، ولأنّ للحرب أثراً لتغير صفة الصلاة؛ ألا ترى أنّه بسببه يتحمل ترك الركوع والسجود والاستقبال؟ هذا طريق المراوزة.

وأجاب الطريق الأوّل عنه: بأن القتال ليس هو المرخص في القصر ليكون له أثر فيه، وإنّها المرخص وصف السفر، وهو وغيره سواء فيه.

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: وما رجحوهُ من القصر إلى ثمانية عشر يوماً يحتمل اطراده في باقي الترخص، كالفطر وغيره، يدل عليه تعبير الوجيز: حيث عبر بالترخص يحتمل اختصاصه بالقصر (٣)؛ لأنّهم إذا منعوه فيها زاد على الثمانية عشر لعدم وروده مع أنّ أصله قد ورد فالمنع فيها لم يرد بالكلية أولى، وهذا الاحتهال أولى (١).

هذا لفظهُ. وردَّ عليه [الاحتمال] الثاني: بأنَّه خلاف المنقول والقياس:

أما المنقول: فقد قال الشافعي في مختصر البويطي:

ومن قصر وهو مسافر مفطر فإنه يسعه من الفطر مالم يجمع مقام أربعة أيام، أي: ما لم يجمع عزمه على إقامة أربعة أيام، وأراد أنّ من لم يحكم بكونه مقياً، يجوز له الفطر وإن كان ماكثاً في البلد.

<sup>(</sup>١) لرأيه ينظر: الوسيط للغزالي (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ابن جعدان: تلميذ النووي، لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوجيز للغزال (ص:٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهات (٣/ ٣٥٧).

وقال في المختصر: قبيل باب الغسل للجمعة: فإن كان مسافراً قد جمع مقام أربع فمثل المقيم، وإن لم يجمع مقام أربع فلا حرج في التخلف عن الجمعة (١٠. فدل هذا على أنّ الرخصة عامة في القصر وغيره، مالم يحكم بكونه مقياً.

وأما القياس؛ فلأن الفطر والقصر وغيرهما من مجوزات السفر، ومادام الشخص مترقباً للترحال ساعة فساعة، فهو مسافرٌ، فلا وجه لاختصاص المسافرين ببعض دون بعض. وقد صرح الصيمري في شرح الكفاية بذلك وضبط قاعدة عامة فقال: كل من له القصر فله أن يفطر في أيام رمضان.

وقال البغوي في التهذيب: والصواب أنّه لا يقصر إلا من جاز له أن يترخص- فجعل القصر والترخص متلازمين، ثم قال: - وإذا ثبت أنّه لا يترخص، فلا يجوز القصر في الصلاة، والفطر في شهر رمضان (٢).

ونقل الشيخ نجم الدين بن الرفعة في باب التيمم عن أبي سعيد المتولى: أنّ المقيم لقضاء حاجمة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان (٢٠).

وقال القفال: والصواب أنّه يباح له سائر الرخص؛ لأن السفر مستحب عليه، ولولا ذلك لما جاز له القصر.

والحاصل: أنّه لا فرق لماكث متوقع للترحال كلَّ ساعة بين قصر الصلاة وسائر الترخص: كالفطر، وترك الجمعة، واستيفاء ثلاثة للمسح.

وعمن صرح بمسألتنا هذه و أفتي به الشيخ الاجلَّ محمودٌ المصري في الإرشاد، والشيخ أحمد بن حجر (٤) وغيرهما.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر للمزني على هامش كتاب الأم (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب التهذيب للبغوي (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) لم أجد قوله هذا في باب التيمم من كتابه كفاية النبيه، ولعله ذكره في كتاب آخر.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حجر: هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني فلسطيني الأصل. ولد بالقاهرة سنة (٧٧٣هـ)، عالم محدث فقيه أديب سمع من السراج البلقيني وابن الملقن وأخذ عنها الفقه وعن غيرهما. توفي علله بالقاهرة سنة (٨٥٢هـ). ينظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، تأليف شمس الدين محمد عبدالرحمن السخاوي المتوفى (٨٠٢هـ) تحقيق ابراهيم ياسين عبدالمجيد، دار ابن حزم - بيروت ط اسنة ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م. وشذرات الذهب (٩/ ٣٩٥).

(وإن كان يعلم أنّه لا يتنجز) شغله (إلا في مدة طويلة) كتجارة كثيرة وتفقه و نحوهما (فالأصح) من القولين: (أنّه لا يقصر)؛ لأنه والحالة هذه مطمئنٌّ ساكنٌّ بعيدٌ عن هيئة المسافرين.

والشاني: إن له القصر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر في بعض غزواته التي بعد الاستفراغُ عنها في أربعة أيام.

وأجاب عن المصنف: بأنَّه محمول على عزم الارتحال كل يوم؛ لأنه كان مؤيداً من السماء، فيتوقع كل ساعة نـزول النصرة، وإن كان العقـل يستبعده.

ثم ظاهر كلامه مشعرٌ بأنَّه لا فرق في جريان الخلاف بين المحارب وغيره، وليس كذلك، بل المعروفُ في غير المحارب الجزمُ بالمنع، وإنّها الخلاف في المحارب. وحكاية الخلاف فيه غلطٌ، صرح به النووي في الروضة والتحقيق، واستنكر الإمام على من حكى الخلاف في غير المحارب(١).

#### \*\*\*

#### مقدار السفر الطويل

(و) السفر (الطويل) الذي قيد به الجواز (ستة عشر فرسخاً بالهاشمي)؛ لرواية البيهةي: «عن ابن عباس: أأقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان، (٢) وإلى جدة (٦) وإلى الطائف (٤)» (٥)، وما بين هذه الأمكنة ومكة أربعة بُرُد فها فوقها، «وكان ابن عمر وسائر الصحابة يقصرون في تلك المسافة» (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٣٤ – ٤٣٥)، والروضة: (١/ ٤٨٨)، والتحقيق (ص: ٣٠).

 <sup>(</sup>۲) عسفان: قرية جامعة بها منبر ونخيل، وهي بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين، وقيل على نحو (٣٦) ميلاً من مكة، ينظر: تهذيب الأسهاء (٢/٥٦)، ومعجم معالم الحجاز للدكتور عاتق بن غيث البلادي، دار مكة ومؤسسة ريان.ط٢سنة ٢٠١٠م): (٦/٢١٥).

<sup>(</sup>٣) جدة: بتشديدالدال المهملة وهي بلدة على ساحل البحربينها وبين مكة مرحلتان، قال العلماء: الجدو الجدة شاطيء البحر، وبه سميت جدة المدينة المعروفة على ساحل البحر بقرب مكة شرفها الله تعالى. المصدر نفسه (ج١ من القسم الثاني/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) الطائف: بلدمعروف على مرحلتين من مكة جهة المشرق. المصدر نفسه (ج٢ من القسم الثاني/١٩٢).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (٣/ ١٣٧) رقم (٥٦٠٥) بلفظ: «عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ شُئِلَ أَتَقَصُّرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لاَ، وَلَكِن إِلَى عُسفَانَ، وَإِلَى جُلَّةً، وَإِلَى الطَّاثِفِ، وموطأ مالك (١/ ١٤٨)، رقم (١٥) بلاغاً عن ابن عباس، ومسند الشافعي – ترتيب السندي (١/ ١٨٥)، رقم (٥٢٦).

<sup>(</sup>٦) لم أحصل على مصدره إلى الآن.

قال أبو سليمان الخطابي: ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف(١).

وقديقال إن محمد بن إسحاق بن خزيمة (٢) يرويه مرفوعاً إلى رسول الله تراكي ويؤيده رواية الدارقطني أنّه تركي قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد» (٢).

وعلى هذا فيكون ذلك مخصصاً لعموم الآية (٤).

وقال الليث بن سعد<sup>ره،</sup> هذا هو الذي عليه الناس.

وتعريف الفرسخ والميل مشهور. والبريد: أربعة فراسخ، ومجموع المسافة ثمانية وأربعون ميلاً(١٠).

قوله: "بالهاشمي" أراد بهاشم جدَّ رسول الله على الأنه أوّل من قدّر الأميال والفراسخ على ما قاله أبو المكارم، وتبعه المصنف في العزيز (٧).

قال أصحاب النووي: هذا منسوب إلى بني هاشم لا إلى هاشم نفسه، وقالوا: إنهم فعلوا ذلك حين أفضت الخلافة إليهم؛ فإن بني أمية سبقوهم إلى تقدير الأميال بأكثر مما قدروا، فغيروا ذلك التقدير.

واحترز بالهاشمي عن الأمويّ؛ فإنّها أكثر من الهاشمية؛ فإنّ خسةَ أميال منها ستةٌ من تلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: معالم السنن للخطابي (١/٢٢٩).

 <sup>(</sup>٢) صحيح ابن خزيمة ط٣ (٩٧٨/٢)، رقم (٢٠٣٦) بلفظ: اخَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ اللَّهِ يَنْةِ يُرِيدُ مَكَّةً. فَصَامَ
 حَتَّى أَتَى عُسفَانَ فَذَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَلِهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَيهِ النَّاسُ، ثُمَّ أَفطَرَ».

<sup>(</sup>٣) سنن الدار قطني (1/ ٣٨٧)، (٢/ ٢٣٢) رقم (١٤٧٧) بلفظ: «يَا أَهلَ مَكَّةَ لَا تَقصُرُ واالصَّلَاةَ فِي أَدنَى مِن أَربَعَةِ بُرُدٍ مِن مَكَّةً إِلَى عَسفَانَ \*، والسنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٣٧) رقم (١٦٥٥)، قال: وإسناده ضعيف. اسهاعيل بن عياش لا يحتَجُّ به، وعبدالوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة.

<sup>(</sup>٤) الآية: هي قولهُ تعالى ﴿ أَن نَفْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْتُمْ بِي يَقْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (النساء:١٠١).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (الليث بن سعد الساعدي) بإثبات لفظة (الساعدي)، وليس ساعدياً وهو الليث بن سعد بن عبد بن عبد بن عبد بن عبد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري الإمام البارع (ت١٧٥هـ)، ينظر: تهذيب الاسهاء (ج١ من القسم الأوّل/٧٧) رقم ٩٧، و موسوعة فقه الليث بن سعد، لمحمد رواس قلعجي، دار النفائس- بيروت، ط٢سنة ١٤٢٧هـ ص (٢٣١). (٢) البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام، وقد جعت هذه

المعلومات بحساب الجمل في هذا البيت: بريدهم: دخ فرسخ: جل فاعلما والميل: دغ خطوةً: ج قدما.

<sup>(</sup>V) العزيز (۲/۹/۲).

وضبط أصحابُنا تلك المسافة بمرحلتين بسير الحيوانات المثقلةِ الأمتعةِ بالعادة.

وهما يبوم وليلة أو يومان معتدلان بلا ليلة، أو ليلتان بلا يبوم مع النزول المعتاد للاستراحة والصلاة والأكل ونحوهما؛ لأن هذا قدر أربعة بـرُد.

فإن قيل: قد اختلفت إعبارًات] الشافعي في المختصر وغيره: فقال في موضع: ستة وأربعون ميلاً. وفي موضع: ثمانية واربعون. وقال في موضع: أربعة برد، وقال في موضع: مسيرة يومين(١٠). فهل في ذلك اختلاف قول أو كيف الحال؟.

قلنا: قد اتفق الأصحاب على أنه لا اختلاف في ذلك، بل حيث قال: "ستة وأربعون" لم يعتبر الميل المبتدأ به ولا المنتهي إليه، وحيث قال: "ثهانية وأربعون" أدخلها في الحساب، وحيث قال: "أربعة برد" أراد بها أربعين ميلاً بالأموية؛ فإن أربعين منها ثهانية وأربعون بالهاشمية، وحيث قال: "مسيرة يومين" أراد بدون ليلة، فاتفقت النصوص بلا اختلاف.

وما ذكرنا من تفسير الطويل معتبر، بالتقريب أو بالتحديد؟

نقل المصنف عن الروياني وجهين: وجعل أصحهما: أنَّه بالتحديد (٢).

وصحح النووي في المسائل المنثورة: أنّه بالتقريب؛ قياساً على المسافة المعتبرة بين الإمام والمأموم، وبالقياس على قدر القلتين ٣٠. ولك أن تقول ناصراً للأول: الفرق ظاهر في كلا القياسين.

أمّا في الأوّل: فهو أن القصر خلاف الأصل ؛ فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة بخلاف المسافة الفاصلة بين الإمام والمأموم.

وأمّا في الثاني: فهو أن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة، بخلاف تقدير القلتين؛ فإنّه لا توقيف في تقدير هما بالأرطال فصار تخميناً، والتخمين لا يكون إلا بالتقريب.

والبحر في ذلك كالبر، فلو قطع فيه المسافة في ساعة لسرعة سير السفينة قصَرَ؛ لأنّها مسافةٌ صالحة للقصر، فلا يؤثّر قطعها في زمنٍ يسير، كما لبو قطعها في البرِّ على فرسٍ جوادٍ في بعض يوم.

<sup>(</sup>١) الأم (١/١١١-١٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحر المذهب (٣٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) المسائل المنثورة (ص: ٥٩).

ونقل في النجم الوهاج وجهاً: أنّه لا يجوز للملاح القصر إذا كان أهله أو ماله معه٬٬٬ والأصحُّ أنّه يقصُر.

والشاكُّ في المسافة يجتهد، كما في سائر المقادير الشرعية.

وقيل: لا يقصر؛ لقول الشافعي: الشاكُّ في المسافة لا يقصُر (").

وأجيب: بأن ذلك النص محمول على ما لو اجتهد ولم يظهر له القدر المعتبر.

(ولا تُحتسَبُ منه مسافةُ الرجوع) حتى لو قصد موضعا على مرحلة على عزم أن يرجع ولا يقيم فيه فليس له القصر، لا ذاهباً ولا جائياً وإن نالته مشقةُ سير المرحلتين على التوالي؛ لأنه لا يسمَّى سفراً طويلاً، والغالب في الرخص الاتباع.

وعن الحنّاطيّ وجهّ: أنّه يُحسب من السفر مسافةُ الرجوع (٣).

(ويشترط أن يكون قاصداً لبُقعة في الابتداء)؛ ليكون له مقصد يتوجه إليه فيعرف به أن المسافة التي يريد قطعها صالحة للترخص أم لا؟ (فالهائم لا يقصر وإن طال تردُّدُه) ألف فرسخ؛ لأن كون السفر طويلاً شرط للقصر، والهائم لا يدري أن سفره طويل أم لا؛ لأنه هو الذي لا يدري أين يتوجه؟ ومع هذا لا يرجع بل يمشى إلى وجهة.

قال المصنف تبعاً للغزالي: الهائم هو الذي يسمى أيضاً: راكب التعاسيف، وجمع بينها الغزالي في موضع آخر (٤٠).

والجمع بين الكلامين أن يقال: بين الهائم وراكب التعاسيف اشتراكٌ معنوي واختلافٌ خارجي؛ لأنها يشتركان في أنها لا يقصدان مقصداً معيناً، ويختلفان في أنّ الهائم وإن لم يعرف مقصده لكنه يسلك طريقاً مسلوكاً، وراكب التعاسيف لا يسلك طريقاً، فحيث سمَّواكلَّ واحد باسم الآخر أرادوا معنى الاشتراك بينها، وحيث جمعوا بينها أرادوا معنى الاختلاف.

النجم الوهاج: (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٠٧)، والوسيط (٢/ ٣٤٣).

ولو استقبل الهائمُ برِّيَّةً واضطر إلى قطعها وهو يعلم أنها مرحلتان فأكثرُ وربَط قصدَه بقطعها فهو منشئ للسفر من حين أيد.

واستثنيَ من حكم الهائم مالو أخذ الكفار مسلمًا وساروا به وهو لا يعرف مقصدهم، فإذا بلغ سفره مرحلتين قصرَ، نص عليه في الأم(١).

ولا يشترط كونه قاصداً للقصر في أوّل سفره كما يزعم بعض الجهلة.

بل لو لم يخطر بباله القصر إلى أن لم يبق بينه وبين مقصده إلا ميلٌ ثم عن (" له أن يقصر فله أن يقصر كذلك، وكفاك شاهداً ما قال النووي في زيادات الروضة: "لَو نَوى الكَافِرُ أَوِ الصَّبِيُّ السَّفَرَ إِلَى مَسَافَةِ القَصرِ، ثُمَّ أَسلَمَ، وَبَلَغَ فِي أَنسَاءِ الطَّرِيقِ، فَلَهُمَا القَصرُ فِي بَقِيَّتِهِ" (". فافهم منه وجه الاستدلال.

(ومن خرج في طلب غريم) هرب منه (أو) عبد (آبق، على أن ينصرف متى أدركه) وظفر به (وهو لا يدري متى يلقاه؟) أقبل مرحلتين أم بعدها؟ (لم يقصر)؛ لأنّه غيرُ متوجه إلى مقصد معين، فهو كالهائم.

نعم، إنّه لو يعلم أنّه لا يلقاه قبل مرحتلين فله القصر.

وإن قصد مسافة القصر ثم نوى إن وجد مطلوبه ينصرف نظر:

إن نوى ذلك قبل مفارقة العمران لم يرخص؛ لأنه غير النية قبل انعقاد السفر.

وإن نوى بعد مفارقة العمران ففيه وجهان حكاهما المصنف عن النهاية (١) والتهذيب (٥)، وجعل أصحها أنه يترخص ما لم يجده، فإذا وجده صار مقياً؛ لأن سبب الرخصة قد انعقد، فيستمرحكمه إلى أن يوجد ما غير النية إليه.

وكذلك لو نوى الخروج إلى مسافة القصر، ثم نوى الإقامة في بلدة وسط الطريق إن

<sup>(</sup>١) ينظر: الام للشافعي (١/ ٢١١-٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أي: ظهر له وبداله.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في نهاية المطلب. مسند البزار = البحر الزخار (١٢/ ٢٥٠)

<sup>(</sup>٥) ينظر: التهذيب (٢/ ٣٠١)، والعزيز (٢/ ٢٢١).

كان من مخرجه إلى مقصده الثاني مسافة القصر فيترخص قطعاً، وإن كان أقل فوجهان: أصحها: أنّه يترخص ما لم يدخله كما في مسألة الغريم.

([ولو] كان له إلى مقصده) بكسر الصاد، هكذا نقل تلاميذ النووي عن ضبطه بخطه (طريقان): أحدهما (طويل، و) الآخر (قصير فسلك الطويل لاختصاصه بسهولة أو أمن) وكان غرضه من العدول إليه ذلك كما يشعر به كلام المصنف (فله القصر)؛ لوجود الشرط، وهو السفر الطويل، والغرض الشرعي لا يقدح.

وكذا إذا قصد بسلوكه زيارة صالح أو صديق له أو عيادة مريض.

وهل التنزه من الأغراض؟

قال المصنف والنووي: نعم؟ إذ التنزهُ من ملاقاة الفساق دأبُ الصالحين (١٠). وللشيخ أبي محمد فيه ترددٌ.

(وإن لم يكن له غرض) في سلوك الطويل (سوى القصر فأصحُّ القولين أنّه لا يقصر)؛ لأنه طوَّل المسافة على نفسه لغير غرض، فأشبه ما لو سلك طريقاً قصيراً ويذهب يميناً وشمالاً ليجعل المرحلة مرحلتين؛ فإنّه لا يقصر بالاتفاق.

والثاني: أنّه يقصر، وهو نصه في الإملاء (٢٠)؛ لأنه سفرمباح يُقصر الصلاة في مثله، فأشبه ما إذا لم يكن سواه طريق، وقصدُ الترخص غرضٌ صحيحٌ؛ «فإنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَن تُوتَى عَزَائِمُهُ» (٢٠).

وأجيب: بأنه نصه محمول على ما إذا كان في الطويل غرضٌ صحيح سوى الترخص، وبأنا لا نسلّم أنّه سفر مباحٌ، بل محرَّمٌ؛ لأنّ الله تعالى يبغض المشائين في الارض من غير أرب، ولأنّ تعذيب الدابّة لغير غرض حرامٌ، فتعذيبُ نفسه أولى بالتحريم.

وفيه طريق آخر: القطع بهذا القول من غير خلاف.

وإذا عرفت هذا فعرفت أن قوله: "فأصحُّ القولين" هو من الطريق، لا أنَّه مسترسل.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢٢٢/٢)، والمجموع (١٥/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني على هامش كتاب الأم (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٨/٥)، رقم (٢٦٤٧٦)، و صحيح ابن حبان—محققا (٢/ ٦٩)، رقم (٣٥٤).

هذا إذا كان القصيرُ غيرَ مسافة القصر، فأما إذا كان مسافة القصر وسلك الطويل ولم يكن له غرضٌ من العدول فيقصر بلا خلاف، على ما صرح به المصنف في العزيز. (١) وقيل: فيه نظر؛ لأن إتعاب النفس حرام.

(وإذا تبع العبد سيده والزوج زوجها والجنديّ الأمير في مسيرهم وهم لا يعرفون مقصدهم لم يكن لهم القصر)؛ لفقد الشرط، وهو تحقيق السفر الطويل ولم يتحقق عندهم. هذا قبل مرحلتين. فان ساروا معهم مرحلتين ففي شرح المهذب والتتمة: أنّه يتعيّن الجواز؛ كما إذا سافر الكفار بأسير المسلمين (۲). قال الاسنوى: ما ذكراه متعينٌ لا مناقشة فيه (۲).

ويفهم من عبارة الكتاب: أنهم إذا عرفوا مقصدهم وكان مسافة القصر ونووا فلهم القصرُ، وهو كذلك، وقد صرح به غير واحد.

(ولو نووا مسافة القصر) فيها لم يعرفوا (لم تعتبر نيه العبد والزوجة)؛ لأنها مقهوران لا يستقلان بالرأي، فنيتهها كالعدم (وتعتبر نية الجندي)؛ لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره، هكذا قال المصنف، والبغوي(1).

وينافي هذا ما ذكرنا في الشرط الثاني لنية الإقامة نقلاً عن شرح المهذب وزوائد الروضة (٥٠): أنّ نية الجيش لا تؤثر في الإقامة؛ لأنه (١٠) غير مستقل، ونظرنا فيه، ولا بدَّ من فرق، فنقول: الجندي إما أن يتبع أميره في سفر تجب إطاعته فيه كالقتال، أو لا تجب، كالنقلة والزيارة:

ففي الأوّل: حكّمُه حكم العبد، فلا يستِقلُّ بالرأي.

وفي الثاني: كالرفيق، فيستقل.

فيحمل كلامُ المصنف هنا على الثاني، وكلام الروضة وشرح المهذب فيما نقلنا على الأوّل، فحصل الفرق والجمع بين الكلامين.

(ولو قصد سفراً طويلاً ثم بداله في الطريق أن يرجع انقطع سفره)؛ لأن [نيته] التي

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ٢٢١–٢٢٢)

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٢١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) المهات (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التهذيب (٢/ ٣٠٢)، والعزيز للرافعي (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٢١٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) وأفرد ضمير الجيش بالنظر إلى اللفظ. منه.

استفاد بها الترخص قد انقطعت وانتهى سفره.

ثم قياسُ ما مر من نية الإقامة أن لا يؤثر ذلك القصد مادام سائراً، وإنّما يؤثر لو كان نازلاً أو ماكثاً، وإذا حكمنا بانقطاع سفره فلا يترخص في المنزل المنويّ فيه.

(وإن ارتحل عن ذلك الموضع) الذي بدا له الرجوع منهُ (فهو سفرٌ جديدٌ) حتى لو كان بينه وبين مقصده ثانياً مرحلتان فيرخص وإلا فلا.

ولو قصد من الشاهو مثلا إلى الشام على أن يقيم في كل مرحلة أربعة أيام لم يترخص؛ لانقطاع كل مرحلة عن الأخرى بحكم الإقامة.

(ولا ثنبت الرخصة) من الشارع (في سفر المعصبة)؛ لأن الرخصة تخفيف شرع لأعانة المسافر على مطالبه، والعاصي لا يعان ولا تناط رخصة بمعصية (١٠)، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُنال ما عند الله بالمعاصي» (١٠).

وإنّها عدل من القصر إلى الرخصة؛ ليشمل سائر الرخص، كالتنفل على الراحلة، والجمع بين الصلاتين، والمسح ثلاثة أيام، وأكل الميتة على الأصحّ، وسقوط الجمعة عنه، والفطر في رمضان؛ فإنّه لا يترخص في شيء من ذلك.

وإضافة السفر إلى المعصية إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة، أو إضافة المعلول إلى العلة، ويحترز به عن من انشأ سفراً مباحاً وهو يرتكب المعاصي؛ فإنّه لا يمنع من الرخص؛ إذ لا يتوجه عليه المنع من السفر شرعاً، وإنّها يوجه عليه المنع من المعصية.

وذلك (كهرب العبد) من سيده (والزوجة) من زوجها. (وكما إذا سافر ليقطع الطريق أو يقتل بريشاً) أو ليسرق أمتعة المسلمين أو أهل الذمة صغيرة أو كبيرة. وألحق بسفر المعصية أن يُتعب عليه نفسه ويُركِفَ دابته لغير غرض، نقله

 <sup>(</sup>١) قاعدة فقهية. ينظر:القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى للامام مالك، للدكتور احسن زقور، دار ابن
 حزم - بيروت، ط١ سنة ١٤٢٦هـ (ص ٣٨٦)، القاعدة (٤٣).

 <sup>(</sup>٢) رواه أبوحفص الأعشى عمرو بن خالد الكوفي: عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن حذيفة، والأعشى هذا يروي المناكير، وهذا غير محفوظ. ولم يتكلم فيه المتقدمون. ذخيرة الحفاظ (١/٥٥٨)، رقم (٩٩٠)، وجاء بمعناه: «فان الله لا ينال فضلهُ بمعصية»، اخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين (٩/١)، باب: كتاب البيوع، الحديث (١٣٦٦) وصححه.

المصنف والنووي عن الصيدلاني وأقرّاه (١٠) لقوله تعالى: ﴿ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيئرِهِم بَطَرًا وَرِحَآهَ ٱلنَّاسِ ﴾ (الانفال: ٤٧). ونقل في الإرشاد عن الذخائر ان كلام الأصحاب على إباحته، وكذا نقله الأسنائي وأقره (١٠).

ونقل المصنف عن الإمام أنّه لا رخصة لمن ينتقل من بلدة إلى بلدة لغير غرض صحيح ("). ونقل عن الشيخ أبي محمد أنّ مجرد رؤية البلاد ليس من الاغراض الصحيحة، وتبعه في ذلك صاحب الانوار (١٠).

لكن نقل صاحب الإرشاد عن الذخائر أن ذلك مباح لا يرخص فيه الرجل، قال الأسنائي: إنه هو المذهب (٥٠).

(ولو أنشأ سفراً مباحاً) كتجارة (ثم نقله إلى معصيةٍ) كغارة (فالأشبه) من الوجهين بإطلاق الجمهور (أنه لا يترخص) كما لو أنشأ بنية المعصية.

والثاني: أنّه يترخص؛ لأن هذا السفر انعقد مباحاً مرخصاً، ويغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء(١)، ونسبه الغزالي في الوجيز على النص.

ثم محل الخلاف: إذا استمر على ذلك القصد، فإن تاب رخص جزماً، كما أشار إليه المصنف في باب اللقطة من العزيز (٧٠).

(ولو أنشأه على قصد المعصية ثم تاب وغير قصده) إلى سفر مباح من غير تغيير

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/٣٢٣)، والمجموع (٤/٢٢٤).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الإرشاد (۱/ ۱٤۲)، والمهات (۳/ ۳۵۷و (الذخائر في فروع الشافعية) للقاضي أبي المعالي المخزومي
 (ت.٥٥٠هـ).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (٢/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب (٢/ ٦٣٣)، و العزيز (٢/ ٢٢٥) والمجموع (٤/ ٢٢٤)، والأنوار (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن هذه الله بن علي القاضي نور الدين الحميري الإسنائي، كان فقيهاً أصولياً، من شيوخه: الشيخ بهاء الدين القفطي. و شمس الدين الأصبهاني شارح المحصول، والشيخ بهاء الدين بن النحاس، ومن مؤلفاته: مختصر الوسيط وقد ضمنه تصحيح الرافعي والنووي، و شرح المنتخب في الأصول ونثر ألفية ابن مالك، توفي سنة إحدى وعشرين وسبعهائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٤٠٠)، رقم (١٩٨)، والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (١/ ٨٣)، رقم (١٩٨).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت١٣٥٧هـ)، دار القلم - دمشق، ط. ٦
 (٢٩١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الوجيز للغزالي (ص: ٧١)، والعزيز (٦/ ٣٦٠)

صوب السفر (فكأنّه أنشأ سفره من ذلك الموضع) الذي [تاب فيه]، فإن كان منه إلى مقصده مسافة القصر رخص، وإلا فلا.

وحكى الإمام عن شيخه أبي محمد: أن عروض قصد الطاعة على سفر المعصية كعروض قصد المعصية على سفر الطاعة، فيعود الخلاف، والمشهور الأوّل(١٠).

واستثني من إطلاق الكتاب العاصي بالسفريوم الجمعة؛ فإنّه لا يترخص ما لم تفت الجمعة، ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره، هكذا قال البيضاوي والبغوي ونقل عنها النووي في شرح المهذب(٢).

فإنشاء السفر في هذه الصورة لم يعتبر من حين التوبة، بل من حين فوات الجمعة، حتى لو ارتحل من الموضع المتاب فيه وكان وقت الظهر باقياً، أو لم يدخل وقتها بأن كان خرج في ضحوة يوم الجمعة وقلنا بتحريم السفر قبل زوال الجمعة لم يرخص ما بقي قدر خطبتين وركعة بأقل ما يجزئ.

#### 경송중

## حكم اقتداء المسافر بالمقيم

(فصل: لو اقتدى المسافر بمن علمه متماً) للصلاة، (مسافراً كان) المتم (أو مقيماً، لزمه الإتمام، وإن كان الاقتداء في لحظة) أي: من جزء من الصلاة، لما روى الإمام أحمد في مسنده عن موسى بن سلمة الهذلي أنّه قال: قلت لابن عباس: «ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد و أربعاً إذا ائتم بالمقيم ؟ قال: تلك سنة أي القاسم»(٣). والسنة في كلام الصحابي الطريق اللازمة.

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبدالله بن أحمد أبو عبدالله البيضاوي سكن بغداد، وتفقه على الداركي، كان حافظاً للمذهب والخلاف موفقاً للفتاوى، توفي سنة (٤٢٤هـ)، ودفن بمقبرة باب حرب. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٠٥) وطبقات السبكي (٢/ ٢٢٣)، وقد (٢/ ٢٢٣). وينظر: التهذيب (٢/ ٢١٢)، والمجموع (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ليس في مسند الإمام أحمد بهذا اللفظ، بل بألفاظ أقربها: "عن موسى بن سلمة الهذلي قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلتُ: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا الل رحالنا صلينا ركعتين قال: تلك سنة أبي القاسم شه ». مسند أحمد ط الرسالة (٣/ ٣٥٧)، رقم (١٨٦٢)، و مسند أحمد غرجا (٣٥٧)، رقم (١٨٦٢).

واعترض ابن الرفعة (١) على المصنف بأنه تعبيره بالمتم يخرج مصلي الظهر خلف مقيم يصلي الجمعة فإنّه يلزمه الإتمام مع أنّه لا يقال لمصلى الجمعة [المتم].

وأجيب: بأنَّه لا مانع من أن يقال لمصلي الجمعة المتم؛ لأنه يأتي بصلاة تامة، ويرشدك على هذا عبارة الحاوي الصغير (٢): "ولو اقتدى بمتم ولو في صبح وجمعة الخ" ذكر مع لفظ الإتمام الصبح والجمعة اللتين لا قصر فيهما، وبهذا يندفع أيضاً ما اورده الأسنوى أنّه لا تشمل عبارته ما لو اقتدى المسافر بمن [يصلي] النافلة فإنّه يلزمه الإتمام، مع أنّه لا يقال لمصلّي النافلة: المتم (٣).

(حتى لورعف) - بتثليث العين، لكن الأفصح فتحها، والضم ضعيف، والكسر أضعف. هكذا قال ابن الأستاذ في حل مشكلات الوسيط (٤) وقال: هَذِهِ الكلمةُ كَانَت سَبَبَ لزوم سِيبَوَيهِ الخليلَ بنَ أحمد في طلب العربية بعد أن كان يطلب التفسير والحديث، وذلك: أنّه سأل يوماً حمّاد بن سلمة (٥) أستاذ أبي حنيفة عن حديث، فقال: أحدثك عن هشام بن عروة (١) عن أبيه عن رجل رعف في الصلاة، وضمّ العين، فقال له: أخطأت، إنّها هو بفتحها، فانصرف إلى الخليل ولازَمَه.

وقيل: سببه أنَّه أتى إِلَى حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ لِكِتَابَةِ الْحَدِيثِ، فَاستَملَى مِنهُ قَولَهُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ

<sup>(</sup>١) ينظر:كفاية النبيه (٤/ ١٨٢).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوي الصغير للقزويني، تحقيق الدكتور صالح بن محمد بن ابراهيم الياس - دار ابن الجوزي - رياض،
 الطبعة الأولى سنة (۱۲۲۰هـ): (۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهمات (٣٥٨/٣).

<sup>(</sup>٤) حل مشكلات الوسيط: "هو شرح كتاب الوسيط للغزالي شرحهُ ابن الأستاذ وهي تقع في أربع مجلدات" هذا كل ما قالهُ حاجي خليفة عن الكتاب، فلا أعلم هل الكتاب مطبوع أو ما يزال مخطوطاً أو غير ذلك، ينظر: كشف الظنون (٧/ ٧٩٨).

<sup>(</sup>٥) هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البزار البصري الفقيه النحوي الشهير بابن الدينار مولى بني تميم له العوالي في الحديث، وكتاب السنن وغير ذلك، توفي فلف سنة (١٦٧ هـ)، ينظر: بغية الوعاة (ص٤٤٣)، وكشف الظنون (٥/ ٢٧٣).
(٦) هو هشام بن عروة بن الزبير أبن العوام بن خويلد بن اسد، أبو المنذر القرشي الاسدي الزبيري المدني. سمع من ابيه وعمه وطائفة من كبار التابعين، كان أحد حفاظ الحديث توفي ببغداد سنة (١٤٦هـ) ينظر شذرات الذهب (٢/ ٢١٢)، وموسوعة حياة التابعين وتابعيهم محمد سعيد مبيض، من كتب التراث، نشر مكتبة دار الفتح، قطر ط١ سنة ٣٠٠٧)، وموسوعة را (١٤٤٨).

وَالسَّلَامُ: «لَيسَ مِن أَصحَابِي أَحَدٌ إِلَّا وَلَو شِنتُ لَأَخَذتُ عَلَيهِ لَيسَ أَبَا الدَّردَاءِ» ('' فَقَالَ سِيبَوَيهِ: لَيسَ أَبُو الدَّردَاءِ، فَصَاحَ بِهِ حَمَّادٌ: لَحَنتَ يَا سِيبَوَيهِ إِنَّمَا هَذَا استِثنَاءٌ ('')، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَطلُبُنَّ عِلمًا لَا تُلحِنُنِي مَعَهُ، ثُمَّ مَضَى وَلَزِمَ الأَحفَشَ الاكبر، ''وكان الخليل إذا رآه قال: مرحبا لزائر لا يملُّ.

وكان سيبويه في غاية الجال، فكانت وجنتاه كالتفاحتين، فقال لـ أعجمي: "ايـن برنائيست، سيب پوست"، فسمى: سيبويه.

-(الإمام المسافر) القاصر (لو استخلف مقيماً) أو مسافراً متما (وجب على المسافرين الإتمام)؛ لأنّهم مقتدون بمتم فلزمهم الإتمام، كما لو اقتدوا بالمقيم فأحدث واستخلف مسافراً. والدليل على أنّهم مقتدون به أن سهوه يلحقهم بالاتفاق، سواء نووا الاقتداء بالخليفة أم لا؛ لأن المذهب أنّ نية الاقتداء بالخليفة لا تجب بل لمجرد الاستخلاف يصيرون مقتدين، حتى لو نووا مفارقته عقيب الاستخلاف لم يجز لهم القصر، نعم لو فارقوا الإمام حين أحسوا برعافه أو حدثه قبل تمام استخلافه قصروا بلا خلاف.

(وكذا لو عاد الإمام واقتدى بالخليفة)؛ فإنّه يلزمه الإتمام؛ لاقتدائه بمتمّ في جزء من الصلاة. وإنّما قيَّد لزوم الإتمام باقتدائه بالخليفة؛ إيماءً على خلاف فيه، وبناءً على أصح تفاسير النص، ونفصّل لك ذلك بعون الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) الحديث في: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢/ ٤٦٣)، عبدالرؤوف المناوي، مكتبة النجارية الكبرى – مصر ١٣٥٦هـ)، إلا أنه كغيره لم يذكر إسناده ولا درجة الحديث، وقد رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٢٩٨/٣)، رقم (١٥٧٥) بلفظ: «عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا مِن أَصحَابِي أَحَدُ إِلَّا وَلُو شِئتُ لَأَخَدتُ عَلَيْ وَمُا مِن أَصحَابِي أَحَدُ إِلَّا وَلُو شِئتُ لَأَخَدتُ عَلَيْهِ فِي بَعضِ خُلُقِهِ غَيرَ أَبِي عُبَيدَةَ بَنِ الجَرَّاحِ» عَنَى، وقال: هَذَا مُرسَلٌ غَرِيبٌ، وَرُواتُهُ ثِقَاتٌ»، ولم يذكره أحد بسنده وبيان درجته في فضائل أبي الدرداء على .

 <sup>(</sup>٢) وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَولَهُ استِثنَاءٌ يَعنِي بِهِ مَعنَى بِدَلِيلِ لُزُومِهِ النَّصبَ، وإلا فليس ناسخة واسمها ضمير يرجع إلى بعض
 المستثنى منه، وأبا خبرها. ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٧/٥٤٣)

 <sup>(</sup>٣) الاخفش الأكبر: هو عبدالحميد بن عبدالمجيد أبو الخطاب، مولى قيس بن ثعلبة، كان إماماً في العربية قديماً لقي الأعراب وأخذ عنهم وعن أبي عمرو بن العلاء وطبقته، أخذ عنه سيبويه والكسائي ويونس وأبو عبيدة، وكان ديناً ورعاً ثقة، وهو أوّل من فسر الشعر تحت كل بيت، توفي على الإلاه)، ينظر: بغية الوعاة (٢/٧) رقم (١٤٧٧).

اعلم أن الشافعي قال في المختصر بعد تصوير المسألة: "كان على جميع القوم والراعف أن يصلوا أربعاً" (١).

واعترض عليه المزني(٢) فقال: إنِّها أتمّ القوم؛ لأنّهم مقتدون بالمتمّ، فها بال الراعف؟.

ثم اختلف الأصحاب في الجواب على طريقين:

منهم: من قرر ظاهر النص ومنع قول المزني وقال:

يجب عليه الإتمام حيث يصلي؛ لأنّ الخليفة فرع له ولا يجوز أن تنقص صلاة الأصل عن الفرع. وقال الجمهور: قول المزني مسلم لكن يجب تأويل النص لدفع اعتراضه، وأوّلوه على وجوه:

أحدها: أن ما ذكره الشافعي جواب على القديم، وهو أنّ سبق الحدث والرعاف لا تُبطل الصلاة، وإذا رفع المانع بنى، فعلى هذا فالراعف في الصلاة حيث انصرف فيكون كالمؤتم بالخليفة، وبتقدير أن لا يكون مؤتماً فقد حصل في جماعةٍ إمامُها مقيم في بعض الأحوال فيلزمه الإتمام، ذلك تأويل ابن سريج "".

وضعفه الشيخ أبو حامد وغيرُه من أئمتنا، ومنعوا كونه مؤتمّاً بالخليفة (١٠).

وأيضاً فإن البناء في الصلاة إنّما يجوز على القديم دون الجديد، والاستخلاف الـذي عليه بناءُ المسألة إنّما يجوز بالجديد دون القديم، فلا ينتظم [التفريع].

والوجه الثاني: قال أبو غانم (٥) مُلقِي ابن سريج: صورة النص: أذ يحس الإمام

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم للشافعي (٢٠٩/١)، و مختصر المزني من كتاب الام (٨/١١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني مع كتاب الام (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) لرأيه ينظر: المجموع (٢٣٨/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) أبو غانم: هو عمر بن محكمًد بن مسعود، أبو الطيب البغدادي، ويقال فيه: أبو العباس، ويعرف بالممتع، وبالملقى أيضاً، وهو من خواص ابن سريخ، والمتولي للإلقاء عنه والإعادة في مجلسه، لهذا قبل له: الملقى، وملقى ابن سُريح، والملقى فيه كالمعيد أو كالقارىء على المدرس، وهو الذي كانت به لثغة بسيره وكان بابن سريج مِثلُها، ينظر: طبقات السبكي، طبعة القاهرة (٣/ ٤٧١) رقم (٢٣٥)، و طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١/ ١٢٠) رقم (٧٩٥)

بالرعاف قبل أن يخرج الدم فسيتخلف، ثم يخرج الدم، فيلزمه الإتمام؛ لأنه صار مؤتمّاً بمقيم في جزء من صلاته.

وقال المحاملي وغيره: وهـذا لا يصبح؛ لأنـه استخلاف قبـل وجـود العـذر، وهـذا لا يجـوز‹›).

ولك أن تقول: هذا المنع ليس بشيء؛ لأنه متى حضر من هو أفضل منه أو حالُه أكملُ جاز الاستخلاف، فبإحساس العذر أولى.

والوجه الثالث: أنّه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: وصورة النص: أن يعود بعد غسل الدم ويقتدي بالخليفة، فيلزمه الإتمام، وأما إذا لم يقتدِ فلا يلزمه الإتمام.

وهذا أصح الأجوبة عن الاعتراض وأصح تفاسير النص، وعليه ابتناءُ مسألة صاحب الكتاب.

(وإذا لزم المأموم الإتمام فلو فسدت صلاته فعليه الإتمام إذا استأنف، وكذا لو فسدت صلاة الإمام أو بان) إمامه (محدثاً فعليه الإتمام)؛ لأنّه لزمه بالشروع إتمامها، فلم يجز بعده قصرُ ها كفائتة الحضر؛ فإنّه لا يجوز قصرُ ها في السفر.

وفي قوله: "فسدت" إشارةٌ إلى أنّه لو بان فسادها بأن ذكر المأموم أنّه محدث أو به ما يمنع الصحة أصلاً؛ فإنّه لا يلزمه الإتمام، بل يقصر. قال الشيخ شهاب الدين والشيخ جمال الدين الإسنوي: إنّه الصحيح وعليه الفتوى (٢٠).

والضابط: أنَّ كلُّ موضع يصح شروعه فيه ئم يعرض الفساد يلزمه الإتمام.

وحيث لا يصحُّ الشروع لا يكون بذلك ملتزماً للإتمام.

(ولو اقتدى بمن ظنه مسافراً فبان كونه مقيهاً، أو بمن لا يدري أنّه مسافر أو مقيم) أو بمن ظنه مقيها أو مقيم) أو بمن ظنه مقيهاً فبان مسافراً قاصراً أو متها (يلزمُه الإتمام) في كلتا الصورتين؛ لتقصيره بعدم البحث والتأمل؛ فإن شعار الإقامة والسفر ظاهران.

للمسألة ينظر: المجموع (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) المهات (۳/۸۵۳–۲۰۹).

فلوبان أنّه مقيم محدث نظر: إن بانت إقامته قبل حدثه لزمه الإتمام بلا خلاف، كما لو اقتدى بمن علمه مقيماً ثم بان كونُه محدثاً.

وإن بان حدثه أوّلاً، أو بانا معاً فوجهان:

أحدهما: وبه قال صاحب التلخيص وأختاره الغزالي ورجحه النووي: أنّه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه لا قدوة ظاهراً أو باطناً، أما ظاهراً؛ فلظنه أنّه مسافر، وأما باطناً؛ فلأنه محدثٌ، ولا قدوة بالمحدث في الحقيقة (١).

والثاني: أنّه يلزمه الإتمام كما لو اقتدى بمسافر في ظنه ثم فسدت صلاته بحدث ثم إنّه كان مقيماً.

ولمن نصر الأوّل أن يقول: هذا يخالف ذلك؛ لأن الاقتداء كان صحيحاً ثمّة، دون هنا.

ومنهم من يقطع بالوجه الأوّل ويقول: ليست المسألة ذات وجهين.

قال المصنف في العزيز: وقد ينازعه كلامهم في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ثم بان كونُه محدثاً؛ فإنهم رجّحوا الإدراك، ومأخذُ المسألتين واحد.

وفيه نظر؛ لأنّ المصنف والنووي رجّحا في كتاب الجمعة في الشرط الخامس المعقود للجماعة عدمَ الإدراك (٢)، فلا يخلو كلامُه عن نوع مناقضة.

(ولو علم أنّه مسافر ولم يدرِ أنّه نوى القصر) أو الإتمام، وجزم هو نية القصر خلفه (لم يلزمه الإتمام بهذا الشك) إذا بأنه كونه قاصراً؛ إذ الظاهر من حال المسافر أن يقصر، وليس للنية شعار يعرف به، فهو غير مقصِّر في الاقتداء، والظن في هذا [كالعلم]، كما نبه عليه المصنف في شرحهِ العزيز والمسند (٣).

واحترز بقوله، "لم يدرِ" عما لو اقتدى بالحنفي المسافر في مسافة مرحلتين؛ فإنّه يعلم أنّه لا يقصر في هذه المسافة، فإنّه يتم.

(وإذا لم يعلم نية الإمام) بعد ما علمه مسافراً (فعلَّق نيتَه بنيتهِ وقال: إن قصر قصرتُ

ينظر: الوسيط (٢/ ٢٥٤)، والمجموع (٤/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) العزيز (٢/ ٢٦٤)، وروضة الطالبين (٢/ ١٠)، والمجموع (٢٥٧/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/٩/٢)، ولم أظفر بالمسألة ونظيرها في شرح المسند وينظر: المجموع (٢٥٦/٤)

وإن أتم أنممت لم يضرَّ على أصحِّ الوجهين) بشرط أن يظهر ما يدلُّ على القصر وقد قصر الأمام؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر، فهو تصريح بالمقتضى.

والثاني: أنَّه لا يجوز له القصر بهذه النية؛ للتردد فيها.

وأجيب: بأنه ذلك مغتفَرٌ فيها بناءً على ظاهر حال المسافر.

فلو خرج الإمام من الصلاة بسببٍ يقتضيه - والحالة هذه - ثمّ قال: كنتُ نويت الإتمام أو القصر اعتُود قولُه.

وإن لم يخبره وتردد في أنّه كان نوى القصر أو الإتمام لزمه الإتمام؛ لأن الأصل الإتمام، فعند الشك يرجع إليه.

وقيل: لا؛ لأنّ الظاهر من حال المسافر القصرُ، ولا يخفى عليك أنّ الأصل والظاهر إذا تعارضا أيُّما أولى بالأخذ؟

(ومن شروط القصر نية القصر في ابتداء الصلاة)؛ لئلا يمضي بعض صلاته على الإتمام فيمنع القصر، (و) من شروطه (التحرزُ عمّا ينافيها) أي: ينافي نية القصر (في الدوام) أي: مادام في الصلاة، ولو قبيل التسليم.

هذا تمهيد أصل يترتب التفريع عليه ويعلِّق الشارحُ أو المدرسُ العللَ عليه، وإلا فالأول مغن عن الثاني.

(فلا يجوز القصر إذا نوى الإتمام)؛ إذ الفعل بخلاف النية لعب، واللعب ينافي الصلاة (أو لم ينو القصر ولا الإتمام) بل أحرم مطلقاً؛ لأن الأصل هو الإتمام فينعقد مطلق التحريم عليه (أو بداله أن يتم، أو تردد في أنه يتم أو يقصر)؛ لأن القصر رخصة، فإذا انتفى جزم النية فيه رجع إلى الأصل.

(وكذا) يلزمه الإتمام (لوشك في أنه هل نوى القصر أوّلاً، أم لا؟)؛ لأنّ نية القصر زائدة على الوضع الأصلي، فإذا شك فيها فالأصل عدمها.

ولا فرق في وجوب الإتمام بين أن يذكر في الحال أم لا، كما نقله المصنف عن نصه في الأم، بخلاف ما لو شك في أصل النية ثم ذكر عن قرب؛ فإنّه لا يضر.

قال المصنف في العزيز: والفرق أن الشك في النية بمثابة عدم النية، فزمان الشك غير عسوب من الصلاة؛ لكن عفي عن القليل؛ لعدم الاحتراز عنه، وهنا زمان الشك عسوب من الصلاة؛ لوجود أصل النية؛ فيتأدى ذلك الزمان على التهام، وإذا انعقد جزءٌ من الصلاة على التهام لزم إتمام الكل(1).

(ولو قام الإمام إلى الركعة الثالثة وشك المأموم في أنّه متمّ أو ساه فعليه الإتمام) وإن بان كونُه ساهياً؛ لأنّ أحد المحتملين لزومُ الإتمام، فيلزمه كما لو شك في نية القصر نفسِه، ويخالف ما لو شك في نية إتمام (١) المسافر ابتداءً؛ حيث لم يلزمه الإتمام بذلك كما تقدم؛ لأنه لا اطلاع على النية ولم تظهر أمارة مشعرةٌ بالإتمام، وهنا القيام فعلٌ مشعرٌ بالإتمام، فخيل له.

ولو علم كون الإمام ساهياً بالقيام إلى الثالثة: بأن كان حنفياً لا يرى الإتمام فلا يلزمه الإتمام، و يتخير بين أن يخرج عن متابعته ويسجد للسهو ويسلم، وبين أن ينتظره حتى يعود.

ولو اتفق له أن يتمَّ أتمَّ، لكن ليس له أن يقتدي بالإمام في سهوه، فإنَّه غير محسوب له، والاقتداء غير جائز بمن يعرف أنَّ ما فيه غيرُ محسوب له.

ويؤخذ منه: أن المسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركعة فقام الإمام سهواً إلى ركعة زائدة لم يكن للمسبوق أن يقتدي به في ذلك لتدارك ما عليه، وهو كذلك، وقد صرحً به الإمام في النهاية، ونقل عنه المصنف في العزيز وأقرَّه ٣٠٠.

(ولو قام القاصرُ إلى الركعة الثالثة عمداً من غير ما يقتضى الإتمام) بما مرّ، وكَنيَّةِ الإقامة في ذلك الموضع، وانتهاء السفينة إلى دار الإقامة (بطلت صلاتُه)؛ لأنه أتى بفعل من جنس الصلاة غير واجب عليه بل ممنوع منه، فأشبه ما لو قام المتمُّ إلى خامسة، والمتنفلُ إلى الزيادة على المنويِّ من غير تغيير النية.

<sup>(</sup>۱) العزيز (۲/۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (د): (إمام). والمحتمل: " الإمام المسافر". كما في نسخة ذ: اللوحة: (٥٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٢/٤٤٦)، والعزيز (٢/٤٣٤).

فلو حصل ما يقتضي الإتمامَ وقام لم تبطل؛ لأنه أتى بواجب.

(وإن كان ساهياً) بالقيام إلى الثالثة ثم تذكر في القيام (عاد) إلى الجلوس (وسجد للسهو)؛ لأنه فعل يبطل عمده الصلاة فيقتضى سهوه السجود (وسلم) والقياس أن لا يسجد إذا عاد قبل بلوغه حد الركوع كما مر في سجود السهو، ولعل الأئمة إنّما سكتوا عنه؛ اعتماداً على ما ذكروا ثمّة.

(وإن بداله) بعد التذكر (أن يتم فيعودُ) إلى الجلوس وجوباً (ثم ينهضُ متهاً)؛ لأن النهوض إلى الركعة الثالثة واجب، ونهوضه الأوّل غير محسوب له. وفي وجه: له أن يمضى في قيامه.

ولو صلى ثالثة ورابعة سهواً وجلس للتشهد ثم تذكر سجد للسهو وهو قاصرٌ، وركعتا السهو غير محسوبتين.

فلو أراد أن يتم لم يُعَدّا محسوبتين (١)، بل يلزم أن يقوم ويصلى ركعتين، أُخريين ثم يسجد للسهو في آخر صلاته.

(ومن شرط القصر أيضاً أن يكون مسافراً في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة في اثنائها أو انتهت السفينة إلى دار الإقامة وجب الإتمام)؛ لأنَّ سببَ الرخصة هو السفرُ، وقد زال فتزول الرخصة أيضاً، كما لو كان يصلى قاعداً لمرض فزال وجب أن يقوم.

فلو دخل في سفره بلداً بالليل وشك في أنّه مقصده أم لا لزمه الإتمام؛ لأنه شك في سبب الرخصة، والأصلُ الإتمامُ، فصار كما لو شكّ في بقاء مدة المسح.

ومن شرط القصر العلم بجوازه: حتى لوجهل جوازَه وقصَر بطلت صلاته؛ لأنه عابث في اعتقاده غير مصلَّ، حكاه المصنف عن نصه في الأم، وللإمام فيه احتمال (").

(والقصر أفضل من الإتمام في أصح القولين إذا بلغ السفرُ ثلاثَ مراحلَ)؛ لقوله تلك:

<sup>(</sup>١) في النسخة (ذ) اللوحة: (لم ينعكسا محسوبتين)، وهي عبارة محتملة

 <sup>(</sup>۲) الذي في نهاية المطلب (۲/ ٤٥١): ولو نوى المسافر الذي لم يعلم رخصة القصر الظهر ركعتين، فهذا فيه احتمال،
 وينظر: العزيز (۲/ ٢٣٥).

«خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا» (١)، ولأنّ القصر والحالة هذه متفق عليه، والإتمام مختلف فيه.

والشاني: أن الإتمام أفضل؛ لأنه الأصل، والقصر بدل معدول إليه، فأشبه غسل الرجل مع المسح على الخف.

وأجيب: بأن ما يخرج به عن الخلاف أولى مما يقع به في الخلاف؛ لأن التردد في الأوّل في حصول الكمال، وفي الثاني في بطلان الأصل، واللبيب يعرف [الفصل].

نعم يستثنى من أفضلية القصر في السفر الطويل مسائل:

إحداها: في حق من يدوم سفره بأهله وولده كالملاح، فإن الإتمام له أفضل؛ خروجاً من خلاف أحمد (") فإنّه لا يجوِّز له القصرَ، وكذا المُديم السفر في البرِّ لغرض صحيح كما قاله صاحب الفروع (").

وسببهُ اختلافُ العلماء فيه، وكذا من لا وطن له وعادته السيرُ دائمًا.

والثانية: ما بعد أربعة أيام لمن يتوقع تنجز شغله كل ساعة؛ فإن الإتمام لـه أفضل؛ خروجاً من خلاف من لم يجوِّزه من الأثمة.

الثالثة: إذا قدم من سفر طويل وما بقى بينه وبين مسكنه مسافة القصر؛ فإن الإتمام له أفضل.

قاله محب الدين الطبري(،)، وفيه نظر؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من الأسفار لم يزل يقصر حتى يدخل المدينة (٥٠).

وقيل: القصر والإتمام متساويان؛ لتعارض الأدلة، فإن لم يبلغ سفره ثلاث مراحل

<sup>(</sup>١) تفرد به محمد بن سليمان، قال ابو حاتم الرازي: هو منكر الحديث. العلل المتناهية (٢/ ٧٩٠)، رقم (١٣١٩).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: كتاب الفروع لأبي عبدالله محمد بن مُفلح (ت: ٧٦٣هـ) عالم الكتب بيروت، ط٣ سنة: (١٩٦٧م):
 (٢) (٢) ٥٦).

<sup>(</sup>٣) صاحب الفروع في الفقه الشافعي: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر بن الحداد المصري (ت٣٤٥هـ).

<sup>(</sup>٤) أنظر المسألة في: النجم الوهاج (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، باب: سترة المصلي: الحديث (٢٤٩) (٥٠٣) بلفظ لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.

فالإتمام أفضل؛ خروجاً من خلاف أبي حنيفة (١) كما في القصر.

نعم تستثنى مسائل: إحداها: من يجد في نفسه كراهة للقصر، فهذا يكاد يكون رغبته عن السنة، فالأفضل له القصر مطلقاً، بل يكره الإتمام إلى أن تـزول تلـك الكراهـة. وكذلـك القـول في جميع الرخص.

والثانية: دائم الحدث، إذا كان لو قصر لخلا زمنُ صلاته عن جريان الحدث ولو أتم يجري حدثُه فيها، فالأفضل له القصر مطلقاً.

والثالثة: من ضاق عليه الوقت وعلم أنّه لو أتمّ خرج بعض صلاته عن الوقت ولو قصر وقع كلها فيه، فالأفضل له القصر.

(والصوم أفضل من الفطر إذا كان لا يتضرر به)؛ تبرئةً للذمة، ومحافظةً على فضيلة الوقت، ولأنَّه الأكثر من فعله الله الله تعالى: ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٤).

والفرق بين الرخصتين حيث كان القصر أفضل والصوم أفضل:

إن الذمة تبقى مشغولة بالصوم إذا أفطر، وقد يعرض عائق من القضاء، والقصر بخلافه. وأيضاً فإن فضيلة الوقت تفوت بالإفطار، ولا تفوت بالقصر.

### نعم تستثني صور:

إحداها: من يشك في الفطر أو يكره الأخذ بالرخصة، كما في زماننا أكثر الجهلة ("، فالأفضل له الفطر، كما مرّ في القصر.

والثانية: من كان ممن يقتدكى به كعالم أو ورع وكان في الرفقة، فالفطر له أفضل؛ ليقتدى به الناس. قاله القاضي ابن كج وتبعه الأثمة.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز البخاري الحنفي (ت٦١٦هـ)، تحقيق عبدالكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية – بيروت، ط١سنة ٢٠٠٤م (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) عن أبي الدرداء قال: ﴿خَوَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي شَهِرِ رَمَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِن كَانَ أَحَدُنَا لَيَصَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِن شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَعَبدُ اللّهِ مِنُ رَوَاحَةَ ٩. صحيح مسلم، رقم (١٠٨ – (١١٢٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (اكثر من الجهلة)، وما اثبتناه عن بقية النسخ.

والثالثة: من يُتبرك به ويستدعَى دعاؤه فقدم إليه طعام وقيل له: كل وادعُ لنا بالبركة، فالأفضل له الفطر.

وعن القاضي الروياني: أن الفطر أفضل مطلقاً (١٠) القوله على الله السِّين البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ ١٥٠٠. وأجيب: بأنه هذا محمول على من يتضرر به، كها سنحكي لك.

هذا كله إذا لم يتضرر به، فإن تضرر به فالفطر أفضل بالاتفاق، وفي الصحيح أنّه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً صالحاً في السفر قد ظلل عليه فقال: «لَيسَ البِرَّ أَن تَصُومُوا في السَّفَرِ» ("). ومحلُّ هذا إذا كان الضرر ألما أو مرضاً يشق عليه معه الصوم، أو غلبه عطش، ونحو ذلك. فإن كان الضرر فوق ذلك: كتلف نفس، أو عضو، أو مَنفَعَةِ عُضو (")، أو تفويت حق واجب فالصوم حرام عليه، كما قاله حجة الإسلام [في المستصفى]، بل قال: ويحتمل أن لا يجزئه (٥). ولو لم يتضرر بالصوم في الحال لكن يخاف الضعف ما لو صام. نقله المصنف عن التتمة في باب الصوم وأقره: أنّه إذا كان سفر حج أو غزو فالإفطار له أفضل، وفيه حديث حسن (١).

与杂类

<sup>(</sup>١) ينظر: بحر المذهب (٣٥٠٠٢).

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري، رقم (۱۹٤٦)، و صحیح مسلم، رقم (۹۲ – (۱۱۱٤)، ومسند أحمد مخرجا: (۸۵۰۳۹).
 رقم: (۲۳۱۸۰)عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) مسندأحمد مخرجا (٣٠٢/٢٢)، رقم (١٤٤١٠).

<sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) المستصفى في علم الأصول لحجة الإسلام الغِزالي (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٢) بل فيه أحاديث صحاح مثل الحديث: "أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ عَلَى عَامَ الفَتحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَح مِن مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعضَ النَّاسِ قَدصَامَ، فَقَالَ: "أُولَئِكَ العُصَاهُ، أُولَئِكَ العُصَاهُ، أخرجه مسلم رقم: (٩٠٠)، والمترمذي: (٩٠٠). كتاب الصيام، (٣/ ٨٠-٨١). كتاب الصيام: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر رقم: (٩١٠)، والنسائي، كتاب الصيام، رقم (٣٢٠). والطحاوي في شرح معاني الاثار (٤/ ٢٤١)، ومثل ما في مسند أحمد غرجا (٢٥/ ٢٤١)، رقم: (٩٠٥): «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَمَرَ النَّاسَ بِالفِطرِ عَامَ الفَتحِ، وَقَالَ: "تَقَوَّوا لِعَدُودُكُم "، فالحسن هنا ليس بالمعنى الخاص المقابل للصحيح. وينظر: العزيز (٣/ ٢١٩).

## انواع الرخص المختصة بالسفر الطويل

تكملة: الرخصة المختصة بالسفر الطويل أربع: القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام والجمع على أصح القولين[الآتيين]، والذي لا يختص بالطويل أربع أيضاً: التيمم وترك الجمعة وأكل الميتة، والتنفل على الراحلة.

[ويُراد] بأنه يكون التيمم رخصة السفر إسقاط الفرض به لا إباحة فعل الصلاة به فإن ذلك لا يختص بالسفر.

وأما أكل الميتة فـلا يختص بالسفر أيضاً فـلا وجـه لعـده مـن رخـص السفر، لكنهـم هكـذا أرسـلوا القـول فتبعناهـم.

### ومجموع الرخص الواردة في الشرع ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يجب فعله ويعصي تاركه وهو: إساغة اللقمة بالخمر إذا لم يجد غيرها وأكل الميتة عند خوف الهلاك.

والثاني: ما هو تركه أفضل وهو: المسح على الخفين، والجمع بين [الصلاتين]، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم، والتيمم لمن لا يجد الماء إلا بأكثر من قيمته وهو قادر عليه، وترك الجماعة والجمعة [بالعذر].

والثالث: ما كان فعلها أفضل: [كالإبراد] بالظهر في الحر الشديد، والقصر في ثلاث مراحل وما فوقها، كما مر مع التفصيل.

#### 茶學茶

## الجمع بين الصلاتين بعذر السفر

(فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً) في وقت الظهر (وتأخيراً) في وقت العصر (وبين المغرب والعشاء كذلك) أي: تقديما وتأخيراً (بعذر السفر)؛ للاتباع؛ فإنه «قد ثبت عن فعله عليه الصلاة والسلام التقديم في صحيح ابن حبان والبيهقي من حديث

معاذ بن جبل» (١). «وأما التأخير فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر» (١).

وخرج بها ذكره المصنف الصبحُ: فإنّها لا تجمع مع غيرها. وكذا لا يجمع بين العصر والمغرب وهو إجماع.

[وتستثنى] من جواز الجمع بالتقديم المتحيرة؛ فلا يجوز لها الجمع بالتقديم، كما قال النووي في زيادات الروضة.

ووجه الامتناع: أن الجمع في وقت الأولى شرط تقديم الأولى صحيحةً يقيناً أو ظناً وهو منتفٍ ههنا، بخلاف الجمع في الثانية.

(وأصح القولين أنّه) الضمير للشأن (٣) (يختص ذلك) أي: الجمع بين الصلاتين (بالسفر الطويل) بشرائطه المتقدمة من كونه مباحاً وغيره (كالقصر)؛ لأنه اخراج عبادة عن وقتها فاختص بالسفر الطويل كالفطر في [شهر] (١) الصوم، ولأنّه عليه الصلاة والسلام لم يجمع إلا في السفر الطويل.

وقول المصنف: "كالقصر" محتمل للتمثيل المحض والقياس. أما الأوّل: فظاهر.

وأما الشاني: فللانّ الجمع مختلف فيه، والقصر متفق عليه، ومن القاعدة قياس المختلف فيه على المتفق عليه.

وعلى هذا فيكون دليلاً على الاختصاص.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان - غرجا (٣١٣/٤)، رقم (١٤٥٨) بلفظ: «عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ: «أَنَّ النَّبِيَّ تَنْ خَرَجَ فِي غَزَوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ إِذَا الِجَعَلَ قَبلَ رَمِعَ الشَّمسِ، أَخَّرَ الظُّهرَ حَتَّى يَجمَعَها إِلَى العَصرِ، فَيُصلِّيهِا بَجِيعًا، وَإِذَا الْعَلَ بَعِدَ زَمِعَ الشَّمسِ صَلَّى الظَّهرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا الْكَلَ قَبلَ اللَّهْرِبِ أَخَّرَ المَغرِبَ حَتَّى يُصلِّيهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا التَّكَلُ بَعَدَ المَغرِبِ عَجَّلَ العِشَاءَ وَصَلَّاهَا مَعَ المَغرِبِ»، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٣٢)، رقم (٥٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البَخَاري، رقم (١١١١) بلفظ: "عَنَ أَنْسِ بنِ مَالِكِ \* قَالَ: «كَانَ النَّيِّ ﷺ إِذَا ارتَحَلَ قَبلُ أَن تَزِيعَ الشَّمسُ أَخَرَ الظُّهرَ إِلَى وَقتِ العَصرِ، ثُمَّ يَجَعُ بَينَهُ عَا، وَإِذَا زَاغَت صَلَّى الظُّهرَ ثُمَّ رَكِبَ»، وَفي صحيح مسلم: (١٩ ٤٨٩) رقم: (٢٤ - ٤١)، وحديث ابن عمر في صحيح مسلم، رقم (٤٢ - (٧٠٢) بلفظ: "عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيرُ جَمَعَ بَينَ المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ»، وفي صحيح البخاري، رقم (١١٠٦) بلفظ: "عن سَالٍ، عَن أَبِيه، قَالَ: «كَانَ النَّبِيّ عَلَيْ جَمَعُ بَينَ المَعْرِبِ وَالعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ».

 <sup>(</sup>٣) ضمير الشأن ضمير مذكر مفرد غائب يتقدم أحيان الجملة التي المسند إليه فيها مذكر.

<sup>(</sup>٤) زيادة تقتضيه السياق.

والثالث: أنّه لا يختص بالسفر الطويل وإن كان يختص بالسفر؛ لإطلاق حديث أنس: «أنّه يَنْ كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر»، (١) وبالقياس على التنفل على الراحلة.

وأجيب عن الحديث: بأنّ الإطلاق ينزل على الغالب، والغالب من أسفاره عليه الصلاة والسلام كونها طويلة، والفارق في القياس ظاهر.

\*\*\*

## الحالات التي يكون الجمع فيها أفضل

إعلم ان تعبير المصنف بالجواز مشعر بأنّ الافضل ترك الجمع كما اشرنا إليه في عدّ الرخص. وقد صرح به النووي (٢) وغيره من غير استثناء.

ثم سببُ هذا الجمع السفرُ كسائر أحوال المسافر، أو النسكُ ؟

فيه اختلاف للاصحاب، والمشهور الأوّل، حتى لا يجوز للمكي الجمع على الاصحِّ.

والثانية: الراغب عن [الرخص] والكاره؛ فإن الأفضل له الجمع كما اقتضاه كلام البغوى في التعليق.

والثالثة: من لو جمع لصلى بالجماعة ولو تركه لانفرد، فإنّ الجمع مع الجماعة أفضل له من الانفراد وتركه.

والرابعة: دائم الحدث، إذا كان بحيث لو جمع تقديماً أو تأخيراً لخلاعن خروج الحدث، ولو ترك الجمع لجرى في وقت أحدهما.

<sup>(</sup>١) مسلم، رقم (٤٦/٤٦) وأبو داود، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>Y) HARAGES (\$/ YEA/).

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري، رقم (١٦٧٤) بلفظ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَظِيَّةَ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغِرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ». وفي السنن الكبرى للنسائي (٢/ ٢٢٥) رقم (١٥٨٨) بلفظ: «مَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاضَتِ الشَّمِسُ أَمَرَ بالقَصوَاءِ فَرُحِلَت لَهُ حَتَّى انتَهَى إِلَى بَطنِ الوَادِي خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهرَ، ثُمَّ أَفَامَ فَصَلَّى العَصرَ، وَلَمْ يُصَلَّ بَينَهُمُ اشَيتًا»، وفي صحيح مسلم، رقم (٢٨٦ - (٧٠٣): «عَنِ ابنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالْمُزِولَفَةِ جَمِيعًا».

والخامسة: من خاف فوت عرفة، أو عدم إدراك العدد، أو فوت استنقاذ أسير ونحو ذلك لو ترك الجمع، فالأفضل له الجمع، بل قد يجب في هذه الأمور.

(والافضل للسائر في وقت الصلاة الأولى ان يؤخرها إلى) وقت الثانية (وللنازل في وقت الثانية (اللنازل في وقتها أن يقدم الثانية إليها)؛ كما روي: «أنّه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينها، وإذا زاغت قبل أن يرتحل قدم العصر إلى الظهر وجمع بينها» (١٠).

ثم والمعنى فيه الرفق بالمسافر.

([وشروط] الجمع -إذا قدَّم-) الثانية إلى الأولى (ثلاثة):

أحدها: (الترتيب: وهنو أن يصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء)؛ لأنه النوارد من فعله على ولأنّ وقت الثانية لم يدخل، وإنّها يفعل تبعاً للاولى، ومن أجلً البديهيات عدمُ جواز تقديم التابع على المتبوع.

ولو قدم الثانية على الأولى لم تصح ثانيته ويعيدها بعد الأولى ثانياً.

(فلو صلاهما كذلك ثم بان فساد الظهر بسبب) كترك ركن سهواً من غير تدارك (فالعصر فاسدة أيضاً) وكذا العشاء تفسد بفساد المغرب؛ لانتقاء شرط الجمع، وهو الترتيب.

قولهُ: "فالعصر فاسدة" أراد بفسادها: بطلان كونها عصراً، لا أنها تفسد من أصله، بل تنعقد نافلةً كما نقله ابن الرفعة عن البحر للروياني " وأقره وقياساً على ما إذا أحرم بالفرض قبل وقته ظاناً دخوله ثم بان خلافه، فالصحيح انعقادها نفلاً كما مر. (و) الشرط الثاني: (نية الجمع) وليميز التقديم المشروع عن التقديم سهواً أو عبثاً. (ووقتها: أوّل الصلاة الأولى) كسائر المنويات، فلا يكن تقديمها بالاتفاق. (ويجوز في اثنائها أيضاً في أصح القولين) ولأن الجمع عبارة عن ضم الثانية إلى الأولى، فمها تقدم النية على حالة الضم حصل الفرض.

<sup>(</sup>١) البخاري، رقم (١١١٢)، ومسلم، رقم (٤٦ - ٧٠٤)، وأبو داود، رقم (١٢٠٨)، والنسائي، رقم (٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كفاية النبيه (٤/ ١٨٤)، وبحر المذهب (٢/ ٣٤٦).

والثاني: لا يجوز في أثنائها، بل لا بدَّعند التحرم؛ قياساً على نية القصر بجامع أنهم ارخصتا سفر. وأجيب بالفرق: وهو أن نية القصر لو تأخرت عن التحرم لتأدى بعض الصلاة على التهام، وحين في فيمتنع القصر، بخلاف الجمع؛ فإنّها متى وجدت قبل التحلل صدق حصول الجمع مع النية، فاين هذا من ذلك ؟.

ولو نوي مع التحلل فقد قال الإمام: رأيت للأئمة فيه تردداً وكان شيخي‹‹› يمنعه.

وعبارة الوسيط تقتضي المنع أيضاً؛ إذ لا تكون النية حينئذ في الأثناء (٧٠).

وعن الصيدلاني " وغيره أنّه يجوز؛ لوجود النية في الطرفين: الطرف الأخير من الأولى، والطرف الأولى، والطرف الأولى من الثانية.

قال في العزيز (1): وعليه يدل نص الشافعي (٥) وهو الظاهر عند الأكثرين.

ونقل الصيدلاني (٢) والمسعودي (٧) قولاً ثالثاً مخرجاً للمزني وهو: أنّه لو نوى بعد سلام الأولى بقرب مصلى الأخيرة ركعتين جاز، كما لو سلم من ركعتين فيبني في قرب الزمان، وإن طال فلا (٨)، وهذا تخريج منه للشافعي وقيل منصوص عن الشافعي (٩).

قال النووي في شرح المهذب(١٠٠): وهذا القول قوي.

ونقل المصنف عن حكاية الصيدلاني والمسعودي: إنّ مذهب المزني أنّه لا نية في الجمع أصلاً، وجعل مذهبه وجهاً لمذهبنا.

<sup>(</sup>١) لرأيه ينظر: العزيز (٤/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوسيط (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) لرأيه ينظر: كفاية النبيه (١٨٢/٤).

<sup>(</sup>٤) العزيز (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (١١٩/٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: كفاية التنبيه (٤/ ١٨٢).

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبدالملك بن مسعود، له شرح المختصر للمزني، (ت. نيف وعشرين وأربعهائة)، والمسألة في: مختصر المزني (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر المزنى في هامش الأم (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: كفاية النبيه (١٨٣/٤).

<sup>(</sup>١٠) المجموع (٤/٤٥٤).

فإذن حصل في المسألة ثلاثة أقوال منصوصات بالاتفاق، ومخرجَّ بالخلاف، ووجه. فاغتنم اطلاعَك عليها.

وعن الإصطخري عدم اشتراط الموالاة؛ فإنّه قال: يجوز الجمع وإن طال الفصل مالم يخرج وقت الأولى منهما(٬٬

وحكاه أيضاً الموفق بن طاهر عن الشيخ أبي عاصم العبادي أنّه يحكي عن الأم ("). وأجاب الأئمة عنهم بما يطول به الكتاب لو ذكرناه.

(فإن طوَّل) الفصل بينهما (بعذر) كجنون وإغماء وسهو وتغلب ظالم (أو بغير عذر تعين تأخير الثانية إلى وقتها)؛ لانتفاء شرط الجمع، وهو الموالاة.

(ولا باس بالفصل اليسير)؛ قياساً على سائر ما تجب فيه الموالاة من العبادات والمعاملات، وقد صح في الصحيحين عن أسامة بن زيد: «أنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بنمرة (٤) أمر بالاقامة بينهما» (٥).

<sup>(</sup>١) مستفاد من الحديث الذي في صحيح البخاري، رقم (١٦٧٣) من حديث ابن عمر على الفظ: «جَمَعَ النِّي تَكُلُّهُ بَينَ المُغرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمعِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهُمًا بِإِقَامَةٍ، وَلَم يُسَبِّح بَينَهُمًا، وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهُمًا»، والذي في صحيح مسلم، رقم (١٤٧ - (١٢١٨) بلفظ: «حَتَّى أَتَى المُزدَلِقَة، فَصَلَّى بِهَا المُغرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَينِ، وَلَم يُسَبِّع بَينَهُمَا شَيئًا» في حديث جابر الطويل.

<sup>(</sup>٢) النجم الوهاج للدميري (٢/ ٤٣٤)

<sup>(</sup>٣) كفاية النبيه (١٨٣/٤).

<sup>(</sup>٤) نَمِرة: بفتح النون وكسر الميم، وهي عندالجبل الذي عليه انصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف، قالهُ الأزرقي. ينظر: تهذيب الاسهاء (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللفظ، ووجّدت بمعناهما ما في صحيح مسلم باب: حجة النبي يَنْ الحديث (١٢١٨) رقم (١٢١٨) المنظ: احجّ عَبدُ الله عَلَى فَأَتَينَا= المُزدَلِفَةَ حِينَ (١٢١٨) قبل قليل، ويمعناه ما في صحيح البخاري، رقم (١٢٧٥) بلفظ: احجَّ عَبدُ الله عَلَى فَأَتَينَا= المُزدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالعَنَمَةِ أَو قَرِيبًا مِن ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى المَغرِب، وَصَلَّى بَعدَهَا رَكعَتَينِ، فُلمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعشَى، الأَذَن وَأَقَامَ - قَالَ عَمرُو: لاَ أَعلَمُ الشَّكَ إِلَّا مِن زُهيرٍ -، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ رَكعَتَينِ، فَلمَّا طَلَمَ الفَجرُ قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ عَنْ اللهَ عَدْ اللهَ عَمْ اللهَ عَلَى العَلْمَ الفَجرُ قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ عَن اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(والرجوع في الفرق بينها إلى العادة)؛ لعدم ورود الضابط فيه من الشارع، وكل ما هذا شأنه فيرجع فيه إلى العادة، فما تعدُّه العادة تفرقة ضرَّ، وما لا فلا، تبع فيه المصنف أصحابنا العراقيين.

واختلف المراوزة في ضبطه: فقال الصيدلاني (١) والغزالي (٢) إلى الفصل اليسير قدر ما يأتي المؤذن بالاقامة، وما زاد فهو طويل.

وقال القاضي حسين: اليسير قدر ما يتخلل بين الإيجاب والقبول، وبين الخطبتين، في زاد فهو طويل (٣).

وكفى عليهم [حجة] مسألة جواز الجمع للتيمم كما يأتي؛ فإنهم متفقون عليها إلا أبا إسحاق المروزي.

ولا يخفى أن الطلب الخفيف والتيمم يزيدان على قدر الإقامة المشروع بالإدراج، وعلى ما بين الخطبتين، والإيجاب والقبول.

(ويجوز للمتيمم الجمع على الأصح) من الوجهين (ولا بأس بتخلل التيمم والطلب الخفيف)؛ لأنه لا يعدُّ فاصلاً عادة مع أنه من مصلحة الصلاة كالإقامة، بل أولى؛ لأنه شرط، بخلاف الإقامة.

والثاني: لا يجوز، وبه قال أبو إسحاق؛ (١) لأنه يحتاج إلى طلب الماء وتجديد التيمم، وذلك عما يطول الفصل بينهما.

قال في التهذيب للبغوي: والمذهب الأوّل (°)، ولم يساعد أبا إسحاق أحدٌ من أصحابه المراوزة ولا من العراقيين.

وفي وجه عن العراقيين: أنَّه لا يضرُّ تخلل الطلب الطويل.

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع للنووي (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوسيط للغزالي (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر:النجم الوهاج (٢/ ٤٣٤)، ولم أجد قوله هذا في فتاواه.

<sup>(</sup>٤) انظرالمسألة في: المجموع للنووي (٤/ ٢٥٥)

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٢/ ٣١٥–٣١٦).

واقتضى كلام ابن الرفعة في الكفاية أنَّه صحيح(١).

(ولو جمع بينهما ثم تذكر ترك ركن من الأولى كسجدة وغيرها فالأولى باطلة؛ لترك الركن وتعذر التدارك؛ لطول الفصل) بالصلاة ثانية.

(وإذا بطلت الأولى) بترك الركن (بطلت الثانية) أيضاً؛ لعدم وقوعها تابعة؛ لأن شرط صحتها تقديمُ الأولى، وقد بطلت، ومعنى بطلان الثانية قد مرَّ، (وله أن يعيدهما جمعاً) إذا بقى من وقت الأولى ما يسعها؛ لأنه لم يصلِّ واحدةً من الصلاتين، فكأنّه ابتداء الأمر.

وأعتُرض على المصنف: بأنَّ هذه المسألة مكررةٌ مع قوله: "فلو صلاهما كذلك ثم بانه فساد الظهر الخ" واعتُذر عنه بأنَّ ذكرها ثمّة؛ لبيان الترتيب، وههنا؛ لبيان الموالاة، وتوطئةٌ لقوله: "ولو تذكر تركه الخ".

ويفهم من قوله: "ثم تذكر" أنّه يشترط لبطلان الثانية العلمُ بترك الركن في الأولى، لكن قال الروياني: لو تحلل من الأوّل ثم شك في ترك ركن منها امتنع الجمع؛ لأن من شرطه العلمَ بمضيِّ الأولى صحيحةً (")، واعتمده بعض الأصحاب من غير إنكار، إلا أنّ النوويَّ قال في شرح المهذب في باب نواقض الوضوء: إن في قول الروياني نظراً سنذكره في باب الجمع (")، وتفحصت في أوّل باب الجمع في شرح المهذب إلى آخره فلم أجده، ثم وجدت في الإرشاد أن النووي لم يذكر النظر الموعود، والحاصل أن قول الرويانيِّ قويٌّ فلا بدَّ من التنبه إليه.

(ولو تذكر تركه) ركناً (من الثانية فإن لم يطل الفصل تدارك) كسائر الصلاة ومضت الصلاتان على الصحة، (وإن طال الفصل فالثانية باطلة) لترك الركن مع تعذر التدارك (ولا جمع) لو صلاهما ثانياً؛ (لطول الفصل) بفعل الثانية الباطلة، فوجب إعادة الثانية في وقتها.

(ولولم يدر أنّه تركه من الأولى أو الثانية) مع تعين تركِه جزماً (أعاد كل صلاة في وقتها؛ الاحتمال تركه من الأولى) فبطلت وبطلت بها الثانية (والا يجوز الجمع؛ الاحتمال تركه من

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) لم أجد قوله هذا في كتابه بحر المذهب إذا كان مراده أبا المحاسن.

<sup>(</sup>T) Hange (3/007-507).

الثانية) فتكون الثانية الباطلة فاصلةً، وتقديرُ الاحتمالين هكذا أخذٌ بالأسوأ في الطرفين.

وحكى الشيخ أبو يحيى اليمني في البيان (١) أنه: يجيء فيه قول آخر: أنَّ له الجمع ،كما لو أقيمت الجمعتان في بلد حيث لم يجز ولم يعرف السابق منهما، فتجوز الإعادة في قول.

(واما إذا اخر الأولى إلى الثانية فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة) في أظهر الوجهين:

أما عدم اشتراط الترتيب؛ فلأنّ الوقت للثانية، والأولى تابعةٌ، فلو اشترطنا الترتيب لزم كونُ التابع متبوعاً، وهو ممنوع، ولأنّه لو أخر الظهر من غير عذر حتى لو دخل وقت العصر كان له تقديم العصر.

فإذا أخر بعذر كان أولى.

وأما عدم إشتراط الموالاة؛ فلأن الأولى بالتأخير اشبهت الفائتة وإن لم تكن فائتة؛ ألا ترى أنه لا يؤذَّن لها ؟

وقد صح: «أنّه عليه الصلاة والسلام صلّى بمزدلفة المغربَ ثم أناخ كلُّ إنسان<sup>(\*)</sup> بعيرَه ثم صلّى العشاء». ووجهُ مقابله الأظهر فيهما: القياسُ على الجمع بالتقديم.

وأنت خبيرٌ بأنَّ هذا القياس لا يُسمن ولا يغني من جوع.

(ولابدَّ من نية الجمع عند الشروع في الصلاة) المبتدأ بها، أو في أثنائها؛ بالقياس على الجمع بالتقديم، حتى لولم ينوِ صارت الأولى فائتةً، وهي فائتةُ السفر.

هذا الذي جزم به من وجوب نية الجمع عند الشروع، إنّا قضى به وتبعه صاحب الحاوي الصغير (٣) وتعليقه، وشارح اللباب(٤)، ولعله سبقٌ قلمٍ أو ضبطٍ من نساخٍ، أو

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان (٢/ ٥٥٥).

 <sup>(</sup>٢) لفظ الحديث: «فصلى المغرب ثم اناخ كل انسانٍ بعيرهُ في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يُصل بينها شيئاً». اخرجه مسلم في صحيحه، رقم (٧٧٦- (١٢٨٠)، وسنن أبي داود، رقم (١٩٢٥).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الصغير (ص:١٨٥-١٨٦).

<sup>(</sup>٤) شارح اللباب: هناك اللباب لامام الحرمين، واللباب للمحاملي، وتنقيح اللباب لاحمد العراقي، وشرح تنقيح اللباب لابراهيم التركي، وتحرير تنقيح اللباب لزكريا الانصاري. ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٥٤١).

سهوٌ منه رحمه الله، وإلا فقد صحَّ في العزيز (١) وشرح المسند والمحمود عدمُ الاشتراط (١)، وجعلَه النوويُّ في الروضة مقطوعاً به تبعاً لاصلها (١).

وغلط الشيخ سراج الدين بن الملقن القائل بالاشتراط في العجالة (٤).

وقال النووي في شرح المهذب: عجبت من الإمام الرافعي مع جلالته كيف جعل المسألة مجزوماً بها في المحرر، بعدما قال مراراً في سائر كتبه: إنّ في الترتيب و الموالاة ونية الجمع وجهين: الصحيحُ منهما: أنّ الثلاثة كلّها سنة، والثاني: أنّها كلّها واجبةٌ (٥٠).

والحاصل: إن الصحيح المشهور الذي يحسُن ان يُفتى به أنَّ نية الجمع لا تُشترط، وإنَّما هي مستحبةٌ.

(ويجب أن يكون تأخير الأولى) إلى الثانية (بنية الجمع) ليميز التأخير بالشرع عن التأخير بالتعدي.

(وإلا) أي: وإن لم يكن تأخير الأولى بنية الجمع (فيعصى)؛ لإخراجه صلاة عن وقتها عمداً (وتكون) الصلاة المؤخرة (قضاءً)؛ لخلو الوقت عن الفعل أو التحرم.

ويشترط أن ينوي قبل خروج وقت الأولى بقدر ما تكون الصلاة فيه أداءً، قالها المصنف في العزيز، وتبعه النووي في الروضة، ويفهم منه: أنّه يكفي إذا بقى من الوقت قدر ركعة، وبه صرح الشيخ نجم الدين بن الرفعة (٢).

لكن قال النووي في شرحه للمهذبِ ومسلم والشيخُ وليُّ الدين العراقيُّ في التصحيح: إنّه يشترط أن يكون قد بقى من وقت الأولى ما يسعها أو أكثرُ، فإن بقى ما لا يسعها عصى (٧)، قال الشيخ شهابُ الدين الأذرعي: وهو حقٌّ، واعترض على ما في العزيز

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز للرافعي (٢/ ٢٤١-٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) العزيز والشرح المحمود وشرح مسند الشافعي ثلاثتها من مؤلفات الرافعي كالمحرر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين للنووي (١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) عجالة المحتاج (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) لم اجد هذا القول في شرح المهذب.

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٣٤٣)، وروضة الطالبين (١/ ٥٠٠)، وكفاية النبيه (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المجموع (٢٥٦/٤). شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٢٠).

والروضة بتحريم التأخير إلى أن يبقى قدرُ ركعة وإن كانت أداء.

ولك أن تقول: لا يلزم من تحريم التأخير إلى هذا الوقت بطلان الجمع بل يصح جمعه، إلا أنّه آثم بتأخير النية إلى أن يخرج بعض الصلاة من الوقت لو فعلها.

قال حجة الإسلام في الإحياء: ولونسي النية حتى خرج وقت الأولى لم يبطل الجمع؛ لأنه معذور (١)، ومعناه عدمُ صيرورة الأولى قضاءً.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وفي الحكم بعصيان المسافر بتأخير الصلاة الأولى بدون النية توقفٌ؛ لأن الوقتين مشتركان في حق المسافر، فتأخير الأولى إلى وقت الثانية ليس إخراجاً لها عن وقتها في الدليل على عصيانه إذا فعلها في وقت الثانية، ولم ينقل أنّه عليه الصلاة والسلام أمرهم ليلة مزدلفة أن ينووا الجمع، وقد كان معهم من يخفى عليه ذلك، اللهم إلا أن يقال: إنهم يعلمون امتناع إخراج الصلاة عن الوقت فلا يؤخرونها إلا بهذه النية، فلذلك لم يكونوا محتاجين إلى البيان، وقد قال الماوردي: لا يختلف مذهبنا في وجوب ذلك. (٢)

وما قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في شرحه الذي انتخب منه العجالة: أن فيه وجهين (٢) فمن أوهام صاحب الذخائر، وليس له تحقيق.

(وإذا كان الجمع بالتقديم فصيرورته مقيهاً في أثناء الصلاة الأولى أوبين الصلاتين) بنية الإقامة، أو بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة (يبطل الجمع)؛ لزوال العذر قبل حصول صورة الجمع. ومعنى بطلان الجمع هنا أنّه يتعين تأخير الثانية إلى وقتها، أما الأولى فلا تتأثر بذلك.

وحكمُ الشك في الإقامة حكمُ اليقين؛ لأن الرخص لا ترتكب إلا عند تيقُّن سببِها.

(و) صيرورتُه مقيماً (في الثانية وما بعدها لا تبطله في أصبح الوجهين): أما في الصورة الأوّلى: فلاقتران العذر بأول الثانية، فاكتفى بذلك؛ صيائة لها عن بطلان كونها فرضاً بعد الانعقاد.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير (٣٩٦/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: عجالة المحتاج (١/٤٥٤).

ووجهُ مقابله: القياسُ على ما لوكان قاصراً، فصار مقيماً في أثناء الصلاة؛ فإنّه تبطل الرخصة ويلزمه الإتمام.

وأجيب: بأن وجوب الإتمام في مسألة القصر لا يؤدي إلى بطلان معنى من صلاته فرضاً، بخلاف مسألة الجمع، فلا قياس للفارق.

وأما في الصورة الثانية؛ فلأنَّ رخصة الجمع قد تمت، فهو كما لو قصر ثم عرضت الإقامة؛ فإنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنا إذا حكمنا بعدم بطلان الجمع في الصورة الأولى فهنا أولى؛ لاقتران جميعها بالعذر.

ووجه المقابلة: أنها مقدمة على وقتها، كالزكاة المعجلة قبل الحول، فإذا زال العذر وأدرك وقتها فليُعدكما لوحال الحول وخرج المستحق عن الشرط المعتبر لا يعتدُّ بما عجَّل.

وأجيب بالفرق: بأنّ الزكاة المعجلة مقدمة على وقتها حقيقة، وإنّها أجازوها؛ قياساً على أداء الدين قبل حلول الاجل، فمتى انتفت الشرائط في وقتها بان أنها غير واقعة موقعها في نفس الأمر، بخلاف تقديم الصلاة فإنَّ وقت الأولى وقت للثانية بعذر السفر؛ بدليل أن العبادات البدنية لا تقدَّم على أوقاتها، فمتى أدّاها في ذلك الوقت فقد أدّاها في وقت لها حقيقة، ووقعت موقعها في نفس الأمر، فلا يضرُّ عروضُ الإقامة بعدها، كمن كَفَّر بالصوم ثم أغنى؛ فإنّه لا تلزمه إعادة الكفّارة.

(وإن كان يجمع بالتأخير فصيرورته مقيهاً بعد الفراغ منهها لا تؤثر) في بطلان الجمع بالاتفاق. (وقبل الفراغ) منهم (تجعل الأولى قضاء) وعلله المصنف في العزيز (١٠ بأن الصلاة الأولى تتبع في الثانية عند التأخير، فاعتبر وجود سبب الجمع في جميعها.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وهذا التعليل ينطبق على تقدم الأولى، فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد السبب في جميع المتبوعة وأول التابعة، فقياس ما تقدم في جميع التقديم أنها اداء. وعلى هذا فهذه الصورة واردة على لفظ المنهاج والمحرر، هذا لفظه بحروفه.

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/٣٤٣).

ويؤيده ما في شرح المهذب: أنّه إذا قام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداءً بلا خلاف(١).

قال في الإرشاد: ولم ينقل عن أحد خلافه، بل زعم أنّ كلام المصنف محلُّه إذا أقام بعد فراغ الأولى.

والحاصلُ أنَّ كلامَ المصنف محمولٌ على ما إذا فعلها بالترتيب الموضوع، والتعليل بها ذكر على سبيل الأغلب، فلا يرد عليه ما أورده السبكي. نعم عبارته قاصرة عن أداء المسألة، وقولُ شرح المهذب محمولٌ على ما قاله السبكي، فلا مناقشة. ولكل حد مطلع.

قال صاحب الإرشاد بعد منازعة تامة: وأيُّ فائدة بجعل الأولى قضاء بعد ما فرغ منها ومضت على الصحة؟ (٢) قلت: فائدة جعلها قضاء أنه لو قصرها وقلنا: فائدة السفر إذا قضيت في الحضر أتحت يلزمه إعادتها تامة فهل هذا فائدة أم لا؟ رحم الله امراً إذا لم يطلع على إرشادات الفضلاء سكت عنها.

会事事

# جواز الجمع تقديهاً بعذر المطر

(فصل: يجوز الجمع تقديماً) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وكذا بين الجمعة والعصر (بعذر المطر) مع الشروط السابقة؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس: «أنّه و العصل الظهر والعصر جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً من غير خوف ولا سفر» (").

قال شيخ الأثمة الإمام مالك بن أنس: (٤) أرى ذلك كان في المطر، فأستأنس إمامُنا

<sup>(1)</sup> Haraes (1/207).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الإرشاد (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، رقم (٥٤٣)، ومسلم كتاب: صلاة المسافرين، الحديث (٤٩/٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الموطأ للإمام مالك: (١/١٤٤)، الحديث (٤). وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ٢١٥).

خيرُ الأئمة الشافعيُّ بقول مالك، كما استأنس بقول إبن جريج في تقدير القلتين(١).

وماروى حبيب بن أبي ثابت (٢): «أنّه ﷺ بَمَعَ بِالمَدِينَةِ، مِن غَيرِ خَوفِ وَلاَ مَطَرٍ» فضعيف كما قبال البيهقي (٣)، وإن صبح فالمراد: لا مطرٍ كثيرٍ مستدامٍ.

ويقوى تفسيرُ مالك بهاروي: «أن ابنَ عباس وابنَ عمر كانا يجمعان بين الصلاتين بالمطر» (٤). ولنا قول ضعيف يوافق أحمد: أن الجمع بالمطر مختصٌ بالمغرب والعشاء لأجل الظلمة.

وتعليله يبطُل بجوازه في الليلة المقمرة.

(ولا يجوز التأخير على الجديد)؛ لأنه ربها يمسك السهاء قبل أن يجمع فيبقى التأخير، من غير عذر (٥٠).

والقديم: أنّه يجوز كما يجوز في السفر تقديماً وتأخيراً، ونص عليه في الإملاء من الجديد أيضاً (١٠). ولك أن تقول: نصراً للاول: إنَّ استدامة السفر إلى أن يجمع في وقت الثانية متيسرةٌ، واستدامةُ المطر إليه متعذرةٌ، فلا قياس للفارق.

(والشرط) لصحة الجمع (عند التقديم: وجود المطر في أوّل كل واحدة من الصلاتين) بالاتفاق؛ ليتحقق الجمع مع العذر. (والأظهر) من الوجهين (أنّه يشترط وجوده عند التحلل من الأولى أيضاً) أي: كما يشترط عند تحرمها؛ ليتحقق اتصال آخر الأولى بأوّل الثانية مقروناً بالعذر، هكذا علله المصنف (٧٠).

<sup>(</sup>١) ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القريشي الاموي، وانظر المسألة في: النجم الوهاج للدميري: (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) حبيب بن أبي ثابت: هو قيس بن دينار الأسدي أبو يحيى الكوفي، وقيل قيس بن هند، كان مولى لبني كاهل، ذكر ابن المدني أنه سمع عن عائشة، وروى عن أنس عن مالك وحكيم بن حزام وابن عباس وغيرهم. قال أبوبكر بن عباس: كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع، حبيب والحكم وحماد أصحاب الفتيا، توفي على سنة (١١٠هـ) ينظر: سير اعلام النبلاء (٩/ ٢٨٨ - ٢٩١)رقم (١٣٧)، مطبعة الرسالة.

<sup>(</sup>٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي (١٦٧/٣)، رقم (٥٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) الحديث: اخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٦٨)، رقم (٥٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المجموع (٢٥٨/٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المجموع (٢٥٨/٤)؛ لأني لم أجده في الإملاء.

<sup>(</sup>٧) العزيز شرح الوجيز (٢٤٥/٢).

ويفهم منه اشتراط العلم ببقائه، ويعضده ما قال القاضي حسين: أنّه لو سلم ثم قال الشخص: انظر هل انقطع المطر أم لا؟ بطل الجمع؛ لشكه في سببه ‹‹›.

لكن قال الإسنوي في المهات: يكفي الاستصحاب، وما قاله القاضي ممنوع ٧٠٠.

والثاني: أنّه لا يشترط كما لا يشترط في سائر الاحوال، ونقله الإمام عن معظم المراوزة (٢٠).

(ولا يشترط في سائر الأحوال) كما في أثناء الأوّل أو الثانية أو بعد الثانية، نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون(٤٠).

قال الإمام: وحكَى بعضُ المصنفين في انقطاعه في أثناء الثانية أو بعدها مع بقاء الوقت الخلافَ الذي ذكرناه في جريان الإقامة في الثانية أو بعدها في السفر، واستبعدهُ وضعّفه.

وأقل ما يكون مرخصاً في المطر يبلل الثوب من رذاذ وطل.

وقال القاضي حسين: يشترط أن يكون وابلاً يبل الثوب من الأعلى والنعل من الاسفل (٥٠).

وأما الشَّفّان بتشديد الفاء (٦) فقد قال المصنف في العزيز: إنّه مطر وزيادة (٧)، والمعنى فيه أنّه مرخص.

واعترضه النووي: بأنَّه ليس بمطر فضلاً عن زيادته، بـل ريـح بـاردة تحصـل منهـا نـداوة في الثـوب، فـإن بلغـت نداوتهـا قـدر أقـلُ مطر فمرخـصٌ، وإلا فـلا^^.

(والثلج والبرد) بفتح الباء (كالمطر) في حصول الرخصة بهما (إن كانبا يذوبان)؛ لتضمنهما العذر المبيح من المطر، وهو ما يبل الثوب.

<sup>(</sup>۱) ينظر: فتاوي القاضي حسين (ص:١١٦).

<sup>(</sup>٢) المهات (٣/ ٢٦٤ - ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٢/٤٥٧)، دار المنهاج.

<sup>(</sup>٤) ينظر: في العزيز (٤/ ٤٨٠) دار الفكر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) الشَّفان: القَرُّ والمطرُّ، لسان العرب (١٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) العزيز (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٤/ ٧٦٠-٢٦١).

وإن لم يذوبا فالذي رجحه الجمهور (١) أنها لا يبيحان؛ لعدم تعلق الرخصة، وإنّما أُلحقا بالمطر حالة الذوب بجامع البلل، وأما مشقة وقوعهما عليه فنوعٌ آخر لم يردبه الرخصة من الشارع.

نعم، لو كان البرد قطعاً كبّاراً متتارية فهو مبيح للجمع، صرح به أبو نصر ابن الصباغ (٢) في الشامل، وتبعه الأئمة، وقد انعكس النقل فيه [على المصنف] في بعض شروحه، فلو اطلعت عليه فاعلم أنّه منعكس، فلا [تطعن] في ذلك النقل.

وفي وجه: أن الثلج والبرد لا يرخصان بحال؛ اتّباعاً للفظ المطر.

(والأظهر) من الوجهين (أنّه تختص هذه الرخصة بمن يصلي في الجماعة ويأتي مسجداً بعيداً يتأذى في طريقه بالمطر) أما إذا كان يصلي في بيته منفرداً أو في جماعة لكن يمشي إلى المسجد في كن أو سرب أو كان المسجد على باب داره فلا رخصة؛ لأنَّ مُبيحَ الجمع هو المشقةُ وحصولُ الاذى، فحيث وجدت ثبتت الرخصة، وحيث لا فلا.

والثاني: لا يختص بذلك بل الجمع مطلقاً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بالمطر وبيوت أزواجه بجنب المسجد.

وأجيب: بأنَّ بيوت أزواج النبي كانت مختلفة: منها ما هو بجنب المسجد، ومنها ما هو بخلافه، ولعلَّه حين جمَع لم يكن في البيت الملاصق، ويجب في الرخص الأخذ بأسو أالاحتمالين. ومنهم من نقَل هذا الخلاف من قولين، ونسب الجواز إلى الإملاء والمنعَ إلى الأم (٢٠).

والمشهور: أنَّه من وجهين كما صرح به المصنف والنووي في العزيز والروضة (٤).

ثم الذي يقتضيه إطلاق الأئمة: أنّه يكفي في الجهاعة أقله، وفي البعد مالم يكن المسجد بجنب داره بحيث لو خرج منها ودخل فيه لم يبله المطر، فها فوق ذلك بعيد.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (د): (المرجحون).

<sup>(</sup>٢) أنظر المسألة في: كفاية النبيه (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٢٥٨/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز للرافعي (٢/ ٢٤٥)، والروضة للنووي (١/ ٥٠٢).

### فتوى جواز الجمع لأية حاجة

ثم حصرُ المصنف جوازَ الجمع فيها ذكره مشعرٌ بأنه: لا يجوز الجمع بالمرض والوحل، وهو المعروف في المذهب؛ إذ لم ينقل إن رسول الله على جمع بهها، مع أنهها يوجدان في عصره.

وأجازه بعض أصحابنا منهم: الشيخ أبو سليان الخطابي، والقاضي حسين، وأبو العباس الروياني، وأبو سعيد المتولي، وابن المنذر، والشيخ أبو إسحاق المروزي، والشيخ يحيى بن شرف النووي، وغيرهم (١).

بل جوّز ابن المنذر والشيخ أبو إسحاق في الحضر لأيِّ حاجة كانت، واستدلّوا بظاهر ما روي: «أنّه تَنْ بَهُ بَمَعَ بِاللّدِينَةِ، مِن غَيرِ خَوفٍ وَلاَ سَفَرٍ وَلاَ مَطَرٍ» (١٠).

وعلى هذا فيراعي المريضُ الرفق بنفسه، فإن كان يُحَمُّ مثلاً في وقت الأولى أخَّرها إلى الثانية: وإن كان يحمُّ في وقت الثانية قدمها إلى الأولى، هكذا مهد المصنف فقه القائلين بالجواز، وتبعه في الروضة، وذكره صاحب الأنوار ".

ولا يخفي عليك أن فيه تصريحاً بجواز تعاطي [الرخص] قبل وجود سببها.

ويؤخذ منه الفطر في رمضان قبل مجيء الحمى بناء على العادة، وبه صرح بعضهم، وعللوا بأنه: لو صبر ولم يأكل حتى يحمَّ لم يتفرغ إلى الطعام؛ لاشتغاله بالضعف.

وهذا كما يستحبُّ للصائم الفطرُ في رمضان قبل لقاء العدو إذا كان الصوم يُضعفه عن القتال.

#### 8.6.6

فرع: من جمع بين العصرين يستحب تقديم رواتبهما بترتيب متبوعيهما [بينهما].

ويجوز تأخيرها والتوسط بينهما إلا إذا كان مقدِّماً فيمتنع الأخير؛ لوقوع الفاصل.

ومن يجمع بين العشاءين فإن كان مقدِّماً يؤخر رواتبَهَما وجوباً؛ لأن التوسط ممنوعٌ؛

<sup>(</sup>۱) ينظر: معالم السنن (۱/۲۲۹-۲۳۰)، شرح الحديثين (۳٤٠، ٣٤١)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٤١)، وبحر المذهب (٣٥٤/٢)، والمجموع (٢٦٣/٤).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (١١٣/٥)، رقم (٤٨٣٠)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/٦٢٦)، رقم: (٣٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٤٧)، وروضةالطالبين (١/ ٥٠٣)، والأنوار: طبع مطبعة مصطفى محمد ـ مصر (٩٦/١).

لأجل الفاصل، والتقديم عليها؛ لعدم مجيء وقتها، وإن كان مؤخراً مرتباً، فيجوز له التوسط براتبة المغرب، والتأخير أولى.

وأما راتبة العشاء فلا يجوز التأخير، هذا ما ذهب إليه المصنف وجمع من الأئمة.

وقال النووي: الصواب أن يصلي المقدِّم راتبة الظهر، ثم العصرَ، ثم راتبة الظهر المتأخرةَ، ثم راتبة العصر (١٠).وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٤/ ٤٨١)، والمجموع (٤/ ٢٨٦).

بتوفيق الله تعالى وفتحه تم تحقيق باب صلاة الجماعة وصلاة المسافرين من كتاب الصلاة من الوضوح شرح المحرر وقد أفدت من تحقيق السيدة فريال للبابين كرسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإمام الأعظم الجامعة جزاها الله خيراً ووفقنا جميعاً لإتمام تحقيق الوضوح وطبعه، وسأبدأ بإذن الله تعالى بتحقيق باب صلاة الجمعة والله المستعان. وهذه الحصة من الوضوح تنتهي في المخطوطات الأربع الآتية: ١ – (٢٧٢٥) في اللوحة: (١٠١٠ ظ) ٢ - (٧٧١٢) في اللوحة: (١٠١١)

# صلاة الجُمُعةِ(١)

هي بضم الجيم وتثليث الميم وإسكانها، لكن ضمُّها أفصح وكسرُها أضعف.

وجمعها جُمُعات وجُمَع، (") سميت بذلك؛ لاجتهاع الناس لها. ("وقيل: لكثرة اجتهاع عتمان الله في يومها ففي الأخبار: "إن الله يُعتق فيه ستَّائةِ ألفِ عتيق من النار»، (") «ومن مات فيه كُتب له أجرُ شهيد ووُقِي فتنةَ القبر» (")، وقيل: لاجتهاع خلق آدم فيه، وقبل: لما جُمع فيه من الخير (")، ففي الخبر: "أن صلاةَ الجمعة أفضلُ الصلوات، ويومُه أفضلُ

<sup>(</sup>١) وقد بدأ باب صلاة الجمعة من الوضوح في المخطوطة (٧٧١٢) من اللوحة (١٢٣).

وفي المخطوطة (ذ)من اللوحة (٢٥٥١و) منها.

وفي المخطوطة (٣١٧١) من اللوحة (١٠١٠) و) منها. وفي المخطوطة (٢٧٢٥) من اللوحة (١٠٠٠ ظ) منها.

<sup>(</sup>٢) أي: بالضم وهي لغة الحجاز، وبالفتح وهي لغة بني تميم، وبالسكون وهي لغة عقيل. ينظر: المصباح المنير (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٤٣).

 <sup>(</sup>٤) نقل المصنف الحديث بالمعنى، ولفظ الحديث: عن انس شك قال: قال رسول الله ي إِنَّ لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ جُمُعَ إِستُّ إِنَّةٍ أَلَفِ عَتِيقٍ يُعتِقُهُم مِنَ النَّارِ كُلُّهُم قَدِ استَوجَبُوا النَّارَ ، ينظر: شعب الإيهان (٤/ ٩٣٩)، رقم (٢٧٨٠)، قال البيهقي: في سنده ضعف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في سننه: ت بشار (٣/ ٣٧٧)، رقم (١٠٧٤) وضعفه، وابن عساكر (١/ ٨٠)، رقم (١١١). دهم الناسية الترمذي في سننه: ت بشار (٣/ ٣٧٧)، رقم (١٠٧٤) وضعفه، وابن عساكر (١/ ٨٠)، رقم (١١١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٤٣).

أيام الأسبوع، وخيرُ يوم طلَعت فيه الشمسُ»(١)، وقيل: لاجتباع آدمَ فيه مع حوّاء في الأرض بعد هبوطها(١).

#### 284

### من سمى الجمعة ؟

وأول من سياها جمعةً كعب بن لؤي بن غالب (٢)؛ فإنه جمَع الناسَ في يومها بمكّة، وخطبهم وبشَّرهم بمبعث النبي ﷺ وحضّهم على اتباعه (٤).

والجمعة قد فرضت بمكة، لكن لم يصلِّها النبي على ثُمَّة؛ لعدم تكميل العدد (٥)، ثم لما أتى إلى رسول الله على اثنا عشر نقيباً (١) من أهل المدينة

هم: أسعد بن زُرارة (٧٠)، سعد بن خَيشمة (٨٠)، عبد الله بن رواحة (٩٠)، سعد بن

<sup>(</sup>۱) قد يكون مأخوذا من حديث أبي هريرة أن النبي الله قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أُدخل الجنة وفيه أُخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». ينظر: صحيح مسلم، رقم (٨٥٤٠١)، وفي مسند البزار = البحر الزخار (١٥/ ٢٠٠)، رقم (٨٥٩٥)، لكنه في فضل صلاة الصبح يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإقناع للشربيني (١/ ١٧٦). وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٤٠٤). وتفسير القرطبي (١٨/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) هو: كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة بن نزار بن معدن بن عدنان، فهو من أجداد النبي على الله و دو الذي سمى يوم العروية يوم الجمعة. ينظر: دلائل النبوة: لإسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني، سنة الولادة (٤٥٧هـ)، سنة الوفاة (٥٣٥ه)، تحقيق: محمد الحداد، دار طيبة، (٤٥٧هـ)، الرياض: (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٤٤٣/٢). وأعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي، سنة الوفاة،

<sup>(</sup>٤٥٠هـ)، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، (١٤٠٧هـــ١٩٧٨م)، بيروت ــ لبنان:

<sup>(</sup>٥) أما عند الأكثر أنها فرضت بالمدينة. ينظر: الأم (١/ ١٨٨). وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>١) النقيب هو: العريف على القوم. وقيل: النقيب الرئيس الأكبر. ينظر: لسان العرب (١/ ٧٧٠). (٤٥٦١) ذ

 <sup>(</sup>٧) هو: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري، قديم الإسلام شهد العقبتين، وكان نقيباً على قبيلته ولم يكن في النقباء أصغر منه سناً، ويقال: أنه أول من بايع ليلة العقبة ومات في حياة النبي ي السبي على قبل مدر. ينظر: الإصابة (١/٥٤) رقم (١١١). وأسد الغابة (١/ ١١١)، رقم (٩٨).

 <sup>(</sup>٨) سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن صعب بن كعب الأوسي الأنصاري، عقبي، بدري، كان نقيباً لبني عمرو بن عوف، وهو ممن قتل يوم بدر شهيداً. ينظر: الإصابة (٣/٥٣) رقم (٣١٥٠). وأسد الغابة (٢/٤١) رقم:
 (١٩٧٧).

 <sup>(</sup>٩) هو: عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن عمر بن الأنصاري الخزرجي، الشاعر المشهور، وكان من أحد النقباء،
 بدري، واستشهد بمؤتة. الإصابة في تميز الصحابة (٤/ ٨٣) رقم (٤٦٧٩). وأسد الغابة (٣/ ٢٣٧) رقم (٢٩٣٠).

الربيع ('')، سعد بن عبادة ('')، عبادة بن الصامت، عبد الله والد جابر ('')، براء بن معرور ('')، المنذر بن عمر ('')، رافع بن مالك ('')، أسيد بن خُضير ('')، أبو الهيشم بن التَّيهان ('') ﴿ فَنَا عَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَجَّوا إِلَى أهلهم فآمن وعلمهم رسول الله والله الله والله والله

- (٤) البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن الخزرج الأنصاري، كان أحد النقباء، قيل: هو أول من بايع، وأول من البيع، وأول من استقبل القبلة، وأول من أوصى بثلث ماله، ومات قبل الهجرة. ينظر: الإصابة: (١/ ٢٨٢) رقم (٦٢٢). وأسد الغابة: = (١/ ٢٦٠) رقم (٣٩٢).
- (٥) المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدراً وأحداً مع رسول الله على ، وهو المعروف بالمعنية للموت، قتل يوم بئر معونة. ينظر: أسد الغابة (٥/ ٢٨٣) رقم (٩٩٩). والطبقات الكبرى: (٣/ ٥٥٥).
- (٦) رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي، وكان من أحد النقباء، بدري، وقيل: لم يشهد بدراً، استشهد يوم أحد. ينظر: أسد الغابة (٢/ ٢٢٥) رقم (١٥٧٤). والإصابة (٢/ ٤٤٤) رقم (٢٥٤٦). والطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٦٢٢).
- (٧) أسيدبن خُضير بن سياك بن عتيك بن رافع الأنصاري الأشهلي، قيل: شهد بدرا، وجرح يوم أحد سبع جراحات، كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، توفي سنة عشرين، أو إحدى وعشرين. ينظر: الاستيعاب:
   (٩٣/١هـ): (٩٣/١). وأسد الغابة (١٤٢/١) رقم (١٧٠).
- (٨) هو: أبو الهيشم بن التيهان بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر الأنصاري الأوسي، وكان من أحد النقباء، وشهد بدراً، ومات سنة عشرين أو إحدى وعشرين، وقيل: أنه أدرك صفين وشهدها مع علي الله وقتل فيها. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٧/ ٤٤٩) رقم (٣٠٦٨). والطبقات: لخليفة بن خياط، أبي عمر الليشي العصفري، (ت:٤٩٦هـ)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، دار طيبة، (٢٠٤١هـ ١٩٨٢م)، الرياض: (١/ ٧٨).
- (٩) البيعة: المبايعة والطاعة وهي تكون بمد اليد والمصافحة والقول للرجال، وللنساء تكون بالقول. ينظر: لسان العرب (٨/ ٢٦).
- (١٠) هي: بيعة العقبة الثانية التي بايعوا فيها سبعين رجلًا وامرأتين، وفيهم اثنا عشر نقيباً. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (٣٠٣/٢\_٣١٣).

<sup>(</sup>۱) هو: سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن كعب الأنصاري الخزرجي، عقبي، بدري، وكان كاتباً في الجاهلية، قتل يوم أحد شهيداً. ينظر: الإصابة (۵/ ۸) رقم (۳۱٥٥). وأسد الغابة (۲/ ٤١٤) رقم (۱۹۸٤). (۲) هو: سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة بن حزيمة بن الخزرج بن ساعدة من الأنصار، ويكني أبا ثابت، وكان نقيب بني ساعدة، بدري، وقيل: لم يشهد بدراً، ولما توفى النبي تلله لم يبايعه أبوبكر ولاعمر وخرج إلى شام ومات بحورا نقيب بني ساعدة، بدري، وقيل: لم يشهد بدراً، ولما توفى النبي تلله لم يبايعه أبوبكر ولاعمر وخرج إلى شام ومات بحورا من أرض شام. ينظر: أسد الغابة (۲/ ٤٢٤) رقم (۳۰۰۳). والإصابة في تمييز الصحابة (۳۱ حمره) وكان من النقباء، واستشهد بأحد. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۱۸ ۹/ ۵۲) رقم (۲۸ ۹۲) وقم (۳۵ ۳۵) رقم (۱۸۹ ۶)

بدعوتهم أكثرُ أهل المدينة، فأرسل إليهم رسولُ الله على مصعبَ بن عمير (١٠) أميراً، وأمره بإقامة الجمعة فيهم، فجاءهم وأخبرهم بذلك، وكان ضيفاً لأسعد بن زرارة، فولاه أمرَ الجمعة، فصلّى بالناس الجمعة.

فأوّلُ جمعةٍ صُلِّيت في الإسلام صلّاها أسعدُ بنُ زُرارةَ بالمدينة، ورسول الله على بعدُ بمكَّة شرّفها الله تعالى (٢٠).

(وهي) أي: صلاة الجمعة (فرضُ عين) (٢٠)؛ لأنّ الله تعالى خاطب المؤمنين عامة بحضورها بخطاب المتكليف (٤) فقال أعزُّ القائلين وأصدقُهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجَمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ عَلَيْكِ (الجمعة: ٩)، وعن رسول الله يَكِيُّ : «مَن تَركَ أربع جُمَع متواليات من غير عذر فقد نبذ الأسلام من وراء ظهرِه (٥)، وغير ذلك مما لا نطوِّل به الكتاب.

وحكى القاضي ابن كج عن بعض أصحابنا: أنها فرض كفاية(١٦) كصلاة العيدين.

وزعم بعضهم أنَّه قولٌ للشافعي، وقال المصنف: وحكاية القول في ذلك غلط(٧)، بل هو وجهٌ ضعيف(٨).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصّي بن كلاب القرشي، كان من فضلاء الصحابة وخيارهم، وأسلم قدياً والنبي على بدار الأرقم، كان أنعم غلام بمكة، وهاجر إلي الحبشة والمدينة، وشهد بدراً وأحداً ومعه لواء رسول الله على وقتل بأحد شهيداً، ولم يترك إلا ثوباً كان إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه. فقال: رسول الله على أسلم المنابة (١٩٠/٥) رقم خرج رأسه. فقال: رسول الله على المعلوا على رجليه الإذخر». ينظر: أسد الغابة (١٩٠/٥) رقم (٤٩٢١). والإصابة (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٨٢). والحاوي الكبير (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) فرض العين: هو ما أُوجب على كل واحد لا يسقط بفعل غيره. ينظر: المطلع على أبواب المقنع (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) خطاب التكليف: هو المطالبة بالفعل أو الترك. ينظر: الإبهاج: في شرح المنهاج (١/٧٩).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيبان للبيهقي (٤/ ٤١٩)، رقم (٢٧٤٦)، قال ابن حجر في التلخيص (٧/ ٥٣)، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) هو: الذي إذا قام به من يكفي سقط على سائر المكلفين. ينظر: المطلع (٨/١).

<sup>(</sup>٧) العزيز (٢٤٨/٢) نقل المصنف التضعيف عن ابن كج.

<sup>(</sup>٨) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٩٠). والعزيز (٢/ ٢٤٨).

### من تجب عليهم الجمعة

(على المكلفين الأحرار الذكور المقيمين الخالين من المرض وما في معناه) بما يشير إليه المصنف في التفريع. () والأصل في هذا قوله ﷺ: «الجُمُعَةُ واجبة في جماعة الأعلى أربع: عَبدٍ مَلُوكِ، أَو صَبِيِّ، أَو مَرِيضٍ، أَوِ امرَأَةٍ »() رواه الدار القطني عن طارق بن شهاب البجلي ().

وروى البيهقي عن ابن عمر مرفوعا(؛): «أَنه لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ »(٠).

(فلا جمعة على صبي ومجنون) كسائر الصلوات، لكن يستحب للصبي أن يحضرها؛ ليعتاد إقامتها، بل يؤمر بحضورها كما يؤمر بسائر الصلوات، كما نص عليه الشافعي في الأم(١٠).

ويخرج بقيد التكليف أيضاً المغمى عليه لا السكران؛ فانه يلزمه قضاؤها ظهراً؛ لأنّه مكلف (٧).

(ولا على عبد)؛ لأنّه ممنوع من التصرف لحقّ السيد، فأشبه المحبوس لحقّ الغريم، (^) ولما ذكرنا من الحديث (١٠).

(ويستوي فيه القِنُّ) أي: الخالص عن مشابهة الأحرار (والمدبَّر) الذي علَّق عتقُه بموت سيده، (والمكاتَب) الذي شُرط عليه مالٌ وعلَّق به فكُّ رقبته. هذا بالاتفاق (١٠٠).

<sup>(</sup>١) يقصد ما بعد فاء التفريع في قوله الآتي: "فلا جمعة على......إلخ".

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٢/ ٣٠٥)، رقم (١٥٧٧).

 <sup>(</sup>٣) هو:طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن جُشم البجلي، أبو عبدالله يُعدُّ في الكوفين، روى أنه قتل يوم
 القادسية. ينظر: أسد الغابة (٣/ ٦٧) رقم (٢٥٨). والإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ٥١٠) برقم (٤٢٣٠).

 <sup>(</sup>٤) المرفوع هو: ما اضيف إلي النبي ﷺ خاصة من قول او فعل أو تقرير، سواء كان متصلاً أو منقطعاً. ينظر: الغاية في شرح الهداية في علم الرواية لابن الجزري السخاوي، (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبر اهيم، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، (٢٠٠١م)، (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب من لا تلزمه الجمعة (٣/ ٢٦٢)، رقم (٥٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) نقله الشارح بالمعنى. ينظر: الأم (١٨٨/١).

<sup>(</sup>٧) ينظر:مغني المحتاج (١/ ٢٧٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٤٤).

 <sup>(</sup>٨) الغريم: هو الغرم بمعنى الهلكة، يقال للذي عليه الدين: غريم. ينظر: الزاهر في غريب الفاظ الشافعي
 (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٩) المرادبه حديث طارق بن شهاب الذي سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الإجماع: لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسأبوري، أبوبكر، (٣٤٢\_٣١٨هـ): (١/ ٢٧٧) برقم (٨٧٥).

نعم، الأفضلُ للعبد إذا أذن له السيد الحضورُ؛ لتحصل له الفضيلة (١).

وعن عبد العزيز الجيلي: أنها تلزمه حينئذ؛ لرفع المانع(٣٠.

وعن النجم الوهاج، وبداية المحتاج: أنه لا يجوز للسيد منع العبد من الجمعة والجاعات إذا لم يكن له شغل (").

وقيد بعضهم الجواز بقصد تفويت الفضيلة.

(وكذا مَن بعضه رقيقٌ وبعضُه حرٌّ، على الأظهر) من الوجهين، كما لو كان كله رقيقاً؛ لأن رقَّ البعض يمنعه من الكمال والإستقلال، وذلك معتبرٌ في لزوم الجمعة، ولهذا لا يجب على المكاتب.

والثاني: أنه إذا كان بينه وبين سيده مهايأةٌ تلزمه الجمعة الواقعة في نوبته؛ لاستقلاله في ذلك اليوم(1)، وضعفه الإمام(0).

ثم محل الخلاف فيما إذا كان بينهما مهايئةٌ وتقع الجمعة في نوبته كما بيّنًا، وليس لنا وجه باللزوم مطلقا (٢)، وإن كان يوهَم ذلك من عبارة المصنف، ولا شكَّ أنَّ الجمعة لا تنعقدُ به إتفاقاً، والخلافُ في الوجوب عليه (٧).

(ولا على امرأة)؛ لأنها مأمورةٌ بالتستر والإنعزال، والجمعة تُنافي ذلك؛ لأن الجمعة تستقط بنقص يرول، وهو الأنوثة. لكن تسقط بنقص لايزول، وهو الأنوثة. لكن تستحب للعجائز اللائي لايشتهين حضورُ هن بإذن أزواجهن.

وتُكره للمشتهاة ولو بإذن وليها، وكُره الإذنُ، وقد مرّ في الجماعة (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع للنووي، دار الفكر، (١٩٩٧م)، بيروت: (٤٠٦/٤).

 <sup>(</sup>٢) صائن الدين عبد العزيز: الجيلي الشافعي (ت: ٦٣٢هـ)، له: موضح السبيل في شرح التنبيه، وشرح مشكلات المهذب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) قال في الروضة: هذا الوجه شاذ. ينظر: روضة الطالبين (٣٦/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥١٤)، والعزيز (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٤٨). قال: (ليس لنا قول باللزوم مطلقا).

<sup>(</sup>٧) ينظر:العزيز (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>A) ينظر: النجم الوهاج (٢/٢٤٦).

والخنثى كالمرأة؛ لاحتمال كونه امرأةً، فلا تلزمه بالشك (١) لكن تُستحبُّ له.

وقيل: تجب عليه؛ أخذاً بالأسوأ(١).

(و) لا على (مسافر) وإن قصر سفره ما حل؛ لحديث تميم الدارى قال: سمعت رسول الله على يقول: «الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ، إِلَّا عَلَى خسة» (") وعد منهم المسافر ("). والمراد بالمسافر: الذي لم تجب عليه الجمعة، هو الذي لم يُجمع نيتَه على إقامة أربعة أيام. فإن جمعت فتلزمه الجمعة بالاتفاق (")، وفي انعقاد الجمعة به كلامٌ يأتي إنشاءالله.

\*\*\*

## الأعذار المرخصة لترك الجمعة

(و) لا على (مريض) لأن المرض يلهيه عن رعاية أدائها ويشق عليه الحضور.

قال الإمام: ولا يشترط في المرض المسقط أن يكون بحيث يسقط به القيام في الفريضة (٢).

(و) لا على (معذورٍ بعذرٍ يُرخِّص في تركِ الجماعة) لمرخِّص يمكن بجيؤه في الجمعة بما مرّ في الجماعة، كالمطر والوحل (٧٠)، والتمريض بالشرائط المارة (٨٠)، والجوع والعطش الشديدين.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٧). ومغنى المحتاج (١/ ٢٧٦). (٢٧١٢)

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٤٦). بلفظ (إحتياطا).

 <sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٢/ ٥١)، رقم (١٢٥٧) بلفظ: «الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ، إِلَّا عَلَى امرَأَةٍ، أَو صَبِيّ، أَو مَرِيضٍ، أَو عَبِد، أَو مُسَافِرٍ».

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٢/٢٤٤). (٣١٧١) ١٠١١

<sup>(</sup>٥) خلافاً للأحناف؛ فأقلَّ مدة الإقامة عندهم خسة عشرة يوماً. ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٨). والمغنى لابن قدامة (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥١٨)، رقم المقطع (١٤٢٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) الوحل: بالتحريك الطين الرقيق. ينظر: المطلع على أبواب المقنع (١٠٢/١).

<sup>(</sup>A) التمريض: هو القيام على المريض، والتمريض لا يخلو من نوعين إما أن يكون قريباً له أو بعيداً، ففي كلا الحالتين إذا كان المريض عتاجاً له سواء كان بالعمل أو يستأنس به، فيجوز له ترك الجمعة مستدلاً بحديث: «أن ابن عمر شيد ذكر له ان سعيد بن عمر بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب اليه بعد أن تعالى النهار واقترب الجمعة وترك الجمعة». أخرجه البخارى (٥/ ٨٠) رقم (٣٩٩٠). قلت ويلحق بالتمريض الأطباء المقيمون، والممرضون والممرضات بالأولى. ينظر: العزيز (٢٩٩٧). والمجموع (٤/ ١٥).

قال: الشيخ أبو المكارم في العُدّة (١) أن الوحَل ليس بعذر في صلاة الجمعة، وهو عذر في ترك الجاعة في سائر الصلوات؛ لأنّها تتكرّر في اليوم والليلة خمس مرات، قال: وبه أفتى مشايخُ (١) طبرستان (١).

قال ابن الأستاذ في شرح الوسيط، والقمولي في المنقاد: قولهم: "ماتترك به الجماعة تترك به الجمعة" مشكل؛ لأن منه الجوع ويبعد تركُ الجمعة به، (٤) وقال الشيخ تقي الدين: كيف يلحق فرض العين بها هو سنة أو فرض كفاية؟ بل ينبغي أنَّ كلَّ ما ساوت مشقته مشقة المرض يكون عذراً؛ قياساً على المرض المنصوص، وما لا فلا إلا بدليل (٥).

وقال الخطائي (1): أكل الثوم والبصل ليس عذراً في ترك الجمعة (٧).

ومستند الجمهور ما روي عن ابن عباس موقوفاً (^): «إنَّ الجمعة كالجماعة» (٩) فسوّى بينهما، فيكفي هذا دليلاً (١٠).

<sup>(</sup>١) العُدّة: اسم لكتابين جليلين وقف النووي على العدة لأبي عبدالله، والرافعي على العدة لأبي المكارم، إذا أطلق الرافعي العدة المراد به عدة أبي المكارم. ينظر:طبقات الفقهاء (١/ ٢٥٥). وطبقات الشافعية (١/ ٣١٥)، رقم (٢٨٥).

مرافعي معد الرون، منهم: أبو عبد الله الحناطي، وأبو حاتم القزويني، والقاضي أبو الطيب الطبري، وشريح الروياني. ينظر: طبقات الفقهاء (١/ ٢١٦/ ٢٥٦). وطبقات الشافعية (١/ ٢٠١/ ٢١٨). وينظر: العزيز (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) هي المنطقة الجبلية التي تحيط بجنوب بحر الخزر (القزوين) من بلاد خراسان، سميت بذلك لأن الشجر كان حولها شيئاً كثيراً فلم يصل إليها جنود كسرى حتى قطعوه بالفأس، والطبر بالفارسية: الفأس. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار: لمحمد بن عبد المنعم الجميري، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط/ الثانية، في خبر الأقطار: (٢ ٣٨٣). وتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) في المقدمة نسب الشارح إليه الجواهر، وهنا المنقاد، ولا يوجدان. ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢٨٦/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٢٧٦). ونهاية المحتاج (٢/ ٢٨٦). وحاشية إعانة الطالبين (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: (الخطائي) ربها الصواب: (الخطابي) صاحب: معالم السنن وغريب الحديث، ففي معالم السنن (٤/ ٢٥٥): وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجهاعة باباً ووضع فيها أكل الثوم والبصل، وليس هذا من ذلك في شيء، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) ينظر: التجم الوهاج (٢/ ٤٤٧)،.

<sup>(</sup>A) هو: المروى عن الصحابي قو لا أو فعلاً، متصلاً كان أو منقطعاً. ينظر: الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (١٣/١).

<sup>(</sup>٩) لم أجد قول ابن عباس في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والأثار.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مغني المحتاج (٢/٦٧٦). وإعانة الطالبين (٢/ ٥٣).

ومما يلتحق بالمريض مَن به إسهالٌ لايقدر معه على ضبط نفسه ويخشى من تلويث المسجد(١)،

ومنه: الإشتغالُ بتجهيز الموتى؛ فانه عذرٌ، كما صرح به ابن عبد السلام (٢٠).

ومنه: تقاطر الماء من سقوف الأسواق المتلاطية (٢٠)؛ فانه جاز ترك الجمعة بسببه؛ إذ الغالب نجاسته، صرح به القاضي حسين، وقد قدمناه في الجاعة.

وقال البغوي: والمحبوس إن قدر على الخلاص لزمته وإلا فلا، بل قال: ولا يجب إطلاقه لفعلها(؟)

ولا يخفى أن المرادبه المحبوس بالحق كمطل غني (°) [أومانع الزكاة وتارك حقّ الزوجة ونحوهم]. فلو أرسل المحبوس مع كفيل ليصلي فلا بأس(٢).

قال حجة الإسلام: إن رأى القاضي مصلحة في منعه مَنعَهُ، وإلا أطلقه للجمعة (٧).

وعن الصيمري: أنه يجب عليه إستئذانُ غريمه، فإن منَعه سقَط الوجوبُ (^).

وبالجملة الحبس عذرٌ من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة.

فان قلت: وعلى هذا فلو وُجد في الحبس أربعون فصاعداً كغالب الأوقات في حُبوس القاهرة(٩) بمصر فالقياس أنه تلزمهم الجمعة(١٠)؛ لأنّ إقامتها في المسجد ليس

<sup>(</sup>١) ينظر: حواشي الشرواني (٤٠٨/٢). ومغنى المحتاج (١/٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) من لطأ يلطأ أي: لصق. ينظر: تاج العروس (١/ ٤٢٢). والمصباح المنير (١/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٢/٧٤٤).

<sup>(</sup>٥) هو: تأخير أداء الدين من وقت إلى وقت. ينظر: عون المعبود (٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٤٧).

 <sup>(</sup>٧) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٤٧)، وخبايا الزوايا: لمحمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي أبي عبدالله، (ت:٤٧٩هـ)،
 تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، (٢٠١هـ)، الكويت: (١/ ١١٩)

<sup>(</sup>٨) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٤٧).

 <sup>(</sup>٩) الجُبُسُ جمع الجبيس يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرّماً لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومُستَغَلِّ يُجُبِسُ أَصله وقفاً مؤبداً وتُسَبِّلُ ثمرته تقرباً إلى اللَّه عز وجل. لسان العرب (٦/٤٤).

<sup>(</sup>١٠) هذا قول الأسنويﷺ ينظر: مغني المحتاج (٢٧٦/١). وحواشي الـشرواني (٢٠٨/٢). والإقناع (١/ ١٧٧).

بشرط، والتعددُ جائزٌ عند عسر الإجتماع، فعند تعذُّره بالكلية أولى، قلت: لا تجب، بل تُجزِؤهم عن الظهر لو فعلوا؛ لأن العلماء المتورعين من السلف كانوا يجتمعون في السجون مع كثرة عددهم ولم يبلُغنا أنّ أحداً فعَل ذلك (١٠). قال الطيبيُّ: كان في حبس حجّاج حين مات أكثرُ من أربَعين ألفاً من الصحابة والتابعين ، وهل سمعت أنهم أقاموا الجمعة؟ ولأنّ الغرضَ من الجمعة إقامةُ الشعار، والسجنُ ليس محلاً لذلك.

نعم يصلُّون ظهرهم جماعةً، لكن بعد فراغ أهل البلد من الجمعة (٢).

(ومن تنعقد) أي: تصح (صلاتُه) أيَّ صلاة كانت (من هؤلاء) المذكورين كالصبي والعبد والمرأة والمسافر (تُجزِؤهم الجمعة عن الظهر) بالإجماع؛ لأنَّ سقوطَ الجمعة إنها هو رفقاً بهم، فمتى صلَّوها أجزأتهم، كها لو تكلَّف المريضُ القيامَ حيث لا يجب عليه.

وتعبيرُ المصنف بالإجزاء أحسنُ من تعبير النووي بالصحة؛ لأنّ الإجزاء يُشعر بعدم وجوب القضاء، بخلاف الصحة؛ ألا ترى أنّ جمعة المتيمم لفقد الماء صحيحة، ولا تُجزؤه عن الظهر، بالإجماع؟ ٣٠

(ولهم الانصرافُ بعد حضور الجامع)؛ إذ المانعُ من الوجوب في حقهم لا يُرفعُ بالحضور (1).

ثمّ إطلاقُه يشمل جوازَ الانصراف ما لم يُشرع في الصلاة، سواءٌ في حال الخطبتين أو بعد الاقامة، والذي يفهم منه إنّم اهو الاحتراز عن حال الشروع، وهو كذلك، عند الجمهور.

وقال أبو زرعة الجرجاني في التحرير: لا يجوز الانصراف بعد شروع الإمام في الخطة (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر:النجم الوهاج (٢/ ٤٤٨). ومغني المحتاج (١/ ٢٧٧). وحواشي الشرواني (٢/ ٤٣٧-٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر:العزيز (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) لأبي زرعة العراقي: أحمد بن عبد الرحيم ولي الدين كتاب تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوى، ولأبي العباس الجرجاني كتاب في الفقه اسمه التحرير وليس فيه هذه المسألة، فلعل الناسخ خلط بين الكنية والشهرة، وهما: (أبو زرعة، والجرجاني) وكلاهما لهما كتاب باسم التحرير، ومراد الشارح هنا بالتحرير تحرير الفتاوى لأبي زرعة؛ لأنه هو المشهور، والله اعلم. ولم أعثر عليه.

وفي النجم الوهاج: لا يجوز بعد الإقامة، ويجوز قبلها(١٠).

والأصح الأول؛ لعدم لزومها عليهم بذلك، بل نازع في البيان في جواز الانصراف بعد الشروع وقال: عدمُ الجواز بعد الشروع مختصٌّ بالمسافر والمريض، دون غيرهم من المرأة والعبد والصبيِّ (٢).

لكن لك أن تقولَ بالمنع: في المرأة والعبد؛ لأنّ صلاتها انعقدت عن فرضها، فتعيَّن إتمامُها.

أو تقول: إرادةُ صاحب البيان بجواز الانصراف في العبد والمرأة الانصرافُ من الجمعة إلى الظهر من غير قطع الصلاة، كما أفهمت عبارةُ شرح المهذب(").

([إلا المعذور] بالمرض وما في معناه) (3) من الاعذار الملتحقة بالمرضِ المارّةِ (فلا يجوزُ له الاحقةُ للاحقةُ اللاحقةُ اللاحقةُ اللاحقةُ اللاحقةُ اللاحقةُ اللاحقةُ الخضور، فإذا حضَر وتحمَّل المشقةَ فقد ارتفع المانعُ، هذا ما اطلقه الأكثرون (9) (إلا أن تزيد مشقّتُه بالانتظارِ) فإنّه يجوز له الانصرافُ بعد الوقت أيضاً، هذا ما استثناه الإمام (7)، وتبعه المصنف في ذلك وقال: هذا تفصيلُ فقيهٍ، ولا يبعدُ أن يكونَ إطلاقُ الأكثرين منزّلاً عليه (٧).

قلت: ولك أن تقول: ويمكن أن لا يكون استثناءُ الإمام على إطلاقه أيضاً، بل محمولٌ على ما لو لم يكن تعبُ العَود أشقَّ من تعب الانتظار، أو ساواه، فإن كان فلا يجوز له الانصراف لعدم الفائدة؛ فإنّه يفرُّ من ورطةٍ ويقعُ في أخرى.

<sup>(</sup>١) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البيان (٢/٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان (٢/ ٥٤٦). وروضة الطالبين (٢/ ٣٥). والمجموع (٤/ ٤١١). (٧٧١٢) ١٢٤

<sup>(</sup>٤) في متن المحرر (إلا لمعذور). ينظر: المحرر (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) المرادبه إمام الحرمين.

<sup>(</sup>V) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥١٦)، والعزيز (٢٩٨/٢).

من تلزمه الجمعة بشرط

(وتلزم الجمعةُ على الشيخ الكبير) الذي لا يُطيق المشيّ بنفسه (والزّمِنِ) الذي ابتُلي بعاهة من قطع طرف، بعاهة من قطع طرف، بعاهة من قطع طرف، أوضعف في تركيبه، أو عضب ن في مفاصله، ونَحو ذلك-(إذا وجَدا مركباً) بملك أو إجارةٍ أو إعارةٍ مع وجود العوض، حتى قال القاضي حسينٌ والنوويُّ في شرح المهذب: "من لا يستطيع المشيّ إلى المسجد إذا وجَد أجرة مَن يحملُه إلى المسجد لزِمَه "المستجد أن الوَحَل، كذا قاله الأئمة؛ المشي في الوَحَل، كذا قاله الأئمة؛ لأنها - والحالة هذه - غيرُ متعبَين بالحضور؛ لانتفاء الضرر.

وإن كان يشتَّ عليهما الركوبُ فلا جمعةَ عليهما؛ إذ ما جعل اللَّهُ في الدين من حرجٍ.

(ويجبُ على الأعمى إذا وجَد قائداً) (٤) يقودُه إلى المسجد متبرّعاً، أو بأجرةٍ، وهو واجدُها.

فإن لم يجد قائداً لم يلزمه الحضورُ، لكن لوحضَر بأيِّ وجهِ كان لم يجز له الانصرافُ بلاخلاف؛ إذ المانعُ من الوجوب إنّها هو مشقّةُ الحضور، فإذا تحمَّلَها وحضَر رُفع المانع، هذا فقهُ الجمهور (٥)، لكن نقَل المصنفُ عن القاضي حسين: أنّه إن كان يُحسنُ المشيّ بالعصا من غير قائدٍ يلزمُه، وفي التتمة مثلُ ما قاله القاضي حسينٌ، وضعفه أبو العباس الشاشيّ، وكذا النوويُّ في تعليقه للتنبيه (١).

ولمن نصر القاضي حسيناً أن يقول: الذي ذكره فيمن جرت عادتُ اعلى المشي بالعصا؛ فإنه لا يتضرر، والمعتبرُ عدمُ الضرر، وهذا متعينٌ لا سيَّا مع قرب الجامع، وإطلاقُ الجمهور محمولٌ على غالب حالِ الأعمى، وهو عدمُ تعوُّد المشي بالعصا،

<sup>(</sup>١) أي: بآفة. ينظر: لسان العرب (١٣/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) أي: الشلل. ينظر: نفس المصدر السابق (١/ ٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) هذا قول القاضي حسين. ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) هذا عند جمهور الفقهاء، خلافاً لأبي حنيفة، فلا جمعة على الأعمى عنده. ينظر: المبسوط (٢/ ٢٢). ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله— دار الفكر (١٣٩٨هـ)، بيروت: (٢/ ١٨٥). وكشاف القناع (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المجموع (٤/ ٤١١). الإقناع للشربيني (١/ ١٧٨). ومغني المحتاج (١٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٠). والنجم الوهاج (٢/٤٤٩).

فإذاً لا ضعف في كلام القاضي؛ إذ وجه ضعفها إيّاه أنَّه مخالفٌ للجمهور، وقد حصل الجمع بين كلامِه وكلامِهم من غير تمانع.

\*\*\*

## وجوب تأخير تحرم أصحاب أعذار ترك الجمعة

فرع: وقع في الأنوار ('': أنه يجب تأخيرُ تكبيرِ أصحابِ الأعذارِ عن تكبيرِ أهل الكال ('').

لكن إطلاقُ الكتب المعتبرة كالعزيز، والروضة، وبداية المحتاج، والنجم الوهاج، وإرشاد المحتاج، والكفاية، والتحقيق، والعمدة، والبيان، وغيرها بما طالعتُ ينافي ذلك؛ لأنّ جمعتهم صحيحةٌ وإن لم تلزمهم، فلا معنى لتوقفهما على انعقاد الجمعة؛ ألا ترى أن إمامة العبد والمسافر صحيحةٌ مع صحة جمعتهما؟ فإذا صح ذلك عن الإمام فعن المأموم بالطريق الأولى.

وقد رأيت في عبابِ الشيخ أحمد بن حجرٍ المكي ما خلاصته: أنَّ ما في الأنوار من اشتراطِ تأخيرِ تكبيرِ المعذورين عن عدد أهل الكمال من أوهاماتِ صاحب الذخائر، وتبعه القاضي حسينٌ، وقد ردَّ عليه الأئمّةُ.

والحاصلُ: أن الفتوى على أنه لا يجب تأخيرُ تكبيرِهم عن عدد أهل الكمال. وبالله التوفيق.

(وأهلُ القرى إن كان فيهم من تنعقدُ به الجمعةُ) أراد به: أربعين من أهل الكهال، و "مَن" يقع جمعاً معنى في كثير من المواضع: كقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا ﴾ (البقرة: ٨). وكقوله: ﴿ مِنْهُم مَن قَصَصَّنَا عَلَيْكَ ﴾ (خافر: ٧٨)، الآيتان (كأهل البلاد في لزوم الجمعة)؛ لماروى البخاريُّ عن ابن عباس أنّه قال: ﴿ أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَت بَعدَ جُمُعَةٍ فِي

<sup>(</sup>١) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار: تأليف يوسف بن إبراهيم الأردبيلي، (ت ٧٧٩هـ)، تحقيق: الشيخ الفاضل خلف مفضى المطلق، دار الضياء للنشر والتوزيع، الطبعة/ الاولى (١٤٢٦هـــ٢٠٠٦): (١٩٦١).

<sup>(</sup>٢) شرط أهل الكمال للجمعة: أن يكونَ حراً وبالغاً وذكراً وعاقلاً ومقيهاً. ينظر: تفسير البغوي (٣٤٣/٤).

مَسجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، في مسجد عبدالقيس بجُواثي من البحرين "'.

وجهُ الإستدلال: أنه ثبتت إقامةُ الجمعة في قريةِ من غير إنكارٍ من أحدٍ.

فإن أقاموا الجمعة في موضعهم فذاك، وإن دخَلوا البلد وصلَّوها سقط الفرضُ عنهم، وكانوا مسيئين؛ لتعطيلهم الجمعة في إحدى البقعتين، هذا ما قاله الجمهور (١٠).

لكن ذكر الشيخ أبو الخير يحي اليمني في البيان وجهاً: أنهم غيرُ مسيئين (٣)؛ لأنَّ أبا حنيفة لا يُجوِّزُ الجمعةَ في القُرى (٤) ففيها فعلوا خروجٌ عن الخلاف (٥).

(وإلا) أي: وإن لم يكن فيهم من تنعقدُ به الجمعةُ (فإن بلغَهم النداءُ من بلدة أو قريةٍ تُقامُ فيها الجمعةُ فعليهم الحضورُ هناك)، وكذا أهلُ البساتين (١٠)، والخيامِ (٧٠)، ومَن نوى الإقامةَ في موضع أربعةَ أيامٍ فصاعداً؛ لقوله ﷺ: «الجمعةُ على كلِّ مَن سَمعَ النداء» (٨٠).

(والاعتبارُ بنداءِ مؤذنٍ رفيع الصوتِ) أرادبه: "عدلِهِ "كما صرح به في العزيز (١٠)، لا الخفيضِ الحجفِ (١٠٠)، ولا الرفيع الفرط (١٠١)، (يقفُ على طرف البلد من جانب قريتهم)؛ لأن البلد قد يكون كبيراً لا بيلغ النداء من وسطٍ أطرافَه، فاعتُبر آخرُ موضع ما يصلح لإقامة الجمعة فيه؛ احتياطاً للعبادة.

وفيه وجهٌ: أنه يعتبر من وسَط البلد.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٢). والنجم الوهاج (٢/ ٤٥٠)، قال في المجموع (٤/ ٤٠٧): هذا هو المذهب.

<sup>(</sup>٣) صاحب الوجه هو الصيدلاني. ينظر: البيان (٢/ ٥٤٧).

 <sup>(</sup>٤) لأن صلاة الجمعة لا تجوز عندأبي حنيفة إلا في المصر، وحد المصر أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام. ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٣/٢). وبدائع الصنائع (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٢). والمجموع (٤٠٧/٤)، ولكن أليس في فعلهم الجمعة خروج عن خلاف الموجبين؟

 <sup>(</sup>٦) هم الذين يعملون في بساتينهم، وعادة ما يكون البساتين في خارج البلدان والقرى. ينظر: المصباح المنير
 (٢) ٢٠٢).

<sup>(</sup>V) ينظر: النجم الوهاج (۲/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابو داود في سننه، باب من تجب عليه الجمعة، رقم (١٠٥٦)، وقال: لم يرفعوه.

<sup>(</sup>٩) ينظر: العزيز: (٢/ ٣٠٢) وهذا لفظه: ويؤذن على عادته.

<sup>(</sup>١٠) والمَحجُوفُ: المُشتَكِي أصلَ اللِهزِمَةِ. وكأَميرٍ: صوتٌ يَخَرُجُ من الجَوفِ. القاموس: (ص: ١٠٣٢)

<sup>(</sup>١١) أي: تجاوز الحد. ينظر: المعجم الوسيط (٢/ ٦٨٣)

ووجهٌ آخرُ: أنه يعتبر من الموضع الذي تقام فيه الجمعةُ حيث كان(١٠).

وهل يعتبر أن يكون المنادي على موضع عالٍ كمنارةٍ وسور (٢٠ ؟

قال الأكثرون: لا يعتبر؛ لأنّ حدَّ الارتفاع لا ينضبط.

قال القاضي أبوالطيب: "سمعت شيوخنا: إلا بطبرستان؛ فإنها بين رياض وأشجار تمنع من بلوغ الصوت، فينبغي أن يعلوَ عليها". فيحتمل أن يكون قوله تقيداً لإطلاق الجمهور، وأن يكون وجها برأسه.

و كلامُ شرح المهذب يشيرُ إلى الاحتمال الأول $^{(1)}$ .

(حين لا يشتغل صوتٌ) بل تكونُ الأصواتُ هادئةً ([ولا يمنعُ ولا يُعين ريحٌ]) قوله: "ريحٌ" متنازع فيه لقوله: "لا يمنع، ولا يعين" أي: تكون الرياح راكدة لا يمنعه الريحُ من جانب قريتهم، ولا يعينُه من جانب البلد. والعائد المفعول محذوف في الأفعال الثلاثة.

والاعتبار بمن يُصغى إليه لم يكن أصم، ولا جاوزت حدَّةُ سمعِه العادةَ (١٠).

وسماعُ بعضهم يكفي للكلِّ.

(فإن لم يبلغهم النداءُ فلا جمعةَ عليهم)؛ لعدم انتظام شروطها فيهم، ولم يتناولهم نصُّ ساع النداء.

هذا الذي ذكره المصنف مفروضٌ فيها إذا كان الموضعان في مستوٍ من الأرض.

فلو كانت القريةُ على قُلة جبل يسمع أهلُها النداء؛ لعلوِّها، ولو كانت على [استواء] من الأرض لما سمعوا، أو كانت في وهدة (٥) من الأرض لم يسمع أهلُها؛ لانخفاضها ولو كانت على استواءِ الأرض لسَمِعوا في الحكمُ ؟ فيه وجهان:

أحدهما - وبه قال القاضي أبو الطيب -: أنه تجب الجمعة في الصورة الثانية، دون

<sup>(</sup>١) اتفق الأصحاب على ضعف الوجهين. ينظر: المجموع (٧/٤).

<sup>(</sup>٢) الشُّور: بالضَّمِّ وَسُكُون الثَّانِي: سور البّلد أي حصاره. دستور العلماء جامع العلوم (١٣٨/٢)

<sup>(</sup>٣) ينظر: الْعَزيز (٢٠٢/٢).المجموع (٤٠٧/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر:العزيز (٣٠٢/٣).

<sup>(</sup>٥) قال الليث: الوهد المكان المنخفض كانه حفرة. ينظر : تهذيب اللغة، باب الهاء والراء (٦/ ٢٠٨).

### ٣٧٢ / الوضوح

الأولى؛ اعتباراً بالسياع بتقدير الاستواء، لا نفس السياع، وهذا هو الأظهر في العزيز، والروضة، وشرح المهذب.

والثاني- وبه قال الشيخ أبو حامد: أن الحكم على العكس؛ نظراً إلى نفس السماع وعدمه (١). وهو المرجّح في الشرح الصغير. وإطلاقُ الكتاب يقتضيه.

والأول أصح؛ وإلا لزم على البعيدة العالية دون القريبة المنخفضة، وهذا بعيد (١٠)، وحديثُ «الجمعةُ على من سمع النداء»، محمولٌ على الغالب (١٠).

\*\*\*

### مصادفة الجمعة للعيدين

قال الشيخ بدر الدين الزركشي في بداية المحتاج: في الإرشاد: ولو وافق العيدُ يومَ الجمعة الجمعة فحضر أهلُ القرية الذين يبلغهم النداء ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوعُ وتركُ الجمعة يومئذ على الأصح، فعلى هذا فهذه الصورة مستثناة عن إطلاق الكتاب(3).

李章辛

### حكم السفريوم الجمعة

(ويحرمُ إنشاءُ السفرِ يوم الجمعة بعد الزوال) على من لزمته الجمعة؛ لأنَّ فرضَ

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٣٠٣/٢). والنجم الوهاج (٢/ ٤٥٠). والمجموع (٤٠٨/٤). والروضة (٢/ ٣٨). ٤٥٦٤ ذ

<sup>(</sup>٢) ترجيح صائبٌ من المصنف والله أعلم. ينظر: أسنى المطالب (١/ ٣٦٣). ومغنى المحتاج: (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) اختلاف المذاهب الأربعة على وجوب الجمعة على من سمع النداء خارج البلد:

١ ـ في ظاهر الرواية عندالحنفية لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والارياف المتصلة بالمصر. وعن أبي يوسف أن كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها. (٣١٧١) اللوحة: (١٠١٢)

٢- عند المالكية تجب الجمعة على من سمع النداء وهو في ثلاثة اميال وربع ميل أو ثلثه.

٣ عند الحنابلة إذا كان في مسافة فرسخ أو أقلّ لزمهم وإن كان أكثر من ذلك لا يلزمهم لعدم سياعها. والصواب ما ذهب اليه الجمهور من وجوب الجمعة على من سمع النداء والله أعلم. ينظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ٨٠). وكشاف القناع (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٢٧٨). والروضة (٢/ ٧٩). والإقناع للشربيني (١/ ١٧٩).

الجمعة قد توجه عليه بدخول وقتها(١)، فلا يجوز الاشتغالُ بما يؤدِّي إلى تركها كاللهو والتجارة، فلو عصا وسافرَ امتنع عليه الترخُّعصُ ما دام وقتُّ الجمعة باقياً (٢).

فإن قلت: الوجوبُ وإن ثبت في أوّل الوقت لكنّه موسعٌ، فَلِمَ يمتنع السفر قبل[التضيق]؟.

قلنا: إن الناس في هذه الصلاة تبَعُّ للإمام، فلو عجَّلَها تعيَّنت متابعتُه وسقطَت خِيَرةُ الناس فيه، وإذا كان كذلك فلا يدري متى يقيم الإمامُ الصلاةَ، فتعيّن عليه الانتظارُ. هكذا أجاب الإمام. (٣)

هذا (إذا كان) السفرُ (مباحاً) كتجارةٍ (دون [ما إذا كان] واجباً) كحبِّ وجَب عليه؛ لأنَّ في الاشتغال بهـذا السـفر شروعـاً في الواجـب وتركُـه انتظـارُ الواجـب، وانتظـارُ الواجب لا يمنع الـشروعَ في الواجب (أو) كان (مندوباً) (٢٠) « لأنَّ عبدَ الله بنَ رواحةَ تخلُّف للجمعة عن جيشٍ جهَّزه النبيُّ ﷺ، فقال له: لَو أَنفَقتَ مَا فِي الأَرضِ مَا أَدرَكتَ فَضلَ غَدَوَتِهِم »(٥)، والمختارُ عند النووي وأصحابه: أنَّ السفرَ المندوبَ كالمباح؛ لعدم صحةِ نقلِ الفرقِ بينهما(١٠)، وضعّفوا ما روينا عن عبد الله بن رواحة.

(إذا كان لا تُحكنه إقامةُ الجمعة في الطريق أو المقصد)، فإن أمكنته جاز السفر؛ لحصول الغرض بفعلها في أيِّ موضع كان. نعم، هذا إذا لم تتعطِّل جمعةُ قريتِه بسببه: بأن ينقص عددُهم أو لم يُحسن الخطبةَ غيرُه (٧)، صرّح به شارحُ التعجيز (٨).

واعتُرض الإسنوي على المصنف: بأنّ التعبيرَ بالإمكان غيرُ مستقيم؛ لصدق على

<sup>(</sup>١) ينظر:النجم الوهاج (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٣٠٣/٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٢٧).

 <sup>(</sup>٤) المباح: المخير بين الفعل وتركه. والمندوب: طلب الفعل طلباً غير جازم. ينظر: الإبهاج (١/ ٥٢).
 (٥) أخرجه الترمذي في سننه (٢/ ٤٠٥)، رقم (٥٢٧)، وقال: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعرِفُهُ إلا من هذا الوَجهِ.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٢٧٨). ونهاية المحتاج إلى شرح المحتاج (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥٢). ومغنى المحتاج (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٨) هو: الامام تاج الدين أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يوسف الموصلي الشافعي، وتوفي سنة (٢٧١هـ). ينظر: طبقات الشافعية (٢/ ١٢٦) رقم (٤٣٦). وطبقات الفقهاء: (٢٦٨/١).

غلبة الظن بعدم الإدراك، ولا شكَّ في التحريم حينت في، وعلى التردُّد على السواء، والمتَّجَـةُ التحريـمُ(١٠).

قلتُ: ليس مرادُ المصنف بالإمكان ما يقابلُ الاستحالةَ ليصدق على ما قال، بل المرادُ به التمكُّنُ من الفعل، يقال: "فلان أمكنَه إقلالُ الحجَر" أي: تمكَّن منه، وقد صرّح بالتمكن في الشرح الصغير (٢).

ويكفي لحصول التمكن غلبة الظن.

فإن قلت: قد قال النووي، في شرح المهذب: "ويشترطُ العلمُ فيه بالإدراك"(٢) فكيف تقول: تكفى غلبةُ الظن؟

قلت: المراد بالعلم هنا غلبة الظن؛ فان الأصحاب كثيراً ما يُطلقون العلمَ ويريدون غلبة الظن، ألا ترى أن المصنف في باب القضاء فسر كلام حجة الإسلام: "القاضي يقضى بعلمه " المراد بالعلم: غلبة الظن؟ (٤)

(وإذا كان لا يلحقُه ضررٌ بالتخلف عن الرُّفقة) - فإن كان يلحقه فلا يحرم السفر؛ لدفع الضرر، وما صرّح به أيضاً في الشرحين، والنوويُّ في الروضة؛ تبعاً لأصلها في المنهاج؛ تبعاً لأصله (٥٠).

لكن إنَّما اعتبر الشيخُ نجمُ الدين بن الرفعة مجرَّدَ الانقطاع عن الرفقة، ولم يشترط فيه الضرّرَ(").

وقال: الإسنوي: الصوابُ ما قاله ابن الرفعة؛ لما في الانقطاع من الوحشة، وهو القياس؛ لأنّه قد اكتفَوا بمجرد الانقطاع في علة عدّم وجوب الذهاب إلى الماء في باب التيمم(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى المحتاج (١/ ٢٧٨). و النجم الوهاج (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) النجم الوهاج (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) نقل بالمعنى فعبارة النووي: " وَيَعلَمُ أَنَّهُ يُدرِكُهَا فِيهِ ". ينظر: المجموع (٤٩٩/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغنى المحتاج (٢٧٨/١)، والعزيز (٢٢/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٨)، ومنهاج الطالبين (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) كماية النبيه (٤/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥٢). والمهمات (٣/ ٤٠٠). ومغنى المحتاج (١/ ٢٧٨)، وأسنى المطالب: (١/ ٢٦٣).

(والجديدُ أنّ إنشاء السفر قبل الزوال كهو بعد الزوال) فإن أمكنته الجمعةُ في الطريق أو المقصد، أو كان يتضرّ ربالتخلف، أو كان واجباً، وكذا لو كان مندوباً عند المصنف، جاز، وإلا فلا؛ لإطلاق قوله ولله الله الله المنافر يَومَ الجُمُعَةِ، دَعَت عَلَيهِ المَلائِكَةُ أَن لَا يُصَاحَبَ فِي سَفَرِهِ اللهُ ولانَ الجمعة مضاف إلى اليوم، ولذلك يعتدُّ بغسلها بعد الفجر وقبل الزوال، ويجب السعي إليها قبل الزوال لمن بعُد داره (").

والقديمُ وإحدى روايتي حرملة في الجديد: أنه لا يحرُم قبل الزوال مطلقا (٣٠)؛ لأنّه لم يدخل وقتُ وجوب الجمعة، فأشبه السفرَ قبل طلوع الفجر، وكبيع النّصاب قبل الحلول من غير قصد الفرار (٤٠).

قال الشيخ أبو المكارم في العُدة: إنَّ ظاهرَ مذهب الشافعي قولُه الجديد هنا، والفتوى على القديم، وهو الجواز (٥)،

قال الغزإلى: في الإحياء: ويُكره السفرُ ليلة الجمعة، ومن سافَر فيها دعَى عليه

<sup>(</sup>۱) مساوئ الأخلاق ومذمومها، المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (۱) مساوئ الأخلاق ومذمومها، المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (المتوفى: ٣٢٧هـ)، تحقيق: مصطفى بن أبي النصر الشلبي - مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، لطبعة: الأولى، (١٤١٣هـ) هـ - ١٩٩٣ م): (١٩٨٣)، صرح النووي في خلاصة الأحكام (٧٦٣/٧) رقم (٢٦٩٩) بتضعيف اسناده، و ضعفه أيضاً الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وعللاه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير (٢٦٢٢) رقم (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر:العزيز (٢/ ٣٠٤). ومغني المحتاج (١/ ٢٧٨). وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج: (٢/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) اقوال المذاهب الأربعة في السفريوم الجمعة. ١- يجوز السفر في ليلة الجمعة ويومها قبل طلوع الفجر بلا خلاف. ٢- منع السفر في يوم الجمعة بعد الزوال، إذا لم يخف فوت الرفقة ولم يصل الجمعة في طريقه، = هذا عند الشافعية، وبه قال مالك، وأحمد، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر هذا ، وقال أبو حنيفة يجوز. ٣- والسفر من طلوع الفجر إلى الزوال المنع وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد ورواية عن مالك. والاولى جواز السفر قبل الزوال وبعد الزوال لمن يخاف عن فوت الرفقة وإن يصلى في طريقه والله اعلم ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤٢٥) و المجموع (٤/ ٢٨٤). والمرح مختصر خليل (٨/ ٨٨) ونيل الاوطار (٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/٤٠٣). والنجم الوهاج (٢/ ٤٥٢). ومغني المحتاج (١/٢٧٨).

ملكان (١). وهكذا نقل [محب الطبري] عن أبيه (١) عن ابن أبي الصيف وارتضاه (٦).

(وإذا اجتمع قومٌ عَن لا تلزمُهم الجمعةُ) كالعبيد والمسافر والخناثي (فأصحُّ الوجهين أنه يُستحبُّ لهم الجماعةُ في الظهر)؛ لعموم الأدلة للجماعة، وجبراً لحرمانهم عن فضيلة الجمعة.

والثاني: لا يُستحب؛ لأنَّ شعارَ الجهاعة في هذا اليوم مختصٌّ بالجمعة.

ومحلُّ الخلاف فيما إذا كان المعذورون في البلد، أما لولم يكونوا فيها فالجماعةُ مستحبٌّ في ظهرهم اتّفاقاً (٤).

(ويُخفونها إن كان]عذرُهم خفيّاً) كالمسافرين؛ دفعاً للتهمة بالرغبة عن صلاة الإمام. نصّ عليه الشافعي (٥٠).

أما إذا كان عذرُهم ظاهراً كالمرضى والخناثي فيُظهرونها؛ إذ لا تهمة.

وقيل: يخفونها مطلقاً؛ لئلا يَتَّهمهم مَن [لا يتفطّن إبعذرهم ١٠٠).

(والأحبُّ لمن لا يتوقَّع زوالَ عندره كالمرأة والزَّمِن أن يصلِّيَ الظهرَ في أوّل الوقت)؛ لأنّه آيسٌ من إدراك فضيلة الجمعة، فيحافِظ على فضيلة أول الوقت؛ لئلا يكون محروماً من كلا الفضيلتين (٧٠).

(و) الأَحبُّ (لمن يتوقَّعُ زوالَه كالمريض يرجو الخفّة) (١٠)، والعبد الذي يتوقَّعُ العتقَ (التأخيرُ إلى اليأسِ) أي: الحرمان (عن إدراكِ الجمعة)، لأنّه قد يزول عذره و يكون من متمكّني فرض أهل الكهال.

<sup>(</sup>١) ينظر: إحياء علوم الدين (١/ ١٨٨).

 <sup>(</sup>٢) (محب الدين الطبري)، هو: أحمد بن عبد الله محب الدين أبو العباس صاحب: الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى في الحديث، وشرح على التنبيه. س. ت. في كتاب الطهارة/ آداب الاستنجاء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥١). ومغني المحتاج (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/٦٠٣). والنجم الوهاج (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الام (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٦). والمجموع (٤/ ٤١٤). و روضة الطالبين (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٧) وهذا اختيار الماوردي والدارمي والخراسانيين. ينظر: المجموع (٤/٤١٤).

<sup>(</sup>٨) في متن المحرر (لمن يتوقع زوال عذره كالمريض يرجو الشفاء). ينظر: المحرر (٦٦/١).

ومتى رفع الإمامُ رأسه عن الركوع الثاني حصل اليأسُ عن إدراك الجمعة في حقِّ القريب والبعيد، على الصحيح (١).

وعن بعض الأصحاب (٢٠): أنه يراعَي تصويرُ الإدراك في حقِّ كل واحدٍ من القريب والبعيد: حتى لو كان منزلُه بعيدا أو انتهى الوقتُ إلى حدِّ لو سعى إليها لم يُدركها فقد حصل الفواتُ في حقه (٢٠).

وقيل: لا يحصل اليأسُ إلا بالسلام (١)، قال الشيخ جلال الدين البلقيني: هو المنصوصُ في الأم والمختصر (٥)؛ إذ ربياكان الإمامُ ساهيا بترك ركنٍ من ركعةٍ فيقوم متداركاً لها.

قال في الروضة: " هذا التفصيلُ اختيارُ الخراسانيين.

وقال العراقيون: الضربُ الأول كالثاني، فيستحبُّ لهم التاخيرُ.

ثم قال: والاختيار التوسط، فيقال: إن كان هذا الشخصُ جازماً لا يحضر وإن تمكن استُحب له التأخيرُ عكن استُحب له التأخيرُ كال ضرب الثاني "(١).

قال نجم الدين بن الرفعة وشهاب الدين الأذرعي: المذهب المنصوص ما قاله العراقيون. قال الأذرعي: ما ذكره النووي من التوسط شيء أبدأه (٧) لنفسه وكم من جازم شيء ثم أعرض عنه (٨).

فرعٌ: من وجبت عليه الجمعة ولا عذر له فصلًى الظهر قبل فوات الجمعة بطلت، نصَّ عليه في الأم(1).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح المشهور. ينظر: المجموع (٤١٤/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا الوجه لإمام الحرمين وغيره. ينظر: المجموع (٤١٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٥). والمجموع (٤١٤/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغنى المحتاج (١/٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (١/ ١٩٠). ومختصر المزني (٢٧/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٧) أي: انشأه ينظر: جهرة اللغة: تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، ١٩٨٧م، بيروت: (٢/ ١٠١٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٥). والنجم الوهاج (٢/ ٤٥٤). ومغني المحتاج (١/ ٢٧٩). واسنى المطالب (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأمّ (١/ ١٩٠).

قال الأصحاب: وعلى هذا فلو ترك أهلُ قرية أو بلدةٍ الجمعة وصلَّوا الظهرَ عصوا، ولم يصح ظه رُهم حتى يضيق الوقتُ بحيث لا تسعُ فيه إقامةُ الجمعة بأخفٌ ممكنِ (١٠) تتمةٌ: لو صلّى المعذورُ الظهرَ وزال عذرُه وأمكنه حضورُ الجمعة لم يلزمه ذلك؛ لأنّه قد أدَّى فرضَ وقته (١٠)، وهذا كما لو برئ المريضُ أو أقام المسافرُ أو أعتق العبدُ، نعم، يستحبُّ حضورها. واستثنى الشيخ أبو الخير يحي اليمني في البيان عن هذا الاصل صورةً: وهي أن تصليَ الخنثى الظهرَ ثم تبينَ قبل فوات الجمعة أنه رجلٌ تلزمه الجمعة؛ لأنّه تبينَ كونُه رجلا حين صلَّى الظهر (١٠). وأما الصبيُّ إذا صلَّى الظهر شم بلغ والجمعة غيرُ فائتة فقد قدَّمنا في المواقيت أنه لا تلزمُه الجمعة على ظاهر المذهب، كسائر المعذورين (١٠).

ولو زال العذرُ في أثناء الظهر فقد حكى الإمامُ عن القفال: أن هذا جارٍ مجرى ما لو رأى المتيممُ الماءَ في أثناء الصلاة (٥)، وهذا يقتضي إثبات الخلاف في البطلان، لكن ظاهرُ المذهب استمرارُ الصلاة على الصحة قطعاً (٢).

وإذا عتق العبدُ قبل فعل الظهر فصلّاها جاهلاً بالعتق ثم علِم بالعتق والجمعة غيرُ فائتة فالذي يظهر أنه يلزمُه حضورُ الجمعة (٧)؛ لآنّه كان من الكاملين حين صلى الظهر، فأشبه مسألة الخنثي.

(فصل: لصحة الجمعة وراء الشروط العامة) في سائر الصلوات (شروط: أحدها: الوقت) بالاتفاق (^)، بخلاف سائر الصلوات؛ فإن الوقت فيها ليس شرطاً لصحتها، وإنها هو شرط لإيقاعها اداءً.

<sup>(</sup>١) ينظر: هذا على القول الجديد وهو الصحيح. ينظر: المهذب (١/ ١١٠)، والمجموع (١٦٠٤٤ ـ ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/٣٠٦). ومغني المحتاج (١/٢٧٩).واسنى المطالب (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٦). والمهذب (١١٠/١). والمجموع (٤١٣/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٢٥)، رقم (١٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٣٠٦). وروضة الطالبين (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥٥).

 <sup>(</sup>A) أي: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الجمعة لا تصح إلا في وقت الظهر. ينظر: المجموع
 (٤ ٢٨/٤).

(وهو) أي: وقتُ الجمعة (وقتُ الظهر)، خلافاً لأحمد؛ فإن وقتَها عنده قبلَ نصف النهار (١٠).

لنا: ما روى البخاري عن أنس: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ عَيل الشَّمسُ» ("، وقد قال «صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي» (").

ولأنَّها فرضا وقتٍ واحدٍ فلم يختلف وقتُهما، كصلاة السفر والحضر (١٠).

ونقل في العُجالة عن ابن التلمساني: أنّه لا خلافَ أن للإمام تعيينَ وقتِ لإقامةِ الجمعة، واستغربه (٥٠).

(فلا تقضَى الجمعةُ على صورتها) لو فاتت، بل تُقضى ظهراً، بالإجماع.

هذا تفريع على اشتراط الوقت لها.

(ولو) أغفلوها (ولم يبقَ من الوقت ما يسعُ الجمعة) بأخفً بمكنٍ من أركان الخطبتين والركعتين (لم يشرَ عوا فيها وصلَّوُا الظهر)؛ لأن الشروع - والحالة هذه - يؤدِّي إلى إخراج بعضِها من الوقت، فتنتفي بشرطها، بل لو شرعوا فيها بنيّة الجمعة بطلت، ولا يجوز البناء عليها؛ لتلاعبهم (٦٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: كشاف القناع (۲/ ۲۱). خلاف المذاهب في اول وقت الجمعة: ١- ذهبت الحنفية والملكية والشافعية إلى أنّ وقت الجمعة وقت الظهر. بدليل حديث الباب. ٢- ذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أنّ وقت الجمعة وقت صلاة العيد. يستدلون بحديثين: ١- حديث جابر على متى كان رسول القير يصلى الجمعة؟ قال: (كان يصلى ثم نذهب إلى جمالنا...). ٢- حديث ابن سيدان السلمي على قال: (شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار). وأجابهم الجمهور على حديث جابر على بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة. قال: النووي هذا ضعيف. والذي نراه رجحان ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلتهم، ينظر: المبسوط (٢/ ٢٤). وشرح مختصر خليل (٢/ ٢٧). والمجموع (٤/ ٢٥٠)، وقم (٢/ ٢٧٣). وسنن الصحيحين (١٦٠٧)، رقم (٢/ ٢٧٣). وسنن الدار القطني (٢/ ٢٧)، رقم (١٠ و١٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، رقم (٩٠٤).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، رقم (٦٣١) بلفظ: «...وَصَلُّوا كَنَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُم أَحَدُكُم، وَلَيُؤْمَكُم أَكَبُرُكُم»

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٤٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٢٤٩). والمجموع (٤٢٨/٤). والروضة (٣/٣).ومغنى المحتاج (١/ ٢٧٩).

(ولو) شرعوا فيها ظانّين بقاءَ الوقت بقدرها و(وقع آخرُ صلاتهم خارجَ الوقت) كالتسليمة الأولى (فاقت الجمعةُ)؛ لأنّها عبادةٌ لا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها، فينقطعُ بخروج الوقتِ، كالحج، وبالقياس على دارِ الإقامة(١٠).

والمراد بخروج الوقت: علمُه بذلك، فلو شكُّوا فيه أتمُّوها جمعة، على الصحيح (٢)؛ استصحابا (٣) للأصل.

قال صاحب البحر: ولو شرع في الجمعة والوقت طويل فمدَّ الركعةَ الأولى حتّى تحقَّق بأنّه لم يبق مايسع فرض الثانية، فهل تتقلب ظهراً الآن، أو يبقى إلى دخول وقت العصر؟ فيه وجهان:

أرجحها: أنها تصير ظهرا؛ نظيرُه ما لوحلف ليأكلنَّ هذا الرغيفَ غداً فأكلَه في اليوم(››.

(ويتمُّونها ظهراً أو يستأنفونها، فيه قولان): منصوص ومخرج:

(أصحُّه) وهو المنصوص (الأول) أي: يتمونها ظهراً ببناء ركعتين أخريين عليها؛ لأتّها صلاتا وقت واحد فجاز بناءً أطولها على أقصرهما، كصلاة الحضر مع السفر، وإلحاقاً للدوام بالابتداء.

والثاني: - وهو المخرَّج -يستأنفون الظهر أي: يُبطلون الجمعة، ثم يبتدئون بالظهر، سواء ضاق وقت العصر أو لم يضق؛ بناء على أن الجمعة صلاةً بحيالها لا ظهر مقصور "(٥).

قال: المصنف في شرح المسند وغيره والشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة: وهذا البناء يقتضي تصحيح الثاني؛ لأن الأئمّة قد صحّحوا أن الجمعة صلاةٌ بحيالها، منهم:

<sup>(</sup>١) أي: كما أن القصر يمتنع بالوصول إلى دار الإقامة. ينظر: العزيز (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: النجم الوهاج (۲/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) الاستصحاب هو: الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمه. ينظر: شرح التلويح (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٤) بحثت في بحر المذهب فلم أجده، ونُقل عنه في مغني المحتاج (٢/٩٧١). وأسنى المطالب (٢/٧٤٧) وغيرهما

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢٤٩/٢).

النووي في زيادة الروضة، وصاحب البيان (١)، والشيخ أبـو حاتـم القزويني، وعبـدالله بـن الموفق بـن الطاهـر (٢).

ثم الذي يفهم من كلام الشرحين والروضة: أن الخلاف في جواز البناء وعدمه.

وعلى هذا فلو قلنا بالأول فهل البناء أفضلُ أو الاستنافُ؟ ذكر شهابُ الدين الأذرعي فيه وجهين:

أحدهما: أنَّ البناء أفضل؛ محافظةً على عدم إبطال العبادة.

والثاني: الاستئنافُ أفضلُ؛ لتصعَّ ظهرُه وفاقاً. قال: وهذا أقرب إن اتسعَ الوقتُ، وحينئذِ يقلبُها نفلاً ويسلِّم من ركعتين، ثم يستأنف الظهرَ (٢٠)، قال في الإرشاد: فظاهرُ كلام الأذرعي أنه إذا ضاق الوقتُ عن الظهر لو استانف يجب البناءُ، وهو ظاهرٌ، والمراد بالوقت: وقت العصر.

وإذا قلنا بالبناء فيسرُّ بالقراءة من حينتذ، ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر، في أصحّ الوجهين.

هذا كلُّه في حق الإمام والمأمومَين الموافقَين.

(والمسبوق) الذي أدرك ركعةً مع الإمام ثم قام بعد سلام الإمام إلى تدارُكِ الركعة الثانية فخرج الوقتُ قبل أن يُسلِّم عن ثانية (كغيره) فيتمها ظهراً أو يستأنف، على الثانية فخرج الموقت معتبه عن الوقت، الخلاف المارِّ (في أصح الوجهين)؛ لأنه يصدق عليه أنه خرجت جمعتُه عن الوقت، والوقتُ كما يُشترطُ في الابتداء للجمعة يُشترط في الدوام (3).

قال: الشيخ جمال الدين الإسنوي: وعلى هذا فالقياسُ أنه يجب عليه أن يفارق الإمامَ في التشهد، ويقتصرَ على أقلِّ ما يمكنُ من الفرض إذا لم يمكنه إدراكُ الجمعة إلا به (°).

<sup>(</sup>١) ينظر:العزيز (٢/ ٢٤٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٥٦)، والعجالة (٢/ ٠٦٠)، وشرح مسند الشافعي (١/ ٥٣١).

 <sup>(</sup>٢) بعد البحث والاستقراء لم اجد عالما بهذا الاسم بل ما وجدته، هو: الموفق بن طاهر بن يحي والد الروياني أبو
 محمد، كان فقيهاً زاهداً من أهل نيسابور، شارح المختصر، توفى سنة: (٤٩٤هـ). ينظر: طبقات الفقهاء (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الرملي (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٤٩. ٢٥٠). (٣١٧١) اللوحة (١٠١٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥٦). ومغنى المحتاج (١/ ٢٨٠).

والثاني: يتمُّها جمعةً؛ لأنَّه تابعٌ للقوم، وقد صحت جمعتُهم، فصار كالقدوة (١٠)، فإنها من شرائط الجمع.

ولمن نصر الأول أن يقول: اعتناءُ الشرع برعاية الوقت أكثرُ منه من رعاية القدوة، ألاترى أنّ أقوالَ الشافعي قد اختلفت في انفضاضِ القوم، ولم يختلف في خروجِ الوقت؟ (٢).

(الشرط الثاني) من الشروط الزائدة على سائر الصلوات: (دارُ الاقامة، والمرادُ بها: أَن تُقامَ في خِطَّة الأبنية التي هي أوطانُ المجتمعين) أي: في بقعة معدودة من محلُ الأبنية وما بينها، وتكونُ تلك الأبنيةُ أوطاناً للّذين يجتمعون لإقامِة الجمعة، فلا تكفي إقامتُها فيما لا يُعدُّ من هذه البقعة، وضبطُه ترخيصُ المسافر منها، وذلك للاتباع؛ لأنها لم تُقَم في زمن النبي تي وخلفائِه هذه إلا كذلك، ولو جاز في غيرها لفُعِلت ولو مرةً؛ لبيان الجواز، ولو فُعلت لبَلَغَنا (٣).

ثم لا بدَّ أن تكونَ الأبنيةُ مجتمعةً متقاربةً، والمرجعُ فيها العرف ( ، )، فها يَعُدُّه العرفُ قريةً واحدةً فمجتمعٌ، وما لا فلا ( )، ولا ضبطَ فيها على الأصحِّ.

وما نقلَه في الأنوار عن البحر: أنَّ القرب لا يزيد بين منازل الدور على ثلاثمائة ذراع (٢) فخلافُ الجمهور.

فاًن قلتَ: هل لهذه الشرط إشارةٌ في الكتاب؟ قلتُ: نعم، في إضافة الخِطة إلى الأبنية إشارةٌ إلى هذا؛ لأنّ تفرُقَ الأبنية واستقلالها يمنع اضافةَ الخطة إلى شيءٍ منها.

<sup>(</sup>١) قوله: "فصار كالقدوة" أي: فصار كها لو فعل ركعة مع الإمام ثم فارقه وأتمّ ثانيته منفرداً، فإنّه لا يضرّ عدم القدوة فيها، فكذلك لا يضرّ هنا خروج الوقت؛ لأنّ القدوة والوقت شرطان للجمعة. منه. على هامش (٧٧١٢) اللوحة: (٢١٢٥)

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥٧). ومغني المحتاج (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) العرف هو: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. التعريفات (١٩٣/١)، رقم (٩٦٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مغنى المحتاج (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأنوار: طبع مكتبة مصطفى: (١/٩٧)، وبحر المذهب (٣/٩٧).

والخِطَّةُ: بكسر الخاء: المحل المُعَدُّمن أجزاء البلد (١)، فيشملُ المساجد والرحابَ والساحات.

فلو كان خارجَ البلد ساحاتٌ مسقّفةٌ واكنانٌ فظاهرُ إطلاقِ الكتاب منعُ الإقامة فيها؛ لأنّها غيرُ داخلةٍ في الخِطة، نعم لو كانت تُعدُّ منها عرفاً جاز؛ كما دلَّ عليه كلامُ الشافعي(").

ثمَّ الجمهور أنَّه لا فرقَ بين أن تكونَ القريةُ المستوطنةُ من حجرٍ أو آجُرِّ (")، أو خشبٍ أو سعَفٍ (١)، أو جريدٍ أو قصَبِ (٥) مالم يعتادوا نقلَ أبنيتِها.

وخالفهم الماورديُّ في الثلاثةِ الأخيرة وقال: هذه ليست للدوام، فاشبهتِ الخيامَ (٦).

ويُستثنى من اشتراط الأبنيةِ ما لو انهدَمت قريةٌ فأقام أهلُها لعمارتها؛ فانه تلزمهم الجمعة، فيُقيمونها فيها، نصَّ عليه الشافعيُّ، ونقله عنه سراجُ الدين بنُ الملَقِّن في العُجالة (٧).

بخلاف ما لو أقاموا لعمارتها في أرضٍ فيحاءً (^)، نصَّ عليه الشافعي، والفرقُ الاستصحابُ في الموضعين (٩).

(وأهلُ الخيام) في الصحراء (إذا لازَموا موضعاً صيفاً وشتاءً) واستوطَنوه (لاجمعة

<sup>(</sup>١) الخطة بالكسر: الأرض والدار يختطها الرجل في غير عملوك ليتحجزها ويبني عليها. ينظر: لسان العرب (١/ ٢٨٠)، وتهذيب اللغة (٢٨٠/٦)، ولتعريف الشارح. ينظر: مغنى المحتاج (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (١/ ١٩١). النجم الوهاج (٢/ ٢٨٠)

<sup>(</sup>٣) هو: الآجر بالرومية وقد تكلمت به العرب يقال آجُرّ و آجور وهو فارسي معرب، وقالوا القرميد. ينظر: جمهرة اللغة: تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، (١٩٨٧م)، بيروت: (٢/ ١١٩٠).

<sup>(</sup>٤) السعف: اغصان النخلة، وقيل السعفة النخلة نفسها. ينظر: لسان العرب (٩/ ١٥١). ومختار الصحاح (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥٧). و المجموع (٤١٩/٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (١/ ١٩١). والعجالة (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٨) أي: واسعة. ينظر: تاج العروس (٣٨/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥٧). ومغني المحتاج (١/ ٢٨٠). وإعانة الطالبين (٢/ ٥٩).

عليهم، في أصح القولين)؛ (() لأن الغالبَ من الخيام أن لا تكونَ للاستيطان، فلو اتفق نادراً أُلِحق بغالبه؛ لأنهم على هيئة المستوفزين (()، «و لهذا لم يأمُر رسولُ الله قبائلَ العرب حولَ المدينة بإقامتِها».

نعم، من سمِع منهم النداءَ لزمه الحضورُ، كما قدّمناه.

والثاني: أنَّ عليهم الجمعةَ، ويقيمونها في موضعهم؛ لأنَّهم استوطنوه، فأشبه القريةَ (٣).

وقولُه: "لا جمعةَ عليهم" قديوهمُ أنها لا تجبُ عليهم ولكنهم لو صلَّوها صحّت، وليس كذلك، بل: معناه نفيُ اللزوم والصحةِ (٤).

ولا يخفَى أنَّ قولَه: "إذا لازموا موضعاً" موضعٌ لجريان الخلاف، أما الذين ينتقلون من موضع إلى موضع للانتجاع (٥)، أو يُصّيفون في ناحيةٍ ويُشتُّون في أخرى فلا خلافَ في أنه لا جمعةَ عليهم (١).

#### 杂音类

### حكم تعدد الجمعة في بقعة واحدة

(الشرط الثالثُ: أن لا يسبقَها جمعةٌ أُخرَى في تلك [البقعة]) وإن عظمت؛ لأنّ الشافعيَّ قال: "ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثُرت مساجدُه إلا في مسجد واحد (")، وذلك؛ «لأنّ النبيَّ على والخلفاء بعده لم يتعدَّدوها»، والحكمةُ ظهورُ شعار الاجتماع، واتفاقُ كلمة المسلمين، ولا ضبط بعد مجاوزة الواحد (").

<sup>(</sup>١) في المجموع: باتفاق الأصحاب لا تجب عليهم الجمعة ولا تصبح منهم، وبه قطع الاكثرون. ينظر: المجموع (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٢) من باب وفز: أي: عجلة واستوفز في قعدته إذا قعد منتصبا غير مطمئن. ينظر: لسان العرب (٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥٨). و مغنى المحتاج (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٥٨)، و نهاية المحتاج (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) أي: لطلب الكلإ ومساقط الغيث. لسان العرب (٨/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المجموع (٤/٠/٤). و مغنى المحتاج (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأمّ (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٢). و النجم الوهاج (٢/ ٤٥٨).

(إلا إذا كانتِ البلدةُ كبيرةً وعشر اجتهاعُ الناس في موضع واحدٍ)؛ فإنّه يجوزُ تعدُّدُها بحسب الحاجة، فإذا اكتُفيَ بجمعتين لم تَجُز ثالثةٌ، هذا الاستثناءُ منشؤُه أنَّ المزنَّ لما دخل مصر ورأى ازدحامَ الناس بجامع العتيق أفتَى بتعدد الجمعة، وهو الاختيار عند ابن شريح والشيخ أبي إسحاق، ورجّحه القاضي ابنُ كج والحنّاطيّ والقاضي الرويانيُّ، وعليه يدلُّ كلامُ حجة الإسلام في الوسيط (۱۰).

(وفي وجه لا تُستثنى هذه الحالة) أيضاً؛ لظاهر نصّ الشافعيّ الذي قدّمناه، واقتصر الشيخ أبو حامد وطبقته عليه، وقال: السبكي: هو الصحيح مذهباً ودليلاً، وأنكر نسبة الاستثناء على الأكثرين، وقال: تحريمُ الإذن في اجتماع الجمعتين في بلدٍ مجمعٌ عليه معلومٌ من الدين بالضرورة (٢٠).

(وفي وجه: لوحال نهرٌ عظيمٌ بين شقَّيها)، بحيث يُحوج إلى السباحة و الزواريق (كان الشقّان كالبلَدين) (٢) فيجوز أن تقامَ في كل شقة جمعةٌ؛ لأن الشافعيَّ لما دخل بغداد وأهلُها يقيمون الجمعة في مو ضعين فلم يُنكر عليهم، فحمَل بعضُ الأئمّة عدمَ إنكاره على هذا، منهم أبو الطيب بن سلمة (٤) وأبو على بنُ أبي هريرة.

واعترض الشيخ أبو حامد على هذا بأنّه لو كان الشقان كالبلدين لجاز القصرُ لمن عبر من أحد الشقين إلى الآخر.

(وفي وجه: لو كان هناك قرى متفرّقة ثم اتصلت العمارة يجوز تعدّدُ الجمعة بحسب تعدّدِها في الابتداء)؛ حملاً لعدم إنكار الشافعي على هذا، وقال الحاملون: كانت بغداد قرى متفرقة فاتصلت الأبنية فأجرَى عليها الشافعيُّ حكمَها القديمَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٣). والوسيط في المذهب (٢/ ٢٦١). والنجم الوهاج (٢/ ٤٥٩).

 <sup>(</sup>۲) الوسيط في المذهب: (۲/ ۲۶۱)، والراجع ما ذهب اليه ابن سريج وغيرَه بجواز تعدد الجمعة في البلد بسب.
 (۳) ينظر: العزيز (۲/ ۲۵۲).

 <sup>(</sup>٤) هو: محمد بن المفضل أبو الطيب بن سلمة بن عاصم الضبي البغدادي، كان موصوفاً بالذكاء، وصاحب الوجه في المذهب، من شيوخه: ابن سريج. توفي شاباً سنة (٣٠٨ه). ينظر: طبقات الشافعية (١/٢٠١) رقم (٤٨).
 وطبقات الفقهاء (١/٩٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٢).

واعترض الشيخ أبو حامد على هذا الوجه أيضاً بمثل ما اعترض على الوجه الأول، وحكى ابن كج والإمام: أن صاحب الوجه الأول والثاني قد التزما ما [ألزمهم] الشيخ أبو حامد وقال: لا يجوز القصر أيضاً (١٠).

والجمهور حَلوا عدمَ منعه على أن بغداد بلدةٌ كبيرة يعسُر اجتماع أهلها إلى موضع واحد، وعليه بُني استثناء الكتاب، وقال بعضهم: إنّما لم ينكر الشافعيُّ تعديدَ الجمعة في بغداد؛ لأن المسألةَ مسألةُ اجتهاد (٢)، وليس لبعض المجتهدين الإنكارُ على بعضهم (٢).

و قيل: إنّ ذلك كان في أيام المعتضد (٤) في سنة ثمانين ومائتين، وسببُ ذلك خشيةُ الخلفاء على أنفسهم، ثم زال ذلك المعنى في زمان المكتفى في سنة تسعين وثلاث مائة. وعلى هذين القولين يبني عدمُ الاستثناء.

(وإن سبقت جمعةً جمعةً حيث لا يجوز) إما عند عدم عسر الاجتماع، أو مطلقاً على اختلاف الرأيين المعتضدين (فالصحيحةُ) الجمعة (السابقة)؛ لعدم المانع من صحتها؛ لاجتماع شرائطها، واللاحقةُ باطلةٌ؛ لما ذكرنا أنه لا مزيدَ على واحدة (٥٠).

(وفي قولٍ) ونقَله الغزالي وجهين: (٢) (إن كان السلطانُ في الثانية فهي الصحيحةُ)؛ منعاللاَ خَرين من التقديم على الإمام، ولاَنه لو لم نقُل بهذا لأدّى إلى أن يفوِّتَ كلُّ شرذمة (٧) تنعقدُ بهم الجمعةُ فرضَ الجمعة على أهل البلد (٨)، ولئلا يؤدّي إلى فتنة. وبه أفتى بعضُ متأخري أصحابنا (٩).

<sup>(</sup>١) في "د" (ما الزمهم).

 <sup>(</sup>٢) الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع. وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي وبذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. ينظر: التعريفات (١/ ٢٢). ودستور العلماء (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣). والنجم الوهاج (٢/ ٤٥٩). ومغني المحتاج (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) هو: المعتضدبالة أبو العباس أحمدابن الموفق بالله ابن المعتصم بالله الهاشمي العباسي، كان شجاعاً مهيباً وظاهر الجبروت، توفي سنة (٢٨٩هـ). ينظر: سير اعلام النبلاء (٢٣/ ٤٦٣) رقم (٢٣٠). وفوات الوفيات (١/ ١٢٢) رقم (٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٣). وعجالة المحتاج (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٦) الجمهور نقلوهما قولين، أما عند الغزالي وجهان. ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٤). والوسيط (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) أي: القليلة، وقيل الجماعة القليلة من الناس. ينظر: لسان العرب (١٢/ ٢٣٢). وتهذيب اللغة (١١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٨) العزيز (٢/ ٢٥٢).

 <sup>(</sup>٩) القول أو الوجه الثاني الذي لم يذكره الشارح أن الصحيحة هي الاولى، كما لو لم يحضر السلطان في واحدة منها،
 وكما لو كان ثمة اميران وكان كل واحد منهما في واحدة. ينظر: العزيز (٢/ ٣٥٣).

قال ابن الأُستاذ: في شرح الوسيط: وإذا قلنا: بـه فـلا فـرقَ بـين أن يكـون السـلطانُ إمامـاً أو مأمومـاً (١).

قال الشيخ تقيُّ الدين السبكيُّ: ويظهر لي أنّ كلّ خطيب ولاه السلطانُ قائمٌ مقامَ السلطان في ذلك، وأنه مرادُ الأصحاب، وقال: الجيلي: المرادُ بالسلطان الإمامُ الأعظمُ أو خليفتُه في الإمامة أو الراتبُ من جهته (٢)،

وفي التقريبِ والمجرّد للشيخ سليم[الأوحدي] (٣)والمقنعِ للمحاملي: أنَّ ما كان بإذن الإمام الأعظمِ فهي الصحيحةُ (١) سابقةً أو لاحقةً (٥).

(والمعتبرُ في السبق سبقُ التحرُّم، على الأصحِّ) من ثلاثة أوجهٍ، أو من قولين ووجهٍ، وستعلم، فالتي سبَق عقدُها هي الصحيحة؛ لأنّ الانعقادَ والشروعَ إنّها يحصل بالتحرُّم، فلا بأسَ بتقدُّم الأخرى بالسلام أو بالخطبة.

ثم الاعتبارُ بالتحرّم بآخر التكبير، لا بأوّله؛ لأنَّ بآخره يتمُّ الانعقادُ، حتى لو سبقَت إحداهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحةُ التي سبَقت بالراء.

والثاني: أنّ الاعتبارَ في السبق بالتحلل، فالتي سبَق تسليمُها هي الصحيحة؛ لأن التحلُّل يؤمِّن الصلاة عن عروض الفساد، بخلاف ماقبله، فكان الاعتبارُ به أولى. والثالث: أنّ الاعتبارَ بالخوض في الخطبة، فالّتي تقدَّم أوّلُ خطبتِها هي الصحيحةُ.

<sup>(</sup>١) لم اعثر على هذا القول في الوسيط. وينظر: مغني: المحتاج (١/ ٢٨١). وحاشية البجيرمي (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: عجالة المحتاج (١/ ٢٦١). ومغني المحتاج (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) ولم أعثر على سليم الأوحدي، وربيها هذا سهو، والصواب: (سليم الرازي) هو: أبو الفتح سليم بن ايوب الرازي الشافعي، كان فقيهاً اصولياً، من شيوخه: أبو حامد الاسفراييني، وأحمد بن عبدالله الاصبهاني، ومن تلاميذه: الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وأبوبكر الخطيب، ومن مؤلفاته: التقريب، والمجرد، عرق في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد الحج سنة (٤٤٧). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢٢٥/) رقم (١٨٨). وطبقات الشافعية الكبرى (٣٨٨/٤)، رقم (٤١٥). وكشف الظنون (٢/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) لهذا القول ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٦٠).

 <sup>(</sup>٥) آراء المذاهب في اشتراط إذن السلطان للجمعة على قولين. الاول: عند الحنفية يشترط إذن السلطان بذلك، او حضوره، او حضور نائب رسمي عنه. والثاني: عند الجمهور لايشترط إذن السلطان ولا حضوره ولاحضورنائبه.
 وهو الصواب؛ لأن علياً شي صلى بالناس وعثمان شي محصور فلم ينكره أحد من الصحابة شي.

وقال الإمام: وهذا ملتفِتٌ إلى أنَّ الخطبتين بمثابةِ ركعتين (١٠).

ولم يذكر أكثر أصحابُنا العراقيون سوى الوجه الأول والثاني، ونقلَهما صاحبُ المهذب قولين٬٬٬ ولهذا قلتُ: من ثلاثة أوجهٍ أو قولين ووجهٍ ٬٬٬ بناءً على هذا الخلاف.

فلو شرع الناسُ في صلاة الجمعة فأُخبِروا أنَّ طائفةً أخرى سبقَتهم بها فالمستحبُّ لهم استئنافُ الظهر، وهل يجوزُ لهم أن يُتمّوها ظهراً؟ فيه الخلافُ الذي سبقَ في خروج الوقت(1).

(وإن وقعتا معاً اندفعتا)؛ لامتناع اجتماعهما، فأشبه ما لو وقَع نكاحا أُختين لرجل معا (واستؤنفت الجمعة) إن بقي من الوقت ما يسعُها؛ لأن الأولَيين قد بطَلتا من أصلهما، فكأنّه لم تُصلَّ جمعةٌ قط إلا هذه.

(وكذا) يستأنفون الجمعة (لولم يُعرف أوقَعتا معاً، أو سبقت إحداهما الأخرى)، أو مترتبين؛ لاحتمال وقوعهما معاً، والأصلُ عدمُ الجمعة المُجزئة، فإن أعادوا الجمعة برئت ذمّتُهم.

واستشكله الإمامُ: بأنّه يحتملُ تقدُّمُ إحدى الجمعتين على الأخرى كما يحتملُ وقوعُها معاً، وعلى هذا الاحتمالِ لا يصحُّ عقدُ جمعةٍ أخرى، ولا تبرأُ ذمّتُهم، فسبيلُ اليقينِ لبراءة ذمّتهم أن يُقيموا جمعةً ثمّ يصلُّوا الظهر (٥٠).

(وإن سبَقَت إحداهما الأُخرى ولم تتعيَّن السابقةُ)، كأن سبع مريضان أو مسافران خرج المسجد تكبيرتين مرّتين وجَهِ لا أسبقَها فأخبرا القوم بالحال (فيستأنفون الجمعة، أو يصلون الظهر فيه قولان: أقيسُها) أي: أوقعُها لقياس الأصحاب مع كونه منصوصاً (الثاني) أي: يُصلُّون الظهر؛ لأنَّ إحدى الجمعتين وقعَت صحيحةً في نفس الأمر، فامتنعَت إقامةُ الجمعة بعدَها، والذي صحَّت جمعتُهم من كلتا الطائفتين

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/٢٥٣). والنجم الوهاج (٢/ ٤٦٠). والعجالة (١/ ٣٦٢). ومغني المحتاج (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٦٠)، والعزيز (٢/ ٢٥٤). والنجم الوهاج (٢/ ٤٦١). روضة الطالبين (٦/٢).

غيرُ معلومِ بن عندَنا، والأصلُ بقاءُ الفرض في حقّ كلتا الطائفتين، فيُصلُّون الظهرَ؛ ليخرُجو عن العهدة بيقينِ.

والثاني: أنهم يستأنفونَ الجمعةَ إن بقي الوقتُ؛ لأن الجمعتين المفعولَتين باطلتان غيرُ مجزئتين، فكأنّه لم تُقَم الجمعة في البلد أصلاً، وهذا هو الأظهرُ في الوسيط''.

وأجيب بالمنع: بأنّ إحدى الجمعتين قد صحّت في علم الله تعالى، فلا نسلّم ببطلانها جميعاً، وإنها لم يخرُجوا عن العهدة للاشكال.

وكلا القولين من الجديد: الأولُ روايةُ الربيع، والثاني: روايةُ المزني.

ووجه تقوية الأول؛ أنه أوفق لقياس الأصحاب "، لا أنه أصحُّ رواية، ولهذا عبر المصنفُ بالأقيس ".

(وإن سبقت إحداهما على التعيين ثم التبَست) ونُسي كونُ السابقة ما هما، (فيُصلُّون [الظهرَ جميعاً]، على الأصح) من الطريقين؛ لأن إحدى الجمعتين قد صحّت على التعيين، فلا سبيل إلى الزيادة، فيلزمهم الظهرُ جميعاً؛ ليخرُجوا عن العهدة بيقين. وهذا طريقُ المراوزة (١٠).

والطريق الثاني: أنه على الخلاف في المسألة الأولى، وهذا طريقُ العراقيين، والمصنفُ لو تبع هذا الطريقَ لما فصل بين المسئلتين؛ إذ لا فرقَ بينهما عند أصحاب هذا الطريق. ومجموعُ ماذكره في اجتماع الجمعتين خمسُ صور:

إحداها: تعيُّنُ أحدِهما بالسبق مع استمرار العلم. والثانية: وقوعُهما معاً.

والثالثة: الشكُّ في أُتِها هل وقعتا معا أو مرتبتين؟ والرابعة: العلمُ بسبق إحداهما من غير تعين.

والخامسة: العلمُ بتعين سبقِ إحداهما مع نسيانها آخراً.

ينظر: الوسيط في المذهب (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٥). النجم الوهاج (٢/ ٤٦١). المجموع (٤/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) الأقيس: هو ما قوي قياسه أصلاً وجامعاً أو واحداً منهما. ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي (٦٢/١).

 <sup>(</sup>٤) المراد بها طريقة الخراسانيين، ويقال لها: طريقة المراوزة، و بهذا قطع البغوي وصححه الخراسانيون وهو المذهب.
 ينظر: المجموع (٤/٤٩٤).

قال العراقيون: لو كان الإمامُ في إحدى الجمعتين في الصور الأربع الأخيرة ترتّبت على ما ذكرنا في الصورة الأولى: إن قلنا: الصحيحةُ هي التي فيها الإمام مع تأخّرها فهنا أولى، وإلا فلا أثرَ لحضوره (١٠)، والحكمُ كما لو لم يكن مع واحدةٍ منهما (١٠).

(والشرط الرابع الجهاعة)؛ فإنها لاتصعُّ إلا بالجهاعة؛ لآنه لم يُنقل من الشارع من بعده إلى يومنا هذا أنهم فعلوا الجمعة فُرادى، (وشروطُها كها ذكرنا في غير الجمعة) من اتصالِ الصفوف، والتلاحُقِ، ونيةِ الاقتداء، والعلمِ بانتقالات الإمام، وتركِ المخالفة بالتقدم والتخلف في الأفعال، وتركِ التقدم في الموقف، وغيرها ممّا مرّ، إلا في نية الإمامة؛ فتجب هنا دون ثمّة على الأصح فيهها.

**作录张** 

## الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة

(لكن يُشترط هنا) زيادةً على الجهاعة في غيرها (اجتهاعُ أربعين)؛ لرواية أبي داود عن كعب بن مالك (٣) قال: «أَوَّلُ مَن صلى بِنَا فِي نَقِيعِ الْحَضَهَاتِ أَسعَدُ بنُ زُرَارَةَ وكنا أربعين " (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٥). والمجموع (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) اختلف على المذاهب الاربعة في تعدد الجمعة في البلد الواحد على قولين. الأول: مذهب الحنفية جواز تعدد الجمعة مطلقاً وهو الصحيح في المذهب وعليه الفتوى؛ لاتساع البنيان وكثرة الناس وللحاجة في التيسير عليهم في أداء الجمعة. الثاني: ما ذهب اليه الجمهور من منع تعدد الجمعة في مسجدين أو أكثر في بلد واحد إلا لحاجة كخوف الفتنة او سعة البلد، وإن تحققت الحاجة بجمعتين اثنتين لم تجز الجمعة الثالثة. والذي يبدو في رجحان ماذهب اليه الجمهور والله اعلم. ينظر: المبسوط للسرخيي (٢/ ١٠٠). وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح لأحمد بن محمد بن اسماعيل الطحاوي الحنفي، ت (١٣٧١ه)، المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق، (١٣٧٧هـ)، مصر: (١/ ٣٢٧). وشرح مختصر خليل (٢/ ٧٥). وحاشية الدسوقي محمد عرفه على الشرح الكبير: تحقيق: محمد عليش، دار الفكر (١/ ٥٧٣). وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت: وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت:

<sup>(</sup>٣) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب القين الانصاري، أبو بشير، كان من أحد شعراء رسول الله تريخ و شهد العقية وبايع بها وتخلف عن بدر وشهد أحداً وما بعدها، وتخلف في تبوك وهو أحد الثلاثة الذين قال الله فيهم (وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض). وإنه ذهب بصره، وتوفي في زمن معاوية الله ينظر: أسد الغابة (٤/ ٥١٤) الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض). وإنه ذهب بصره، وتوفي في زمن معاوية الله ينظر: أسد الغابة (٤/ ٥١٤) وقم (٧٤٣٨). والاستيعاب (٣/ ١٣٢٣) رقم (٢٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، رقم (١٠٨٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢٥٢/٣)، رقم (٥٦٠٦)، وسنن أبي داود، رقم (١٠٦٩). قال ابن حجر: اسناده حسن. ينظر: تلخيص الحبير (٥٦/٣).

وذكر القاضي ابن كج أن ابن الجوني (' وى عن أبي أُمامة (''): «أن النبي ﷺ قال: لا جمعة إلا بأربعين "'.

ونقل صاحب التلخيص: أن الجمعة تنعقد بثلاثة: إمام ومأمومَين، وعامة الأصحاب لم يثبتوه قولاً (٤) قال الشيخ شهابُ الدين بن النقيب والقموليُّ: ولا فرق بين أن يكون الأربعون من الجن، أو من الإنس، أو منها، قال: الأسنائي: وفيه نظر؛ لأنّ الشافعي نصَّ على أنّ مَن ادّعى أنه يرى الجننَ يعزَّر (٥)؛ لأنّه يرى مخالفاً للقران؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ يُرَدُكُمُ مُووَقِيلُهُ وَمِنَ عَيْثُ لاَ زُونَهُمُ ﴾ (الأعراف: ٢٧).

وأجاب عنه الشيخ وليُّ الدين العراقي: بأنّ ما قاله الشافعي محمولٌ على من ادّعى رؤيتَهم على ما خُلقوا عليه، وكلامُ غيره محمولٌ على ما لو بدّلوا بصورة بنى آدم وهم يقتدرون على هذا باذن الله تعالى، فلا تمانع بين الكلامين (١٠).

ويُستثنى من إطلاق الكتاب صلاة ألخوف في مثل صلاة ذات الرقاع (٧٠)؛ فإنه لا يكفي أربعون، بل يشترط لانعقاد الجمعة أن يزيدوا على أربعين؛ ليحرِّم الإمامُ بأربعين ويقف الزائد في وجه العدوّ، ولا يشترط بلوغُ الزائد أربعين، على الصحيح؛ لأنّهم تبعُ للأولين (٨٠).

<sup>(</sup>١) لم اعشر على ابن الجوني ربها المراد ابن الجويني إمام الحرمين. ولم اجده بهذا اللفظ بل ماوجدته: (ذكر ابن كج أن الحناطي روى عن أبي أمامة). ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٦).

 <sup>(</sup>۲) أبو امامة أسعدين سهل بن حنيف بن وهب الانصاري، سياه رسول الله ﷺ باسم جده أسعدين زرارة، توفي
 سنة (۱۰۰ه). ينظر: أسد الغابة (۲/۲۶) رقم (۵۸۸۲). والاستيعاب (۱۲۰۲/۶) رقم (۲۸۵۲).

<sup>(</sup>٣) قال: ابن حجر لا أصل له. ينظر: تلخيص الحبير (٥٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٥) التعزير: من العزر هو المنع والزجر، وهو تاديب دون الحد على معصية لأحد فيها ولا كفارة. ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم بن عبد الله بن امير القونوي، (ت٩٧٨ه)، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء، (٥٩٤٠ه)، جدة: (١/٤٧١).

<sup>(</sup>٦) مغني المحتاج (٢/ ٢٨٣). وحواشي الشرواني (٢/ ٤٣٢).

 <sup>(</sup>٧) غزوة ذات الرقاع او غزوة نجد وقعت الغزوة في سنة أربع من الهجرة ولم يكن فيها القتال وفي هذه الغزوة صلى النبي ﷺ صلاة الخوف فيسمونها صلاة ذات الرقاع. ينظر: السيرة النبوية (١٥٧/٤). والمختصر الكبير في سيرة الرسول ﷺ: لعز الدين بن جماعة (ت: ٧٦٧هـ)، تحقيق: سامي مكي العاني دار البشير، (١٩٩٣م)، عهان: (١/ ٢٢).
 (٨) العزيز (٢/ ٣٣٥). وحاشية الرملي (١/ ٢٤٩). وحواشي الشرواني (٢/ ٤٣١).

(جامعين لصفات) أربع (الذكورة) مرفوع بالخبرية أي: هي الذكورة (والحرية والتكليف والإقامة على سبيل التوطن)؛ لأن أضداد هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة؛ لنقصهم، فأول أن لا ينعقد بهم (بأن لا يظعنوا) أي: لا يرتحلوا (عن الموضع إلا لحاجة) هذا التفسيرُ مشعرٌ بأنّ الاستيطان إنها يحصل إذا نوى الإقامة في موضع على التأبيد إلا لعارض حاجة.

# فحصل بهذا أن الناس الماكث في البلد على ثلاثة اقسام:

أحدها: مسافر، وهو الذي لم ينقطع عنه ترخُّص السفر، كمن لم ينو إقامة أربعة أيام فصاعداً و وقع له شغل يتوقع تنجُّزه أي: حيث يرخَص له بالقصر. هذا القسم لا جمعة عليهم، وتصح منهم، ولا تنعقد بهم، بلا خلاف.

وثانيها: المقيم الغيرُ المتوطِّن، وهو الذي انقطع عنه ترخُّص السفر، كمن نوى الإقامة أربعة أيام فصاعداً أو وقع له شغل لا يتوقع تنجُّزه إلا بعد مدةٍ طويلة كالمتفقّهة والتجار.

هذا القسم الذي تجب عليهم الجمعة جزماً؛ لأنهم ليسوا بالمسافرين، فلا يترخصون بترك الجمعة، كما لا يترخصون بالقصر والفطر. وقد قدمنا، وفي انعقاد الجمعة بهم وجهان: أحدهما: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة: تنعقد بالقياس إلى المتوطّن، والجامعُ الوجوبُ.

وأصحها: لا تنعقد؛ لأنه على لله لم يُقم الجمعة في حجة الوداع، وقد وافق يومُ عرفة يومَ الجمعة مع عزمه ومَن معه إقامة أيام (١٠).

وثالثها: المقيم المتوطن، وهو الذي نوى الإقامةَ أبداً، هذا القسم تجب عليهم وتنعقد بهم، بلا خلاف، ولا يشترط التأهل أجماعاً.

ثم الحاجةُ المذكورة مفسَّرةٌ بالتجارة والزيارة والعيادة، وكالنقل لخوف الغارة (٢)،

<sup>(</sup>١) هذا قول أبو اسحاق المروزي. ينظر: الحاوي الكبير (٢/٤٠٣).

 <sup>(</sup>٢) الغارة: يقال أنه من اغار الفرس إغارة و غارة، وهو سرعة حضره، ويقال للخيل المغيرة: غارة أي: انهاذات غارة، أي: ذات عدو شديد. ينظر تهذيب اللغة (٨/ ١٦٢).

ولسِمَن الدواب للبيع، ولخوف تضيع الضيعات(١)، ونحو ذلك(٢).

ثم لا يكفي مجردُ الحاجة، بل يشترط مع ذلك أن يكفُّوا عن اعتياد النزول في وقتٍ معين كشهر أو فصل، والرحلةِ في آخر، وإليه أشار بقوله:

(فإن نزلوا) في موضع (صيفاً وارتحلوا منه شتاءً أو بالعكس)، كالأكراد والأعراب والأتراك (فليسوا بمتوطنين) سواء كان ذلك لحاجةٍ أو لا، وسواء كانت النقلة بالكلِّ أو لا؛ لأن بسبب تعينيهم الوقت صاروا كالمستوفزين، فأشبهوا أهل الخيام.

قال أكثر الأئمة: ويكفي لسقوط الجمعة خروجُهم إلى موضع يرخص منه ٣٠٠.

ولا تحسبّن أنّ هذا الشرط مستغنىً عنه بقوله: "هي أوطان المجتمعين"؛ لأن ذلك شرط في المكان، وهذا شرط في الأشخاص ولا بدّمنه، حتى لو أقام الجمعة أربعون غيرُ المستوطنين في محل الاستيطان لم ينعقد بهم، بناء على الأصح الذي قدّمنا في القسم الثاني (١٠).

وقداعتُرض على المصنف: بأنّ السكران داخل في المكلفين مع أنه لا تنعقد به الجمعة، فلو زاد في الأوصاف " مميّزين " لخرج.

والجواب: أنه أراد بالمكلف هنا من لم يمكنه الخروجُ عن عهدة التكليف، لا الواقعَ في الخطاب، والسكرانُ لا يمكنه ذلك.

واعترض عليه أيضاً: بأنّه يجب عليه أن يزاد "سميعين "كما سيأتي.

والجواب: أن السمع ليس شرطاً لنفس الانعقاد، ليذكره في هذه الصفات، بل هو شرطً لوقوع الخطبة معتدًا بها، وقد أشار اليه ثَمَّة (٥٠).

فرع: قال محي السنة قامع البدعة البغوي في فتاواه: ويشترط كون الأربعين قراءً أو أميين إن كان فيهم من يحسن الخطبة، فلو كان بعضهم أمياً وبعضهم قراءً لم تنعقد

<sup>(</sup>١) تضيع: أي: تلف. والضيعات: أي: المعايش، والعيال.ينظر: تاج العروس (٢١/ ٤٣٣). و تهذيب اللغة ٣٠/ ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٦\_ ٣٠١).و الحاوي الكبير (٣/ ٤٠٣).وعجالة المحتاج (١/ ٣٦٢).والميان (٢/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار (١/ ٢٠١). والفتاوي الفقهية الكبرى: لابن الحجر الهيتمي، دار الفكر (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٦٢).٢٧٢٥ اللوحة: (١٠٣) ٧٧١٢ اللوحة (١٢٧)

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٦٣).و حواشي الشرواني (٢/٤٣٤).

الجمعةُ إذا قلنا بأنَّ على المأموم قراءةَ الفاتحة؛ لأن صلاةَ القارئ تتعلقُ بصحة صلاة القوم وهم أميون، فكان كاقتداء القارئ بأُميّ، نقله عنه سراجُ الدين بن الملقن في العُجالة وأقرّه (١).

لكن قال الشيخ نجمُ الدينَ القموليُّ المصري في الجواهر: إن هذا الفرع لغريب (٢)، الأصحُّ أنّ الجمعة تنعقد وإن كان أكثرهم أميين؛ لأنَّ تعلقَ صلاة بعضهم ببعض ليس بحكم القدوة ليؤثر، بل بحكم صحةِ انعقادِ الجمعة بالنظر على الأفراد، ولا شكَّ أنّ جمعتَهم تنعقد بالنظر إليهم (٢).

(والأصحُّ) من القولين (أنه لا بأس بكونهم) أي: كونِ الأربعين أو بعضِهم (مرضى)؛ لأنّهم كاملون، وإنها لم توجَب عليهم؛ إشفاقاً بهم وتخفيفاً عليهم.

والثاني: أنه لا تنعقد بهم؛ كالعبيد والمسافرين.

وعلى هذا صفةُ الصحة معتبرةٌ مع الصفات المذكورة.

هذا ما نقله القاضي ابنُ كج عن الشافعي. لكن عن الإصطخريِّ أنَّه مرجوعٌ عنه.

(وأنّه) أي: والأصحُّ أنّه، لكن من الوجهين، بخلاف المعطوف عليه، والمصنف لا يبالي بذلك لما ذكرنا غير مرّة (٤) (لا يشترطُ أن يكون الإمامُ وراءَ الأربعين) بل يكفي أربعون معه لإطلاق الأخبار؛ فإنها لم تفصًل بين الإمام وغيره.

والثاني: يُشترط؛ لماروي: «أنه على جمع بالمدينة ولم يجمع بأقلَّ من أربعين » (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: عجالة المحتاج (٢/ ٣٦٤).

 <sup>(</sup>٢) في النسخ: "إن هذا الفرع لغريب" إلا في (٢٧٢٥) ففيها: "إن هذا الفرق لعزيز"، والظاهر: إن هذا الفرق لغريب.

<sup>(</sup>٣) حواشي الشرواني (٢/ ٤٣٩). والفتاوي الفقهية الكبرى (١/ ٢٣٧). ومغني المحتاج (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) لأن اصطلاح الوجه والقول والفرق بينهم لم يكن في عصر الرافعي، وإنها أبدعه النووي كما ذكره في مقدمة المنهاج.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٣/ ٢٥٦)، رقم (٥٦١٩)، لكن ليس باللفظ الذي ذكره المصنف بل هذا لفظ الحديث: «عن ابن مسعود الله قال: جمعنا رسول الله قلي وكنت آخر من أناه ونحن أربعون رجلاً فقال: إنكم مصيبون ومنصورون مفتوح لكم ...» وفي رواية أخرى «جمعنا ونحن من أربعين» ولم يحكم أحد على الحديث.

وهذا يشعر بزيادته على الأربعين، ولأنّ الغالب على الجمعة التعبد؛ فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين(١).

وحكى القاضي الروياني أن الخلاف في المسألة من قولين كالمسألة الأولى، لكن الجمهور أنه من الوجهين (٢).

200

### مسألةالانفضاض

(ولو انفض الأربعون كلَّهم أو بعضُهم في خلال الخطبة لم يحسب المأتيُّ به في غيبتهم) بلا خلاف؛ لأنّ سماع الكلمات الواجبة في الخطبة واجب، فيشترط حضور العدد فيها، كتكبيرة الإحرام (٣).

فإن قلت: ما الفرق بين انفضاضهم في الخطبة وانفضاضهم في الصلاة ؟ حيث لا خلاف في الخسبان(٤) هنا عند نقصان العدد، وثَمّة خلاف في الصحة كما يأتي.

قلت: الفرقُ ما ذكره الإمام (٥)، وهذا أنَّ كلَّ مصلِّ يصلِّي لنفسه جاز أن يتسامح

<sup>(</sup>۱) ينظر: بحر المذهب (۲/۳۰۹)، والعزيز (۲/۲۰۲). والنجم الوهاج (۲/۲۳۳). والعجالة (۲/۳٦۳).و مغني المحتاج (۲/۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) آراء المذاهب الاربعة في العدد الذي تقام به الجمعة على ثلاثة مذاهب:

١- تنعقد الجمعة بثلاثة رجال سوى الامام وهو الأصح عند أبي حنيفة ومحمد، لأنّه أقلّ الجمع مستدلين بقوله تعالى (اذا نودي للصلاة...).

٧- ذهبت المالكية إلى أنّ العدد الذي تقام به الجمعة اثني عشر رجلاً غير الامام مستدلين بحديث جاسر ﴿ (ان النبي عَثَى كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا).
٣- ذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنّ العدد الذي تقام به الجمعة أربعون رجلاً مستدلين بحديث كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما عمي بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا مسمع النداء يوم الجمعة ترحم الأسعد بن زرارة.... قلت كم انتم يؤمثد قال أربعون)... ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٦٦)، والمبسوط للسر خسي (٢/ ٢٤)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٧٧)، والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: لمحمد العربي القروي، دار الكتب العلمية، بيروت (١/ ١٧٧)، و المجموع (٤/ ٢٢٤)، والحاوي الكبير (٢/ ٤٠٤)، والمغني (٢/ ٨٩)، وكشاف القناع (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) الحُسبانُ، بِالضَّمِّ: الحِسابُ. لسان العرب (٢١٤/١)، مادة: (حسب).

<sup>(</sup>٥) في نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٤٨٢).

في نقصان العدد في الصلاة، وأما في الخطبة فالخطيبُ لا يخطبُ لنفسه، وإنها يخطب لإسماع الناس وتذكُّرهم، فها جرَى ولا سامعَ، أو مع نقصان العدد فقد فات مقصودُ الخطبة ولم يحصُّل (١٠).

والمراد بالأربعين العددُ المعتبرُ، وهو تسعة وثلاثون، فلو كانوا مع الإمام الكامل واحداً وأربعين فانفضَّ واحدٌ منهم لم يضرَّ؛ بناء على أن الإمام لا يُشترط كونُه زائداً على أربعين ‹››.

(ويجوزُ البناءُ على ما مضى إن عادوا قبلَ طولِ الفصل)؛ لأن هذا ليس بأولى من الصلاتين المجموعتين، والفصلُ اليسيرُ لا يمنع الجمع هناك، فكذلك هنا.

وقوله: "عادوا" مشعرٌ بأنّه لو جاء بدَهُم وجب الاستئناف وإن كان الفصلُ بالخطبة

(وكذا) يجوزُ (بناءُ الصلاة على الخطبة إن انفضَّوا بينهم) وعادوا قبلَ طول الفصل لما ذكرنا.

والرجوعُ بين القصير من الفصلِ وطويلِه إلى العرف؛ لما صرح به النوويُّ في شرح المهذب (٢٠).

(وإن عادوا بعدَ طول الفصل فأصحُ القولين وجوبُ الاستئناف)؛ بناءً على وجوب الموالاة في الخطبة؛ لأنّها أوقعُ في استهالة القلوب وتنبيهِ ها، ولأنّ الأوّلِين إنّها خطبوا على الولاء، فيجب علينا اتّباعُهم.

والشاني: أنه لا يجب الاستئنافُ؛ بناءً على أنّ الموالاة لا تجب في الخطبة؛ لأن الغرض من الخطبة الوعظُ والتذكيرُ، وذلك حاصلٌ مع تفرّق الكلمات، والغرضُ من الصلاة إيقاعُ الفرض في الوقت، وهو حاصلٌ مع انفصالها من الخطبة (٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٢/٦٣٤). وعجالة المحتاج (٣٦٣/٢). ومغني المحتاج (٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٧). والنجم الوهاج (٢/ ٤٦٤). وعجالة المحتاج (٣٦٣/٢). ومغني المحتاج (٢/ ٢٨٣).

وذكر صاحبُ التهذيب وغيرُه: أن القولَ الأول جديدٌ، وسكتَوا عن الثاني ١٠٠٠.

وبنى أبو سعيد المتولي وجماعةٌ الخلافَ في المسألة على أنَّ الخطبتين بدلٌ من الركعتين أم لا ؟

إن قلنا: نعم، وجب الاستئناف، وإلا فلا.

وقرَّب حجة الإسلام في الوسيط خلافَ المسألة من الخلاف في الوضوء هل تجب الموالاة أم لا؟ (٢)

لكن ظاهرُ المذهب ثُمّة: أنها لا تجبُ، وههنا: أنها تجبُ.

ويدلُّ على الفرق بين البابين أنّ الفصل بالعذر ثَمّة لا يقدح، على أظهر الطريقين، وههنا لا فرق بين أن يكون الفصلُ بالعذر أو بغير عذر، ولولا ذلك لما ضرَّ الفصلُ الطويل ههنا؛ لأن سببَه عذرُ الانفضاض.

هذا إطلاقُ الأكثرين في الانفضاض في خلال الخطبة وبين الصلاة والخطبة ···.

وعن ابن جعاني(١) في الصورة الثانية أنه لا يجبُ الاستئناف، قولاً واحداً.

كها روى المزني في مختصر الشافعي أنه قال في هذه الصورة: أَحبَبت أَن يَبتَدِئَ الخُطبَة، ثم يصلِّيَ الجُطبَة، ثم يصلِّي الجمعة فَإِن لَم يَفعَل صَلَّاهَا بِهم ظُهرًا (٥٠).

وأجاب الأكثرون: بأنَّ لفظ "أحببت" تصحيف (٦) من الناقل، بل إنَّما هو: "أجبت".

وربها حملوا "أحببت"على "أوجبت"؛ لأن كل واجب محبوبٌ كها أن كلَّ حرام مكروهٌ.

وحَمَلُوا قولَه: "وصلَّى الظهر" على ما إذا ضاق الوقت(٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: التهذيب (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) الوسيط في المذهب (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٥٧). و المجموع (٢/٤).

<sup>(</sup>٤) لم أحصل على ترجمة له ولم أظفر باسم مؤلفاته.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر المزني (٢٦/١)، والمطبوع مع الأم (٨/ ١٢٠)، وكان في النسخ أخطاء صححتها على المختصر والأم.

<sup>(</sup>٦) تصحيف: أي: تغيير اللفظ. ينظر: المصباح المنير (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: العزيز (٢٥٨/٢). و المجموع (٤/٢).

(وإن (١) انفضُّوا في خلال الصلاة بطَلت الجمعةُ، في أصع القولين)؛ لأن العدد شرطٌ في الابتداء، فيكون شرطاً في سائر أجزائه، كالوقت ودار الإقامة، ولأنّ الانفضاض لا يُحتمل في شيء من الخطبة التي هي مقدِّمةُ الصلاة، فلأن لا يُحتملَ في نفسها كان أولى (٢).

وعلى هذا فيتمُّونها ظهراً أو يستأنفون الظهر؟ فعلى الخلاف المآرِ في خروج الوقت.

فلو شرَطنا دوامَ العدد فلو تحرّم الإمامُ وتباطأً المقتدون ثم تحرَّموا نُظر: إن تأخّر تحرُّمُهم عن الركوع فعن القفال: أنّ الجمعة صحيحةً.

وعن الشيخ أبي محمد أستاذِ الإمام ووالدِه: أنه يشترط أن لا يطول الفصلُ بين تحرُّمهم وتحرُّمه.

قال الإمام: والشرط أن يتمكّنوا من قراءة الفاتحة، وإذا حصل ذلك فالا يضرُّ الفصل (٣).

وهذا هو الأصبُّ عند حجة الإسلام، واختاره المصنفُ في العزيز، والنوويُّ في الروضة، وبه أفتى صاحبُ الإرشاد، والشيخُ ابن حجر (٤).

(والثاني: لا تبطُل إذا بقِي أصلُ الجهاعة)، ولا يشترطُ استمرار العدد في جميع الصلاة؛ لما روي: «انهم انفضُّوا عن النبي ﷺ، فلم يبقَ إِلَّا اثنا عَشَرَ رَجُلًا، وفيهم نزلت: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا تِحَكَرةً أَوْلَمُوا اَنفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ -الآية» - ثم إنه بني على الصلاة»(٥٠. (الجمعة: ١٢)

ولأنَّ بقاء العدد عنده لا يتعلق باختيار الإمام، وفي الابتداء يمكن تكليف بأن لا

<sup>(</sup>١) في "أ" (وإذا)، والصواب ما اثبتناه. ينظر: المحرر (١٨/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٠).

 <sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (٢/ ٤٨٦)، وهذا نقل بالمعنى كعادة الشارح السائلة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٠)، و الوسيط (٢/ ٢٦٨)، والمجموع (٤/ ٤٢٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، رقم (٢٠٥٨)، وصحيح مسلم، رقم (٣٨ - (٨٦٣)، وليس في كتب الحديث زيادة: "ثم إنه بني على الصلاة"، ووجدت في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٦/ ٢٤٥): "وَلَمْ يَبَقَ مِنهُم إِلاّ اثْنَا عشر نفساً أتم النَّبِي عَلَى الصلاة الجُمُعَة بهم؛ لِأَنَّهُ لَم ينقل أَنه أَعَاد الظّهر".

يتحرم حتى يحضروا، والشيء قد يكون شرطاً في الابتداء ولا يكون شرطاً في الدوام، كالنية في الصلاة وغيرها(١).

قوله: "إذا بقي أصل الجهاعة" إشارة إلى خلاف في اشتراط بقاء الجهاعة في هذا القول، ونحن نشرح لك وبالله التوفيق. فنقول: إذا لم يشترط دوام العدد فهل يشترط بقاء الجهاعة، أو له إتمام الجمعة وإن بقي وحده ؟ فيه قولان:

أظهرهما: أنه يشترط؛ لأن الجمعة صلاة تجمع (٢) الجماعات، والغرض منها إقامة الشعار وإظهار اتفاق الكلمة، فإن احتملنا إخلال العدد فلا نحتمل اختلال أصل الجماعة. وهو المرادمن قوله: "إذا بقي أصل الجماعة".

وعلى هذا ففي العدد المشروط بقاؤه قولان:

الجديد: أنه يشترط بقاء اثنين؛ ليكون معه ثلاثة فإنها الجمع المطلق.

والقديم: أنه يكفي بقاء واحد معه؛ لأن الاثنين وما فوقهما جماعة.

وهل يشترط أن يكون الواحد أو الاثنان على صفة الكمال؟ فيه وجهان:

أحدهما، وبه قبال صاحب النهاية: أنه يشترط ذلك؛ كما يشترط كونهم على صفة الكمال في أصل الأمر (").

والثاني، وبه قال صاحب التقريب: أنه يحتمل خلافه؛ فإنا إذا اكتفينا باسم الجاعة فلا يبعد أن لا يعتبر صفة الكمال أيضاً (٤).

والقول الثاني: أنه لا يشترط بقاء أصل الجاعة معه، بل لو بقي وحده له أن يتمَّ الجمعة؛ لأن الشروع قد حصل ولا يضرّ الانفرادُ بالعذر ٥٠٠.

وهذا شرح القولين في المتن.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) في "أ" لجمع الجهاعات".

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٠). ونهاية المطلب (٢/ ٤٨٥)، والمجموع (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ (بالعذر)، والصواب (بالعدد). ينظر: العزيز (٢/ ٢٦١).

وخرّج المزني قولاً ثالثاً وذهب إليه، وهو: أنه إن كان الانفضاض في الركعة الأولى بطلت الجمعة، وإن كان بعدها لم تبطل ويُسم الباقون الجمعة، ووجهه القياس على المسبوق؛ فقد قال على «مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِنَ الجُمُعَةِ، فَليُضِف إِلَيهَا أُخرَى» (١)، واختلف الأئمة في هذا التخريج:

فمنهم: من أباه وقال: المسبوق تبعُّ للقوم، وقد صحّت جمعتهم، وهنا بخلافه.

ومنهم: من سلّمه وعدّه قولاً مخرجاً (٢). والصحيحُ عدمُ إثباته.

واعلم أن صورة المسألة أن يكون الانفضاض بإبطال الصلاة، فإن كان بإخراج أنفسهم من الجهاعة وكان في الركعة الثانية فالأصحّ الجواز، وسنذكره مرّةً أخرى. وفرّق الفارقون: بأنّ حكم الجهاعة حاصلٌ في صورة من يفارقه ويتمُّ لنفسه، بخلاف صورة البطلان.

(ولا يجوز أن يكون إمامُ الجمعة عبداً أو مسافراً أو صبياً إذا كانوا أربعين معه)؛ لما ذكرنا أنه يشترط كونُ الأربعين من أهل الكهال.

(وإذا كانوا أربعين دونه فالأصحُّ) من الوجهين في العبد والمسافر، ومن القولين في الصبي: (الجوازُّ)؛ لأن العدد قد تمّ بصفات الكمال وجمعة الثلاثة صحيحةٌ وإن لم تلزمهم، والاقتداءُ في الصلاة بمن لا تجب عليه تلك الصلاة جائزٌ ".

والثاني: لا يجوز؛ أما في العبد والمسافر؛ فلأنّ الإمامَ ركنٌ في هذه الصلاة، فاشتُرط فيه الكمالُ كالأربعين، بل أولى (٤٠).

وأما في الصبيّ؛ فمع ما فيهما أنه لا يسقطُ بها الفرضُ عن نفسه؛ إذ لا فرض عليه، بخلاف العبد والمسافر، فوجهُ المنع في الصبي أقوى مما فيهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدار القطني في سننه في كتاب الجمعة، (٢/ ٣١٧)، برقم (١٥٩٥). وفيه ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦١). والمجموع (٤/ ٤٢٥). والمهذب (١/ ١١٠). والوسيط (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغنى المحتاج (١/ ٢٨٤). ونهاية المحتاج (٢/ ٣١١).

والظاهر: هذا إذا لم يصلِّيا الظهر أوَّلاً ثم أتّيا الجمعة.

وإن صلَّيا الظهر أولاً فالاقتداء بهما كالاقتداء بالمتنفل، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز الاقتداء به؛ إذ لا بدَّ في العدد المشروط من أن يكونوا مصلِّين فرضَ الجمعة، فكذلك الإمامُ.

والثاني: الجواز إذا قلنا: "تصعُّ خلف الصبي" بل أولى؛ لأنّه من أهل الفرض، بخلاف الصبي.

وأما الأظهر من الخلاف: فالمرجح عن الشيخ أبي محمد وأبي القاسم الكرخي (١) قولُ المنع، وعند الحناطي والقاضي الروياني قولُ الجواز.

قال في العزيز: وهو قضيةُ كلام الأكثرين، وأطبقوا أن الجوازَ في المتنفل أظهرُ منه في الصبي (٢).

(ولو بان أنَّ إمامَ الجمعة كان جنباً أو محدثاً فإن لم يتم العددُ دونه فلا جمعةً) لهم، جزماً؛ لأنَّ الكمالَ شرطٌ في الأربعين، وقد بان بخلافه.

(وإن تمم العددُ دونه (فأظهرُ القولين أنه لا يقدحُ في جمعة القوم)؛ كما في سائر الصلوات؛ بجامع وجوبِ المتابعة، ونيةِ القدوة.

والشاني: يقدح؛ لأن الجماعة شرط، و الجماعة يرتبطُ بالإمام [والمأمومين]، فإذا بان الإمامُ لم يكن مصلِّباً في الحقيقة بان أنه لا جماعةً، بخلاف سائر الصلوات؛ فإن الجماعة فيها غيرُ مشروطة، وغايتُه أنه صلّى منفرداً (٣).

وحقيقةُ الخلاف راجعةٌ إلى أنّ الجماعةَ وفضلَها هل يحصُلان خلفَ المحدثِ والجنبِ، أم لا ؟

<sup>(</sup>١) الشيخ منصور بن عمر بن على البغدادي أبو القاسم الكرخي صاحب كتاب الغنية.س. ت.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٣)، والمجموع (٢/٧١٤)، و روضة الطالبين (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٦٥)، وروضة الطالبين (٢/ ١١)، ومغنى المحتاج (١/ ٢٨٤).

والمذهب المشهور (١): الحصول (٢).

التفريع: فلو قلنا بالأظهر وعُكس الحالُ: بأن بان أنَّ المامومِين كانوا محدِثين فقد نقل المصنفُ والنوويُّ عن الشيخ أبي الخير يحي اليمني: أنَّ جمعةَ الإمام صحيحةٌ، وأقرّاه (٢٠). واعترض عليه الشيخ نجم الدين بن الرفعة في باب صلاة الجهاعة بأنّ العدد شرطٌ، ولهذا شُرط في الصورة الأولى تمامُ العدد بدون الإمام، وإذا كان كذلك استحال القولُ بحصولها للإمام؛ لانتفاء العدد المشروط.

ولعلّ الشيخ أبا الخير يحيى إنّما قال هذا بناءً على معتقَده، وهو أنّ الخلاف جارٍ إذا بان حدثُ الإمام والكلُّ أربعون، والشيخان يقولان ذلك، والذي يجيءُ من طريقتهما بطلانُ جمعة الإمام، وقد صرّح به القاضي أبو الطيب.

هذا لفظ ابن الرفعة بحروفه (٤).

(ومن لم يلحق الإمام المحدث إلا في الركوع فأظهرُ الوجهين أنه لا يكونُ مدركاً للركعة)؛ إذ الحكمُ بإدراك ما قبل الركوع من القيام والقراءة بإدراك الركوع خلافُ الحقيقة، فإنها يصارُ اليه إذا كان الركوعُ محسوباً من صلاة الإمام؛ ليتحمل به، والركوعُ الغيرُ المحسوب لا يصلحُ للتحمل.

والشاني: أنه يكون مدركاً للركعة؛ لأنه لو أدرك كلَّ الركعة لكانت محسوبة له، فكذلك إذا أدرك ركوعَها، كالركعة المحسوبة.

وأجيب: بأنّ هذا يخالفُ ما لو أدرك جميعَ الركعة؛ فإنه قد فعَلَها بنفسه، فيصح على وجه الانفراد إن تعذّر تصحيحُها على وجه الجاعة، ولا يمكن التصحيحُ ههنا على وجه الانفراد؛ إذ الركوع مما لا يُبتدأُ به (٥).

المشهور: هو الراي الراجح من القولين او الاقوال للإمام الشافعي. ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي
 (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان (٢/ ٦١٨)، والعزيز (٢/ ٢٦٥)، ومغنى المحتاج (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٧). والنجم الوهاج (٢/ ٤٤٦). مغني المحتاج (١/ ٢٨٤).

والخلاف مبنيٌّ على أن المسبوقَ هل وجبت عليه الفاتحةُ وتحمّلَها الإمامُ، أو لم تجب بالكُليَّة ؟ وهذا الحكمُ غير مختصِّ بالجمعة.

والركوعُ الزائدُ بالسهو كركوع المحدث، على الصحيح.

الشرطُ (الخامسُ: خطبتان)؛ لأنه على لم يصلُ الجمعة إلا بخطبتين، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي» (قبلَ الصلاة)؛ بالإجماع، و يُشعرُ به قولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (الجمعة: ١٠) [أمر سبحانه وتعالى] عقبَ الصلاة بالانتشار، فعلِمنا أن لا خطبة بعدها.

والحكمة في تقديم الخطبتين الاشفاقُ بمن لم يحضر هما وتبطأ في الحضور، فيدرك الجمعة بإدراك الصلاة بعدهما، فلو عُكِس لم يحصل ذلك الغرض، ولأنّ الخطبة شرطٌ للجمعة، وشأنُ الشرط أن يتقدم على مشروطه، وبذلك فارقت خطبةَ العيدين.

فإن قلتَ: قد عللتَ تقديم الخطبتين بالإجماع، والحسنُ البصريُ مخالفٌ.

قلتُ: هو مسبوقٌ بالإجماع، فلا تضرُّ مخالفتُه؛ لأنَّه شاذٌّ عن الإجماع(١٠).

444

#### أركان الخطبتين

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع (٤/٣٣٤)، وحاشية قليوبي (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) المسنّد الصَّحيح المُخَرِّج عَلَى صَحِيح مُسلم لأبي عَوانة يَعقُوب بن إسحَاق الإسفرَاييني (المتوف ٣١٦هـ) تنسيق وإخراج: فَرِيق مِن البَاحِثين بكليَّة الحَديثِ الشَّريفِ وَالدِّرَاسَاتِ الإسلاميَّة بالجَامِعة الإسلاميَّة، الناشر: الجَامِعة الإسلاميَّة، المملكة العَرَبيَّة السَّعُودية، الطبعة الأولى، (١٤٣٥ه هـ - ١٤٠٤م): (٧/ ٢٤١)، رقم (٢٧٧٤)، والمخلصيات وأجزاء أخرى: لمحمد بن عبد الرحن بن العباس بن عبد الرحن بن زكريا البغدادي المخلص (المتوفى: ٩٣هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، الطبعة: الأولى، ٩٣هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ)

<sup>(</sup>٣) مسلم، رقم (٤٤ - (٨٦٧) (كَانَت خُطْبَةُ النَّبِيِّ يَ اللَّهِ مَا الْجُمُعَةِ يَحَمَدُ اللَّهَ، وَيُثني عَلَيهِ ٢.

<sup>(</sup>٤) في متن المحرر: (الصلاة على النبي ﷺ). ينظر: المحرر (١/ ٦٨).

الخطبة عبادةٌ افتقرت إلى ذكر الله تعالى، وكلُّ عبادةٍ هذا شائها يفتقرُ إلى ذكر رسول الله، وقد قال: على الخطبة عبادةٌ الله عَلَى نَبِيهِم، إِلاَّ كَانَ عَلَيهِم تِرَةً، فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُم وَإِن شَاءَ عَذَبَهُم وَإِن شَاءَ عَذَبَهُم وَإِن شَاءَ غَفَرَ مُلْم "(). والترة بالتاء المثناة الفوقانية مكسورةً وراء مخففةٍ: الحسرةُ.

وقال ابن سيرين: (٢) التبعة، وقال ابن الأستاذ: المطالبة. وقال: الخطَّابي: النقص (٣).

وروى البيهقي في دلائل النبوة عن أبي هريرة: «أن النبيَّ ﷺ قال: قالَ اللَّـهُ: وَجَعَلتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ، عَلَيهِ م خُطبَةٌ حَتَّى يَشهَدُوا أَنَّكَ عَبدِي ورسولي ('').

وقال الشيخ نجم الدين القمولي: في وجوب الصلاة في الخطبة إشكالٌ؛ لأنّ الخطبة المروية عنه على ليس فيها ذكر الصلاة عليه على لكنه فعلُ السلف والخلف، ويبعد الاتفاق على سنته دائماً (٥٠).

وقيل: إن الشافعيَّ انفرد بوجوب الصلاة على النبي ﷺ في الخطبة، وحبذا هذا الانفرادُ(١٠).

(ويتعيّنُ لفظتا الحمد والصلاة)؛ للاتّباع لما درجوا (٧٠ عليه من عصرِ رسول الله ﷺ إلى عصر نا هذا، فلا يجزئ الشكرُ والثناءُ، فلو قال: "لا الله إلا الله" لم يكفِ.

ويُفهم من قوله: "ويتعين لفظتا الحمد والصلاة" أنه لا يتعينُ لفظ: "الله" و "رسول الله"، وليس كذلك، بل لو قال: "الحمد للرحمن، أو الرحيم" لم يكفِ، وقد نقله المصنف عن مقتضى

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد مخرجا (۱۹۳/۱٦)، رقم (۱۰۲۷۷)، و أخرجه الترمذي في سننه، بـاب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، رقم (۳۳۸۰)، و سنن الترمذي ت بشـار (۳۲۳/۵)، رقـم (۳۳۸۰). وقـال: حديث حسـن.

<sup>(</sup>۲) هو: أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، ولد في خلافة عثمان ، كان اماماً في التفسير والحديث والفقه و تعبير الرؤيا، وروى عن أبي هريرة ، وغيره من الصحابة ، وتوفي يوم الجمعة سنة (۱۱۰هـ)، بالبصرة. ينظر: طبقات المفسرين للداودي (۱/۱۶)، وطبقات الفقهاء (۱/۹۲)، ووفيات الاعيان: (٤/١٨١)، برقم (٥٦٥). ينظر: طبقات المغطاي في معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، (٣) قال الخطابي في معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، المؤلف: أبو سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: ٣٨٨هـ)، الناشر: المطبعة العلمية - حلب، الطبعة: الأولى (١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م): (١١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة محققاً (٢/ ٤٠٢)، و مخرجا: (٣٩٨/٢)، والعزيز (٢/ ٢٨٣). والنجم الوهاج (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) درج الرجل والضب يدرج (دروجا) بالضم، أي: مشي ينظر: تاج العروس (٥٥٣/٥).

كلام الغزالي وقال: "لم أرّهُ مسطوراً، وليس ببعيد كما في التكبير (()، وجزم به في شرح المهذب ((). وقضية كلامه تعيُّنُ لفظ الحمد معرّفاً، وبه صرح الغزاليُّ في الوسيط، واختاره القاضي أبو الطيب (()).

وقال: الجيليُّ: قوله: "حمداً لله"، و"أنا حامدٌ لله "كالحمد لله، وقال: الشيخ شهاب الدين: فإن صحَّ كان مرادُ الأصحاب تعيُّنَ التحميدِ، لا لفظِ: "الحمد لله"، قال: في الإرشاد: فيه وقفةٌ (١٠).

قال: الغزوي (٥) لا يكفي على الآنه لم يصرَّح باسمه، وبه صرّح في الأنوار فقال في الكلام على التشهد: ولا بدَّ من إظهارِ اسمه كما في الخطبة، فلو قال: "وأشهد أن محمداً رسولُ الله، صلى الله على محمد" لم يكفِ، ويؤيِّدُه تصريحُهم في التشهد بأنَّ أقلَّ الصلاة: "اللهم صلً على محمد".

والظاهر أنّ كلّ ما يكفي في التشهد يكفي هنا (١٠). والصلاةُ على الآل هنا مستحبةٌ، لا خلافَ في وجوبها.

(و) ثالثُها: (الوصية بالتقوى) من الله، أراد بالتقوى: اجتنابَ نواهي الله (والطاعةِ) أراد بها: امتشالَ أوامرِ الله تعالى؛ لأن الغرضَ من الخطبة إنهاضُ الغافلين وإرشادُ الطالبين، وهذا إنّها يحصُل بإيصاء تقوى الله وطاعته، وقد روى مسلمٌ: «أنه على كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته» (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٦). ومغني المحتاج (١/ ٢٨٥). وروضة الطالبين (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٤٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوسيط (٢/٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) لم اعثر على الإرشاد حتى أوثق منه، بل. ينظر: مغني المحتاج (١/ ٢٨٥)، ونهاية المحتاج (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ (الغزوي)، ولعل الصواب (الغزي)، وهذه النسبة لكثير من فقهاء الشافعية: منهم: ١ - أبو الروح عيسى بن عثيان الغزي، (ت٧٧٩ه)، صاحب: الشرح الكبير على المنهاج. ٢ - عمد بن محمد بن تاخضر الاسدي الغزي، (ت ٨٠٨ه)، صاحب: الظهير على الشرح الكبير. ٣- أبو عبد الله محمد بن القاسم الغزي، (ت ٩١٨ه)، صاحب: فتح القريب. ولم أهتد إلى مراد المصنف منهم.

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٦٧)، والأنوار لأعمال الأبرار (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٧) لعل الشارح ذكر الحديث بالمعنى كعادته، ففي صحيح مسلم، رقم (٣ - (١٧٣١): ﴿ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَ الْمَرَ أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيشٍ، أَو سَرِيَّةٍ، أَوصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقَوَى اللّهِ، وَمَن مَعَهُ مِنَ المُسلِمِينَ خَيرًا ﴾.

وربها يقول: «أَمَّا بَعدُ، فَإِنَّ خَيرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيرُ الهُدَى هدى رسول الله "''- وفي رواية: «هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحَدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدعَةٍ ضَلَالَةٌ "''

وقد يقول: «إِنَّ الدُّنيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنهَا البَرُّ وَالفَاجِرُ، وَالآخِرَةُ وَعَدٌ صَادِقٌ، يَحكُمُ فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، ولكلِّ واحدة منهما بنون، فكُونُوا أَبنَاءَ الآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا أَبنَاءَ الدُنيَا» (°°.

قال الإمامُ: ولا يكفي الاقتصارُ على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها؛ لأنّ ذلك قد يتواصَى به المنكرون للمعاد أيضاً، بل لا بدّ من الحثّ على الطاعةِ والزجرِ عن المعاصي، ولا يجب فيها فصلٌ وكلامٌ طويلٌ، بل لو قال: "أطيعوا اللّه ورسولَه" كفى، ثم أبدى احتمالا فيه وقال: "الغرض استطعاف القلوب، وتنبيهُ الغافلين، ولا يحصل ذلك إلا بفصلٍ يهزُّ ويستحثُّ، وعلى هذا جرَى الأولون، واللاّئقُ بمذهب الشافعي الاتّباعُ (١٠).

وإليه مال المصنف في العزيز (٥).

(ولا يتعيّن لها) أي: للوصية (لفظّ، على الأصح) من الوجهين؛ لأن الغرضَ الوعظُ، فبأيّ لفظٍ وعَظَ حصل الغرضُ.

والثاني: يتعيَّنُ، كالحمد والصلاة.

وإنها فسّرنا كناية: "لها" (١) بالوصية؛ لأن تعيين لفظ التقوى والطاعة لا يجب، بلا خلاف، وإن وهمه الإسنوي من عبارة المنهاج (٧).

(وهذه الثلاثةُ لابدٌ منها في الخطبتين جميعاً)؛ لأنّ كلَّ خطبةٍ منفصلةٌ عن الأخرى. وحكى الحنّاطيّ: أنه لو صلَّى على النبيِّ على النبيِّ في أحَدهما دون الآخر جاز. (^)

الم أجد حديثا بهذا اللفظ. المعجم الكبير للطبراني (٧ض/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، رقم (٤٣ – (٨٦٧).

 <sup>(</sup>٣) مسند الشافعي. ترتيب السندي (١/ ١٤٨)، رقم (٤٢٩)، والمعجم الكبير للطبراني (٧/ ٢٨٨)، رقم (٧١٥٨)،
 و السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (٣/ ٢١٦)، رقم (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٦٨)، ومغني المحتاج (١/ ٢٨٥). (٢٧٢٥) ١٠٤

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الأربع، ولعل المراد بالكناية الضمير: و " لها" المراد به ما في "و لا يتعيّن لها" في السطر قبل السابق.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٢٨٥). وإعانة الطالبين (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٦٨)، وكفاية النبيه (٤/ ٣٤١)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٥).

(والرابعُ: قراءةُ القرآن)؛ لحديث جابر بن سَمُرة قال: «كان لرسول الله خُطبتان يجلسُ بينهما يقرأُ القرآنَ ويُذكِّرِ الناسَ»(()، وعن أبي يعلى (() قال: «سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقرَأُ عَلَى المِنبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكَلُوكُ لِيَقْضِ عَلِيَّنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِكُنُونَ ﴾ (الزخرف: ٧٧)(().

(والخامس: الدعاء للمؤمنين)؛ للاتباع لنقل الخلف من السلف، وأطبق عليه الأئمة، قال الإمام: وأرى أن يكونَ متعلقاً بأمور الآخرة غيرَ مختصِّ بأوطار الدنيا، وأنه لا بأسَ بتخصُّصه بالسامعين بأن يقولَ: رحِمَكُمُ الله(٤٠).

ثمّ تعبيرُ المصنف بالمؤمنين يقتضي أن لا يجبَ للمؤمنات، لكن ظاهرُ نصّ المختصر يدلُّ على إيجابه، وعليه الأكثرون، منهم: القاضي جسين والفُوراني والإمام والرُوياني (٥٠)، وصرّح به في الانتصار.

وقال ابنُ عطية: "في تفسير سورة القتال: يجبُ على كلِّ مسلم أن يستغفرَ للمؤمنين و المؤمنات ". وقال: الشيخ تقيّ الدين السبكيُّ: إن أراد بالوجوب الاستحبابَ المؤكَّدَ فصحيحٌ، وإن أراد الوجوبَ فغريبٌ لم أرَ من صرّح به ولا من نَفاه ".

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب الخطبة قائها، رقم (١٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) هـو: أمية بـن أبي عبيدة بـن همام بـن حارث التميمي الحنظلي، حليف بني نوفل بـن عبد مناف، كنيته أبـو عمر، وهو والـد يعلى بـن أمية الذي يقـال له يعلى بن منية وهو أشـهر من أبيه. ينظر: أسـد الغابـة (١/ ١٨٢)، رقـم (٢٣٥). والإصابة في تمييز الصحابـة (١٨/١)، رقـم (٢٥٧)، والحديث رواه البخاري (٦/ ١٣٠) عَن صَفْوَانَ بنِ يَعـلَى، عَن أبيهِ.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، رقم (٤٨١٩)، و سنن الترمذي ت بشار (٢٨٨/٤)، رقم (٢٥٨٦)، عَن أَبِي الدَّرداء والمستدرك على الصحيحين للحاكم (٤/ ٢٤٠)، رقم (٧٧٧٠)، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٤٢)، والعزيز (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر المزني (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) هو: أبو محمد عبد الحق بن خالب بن عبد الملك بن خالب بن تمام المحاربي الأندلسي الغرناطي، وكان فقيها جليلاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير، من شيوخه: أبو علي الغساني، ومحمد بن الفرج الطلاعي، ومن تلاميذه: أبو جعفر بن مضاء، وعبد المنعم بن الفرس، ومن مؤلفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفي بلورقة سنة (٥٤٥). ينظر: بغية الوعاة (٣/ ٧٣)، رقم (٧٤٧)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ١٧٥)، وطبقات المفسرين: لعبد الرحن بن أبي بكر السيوطي (ت:٩١ هـ)، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، (١٣٩٦هـ)، القاهرة: (١/ ٢٠)، برقم (٤٩). (٧) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، (ت ٥٦ ٥هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الله ي عمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، (ت ٥٦ ٥هـ)،

<sup>(</sup>٨) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٧١). والمجموع (٤٣٩/٤).

(وهما ركنان، على الأصحّ) من الوجهين في القراءة، والقولين في الدعاء.

أعادهما لبيان الخلاف، وإلا فقد عدّهما أوّلاً من الأركان. توجيهُ الأصحِّ قد مرّ.

وأما الثاني: في القراءة؛ فلأنّ الغرضَ من الخطبة الوعظُ بعد ذكر الله تعالى ورسولِه؛ فإنّ القراءةَ من مستحبّاته، وإليّه ذهب الشيخ أبو اسحاق المروزيّ.

وأما في الدعاء؛ فلأنها لا تجبُ في غير الخطبة، فكذلك في الخطبة، كالتسبيح.

وكلامُ صاحب التلخيص يوافقُ هذا، وهنو المنصوصُ في الإملاء، ورجّحه جمهورُ العراقيين، وجزَم به الشيخ أبو حامد ونقَل الاجماعَ على عدم وجوبه، قال في الإرشاد: وهو المختار (').

قال: الأذرعيّ: وما نقله النوويُّ لوجوب الدعاء عن الإمامِ والمختصرِ فيه نظرٌ '''، وإن صحَّ محمولٌ على التأكيد.

(وأقلُّ الدعاء ما يقعُ عليه الاسمُ) كقوله: رحمكم الله، أو: يغفرُ لكم الله.

وأكملُه أن يقولَ: اللهم اغفر لمن آمَن بك، وصدَّق بها جاء الرسولُ، وانصر جيوشَ المؤمنين على مَن عاداهم، ولا تخذُل مَن والاهم، ونحوُ ذلك.

ونقَل بعضُ المراوزة (T): أكملُه: اللهمَّ اغفِر للمؤمنين والمؤمنات الخ.

(وأقلُّ ما يَقرأُ من القرآن آيةٌ) يُحكى ذلك عن نصّه في الأمّ (١٠).

ولا فرقَ بين أن يكون مضمونُها وعداً أو وعيداً أو حكماً.

قال الإمام: ولا يبعُد الاكتفاءُ بشطر آيةٍ طويلةٍ (٥).

ويؤيّده روايةُ البويطيّ عن الشافعيّ أنّه قال: وأن يقرأ شيئاً من القرآن.

ويُشترطُ كونها مفهمةً، ولا يكفي: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ (المدثر: ٢١) وإن عُدَّ آيةً.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧١)، والمجموع (٤/ ٤٣٩)، ومغنى المحتاج (٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٢١)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) منهم: الإمام الجويني، والغزالي، والبغوي. ينظر: اسنى المطالب (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأمّ (١/ ٢٠١)

<sup>(</sup>٥) نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٤١)، رقم (١٤٦٥).

ولا تجزئ آيةُ موعظةٍ عن الوعظ والقراءة معاً؛ لأنّها فرضان متغايران فلا يؤدّيان بشيء واحدٍ، ولذلك قالوا: لو قرأً مكانَ كلِّ ركنٍ آيةً مشتملةً على المعنى المطلوب لم يكفِ؛ لأنّها لا تسمَّى خطبةً (١).

والأكملُ ثلاثُ آيات، قال: المحامليّ والبندنيجيّ (١) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَلِيلًا ﴾ (الأحزاب: ٧٠) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (الاحزاب: ٧٠) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنْ زَلْاَهُ ٱلسَّاعَةِ شَقَ مُّ عَظِيمٌ ﴾ (الحج: ١).

وقال المصنفُ في العزيز: والمستحبُّ أن يقرأً في الخطبة سورةَ ق؛ لما رُوي في صحيحِ مسلمٍ: «أَنَّه ﷺ كان يخطُبُ بها كلَّ جمعة» (").

و [لو] قرَأَ آية سجدةٍ نزَل وسجَد؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وعمرَ ﴿ فَعَلاه (١٠).

فلو كان المنبرُ عالياً ولو نزَل لطال الفصلُ لم ينزل، لكن يسجُدُ إن أمكنَه (°).

(ووجوبُ الدعاءِ) على قول الوجوبِ (يختصُّ بالثانية)؛ لأن الدعاءَ بحالِ الاختتام أليتُ. قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيُّ: ولا أعلمُ على ركنيّة الدعاء دليلاً، ولا على

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٥)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٤١)، ومغنى المحتاج (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة لعالمين من الشافعية وهما: ١- أبو علي حسن بن عبدالله، وقيل عبيد الله مصغراً، كان فقيهاً عظيماً حافظاً للمذهب، وكان من عظماء أصحاب الشيخ أبي حامد، وله تصانيف كثيرة، منها: الذخيرة، والتعليقة، توفي سنة (٤٢٥هـ). ٢- أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت، يعرف بفقيه الحرم، وكان من كبار أصحاب الشيخ أبي اسحاق الشيرازي، وله تصانيف كثيرة منها: الكافي، الكامل، المعتمد، وتوفي سنة (٤٩٥هـ). ينظر: الخزائن (١٧٧١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، رقم (٥٧٢.٥٠)، ذكر المصنف الحديث بالمعنى وهذا لفظ الحديث: "عَن أُختِ لِعَمرَةَ، قالَت: «أَخَذتُ ق وَالقُرآنِ المَجِيدِ مِن فِي رَسُولِ اللَّهِ يَسِي الجَمْعَةِ، وَهُو يَقرَأُ بَهَا عَلَى النِيرَ في كُلِّ جُمُعَةٍ».

<sup>(</sup>٤) حديث سجود النبي على أخرجه أبو داوود في سننه برقم (١٤١٠)، بلفظ: ﴿عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النِّبَرِ صِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجِدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَومٌ آخَرُ قَرَأَهَا. فَلَمَّا بَلَغَ السَّجِدَةُ تَشَرَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ النِّي تَعِيدُ ﴿إِنَّهَا هِي تَوْبَهُ نَيّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُم تَشَرَّنتُم لِلسُّجُودِ»، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا»، رواه قال البيهقي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الإسنادِ صَحِيعٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في السُّنَزِ". ينظر: البيهقي فَسَجَدَ وَسَجَدُوا»، رواه قال البيهقي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الإسنادِ صَحِيعٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في السُّنَزِ". ينظر: البيهقي في السنز الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي (٢٠٨٩) رقم (٣٨٩٨). وأما حديث عمر هَ فأخرجه البخاري في كتاب الصحود، برقم (٢٠٢٧)، رقم التخريج في تحقيقنا: ٥٢١- في مبحث سحدة الشكر.

<sup>(</sup>٥) العزيز (٢/ ٢٨٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٠)، والإقناع (١/ ١٨٢)، والمجموع (٤/ ٣٩). والروضة (٢/ ٢٦).

اختصاصِه بالثانية، وليس في خُطَب النبي على المنقولة إلينا (١٠).

وعلى المشهور لو دعًا في الأُولى لم يحسب به، ويُعيده في الثانية(١).

(وأظهرُ الوجوه أنّ القراءةَ تجبُ في إحداهما لا بعينها)؛ لأنّ المنقولَ أنّه كان يقرأُ في الخطبة، وهذا القدرُ لا يوجبُ كونَ القراءة فيهما ولا في واحدةٍ على التعيين.

(والثاني: تجبُ فيهم)؛ لأنّهما ركنٌ فأشبهت التحميد، ولأنّ الخطبتين قامَتا مقامَ الركعتين فتجبُ القراءةُ فيهما كالركعتين، فعلى هذا فتجبُ في كلِّ منهما آيةٌ مفهمةٌ، لا أنّه يقسّم الآيةَ فيهما.

(والثالث: تختصُّ بالأُولى)؛ لأنّها أحقُّ بالتطويل، ولتكونَ في مقابلة الدعاءِ المختصِّ بالثانية. هذا ظاهرُ نصِّه في المختصر وغيرِه.

قال في شرح المهذب: فلو قلنا بالأوّل فالمستحبُّ أن تكونَ في الأولى ٣٠٠.

وعندي: المستحبُّ أن يكون فيهما؛ جمعاً للوجوه.

فرعٌ: ما يفعلُ عض الناس من الدعاء قبلَ الخطبة وذِكرِ الخلفاء الراشدين وغيرِ هم من الصحابة من البدّع المباحة (٤) والأولى تركُها؛ حذراً من الإطالة، وإن كان يفعلُ لا محالة فليكن من دعاء قبلَ الخطبة: ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَكَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا فِيكِينَ ﴾ (الحشر: ١٠)

قال النوويّ: في شرح المهذّب: لا بأسَ بالدعاء لسلطانٍ بعينه إذا لم يكن في وصفه مجازفةٌ (٥٠). وقال: ابنُ عبد السلام وابنُ أبي عصرون (١٠): ولا يجوزُ أن يصِفَه بالصفات الكاذبةِ إلا للضرورة (٢٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٧١)، وحاشية عميرة (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٥)، والمجموع (٤/ ٤٤٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر المزني (١/ ٢٧)، والعزيز (٢/ ٢٨٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٠)، والمجموع (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) المرادبه البدعة الحسنة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المجموع (٤٤٠/٤).

<sup>(</sup>٦) هو: أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة ومن مؤلفاته: صفوة المذهب على نهاية المطلب، وكتاب الانتصار.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مغنى المحتاح (١/ ٢٨٦)، وحاشية عميرة (١/ ٣٢٢)، والاقناع للشربيني (١/ ١٨٢).

وقال في النجمِ الوهاج: وتحفةِ المحتاج ('': يستحَبُّ الدعاءُ لأئمّة المسلمين ووُلاةِ أمورِهم بالصلاحِ والإعانةِ على الحقِّ والقيامِ بالعدل، وللمحبوسين بالخلاصِ، وللغرباءِ بالرجوع إلى الأوطان ('').

### شروط الخطبتين (٣)

(ولا بدَّ أن تكونَ الخطبةُ بالعربيّة). لمّا فرغَ من الأركان شرعَ في الشرائط.

أي: شرطُ الخطبة كونُها عربيةً للاتّباع، ولأنّها ذكرٌ مفروضٌ فاشتُرط فيها ذلك، كتكبيرة الإحرام.

### [حكم الخطبة بغير العربية]

وحكى القموليُّ وجهاً ضعيفاً أنها لا تُشترطُ بالعربية؛ لأنَّ الغرضَ الوعظُ، وهو يحصل بسائر اللغات.

وعلى المشهور لولم يكن فيهم مَن يُحسنها بالعربيةِ خطَب بغيرها، ويجبُ أن يتعلَّم واحدٌ منهم عصَوا كلُهم، واحدٌ منهم عصَوا كلُهم، ولاجمعة لهم. هكذا قال: المصنفُ: وتبعه الشيخ نجمُ الدين بن الرفعة (٤).

ووقَع في الروضة زيادةُ "كلِّ " فقال: ويجبُّ أن يتعلَّمَ كلُّ واحدٍ منهم الخطبةَ بالعربية،

<sup>(</sup>١) هنا ظهر بجلاء أن الشارح وصله كتاب تحفة المحتاج: لابن حجر وجعله من مصادر شرحه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النحم الوهاج (٢/ ٤٧١)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٤٤٩)

<sup>(</sup>٣) اقوال المذاهب الأربعة في أركان الخطبة:

١ - عند أبي حنيفة وفي قول لمالك: إن كبر أو هلل أو سبح أجزأه.

٢- قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة والإمام مالك في رواية عنه وهو المشهور في مدهبه: هو ما يقع
 عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبدوء بحمدالله.

٣- مذهب الحنابلة في هذه المسألة مقارب للذهب الشافعية إلا أن الحنابلة لا يجعلُون الدعاء ركناً منها.

ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٦٢)، وبداية المجتهد (١/ ١١٦)، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: لعلي الصعيدي العدوي الملكي، تحقيق: يوسف محمد البقاعي، دار الفكر، (١٤١٢)، ببروت (١/ ٤٧١). والمغني (٢/ ٧٥)، والمجموع (٤/ ٤٣٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٤٢)، والمغني (٢/ ٧٥)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحيباني سنة الوفاة (٣٤٢٥)، المكتبة الإسلامي، (١٩٦١م)، دمشق (١/ ٧٧١). (٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٦)، وكفاية النبيه (٤/ ٣٤٦)، لكن بلفظ: (على الصحيح).

وتبِعه الدميريُّ، وغلَّطه الإسنوي (١)، والظاهرُ أنَّ مرادَ الروضة: أنَّه يجبُ التعلُّمُ على الحلِّ، فإذا تعلَّمَ بعضُهم سقَط الوجوبُ عن الباقين، كما هو شأنُ فروضِ الكفايات، لا أنّه فرضُ عينِ على كلِّ واحدِ (١).

(و) لا بدّ (من الترتيبِ بين الكلماتِ الثلاث المشتركةِ بين الخطبتين) فيبدأُ بالحمد، ثم بالصلاة، ثم بالوصية؛ لإطباق الأئمّة عليه في الأعصار، وهكذا اشتهر عن فعله وإذ لم يكن فيهم نقلٌ بخصوصه، وهكذا صحَّح المصنفُ في الصغير، ولم يصحِّح في الكبير شيئاً ". وصرح النوويُ بخلافه في المنهاج قال: "قلتُ: الأصحُّ أنّ ترتيبَ الأركان ليس

ولأنَّ المقصودَ الوعظُ وهو حاصلٌ، ولم يرِد نصٌّ في اشتراط الترتيب.

وهذاهو المنصوصُ عليه في الأمّ والمبسوط (٥) وجزَم شيخُ العراقيين أبو حامد، وتبِعَه أكثرُهم (١). (و) لا بدَّ (من وقوعها) أي: وقوع الخطبتين (بعدَ النزوال) فلا يجوزُ تقديمُهما، ولا تقديمُ شيء منها - ولو حاء "الحمد" - على الزوال؛ لماروى: «أنه تلله كان بخطُبُ بومَ الجمعة بعد النزوال» (٧).

قال في العزيز: ولو جاز التقديمُ لفعَلَها النبيُّ يَنَيُّ ؟ تخفيفاً على المبكِّرين، وإيقاعاً للصلاة في أوَّل الوقت (^)

(والقيامِ فيهما عندَ القدرة)؛ لأنَّ النبيَّ ١ ومَن بعده لم يخطُبوا إلا قياماً، ولأنَّه ذِكرٌ

بشرط، والله أعلم" (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٢٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٢)، والمهات (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغني المحتاج (٢/٦٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغني المحتاج (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: منهاج الطالبين (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) المسوط: كتاب للإمام اسهاعيل بن يحى المزني (ت ٢٦٤هـ).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مغنى المحتاج (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) قال: ابن حجر: لم أره هكذا، وفي الاوسط للطبراني من حديث جابر: «كان رسول الله ي إذا زالت الشمس صلى الجمعة»، وإسناده حسن، وأما الخطبة فلم أره، لكن في النسائي: ان خروج الامام بعد الساعة السادسة، وهو أول الزوال. ينظر: تلخيص الحبير (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٦).

تقفُ عليه صحّةُ الصلاة، فيُشترطُ فيه القيامُ، كالقراءة والتكبير، وقال مسلمٌ في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكُّوكَ قَالِمًا ﴾ (الجمعة: ١١): ﴿إِن السّركَ كَانَ وهو قائمٌ يخطُبُ للناس " (١٠).

فإن عجَز عن القيام فالأولى أن يُنيب غيرَه. ولو لم يفعل وخطَب قاعداً أو مضطجعاً جاز، كما في الصلاة.

وتجوز الصلاةُ بها، سواءٌ قال: لا أستطيع، أو سكَت؛ فإنّ الظاهرَ أنّه إنّها لم يخطب قائها؛ لعجزه. فإن بانَ أنّه كان قادراً فهو كها لو بان الإمامُ جنباً، كها مرّ (").

(والجلوسِ بينها)؛ «لمواظبةِ رسول الله على ومَن بعدَه على ذلك»، وتجبُ الطهانيةُ فيه، كما في الجلوس بين السجدتين.

وحكى القاضي ابنُ كج وغيرُه من بعض أصحابنا: أنّ القيام ليس بشرطٍ، بل لو خطَب قاعداً مع القدرة على القيام جاز.

وعن ابن القطَّان: أنَّ الجلوسَ بينهما ليس بشرطٍ، بل لو فصَل بينهما بسكتةٍ جاز.

ولعلَّك يخطُرُ ببالك أنَّ الأئمّةَ قد عدّوا القيامَ والجلوسَ في الصلاة من الأركان، وفي الخطبة من الشرائط، فهل لاحظُوا شيئا؟، أو ما هو الجواب؟

اعلم: أنّ الإمامَ على قال: الأمرُ فيه قريبٌ، لا حجرَ على مَن يعدُّهما من الأركان، كما في الصلاة، ولا على من لا يعدُّهما من الأركان، كما في الخطبة، ويقول: المقصودُ ما يقع فيها، وهما محلان(٣).

وأجاب المصنفُ بالفرق: بأنّ الغرض من الخطبة الوعظ، وهو أمر معقول، ولا يتضح (١) في الصلاة أمرٌ معقول، فجُعل القيام بمثابة ما فيه، وههنا عدُّوا عملاً لما هو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨٦٣)، وهذا لفظ الحديث: «هن جَابِر بن عبد اللَّهِ ﴿ أَنَّ النبي ﷺ كان يَخطُبُ قَاتِمًا يوم الجُمُعَةِ فَجَاءَت عِيرٌ من الشَّامِ فَانفَتَلَ الناس إِلَيهَا حتى لم يَبقَ إِلا اثنًا عَشَرَ رَجُلًا فَأُنْزِلَت هذه الآيَّةُ الني في الجُمُعَةِ: وإذا رَأُوا يَجَارَةُ أَوْ هَوًا انفَضُّوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَاتِمًا ».

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٧)، والمجموع (٤/ ٤٣٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٤٣). العزيز (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ (ولا يتضح)، ومن نسخة "ب" من العزيز، و في "أ" وكتاب العزيز: ونهاية المطلب: (ولا يصح).

المقصود(١)، وكذلك الكلامُ في الجلوس.

ويمكنُ أن يجابَ بوجه آخر: وهو: أن المطلوبَ من الصلاة الخدمةُ، وللقيام والجلوس مدخلٌ في الخدمة فعُدّا ركنين، والمطلوبُ من الخطبة الوعظُ، ولا مدخلَ لهما فيه فعُدّا شرطَين ('').

([وأصحُّ]القولين أنّه تُشترط فَيهما المولاةُ)؛ اتّباعاً لما جرت الأئمّةُ عليه في الأعصار، ولها أثرٌ ظاهرٌ في استهالة القلوب<sup>(٣)</sup>.

والشاني: لا تُشترط؛ لأن الغرضَ من الخطبة الوعظُ والنصيحةُ، وذلك يحصلُ مع تفرّق الكلات.

وهذه المسالةُ مكررةٌ مع قوله: "ولو انفضَّ الأربعون الخ"، ولعلّه كرّرها إيذانا "نا بأنّه تابعُ الإمامِ في بناءِ الخلاف الآتي في الطهارتين على اشتراطِ المولاة؛ ألا ترى أنّه عطف على الخلاف اشتراطَها؟ فقال: (وطهارةُ الحدّث والخبَث) أي: وأصعُّ القولين أنّه تُشترط فيهما طهارةُ الحدَث والخبَث؛ بناءً على أنَّ الموالاةَ شرطٌ، فلو لم يكن متطهِّراً فيحتاجُ إلى طهارةٍ بعدَ الخطبة فتختلُّ الموالاةُ.

والثاني: لا تُشترط؛ بناءً على أنّ الموالاةَ لا تُشترط، والخطبةُ ذكرٌ يتقدّمُ الصلاةَ، فتُشبه لأذانَ.

> وقال بعضُهم: الخلافُ مبنيٌّ على أنَّ الخطبتين بدلٌ عن ركعتين، أم لا؟ فإن قلنا: نعم، فتُسترطُ، وإلّا فلا.

ويُشترطُ سترُ العورة أيضاً؛ لبروز الخطيب، وما فيه من هُتكةٍ بالانكشاف.

وإن بيّنًا الخلافَ في الطهارتين على أنّ الخطبتين بدلٌّ عن ركعتين فتوجيهُه بيّنٌ (٥٠).

ثم قولُه: "طهارةُ الحدث" يشمل الحدثَ الأصغرَ والأكبرَ، فيقتضي إطلاقُه طردَ

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٧). و نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٧٣).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) أي: إعلاماً، من (أذنت)، (آذنته) (إيذاناً) و (تأذنت)، أي: اعلمت. ينظر: المصباح المنير (١٠/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٨)، ونهاية المطلب (٢/ ٥٤٤).

الخلاف فيهما، وبم صرّح المتولّي في التتمّة، وصوّبه النوويّ في الروضة.

ويؤيّدُهم ما قطَع به الشيخُ أبو حامد والماورديُّ وآخرون: أنّه لو بان بعد الفراغ من الجمعة أنّ الإمامَ كان جنباً أجزأتهم، (١) فهذا يدلُّ على عدم الفرق بين الحدّثين في طرد الخلاف.

لكن قال محيي السنة وقامعُ البدعة البغويُّ في التهذيب: إن الخلافَ مختصُّ بالحدثِ الأصغر، فلو خطب الجُنبُ لم يُحسَب، قولاً واحداً؛ لأنّ القراءةَ شرطٌ، ولا تُحسبُ قراءةُ الجنب(٢٠). قال: في العزيز: وهذا أوضحُ ٣٠).

(ويشترط رفع الصوت بحيث يُسمع أربعين من أهل الكهال)؛ لأنّ الوعظ الذي هو مقصودُ الخطبة لا يحصل إلا بالإبلاغ والإسباع، وذلك لا يحصل إلا برفع الصوت. فلو خطب سرّاً بحيث لا يُسمع غيرَه لم يُحسب، كالأذان(٤٠).

ولا يُشترط أن يفهموا معناها.

فان قيل: إذا لم يَفهم المخاطبُ ما خوطب به فهو كالعبث، فلا فائدةَ فيه.

الجواب: قال القاضي حسين: كفي بالفائدة معرفتُهم كونَه يَعِظُهم.

وقوله: "يُسمع" من الإسماع، والمرادُ إسماعُهم أركانَ الخطبة؛ فإنّ الزائدَ لايُشترط ذكرُه، فضلاً عن إسماعه (٥٠).

فلو رفعَ الصوتَ بحيث يبلغُهم لكن كانوا كلُّهم أو بعضُهم صُمّاً فالمشهورُ أنه لا يُجزئ، كما لو أنّهم بعُدوا عنه، كما يُشترط السماعُ في شهود النكاح.

وقيل: يُجزئ؛ كما لو سمعوا الخطبةَ ولم يفهموا معناها.

وقوله: "أربعين من أهل الكهال" فيه تعسف؛ إذ الواجبُ أن يُسمع تسعةً وثلاثين؛ لأن الأصحّ عنده أنّ الإمام من الأربعين، فإن أراد سهاع الإمام نفسِه أيضاً فيلزمُ أن لا يجوزَ كونُه

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢٨٨/٢)، وروضة الطالبين (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التهذيب (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٧٤).

أصمَّ (١)، وهو بعيدٌ؛ لأنَّه يعلم ما يقولُه وإن لم يَسمعه، ولا معنى لأمرِه بالإنصات لنفسه (١).

اللهم إلا أن يُحمل ذلك على ما إذا لم يكن الإمامُ الخطيبُ من أهل الكمال كالعبد والمسافر إذا قلنا بجواز إمامتهما؛ فإنه لا بدّهناك من إسماع أربعين دونه.

(والجديد: أنّ القومَ لا يحرمُ عليهم الكلام) لما روى: «أنَّ رجلاً دخَل المسجدَ ورسولُ الله يَسكُت وأَعادَ الله يَسكُت وأَعادَ الله يَسكُت وأَعادَ الله يَسكُت وأَعادَ الكلامَ، فقالَ له النبيُ عَلَيْ بعدَ الثالثة: ما ذا أَعدَدتَ لها؟ قال الرجلُ: حُبَّ اللهِ ورسولِه، فقال: إنَّك معَ مَن أحببتَ » (٣).

ووجهُ الاستدلال: أنه لم يُنكِر ولم يُبيِّن له وجوبَ السكوت.

(ولكن يُستحبُّ لهم الإنصاتُ) أي: السكوت؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأعراف:٢٠٤).

وذكر المفسرون: أنَّ الآيةَ نزلت في الخطبة، سمِّيت قرآناً؛ لاشتهالهِا عليه.

وليُقبِل القومُ على الخطيب، أو يخضعون أعناقَهم ويشتغلون أسماعَهم بالخطبة؛ لامتشاني أمرِ الله تعالى، ورَوماً للرحمة(٤٠).

(وفي القديم: يجبُ الإنصاتُ، ويحرُمُ الكلامُ على مَن يَسمعُ الخطبة)؛ لظاهر الأمرِ في الآية المارّة، وحملِه على الإيجاب، وهو المنصوصُ في الإملاء من الجديد أيضا<sup>(٥)</sup>، وإليه ميلُ الإمام حيث قال: من أنكرَ وجوبَ الاستهاع فليس معه من حقيقة هذه المسألة شيءٌ، فيجبُ القطعُ بالوجوب في مذهب الشافعي؛ لأنّه بنَي مذهبه في الخطبة

<sup>(</sup>١) وسلك صاحب الأنوار النائم مسلك البعيد والأصم، وهذا تما قاس بجامع عدم الشعور، وحبّذا هذا القياس. منه، على هامش نسخة مكتبة ورثة: الملاعبدالله الذليلاني. اللوحة (٤٥٧٥)، وهامش النسخة: (٧٧١٢) اللوحة (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٧٤)، الأنوار لأعمال الأبرار (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) لم أحد الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف، لكن أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الجمعة، باب الرخصة في العلم إذا سئل الامام وقت الخطبة (٣/ ١٤٩)، برقم: (١٧٩٦)،، وفي مسند أحمد غرجا (١٢٨/٢٠)، رقم (١٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) روما: أي: طلباً وقصداً. ينظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٢٠٢). الرَّوم: الطلب. منه. ذ(٤٥٧٥)

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٤).

على الاتّباع، ولو جاز الكلامُ لما كان في حضور الأربعين فائدةٌ. هذا كلامُه، ونقَل عنه بعضُ المتاخرين وأقرّه (١).

ثم الكلام في قول المصنف مخصوص بها لا يتعلق به غرض ناجزٌ مهمٌّ.

فأمّا إذا رأى أعمَى يقعُ في بئر، أو حيةً أو عقرباً تَدُبُّ على إنسانٍ فأنذرَه، أو علّم انساناً خيراً، أو نهاه عن منكر فهذا لا يحرُمُ باتفاق القولين، لكنّ الأولى أن يقتصرَ على الإشارة إن استغنى بها عن الكلام(٢).

والذي يظهر من كلامه: أنّ الخلافَ في السامعين خاصّةً، وأمّا مَن لم يَسمع؛ لبُعده أو صَمَمِه يجوزُ له الكلامُ، لكن صحَّح المصنفُ في الشرحين والنوويُّ في الروضة: أنَّ محلَّ القولين في الحاضرين كلِّهم، سمِعوا أو لم يسمَعوا؛ كيلا يكثرَ اللغَطُ.

وعن الغزاليِّ والإمام طريقةٌ: أنَّ محلَّ القولين في ما عدا الأربعينَ.

أما الأربعونَ: فيحرُمُ عليهم الكلامُ جزماً، وأنكرَها المصنفُ والنوويُّ، حتى قال: في العزيز: هذا التقديرُ بيعُد في نفسه مخالفٌ لنقل الأصحابِ، وبسَط فيه الكلامَ "".

وقال الشيخ تقي الدين في العمدة: هذه الطريقةُ هي المختارةُ عندنا.

وقال الشيخ نقيب الدين: (١) والأحسنُ أن يخصَّص الخلافُ بغير الأربعين.

هذا حكم القوم.

وأما الخطيبُ: فهل يحرُم عليه الكلامُ ؟ فيه طريقان:

أحدُهما: على القولين في القوم. وأصحُّهما: القطعُ بعدم التحريم.

وإنها يحرمُ على المستمع في قولٍ؛ كيلا يمنعَه عن الاستهاع".

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٠)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩١\_٣٩٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٩).

 <sup>(</sup>٤) لم اجد للشيخ نقيب الدين ترجمة. ولعله هو الشيخ تقي الدين سها فيه الناسخون. يا ليتنا حصلنا على كتابه:
 العمدة.

وقد روَى البيهقيُّ و أصحابُ المغازي ('': "أنَّ النبيَّ اللهُّ أَرسَلَ نفَراً من أصحابِه ليقتُلوا ابنَ أي الحُقيق أبا رافع اليهوديَّ بخيبرَ، فقتَلوه ورجَعوا ورسولُ الله للهُ يَظُبُ يخطُبُ يومَ الجمعة، فسأَهُم عن كيفيَّةِ قتلِه فأخبَروه " (''.

وروي الشيخان: «أنَّ النبيَّ ﷺ كلَّمَ سُلَيكًا الغَطَفَانِيَّ "" وهُو يخطُبُ " (١٠).

وانفرد مسلم بأنه قال: ﴿ يَا سُلَيكُ قُم فَاركَع رَكعَتَينِ، وَتَجَوَّز فِيهِمَا ﴾ (٥)

التفريع: فإذا قُلنا بالقديم فالداخلُ في أثناء الخطبةِ ينبغي أن لا يُسلِّم.

فإن سلَّم لم يُجْزِ أن يُجابَ باللسان، ويُستحبُّ بالإشارة، كما لو كان في الصلاة.

وكذا لا يشمِّت العاطسَ على المنصوص؛ لأنَّ التشميتَ سنَّةٌ، فلا يُترك له الإنصاتُ واجتُ.

وقيل: يجوز التشميتُ؛ لأن العُطاس لا يتعلَّق بالاختيار، فَيُوَفَّى حقُّ المسلم فيه.

بخلاف السلام؛ فإنَّ المسلمَ مضيِّعٌ حقَّه بالاختيار (١٠).

قال في النجم الوهاج: ويستحبُّ إذا قال الخطيب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَهِكَ مُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النجم الوهاج: ويستحبُّ إذا قال الخطيب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَهِكَ مُكَالِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ الآية. (الأحزاب:٥٦) أن يصلِّي عليه المستمعُ ويرفعَ بها صوتَه (٧).

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي: أبي عبدالله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي، (المتوفى: ۲۰۷هـ)، تحقيق: مارسدن جونس- دار الأعلمي – بيروت، الطبعة: الثالثة – (۱٤٠٩هـ – ۱۹۸۹م): (۱/ ۳۹۶)،

<sup>(</sup>٣) سليك الغطفاني الصحابي ﷺ: ، يُقَال: ابن عَمرو، وَيُقَال: ابن هدبة، لَهُ صُحبَة. ينظر: تهديب الأسياء واللغات (١/ ٢٣١)، رقم (٢٢٦)، وإكمال الإكمال (تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا) لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوفى: ٦٢٩هـ)، المحقق: د. عبد القيوم عبد ريب النبي-جامعة أم القرى - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، (١٤١٠هـ): (٣/ ١٩٢)، وقم (٣٠٤٥)

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، رقم (٩٣٠)، وصحيح مسلم، رقم (٥٨ - (٨٧٥)

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، رقم (٥٩ – (٨٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٧٦). والبيان في المذهب الشافعي (٣/ ٢٠٠).

## هذا كلُّه حكمُ الكلام.

وأمّا حكمُ الصلاة: فإذا صعَد الإمامُ المنبرَ فينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين أن لا يفتتحَها، سواء كان صلَّى سنَّةً أم لا، ومن كان فيها خفَّفَها؛ روي عن الزهري قال: «صعود الإِمَام يَقطَعُ الصَّلاَةَ وَكَلاَمُهُ يَقطعُ الكَلاَمَ»(١).

ثمّ الذي يُفهم من عبارة العزيز: أنّ هذا على سبيل الكراهة، وبه صرح عبد الغفار القزويني (٢) في الحاوي؛ تبعاً للعزيز (٣)، لكنّ الذي عليه الجمهورُ التحريمُ، سواءٌ ممّن سمعَ الخطبة، أم لا؟

وقد صرح به النوويُ في شرح المهذب، ونقَل الماورديُّ عليه الإجماعَ، وأفتى به صاحبُ الإرشاد وصاحبُ بداية المحتاج(١) والنجمِ الوهاج؛ لأنّ في ذلك إعراضاً عن الإمام بالكليّة.

وتطويلُ الصلاة كافتتاحها، فيحرمُ أيضاً (°).

هذا حكم الحاضر.

وأما الداخلُ في أثناء الخطبة: فتُستحبُّ له التحيةُ؛ لقوله ﷺ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم يَومَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخطُبُ، فَليَركَع رَكعَتَينِ، وَليَتَجَوَّز فِيهِمَا» (١٠).

نعم، لو دخَل في آخر الخطبة فالأولى تركُ التحية؛ لئلّا يفوتَه أوَّلُ الجمعة، صرّح به في العزيز ٧٠٠.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك في الموطإ بلفظ: "قَالَ ابنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الإِمَامِ يَقطَعُ الصَّلاَّةَ. وَكَلاَمُهُ يَقطَعُ الكَلاَمِ". موطأ مالك ت الأعظمي (٢/ ١٤٤)، رقم (٣٤٤). وهو في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٨)، رقم (٥٢٩٩)، والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (٣/ ١٩٢)، رقم (٥٨٩٤)، كلها بلفظ: "خروج الإمام".

<sup>(</sup>۲) محمد من عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي، برع في الفقه و درس، من مؤلفاته: الحاوي الصغير، (ت: ۹ ۷ ۹ ۸). ينظر: طبقات الشافعية (۲ / ۲۲۹)، برقم (۵۱ ۵). و الدرر الكامنة (۵ / ۲۹۷)، برقم (۱۳۹۳).

<sup>(</sup>٣) ينطر: العزيز (٢/ ٢٩٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن تقي الدين أي بكر أحمد الاسدي بدر الدين أبو الفضل المعروف بابن قاضي شهبة الدمشقي الشافعي، من مصنفاته: ارشاد المحتاج، وبداية المحتاج، توفي سنة: (٨٧٤هـ). ينظر: كشف الظنون (٢٠٦/٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٧٦)، والمجموع (٤/ ٤٧٣)، والحاوي الكبير (٢/ ٤٢٩)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، رقم (٥٩ – (٨٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٢).

وله أن يصلّي السُّنّة، وتحصُل بها التحيةُ، لكن لا يزيدُ على ركعتين، كما أشار إليه في التنبيه، وصرّح به في الإرشاد، والشيخُ ابن حجر في العُباب (١).

\*\*\*

# سننُ الخُطبتين

(ويُسنُّ للخطيب أَن يخطُبَ على المنبر)؛ لما في الصحيحين «أنّه ﷺ كَانَ يَخطُبُ إِلَى جِذع في المسجدِ، شم صُنِعَ لـه المِسْبَرُ ف كَانَ يَخطُبُ عَلَيهِ» ``.ولف ظ البخاري: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخطُبُ إِلَى جِذعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ المِسْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيهِ فَحَنَّ الجِذعُ فَأَثَاهُ فَمَسَعَ يَدَه عَلَيهِ» ```.

والسنّةُ أن يوضعَ المنبرُ على يمين المحراب.والمراد بيمين المحراب: الموضع الذي على يمين الإمام إذا استقبَل.

ويُكرة وضعُ المنبر الكبير الذي يضيِّق المكانَ على المصلّين إذا لم يكن المسجدُ متسع الحِطّة، وذلك كمنبرِ مكّة الآن (٤)، وكان الشيخ تقيّ الدين السبكيُّ يقول: " الخطبةُ الآن بمكّة على المنبر بدعةٌ، وإنها السنةُ أن يخطُب على الباب،كها فعل رسولُ الله يومَ الفتح، أو موضع مرتفع إن لم يكن ثَمّة منبرٌ؛ ليبلُغ صوتُه الناسَ.

فان لم يكن موضعٌ مرتفعٌ خطَب مستنداً على جذع للاتّباع، فإن لم يكن فعلى جدارٍ (٥٠٪.

(ويُسلّمُ على مَن عند المنبر إذا انتهَى إليه)؛ لما رُوي عن ابن عمر: «أنّ النبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَنَا مِن مِنبَرِهِ يَومَ الجُمُعَةِ سَلّمَ عَلَى مَن عِندَهُ»(١)، (وأن يُقبلَ على الناس إذا صعِد

<sup>(</sup>١) ينظر التنبيه في القفه الشافعي (١/ ٤٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٧).

 <sup>(</sup>٢) الاحاديث المختارة: لأبي عبدالله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي: (ت: ٦٤٣هـ)، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله مكتبة النهضة الحديثة، (١٤١٠)، مكة المكرمة: رقم (١٥١٩)، (٤/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، رقم (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢٠/ ٢٩٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٨)، والمجموع (٤/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٨)، ومغنى المحتاج (١/ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٣/ ٢٩٠)، رقم (٥٧٤٢)، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي (٣/ ٢٠٥)،
 رقم (٥٩٥٢. والحديث ضعيف. ينظر: خلاصة الأحكام: لأبي زكريا، محيي الدين يحي بن شرف، النووي الشافعي،
 (ت: ٢٧٦هـ)، تحقيق: حسين الساعيل الجمل، مؤسسة الرسالة، (١٤١٨هـ ١٩٩٧م)، لبنان/ بيروت: (٢/ ٧٩٤).

المنبرَ) وبلغ في صعوده الدرجةَ التي تلي موضعَ قعوده المسمّاةَ بالمُستراح (١).

(ويُسلِّمَ عليهم)؛ ففي سنن أبي داود: «أنّه عليه إذا استَوَى عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي المُستَرَاحَ استقبل الناس ثم سلم» (()، والآنه في صعوده كالمفارق لهم، «وكانت الصحابة يُسلِّم بعضُهم على بعض إذا حالَت بينهم شجرةٌ (()، (ويجلس) في الموضع المسمّى بالمستراح ليستربح عن تعب الصعود؛ روي: «أنه علي كانَ يَخطُبُ خُطبَتَينِ وَيَجلِسُ جِلسَتَينِ» (ا) والمراد هذه الجلسة والجلسة بين الخطبتين. (ويشتغِلُ المؤذّنُ بالأذان [لّا] جلسَ الخطيبُ على المستراح للاتباع.

#### 999

#### تعدّد أذان الجمعة

قال الأئمة: "ولم يكُن على عهد رسول الله ولا على عهد أبي بكر وعمر للجمعة أذان قبلَ هذا الأذان، «فلمّا كان في عهد عثمان ه كثر الناسُ وعظُمت البلدةُ أمَرَ المؤذّنين بالتأذين على مكانهم (٥٠)، ثمّ كان يؤذّنُ المؤذّنُ بينَ يديه إذا استوَى على المنبر، فثبَت الأمرُ على ذلك، وجرَى عليه الناسُ في الأعصار.

ويُديمُ الإمامُ الجلوسَ إلى فراغ المؤذِّن (١)، (فإذا فرغَ المؤذَّنُ قام الإمامُ) وارتقَى درجةً

<sup>(</sup>۱) "الْمُسَرَّاحُ": هِيَ الدَّرَجَةُ الَّتِي يَقَعُدُ عَلَيهَا الخَطِيبُ لِيَستَرِيحَ. النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لمحمد بن أحمد بن محمد بن سليهان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال (المتوفى: ١٣٣هـ)، تحقيق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَالِج- المكتبة التجارية، مكة المكرمة، عام النشر: (١٩٨٨ م) (جزء ١)، ١٩٩١م) جزء: (٢): (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) لم اجده في سنن أبي داود، بل أخرجه البيهقي في معرفة السنن وِالآثار (٤/ ٣٦٠)، ِ رقم (٦٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) عمل اليوم والليلة لابن السني (ص: ٢١٧) بلفظ: "كَانَ أَصِحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَشَيَّا شَونَ. فَإِذَا استَقبَلَتهُم شَجَرَةُ أَو أَكَمَةٌ، فَتَفَرَّقُوا يَمِينًا وَشِمَالًا، ثُمَّ التَقَوامِن وَرَائِهَا، سَلَّمَ بَعضُهُم عَلَى بَعضٍ»، (٧٧١٧) اللوحة: ١٣٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو بكر محمد بن هارون الرويائي (ت: ٠٧ ٣هـ)، في مسنده (٢/ ٢٣١)، رَقَم (١١١٠)، وابن أسامة في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٢/ ٣٠٨) رقم (٢٠٤)، والهيثمي في اَلمنتقي (١/ ٢٠٨)، رقم (٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) قد يكون هذا القول ماخوذاً من حديث أخرجُه البخاري (٩/٣)، رقم (٩١٦)، بلفظ: (عن الزُّهرِيِّ قال سمعت السَّائِبَ بن يَزِيدَ يقول إِنَّ الأَذَانَ يوم الجُمُعَةِ كان أَوَّلُهُ حين يَجلِسُ الإِمَامُ يوم الجُمُعَةِ على المِنبَرِ في عَهد رسول اللَّهِيُّ وَأَبِ بَكر وَعُمَرَ ب فلها كان في خِلَافَةِ عُمْهَانَ ﷺ وَكَثُرُوا أَمر عُشْهَانُ يوم الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ النَّالِثِ فَأَذُّنَ بِهِ على الزَّورَاءِ فَنَبَتَ الأَمرُ على ذلك . وينظر: الوسيط في المذهب (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٤)، ونهاية المطلب (٢/ ٥٤٦).

أُخرى واستقبلَ الناسَ وشرعَ في الخطبة.

وإنّما يستحبُّ استقبالهُم - وإن كان فيه استدبارُ القبلة -؛ لأنّه لو استقبلَها فإن كان في صدر المسجد كان خارجاً عن مقاصد الخطاب، وإن كان في آخر المسجد فإن استدبَره الناسُ لزم ما ذكرنا أيضاً، وإن استقبلوه لزمَ تركُ الاستقبال لخلقِ كثيرٍ، وتركُه لواحدٍ أُولى (١).

(ولتكُنِ الخطبةُ بليغةً) أي: فصيحةً غيرَ مؤلّفةٍ من الكلماتِ المتبذّلة التي كثر استعمالهُا وأُنِفت؛ لأنّها لا تؤثّرُ في القلوب، بل تكونُ مسترسَلة مُبيّنةً من غير بغي ولا تمطيط (٢٠)؛ ليقعَ موقعاً من القلب (قريبةً من الفهم) غيرَ مؤلّفة من الكلمات الغريبة الوحشية غير مأنوسة الاستعمال؛ لأنّها لا ينتفعُ بها أكثرُ الناس، ولماروي البخاريُّ في آخر كتاب العلم من قول عليٌ كرّم اللهُ وجهَه: «حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعرِفُونَ، أَثْحِبُونَ أَن يُكذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟» (٣٠).

قال في البحر: معناه: لا تقولوا ما قصّر عنه الأفهامُ فيكذَّبَ اللّهُ ورسولُه لذلك(١٠).

قال: أبو سعيد المتولّي: وتكره الكلمات المشتركة بين المعاني، وما تُنكره عقولُ الحاضرين، وما لا تلذُّ به المستمِعُ (٥).

(ماثلةً إلى القِصَر)؛ لقوله على: «قِصَرُ الخُطبة و طُولُ الصَلَاةِ مَئِنَّةٌ مِن فِقهِ الرَّجُلِ». (١٠) والمَئنَّة بفتح الميم بعدها همزةٌ مكسورة ثم نونٌ مشدّدة: العلامة (٧٠).

وإنها قال: "مائلةً إلى القِصَر" ولم يقل: "قصيرةً"؛ إشارةً إلى أنّها لا تكون طويلةً مملَّةً، ولا قصيرةً مخلَّةً، بل المحبوبُ التوسطُ بين الإفراط والتفريط؛ فإنّ خيرَ الأمور أوسطُها. وقد

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٥)، ومغنى المحتاج (١/ ٢٨٩)، وأسنى المطالب (١/ ٢٦٠).

 <sup>(</sup>۲) والبعى فيه ان يكون رفعه صوته يحكى كلام الجبابره والمتكبرين المنفيهقين فالصواب ان يكون صوته بتحزين وترقيق الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ٨١) رقم (١٠٣) والتمطيط الافراط في مد الحروف. المصدر نفسه
 (٨١) رقم (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١/ ٥٩)، رقم (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بحر المذهب (١٤٢/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٨١)، والمجموع (٤٤٨/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٣/ ٤٤٤)، برقم (٥٦٨٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختار الصحاح: باب الميم، (١/٢٥٦).

روي: «أنّ صلاةً رسول الله كانت قصداً وخطبتُه كانت قصداً»، رواه البخاري ٠٠٠.

(ويستدبر الخطيب القبلة فيهم) للاتباع، ولما ذكرنا فلو خالف واستقبل جاز إلا أنه تارك سنة.

(ولا يلتفت فيهما يمينا ولا شمالا)؛ لأنّه خلاف المنقول عن رسول الله على.

ولو حذف قوله: "يمينا ولا شهالاً" لكان أعم وأخصر (").

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: إنَّ من أقبح البدع إنشادَ الشعر في الخطبة (")، لكن روى البيهقيُّ في كتاب الأسهاء والصفات عن عبد الله بن مسعود (١٠) أنّه قال: كان عمر كثيراً ما يقولُ في خطبته:

خفِّض عليك فإنَّ الأمورَ بكفً الإلهِ مقاديرُها فليس بآتيك منهيُّها ولا قاصرِ عنك مأمورُها فليس

وروي أنَّ أبا إبراهيم المزني لمَّا خطب بجامع العتيق أنشد يقولُ في الخطبة:

إذا كانت الأبدانُ للموت أُنشئت فموتُ الفتي في الله لِله أجل (١٠)

(ويجعلُ جلوسَه بينَ الخطبتين بقدر سورة الإخلاص) حُكيَ ذلك عن نصّه في المبسوط الكبير. (٧)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، رقم (٤١ - (٨٦٦)، لم اجده في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٠)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٨٢)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا القول للأذرعي، بل ما عثرت عليه هو قول ابن عبد السلام. ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سعد بن هذيل، أسلم قبل عمر بن الخطاب رشي بر مان، وهو اول من جهر بالقران بمكة، وهاجر الهجر تين جميعاً إلى الحبشة و إلى المدينة، وصلى القبلتين، وشهد بدراً، وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله يهي وروى عن النبي الكثير، توفي بالمدينة سنة (٣٢هـ)، ودفن بالبقيع ينظر: اسد الغابة (٣/ ٢٠٤)، والإصابة (٣/ ٩٤٥) رقم (٩٢٥)، والاستيعاب (٣/ ٩٤٥)، رقم (١٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) الأسهاء والصفات، لأحمد بن الحسين أبي بكر البيهقي (ت:٤٥٨هـ)، في كتابه: تحقيق وتخريج وتعليق: عبدالله بن محمد الحاشدي،، مكتبة السوادي، جدة المملكة العربية السعودية، ط: الاولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م). (٢/ ١٦١)، برقم (٧٢٨).

<sup>(</sup>٦) ينظّر: ديوان على بن أبي طالب (١/ ١٣٦)، ونصه: وإن تَكُن الأَبدَانُ لِلمَوتِ أُنشِئَتُ فَقتل امريء لله بالسيف أفضل.

 <sup>(</sup>٧) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٥)، وهذا لفظه: (عن نصه في الكبير) بدون المبسوط، وذكر الشارح في ذكر مناقب الشافعي أن من مؤلفاته الجامع الكبير، وليس المبسوط الكبير.

وقال الإمام: يقربُ أن يكون بقدر الجلسة بين السجدتين ١٠٠٠.

وعن القاضي الروياني في التجربة: أن هذا القدر واجب، ولا يجوز أقل منه، ونسبه إلى النص (١٠). وهل يكون فيها ساكتاً أو يقرأ شيئاً؟ لم يتعرض له أحد، لكن في صحيح ابن حبان: (١٠) «الله يَنْ الله كان يَقرَأُ في جلوسه مِن كِتَابِ اللّهِ ١٠٤٠. وقال القاضي حسينٌ: الدعاءُ فيه مستجابٌ (٥٠).

(ويعتمدُ على سيفٍ أو عنرزَة) أو قوسٍ أو عصاً؛ لما روَى أبو داود بإسنادٍ حسن: «أنه على كان إذا قامَ يخطُبُ يتّكئُ على قوسِ أو عصاً» (١٠).

والحكمة في ذلك: الإشارةُ إلى أنّ هذا الدينَ قد قام بالسلاح، ومن يبتغي غيرَه يستحقُّ أن يقاتَ ل (٧). قال: القاضي حسين: ويقبضُ ذلك بيده اليسرى؛ لأن هذه عادةٌ من يريد الضربَ بالسيف، والرميَ بالقوس، ويكون يمناه على حرفِ المنبر (٨). قال البغوي والخوارزمي (٩): وإن لم يجد شيئا وضَع اليمنى على اليسرى أو يرسلُها.

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) لم اعثر على كتاب التجربة حتى أوثق منه القول بل. ينظر: العزيز: (٢٩٦/٢).

<sup>(</sup>٣) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ البستي الحباني، كان اماماً فاضلاً بحراً في العلوم، من شيوخه: أبوبكر بن اسحاق، واسحاق بن إبراهيم البستي، ومن تلاميذه: أبو عبد الله الحاكم، وأبو عبد الله بن منده الاصبهاني، ومن مؤلفاته: صحيح ابن حبان، وتاريخ الثقات، توفي ببست سنة (٣٥٤هـ). ينظر: الأنساب (٢/ ١٦٤). وسير اعلام النبلاء (٢٥ / ٩٢)، رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حمان بترتيب ابن بلبان (٧/ ٤٢)، رقم (٢٨٠٣)، وصحيح ابن حبان يحققا (٧/ ٤١)، (٢٨٠٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٨٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، والفتاوي الفقهيه الكبرى (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود رقم (١٠٩٦)، ومسند أحمد مخرجا (٣٠/ ٦٣٨)، رقم (١٨٧١٢)، والمصنف روى بالمعنى.

<sup>(</sup>٧) ينظر: أسنى المطالب (١/ ٢٦٠)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، ونهاية المحتاج (٢٢٦/٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المجموع (٤/ ٤٤٧)، النجم الوهاج (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٩) هذه النسبة لكثير من علماء الشافعية، والمصنف لم يشير إلى اسمه او اسم كتابه، لكن الأسنوي في المهمات يقول "وكذلك الخوارزمي في (الكافي)" فظهر أنّ صاحب الكافي هو: أبو محمد محمود بن محمد بن العباس مظهر الدين الخوارزمي، من أهل خوارزم ولدسنة (٩٩ هـ) كان إماماً في الفقه والتصوف، من شيوخه: حسن بن مسعود الدين الخوارزمي، من أهل خوارزم ولدسنة (٤٩ هـ) كان إماماً في الفقه والتصوف، من شيوخه: حسن بن مسعود البخوي، واسماعيل بن أحمد البيهقي، ومن تلاميذه: يوسف بن مقلد، وأحمد بن طاروق، ومن مؤلفاته: الكافي، توفي سنة (٩٨ هـ). وطبقات الشافعية، (١٩ / ١٩) رقم (٩٨٤).

والغرضُ أن يخشعَ ولا يعبث (١). والعَنَزةُ: الرمح القصير (١).

## حكم الدق على المنبر

وأما الدقُّ على المنبر فقد أنكره النووي في زيادات الروضة، وكذا الدعاءُ عُقيب الصعود، وتبعه الشيخ عزُّ الدين يوسفُ الاردبيليُّ في الأنوار ("، لكن أفتَى حُجّة الإسلام باستحباب الدق، والشيخ عماد الدين (ن) بأنّه لا بأس به؛ لأنّه فيه تفخيماً للخطيب، وتحريكاً لهمم السامعين وإن كان بدعةً.

وصرح الشيخ أبو بكر الفارسيُّ (°) باستحباب الدعاء المذكور في كتاب التبصرة، وتبِعه ابنُ الصلاح، وبه أفتى في النجم الوهاج (١).

وقد مرّ الكلام في الدعاء، وعدَدناه من البدعة المباحة.

(وإذا فرغ) الخطيبُ من الخطبة (أَخَذ) أي: شرعَ (في النزولِ، والمؤذِّنُ في الإقامةِ، ويُبادِرُ ليلُغَ المحرابَ مع فراغ المؤذِّن) من الإقامة؛ مبالغة في تحقيق الموالاة، ورعاية للتخفيف على الحاضرين. وليختم الخطبة بقوله: أَستغفرُ اللّهَ لي ولكُم أجمعين (٧٠).

- (١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٦)، والمجموع (٤م٤٤)، وأسنى المطالب (١م٢٠)، ونهاية المحتاج (٢٢٦/٢).
- (٢) أوّلُ مَرَاتِبِ العَصَا المِحْصَرَةُ، "وبعده العَصَا. فإذا استَظهَر بها المَريضُ والضَّعِيفُ فَهِي المِنسَآةُ. فإذا كانت في طَرَفِهَا عُقَافَة فهي المِحمِّنُ. فإذا طَالَت فهي المِرَاوَةُ، فإذا غَلُظت فَهِي القَحرَنَةُ والمِرزَبَّةُ ". فإذا زَادَت عَلَى الهُرَاوَةِ وفِيها رُج فهِي القَحرَنَةُ والمِرزَبَّةُ ". فإذا زَادَت عَلَى الهُراوَةِ وفِيها رُج فهِي العَجْزَةُ. فإذا طَالَت شَيئاً وفِيها سِنَانٌ دَقِيقَ قَهِي نَيزَك ومِطرَد. فإذا زادَ طُولُها وفِيها سِنَانٌ دَقِيقَ فَهِي صَعدَة. فإذا اجتَمَعَ فِيها الطُّولُ سِنَانَ عَريضٌ فَهِي القَدَاةُ والصَّعدَةُ والرُّمحُ.. فقه اللغة وسر العربية، لعبد الملك بن محمد بن إسهاعيل أبي منصور الثعالمي والمتوفى: ٢٩٤هـ، المحقق: عبد الرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م): (ص: ١٧٤). (المتوفى: ٢٩٤هه)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م): (ص: ١٧٤).
- (٤) هو: أبو حامد محمد بن يونس بن محمد الشيخ عهاد الدين الأربلي، أحد الأئمة من علماء الموصل، من شيوخه: والده، والسديد السلمامي، ومن مؤلفاته: المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط، وشرح الوجيز، توفي بالموصل سنة (٨٠٨هـ). ينظر: طبقات الشافعية (٢/ ٦٧)، رقم (٣٦٧) وفيات الاعيان (٤/ ٢٥٣)، رقم (٦٠١).
- (٥) محمد بن أحمد ابن العباس القاضي أبو بكر البيضاوي الفارسي، وكان بعرف بالشافعي، من مؤلفاته: الإرشاد في شرح الكفاية، والتبصرة، ولم أحصل على تاريخ ولادته ووفاته. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٩٦)، رقم
   (٢٩٣). وطبقات الفقهاء الشافعية (١/ ٩١)، رقم (٤).
  - (٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٧٩)، والمهمات (٣/ ٣٩٤)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٠)
    - (٧) ينظر: العزيز (٢/ ٢٩٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٨٢)، والمجموع (٤/ ٤٤٧).

تكملة: يُستحبُّ أن يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين؛ لما رواه مسلمٌ من حديث ابن عبّاس وأبي هريرة (١).

قال: الأئمة (٢) فلو ترك الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع المنافقين وإن أفضى إلى تطويل الثانية من الأولى، ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية.

ونقل المصنف عن قول قديم: أنه يقرأ في الأولى: «سبع اسم ربك»، وفي الثانية: «هل أتاك حديث الغاشية» (٣).

قال: يحيى بن شرف النوويُّ في زيادات الروضة: والعجبُ من الإمام الرافعي كيف جعَل المسألة ذاتَ قولين: جديد وقديم؟، والصواب: أنها سنتان؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن فعله ﷺ فكان يقرأُ هاتين في وقت، وهاتين في وقت (١٠).

و مما يؤيّد ما ذكرته: أن الربيع - هو راوي الكتب الجديدة - قال: سألتُ الشافعي عن ذلك فذكر: "أنه يختار الجمعة والمنافقين، ولو قرأ سبح اسم ربك، وهل أتاك حديث الغاشية كان حسناً"(٥).

قال: الشيخ عزُّ الدين: "وقراءةُ سورةٍ كاملة أفضلُ من بعض الجمعة والمنافقين، وقراءةُ بعضهما أفضلُ من قراءة مثله من غيرهما إلا أن يكون ذلك البعضُ مشتملاً على الثناء كآية الكرسيِّ، وأوَّل سورة الحديد، وآخِر سورة الحشر "(١).

فائدة: نقل الشيخ سراج الدين بن الملقن في العُجالة عن المنذري أنه روى عن حديث

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس في صحيح مسلم، رقم: (٨٧٧ ـ ٨٧٩). و حديث أبي هريرة فيه، (٦١ - (٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) المراد بالأئمة هنا: حجة الاسلام، والإمام، و الصيدلاني، كها ذكره المصنف في مسألة الزحام.

<sup>(</sup>٣) العزيز (٢/ ٣١٥)، والمجموع (٤/ ٤٥١)، ونهاية المطلب (٢/ ٥٦٤). وكفاية النبيه (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) الجمعة والمنافقون في صحيح مسلم، رقم (٦١ - (٨٧٧) بلفظ: «استخلفَ مَروَانُ أَبَا هُرَيرَةَ عَلَى الَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ. فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بَعدَ سُورَةِ الجُمُعَةِ، في الرَّكعَةِ الآخِرَةِ: إِذَا جَاءَكَ المُنافِقَنَ، قَالَ: فَاَدرَكتُ أَبَا هُرَيرَةَ حِينَ انصَرَف، فَقُلتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَاتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ يَقرَأُ بِهَا بِالكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: "إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ تَنْ يَقرَأُ بِهَا يَومَ الجُمُعَةِ»، والأعلى والغاشية في صحيح مسلم، رقم: (٦٢ - (٨٧٨) بلفظ: «كَتَبَ الضَّحَاكُ بنُ قَيسٍ إِلَى النَّعَهَانِ بنِ بَشِيرٍ يَسَأَلُهُ: أَيَّ شَيءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ يَنِيُّ يَومَ الجُمُعَةِ، سِوَى سُورَةِ الجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقرَأُ مَلُولُ اللّهِ عَلَى الْعَالَ الْعَالَى اللّهُ الْعَالَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٥) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٤٥). والمهمات (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٨٣).

رفعه: «من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه: فاتحة الكتاب، قل هو الله أحد، والمعوذتين، سبعاً سبعاً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله» (١) ونُقل أيضاً عن ابن السَّنيّ أنّه روَى من حديث عائشة رفَعته: «من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله تعالى بها من السوء إلى الجمعة الأخرى» (١).

وقال الشيخ أبو طالب المكي (٣):ويستحبّ له بعد الجمعة أن يقول: "يا غنيُّ يا حيد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنِني بحلالك عن حرامك، وبفضلِك عمَّن سواك"، فيقال: من واظب على هذا الدعاء أغناه الله عن خلقه ورزَقه من حيثُ لا يحتسبُ (٤).

#### 李华帝

#### سنزالجمعة

(فصل: يستحبُّ الغسلُ لصلاةِ الجمعة)؛ لقوله ﷺ: «ذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلَيَغْتَسِل.» ((فصل: يستحبُّ الغسلُ لصلاةِ الجمعة)؛ لقوله ﷺ: «ذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلَيَغْتَسِل.» ((في الصحيحين: «أَن عشهان دخل وعمر بخطبُ قال: عمرُ: ما بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعدَ النِّدَاءِ فقال عمر: عُثْمَانُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ما زِدتُ حين سمعت النِّدَاءَ أَن تَوضَّ أَتُ ثُمَّ جئت، فقال عمر:

<sup>(</sup>١) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٦/ ٢٠٤). قال ابن حجر: الحديث ضعيف شديد، وقال الالباني: موضوع. ينظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني (ت ١٤٢٠هـ).، المكتبة الإسلامي (١/ ٥٣٠)، رقم (٥٧٥٨).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: عمل اليوم والليلة: لأحمد بن محمد بن اسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني: (ت= ٣٦٤هـ).
 تحقيق: كوثر البرني، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة/ بيروت: (١/ ٣٣٢)، برقم: (٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي، من أهل الجبل ونشأ بمكة، وكان مجتهداً في العبادة، من شيوخه: أبو بكر الآجري، ومحمد بن عبد الحميد الصنعاني، ومن تلاميذه: عبد العزيز: الأزجي، ومن مؤلفاته: قوت القلوب، تو في سنة: (٨٦٦هـ). ينظر: الأنساب (٨/ ٣٧٦)، وسير أعلام (١٦/ ٥٣٦)، رقم (٣٩٣)، والوافي بالوفيات (٨٦/٤).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: قوت القلوب: المؤلف: أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية (ت ٣٨٦ه)، المحقق. د. عاصم إبراهيم
 الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان، ط: الثانية، (٢٤٦١هـ ٥٠٠٥م): (١٢٦١)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، برقم (٨٧٧)، وصحيح مسلم، رقم (٤ (٨٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، برقم (٨٤٤).

والغسل أيضاً، أَلَم تَسمَع رَسُولَ اللَّهِ عِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

ولا فرقَ في ذلك بين الرجل و المرأة والصبيِّ، وقد ورد الحديثُ بذكر المرأة والصبيِّ في صحيح ابن حبان (٢).

ولا يجب عندنا؛ لقوله على الله المحتملة المحكمة والمجمّعة فَيها وَنِعمَت وَمَنِ اغتَسَلَ فَهُوَ أَفضَلُ» (") وحديثُ: «غُسلُ يَومِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كلِّ مُسلم» (") مؤوَّلٌ بأنّ معنى الواجب: الثابتُ في السنة، أو الواجبُ الاستحسانيُّ؛ لأنّ الحديثَ الأوَّل يعارضُه بنفي الوجوب بالمعنى الاصطلاحيِّ، فلا بدَّ من التأويل.

(ويدخل وقته بطلوع الفجر) الصادق؛ لأن الأخبار علَّقته باليوم؛ ألا ترى أنه على الله عنه عنه الله عنه ال

وفي النهاية حكايةً وجهِ بعيدٍ: أنَّه يجزئُ بعد نصف الليل، كما في غسل العيد(١٠).

وأجيب: بمنع القياس للفارق من وجهين:

الأول: أنه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر للعيد يبقى أثرُه إلى أن يؤدّيَ الصلاة؛ لقرب صلاة العيد من أوّل النهار، فلو غسل للجمعة قبل طلوع الفجر لم يبقّ أثرُه إلى صلاتها؛ لأنّها تؤدّى بعد الزوال.

والثاني: أنّه لو لم يجز غسلُ العيد قبلِ طلوع الفجر لشقّ؛ لقربِ صلاته من طلوع الفجر، بخلاف غسل الجمعة؛ فإنّ من طلوع الفجر، بخلاف غسل الجمعة؛ فإنّ من طلوع الفجر إلى وقت الزوال سعةً.

(وتقريبُه [من]الرواح) أي: الذهاب (إليها أحبُّ)؛ لأن الغرضَ منه التنزُّهُ وقطع

<sup>(</sup>١) الجمع بين الصحيحين (١/ ٩٨)، رقم (١٩). وصحيح مسلم، رقم (١ – (٨٤٤).

 <sup>(</sup>٢) وجدت ذكر النساء في صحيح ابن حبان - محققا: (٤/ ٢٧)، رقم (١٢٢٦) بلفظ: "مَن أَتَى الجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ
 وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلَّ". وفيه ضعف. ينظر: صحيح ابن حبان - غرجا (٢٧/٤) رقم (١٢٢٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: (١/ ٤٤١)، رقم (١٤٠٩) والترمذي في سننه رقم (٤٩٧). وقال: حديث حسن، وقال: أبر حاتم صحيح من طريقه. ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (١/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٤) سمند أبي يعلى الموصلي (٢/ ٣٥٢)، رقم (١١٠٠) و الفوائد الشهير بالفيلانيات لأبي بكر (١/ ٥٨٤)، رقم (٧٥٧)، وفي رواية «على كل محتلم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، رقم (٨٨١)، واخرجه مسلم، رقم (٨٥٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٢٨). لكن بلفظ: «ان غسل الجمعة قبل طلوع الفجر يجزىء».

الروائحِ الكريهة، فما كان أفضى اليه فهو أُولى (١٠ولـو كان لا يقدرُ على الغسل إلا بـأن يتاخّر عـن التبكـير فـأيُّ السُّنتين أُولى بالمراعـاة ؟

فالظاهر: أنَّ مراعاة الغسل أولى؛ لإختلاف العلماء في وجوبه، ذكره في النجم الوهَّاج (٢).

(والأظهرُ اختصاصُه بمن يُريد حضورَ الجمعة)؛ لأنَّ الأُحاديثَ الواردةَ فيه متعلقةٌ بإتيان الجمعة. والثاني: لكلِّ أحدٍ، كغسل العيد.

وأجيب بالفرق، وهو: أنّ غسلَ العيد للزينة وإظهار السرور، والزينةُ مطلوبةٌ في يوم العيد لكلّ أحد، وغسلُ الجمعة للتنظيف وقطع الروايح الكريهة؛ كيلا يتأذَّى مَن بقربه، فاختصَّ بمَن يريد الحضور.

هكذا فرّق المصنفُ في العزيز (<sup>())</sup>، وفيه نظرٌ.

(وأنه) أي: والأصحُّ من الوجهين أنه (يتيمَّمُ عند العجز عن الماء) بأن كانت به قرعٌ على غير موضع الوضوء، أو توضَّاً ثم انعدم ماؤه، فيتيمَّمُ بنية الغسل؛ تشبهاً بالغاسلين، وقياساً على سائر الأغسال المسنونةِ. هذا ما ذكره الصيدلانيُّ.

والثاني: لا يتيمّمُ؛ لأنّ مناطَ هذا الغسل التنظيفُ وقطعُ الروايح الكريهة، والتيمّمُ لا يُفيد هذا.

هذا احتمالُ الإمام، ورجّعَه حُجّةُ الإسلام(1).

وفي فتاوى ابن الصلاحِ تلميذِ المصنّف: أن أبا إسحاقَ والإمامَ والغز اليَّ من أصحاب الوجوه (°). وقد وقع في المحرّر مواضعُ كثيرةٌ عُدَّ منها خلافُ الإمام وجهاً منها هذا.

لكن قال ابن الرفعة: إنَّ الإمامَ والغزاليَّ ليسا من أصحابِ الوجوه.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٣٠٨/٢)، والمجموع (٤٥٤/٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: النجم الوهاج (۲/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٣١٠)، ومغنى المحتاج (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٢٩)، والوسيط (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتاوى ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري أبو عمر، سنة الوفاة (٦٤٣هـ). تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، (١٤٠٧هـ)، بيروت: (١/ ٢٠٣).

قال الزركشيُّ وغيرُه: هـذا غيرُ مسلّم، بـل ينيغي أن يكونَ ابـنُ الرفعة نفسُه مـن أصحـاب الوجـوه(١)، ولا خـلافَ في أنَّ كلَّهـم أصحـابُ ترجيـحِ الوجـوه.

(وهذا الغسلُ آكدُ الأغسال المسنونة: كغسلِ العيدين، وغسلِ الكافر إذا أسلم، والمجنونِ إذا أفاق)؛ لأنَّ أحادينَ غسل الجمعة أثبتُ، بل هو مختلَفٌ في وجوبه، بخلاف هذه الاغسال (٢٠).

## ولنعُد إلى ما يتعلّق بمفردات الأحكام:

اعلم: أنَّ غسل العيدين سنَّةٌ، وسيأتي في بابه.

وأما غسلُ الكافر إذا أسلم فليس على الإطلاق، بل إنّما يُفرض ذلك إذا لم يعرض في الكفر ما يوجِبُ الغسل من حيضٍ أو جنابةٍ، فإن عرضَ فالغسلُ واجبٌ بعدَ الإسلام. ولا اعتبارَ باغتساله حالةَ الكفر، على ما قدّمنا في موضعه.

وإنّا يستحبُّ إذا لم يعرضه ما يوجب الغسل؛ تعظياً للإسلام ((وقد أمريَّ قيس بن عاصم ((به) (٥)). وإنّا لم يجب؛ لأنّه توبةٌ عن معصية فأشبه غيرَه، «ولأنّ ناساً كثيراً أسلَموا فلم يأمرهم النبيُّ في بالغسل ((())، ثمّ الغسل إنّا هو بعد الإسلام، ولا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال (()). وأما غسلُ المُفيق عن الجنون فمستحبُّ على ظاهر المذهب؛ لأنّه قد قيل: إنَّ مَن ذال

<sup>(</sup>١) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٨٦)، ونهاية المطلب (المقدمة/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) آراء المذاهب الاربعة غي غسل الجمعة: الصحيح في المذاهب الاربعة أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، إلا اللخمي من المالكية، وابن تيمية من الحنابلة يرون ان غسل الجمعة واجبة في حق من له عرق أو ريح يتأذى به غيره، وأميل الى ماذهب اليه الامامان والله اعلم. ينظر: شرح مختصر خليل (٢/ ٨٥)، والاختيارات الفقهية (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٣١٢/٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (٤/ ٤٥)، رقم (١٢٤٠)، بلفظ: "عُن قيسِ بنِ عَاصِمٍ: أَنَّهُ أَسَلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ مَن أَن يَعْتَسِلَ بِهَاءٍ وَسِدرٍ». وسنن الترمذي، رقم (٦٠٥). وسنن البيهقي الكبرى (١/ ٢٦٥) رقم (٨٠٧). وسنن أبي داودت الأرمؤوط (١/ ٢٦٦)، رقم (٣٥٥)، قال البغوي في شرح السنة (٢/ ١٧١)، رقم (٣٤١): هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٦) لم أجد نصاً صريحاً في مصدر.

<sup>(</sup>٧) ينظر: العزيز (٢/ ٣١٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٨٨).

عقلُه أنزل، فإذا أفاق اغتسلَ احتياطاً، ولا يجبُ؛ لأن الأصلَ استصحابُ الطهارة السابقة. وحكم المُفيق من الإغماء كحكم المُفيق من الجنون؛ «لأنه ﷺ أُغمِى عليه في مرضِ الوصلة(١) فلمّا أفاق اغتسل)(١).

ونقل القاضي ابن كج عن ابن أبي هريرة: أنه يجب الغسل على من أفاق من الجنون.

وحكى الحناطي الوجـوب على من أفـاق من الجنـون والاغـماء جميعـاً، وجعـل زوال العقـل سبباً للغسـل، كـما إنهـم جعلـوا النـوم سبباً للحـدث(٢).

(نعم، الجديد: أن غسل من غسَل الميتَ آكد منه) أي: من غسل الجمعة؛ لقوله على: "من غسل ميتاً فليغتسل" (١٠)، وهذا هو المرجح عند صاحب التهذيب؛ لأنّه متردد بين الوجوب والاستحباب (٥).

وإنها لم نقل بوجوبه؛ لقوله على: «ليسَ عَلَيكُم فِي غَسلِ مَيِّيكُم غُسلٌ إِذَا غَسَّلتُمُوهُ» (١٠٠٠.

وفي قول قديم سوى ما يأتي: أنه يجب تعبداً للنص، وقيل: لاحتمال أن يصيبه من غسالته ولا يعرف موضعه فوجب غسل الجميع بناء على تنجيس الميت (٧٠).

(والقديم: أن غسل الجمعة آكد منه)؛ لأن الأخبار فيه أصحّ وأثبت.

هذا أصحّ عند البغوي و الروياني، وحكى الروياني وجها أنهما يستويان (^).

قال: النووي في المنهاج: قلت: "القديم هنا أظهر، ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة

<sup>(</sup>١) أي: مرض موته ﷺ، ووصله بربه تعالى.

 <sup>(</sup>٢) مَنْ حَدِيثُ عَبِيدُ الله ﷺ قال دَخلتُ على عَائِشَةَ فقلت لها: إلا تُحَدِّثِنِي عن مَرَضِ رسول اللَّبِي قالت: بَلَى ، «تَقُلُ النبي ﷺ فقال: ضَعُوا لي مَاءً في المخضَبِ فَفَعَلنَا النبي ﷺ فقال: ضَعُوا لي مَاءً في المخضَبِ فَفَعَلنَا فَاعْتَسَلَ ». متفق عليه. أخرجه البخاري، رقم (١٨٥٠). ومسلم، رقم (١٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٣١٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٨٧).

 <sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان (٣/ ٤٣٥)، برقم (١١٦١):.وقال: البخاري: الأشبه أنه موقوف على أبي هريرة ينظر: البدر المنبر (٢/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز (١/٥٤٣)، رقم (١٤٢٦)، وقال: صحيح على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٧) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٨٧).

<sup>(</sup>٨) بحر المذهب (١/٣٠٧)، و العزيز (٢/٣١٢).لكن بلفظ: (وحكى الحناطي وغيره وجهاً أنهما سواء).

كثيرة، وليس للجديد حديثٌ صحيحٌ "(١). واعتُرض عليه في هذه الدعوى: بأنّه قد صحّع الترمذيُّ وابنُ حبان وابنُ السكن (٢) حديث الأمر بالغسل من غسَل الميت (٣).

وقال الماوردي: خرّج بعض اصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقاً(٤).

وقولُ البخاري: "الأشبه وقفه على أي هريرة" ضعيفٌ بها روت عائشة: «أنه يَنَّ كَانَ يَغْتَسِلُ مِن أُربِع: مِنَ الجَنابةِ، ويومَ الجُمُعةِ، ومِنَ الجِجامةِ، ومِن غَسلِ الميت»(٥). رواه أبو داود، وصحّحه محمّد ابن إسحاقَ بن خزيمة (٢)، وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين، وقال البيهقي: رواته كلهم ثقات (٧).

(ويستحبُّ أَن يتبكرَ إلى الجامع للجمعة)؛ لقوله تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ يُمَرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لِهَا سَبِقُونَ ﴾ (المؤمنون: ٦١). وروي في الصحيحين: «أنه يَنْ قَال: كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِن أَبوَابِ المَسجِدِ مَلَاثِكَةٌ، يَكتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ. (^).

وفي البخاري: «أنه يَ قال من اغتَسَلَ يوم الجُمُعَةِ غُسلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بِدنه وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ كَبشًا أَقْرَنَ وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَن رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً فَإِذَا خَرُجَ الإمام حَضَرَت اللَّائِكَةُ يَستَمِعُونَ الذِّكرَ \* (°). – وفي رواية

<sup>(</sup>١) ينظر: منهاج الطالبين (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) أبو على بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي. ص: صحيح المنتقى، والصحاح المأثورة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى المحتاج (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم (٢٦٧/١)، برقم (٥٨٢). وأبو داود في سننه ت الأرنؤوط (٣/ ٢٠١) (٣١٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه برقم: (٢٥٦)، (١/٢٦/١). و ط٣: (١/ ١٦١)، رقم: (٢٥٦).

 <sup>(</sup>٦) أبوبكر محمد بن استحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري، كان إمام الأئمة، من شيوخه: استحاق بن راهويه، والمزيء ومن تلاميذه: البخاري، ومسلم، ومن مؤلفاته: كتاب التوحيد وإثبات الصفات، وصحيح ابن خزيمة، مات سنة (٦٢٩)، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ١٠٩)، برقم (١٢٠)، وطبقات الشافعية (١/ ٩٩)، برقم (٤١٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المعرفة (٢/ ١٣٥)، رقم (٢١٢٦)، وتحفة المحتاج (١/ ٥١٥)، ومختصر خلافيات البيهقي (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٨) متفق عليه: أخرجه البخاري، برقم (٣٢١١)، ومسلم برقم (٣٤٠٠٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في كِتَابِ الجُمُعَةِ، بَابِ فَضل الجُمُعَةِ، رقم (٨٨١).

النسائي: «قَالَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ كَالَّذِي يُهدِي عُصفُورًا وَفِي السَّادِسَةِ بَيضَةً »(١).

يُستثنى من هذا الاستحباب الإمامُ؛ فيحضُر وقتَ الصلاة، قاله الماورديُّ وغيرُه (٢).

ومتى تُعتبر الساعةُ المذكورة ؟ فيه وجوه:

أحدُها: أنها تعتبرُ من أول طلوع الشمس؛ لأن أهل الحساب منه يعدّون الساعة.

وثانيها: من أول طلوع الفجر؛ لأنه أول اليوم شرعاً، وبه يتعلق جواز غسل الجمعة.

وثالثها: من وقت الزوال؛ لأن الأمر بالحضور حينتذ يتوجّه، ولأنّ الرواح اسم للخروج بعد الزوال (٣٠).

ومن قال بإحدى الوجهين الأوّلين قال: إنّما ذكر لفظ الرواح؛ لأنّه خروجٌ لأمرٍ يؤتي به بعد الزوال. قاله المصنف في الشرحين والنوويُّ في الروضة (٤).

ثم ليس المراد بالساعات الأربع والعشرين التي قُسّم اليومُ والليلةُ عليها، وإنها المرادُ ترتيبُ الدرجات، وفضلُ السابق على من يليه، هكذا على ضرب المثل (٥٠)، فيكون معنى الحديث: فمن كان أسبقَ إتياناً فهو أعظم أجراً، وإن كان بينها لحظةٌ.

واحتج الأصحاب لهذا بوجهين: أحدُهما: أنه لو كان المرادُ الساعات المذكورة الستوى الجائيان في الفضيلة في ساعة واحدة مع تعاقبها.

والثاني: أنه لو كان كذلك لاختلف الأمرُ باليوم الشاتي والصائف، ويكون فائتُ الجمعة في اليوم الشاتي كالذي جاء في الساعة الخامسة في الصيف. هذا ما نقله المصنفُ عن كثيرين وأقرّه، وتبعه النوويُّ في الروضة.

لكن جزَم النووي في شرح المهذب بخلافه فقال: المراد الساعاتُ المشهورة، ولكن

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (۲/ ۲۷۲)، رقم (۱۷۰٦) من حديث أبي هريرة ﴿ جَدَ اللَّهُ ظَا: ﴿ تَقَمُدُ اللَّهُ ظَانَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

<sup>(</sup>٢) ينظّر: نهاية المحتاج (٢/ ٣٣٤)، والنجم الوهَاج (٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (٦/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظّر: العزيز (٣١٣/٣)، وروضة الطالبين (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢١٤)، واسنى المطالب (٢٦٦٦).

بدنةُ الأول من الجائيَين في ساعة التعقب أكملُ من بدنة الثاني(١).

قال: حُجّة الإسلام في الإحياء: أولُ بدعة ظهرت تركُ البكور إلى الجامع، وقد كان الأولون يُبادرون إليها بعد الفجر كالعيد(٢٠).

(والأفضلُ المشيُ) راجلاً؛ لقوله ﷺ: "من غَسَّلَ يوم الجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابتكَرَ وَمَشَى ولم يَركَب وَدَنَا مِن الإِمَامِ فَاستَمَعَ ولم يَلغُ كان له بِكُلِّ خُطوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» (") ويستثنى من به عذر؛ فإنّه لا يفوتُ فضلُه بالركوب. هذا حكمُ الذهاب.

أما العود: فقد قال المصنف: إنّ المشي فيه لا يستحبّ، بل يكون مخيّراً فيه إذا لم يكن في الركوب ضررٌ؛ لأن العبادة قد انقضت. لكن قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: والصواب: أنّ الذهاب والعود سيّان (1)؛ لما روى مسلم: «أن رجلاً من الأنصار كان بيته في أقصى المدينة، وكَانَ لا تفوته صَلَاةٌ مع رسول الله على فقيل له: يا فلان لو أنك لو الشرّيتَ حَمَارًا تَركَبُهُ، فقال: إنّي أُحب أن يُكتَبَ لِي مَشَايَ في ذهاب وعودي، فقال له رسول الله على كان له ذلك» (٥).

وليكن المشيُ (في تؤدَةٍ) أي: في سكينةٍ وتأنَّ إذا لم يضِق الوقتُ؛ لقوله على الذَّا أَتَيتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ، (١٠).

وإن ضاق الوقت ففي العزيز والروضة: لا يبعد القول بوجوب السعي، وقالا في الصيد والذبائح: لا يكلف في هذه الحالة زيادة على طبعه (>>).

<sup>(</sup>۱) ينظر: العزيز (٢/ ٣١٤)، والمجموع (٢/ ٤٦٤)، وروضة الطالبين (٢/ ٤٥)، والمهمات (٣/ ٤٠٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٥٦٥)، وكفاية النبيه (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/ ١٨٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/٤١٨)، برقم (١٠٤٢). وأبو داود في سننه، برقم (٣٤٥)، والبيهقي في سننه
الكبرى (٢/ ٣٢٤)، رقم (٥٨٧٨). وقال: الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) أي: إنهم اسواء. ينظر: المصباح المنير (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، رقم (٦٦٣)، وقد رواه الشارح بالمعنى. و أصل اللفظ: «عن أبي بن كعب، قال: كان رجلٌ لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لاتخطئة صلاق، قال: فقيل له: أو قلتُ له: لو اشتريتَ حماراً تركَبُهُ في الظّلماء، وفي الرَّمضاء، قال: ما يَسُرُّني أنَّ منزلي إلى جنب المسجد، إنِّي أريد أن يُكتب لي ممشاى إلى المسجد، و رجوعي إذا رجعتُ إلى أهلى، فقال رسول يَنْ قد جم الله لك ذلك كلِّه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، برقم (٦٣٥)

<sup>(</sup>٧) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٩٢).

وقال الماوردي في الإقناع: يمشي بالسكينة وإن ضاق الوقت(١١).

وهذا لا يختص بالجمعة بل يعمُّ سائر الصلوات.

(وأن يشتغل بالذكر والقراءة) والدعاء (إذا حضر) الجامع؛ لقوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكِرَ فِهَا السَّمُهُ ﴾ (النور:٣٦). وقوله ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُم مَا اللّهُ مَّا اللّهُ مَّا اللّهُ مَّا أَمُ يُحِدِث، وَأَحَدُكُم فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبسُهُ \* (٢)

وقوله: "إذا حضر" مشعر بأنّه لا يستحب ذلك في الطريق، وهو كذلك في القرآن عند الجمهور، دون الذكر والدعاء؛ لأن القراءة قد كرهها بعض السلف في الطريق، لا سيما في مواضع الزحمة (٢٠).

لكن صرح النووي في المنهاج باستحباب الكل في الطريق (٤) ولم يذكره غيره و لا هو في سائر كتبه، وقد كان متردِّدا في التبيان والتحقيق بين جواز القراءة وكراهته (٥)، فكيف هذا مع ذاك ؟

**\$8**\$

حكم تخطي الرقاب

(وأن يتحرز عن تخطّي الرقاب) لقوله على: «مَن تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَومَ الجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسرًا إِلَى جَهَنَّمَ» (()، وروي: «أنه رأى رَجُلاً تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ: اجلِس فَقَد آذَيتَ» (().

وعطفُ التحرز عن التخطي إلى المسائل المتقدمة يشعرُ بعدم كراهة التخطي، لكن

<sup>(</sup>١) الإقناع للمأوردي (١/٥٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، رقم: (٢٧٣ - (٦٤٩)

<sup>(</sup>٣) هذا قول الأذرعي. ينظر: مغني المحتاج (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: منهاج الطالبين (١/ ٢٢)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ٤٢٤)، رقم (١٠٦١).

<sup>(</sup>٥) قال في التبيآن (ص: ٧٩): "وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهِ صاحبها".

<sup>(</sup>٦) الترمذي برقم (٥١٣)، وقال: غريب ضعيف وابن ماجه ت الأرنؤوط (٢٠٦/٢)، رقم (١١١٦).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان (٧/ ٢٩)، رقم (٢٧٩٠)، والحاكم (١/ ٤٢٤)، رقم (١٠٦١). وقال: صحيح على شرط مسلم.

نصَّ الشافعيُّ بكراهته في الأم، بل اختار النوويُّ في زيادات الروضة: أنه يحرُم، وعدَّه الشيخ أبو المكارم في العُدَّة مع الصغائر، نقَله عن ابن المنذر (١٠).

## ويستثنى من كراهة التخطّي صورٌ:

منها: ما إذا كان له موضوع مألوفٌ وكان معظّماً عند الناس؛ لأن عثمان ، تخطى الرقاب إلى موضعه وعمرُ يخطبُ فلم يُنكِر عليه (٢) قاله المتولي، والقفال.

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: هذا ظاهر فيمن اشتهر صلاحه وولايته، فإن الخلَف يسُرُّ ون بتخطّيه ويتبرّكون به، فإن لم يكن بهذه الصفة فلا يتخطّي وإن ألِفَ موضعاً ٣٠٠.

ومنها: ما إذا كان إماماً ولم يجد طريقاً آخر إلى المنبر والمحراب، فله التخطي والوصول إليها. قاله المصنف والنووي(؟).

ومنها: ما إذا وجد فرجة بين يديه فلا يصل إليها إلا بالتخطى فله ذلك (°).

قاله الشيخان أيضاً وأطلقاه (٦)، لكن مقيدٌ بها إذا كان التخطى بصف أو صفين.

فان زاد فالكراهية باقية. نقله شيخ العراقيين في الرونق عن الأم (٧).

قال صاحب المهذب: وفيها إذا كان بينه وبين الفرجة أكثر من صفين إن رجَى أن يتقدَّموا إليها حالة القيام إلى الصلاة لم يتخطَّ، وإن لم يرجُ تخطَّى إليها (^). ولا يخفى أنّ إطلاقَ النص ينازعه.

ومنها: مالـو أُذِن في التخطّـي ورضـوا بإدخالهـم الـضررَ عـلى أنفسـهم، فـلا يكـره

<sup>(</sup>١) ينظر: الأوسط (٤/ ٨٤)، والإشراف (٢/ ١١٠)، والأم (١/ ١٩٨)، وروضة الطالبين (١١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) لم أجد إلا ما في صحيح مسلم، رقم (٤ - (٨٤٥))، وأمثاله، وليس فيه ذكر تخطى عثمان الرقاب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٩٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٣)، وحاشية الرملي (١/ ٢٨٦)، ونهاية المحتاج (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز شرح الوجيز (٣١٦/٢)، والمجموع شرح المهذب (٤٦/٤).

 <sup>(</sup>٥) ينظر العزيز (٢/٣١٦)، ومغني المحتاج (١/٣٩٣)، والاقتباع للشربيني (١/٤٨٤)، والحاوي الكبير
 (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) العزيز: (٣١٦/٢)، والمجموع: (٤٦/٤)، وروضة الطالبين: (٢/٤٦).

<sup>(</sup>٧) مراده بشيخ العراقيين الشيخ أبو حامد الاسفرائيني، صاحب كتاب الرونق ولم أحصل عليه. ينظر: الأمّ (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المجموع (٤٦٦/٤).

التخطِّي منه ولا الإذنُّ منهم، قاله ابن العماد الأقفهسي(١).

لكن في كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ما يدلُّ على أن الكراهة لا تزول بالإذن (``، ووجّهوه بأنّ الحقّ لله تعالى، فهو كها لو رضِي المسلم بأن يُعليَ الكافرُ بناءَه على بنائه، فإنّه لا يجوز ذلك ('''،

ومنها: ما إذا سبق العبيد والصبيان أو المسافرون إلى الجامع وأخذوا مكانهم، فإنه يجوز للكاملين إذا حضروا التخطّي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البُعد. بل قال ابن العاد: التخطّي في هذه الحالة واجبٌ.

ومنها: ما إذا كان الجالسون عبيداً له أو أولاده؛ فإنّه يجوز تخطّيهم، قاله ابن العماد أيضاً. ويمكن أن يكون يلتحق بهم التلاميذُ والأصدقاءُ.

ومنها: ما إذا جلس داخلُ الجامع على طريق الناس ولم يكن لهم طريقٌ سواه(١٠).

\*\*\*

# يقيم أحداً أو يبعث أحداً ليأخذ له مكاناً

(٣) المصدر السابق نفسه.

فرع: لا يجوز أن يقيمَ أحداً من مجلسه ليجلسَ مكانه.

ويجوز أن يبعث أحداً ليأخذَ له موضعاً فإذا جاء تنحّي المبعوث.

كان محمد بن سيرين (٥) يرسل غلامه يوم الجمعة ليأخذ له مكاناً فإذا جاء قام وجلس هو فيه.

<sup>(</sup>١) الاقفهسي، هو: أبو العباس أحمد بن عهاد الشيخ شهاب الدين المعروف بابن العهاد، ص. التعقيبات على المهات، وشرح المنهاج. س. ت.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام شارح المهذب، وليس كلام أبي اسحاق الشيرازي صاحب المهذب. ينظر: حاشية الرملي (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج (٢/٣٧١)، و حاشية الرملي (١/ ٢٦٨)، والاقناع للشربيئي (١/ ١٨٤)، وإعانة الطالبين (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) هو: أبوبكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك ، كان فقيها ورعاً، وأوصى انس أن يغسله إذا مات، وسمع من: انس بن مالك، وابن عباس، وعمران بن حصين، وروى عنه: قتادة، وايوب، ويونس بن عبيد، توفي سنة: (١٠١هـ)، بعد الحسن البصري بهائة يوم. ينظر: سير اعلام النبلاء (٢٤٦)، برقم (٢٤٦). وطبقات الفقهاء (١/ ٩٢)، وصفة الصفوة: لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت:٩٧ههـ)، تحقيق: محمود فاخوري، د. محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، (١٩٣٩هـ - ١٩٧٩م)، بيروت: (٣٤١٦)، برقم (٥٠٤).

فلو فرَش لرجل ثوباً وجاء آخر لم يجز له أن يجلس عليه، وله أن يُنحيه ويجلس مكانه.

قال الشيخ أبو الخير يحيى اليمني في البيان: ولا يرفعه حتى لا يدخلَ في ضمانه (١).

(وأن يتزيّن بلبسِ أحسنِ ثيابه)؛ لقوله على: «أيعجزُ أَحَدُكُم أَن يَكُونَ لَهُ تَوبَانِ سِوَى ثَوبِ مِهنتِهِ لِجُمُعَتِهِ؟»(٢)، و «كأن رسول الله على يَتَعَمَّمُ وَيَرتَدِي)(٢).

وللإمام أن يزيد في الزينة على سائر الناس؛ لأنَّه المنظور إليه المقتدى به.

وأحسنُ الثياب البياضُ؛ لقوله على: «البَسُوا من ثِيَابِكُم البَيَاضَ فَإِنَّهَا من خَيرِ ثِيَابِكُم وَكَفَّنُوا فيها مَوتَاكُم»(1).

وإن لبِس مصبوغاً لبِس ماصُّبغ غزلُه قبل النسج كالبرود.

ولا يلبس ما صُبغ ثوبُه؛ لأنه على لم يلبس ذلك قط ، هكذا نقله المصنف عن العراقيين (٥)، قال الإسنوي: لكن لو لبِسه لم يُكره.

هذا في غير السواد، وأما السوادُ فقد اختلف فيه كلام الإحياء:

فقال ههنا: يكره لبسُ السواد، وقال في باب الأمر بالمعروف: لا يُكره (١٠).

وقال: الماورديُّ في الأحكام السلطانية: يستحبُّ لبسُ السواد(٧).

قال في النجم الوهاج: والظاهرُ أنه أراد في زمنه، وهي الدولة العباسية، فإنّ السوادَ كان شعارَهم (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/٣١٦)، والنجم الوهاج (٢/٤٩٤)، والبيان (٢/ ٥٩١)، ومغنى المحتاج (١/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۷/ ۱۵)، رقم (۷۷۷۷)، وابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۱۳۲)، رقم (۱۷٦٥).
 والبيهقي في سننه الكبري (۳/ ۳٤۳)، رقم (۹۹۵۲). وأبو داود في سننه، رقم (۱۰۷۸).

<sup>(</sup>٣) قال: ابن حجر: "لم أره هكذا"، بل في صحيح مسلم، رقم (٤٥٢ - (١٣٥٩): (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ الناس وَعَلَيهِ عِهَامَةٌ سَودَاءُ).. وينظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٧١)، رقم (٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٢٤٢/١٢)، رقم (٥٤٢٣)، وأبو داود في سننه، رقم (٤٠٦١)، والترمذي في سننه في كِتَابِ الجَنَائِز، باب ما يُستَحَبُّ من الأَكفَانِ، رقم (٩٩٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٣١٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إحياء علوم الدين (١/ ١٨١)، و (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٧) الأحكامالسلطانية للماوردي (ص: ١٧١)، والحاوي الكبير له أيضا (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٩٥).

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: المدوامةُ على لبس السواد بدعةٌ؛ لأنّه لم يدُم عليه أحدٌ من السلف، لكنّهم يلبسون أحياناً (١).

وقال: الشيخ عز الدين يوسف الأردبيلي في خاتمة المنكرات المألوفة من كتاب الجهاد:

"ومجرد السواد لا يكره ولا يستحب، ومن قال: " إنه مكروه بدعة" أراد: أنه لم يكن معهوداً في العصر الأول، ولكن إذا لم يرد نهي فلا ينبغي أن يسمى بدعة مكروها، وليكن الترك أحب (٢)، هذا إذا لم يشتهر بشعار أهل الصلاح، فإن الستهر كفى زمن الخلفاء العباسية فليكن اللبس أحب، وزماننا هذا كذلك".

(وقلمُ الظفر) وكذا أخذ الشارب؛ لما روَى البزار (٣): «أن النبيّ كان يقلّم أظفارَه ويقُصُّ شاربَه يومَ الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة» (٤). وعلُّه في غير عشر ذي الحجة لمن يُريد الأضحية.

(وقطعُ الرواثح الكريهة) كالصُّنَان (٥) ونحوه؛ لئَّلا يتأذَّى به جلساؤه.

وهذه الأمورُ لا تختصُ بالجمعة، بل يستحبُّ لكل مَن يجالس الناسَ مع زيادة الأدب والتواضع مع مَن فوقَه، نصّ عليه الشافعيّ في الأمّ (1).

(وأن يتطيَّب) بما يجدُ من نحو مسكِ أو عنبر (٧) أو زَبَاد إن قلنا بطهارته؛ قال

<sup>(</sup>۱) الفتاوى: للإمام العز ابن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز: بن عبد السلام السلمي الشافعي، (۵۷۸ ـ ٦٦٠هـ)، تخريج وتعليق: عبد الرحمن بن عبد الفتاح، دار المعرفة، ط: الاولى، (١٤٥٦هــ ١٩٨٦م)، بيروت/ لبنان: (ص٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار (٣/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) هو: أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري المعروف بالبزار، الحافظ الكبير، من شيوخه: هدبة بن خالد، وعبد الأعلى بن حماد، ومن تلاميذه: ابن قانع، وأبو القاسم الطبري، ومن مؤلفاته: مسند البزار، توفي بالرملة سنة: (٢٩٢هـ). ينظر: سير اعلام النبلاء (٢٣/ ٥٥٤)، رقم (٢٨١)، والوافي بالوفيات (٧/ ١٧٥)، وكشف الظنون (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: ٢٩٢)، في مسنده المنشور باسم البحر الزخار (١٥/ ٦٥)، برقم (٨٢٩١)، تحقيق: عادل بن سعد (الأجزاء من ١٠ إلى ١٧).

<sup>(</sup>٥) والصنان هو: الذفر تحت الابط وغيره، ويمعني النتن والريح الكريهة. ينظر: المصباح المنير (١/ ٣٤٩)

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأمّ (١/١٩٧).

 <sup>(</sup>٧) العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت يقال أنه روث دابة بحرية وحيوان ثديي بحري
 من الفصيلة القبطية ورتبة الحيتان يفرز مادة العنبر. ينظر: المعجم الوسيط (٢/ ٦٣٠).

النبي على: "من اغتسَلَ يوم الجُمُعَةِ وَلَبِسَ أَحسَنِ النَيْبَابِ وَمَسَّ من طِيبِ إِن كَان عِندَهُ ثُمَّ أَنى الجُمُعَةَ فلم يَتَخَطَّ أَعنَاقَ الناس وصلى ما كَتَبَ الله له ثُمَّ أَنصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حتى يَفرُغَ من صَلَاتِهِ كَانت كَفَّارَةً لِمَا بَينَهَا وَبَينَ جُمُعَتِهِ التي قَبلَهَا». (١) ويستوي في استحباب الطيب من يُريد حضورَ الجمعة من الرجال والصبيان والعبيد، لا النساء؛ فإنّه يكرهُ لهنّ التطيبُ وإن كنّ عجائز، لكن الكراهة في الشابّة أشدُّ. وعملُ الكراهة إذا لم تخف الفتنة، فإن خافت فيحرُم.

(وأن يقرأً في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين) للاتباع، وقد مرّ في التكملة، وقد ذكرتُه ثَمّة اقتداء بالشافعيّ؛ لأنّه ثَمّة ذكرَه، دون هنا.

ويستحبُّ أن يقرأ سورةَ الكهف يومَ الجمعة لقوله ﷺ: "مَن قَرَأَ سُورَةَ الكَهفِ يَومَ الجُمُعَةِ القَوله ﷺ: "مَن قَرَأَ سُورَةَ الكَهفِ يَومَ الجُمُعَة بَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَينَ الجُمُعَة بنِ". والحكمةُ فيها: أنّ الساعة تقوم يوم الجمعة، والجمعةُ مشبَّهةٌ بها؛ لما فيها من اجتماع الخلق، وفي الكهف ذكرُ أهوال القيامة "".

قال في الذخائر: وقتُ قراءتها قبلَ طلوع الشمس.

وقيل: بعدَ العصر.

وقيل: عند الخروج من المسجد.

وعبارةُ المنهاج يقتضي أن يقرأها مرةً في الليل ومرةً في النهار (١٠).

وروي الدارميُّ عن النبيِّ ﷺ: «اقرَءُوا سُورَةَ هُودٍ يَومَ الجُمُعَةِ» (°)، و روى الترمذي أنه ﷺ قال: «من قَرَأَ حم الدُّحَانَ في لَيلَة الجُمُعَةِ غُفِرَ له» (°).

وعن ابن عباس: «أنَّ النبيَّ عِنْ قَال: مَن قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمرَانَ يَومَ الجُمُعَةِ، صَلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه في كِتَابِ الطُّهَارَةِ، بَابِ في الغُسلِ يوم الجُمُعَةِ، برقم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، (٢/ ٣٩٩) برقم (٣٣٩٢)، وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٩٧)، واسنى المطالب (١/ ٢٦٩)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: منهاج الطالبين (١/ ٢٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمدالدارمي، سنة الوفاة (٢٥٥هـ)، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالدالسبع العلمي، دار الكتبي العربي، (٧٠٤١هـ)، بيروت). في سننه (٢١٤١/٤)، رقم (٣٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في سننه رقم (٢٨٨٩)، وقال: فيه ضعف.

# عَلَيهِ وَمَلَائِكَتُهُ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمسُ ١٠٠٠.

وعن الطبراني (٢): «من قرأ آل عمران يوم الجمعة غربت الشمس بذنوبه» (٢).

ويُستحبُّ أن يُكثرَ من الدعاء؛ رجاءَ أن يصادف ساعةَ الإجابة.

قال النووي: والصوابُ أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمامُ إلى أن يقضيَ الصلاةَ (١).

قال الإسنوي: وليس المراد أنّ ساعة الإجابة مستغرقةٌ لما بين الجلوس إلى آخر الصلاة، بل المرادُ أنّ تلك الساعة لا تخرج عن ذلك الوقت؛ لأنّها ساعةٌ خفيفة ٥٠٠.

وروَى الطبرانيُّ في كتاب[الدعاء]عن أبي ذرِّ الغفاريّ: «أَنَّ امرَأَتَهُ سَالَتهُ عَنِ السَّاعَةِ التَّبِي يُستَجابُ فِيهَا الدعاءُ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «بَعدَ رفعِ الشَّمسِ- يُشِيرُ إِلَى ذِرَاعٍ . فَإِن سَالَتِنِي بَعدَهَا فَأَنتِ طَالِقٌ ""، وحكى الشيخ أبو طالب المكيُّ في قوت القلوب: إنّ ساعة الإجابة هل تنتقل، أو تلزم وقتاً معيناً؟ بلا ترجيح ".

قال ابن يونس: (^) الطريقُ في إدراك ساعة الإجابة -إذا قلنا: إنها تنتقل أن تُقيم جماعةٌ يوم الجمعة فيلاحظ كلُّ واحد منهم ساعةً منه ويدعوَ بعضُهم لبعض (٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الاوسط (٦/ ١٩١)، رقم (٦١٥٧).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو القاسم سليهان بن أحمد بن ايوب اللخمي الطبراني، من شيوخه: أبو زرعة الدمشقي، واسحاق الديري، ومن تلاميذه: أبو خليفة الفضل بن الحباب، وجعفر الفريابي، ومن مؤلفاته: المعجم الكبير والاوسط والصغير، توفي باصبهان سنة (٣٦٣هـ)، ينظر: الانساب (٤٢/٤)، والوافي بالوفيات (١٥/١٣)، وطبقات الحنابلة: لمحمد بن أبي يعلي أبو الحسين (٣١٥ه)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت: (٩/٢)، رقم (٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) بعد البحث لم أجده في كتب الطبراني التي حصلت عليها. وهو في النجم الوهاج (٢/ ٤٩٧) عن الطبراني.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روضة الطالبين (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٠٤).

 <sup>(</sup>٦) الدعاء للطبراني: سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق:
 مصطفى عبد القادر عطاء -: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، (٤١٣) ١٨هـ): (ص: ٧٧)، رقم (١٨٣).

 <sup>(</sup>٧) ينظر: قوت القلوب: (١/ ١٢٠) كتب بعد ذلك: يعني يوم الجمعة، لعل سيدنا أبا ذريقصد أن امرأته يجب أن تسأل الله تعالى لا غيره في تلك الساعة).

 <sup>(</sup>٨) هو أحمد بن يونس القزويني من تلاميذ أبي سعد الهروي، ولا أعلم من حاله شيئا إلا أنه من هذه الطبقة، وعنه نقل في العزيز: وغيره من كتب المذهب. ينظر: طبقات الفقهاء (٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مغنى المحتاج (١/ ٢٩٥). وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٤٧٨).

وقال الأكثرون: إنها بعد العصر (١) حتى يأخذ حاجبُ الشمس الأسفلَ.

قال أبو عبد الله بن الحاج (١٠): وكانت فاطمةُ ترويه عن أبيها على (٥).

ويستحب إكثار الصدقة وفعل البِرِّيومَ الجمعة وليلتَها، والصلاة على رسول الله على في الله على وسول الله على في المنتقطة في المنتقطة المنتقط

قال الشافعي: الليلةُ الغراءُ: ليلةُ الجمعة، واليومُ الأزهرُ: يومُها(٧).

وفي جامع '' ابن حبّان: أنه ﷺ قال: ﴿إِنَّ مِن أَفضَلِ أَيَّامِكُم يَومَ الجُمُعَةِ،...فَأَكثِرُوا عَليَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُم مَعرُوضَةٌ عَلَيَّ»، صحّحه الحاكم وقال: إنّه على شرط الشيخين ''. قال أبو طالب المكيّ: وأقلَّ الصلاة على النبيّ يومَ الجمعة ثلاثُمائةِ مرّةٍ (۱۰٪.

<sup>(</sup>١) قال أحمد: أكثر أهل الحديث أنها بعد العصر. ينظر: المجموع (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٢) يقصد: كانت عادة فاطمة ١ أن تراقب ذلك الوقت لساعة الإجابة. ينظر: قوت القلوب: (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) فاطمة بنت رسول الله على أمها خديجة بنت خؤيلد، وكانت هي وأم كلثوم أصغر بنات رسول الله على، وزوّجها من علي بعد أحد، وهي أم الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وتوفيت بعدرسول الله على بستة اشهر. ينظر: أسد الغابة (٧/ ٢٣٨ \_ ٢٤٤)، وقم (٧١٦٩)، والاستيعاب (٤/ ١٨٩٣)، رقم (٧٠٥٧)، والطبقات الكبرى (٨/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المصري المالكي المعروف بابن الحاج، ولد بعد

<sup>(</sup> ١٤٠ هـ)، من شيوخه: أبو القاسم عبيد بن محمد، ومن تلاميذه: أبو الحسن علي بن محمد ابن الهمداني، وأبو حفص عمر بن محمد الدمنهوري، ومن مؤلفاته: شموس الأنوار وكنوز الاسرار، وتوفي بمصر سنة (٧٣٧ه). ينظر: كشف الظنون (٦٤/١)، وذيل التقييد (١٥٤/١)، وقم (٢٥٠)، والوفيات: طبع (١٤٤٧هـ): (١٥٤/١)، وقم (٢٥).

<sup>(</sup>٥) وكذك في قوت القلوب (١/ ١٢٠) عن فاطمة: وتخبر أن تلك الساعة هي المنتظرة وتؤثره عن أبيها ﷺ.

<sup>(</sup>٦) معرفة السنن والآثار (٤١٩/٤)، رقم (٦٦٧٢)، قال الألباني ضعيف. ينظر: ضعيف الجامع وزيادته (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٨) في جميع النسخ (جامع ابن حبان)، والصواب: (صحيح ابن حبان).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣/ ١٩١)، برقم (٩١٠). والحاكم في المستدرك(١/ ٤١٣)، برقم (٩٠٢٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: قوت القلوب (١/ ١٢١).

قال الشيخ أبو عبد الله بن نعمان(١): إنّه حديثٌ حسنٌ (١).

وروي الدار قطنيُّ أنّه عَنَى قال: «مَن صلَّى عليَّ يومَ الجمعة ثمانين مرَّةً غفر اللّهُ له ذنوبَه ثمانين سنةً، قيل: يارسولَ الله كيف الصلاةُ عليك؟ قال: يقول: اللّهمَّ صلِّ علَى محمّدِ عبدِك ونبيِّك الرّسولِ الأمّيِّ، وتعقِدُ واحدةً» (٢٠).

法指示

### مكروهاتصلاةالجمعة

ويُكره لمن تلزمه الجمعةُ البيعُ قبل الصلاة وبعد الأذان إن لم يظهر الإمامُ على المنبر. ويحرمُ إن ظهر وأذَّن المؤذنُ بين يديه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ ﴾ إلى قوله. ﴿ وَذَرُواْ ٱلْبَيَعُ ﴾ الآية.

ولو تبايع اثنان أحدُهما من أهل الفرض دون الآخر أَثِما جميعاً:

أما الأولُ: فظاهرٌ. وأما الثاني:؛ فلإعانته على الحرام. قاله المصنفُ والنوويُّ (١٠).

ونقل [الأسنويّ] عن النصّ أنّ الإثم مخصوصٌ بأهل الفرض (°).

ولو قلنا بتحريم البيع وباع فالأصحُّ عندنا صحَّتُه (١٠).

<sup>(</sup>۱) لم أحصل على ترجمته، وفي تحفة القادم تأليف: ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (المتوفى: (۱/ ۱۰ م) هذا النص: "القاضي أبو الخطّاب والأستاذ في الحساب والفرائض أبو عبد الله ابن نعمان البكري" (۲) الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر أهل الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ينظر: علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، سنة الوفاة (٣٤٣ه)، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر المعاصر، (١٣٩٧هـــ ١٩٧٧م)، بيروت: (١/ ٢٩). ولست أدري أي حديث يقصد الشارح، فلم يسبق في هذه المسألة وهذا النقل حديث.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في الأفراد من رواية ابن المسيب، قال: أظنه عن أبي هريرة، وقال حديث غريب، وقال ابن
 النعان: حديث حسن. ينظر: تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي (٢/ ٤٩)

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز شرح الوجي: (٢/٣١٦)، والمجموع شرح المهذب (٤/٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٤١١)، والأم (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) آراء المذاهب الاربعة في البيع وقت صلاة الجمعة: ١ عند الحنفية البيع صحيح ولكن حرام. ٢ عند المالكية البيع فسخ على المشهور. ٣ عند الشافعية البيع صحيح ولكن حرام، والفرق بين الحنفية والشافعية: أن الاعتبار عند الحنفية بالأذان الأول، وعند الشافعية الاعتبار بالأذان الثاني. ٤ عند الحنابلة لا يصح البيع بخلاف الايجار.. ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٧٠)، والمفواكه الدواني (١/ ٢٥٨)، والمجموع (١٩/٤)، والمغني (١/ ٢٠١).

ولا كراهة في البيع قبل الزوال؛ لعدم توجُّه الفرض عليه(١).

نعم، من يجب عليه السعيُ قبل الوقت؛ لبعد داره فإنّ الكراهةَ بل التحريمَ يتعلّقُ به من ذلك الوقت.

قال الإسنوي: وينبغي أن لا يُكره البيعُ بعد الزوال في بلدٍ يؤخِّرون الجمعةَ فيها تاخيراً كثيراً ـ كمكّنة شرّفها الله ـ للـضرر (٢).

ويُكره تشبيكُ الأصابع في طريقه إلى المسجد سواءٌ الجامعُ وغيرُه؛ لقوله ﷺ: «إذا تَوَضَّا أَحدكم فَأَحسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلى المَسجِدِ فلا يُشَبَّكَنَّ بين أَصَابِعِهِ فإنه في صَلَةٍ» (٣).

وإذا صلَّى وانصرف فليقف عند الباب وليقل: «اللَّهُمَّ، أَجَبتُ دَعَوَتَكَ وَصَلَّيتُ فَرِيضَتَكَ، وَأَنتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ» (1). قال، فَرِيضَتَكَ، وَأَنتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ» (1). قال، عَرَّاكُ بنُ مَالِكِ (9).

وقال المزني: فليقل من يقول هذا عند دخول الجامع: «اللَّهُمَّ اجعَلنِي مِن أُوجَهِ مَن تَوَجَّهَ

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/٣١٦).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المهمات والهداية والتمهيد. اسنى المطالب (١/ ٢٩٦)، وفتح الوهاب (١/ ١٣٩)، ومغني المحتاج (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في سننه، برقم (٥٦٢). والترمذي في سننه، برقم (٣٨٦). قال أبو عِيسَى حَدِيثُ كَعبِ بن عُجرَةَ رَوَاهُ غَيرُ وَاحِدِعن ابن عَجلَانَ مِثلَ حديث اللَّيثِ وَرَوَى شَرِيكٌ عن مُحَمَّدِ بن عَجلَانَ عن أبيه عن أبي هُرَيرَةَ عن النبي تي نحو هذا الحديث، وَحَدِيثُ شَرِيكِ غَيرُ مَحْفُوظٍ، وقال الألباني: حديث صحيح، وقال المنذري إسناده جيد. ينظر: صحيح سنن أبي داود – الأم: لأبي عبد الرحن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط: الاولى، (١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م): (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر. تفسير القرآن العظيم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب- مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الثالثة - (١٤١٩هـ): (٢/ ٣٤٥)، رقم (١٨٨٩٧). وإعانة الطالبين (٢/ ٩٢)، شعب الإيان (٨/ ٤٤٤).

الطبعة: الثالثة – (١٤١٩ هـ): (١٠/ ٣٥٦٦)، رقم (١٨٩٧). وإعانة الطالبين (٢/ ٩٢)، شعب الإيبان (٨/ ٤٤٤). (٥) هـو: عَرَّاكُ بِنُ مَالِكِ الغفاري، من بني كنانة، من أهل المدينة، سكن الشام ومات في ولاية يزيد بن عبد الملك، وهو والدخشم، روى: عن أبي هريرة، وروى عنه: ابنه خشيم، والزهري. ينظر: الطبقات الكبرى (٥/ ٢٥٣)، وسير اعلام النبلاء (٥/ ٣٥٣)، رقم (٢١)، ومشاهير علماء المصار: لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي (ت: ٣٥٤هـ)، تحقيق: م. فلايشهمر، دار الكتب العلمية، (١٩٥٩م)، بيروت: (١/ ١٦٦).

إلَيك، وَأَقْرَبِ مَن تَقَرَّبَ إِلَيك، وَأَنجَحِ مَن دَعَاكَ وَتَضَرَّعَ وَأُربَح مَن طَلَبَ إِلَيك " (١٠).

تذنيب: يستحب حلق العانة (٢)، وللمرأة النتف، وتجب عليها إذا أمَرها الزوجُ أو لسيّدُ.

فإن تفاحش وجَب قطعاً، سواءٌ الرجلُ والمرأةُ.

ويحرمُ أن يولِّيه غيرَه إلا زوجتَه أو جاريتَه التي تحلُّ له، فيجوزُ بكُرهٍ (٣).

ويجبُ دفنُ شعر العورة أو طرحُه إلى حيث لم يره أحدٌ.

وقُلامةُ ﴿ وَجِل المرأة كشعرها.

ويُستحبُّ دفنُ ما ليس بعورة من أجزاء البدن من شعر وظفر ودم؛ لما روي البيهقي: «أَنَّ مُسرَجاً وَكَانَ مِنَ الأَصحَابِ قَصَّ أَظْفَارَه فَجَمَعَهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفعَلُ"»(٥٠).

ثم التوقيتُ في إزالة الشعور والظفر يختلفُ باختلاف الأشخاص والأحوال.

ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجوازُ الاستخلاف وعدمه

فصل: (من أدركَ مع الإمام ركعةً من الجمعة فقد أدركها)؛ لقوله على: «مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِنَ

<sup>(</sup>١) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٠٠). ومغنى المحتاج (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) العانة: هي منبت الشعر فوق الذكر من الرجل، وفوق القبل من المرأة. ينظر: لسان العرب (١٣/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٤٩٦)، لكن يقول بالكراهة لا التحريم، يقول: "فيجوز مع الكراهة ".

<sup>(</sup>٤) القلامة: ما قطع من طرف الظفر. ينظر: المصباح المنير (٢/ ٥١٥)، والمعجم الوسيط (٢/ ٧٥٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في شعب الايهان(٨/٤٤٤)، (٦٠٦٨). ورواه الطبراني في المعجم الاوسط(٦/١٠٥)،
 (٥٩٣٨).

<sup>(</sup>٦) لم اجدرواية لأبي هريرة، ربها أخطأ الناسخ أو وهم الشارح؛ لأن كل الروايات عن أنس. صحيح مسلم، رقم (٦٥). ما جدرواية لأبي هريرة، ربها أخطأ الناسخ أو وهم الشارح؛ لأن كل الروايات عن أنس بن مَالِكِ قال: عن النابية عن أنس بن مَالِكِ قال: قال أنسٌ: «وُقِّتَ لنا في قَصَّ الشَّارِبِ وَتَقلِيمِ الأَظفَارِ وَتَتفِ الإِبطِ وَحَلقِ العَاتَةِ أَن لَا نَترُكَ أكثر من أربعين لَيلَةً».

<sup>(</sup>٧) ينظر: النجم الوهاج (٢/٤٩٦).

الصَّلاَةِ، فَقَد أَدرَكَها» (١)، وفي رواية: «مَن أَدرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكَعَةٌ فَلَيُصَلِّ إِلَيهَا أُخرَى» (١).

ويشترط في الركعة أن يدركَ ركوعها وسجوديها ولا تبطلَ على الإمام، حتّى لو خرج الإمام من الصلاة قبل السلام فلا جمعة للمأموم.

ودخل في قوله: "من أدرك... النخ" ما لو صلى مع الإمام ركعة ثم فارقه بعذر أو بغير عذر وقلنا: لا تبطل الصلاة بالمفارقة؛ فانه يتمُّها جمعة،كما لو أحدث الإمامُ في الركعة الثانية. صرّح به غيرُ واحد من الأئمة".

(فيقومُ بعد سلامه إلى ركعةٍ أخرى) ويجهر فيها، نقله ابن الصباغ في الشامل عن النص (٤٠).

(ومن أدرك الإمام بعد الركوع الثانية لم يكن مدركاً لها)؛ لمفهوم نخالف (٥) الحديث المذكور، وهو معتبرٌ عندنا (١)،

(ويقوم بعد سلامه إلى أربع ركعات)؛ لفوات شرطها، فيعود إلى الإتمام، كالقصر إذا فات شرطه، ولا يحتاج إلى استئناف نية الظهر سواء كان عالماً بالحال أو جاهلاً (٧٠).

(ومع ذلك) أي: مع قولنا أنه لا يُدرِك بإدراك ما بعد الركوع الثانية (فالأظهر) من الوجهين (أنّه ينوي الجمعة عند الاقتداء) موافقة للامام، ولأنّ اليأسَ من الجمعة لا يحصلُ إلا بالسلام (^)؛ إذ ربها يكون الإمام تاركَ ركن فيتذكّرُ ويقومُ إلى ركعة فيدركُ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، رقم (٥٨٠)، وصحيح مسلم، رقم (١٦١ - (٦٠٧)، وأبو داود في سننه (١١٢١). وابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٤٥)، رقم (١٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجمعة (١/٤٢٩)، رقم (١٠٧٩). وقال: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٥) هو: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم. ينظر: كشف الأسرار (٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>٦) أي: مفهوم المخالفة معتبر من أدلة الأحكام بشروط. ينظر: الإبهاج (٣٦٩/١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٠٢)، ومغنى المحتاج (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٠٢).

الجمعة (١). وهذا هو المرجّح عند القاضي الروياني (٢).

والثاني: ينوي الظهر؛ لأنَّها التي يؤدِّيها، والظاهر من الجمعة مضيُّها على الصحة.

هذا اختيار الشيخ أبي الخير يحي اليمني (٣).

ولو صلَّى مع الإمام ركعةً ثم قام وصلَّى أخرى وتذكَّر في التشهُّد أنه نسيَ سجدةً من إحدَى الركعتين نُظر:

إن تركَها من الثانية فهو مدركٌ للجمعة، فيسجد سجدةً ويعيد التشهد.

وإن ترَكَها من الأولى أو شكَّ لم يكن مدركاً للجمعة وحصلت له ركعةٌ من الظهر.

ولو أدرك في الثانية وشكَّ في أنَّه هل سجد معه سجدة أو سجدتين؟

فإن لم يسلِّم الإمامُ سجَد سجدةً أخرى وكان مدركاً للجمعة.

وإن سلَّم الإمامُ سجَد ولم يكن مدركاً للجمعة؛ لأنَّه ما أدرك مع الإمام ركعةً (١).

### حكم الاستخلاف

(وإذا أحدَث الإمامُ في الجمعة أو خرَج) من الصلاة (بسببِ آخرَ) كرُعاف، أو بلا سببِ (ففي جواز الاستخلاف له قولان جاريان في سائر الصلاة: والأصحُّ) منها (الجوازُ)؛ لأنّها صلاةٌ بإمامين على التعاقب، فيجوز (٥٠)، وقد صحَّ عن سهلِ بن سعدِ (١٠): «أنّ أبا بكر الصديق صلَّى بالناس لغيبةِ رسولِ الله، فلمّا جاء ﷺ وجلس إلى

ینظر: العزیز (۲/۲۶۲).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/٦٦٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٠٢)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) هو: سهل بن سعد بن مالك بن ساعدة الانصاري الساعدي، كان اسمه حزناً فغيره النبي تن سهلاً، وكنيته أبو العباس، وشهد قضاء النبي تن في المتلاعنين، ورأى النبي تن وسمع منه، وذكر أنه كان يوم وفاة النبي تن عمره خس عشرة سنة، وعاش سهل وطال عمره، حتى أدرك الحجاج بن يوسف، وتوفي سنة (٨٨هـ)، وقيل: (٩٩هـ)، ويقال أنه آخر من بقى من أصحاب النبي بالمدينة. ينظر: أسد الغابة (٢/ ٧٤٧)، رقم (٢٢٨٣). والاستيعاب (٢/ ٦٦٤)، رقم (٢٠٨٩).

جنبِه فاقتدَى به أبو بكر والناسُ» (۱).

وروَى البيهقي: "أن عمرَ استخلفَ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ حينَ طعَنه أبو لؤلؤة "" سخِط اللّه عليه» (٣). هذا هو الجديد.

والثاني: أنه لا يجوز الاستخلافُ؛ لما رُوي: «أنه ﷺ أحرَم بالناس ثمَّ ذكر أنَّه جنبٌ، فذهَب للاغتسال ولم يَستخلِف »(٤) ولـو كان الاستخلافُ جائـزاً لأشبه أن يستخلف، ولأنَّها صلاةً واحدة فلا يجوز بإمامين؛ كما لو اقتدى بهما دفعةً واحدةً. وهذا هو

وأجيب عن الحديث: بأنَّ عدمَ الفعل من الشارع لا يدلُّ على عدم الجواز ما لم يتبيَّن، مع أنه قـد تعـارض مـع فعلـه وأنَّ فعلـه متأخـرٌ عنـه فيكـون لـلأول.

ولا يقال: إنَّ الاستخلافَ من خصائصه؛ لأنَّ قضيةً عمر ﷺ مع إجماع الصحابة تُنافي ذلك.

وعن القياس: بالفرق: وهو واضح.

وحكى الإمامُ عن بعض الأئمّة تخصيصَ القولين بالجمعة، والقطعَ بجواز الاستخلاف في سائر الصلوات(١).

قال النوويُّ في شرح المهذب: وهو قوي ٧٠٠.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٦٥٢). صحيح مسلم، رقم (١٠٢ ـ (٤٢١).

<sup>(</sup>٢) أبو لؤلؤة – فيروز المجوسي الأصل، غلام المغيرة بن شعبة، أصله من نهاوند فأسرته الروم أيام فارس وأسرته المسلمون بعد، طعن أمير المؤمنين بسكين مسمومة ذات طرفين، فضربه في كتفه وخاصرته، وقيل: ضربه ست ضربات، فقال: الحمديَّة الذي لم يجعل منيتي بيدرجل يَدَّعي الإسلام. البداية والنهاية: (٧/ ١٢٧) وتهذيب الأسماء

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، رقم (٥٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه البخاري، رقم (١٤٠)، بلفظ: اعن أبي هُرَمِرةَ قال: أُقِيمَت الصَّلَاةُ فَسَوَّى الناس صُفُوفَهُم فَخرَجَ رسول اللَّهِيُّ فَتَقَدَّمَ وهو جُنُبٌ ثُمَّ قال على مَكَانِكُم فَرَجَعَ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَاسُهُ يَقَطُرُ مَاءَ فَصَلَّى بِيمٍ،

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/٨٦٢)، والنجم الوهاج (٢/٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المجموع (٢١١/٤):.

## ويجوز الاستخلاف للإمام والمأمومين:

قال الأئمة: واستخلافُهم أولى من استخلافه؛ لأنّهم في الصلاة، والإمامُ قد خرجَ منها.

ولهذا قال الإمام: لو قدّم القومُ واحداً والإمامُ آخرَ فاظهرُ الاحتمالَين: أنَّ مَن قدَّمه القومُ أولى(١).

ولو تقدَّم واحد بنفسه جاز.

ولو لم يستخلف في الجمعة وجب على القوم في الركعة الأولى، دون الثانية.

قال ابن الأُستاذ في شرح الوسيط: وإذا قدم الإمامُ واحداً فالظاهرُ أنَّه لا يجبُ عليه الامتثالُ.

قال: في الإرشاد: ويحتمل أن يجب؟ لئلا يؤدِّي إلى التواكل(٢٠).

وإذا لم نُجوِّز الاستخلافَ أتمَّ القومُ صلاتهم فرادَى إن كان الحدثُ في غير الجمعة، أو فيها ولكن في الركعة الثانية.

فإن وقَع في الأُولى منها فيُتمُّونها ظهراً؛ لأنّ شرطَ الجمعة حصولُ ركعة في الجاعة ٣٠٠.

医奇质

#### شروط الاستخلاف

وإن جوَّزنا فيشترطُ كونُ الخليفة صالحاً لإمامة القوم، فلو استخلف لإمامة الرجل امرأةً فهو لغو، ولا تبطُل صلاتُهم إلا أن يقتدُوا بها.

ويشترطُ حصولُ الاستخلاف على قربٍ، فلو فعَلوا على الانفراد ركناً امتنع الاستخلافُ،كذا نقَله المصنفُ والنوويُّ عن الإمام وأقرّاه (٤).

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٥٠٧)، رقم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (٢/ ٥٩)، وحاشية الرملي (١/ ٢٥٢)، ونهاية المحتاج (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى المحتاج (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٨)، وروضة الطالبين (١٣/٢)، ونهاية المطلب (٢/ ٥٠٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٠٣).

(ولا يجوزُ أن يستخلفَ إلا من اقتدى به قبلَ حدثه)؛ لعدم جواز افتتاحِ جمعةِ بعد انعقاد أخرى، بخلاف المأموم يدخل في صلاة الجمعة؛ لأنّه تابعٌ.

قولُه: " ولا يجوز أن يستخلف... الخ " مختصٌ بالجمعة.

وأمّا في غير الجمعة فيجوزُ استخلافُ مَن لم يكن مقتدياً به قبل حدثه على الأصحِّ. لكن يُشترط أن لا يخالف إمامَه في ترتيب الصلاة بأن يكون في الأولى مطلقاً، أو في الثالثة من الرباعية.

فإن استخلف في الثانية، أو في الرابعة من الرباعية، أو في الثائشة من المغرب لم يجز؛ لأنّه يحتاج إلى القيام، و القوم على القعود، فيختلفُ الترتيبُ بينهم ((). (والأصحُّ) من الوجهين (أنّه لا فرق بين أن يكونَ) الخليفةُ (عَنَ حضر الخطبة أو لم يحضُرها)؛ لأنه بالاقتداء في حكم من سمِع الخطبة؛ ألا ترى أنّه لو لم يُحدث الإمامُ

والثاني: لا يجوز استخلاف من لم يحضر الخطبة؛ قياساً على ما لو استخلف بعد الخطبة مَن لم يحضرها ليصلي بهم الجمعة؛ فإنه لا يجوز بالاتفاق. والفرق واضح.

هذا نقل الجمهور، والصيدلانيُّ جعل هذا الخلاف قولَين: نقَل المنعَ عن البويطي، والجوازَ عن أكثر الكتب (٢)، ولا فرقَ أيضاً بين أن يكون الخليفة عن أدرك الركعة الأولى أو الثانية، على أصحّ القولين (٢)؛ لأنّ الخليفة الذي كان مقتدياً بالإمام ناب منابه باستخلافه إياه، ولو استمرَّ الإمامُ لصحّت القدوة، فكذا من ناب منابه وإن لم توجد فيه الشرائط (٤).

ولهذا لو أحرم بأربعين سمعوا الخطبة ثم لحقهم أربعون لم يسمعوها فأحرموا ثم انفضّ الأولون صحت جمعة الآخرين؛ لأن بإحرامهم انسحب عليهم حكمُهم، فكذا هنا.

صحت له الجمعة كما للسامعين؟

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٦٨)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٧)، ونهاية المحتاج (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٧٠)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٠٦)، والعزيز (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٢٩٧).

والثاني: ما أشار إليه بقوله في آخر المسألة: "وقيل: لا يجوز استخلافُ المسبوق".

(ثم ينظَر: إن كان) الخليفة (عَن أدركه في الركعة الأولى فتتمّ الجمعة للجميع) الخليفةِ والقومِ (سواء أحدث الإمامُ في الأولى أو الثانية)؛ لأنّه لما أحرم صار باستخلافه قائماً مقامه.

وحكى المصنف عن أبي عليٌّ صاحب الإفصاح (١) وجهاّ: أنَّ الخليفة يصلِّي الظهرَ، والقومُ الجمعةَ.

(وإن كان عَن أدركه في الركعة الثانية فتنمُّ الجمعةُ لهم)؛ لأنهم أدركوا مع الإمام ركعة (ولا تحصُل له، في أصح الوجهين)؛ لأنّه لم يُدرك مع الإمام ركعة، فيُتمُّها ظهراً.

والثاني: أنه يتمُّها جمعةً؛ لأنه صلَّى ركعةً من الجمعة في الجماعة فتتمُّ الجمعةُ، كما لو صلَّى ركعةً منها مأموماً، وكما لو أدرك الإمام في ركوعِ ركعةِ الأولى واستخلفه الإمامُ في تلك الركعة فإنّه يتمُّها جمعةً وإن لم يُدرك مع الإمام ركعةً (٢).

وأُجيب عن القياس بالفرق: أما في الأول؛ أنَّ المأموم إذا أدرك ركعةً جعل تبعاً للإمام، والخليفة إمامٌ لا يمكن جعلُه تبعاً للمأمومين.

وأما الثاني: هو أنّ هناك أدرك الإمامَ في وقتٍ كأنت جمعةُ القوم موقوفةَ على الإمام، وهنا أدركه في وقتٍ لم يكن جمعة موقوفةَ على الإمام؛ لجواز أن يتمُّوها فرادَى، فكان ذلك الإدراكُ آكدَ وأقوى من هذا.

وعلى هذا فهل يجوز ظهرُه ؟ حكى الصيدلاني عن ابن سُرَيجِ احتمالين:

احدُهما: عدمُ الجواز؛ لأنَّ الجمعة لم يفُت بعدُ وأَدَّى الظهرَ مع إمكان الجمعة؛ لأنّه كان بسبيلِ أن لا يتقدَّم حتى يتقدَّم مَن أدرك الركعةَ الأولى فتصحُّ جعتُه خلفَه.

والثاني: الجواز؛ لأنّه معذورٌ بالتقدُّم عند إشارة الإمامَ، وهذا أظهر، عند الأكثرين. هذا كلامهم.

<sup>(</sup>١) هو: أبو علي الحسن أو الحسين بن القاسم الطبري، من شيوخه: ابن أبي هريرة، ومن مؤلفاته: الإفصاح، والمحرر.

 <sup>(</sup>۲) العزيز (۲/ ۲۷۱) و (۲/ ۲۷۱)، والنجم الوهاج (۲/ ۵۰۵)، ومغني المحتاج (۱/ ۲۹۸)، ونهاية المطلب
 (۲/ ٤٨٤).

ويَنشأُ منه أنه لو قدَّم نفسَه بغير إشارة فإنه لا يجوز ظهرُه؛ لآنه مفوَّتُ للجمعة بتقديم نفسه مع إمكانِ حصولها له. وعلى هذا فينبغي أن لا يجوزُ له ان يصيَّرُ نفسَه إماماً مع أنهم أطلقوا الجواز، فهذا مشكلٌ.

(وقيل: لا يجوز استخلافُ المسبوق) الذي أدرك الإمامَ في الركعة الثانية؛ بناءً على أنه غير مدرك للجمعة، أو على أنه لا تجوز الجمعة خلف مصلي الظهر، أو على أنه تبطُل الصلاة بتقدُّم نفسه، والظاهرُ خلافُه (١).

(وإذا قلنا بالظاهر فيراعي نظمَ صلاة الإمام)؛ لالتزامه ذلك بصيرورتِه خليفةً.

وفي قوله: "يراعِي" إشارةً إلى اشتراط علم المسبوق نظمَ صلاة الإمام، فإذا لم يعلم لم يجز استخلافه، وهو كذلك، وقد رجّحه النووي في زيادات الروضة، وقال في شرح المهذب: إنّه الأقيس، وصحّح الشيخ أبو عليّ "جوازَه. وعلى هذا فيراقب القومَ، فإن قعدُوا قعَد، وإن همُّوا بالقيام قامَ ".

(فيجلسُ إذا صلَّى ركعةً ويتشهد، ويشير إلى القوم ليفارقوه) ويسلَّموا، (أو ينتظروه) فيسلِّموا معه، ويقوم هو إلى ركعة أخرى إن قلنا: هو مدركٌ للجمعة، وإلى ثلاثٍ إن قلنا: يتمُّها ظهراً.

وقياسُ ما تقدم عن النووي في الجهاعة انتظارُهم أفضلُ، وهو الذي صحّحه في شرح المهذب(٤).

لكن عبارةُ الكتاب تدلُّ على تسوية الأمرين؛ لأنَّ هذا شأنُ التخيير.

وهذا إذا لم يخشَوا خروج الوقت بالانتظار، فإن خشُوهُ وجبت المفارقةُ ٥٠٠.

ولو دخل مسبوقٌ واقتدى بالمسبوق في الركعة الثانية التي استخلف فيها صحّت

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ٢٧١)، والمجموع (٤/ ٤٨٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو علي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي المروزي، من مؤلفاته: شرح المختصر، وشرح تلخيص ابن القاص.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: أسنى المطالب (١/ ٢٥٣)، وروضة الطالبين (٢/ ١٤)، والمجموع (٤/ ٢١٢)، والنجم الوهاج
 (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٤/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مغنى المحتاج (١/ ٢٩٨).

له الجمعة، وإن لم يصعَّ للخليفة؛ لأنه صلَّى ركعةً خلف مَن يراعي نظمَ صلاة إمام الجمعة، ولا خلفَ مَن يراعي الجمعة، بخلاف الخليفة؛ فانه لم يصلِّ ركعةً مع إمام الجمعية، ولا خلفَ مَن يراعي نظم صلاة، نصّ عليه الشافعيّ في الأمِّ وغيرِه (١٠).

(ولا يشترط عند الاستخلاف استئنافُ نيةِ القدوة على أصع الوجهين)؛ إذ الغرض من الاستخلاف إدامة الجهاعة التي كانت، وتنزيل الخليفة منزلة المستخلف، ولهذا يراعي ترتيب صلاته، ولمو استمرَّ الأولُ لم يحتج القوم إلى تجديد نية، فكذلك الآن.

والثاني: يشترط؛ لأتهم بعد خروج الإمام قد انفردوا، ولهذا يسجدون لسهوهم في تلك الحالة (٢٠).

هكذا علَّلوه. ولك أن تقولَ: قياسُ انفرادهم أن تبطُل جمعتهم؛ لفوات الجماعة، وهم مصرِّحون بأنها لا تبطُل، وحينتذ لا يسجُدون لسهوهم في تلك الحالة، ويكون حكمُ القدوة منسحباً عليهم.

هذا كلُّه إذا كان خروجُه في أثناء الصلاة.

فأمّا لو أحدث بين الخطبة والصلاة وأراد أن يستخلف غيرَه ليصليَ بالناس: إن قلنا: يجوزُ في الصلاة فيجوزُ ذلك، وإلا فلا يجوز؛ لأنّ الخطبتين بمثابة ركعتين، بل جعل الشيخ أبو حامد هذه الصورةَ أولى بالمنع؛ لأنَّ عقدَ الصلاة قد نظَم الإمامَ والخليفةَ، وهي عبادةٌ واحدةٌ، والخطبة والصلاة عيزتان، فليس لها عقدٌ متّحدٌ ينتظمُها.

وعلى هذا فإن وسِع الوقتُ خطَبَ وصلَّو الجمعة، وإلا صلَّوا الظهرَ (٣).

وبالله التوفيق.

...

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٧١)، ومغني المحتاج (/ ٢٩٨)، وأسنى المطالب (٢٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٧٢)، معرفة السنن والآثار (٣٢٧/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/٢٧٣).

مسألةالزحام

(فصلٌ: إذا منعت الزحمةُ بعضَ المأمومين من السجود على الارض) هذا ابتداءُ مسألة الزحام، وهي موصوفة بالإشكال؛ لإنشعاب حالاتها وطول تفريعها، ونحن نلخصها ونوضّح ما في الكتاب منها بحسب الإمكان مع زياداتٍ نضيفها عليها مما لم يشر إليه المصنفُ من الوجوه والاقأويل والإشكالات. فنقول: إذا منَعت الزحمةُ بعضَ المأمومين من السجود على الأرض مع الإمام (فإن أمكنه أن يسجدَ على ظهرِ إنسانٍ أو رِجلِه) أو على ظهرِ بهيمةٍ، أو متاع مملوكٍ أو موقوفٍ كما هو في شرح المهذب (فعل) ؛ لأنّه يتمكّن من ضربٍ من السجود ويُجزِؤُه.

وقد صحَّ عن عمر أنَّه قال: «إذا ازدحم أحدكم في صلاته فليسجد عَلَى ظَهرِ خِيهِ» (١).

وعن المحاملي وجهٌ: أنّه يتخيّر بين أن يسجدَ على ظهر الغير؛ متابعةً للامام، وبين أن يصبر ليحصُلَ له فضيلةُ السجود على الأرض. والمذهبُ الأولُ.

ثم قال معظمُ الأصحاب: إنّما يسجدُ على ظهر الغير إذا قدر على رعاية هيئة الساجدين: بأن كان على نشزِ (٢) من الارض والمسجودُ على ظهره في موضعٍ منخفض، فان لم يكن كذلك لم يكن المأتي به سجوداً، فلا يفعلُه.

وعن الشيخ أبي المكارم في العُدّة: أنه لا يضرّ عدم التنكس هنا؛ لمكان العذر. واختاره أبو عليّ في الإفصاح.

وعند التمكن لولم يسجد وتخلّف فتخلف بغير عذرٍ، وقيل: بعذرٍ، حكاهما الشيخ أبو محمد. (وإلا) أي: وإن لم يمكنه السجودُ على الأرض ولا على غيرها فالوجه (الأصحُّ) من ثلاثة (أنه ينتظر إلى أن يتمكَّن) من السجود عند زوال الزحام (ولا يومئُ به)؛ لقدرته على إتمامه، وندورةِ هذا العذر وعدم دوامه (٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٦٠)، برقم (٥٦٣٠). ومعرفة السنن والآثار (٤/ ٣٢٧)، رقم (٦٣٥٧). و
 (لَيست) ظَاهِرة في الرّفع، ينظر: البدر المنير (٤/ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) أي: المرتفع من الارض. ينظر: المصباح المنير (٢/ ٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٢٧٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٠٥).

قال في الإرشاد: ويستحب للإمام طولُ القراءة؛ ليلحقه منتظرُ السجود(١٠).

والثاني: يومئ بالسجود أقصى ما يمكنه؛ لمكان العذر.

والثالث: يتخيَّر بين الانتظار والإيهاء؛ لتعارُض وجوب وضع الجبهة مع وجوب المتابعة (١٠).

واستشكل الشيخ جمال الدين الإسنوي تصحيح الانتظار بأنه:

إن انتظره وهو قاعد لزم زيادة قعود طويل في غير محله، وهو من المبطلات.

وإن انتظره وهو قائمٌ في الاعتدال لزم تطويل الركن القصير، وهو أيضاً مبطل ٣٠٠.

ويمكن أن يجاب عن الإشكال: بأنّ عدمَ جواز ذلك متعارضٌ بوجوب الانتظار؛ تفريعا على القول بوجوب الانتظار، وإذا تعارض العدم بالوجوب بقي الجواز بينها ساللًا.

ثم إطلاقُ الكتاب يقتضي أن لا يجوزَ له إخراجُ نفسه عن الجماعة. وهو الأوجَهُ عند الإمام؛ حيث قال: ويظهر عندي منعُه من الانفراد؛ لأن إقامة الجمعة واجبة، والخروج منها قصداً مع توقع إدراكها لا وجهَ له

قال: الشيخ شهاب الدين بن النقيب والشيخ جمال الدين الإسنوي والشيخ أحمد ابن حجر: ما قاله الإمام مخالفٌ للنصِّ ونقلِ الأصحاب؛ فقد نُقل الجوازُ عن جماعة كثيرة، منهم: الصيدلاني والبغوي وشيخه القاضي حسينٌ والخوارزميُّ، قال في الكافي: "ونقله القاضي عن النص".

وإذا جوَّزنا له الخروجَ وأراد أن يتمَّها ظهراً فهل يجوز؟

فيه قولان مبنيان على أنه هل يصح الإحرام بالظهر قبل فوات الجمعة أم لا؟ كذا قاله القاضي والإمام(؛).

(ثم) إذا قلنا: بوجوب الانتظار (يُنظر: إن تمكَّن من السجود) قبل أن يركع الإمامُ في

<sup>(</sup>١) لم أعثر على الإرشاد بل. ينظر: المجموع (٤/٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: العزيز: (٢/ ٢٧٤)، ومغني المُحتاج (٢٩٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهات (٢/٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٨٨)، والمهمات (٣٧٧٧).

الثانية (فيسجدُ حينتذِ)؛ تداركا لما عليه عند زوال العذر، ولا يضر تخلُّفه بالسجدتين؛ لأنّه معذورٌ.

(فإذا فرغ) من السجود (والإمامُ) قائمٌ (في القراءة فيشتغل) هو أيضاً (بالقراءة) بعد القيام من السجود، فإن أتمَّها رَكَع معه وجرَى على متابعته.

وإن لم يتمَّها حتى ركَع الإمامُ فيقطعُها ويركعُ، أو يقفُ ليتمَّها، على اختلاف الرأيين. والأصحُّ الأوَّل.

(وان كان) الإمامُ (في الركوع) حين فرغ هو من السجود (فأصحُّ الوجهين أنّه يركع معه) ويدَعُ القراءة؛ لأنّه لم يُدرك محلَّها (ويكونُ كالمسبوق) فيتحمَّل عنه الإمامُ القراءة، ويكون مدركاً للركعة.

والثاني: أنه لا يركع معه ولا يدع لها القراءة؛ فإنها لا تسقط عنه؛ لأنه مؤتمَّ بالإمام في حال قراءته فلزمته، بخلاف المسبوق.

وعلى هذا فيَقرأ ويسعَى خلفَ الإمام، وهو متخلِّفٌ بعذر، وهذا اختيار القفال وجماعة.

(وعلى هذا) أي: قولِنا: إنه يركع معه (فلوكان الإمامُ قد فرغ من الركوع) حين فرغ المأمومُ من الركوع) حين فرغ المأمومُ من السجود (لكنّه كان في الصلاة بَعدُ فيوافقُه فيها هو فيه) ولا يكون محسوباً له (ثم يقومُ) بعد الإمام (إلى ركعةٍ أُخرى)؛ لفواتها عليه، كالمسبوق.

هذا التفريع على الوجه الأصحّ في المسألة الأولى.

وإن قلنا هناك بالثاني فههنا يشتغلُ بترتيب صلاة نفسه.

ونقَـل الإمـامُ طريقـة أخـرى: وهـي القطـعُ في هـذه الصـورة بمتابعتـه مـن غـير جـريِ الخـلاف(١).

(وإن كان) الإمامُ حين فرغ المأموم من السجود (قد تحلَّل من الصلاة لم يكن مدركاً للجمعة)؛ لأن الإمامَ قد فرغ من الصلاة قبل أن تسمَّ له ركعةٌ، بخلاف ما إذا رفع

ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٩٠)، رقم (١٣٧٩).

رأسه من السجود وسلَّم الإمام في الحال؛ فإنه يتمُّها جمعةً بالاتفاق(١).

فرع: قال الإمام: وإذا جوّزنا له التخلف وأمرناه بالجريان على ترتيب صلاة نفسه فالوجهُ: أنه يقتصر على الفرائض، فعساه يدرك الإمام، ويحتمل أن يجوز له الإتيان بالسنن على الاقتصار (٢٠).

(وإن لم يتمكّن من السجود حتى ركع الإمامُ في الثانية فأصحُّ القولين أنّه لا يراعي ترتيب صلاة نفسه، بل يتابعه ويركع معه)؛ لظاهر قوله ﷺ: ﴿إنها جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا (٣٠٠). ولأنّه أدركه في الركوع، فيركع معه كالمسبوق. ولأنّ متابعة الإمام آكدُ، ألا ترى أن المسبوق يترك القراءة والقيام ويتبعه ؟

(ويكون المحسوبُ له الركوعَ الأول على الوجه الأصح)؛ لأنّه أتى به في وقت الاعتداد به، وإنها أتى بالثاني لعذر: وهو متابعة الإمام، فأشبه ما لو والى بين الركوعين ناسياً.

والثاني: المحسوب الثاني؛ لأن المدّة قد طالت وأفرط التخلف، فكأنّه مسبوقٌ لَحِقَ الآن، فيحسب له الركوع وما بعده؛ لتعقّبه السجود.

ومنشأُ هذا الخلاف ترددٌ في تفسير الشافعي؛ فإنه قال على هذا القول: فيركع في الثانية ويسقط الأخرى"، فَمِن قائلٍ: أراد بالأنحرى الأخيرة، ومن قائلٍ: أراد الأولى(٤٠).

(ولا بأس بانتظام) أي: بالتفاق (الركعة) ولم يرد النظم الموضوع (من هذا السجود) المفعول في هذه الركعة (من هذا السجود) المفعول في هذه الركعة (وذلك الركوع) في الركعة الأولى، وتسمى تلك الركعة : ملفّقة (٥٠).

وفائدة الخلاف: أنه لو قلنا بالأول: فيجيء الخلافُ الآتي في الإدراك بها.

وإن قلنا بالثاني: فلا يجيء الخلاف، بل يدرك بها الجمعة قطعاً.

(بل يدركُ بمثل هذه الركعة الجمعةَ في أصحّ الوجهين)؛ لإطلاق قوله يَريُّ: «مَن أُدرَكَ

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٢٧٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٠٧)، والمجموع (٤/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٧٥)، ونهاية المطلب (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، رقم (٦٥٦)، و مسلم، رقم (٤١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٢٧٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٠٧)، ومغني المحتاج (١/ ٢٩٩)، والمجموع (٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) من اللَّفق: خياطةُ شُقتَين تَلفِق إحداهما بالأخرى لَفقاً. والتلفيق: أعمّ. ينظر: تهذيب اللغة (٩/ ١٣٣).

مِنَ الجُمُعَةِ رَكِعَةً فَليُضِف إلَيهَا أُخرَى ا(١٠). والتلفيق ليس بنقص في حق المعذور، وإن كان نقصاً فهو غير مانع؛ بدليل أنه إذا احتسبنا بالركوع الثاني على الوجه الثاني حكَمنا بإدراك الجمعة بلا خلاف، مع أنّ التلفيق حاصلٌ بين هذا الركوع وذلك التحرم.

والثاني: لاتدرَك بها الجمعة ؛ لنقصانها بالتلفيق، ومن شرط الجمعة وإدراكها استجماعُ صفة الكمال ٢٠٠٠.

(ولو سجد جرياً على ترتيب صلاة نفسه عن علم بأنّ واجبَه) الذي توجّه عليه (المتابعة بطلت صلاته) تفريعا على الأصح لتلاعبه؛ حيث سجد في موضع الركوع، وعليه التحرُّم بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع.

هذا إذا لم ينوِ المفارقة.

فإن نواها فقد أخرج نفسه عن المتابعة بغير عذر، وفي بطلان صلاته قولان قد سبقا.

فإن لم تبطل لم تصحَّ جمعته قطعاً: وفي صحة ظهره خلافٌ مبنيٌّ على أن الجمعة إذا تعـذُّر هـل يجـوز بنـاءُ الركعتـين عليهـا لتصـير ظهـراً؟ أو تجب الاستئناف، وقـد مـرَّ، أو مبنيٌّ على أن الظهر هل تصحُّ قبل فوات الجمعة أو لا تصحُّ؟ فعلى البناء الأول: الأظهرُ صحتُها. وعلى البناء الثاني: الأصحُ عدمُ الصحة.

والصحيح البناء الثاني. ولا تغفل عن مراتب الخلاف.

(وإن كان جاهلًا) بأنَّ واجبَه المتابعةُ (أو ناسياً) له بعد ما كان عالماً به لم تبطل صلاته؛ لأنَّ خطاب التكليف يتأثّر فيه الجهل والنسيان، وهذا الحكم منه؛ لأنَّه مأمورٌ بالمتابعة منهيٌّ عن المخالفة. و (لم يعتدُّ بسجوده) الذي فعلَه على ترتيب صلاة نفسه؛ لأنَّه أتى به في غير علِّه؛ إذ المحلُّ متابعةُ الإمام في الركوع، فكأنَّه سجد في موضع الركوع ناسياً. (ثم إذا انتهى إلى السجود في ترتيب صلاة نفسه): بأن فرغ من هاتين السجدتين وقام وقرأ وركع وسجد ثانياً (فالمنقولُ) عن الأئمّة:كحجة الإسلام والإمام والصيدلاني، ولم يردبه المنقول عن النص (أنه يُحتسب) به وتتمُّ به الركعة الأولى؛ لأنَّه قد وقع في عله؛ لعدم معارضة المتابعة إياه، ويلغَّى ما قبله. وفي هذه الركعة نقصانان:

 <sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٢١٧/٢)، رقم (١٥٩٥) عن أبي هريرة، ورقم: (١٦٠٦) عن ابن عمر.
 (٢) الوجه الأصح قال به أبو إسحاق. والوجه الثاني قال به ابن أبي هريرة. ينظر: العزيز (٢٧٧/٢).

أحدُهما: نقصانُ التلفيق؛ فإنّ ركوعها من الأولى وسجودها من الثانية، وفيها الخلاف المذكور. والثاني: نقصانُ القدوة الحكمية، ومعناها: أنّ المزحوم لم يسجُد على متابعةِ الإمام والاقتداءِ به حقيقةً، وإنها سجَد مخلّفاً عنه، إلا أنّه معذور، فسحَبوا حكمَ القدوة عليه؛ لمكان العذر (''.

واستشكل المصنفُ احتسابَ هذا السجود له بعد ما نقل احتسابه عن الأئمة: بأنّا على القول الذي عليه التفريعُ نأمرُه بالمتابعة بكل حال، وكها لا يحتسب به السجود والإمام راكع؛ لأنّ فرضَه المتابعة وجب أن لا يحسب له والإمام في ركن بعد الركوع، والمفهوم من كلام الأكثرين هذا، وهو عدم الاحتساب بشيء مما أتى به على غير سبيل المتابعة، فإذا سلّم الإمامُ سجَد سجدتين لتهام الركعة، ولا يكون مدركا للجمعة. هذا لفظه في العزيز (").

والجواب بعد تسليم الملازمة: أن نقول: إنّها لم يحسب والإمام راكعٌ كي يتابعَ الإمامَ فيها هو عليه مما يدركه المسبوق وهو الركوع، ولا يتركَ أهمَّ حالات المتابعة ويشتغلَ بالسجود، وهذا المعنى مفقودٌ فيها إذا كان الإمامُ في ركن بعده، فالنهيُ عن السجود إنّها هو ليحصل ذلك الغرض، ومعلومٌ أنَّ هذا الغرضَ ممتنعُ الحصول بعده، فلا يكون السجودُ منهياً عنه ثانياً، فإذا لم يكن منهياً عنه وجَب أن يصحَّ ما أتى به ويحسب له نه.

ثمّ المسألةُ مفروضةٌ فيما إذا لم يزُل جهله أو نسيانُه حتى يسجُد.

فإن زال قبله فعلى ما فهِمه المصنفُ من كلام الأكثرين، فيوافقُ الإمامَ فيها هو فيه، بل لو سجد والحالة هذه وجب أن تبطُّل صلاته؛ تفريعا على قول المتابعة. فلا تغفل فإنّ هذا مطرحُ الأذهان(٤).

(وعلى هذا) أي: على قولِنا إنه يُحسب به (فالأظهر) من الوجهين: (أنّه يكون مدركاً للجمعة بهذه الركعة إذا وقعت السجدتان بتهامهها قبل سلام الإمام)؛ لما مرّ في الركعة.

<sup>(</sup>۱) العزيز (۲/۷۷۷)، والنجم الوهاج (۵۰۸/۲)، والمجموع (۶/ ۶۸۲)، ومغني المحتاج (۱/ ۳۰۰)، والروضة (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/٨٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أسنى المطالب (١/ ٢٥٥)، ومغني المحتاج (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/٩٧٢).

والثاني: لا يكون مدركاً للجمعة بها؛ لأنّ فيها نقصانين: نقصانَ التلفيق، ونقصانَ القدوة الحكمية.

ولو وقعت السجدتان أو شيءٌ منها بعد سلام الإمام فلا يكون مدركاً للجمعة قطعاً.
وهذا الذي ذكرنا من قوله: " فأصح القولين أنه يراعي" إلى هذا كلَّه تفريعٌ على القول الأصحّ.
والثاني: أنه لا يركع مع الإمام، بل يراعي ترتيب صلاة نفسه؛ لقوله ﷺ: "فإذا سجَد فاسجُدوا» (()، وقد سجد الإمام في الأولى فليسجد هو؛ امتثالاً للأمر، ولآنه لو ركَع لكان موالياً بين الركوعين في ركعة واحدة.

وعلى هذا لو خالف مع العلم وركَع مع الإمام بطلت صلاتُه، وإن كان جاهلاً لم تبطُل وحصَّل له سجودهُ مع الإمام ركعةً ملفّقةً، عند الجمهور.

وقال الشيخ أبو محمد: لم يعتدُّ بسجوده؛ لأنَّه فعَلَه على قصد الثانية، فلا يقع عن أولاه.

وإن سجد على ترتيب صلاة نفسه فسجوده واقع في قدوة حكمية، ففي الإدراك بها الوجهان السابقان. وعلى هذا للإمام حالتان عند فراغه من السجود:

إن كان فارغاً من الركوع فيجري على ترتيب صلاة نفسه أيضاً.

وإن كان راكعاً ركع معه إن قلنا: إنه كالمسبوق، وإلا جرَي على ترتيب صلاة نفسه (٢).

هذا تمام شرح مسألة الازدحام، فاغتنمه.

(ولو تخلف بالسجدتين ناسياً حتى ركع الإمام في الثانية) في كلامه نوع من الإجمال.

وتفصيله أن يقال أوّلاً: هل التخلف بالنسيان كالتخلف بالزحام ؟ فيه وجهان:

أحدُهما: لا؛ لأنّه نادرٌ وهو مفرّط فيه. وأصحُّهما: نعم لمكان العذر.

ثم إن تأخّر سجودُه عن سجدتي الإمام وسجَد في حال قيامه إلى الثانية فالحكم كما

 <sup>(</sup>١) مسند أحمد عرجا (١٢٩/١٩)، رقم (١٢٠٧٤) بلفظ: «إِنَّهَا الإِسَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَرُ فَكَبَرُوا، وَإِذَا وَالْ الْمَعْوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لَيَن حَمِلَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَملُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لَيَن حَمِلَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَملُ، وَإِن صَلَّى فَاعِدًا فَصَلُوا أَعُمُونَا أَجَعُونَه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/٩٧٢).

ذكرنا في الزحام من جري القولين من غير منازعة لطريق آخر. وكذلك لو تخلّف لمرض؛ لشمولِ العذر، وعدم إفراط التخلف.

وإن بقي ذاهلاً (۱) عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية - وهذه مسألة الكتاب ففيه طريقان: أحدُهما: ما اختاره بقوله: (جرى القولان في أنّه هل يركع معه) وهو الأصحُّ، (أو يراعي ترتيب صلاة نفسه) وهو الثاني، (كما مر في الزحام) وهذا طريق القاضي أبي حامد، وقد رجّحه في الشرح الصغير أيضاً.

والطريق الثاني ما أشار بقوله: (ومنهم من قطع بالأول) أي: تجب هنا متابعة الإمام قولاً واحداً؛ لأنّه مقصر بالنسيان، فلا يجوز له ترك المتابعة، وهذا الطريق أظهرُ عند الروياني، وإليه مال المصنف في العزيز (٢٠).

وفي الروضة كلامٌ حاصلُه عدمُ الترجيح بين الطريقين ٣٠.

خاتمة: المزاحمة تجري في جميع الصلوات، لكن خصّ ذكرُها بالجمعة؛ لأن الزحام فيها أغلب، ولآنه يَجمعُ في الجمعة وجوهَ أشكال لا تجري في غيرها: كالتردُّد في الركعة الملفَّقة هل تُدرك بها الجمعةُ أم لا؟ والقدوةِ الحكمية، والتفاريعاتِ المتشعّبة منها.

ولهذا قال الإمام: ليس في زماننا من يحيط علمُه بمسألة زحام الجمعة (٤).

وإذا عرفت فلو فرضنا الزحام في غير الجمعة وامتنع عليه السجودُ في الأولى حتى ركع الإمام في الثانية اطرد فيه القولان، عند الجمهور.

وحكى القاضي ابن كج طريقين آخرين: أحدُهما: أنه يركع معه بلا خلاف.

والثاني: أنه يراعي ترتيب صلاة نفسه بلا خلاف (٥). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي: غافلا. ذَهَلتُ عَن الشَّيءِ أَذَهَلُ بِفَتحَتَينِ ذُهُولًا: غَفَلتُ. المصباح المنير (١/ ٢١١)، مادة: (ذهـ ل).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٦٧)، والعزيز (٢/ ٢٨٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) ما ذكره الشارح نقل بالمعنى لما في نهاية المطلب: (٢/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٢٨٣).

هذا آخر الثمن الأول(١). والحمدلله ربِّ العالمين.

\*\*\*

# باب صلاة الخوف<sup>(۲)</sup>

(باب صلاة الخوف) نسأل الله الأمن والعافية

ليس مراد الأصحاب بترجمة الباب بصلاة الخوف أنّ الخوف يقتضي صلاة بحيالها كقولنا: صلاة العيدين.

ولا أن يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا: صلاة السفر.

وإنها المردأن يؤثر في كيفية إقامة الفرائض، واحتمال أمور فيها كانت لا تُحتمل لولا الخوف". وإنها المردأن يؤثر في كيفية إقامة الفرائض، واحتمال أمور فيها كانت لا تُحتمل لولا الخوف". والأصل في الباب قول ه تعمالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَكَلَوْةَ ﴾ (النساء: ١٠٢). ووجه الاستدلال أنها إذا ثبت في حقه ي حقه عدم ورود النهي منها في حقنا تثبت في حقنا أيضاً، قال تعمالى: ﴿ وَأَتَّ بِعُوهُ ﴾ (٤) وكان على قد يخاطَب ويشركُه فيه أمّتُه كقوله

(۱) ظهر لي في نهاية هذا الشرح أن العلماء الشافعين قسموا أبواب الفقه إلى أربعة أرباع: ١-ربع العبادات ٢-ربع المعاملات ٣-ربع الأحوال الشخصية كما يصطلح عليه الآن ٤-ربع الدعوى والبينات والحدود وما يعلق بها. والظاهر أنهم قسموا كل ربع إلى قسمين، وسموا كل قسم ثمنا ورقموا الأثبان من الواحد إلى الثبانية، ولهذا قال الشارح هنا: "وهذا آخر الثمن الأول". تم بحمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق باب صلاة الجمعة من الوضوع من يد الفقير إلى الله تعالى عبد الله ابن الشيخ محمود الآرمردي الباني مع الإفادة من تحقيق الشيخ بهال الأربيلي، وقد تهيأ بذلك الثمن الأول من كتاب الوضوح للطبع بتاريخ يوم السبت (١٨٥/٥/١٤٢) من الهجرة، = (٢٠١٦/٢/٢٧)، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمد في حياتي وقواي إلى إكمال تحقيق جميع الكتاب، وما ذلك على الله بعزيز.

ونهاية باب صلاة الجمعة من الوضوح في المخطوطة (٧٧١٧) هي في اللوحة (١٣٥) منها.

وفي المخطوطة (ذ) في اللوحة (٥٨٥ ع) منها. وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (١٠٢١ و) منها.وفي المخطوطة (٢٧٢ ) في اللوحة (١٠٧ ظ) منها.

(٢) وهذه الحصة من الوضوح تبدأ في المخطوطة (٧٧١٧) في اللوحة (١٣٥) منها، وفي المخطوطة (ذ) في اللوحة (٥٨٥ و) منها، وفي المخطوطة (٢١٧١) من اللوحة (٢٠٠١ ٠٠ و) منها، وفي المخطوطة (٢٧٢٥) من اللوحة (١٠٧ ظ) منها. (٣) والمقصود بصلاة الخوف: الصلاة التي تؤدي في ظروف القتال مع العدو؛ إذ تختص برخص وتسهيلات ـ لاسيها بالنسبة للجهاعة ـ لا توجد في الصلوات الأخرى ينظر: الفقه المنهجي (١/ ١٩٣).

(3) تمام الآية الكريمة: ﴿ قُلْ يَعَانَّهُمَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْحَكُمْ جَيِيسًا الَّذِى لَهُ. مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ
 لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُعْتِى وَيُبِيثُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ ٱلْأَتِيّ ٱلْآيِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلْمَنْتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تَهْ مَذُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥٨).

تعمالى: ﴿ خُذُمِنَ أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةً ﴾ (التوبة:١٠٣).

وعن المزني: أنها منسوخة (١)، واحتج بأنه على لم يصلُّها في حرب الخندق (١).

وأجاب عنه الأصحاب: بأن حرب الخندَق كان قبل مشروعيتها، فإنهم [كانوا] يؤخِّرون الصلاة [في الخوف عن وقتها] ثم يقضونها، ثمّ لما نزلت الآية عملوا بها (٢٠)، وشاع بين الصحابة: فقد صلاها على كرّم الله وجهه ليلة الهرير ولم ينكر أحد، وسعيد بن العاص (١٠) بطبرستان (٥٠)، وأبو موسى (١٠) بمرو رود (٧٠).

وليلة الهرير: ما كانت فيها حرب بين عليّ وبين خوارج نهروان، وكان بعضهم يهرّ على بعض فسميت به (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٤/ ٦٢٧)، (٧٧١٢) اللوحة ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٢/ ٤٥٩)، ٣١٧١ اللوحة ١٠٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي: (٣٥٨/٣) رقم: (٦٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريشي الأموى الحجازي. توفى رسول الته ين ولسعيد تسع سنين، وكان من أشراف قريش، جمع السخاء والفصاحة، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان، واستعمله عثمان، ها على الكوفة، وغزا طبرستان وافتتحها. توفي سنة: (٥٩هـ). ينظر: أسد الغابة (٢/ ٤٧٩) وتهذيب الأسهاء (١/ ٢١٨) رقم (٢١٠). (٥) تعني: (ستان) بالفارسية: بلاد، وأمّا طبر فهو سلاح قديم يشبه الفأس، فطبرستان تعني أو بلاد الفأس؛ إذ تتخللها أراضي شجرية كثيرة، عرف أهل طبرستان هذه البلاد أيضاً منذ القرون الهجرية الأولى به (مازندران): يقول ياقوت الحموي: إنّه اسم غير مألوف لم يُسمع به في كتب القدماء بالنسبة لعصره، وانه لم يُسمع الا من أهل طبرستان انفسهم، وحسب وصف ياقوت الحموي فقد كان طبرستان إقليهاً واسعاً وكبيراً معظمه أراض جبلية وعرة تكثر فيه المياه. ينظر: معجم البلدان (١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) هو أبو موسى عبدالله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَار بن حرب بن عامر بن بكر بن عامر الأشعري، الصحابي الكوفي هذا، قدم على رسول الهيئي مكة قبل هجرته يك إلى المدينة، فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى رسول الهيئي مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر، وروي له عن رسول الله يك (٣٦٠) حديثاً، وتوفي بمكة، وقيل: الكوفة سنة: (٥٠ هم)، وقيل سنة: (١٥ هم). ينظر: تهذيب الاسهاء واللغات (٢/ ٢١٨)، وأسد الغابة (٥/ ٢٠٦). (٧) المرو: الحجارة البيض تقتلح بهاالنار، والروذ، بالذال المعجمة: بالفارسية النهر، أي: حجر النهر: وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بنها خسة أيام، وسبق في هو امش كتاب الطهارة شرح مروالرودوم روالشاهجان. ينظر: معجم البلدان: (٥/ ١١١). (٨) يوم الحرير كان من أيام حرب القادسية: فكان اليوم الأول يوم أغواث ثم يوم غياس ثم ليلة الهرير لتركهم الكلام فيها وإنها كانوا يهرون هريراً، ثم سمي بعد ذلك يوم من أيام الحرب مع الخوارج أو مع معاوية بهذا الاسم، يُقالُ: هُرَّ الكلبُ يَومُ هَرُ وَمَوْ الْبَعَ وكَشَرَ عَن أَنبابه، وقيلَ: هُوَ صَوتُهُ دُونَ نُباحه، وَقَد يُطلَقُ المَرِيرُ عَلَى صَوتٍ غَيرِ الكلبِ. لسان العرب (٥/ ٢١٧)، مادة) هرر). وينظر: تاريخ أبي الفداء (١/ ٢٤٧)، والعزيز (٤/ ٢٠٤).

وقال في تهذيب الأسهاء: [وقيل: هي] ليلة الصفين (١) بين علي ومعاوية (١) على ومعاوية (١) على وجعلهما الله تعالى في إخوان على سرر متقابلين (٣).

وصلاة الخوف ستة عشر نوعاً (٤٠)، وما اختاره الشافعي هو الذي أورده المصنف في الكتاب: (الخوف من العدو قد يكون بحيث يتأتى) أي: يتيسَّر (للناس كلها أو بعضهم تركُ القتال في حال الصلاة) لعدم التحام العَسكرَين و[عدم] تخالط بعضهم ببعض (وقد يشتد) الخوف (فلا يتأتى لأحد تركُه) في حال الصلاة؛ لالتحام العَسكرَين وتخالطهم (٥٠) فهذه حالتان:

(الحالة الأولى: إذا تُرك القتال فينظر: إن كان العدو في جهة القِبلة فيترتب الإمام الناس صفين) ويتحرم (ويصلي بهم جميعاً) إلى أن ينتهى (إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى، فإذا سجد الإمام سجد معه أحد الصفين السجدتين، وحرس الصف الآخر) قائمين (فإذا قام الإمام والساجدون إلى) الركعة (الثانية سجد الذين لم يسجدوا معه ولحقوا به، وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون في الركعة الأولى، ويحرس الذين سجدوا) لهم أولاً (فإذا جلس الإمام للتشهد سجدوا ولحقوا به، وتشهد بالصفين معاً وسلم بهم (1).

(وهذه صلاة رسول الله على بعُسفان) (٧) بين مكة والمدينة، كانت قرية جامعة بينها

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر بن أبي شيبة: خرج عليّ بن أبي طالب من الكوفة إلى معاوية في خمسة وتسعين ألفاً، وخرج معاوية من الشام في بضعة وثيانين ألفاً، فالتقوا بصفين؛ وكان عسكر علي يسمى: الزحزحة، لشدّة حركته؛ وعسكر معاوية يسمى: الخضرية، لاسوداده بالسلاح والدروع. ينظر: العقد الفريد (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) هو معاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي أسلم معاوية وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند في فتح مكة، وشهد مع رسول الله حُنيناً فأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير واربعين أوقية، وروي له عن رسول الله (١٦٣) حديثاً، توفي سنة: (٣٩٠) بدمشق ودفن بها ك. ينظر: تهذيب الاسهاء (٢١٦/٢) رقم (٥٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تهذيب الاسهاء واللغات (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٤/٧٠٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: نهاية المطلب (٩٨٦/٢) والمجموع (٤٢١/٤).

 <sup>(</sup>٧) عسفان: بضم أوّله، وإسكان ثانيه: قرية جامعة وهي لبني المصطلق من خزاعة: وهي كثيرة الأبار والحياض.
 قال أبو منصور: عسفان منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة، وقال غيره: عسفان بين المسجدين وهي من
 مكة على مرحلتين. ينظر: معجم ما استعجم من اسهاء البلاد والمواضع (٩٤٢/٣) ومعجم البدان (٤/ ١٢١).

ويين مكة أربعة برُد(١).

وهذه الكيفية رواها أبو داود والنسائي (٢) عن أبي عياش الزرقي (٢)، وروى مسلم في حديث جابر غير ذلك (٤)، لكن فيه: أن الذين سنجدوا معه أولاً هم الصف الأول (٥). وذكر الشافعي في المختصر عكس ما روى مسلم (١)، وكلاهما جائزان عند الجمهور.

وفي هذه الصلاة تخلُّف المأموم عن الإمام بثلاثة أركان: طويلين وقصير، واحتمل ذلك؛ للحاجة.

ولها شرطان آخران سوى كون العدو في جهة القِبلة: أحدهما: أن يكون العدو على قِمّة جبل أو مستو من الأرض بحيث لا يمنعهم شيء من أبصار المسلمين؛ ليأمنوا كيدهم.

 <sup>(</sup>١) أربعة برد: وهي ثمانية واربعون ميلاً بالأميال الهاشمية التي في طريق مكة. ينظر: العين (٨/ ٢٩)، والفائق (٣/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داودت الأرنؤوط (٢/ ٤٢٣)، رقم (١٢٣١)، والسنن الكبرى للنسائي (٢/ ٣٧٣) رقم (١٩٥٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، رقم (٣٠٨ - (٨٤٠) بلفظ: ﴿ قَالَ: فَكَبَّرَ عَلَيْ وَكَبَرْ نَا، وَرَكَعَ فَرَكَعَنَا، ثُمَّ سَجَدَ، وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَتَقَدَّمُ الصَّفُّ الثَّانِ، فَقَامُوا مَقَامُ الأَوَّلِ، فَكَبَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَتَقَدَّمُ الصَّفُّ الثَّانِ، فَقَامُوا مَقَامُ الأَوْلِ، فَكَبَر رَسُولُ اللَّهِ وَكَبَرَنَا، وَرَكَعَ، فَرَكَعَنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَقَامَ الثَّانِ، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ النَّانِ، ثُمَّ مَنْ اللَّهِ وَلَمُ النَّانِ، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ النَّانِ، ثُمَّ مَنْ اللَّهِ وَلَمُ النَّانِ، فَلَمَا سَلَمَ عَلَيهِم رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْهِا . وينظر: أسد الغابة: (١/ ١٤٥)، وَ تهذيب الاسهاء واللغات (١/ ١٤٢). (٥) أخرجه أبو داود في سننه، وقم (١٣٣٦)، وقال الالباني: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) قال: • وَإِن كَانَ الْمَلُوُّ قَلِيلًا مِنْ نَاحِيَةِ القِبلَةِ وَالمُسلِمُونَّ كَثِيرًا يَامُنُونَهُم فِي مُستَوَى لَا يَستُرهُم شَيءٌ إِن مَمَلُوا عَلَيهِم رَأُوهُم صَلَّى الإِثَمَامُ بِهِم جَمِيعًا وَرَكَعَ وَسَجَدَ بِهِم جَمِيعًا إِلَّا صَفَّا يَلِيهِ، أَو بَمضَ صَفَّ يَعْرُسهُ مِنْهُم فَإِذَا سَجَدُوا سَجدَتَينِ وَجَلَسُوا سَجَدَ الَّذِينَ السَّجدَتَينِ سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوهُ أَوَّلًا إِلَّا صَفًّا، أَو بَعضَ صَفَّ يَحُرُسهُ مِنْهُم فَإِذَا سَجدُوا سَجدَتَينِ وَجَلَسُوا سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوهُم، ثُمَّ يَنَشَهُونَ ثُمَّ يُسَلَّمُ بِم جَمِيعًا مَعًا وَهَذَا نَحوُ صَلَاةِ النَّبِيِّ يَظْهُ يَومَ

والثاني: أن يكون في المسلمين كثرة ليمكن جعلهم فرقتين.

واعلم أن عبارة الكتاب تشتمل على ثلاثة كيفيات:

إحداها: أن يسجد الصف الأول مع الإمام في الركعة الأولى، ثمّ الثاني في الركعة الثانية، ثمّ يتقدم الصف الثانية في الركعة الثانية إلى موضع الصف الأول، ويتأخر الصف الأول إلى موضع الثاني فيسجد معه الأول الذي كان ثانياً، ثمّ الثاني الذي كان أولاً، وهذه الكيفية قد استحسنها الغزالي في بعض كتبه، ورووه هكذا عن صحيح مسلم، واختاره الصيدلاني والمسعودي.

والثانية: أن يثبت كل صف في مكانه، ويتقدم الصف الأول بالسجود ويتأخر في الثانية، وهذه اختيار العراقيين؛ لعدم الاضطراب فيها.

والثالثة: أن يسجد الصف الشاني أولاً في الركعة الأولى ويحرس المقدم وفي الثانية بالعكس، هكذا ذكره الشافعي في الرسالة وغيرها؛ لأن الصف الأول أقرب إلى العدو فهم أمكن من الحراسة، ولأنهم كالجنّة لمن وراءهم، ولأنهم يمنعون أبصار المشركين عن الاطلاع عن المسلمين (1).

وهذه الكيفيات جائزة، والأفضل الأولى؛ لأنها واردة هكذا عن فعله على والحكمة تفضيل الأول بتقديمه في السجود. وقيل: الثالثة أفضل؛ لما ذكرنا.

ثم المشهور أن الكل يركعون معه في الركعتين، وإنها التخلف في السجود؛ لأن الركوع لا يمنع من الحراسة والنظر، بخلاف السجود، وحكى أبو الفضل بن عبدان: أن من أصحابنا من قال: يحرسون في السجود أيضاً، وفي بعض الروايات ما يدلّ عليه.

(ويجوز أن يحرس فرقتان من صف على التناوب) بالكيفية المذكورة (ويسجد معه الصف الآخر في الركعتين)؛ لحصول الغرض بحراستهم، وذلك بالاتفاق (ولو حرس في الركعتين طائفة واحدة) بأن كانت تقف حتى سجد الإمام ومن معه ويعودون إلى

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي (١/ ٢٤٨)، ولم نجده في الرسالة له.

القيام، فتسجد هي وتلحقهم في القيام ثم لما سجد الإمام في الثانية وسجد معه الأولون أيضا وقفت هي (١) حتى جلسوا للتشهد فسجدت ولحقت بهم في الجلوس (جاز أيضاً على أظهر الوجهين)؛ لأنَّ أهلية الحراسة لا تكون إلا لمعينين فيحتاجون على ذلك.

والثاني: لا يجوز ذلك؛ لأنَّ ذلك يوجب تضاعف التخلف بالإضافة إلى ما كان يوجد لو تناوبوا، والنص إنها وردجذا القدر من التخلف فلا تحتمل الزيادة عليه.

ولمن نصر الأول أن يقول: هـذا عتمـل في ركعـة للعـذر بالاتفـاق، فمثلـه في ركعـة أخـرى مضموماً إليه لا يضرّ؛ بدليل أن القدر الذي يحتمل بـ لا عـ ذر مـن التخلف لا يفـرق الحالة فيه بين أن يتفق في ركعة أو ركعات.

وليس من شرط هذه الصلاة أن لا يزيد على صفين، بل [لو]جعلهم صفوفاً كثيرة جاز، ويحرس في كل ركعة منها صفان فصاعداً، أو فرقا صفٍ كما رآه الإمام.

(فإن لم يكن العدو في جهة القبلة فيجوز أن يجمل الناسَ الإمام فرقتين، فيصلي بفرقة جميع الصلاة، والفرقة الأخرى تحرس في وجه العدو ثم تذهب تلك الفرقة) التي صلت مع الإمام (إلى وجه العدو وتجيء) الفرقة (الأخرى فيصلّي) الإمام (بها مرّة أخرى وتكون له نافلة، فكذلك صلّى رسول الله على ببطن النخل) هي موضع من النجد من أرض غطفان، وليست هي ببطن النخل التي هي بقرب مكة التي صادف رسول الله على فيها وفد الجن، كما وهم بعضهم.

وهذه الكيفية من الصلاة رواها البخاري، ولفظه: «أنه عَلَيٌّ صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكعَتَينِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّاثِفَةِ الأَحْرَى رَكَعَتَينِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ، وَلِلْقَومِ رَكَعَنَانِ» (٠٠).

قال العراقيون: "وإنها يصلي الإمامُ هذه الصلاة بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون العدوّ في غير جهة القبلة.

والثاني: أن تكون في المسلمين كثرة وفي العدوّ قلّة.

 <sup>(</sup>١) والوقفة في كلتا الصورتين إنها تكون في الاعتدال. أبو بكر المصنف. بهامش (٢٧٢٥) اللوحة: (١٠٨). و (ذ) ٤٥٨٦
 (٢) صحيح البخاري، رقم (٤١٣٦) ولفظه: «وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكعَتَينِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأَخْرَى رَكعَتَينِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ يَتَلِيُّ أَربَعٌ، وَلِلقَومِ رَكعَتَانِ».

والثالث: أن لا يأمنوا من انكباب العدوّ عليهم في الصلاة".

ولا يخفي عليك أنّ اعتبار هذه الأمور ليس على معنى اشتراطها في الصحة؛ لأنّ الصلاة على هذه الكيفية جائزة وإن لم يكن خوف أصلاً؛ إذ ليس فيها إلا اقتداء المفترض بالمتنفل في المرّة الثانية ولا مانع من ذلك عندنا، فإذاً معنى قول العراقيين: أنّ إقامة الصلاة على هذه الكيفية إنها يختار ويندب عند اجتماع هذه الأمور.

(ويجوز أن يفرّقهم فرقتين: تقف إحداهما في وجه العدو، وينحاز) أي: يجتمع (بالأخرى) الباء للتعدية، أي: يجمع الفرقة الأخرى فيذهب بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدوّ (فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم) بأخف واجب يمكن (وتشهدو وسلموا وذهبوا إلى وجه العدوّ) والإمام قائم ينتظر في الثانية (وجاء الأولون) الذين كانوا واقفين في وجه العدوّ (واقتدوا به في الثانية فصلاها) أي: الثانية (بهم، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا ثانيتهم) بأخف محكن (ولحقوه وسلم بهم، وكذلك صلى النبي على بذات الرقاع) في ما رواه صالح بن خوات عن سهل بن حثمة عن النبي من النبي المنابدة عن المنابد عن النبي النبي المنابدة المنابدة المنابدة عن المنابدة عن النبي المنابدة المنابدة المنابدة المنابدة عن النبي النبي المنابدة المنابذة المنابدة المنابدة المنابدة المنابذة المنابدة المنابدة المنابدة المنابذة المنا

وفي رواية ابن عمر ما حاصله: أن الإمام إذا قام إلى الثانية لا يُتمّ المقتدون له الصلاة، بل يذهبون إلى مكان إخوانهم وجاة العدو وهم في الصلاة، فيقفون سكوتاً، وتجيء تلك الطائفة فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، فإذا سلّم الإمام ذهب إلى وجه العدو وجاء الأوّلون إلى مكان الصلاة وأتموا لأنفسهم وذهبوا إلى وجاه العدوّ وجاءت الطائفة الثانية إلى مكان الصلاة وأتمت أيضاً (").

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، (قم (١٣٣٥) بلفظ: (عَن سَالْم بن عَبد اللَّه بن عُمَر، عَن أَبِيه، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَلَّى بإحدَى الطَّانِفَة بن، وَالطَّانِفَة الأُخرَى مُوَاجِهَ أَلعَدُو، ثُمَّ اَنعَرَ فُوا فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصحَابِهم أُولَئِكَ، فَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّ بِإحدَى الطَّانِفَة بن وَالطَّائِفَة الأُخرَى مُوَاجِهَة العَدُو، ثُمَّ اَنعَرَ فُوا فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصحَابِهم أُولَئِكَ، فَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّ بِهِم رَكمَة، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيهِم، ثُمَّ قَامَ حَوُلاً و فَقَضَوا رَكعَتَهُم، وَقَامَ حَوُلاً و فَقَضَوا رَكعَتهُم،

واختار إمامنا الشافعي الرواية الأولى؛ لأنها أوفق للقرآن. قال الله تعالى: ﴿ وَلَتَأْتِ طَا إِنْهُ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَتَ أَنِهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللللللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الللللّهُ ال

وفي رواية: إذا صلّى الإمام بالطائفة الثانية الركعة الثانية تشهد بهم وسلّم ثم هم يقومون إلى إتمام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف ('). وفي القديم قول مثل ذلك نقله الصيدلانيّ.

واعلم أنّ إقامة الصلاة على الوجه المذكور ليست عزيمة لا بدّ منها، بل لوصلى الإمام بطائفة وأمر غيره فصلى بالأخرى، أو صلى بعضهم أو كلّهم منفردين جاز، لكن كان أصحاب النبي لا يسمحون بترك فضل الجهاعة ويتنافسون في الاقتداء به، فأمر الله أن يرتبهم هكذا لينال بعضهم فضيلة التكبير وبعضهم فضيلة التسليم معه.

اعلم أنَّ ذات الرقاع أرض بغطفان، وببطن النخل أيضاً، واختلفوا في وجه تسميتها:

قال بعضهم: سميت بذلك؛ لأن القتال كان بسفح جبل فيه جدد (٢٠ حمر وبيض وصفر كالرّقاع، هذا ما اختاره المصنف (٢٠. وقال بعضهم: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقال بعضهم: لأجل شجرة فيها تعرف بذات الرقاع، وقال بعضهم: لترقيع صلاتهم فيها.

<sup>(</sup>۱) وهو رواية عن الإمام مالك. ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» لأبي محمد عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت: ٢٢٤هـ)، المحقق: حيش عبد الحقّ - المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة، أصل الكتاب: رصالة دكتوراة بجامعة أم القرى: (٢١٤)، والكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٢٥٣)، والعزيز (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) والجُدَّةُ الطريقة في السهاء والجبل، وقيل: الجُدَّة الطريقة والجمع جُلَدٌ، وقوله عز وجل: ﴿ جُدَدُّ بِيضٌ وَحُمْرٌ ﴾ (فاطر: ٧٧) أي: طرائق تخالف لون الجبل. لسان العرب (٣/٧٠) مادة (جدد).

 <sup>(</sup>٣) لا يظهر وجه اختيار للمنصنف في العزيز ط العلمية: (٢/ ٣٢٧) إلا تقديم أحد القولين وصيغة التمريض للقول الثاني، وينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٦٨)، والمجموع (٤/ ٨٠٤).

وقال الشيخ نجم الدين بن الرفعة (١): والصحيح ما ثبت عند أبي موسى أنه قال: فيها نقبت أقدامنا ـ أي تقرّحت - وانفطت جلودها، وكنا نلّف على أرجلنا رقعاً من الجلود والخرق، فسميت بذلك غزوة ذات الرقاع (١).

وقال الدمياطي: (") فيه نظر، لأن أبا موسى قدم على النبي الله من حبشة مع أصحاب السفينتين (٤) فكيف حضر هذه الغزاة، وهي قبل خيبر بثلاث سنين؟.

قلت: قول ابن الرفعة يوافق ما قال حجة الاسلام: أن ذات الرقاع آخر غزوات الرسول على، وهكذا قال المصنف في العزيز حيث قال: ويحمل رواية ابن عمر على النسخ بخبر سهل (٥)؛ لأنها مطلقة، ورواية سهل مقيدة بنذات الرقاع، وهي من آخر الغزوات (٦)، لكن قال أصحاب النووي: إنّ آخرها التبوك (٧).

(والأظهر من الوجهين أن هذه الصلاة أولى من صلاة بطن النخل)؛ لأنها أخف وأعدل بين الطائفتين، ولايأتي فيه الخلاف في صلاة المفترض خلف المتنفل.

<sup>(</sup>١) ينظر: كفاية النبيه (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم (٤١٢٨) بلفظ: «عَن أَي مُوسَى ۚ قَالَ: «خَرَجنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَزَوَةٍ وَنَحنُ مِتَّةُ نَفَرٍ، بَينَنَا بَعِيرٌ نَعَتَقِبُهُ، فَنَقِبَت أَقَدَامُنَا، وَنَقِبَت قَدَمَايَ، وَسَقَطَت أَظفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرجُلِنَا الْحِرْقِ، فَسُمُّيَت غَزَوَةَ ذَاتِ الرَّقَاع، لِنَا كُنَّا نَعصِبُ مِنَ الْحِرْقِ عَلَى أَرجُلِنَا».

<sup>(</sup>٣) الدمياطي: حمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي، شهاب الدين، أخذ عن علماء القاهرة والحجاز والبمن، وأقام بدمياط، وتوفي بالمدينة حاجاً، ودفن في البقيع. من كتبه: (إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر) و (اختصار السيرة الحلبية) في الأزهرية، و (حاشية على شرح المحلى على الورقات لإمام الحرمين). ينظر: الاعلام (٢٤٠/١).

<sup>(</sup>٤) هم المهاجرون من الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة، وأقاموا بها حتى بعث فيهم رسول الله ي إلى النجاشي الله النجاشي عمرو بن أمية الضمري فحملهم في سفيتين فقدم بهم على رسول الله اله وهو بخير بعد الحديبية، وكان جميع من قدم في السفينتين سنة عشر رجلاً. ينظر: تاريخ الأمم والملوك= تاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري أبي جعفر - دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، (١٤٠٧ه): (١/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٥) هي ما رواه صالح بن خوات عن سهل بن حثمة عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/٣٢٦).

<sup>(</sup>٧) مثلاً قال ابن الأثير: وَكَانَ آخِرَ غَزوَةِ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِنَفسِهِ - غَزوَةُ تَبُوكَ، وَجَيعُ غَزَوَاتِهِ بِنَفسِهِ تِسعَ عَشرَةَ غَزوَةً تَبُوكَ، وَجَيعُ غَزَوَاتِهِ بِنَفسِهِ تِسعَ عَشرَةَ غَزوَةً الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجنري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٣٠هـ)، ت: عمر عبد السلام تدمري - دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، (١٤ ١٧) (١٤ ١٧)

والثاني: إنّ صلاة بطن النخل أولى؛ ليحصل لكل من الطائفتين فضيلة الجاعة على التيام، وبه قال أبو إسحاق الشيرازي. (١)

(والأصح): من القولين (أن الإمام يقرأ الفاتحة في انتظاره) لفراغ الفرقة الأولى ومجيئ الفرقة الثانية (في) قيام الركعة (الثانية، ولا يؤخر إلى أن يلحقه الأولون) الواقفون في وجه العدو؛ لأنه لو لم يقرأ فإما أن يسكت أو يقرأ غير الفاتحة من القرآن، وكل واحد منها خلاف السنة، أو يشتغل بالذكر والتسبيح، وليس القيام محلاً لذلك.

وعلى هذا يقرأ الفاتحة وسورة طويلة يطيل فيها القراءة حتى تجيء الطائفة الثانية، فيقرأ من السورة بقدر الفاتحة بعد مجيئهم، أو سورة قصيرة لتحصل القراءة.

والثاني: لا يقرأ الفاتحة بل يؤخرها إلى لحوقهم؛ لأنه قرأها في الركعة الأولى بالطائفة الأولى بالطائفة الأولى فليقرأها بالطائفة الثانية؛ تسويةً بين الطائفتين، وعلى هذا فلا يقرأ قبل الفاتحة شيئاً، بل يشتغل بالذكر والتسبيح.

(وكذا يتشهد في الانتظار الشاني)؛ لأن الصلاة مبنية على أن لا سكوت، والقعود لا يشرع فيه إلا التشهد وما يتبعه.

وأصبح الطريقين أن لا يجيء فيه الخلاف؛ لأن القول الثاني هنا معلّل بأن يقرأ بالطائفة الثانية، كما يقرأ بالطائفة الأولى، وهذا المعنى لا يفرض في التشهد، ومنهم من أجرى الخلاف هنا أيضاً.

(وإن كانت الصلاة مغرباً فيجوز أن يصلي بـ)الفرقة (الأولى ركعتين، وبالـ)فرقة (الثانية ركعة، ويجوز بالعكس)؛ لأنه لا بدَّ من تفضيل إحدى الفرقتين على الأخرى لإحالة المساواة.

(وأصبح القولين أنّ الأولَ أولَى)؛ لأنّ الأولى امتازت بالسبق فخصت بركعتين معه، ولأنه أقرب إلى المساواة؛ إذ كل منهما يتشهد بتشهدين، ولأنه لو عكس لزاد في صلاة الفرقة الثانية تشهداً غير محسوب لها؛ لوقوعه في ركعتها الأولى، واللائق بالحال التخفيف دون التطويل (٢٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب للشيرازي (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الطالبين (٧/ ٥٨).

والثاني: العكس أولى فيصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين؛ تأسياً بعليّ كرّم الله وجهه، فإنّه هكذا صلّى ليلة الهرير، وعلى هذا فتفارقه إذا قام إلى الثانية، وتتم لنفسها‹‹›

والقولان جديدان: الأول في الأمّ، والثاني في الإملاء.

(وحينشذ إذا صلّى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، فيجوز أن ينتظر الأخيرين في التشهد الأولى، ويجوز أن ينتظرهم في القيام الثالث)؛ لحصول المقصود بكل منها، (وأصح الوجهين أنّ الثاني أولى)؛ لأن القيام مبني على التطويل، والجلسة الأولى على التخفيف، وبالقياس إلى ذات الركعتين، ولأنه إذا انتظرهم في الجلوس لا يدري الطائفة الأولى متى يقومون؟ (٢٠).

والثاني: أنَّ الانتظار في التشهد أولى؛ ليدرك الطائفة اللاحقة الركعةَ من أوَّلها.

والخلاف من قولين لا وجهين لما صرّح به في العزيز، بل وكل القول الثاني إلى الإملاء، والأول إلى المختصر، وكذا في الروضة وغيرهما<sup>(٣)</sup>، فالتعبير بالوجهين هنا إما سهو منه؟ أو خبط من النسّاخ.

(وإن كانت الصلاة رباعية فيصلى بكل طائفة ركعتين)؛ تعديلاً بينها.

ولو صلّى بطائفة ركعة، وبأخرى ثلاثاً فعلى ما مرّ في المغرب فيما إذا صلّى بطائفة الأولى ركعة، وبالثانية ركعتين.

(وأصح القولين أنه يجوز أن يجعلهم أربع فرق، ويصلى بكل فرقة ركعة) بأن يصلى بفرقة ركعة، وينتظر قائماً في الثانية، ويتفردوا بثلاث ويسلموا ويذهبوا ليصلي الركعة الثانية بالفرقة الثانية فينتظر جالساً في التشهد الأول، أو قائماً في الثالث فتيمموا لأنفسهم ليصلي الثالثة، وينتظر في قيام الرابعة ويتموا صلاتهم، ثمّ يصلي الرابعة بالفرقة الرابعة، وينتظرهم في النشهد الأخير إلى أن يتموا صلاتهم ويُسلم بهم (إذا مست الحاجة إليه)؛ لأن جواز الانتظارين في سائر الأنواع إنها كان للحاجة، فإذا مست الحاجة إلى أكثر من ذلك فينبغي أن يجوز؛ إذ قد لا يكون لوقوف نصف الجيش في وجه العدو كفاية، بل

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ٢٠٠)، والعزيز (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/٣١٩)، وكفاية النبيه (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين (٢/٥٥).

يحتاج وقوف ثلاثة أرباعهم بكل حال، بأن كان العدو ستهائة والمسلمون أربعهائة، أو أربعهائة، أو أربعهائة من أهل العدل مع ثلاثهائة من البغاة المسلمين.

والثاني: لا يجوز؛ لأن الأصل أن لا يحتمل الانتظار في الصلاة أصلا؛ لما فيه من شغل القلب المخلِّ بالخشوع، وقد ورد عن فعل رسول الله الله التظاران فلا يزاد عليهما.

(وتصح صلاةُ الإمام والفرقِ الأربع)؛ لاستدعاء الحاجة، ومكان العذر.

والمصنف متعرض بقوله: "وتصح صلاة الامام... الخ" لخلاف فيه، وإلا فهذا مستغنى عنه بقوله: "يجوز أن يجعلهم أربع فرق...الخ"، ونحن نكشف لك العظاء عن ذا الخلاف فنقول:

إذا لم نحكم بصحة صلاة الإمام فمتى نحكم ببطلانها؟ فيه قولان: منصوص ونخرج:

أحدهما: أنه تبطل بالانتظار الثالث الواقع في الركعة الرابعة ولا تبطل بالانتظار الواقع في الركعة الثالثة.

والثاني: تبطل بالانتظار الواقع في الركعة الثالثة؛ لمخالفة الانتظار الثاني الذي ورد به النقل في المنتظر والقدر:

إمّا في المنتظر فظاهر، وأما في القدر؛ فلأن النبيّ ﷺ انتظر في الركعة الثانية فراغ الطائفة الثانية فحسب، والإمام هنا ينتظر فراغ الثانية وذهابها إلى وجه العدو ومجيء الثالثة. هذا هو المنصوص.

ثمّ على هذا فمتى تبطل في هذا الانتظار؟ حكى في البيان وجهين:

أحدهما: أنّها تبطل بمضيّ الطائفة الثانية؛ لأن النبي ﷺ لم ينتظرهم في المرّة الثانية إلاّ قدر ما أتمّت صلاتها، فإذا زاد بطلت (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤٦٥\_٤٦٦)، وروضة الطالبين (٢/ ٥٦–٥٧).

الثانية، فإذا مضى قدر ركعة فقد تم الانتظار المنقول فتبطل صلاته بالزيادة عليه.

هذا هو الكلام في صلاة الإمام تفريعاً على قول البطلان.

وأمّا صلاة الفرق فمبنيٌّ على صلاة الإمام فتصح صلاة الفرقة الأولى والثانية على المنصوص والمخرج معاً؛ لأنهم فارقوه قبل بطلان صلاته.

وصلاة الفرقة الرابعة باطلة، إن علِمت بطلان صلاته، وإلاّ فلا.

وحكم الفرقة الثانية كحكم الرابعة على المنصوص، وكحكم الأولين على المخرجَّ وإن لم نحكم ببطلان صلاة الإمام().

ففي صلاة الفرق الأربع قولان: المنقول عن الأمّ: أنّ صلاتهم صحيحة.

وفي الإملاء: أنَّ صلاتهم باطلة الآصلاة الفرقة الرابعة.

وهذا الخلاف مبنيٌّ على [أنّ] المفارقة عن الإمام بغير عذر هل تُبطل الصلاة أم لا؟ وفيه نظر بل اشكال إذا تأملت فيها(٢٠).

(وسسهو كل واحدة من الفرقتين) هذا تفريع على الرواية المختارة في صلاة ذات الرقاع، وهي جعل الإمام القوم فرقتين فحسب، لا كما يوهم أنّه تفريع على ما إذا جعلهم أربع فرق (محمول في ركعتهم الأولى)؛ لأنهم مقتدون فيها حسياً، وهذا لا خلاف فيه. (وأظهر الوجهين: أنّ سهو الفرقة الثانية في ركعتها الثانية محمول أيضاً)؛ لأن حكم القدوة باق؛ بدليل أنهم مقتدون به إذا حضروا معه التشهد، وإلاّ لما كان لانتظارهم إيّاهم معنى، وإذا كان كذلك فلولا استمرار حكم القدوة لاحتاجوا إلى إعادة نيّة القدوة إذا جلسوا للتشهد، ولا يحتاجون إليها بالاتفاق. -ويعبّر عن هذه بالقدوة الحكمية - هذا كلام الجمهور.

والثاني: وبه قال ابن خيران وابن سُريج: أنّه غير محمول؛ لوقوعه في حال الانفراد مقمقة (٣).

ینظر: العزیز (۲/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/٣٣٧).

(وسهو الفرقة الأولى في ركعتها الثانية غير محمول)؛ لانقطاعها عن الإمام حسّاً وحكماً، ولا خلاف في ذلك وإن كان يوهم من عبارة الكتاب.

ثم متى مبدأ الانقطاع؟ حكى الإمام(١) فيه عن شيخه أبي محمد وجهين:

أحدهما: أنّ مبدأ الانقطاع الاعتدال في الركعة الثانية؛ لأنّ القوم والامام جميعاً صائرون إلى القيام والركوع، فبلا تنقطع القدوة ما لم يعتدلوا.

والثاني: أنَّ مبدأه رفع الإمام من السجود الثاني؛ لأنَّ الركعة بذلك ينتهي، فعلى هذا لو رفع الإمام رأسه وهم في السجود، وفرض منهم سهوٌ لم يكن محمولاً".

ولك أن تبحث وتقول: قد نصّ الأئمّة على أنهم ينوون المفارقة عن الإمام، وأنه يجوز ذلك عند رفع رأس، وعند الاعتدال، وإذا كأن كذلك فلا معنى لفرض الخلاف في أنّ الانقطاع بهذا يحصل أو بذلك؟ ؛ لأنه ليس شيئاً يحصل لنفسه بل منوط بنيّة المفارقة، فوجب قصر النظر على وقت النية.

وأمّا إذا فرّقهم أربع فرق وقلنا بصحة صلاة الجميع فسهو كل فرقة محمول في أولاهم؛ لأنهم مقتدون فيها حسّاً وحكماً، وكذا باقي الرابعة لانسحاب حكم القدوة عليها، وهي هنا كالثانية للثانية في مسألة الكتاب فيعود فيها الخلاف، ولا يعود في باقي البواقي؛ لانقطاع القدوة حسّاً وحكماً، وهي هنا كالثانية للأولى هناك.

(وسهو الإمام في الركعة الأولى يلحق بالفرقتين): أما الأولى؛ فلأنه سهو في حال قدوتهم. وأما الثانية:؛ فلأنهم اقتدوا به في حال نقصان صلاته بالسهو.

[والحالة (٢) هذه؟ وفيه قولان:

فإن قلنا: نعم، فنعم، وإن قلنا: لا، فلا. وقد علمت الأظهر منها.

(وفي الرّكعة الثانية: لا يلحق الأوَّلِين).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/٧٢٧).

 <sup>(</sup>٣) في العبارة سقط لم أجده في النسخ. ولعل السقط شيء مثل ما في التهذيب للبغوي (٢/ ٣٦٣) وهو: " [وهل يجوز للمأموم الخروج عن صلاة الإمام بغير عذر..]" فيكون السقط بين المعقوفتين. والله أعلم.

# حكم حمل السلاح في الحرب

(وحمل السلاح) قبال القباضي ابن كج: لفيظ السلاح يقع على السيف والسكين والخنجر والرمح والنشباب والقوس بالواسطة (١) والمزربة والوهق ونحوها (١)، وأما الترس فليس بسلاح، وكذا الدرع على الصحيح، فلا مدخل لهما في الخلاف الآتي (في هذه الأنواع) من الخوف (لا يجب في أصبح القولين)؛ لأنه لا خلاف أنَّ وضعَه لا يُفسد الصّلاة، فوجب أن لا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه الصلاة ولا يجب فعله.

(ويستحب) حمله احتياطاً وخروجاً من الخلاف. (والله أعلم).

والشاني: يجب لظاهر قول تعالى: ﴿ وَلَيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسَلِحَتُهُمْ ﴾ (النساه: ١٠٧)، وقال تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ أَوْكُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ (النساه: ١٠٧)، هذا مشعر بحصول الجناح إذا وضع من غير عذر. وأجاب الأوّل: بأنّ هذا محمول على الاستحباب، وأراد بالحرج: التوبيخ والمضايقة، لا الإثمر.

واعلَم أنّ منشأ الخلاف أنّ الشافعي قال في موضع من المختصر: " وَأُحِبُّ لِلمُصَلِّي أَن يَأْخُذَ سِلَاحَهُ فِي الصَّلَاةِ "(")، وقال في موضع: " لا أجيز وضعه"(٤).

ثم اختلف الأصحاب على طرق:

أظهرها: أنّ في المسألة قولين كما ذكرهما المصنف: فقوله: " في أصح القولين" مأخوذ من هذا الطريق.

 <sup>(</sup>۱) السلاح الذي وقع الكلام فيه: يشمل ما يلبس وقاية، وما يحمل للدفع. ينظر: العزيز: (٣٣٦/٧)، وكفاية النيه (٢٨/٤).

<sup>...</sup> (٢) كالمزارق والحسك والتخش، وهو قوس عراقي، وفي العجم يقولون له: "ناوك". مولانا أبو بكر المصنف. بهامش النسخة: ذ. اللوحة: (٤٥٨٩). ٣١٧١ اللوحة ٣٢٣ ، ٧٧١٢ اللوحة: ١٣٧ ذ اللوحة: ٤٥٨٩

 <sup>(</sup>٣) مختصر المّزني (٨/ ١٢٣) ونصه: "وَأُحِبُّ لِلمُصلِّي أَن يَأْخُلْ سِلَاحَهُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَم يَكُن نَجِسًا أَو يَمنَعَهُ مِن الصَّلَاةِ، أَو يُؤويَ بِهِ أَحَدًا".

<sup>(</sup>٤) لم أجده في غَنَص المزني، وقال في الأم: "وَلَا أُجِيزُ لَهُ، وَضعَ السَّلَاحِ كُلِّهِ فِي صَلَاةِ الخَوفِ إِلَّا أَن يَكُونَ مَرِيضًا يَشُقُّ عَلَيهِ حَمُلُ السَّلَاحِ أَو يَكُونَ بِهِ أَذًى مِن مَطَرٍ". الأم للشافعي (١/ ٢٥١).

والطريق الثاني: الققطع بالاستحباب بحمل قوله: "لا أجيز" على التأكيد في الاستحباب. والطريق الثالث: القطع بالإيجاب، ويحمل قوله: " وَأُحِبُّ " على الوجوب؛ لأن كل واجب محبوب.

والطريق الرابع: تقرير النَصِّين: نص الاستحباب محمول على ما إذا كان السلاح ممّا يدافع به عن نفسه وعن غيره كالرمح والقوس.

ونص الوجوب على ما إذا كان ممّا لا يدفع إلاّ عن نفسه كالسيف والسكين والخنجر. والفرق: أنّ الدفع عن نفسه أولى بالوجوب، وفيه نظر لا يخفى.

# ثمّ الخلاف في المسألة مشروط بشروط:

أحدها: أن يكون السلاح طاهراً، أمّا النجس كالسيف الذي سقي بالسُم النّجس والنبل المريّش بريش نجس فلا يجوز حمله بحال.

والشاني: أن لا يكون تمّا يمنع بعض أركان الصّلاة كالجوشن المانع من الركوع، والبيضة المانعة من مباشرة جبهة المصلي، فإن كان كذلك لم يحمل بـلا خـلاف.

والثالث: أن لا يتأذى به الغير، فإن تأذى به كالرمح في وسط الصف كره حمله بلا خلاف.

والرابع: أن يكون الخطر محتملاً بوضع السّلاح، وإن كان الخطر ظاهراً وجب الحمل بلا خلاف؛ لأنّ في الوضع والحالة هذه استسلاماً للكفار.

قال الإمام: ولا يتعيّن الحمل في المسألة المذكورة، بل لو وضعه بين يديه بحيث سهل عليه تناوله فهو كالحمل(١٠).

(الحالة الثانية: إذا اشتد الخوف والتحم القتال) والمراد بالالتحام: أن يختلط بعضهم ببعض اختلاط اللُحمة مع السُدى (٢٠). ويقال للمقتلة العظيمة: الملحمة (٢٠). وقيل: التحام القتال: أن يقطع بعضهم لحم بعض.

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٨٩)، العزيز (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) السَّدَى وزان الحَصى من الثوب: خلاف اللَّحمة، وهو ما يمدّ طولا في النسج، و (لحَمَةُ) الثوب بالفتح ما ينسج عرضاً، و الضم لغة. ينظر: المصباح المنير (١/ ٢٧١)، و (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) المُلحَمَةُ: الوَقعةُ العَظِيمَةُ. فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ص: ٤١)

(ولم يمكن لأحد تركه)؛ لقلّة المسلمين وكثرة العدوّ. وشدة الخوف بدون الالتحام كافية في صحة الصلاة على الهيئة الآتية إذا لم يأمنوا أن ير كبوا أكتافهم لو ولّوا عنهم وتقسّموا، ولا يشترط اجتماع شدة الخوف والالتحام كما يوهَم من العبارة (فيصلّون كما أمكنهم ركباناً) على الدواب (ومشاةً) على الأقدام، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ وَجَالًا أَوْ رُكُبَاناً ﴾ (البقرة: ٢٣٩) (ويعذرون في ترك الاستقبال) إذا لم يجدوا بُدّاً عنه؛ لما روى ابن عمر فسّر الآية المذكورة: "مستقبلي القبلة وغير مستقبلها" (١).

ويجوز أن يقتدي بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلّين حول الكعبة وفيها، وإنها يقع عن انصرافهم عن القبلة إن كان بسبب القتال. أمّا إذا جمحت دابته وانصرفت عنها وطال الزمان بطلت صلاته، كما في غير حالة الحرب.

(وكذلك يُعذرون في الأعمال الكثيرة عند الحاجة) كالطعنات والضربات المتوالية (على الأظهر) من الوجهين؛ قياساً على ما ورد من المشي وترك الاستقبال بجامع الحاجة وهي في الفرع أقوى، فيكون القياس جليّاً منصوص العلة، وينسب هذا على ابن سريج.

والثاني: أنهم لا يُعذرون في الأعمال الكثيرة، بل تبطل الصّلاة بها؛ لأن الآية وردت في المشي والركوب، وانضم ترك الاستقبال إليه كما حكينا من تفسير ابن عمر هذا السوى ذلك يبقى على المنع.

وحكاه العراقيون عن ظاهر نصه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: النفسير الكبير للرازي (٦/ ٤٨٩)، ومسند الشافعي (ص: ٢٣)، ونصه: «أَخبَرَنَا مَالِكُ بنُ أَنس، عَن نَافِع، أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ هَ كَانَ إِذَا سُيلَ عَن صَلَاةِ الخَوفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ قَصَّ الحَدِيثَ. وَقَالَ ابنُ عُمرَ فِي الْحَدِيثِ عَمرَ فَي الْحَدِيثِ عَمرَ فَي الْحَدِيثِ عَمرَ فَي اللَّهِ عَلَى مَلُوا رِجَالًا وَرُكبَانًا، مُستَقيِلِي القِبلَةَ وَخَيرَ مُستَقيلِيهَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى عَبدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْكَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٢) هو نافع بن عبد الرحم بن أي نعيم، مولى جعونة بن شعوب اللّيثي، حليف حزة بن عبد المطلب. أصله من أصبهان، كان رئيس المدينة في القراءة، وعاش عمراً طويلاً وقرأ على سبعين من التابعين، مات بالمدينة سنة سبع وستين ومائة، وقيل: سنة تسعى، وقيل: سنة تسعين. ينظر: طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم لعبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم، ابن السَّلار الشافعي (ات: ٧٨٧هـ)، المحقق: أحمد عمد عزوز - المكتبة العصرية - صيدا بيروت، الطبعة: الأولى: (١٤٢٣ هـ - ٣٠٠٣ م): (ص٧٧).

وفي المسألة وجه ثالث: أنه يحتمل الأفعال الكثيرة في أشخاص؛ لأن الضربة الواحدة لا يدفع عن مضروبين فيحتاج إلى التوالي؛ لكثرتهم، ولا يحتمل في الشخص الواحد؛ لندرة الحاجة إليها. وهذا كالتوسط بين الوجهين، وهذا أرجح عند الغزالي(١٠).

(ويحترزون عن الصياح) وجوباً؛ لأنه لا حاجة إليها، بل قال الإمام: "والكمِيُّ المقنع السَّكُوت أَهيبُ في نفوس الأقران"(٢)، فإن احتاج إليها لحاجة كاستغاثة ونحوها فالقياس أنه يعذر عنها (ويلقون السلاح إن تلوث بالدم بقدر ما لا يعفى عنه؛ محافظة على صحة الصّلاة إن أمكن) بأن لا يواجهه مقاتل آخر بعد زمان يصلي فيه.

ولبورده سريعاً إلى قرابه وجعله تحت ركابه فالبذي قاله الإمام واعتمده المصنف في العزيز أنه كالإلقاء، وخالفه الرويّاني (٢٠).

(وإلا) وإن لم يكن: بأن لم يكن المضروب مكفوف الشّر، أو كان لكن يواجهه مقاتل آخر (فيجوز الإمساك) بالاتفاق؛ لاستدعاء الحاجة إليه (ولا قضاء على الأقيس) من القولين؛ لأنه من الأعذار العامة في حقّ القاتل ولا سبيل إلى تكليفه بتنحية السلاح، فتلك النجاسة ضرورية في حقه كنجاسة الاستحاضة في حق المستحاضة، ولأن القتال ملحق بسائر مسقطات القضاء في سائر المحتملات كالاستدبار والأفعال الكثيرة، فليكن الأمر في النجاسة كذلك، ويتبيّن بها ذكرنا أنه لم سمي أقيس؟.

والثاني: يجب القضاء؛ لندرة وقوع ذلك، وكان إذا وقع لا يدوم، فأشبه لوصلّي المحبوس على موضع نجس، وهذا هو المنصوص في البويطي، وظاهر كلام جمهور الاصحاب.

وقال في النجم الوهّاج: وهو المفتى به، وصححه المصنف في باب التيمم في العزيز (٠٠).

(وإذا لم يتيسر إتمام الركوع والسجود اقتصروا على الإيهاء) بها؛ لرواية ابن عمر 🕮 عن

<sup>(</sup>١) قال في الوسيط: فَإِن كَانَ فِي أَسْخاص فيحمتل مَا لَا يتوالى مِنهَا، وَإِن كَانَ فِي شخص وَاحِد فَلَا يحتَمل؛ لكُونه عـذراً نَادراً. ينظر: الوسيط في المذهب (٣٠٧/٢)

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز للرافعي (٢/ ٣٣٩)، و بحر المذهب للروياني (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ٢٦٨)، والنجم الوهاج (١٤٦/٢).

صفة صلاة رسول الله على كذلك() (وجعلوا الإيهاء بالسجود أخفض)؛ فرقاً بينهما.

ولا يجب على الماشي استقبال القبلة في الركوع والسجود، ولا عند التحرّم ولا وضع الجبهة على الارض؛ لأنّه إجابة لداعي المنون، بخلاف المتنفل ماشياً في السفر.

(وتجوز إقامة الصّلاة هكذا في كلّ قتال مباح) كقتال أهل العدل مع البغاة، وقتالٍ مع قطاع الطريق، ولا يجوز في العكسين؛ لأنه معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي. ويجوز في الدفع عن نفسه وعن غيره، وكذا في الدفع عن ماله؛ لأن الذّب بالقتال عن المال جائز كعن النفس، قال رسول الله على الله عن المال جائز كعن النفس، قال رسول الله على المسلمين. (وفي الهزيمة المباحة) كأن زاد الكفّار على ضعف المسلمين.

وإن انهزموا بها دون ذلك فليس لهم الصلاة هكذا؛ لأنهم عاصون، والعاصي لا يرخص. فإن كان فيهم متحرِّف لقتال، ومتحيِّز إلى فئة فله الترخص؛ لجواز الانهزام.

(و) في (الهرب من الحريق) تصريح بأن الرخصة في الباب لا يختص بالقتال بل يتعلق بعموم الخوف (والسّيل) إذا كان في موضع منحدر من الوادي ولم يجد ما يلبث فيه (و) من (السَّبُع) إذا قصده ولم يقدر على دفعه بدون الهرب. وكذلك الحيَّة إذا لم يمكنه التحصُّن بشيء، فله في هذه الصّور أن يصلى صلاة الخوف؛ لأنه خائف من الضرر والهلاك، والخوف في الجملة عذر عام فلا بأس بكون سببه غير معهود.

(و) الهرب من (الغريم عند الاعسار) إذا كان عاجزاً عن بيّنة الإعسار ولم يصدّقه الغريم، ولو ظفر به لحبسه كما أشار إليه بقوله: (والخوف من الحبس) فله أن يُصلى هارباً دفعاً لضرر والحبس. وحكى الحنّاطيُّ عن الإملاء: أنه لو طُلب رجلٌ لا ليُقتل بل ليُحبس أو يؤخذ منه شيء لا يصلي صلاة شدّة الخوف، والمذهب الجواز.

 <sup>(</sup>١) مستخرج أبي عوانة (٢/ ٨٥) رقم: (٢٤١٣) بلفظ: احمن ابن عُمَرَ قَالَ: اصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الحَوفِ فِي بَعضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَت طَائِفَةٌ مِنهُم مَمَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنهُم فِيهَا بَينَهُ وَبَينَ العَدُّوْ فَصَلَّى جِم رَكعَةً، ثُمَّ مَنْهُ عَلَيْهِم، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكعَةً رُكعَةً، قَالَ: وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: الْمَإِذَا هَلَائِكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكعَةً رَكعَةً، قَالَ: وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: الْمَإِذَا كَانَ خَوفٌ أَكْثَرُ مِن ذَلِكَ صَلَّى رَاكِبًا وَقَائِمًا بُومِئَ إِلِهَاءً، و حديث السراج (٣/ ١٧٤) رقم (٣٣٦٣).
 (٢) أخرجه البخاري، رقم (٢٤٨٠)، ومسلم، رقم (٣٠٢٠ – (١٤١).

ولو كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغليل وانطفأ الغضب فقد جوّز الأصحاب له أن يهرب ويصلى صلاة شدّة الخوف في هرّبه، واستبعد الإمام جواز الهرب من المستحقّ بهذا التوقع (١٠).

وإذا جوزنا صلاة شدّة الخوف في غير القتال كفي الأشياء المذكورة فالأظهر المنصوص أنه لا قضاء، وجعله سراج الدين بن الملقن في العجالة فرعاً للمسألة، وحبّذا ذلك (١٠).

وفي قول مخرج نعم؛ لندرة ذلك.

(والأشبه) من الوجهين (المنع) من صلاة شدّة الخوف (في) حق (المُحرِم إذا خاف فوت الحج) لو صلى العشاء متمكناً بأن قرب الفجر بحيث لم يمكنه إتمام الصلاة وإدراك الوقوف؛ لأنه لا يخاف فوت شيء حاصل، بل يطلب تحصيل ما ليس بحاصل، فأشبه الخائف من فوت العدوّ عند انهزامهم؛ فإنّه لا يجوز لمتبعهم ذلك.

والشاني: الجواز؛ لأنّ الحج في حق المحرم كالشيء الحاصل، والفوات طارئ عليه، فأشبه ما لو خاف هلاك مال حاصل لو لم يهرب به، ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس في حق المديون.

وإذا قلنا بالأول فهل يجوز تأخير العشاء؟ فيه وجهان: أرجحهما عند المصنف أنه لا يجوز؛ لأن الصلاة تلو الايهان فلا سبيل إلى اخلاء الوقت عنها؛ لعظم حرمتها (")، وأصوبهما عند النووي: أنه يجوز؛ لأن قضاء الصلاة هين وأمر الحج خطير وقضاؤه عسير (أ)، وقد جوَّزنا تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقةُ فيها هذه المشقةَ، كالتأخير للجمع.

ولمن نصر المصنف أن يقول: هذا التأخير تفويتٌ بالكلية للصلاة، فإنّ وقت العجز ليس وقتاً للعشاء، بخلاف تأخير الجمع؛ فإنه وقت الثانية، ثمّ وقت الأولى، فلا تفوت الصلاة عن الوقت بالكليّة، وإذا تأملتَ في ما حكمنا من تقرير الوجوه فعلمتَ أن نقل

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: عجالة المحتاج: (١/ ٣٨٤)، والعزيز (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٣٠).

صاحب الأنوار عن الروضة (١): "وقيل: يجوز" لا يخلو عن اضطراب؛ لأنّ كلامه في جواز صلاة شدّة الخوف، وكلام الروضة في تصويب جواز التأخير؛ فإنّه متفق مع المصنّف على ترجيح المنع من صلاة شدّة الخوف.

(ولو رأوا اسوداداً فظنوه عدواً) كأن رأوا عيراً او أشجاراً وكان يمنعهم عن تحقيق الرؤية ظلمة أو غبارٌ (فصلًو اصلاة شدة الخوف، ثم بان الحال بخلافه وجب القضاء في أصح القولين)؛ لأنهم تركوا في صلاتهم فروضاً بسببِ هم مخطئون فيه؛ لعدم وجوده في نفس الأمر، فأشبه الخطأ في الطهارة (٢٠).

والثاني: أنه لا يجب؛ لقيام الخوف حالة الصلاة.

وكلاهما جديدان: الأول نقل الربيع عن الأم، والثاني: نقل المزني عن الإملاء، واختلف الأئمّة في محلها:

فمنهم من قال: القولان فيما إذا أخبرهم ثقةٌ عن العدوّ فأخطأ، فأمّا إذا لم يكن إلاّ ظنُّهم وجب القضاء بلا خلاف.

ومنهم من قال: القولان إذا كانوا في دار الحرب؛ لغلبة الخوف والعدو فيها، أمّا إذا كانوا في دار الاسلام وجب القضاء لا محالة.

وأصحاب هاتين الطريقين نسبوا المزني إلى السهو فيها أطلقه عن الإملاء، وادّعت كل فرقة أنّه إنّها نفَى الإعادة في الإملاء بالشرط المذكور.

ومِن الأصحاب مَن عمّ القولين في الأحوال كلها.

وهذا أوفق لإطلاق الكتاب، وأظهر عند الجمهور ٣٠٠.

وتقييده بصلاة شدّة الخوف مشعرٌ بأنّهم لو صلّوا صلاة الخوف فيلا قضاء قطعاً وهو كذلك، وقد صرّح به الماوردي، وأفتى ابن الملقن في العجالة (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٦٣) والعزيز شرح الوجيز (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٦٣)، والعزيز شرح الوجيز (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٧٦).

لكن البغويُّ أجرى الخلاف في صلاة عسفان وذات الرقاع، وجعل الأصحَّ جوازه(١).

فلو تحقق العدو فصلوا صلاة شدّة الخوف، ثمّ بان أنه كان دونهم حائل من خندق أو نار أو ماء، أو بان أنّه كان بقربهم حصن يمكنهم التحصّن به، أو ظنوا أنّه في مقابلة كل مسلم أكثر من مشركين فصلوها منهزمين ثمّ بان خلافه ففيه القولان، ومنهم مَن قطع بوجوب القضاء ههنا؛ لأنهم قَصّروا بترك البحث عمّا بين أيديهم.

فرع: مهما فاجأه القتال في أثناء الصّلاة فبادر إلى الركوب، وكان يقدر على إتمام الصّلاة راجلاً، فأخذ الحزم وركب احتياطاً لم يصح بناء الصّلاة، على النّص، وإن أرهقه الخوف واضطر إلى الركوب وقلّ الفعل جاز البناء قطعاً، وإن كثر الفعل مع الحاجة، فعلى الوجهين المارين.

وإن انقطع الخوف في أثناء الصّلاة وهو راكب فنزل وأتم الصّلاة صحّ ``. نصّ عليه في الأم؛ لاضطراره إلى النزول؛ لعدم جواز الاستمرار على الصّلاة لراكب والحالة هذه.

ولا فرق في صلاة شدّة الخوف بين الواحد والجهاعة ولا بين كونها في السفر والحضر خلافاً لابن صبّاغ، حيث اشترط وقوعَها في السفر.

\*\*\*

(فصل) في أحكام الملابس(٣)

اعلم أن الشافعي ختم هذا الباب ببيان ما يجوز لبسه وما لا يجوز، فاقتدى به أكثر الاصحاب وأوردوا أحكام الملابس، ومنهم من أوردها في صلاة العيد، وهو مناسب أيضاً. وذكر الغزالي بعضها ثمة وبعضها هنا، وذكر المصنف هنا تبعاً لأكثرهم فقال:

(لبس الحريس وافتراشه وسائر وجوه استعماله حرامٌ على الرجال)؛ لرواية أبي داود وابن ماجه عن حديث عليّ كرّم الله وجهه: «أنّ النبيّ خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير

<sup>(</sup>١) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز شرح الوجيز (٣٤٣/٢). ٤٥٩٤ ذ ٣١٧١ اللوحة: ١٠٢٤

<sup>(</sup>٣) في طبع المحرر المحقق: "فصل في فروع متعلقة باللباس".

وفي شِهَالِه قطعة ذهب فقال: هذان حرامان عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلُّ لِإِنَاثِهِم "''.

قوله: "سائر وجوه استعماله" شامل للتدثّر به واتخاذه ستراً أوسادة أو نحو ذلك، ويفهم منه أن لا خلاف فيها كاللبس، لكن حكى أبو الفضل العراقي من أصحابنا عن أبي عاصم العبادي: انّه لا يحرم سوى اللبس(٢).

وأجيب: بأن النهي عنه معلل بالسرف والخيلاء، وذلك في سائر وجوه الاستعمال أظهر منه في اللبس، فيكون بالتحريم أولى.

(ولا يحرم اللبس على النساء)؛ بالإجماع إلا من شذّ كعبد الله بن الزبير؛ وذلك لأن تزيين المرأة به يدعو إلى الميل إليها ووطئها على النشاط فيؤدي إلى ما يطلبه الشارع من كثرة النسل، وقد صح: «أنه أهدي إلى رسول الله يَكُلُ ثوب حرير فأعطاه علياً كرم الله وجهه وقال: «شَقَّقة مُحُرًا بَينَ الفَوَاطِم» (٣٠).

ذكر الحافظان عبدالغني (٤) وابن عبد البر: أن علياً قسّمه بين الفواطم الأربع: فاطمة بنت أسدٍ أمِهِ، وفاطمة بنت رسول الله زوجتِهِ، وفاطمة بنت عمه حمزة، وفاطمة بنت

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داودت الأرنؤوط (١/ ١٦٥)، رقم (٤٠٥٧) بلفظ: ﴿إِن نبي الله عَيْ أَحَدُ حريراً فجعلَه في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شِهَالِه، ثم قال: ﴿إِنَّ هَذَينِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي ﴾، وسنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (٤/ ٥٩٦)، رقم (٣٥٩٧). (٢) يحتمل راجحاً عبد الرَّحِيم بن الحُسَين بن عبد الرَّحَن بن أبي بكر بن إِبرَاهِيم الحَافِظ الكَبِير المُفيد المتقن المُحَر النَّاقِد عُدث الديار المصرية ذُو التصانيف المفيدة زين الدَّين أبو الفضل العِرَاقِيّ الأصل الكردِي، توفي سنة سِتَ وَتَهَانِهاتَة من الهجرة = (٣٠٤ م) من ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/ ٢٩ - ٣٣)، رقم (٢٢٧)، والمنتوفي والمستوفى بعد الوافي (٧/ ٢٥٥)، رقم (٤١٥ م)، ويحتمل مرجوحاً - أبا الفضل بن محمد بن العراقي القزويني،، ويعرف بالركن الطاوسي "صاحب التعاليق في الخلاف"، مات بهمدان سنة ستهائة . ينظر: وفيات الأعيا: (٣/ ٢٥٨)، رقم (٢٤١٥)، والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٤٠٨ المذهب في طبقات حملة المذهب لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٤٠٨ المحمدة)، يروت — لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ من (ص: ٣٩١)، رقم (٥١٥)، والذي في تحرير الفتاوى يرجح أن المراد الثاني.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، رقم (١٨ - (٢٠٧١) بلفظ: «عَن عَلِيَّ، أَنَّ أُكِيدِرَ دُومَةَ أَهدَى إِلَى النَّبِيَ عَلَيْهُ نُوبَ حَرِيمٍ فَأَعطَاهُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «ضَقَّة خُمُرًا بَينَ الفَواطِمِ»، وقَالَ أَبُو بَكرٍ، وَأَبُو كُريبٍ: «بَينَ النِّسوَةِ».

<sup>(</sup>٤) أَبُو مُحَمَّدِ عَبدُ الغَنِيِّ بنُ سَعِيدِ بَنٍ عَلِيٍّ بنِ سَعِيد بنِ بِشِر بنِّ مَروَانَ الأَزْدِيُّ، الإِمَامُ، الحَافِظُ، الحَجَّةُ، النَسَّابَة، مُحَدِّثُ الدِّيَارِ المِصرِيَّةِ، الأَزدِيُّ، المِصرِيِّ، صَاحِبُ كِتَابِ (المُؤتَلَفِ وَالمُختَلَفِ، أَحد الأثقة في علم الحديث، من شيوخه: عُشرَان بن مُحَمَّدِ السَّمَرقَندِي، وأَحَدَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ عَطِيَّةَ، توفي سَنَة تِسعِ وَأَربَع ماثة.. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٦/ ٣٩٥)، رقم (٤١٧٠). وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (٢٦٨/١٧)، رقم (١٦٤).

شيبة بن ربيعة زوجةِ أخيه عَقِيلِ (١).

ثم سكت المصنف عن حكم الخنثى، والمجزوم به في الروضة أنه كالرجل؛ لاحتمال الذكورة، وحكاه أيضاً صاحب البيان.

قال المصنف في العزيز: ويجوز أن ينازَع فيه، وجه المنازعة أن يقال بتعارض الاحتمالين وتغليب جانب الإباحة، كما ذهب إليه المحب الطبري(٢).

وسكت أيضاً عن حكم القرِّ، وقد ألحقه الجمهور بالحرير وحرّموه على الرجال، لكن في بحر المذهب والتتمة حكاية وجه: أنه لا يحرم؛ لأنه ليس من ثياب الزينة.

والفرق بين القرر والحريس: أن القرر ما قطعته المدودة وحر منه حيمة، والحريس عليها (١٠). وقد يطلق الإبريسم عليهما (١٠).

(والأظهر) من الوجهين (أنه يحرم الافتراش لهن) كما يحرم استعمال الأواني من التبرين مع إباحة التزين بهما؛ للإسراف والخيلاء.

والثاني: يجوز كاللبس؛ لإطلاق الأخبار، وصححه النووي ونسبه إلى العراقيين وقال: لا نسَلُمُ أن إباحة الحرير للنساء إنها هو لمجرد التزيين للرجال كها علل به القائل؛ إذ لو كان كذلك لاختص بذوات الأزواج، -- مع أنهم متفقون على أنه لا يختص بهن (٥٠). وأنت خبير بأن هذا المنع لا يضر القائل بالتحريم؛ لأنه يسلِّم أنه ليس لمجرد التزيين لهن،

<sup>(</sup>۱) الغوامض والمبهيات في الحديث النبوي لأبي محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان الأزدي المصري (المتوفى: ٩٠٤هـ)، المحقق: د/ حمزة أبو الفتح بن حسين قاسم محمد النعيمي - دار المنارة، الطبعة: الأولى: (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠ م): (ص: ١٧٧)، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد عبد الكبير عمد عبد الكبير المتوفى عمد عبد الكبير البكري - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، عام النشر: (١٣٨٧هـ): (١٤/١٥٥).

<sup>(</sup>٢) والنقل عن القاضي أبي الفتوح. ينظر البيان: (٢/ ٥٣٤)، والعزيز شرح الوجيز (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) (القز) الخَرِير على الحال الَّتِي يكون عَلَيهَا عِندَمَا يستَخرج من الصلحة. المُعجم الوسيط (٢/ ٧٣٣)

<sup>(</sup>٤) نقل الثعالبي: "عن أبي عمرو بن العلاء والأصمَعِي وأبي عُبيدة واللّيثِ": "كلَّ ثوب من الإبريسَم فهو حَرِير". "فقه اللغة وسر العربية لعبد الملك بن محمد بن إسهاعيل، أبي منصور الثعالبي (المتوفى: ٢٩ عه)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: إحياء التراث العربي، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م (ص: ٢٧)، وقال جلال الدين السيوطي: والقرمن الإبريسم". ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) المجموع (٤٤٢/٤)، وروضة الطالبين (٢/ ٦٧).

لكن إباحته على الإطلاق كالتبرين فإنه يجوز لهن التحلي بهما دون التنعم بالأواني، فكذلك هنا.

(وأنه لا يحرم على القُوَّام) أي القائمين بأمر الصبيان سواءٌ الأب أو الجد أو الوصي من جهتهما أو القاضي أو القيم من جهته، وليس المراد بهم الحكام والرؤساء كها زعم بعضهم (إلباس الصبيان) منه؛ لأن الصبي غير مكلَّف، وليس له شهامة يناقضها كالرجال.

وإطلاقه يقتضي جواز ذلك إلى البلوغ، قال في البيان: وهو المشهور، ونسبه في الروضة على المحققين(١).

والشاني: يحرم؛ لدخول الصبيان في عموم قوله عليه السلام: "في ذكور أمتي"، ولم يقل: "رجال أمتي"، وقياساً على سائر المحرمات كشرب الخمر وفعل الزنا وغيرهما، هذا هو المختار عند ابن الصلاح(").

وحكى في البيان وجهاً ثالثاً وهو الفرق بين أن يكون دون سبع سنين فلا يمنع منه وبين أن يكون له سبع سنين فصاعداً يمنع منه كي لا يعتاد، وهذا هو المرشح في الشرحين، وجرى عليه في الأنوار ٣٠٠.

وهذه الأوجه جارية في الحلي بالتبرين أيضاً.

ومحل الخلاف في غير يومي العيد، وأما فيها فيجوز إلباسهم بالحرير وتحليتهم بالتبرين قطعاً، نقلوه عن الشافعي والأصحاب في باب صلاة العيدين؛ لأن اليوم يوم الزينة وليس على الصبي تعبد.

قال الشيخ عزالدين: الأولى اجتنابه وعمل ذلك من مال الصبي أقبح من عمله من مال القوّام، بل لو قيل بعدم الجواز من ماله لم يبعد.

(ويستثنى ما إذا دعت ضرورة إلى لبسه كالحر والبرد المهلكين)؛ حفظاً للنفس المحترمة، كأكل الميتة عند الاضطرار.

<sup>(</sup>١) البيان (٢/ ٥٣٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٦٧).

 <sup>(</sup>٢) شَرحُ مشكِل الوَسِيطِ لابن الصلاح أبي عمرو، تقي الدين عثمان بن عبد الرحن، (المتوفى: ١٤٣٣هـ)، المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد - دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١١ م: (٣٣٦/٢).
 (٣) البيان (٢/ ٣٤٤).

والتقييد بكونهما مهلكين ذكره في الشرحين وليس كذلك، بل الخوف على العضو أو المنفعة والمرض الشديد مبيح أيضاً، قال الأسنوي: والمتجه إلحاق الألم الشديد بذلك؛ لأنه أبلغ من المشقة الحاصلة لصاحب الجرب الآي().

(وكها إذا فاجأه الحرب ولم يجد غيره)؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات (إذا دعت حاجة) إلى لبسه (بأن كان به جرَبٌ أو حِكَّةٌ ويؤذى بلبس غير الحرير)؛ لحديث صحيح: «أنه يَض لعبدالرحمن بن عوف ولزبير بن عوّام في لبس الحرير لحكة كانت بها» ("). وحكى المصنف في العزيز وجها أنه لا يجوز، وفي وجه آخر: أنه يختص ذلك بالسفر؛ لوقوع الرخصة فيه، ولأن المقيم يمكنه المداواة (")، والصحيح جوازه على الإطلاق.

ولك أن تبحث وتقول: هل يشترط أن لا يجدما يغنيه عنه من دواء أو لباس كالتداوي بالنجس أو ما الحكم؟

الجواب: أنهم أطلقوا ذلك والقياس عدم التسوية بينه وبين التداوي بالنجس؛ لأن جنس الحرير مباح في الجملة، فكان أخف من النجس.

ثم كلامه يقتضي أن تكون الحكة غيرَ الجرب، والذي في الصحاح وتهذيب [الأسهاء و] اللغات: أن الحكة هي الجرب، لكن قال في النجم الوهاج: الحكة: الحصف اليابس والجرب خلافه، وعلى هذا فتغاير المصنف بينهما حسن(٤٠).

(أو لبسه لدفع القمل)؛ «لرخصته ﷺ لعبدالرحمن بن عوف وزبير بن العوام في بعض الأسفار حين شكياه القمل»(٥٠).

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ٣٥٧)، والمهات (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (٥٨٣٩)، وصحيح مسلم، رقم (٢٥ - (٢٠٧٦)، بلفظ: ارَخَّصَ النَّبِيُّ يَلِيُّ لِلرُّبَيرِ وَعَبدِ الرَّحَن في لُبسِ الحَرِيرِ؛ لِحِكَّة بِهَا.

 <sup>(</sup>٣) العزيز (٢/٨٥٩).

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٤/ ١٥٨٠)، وتهذيب الأسهاء واللغات (ص: ١٠٥٣)، والنجم الوهاج (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، رقم (٢٩٢٠) بلفظ: ﴿ أَنَّ عَبدَ الرَّحَنِ بنَ عَوفٍ، وَالزُّبَيرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ بَيْ الْ اللَّهِ عَنِي القَملَ -فَأَرْخَصَ لُحُمَا فِي الحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ ﴾ وصحيح مسلم، رقم (٢٦ - (٢٠٧١).

والحكمة فيه أن الحرير لا يقمل(١٠).

ولا يختص ذلك بالسفر عند الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد وابن الصلاح: نعم؛ لأن الرواية مقيدة به.

(ويستثنى أيضاً جبة القتال) التي تتخذ لدفع السلاح أو لأهلية المصارعة كالديباج الصفيق المتراكم الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح وقد لا يمزقه ولا يخسفه ولا يؤخذ باليد في المصارعة والتجالب، وقد يُحتاج إلى ذلك:

روى بعض أصحاب المغازي: «أنّ عمر بن الخطاب ش صارع هشام بن عادم بن قعقاع أمير السلالم بعدما قتل فرساهما فصرعه عمر»(۱).

ووقع التجالب بين علي كرم الله وجهه وخالد بن وليد 🍩 حين كفره فجلبه علي.

ووقع المصارعة أيضاً بين علي وعمرو بن عبد ودٍ في غزوة الخندق فصرعه وقتله (٣).

وإنها أبيح ذلك؛ صيانة للنفس، فلو وجد ما يقوم مقامه فالأصح تحريمه.

وجوز القاضي ابن كج اتخاذ القباء ونحوه عما يصلح في الحرب من الحرير ولبسه فيها على الاطلاق؛ لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام؛ ليكسر قلب الكفار منه كتحلية السلاح(2)، والمشهور الأول.

والديباج بفتح الدال وكسرها: فارسي معرب (°)، مأخوذ من الدبيج وهو التزين، وجمعه: دبابيج ودبابج (°).

ولو لم يتمحض الثوب حريراً بل كان منه ومن غيره فهل النظر في الكثرة والقلة إلى الوزن أو إلى الظهور؟

<sup>(</sup>١) قمِل يَقمَلُ مِن حَدِّ عَلِمَ أَي: يَصِيرُ ذَا قَملٍ. ينظر: طلبة الطلبة (١/٣٧٨)، وينظر: النجم الوهاج (٧/٨/٢)

<sup>(</sup>٢) لم أجد مصدره

<sup>(</sup>٣) السيرة التبوية: (٤/ ١٨٣)، وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) العزيز شرح الوجيز (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) الدِّيباج: الثياب المتخذة من الابريسم، فارسي معرب، وقد تُفتح داله. لسان العرب (٢/ ٢٦٢)

<sup>(</sup>٦) المخصُّص ـ لابن سيده (٣٨٨/١) قال أبو علي: الدِّيباج من الدُّبج - وهو النَّقش والتزيينُ.

فيه طريقان: أصحهما عند أكثر الأصحاب ما اختاره المصنف بقوله:

(والمركب من الابريسم وغيره كالمتمحض إن كان الإبريسم أكثر) أي: وزناً؛ تغليباً لجانب الأكثر، وذلك كالثوب الذي لحمته إبريسم وسداه من غيره، فإن اللحمة أكثر من السدى (وهو حلال إن كان ذلك الغير أكثر) وذلك كالخزِّ سداه إبريسم ولحمته صوف (وكذلك) حلال (إن استوى قدرهما) كثوب سداه إبريسم كله وثُمن لحمته أيضاً، وباقيها من غيره (في أصحِّ الوجهين)؛ إذ لا يسمى ثوب حريراً، والأصل في المنافع الإباحة.

والثاني: وبه قطع الماوردي - أنه يحرم؛ تغليباً لجانب الحرمة (١).

ولمو شك في التساوي والزيادة حرم باتفاق الوجهين، وغلبة الظن كافية في الغلبة والتساوي ولا يشترط اليقين.

والطريق الثاني وهو طريق القفّال أن النظر إلى ظهور الابريسم وعدمه: فإن لم يظهر لم يحرم وإن كان أكثر وزناً، وإن ظهر لم يحل وإن كان أقل وزناً فيخرج من هاتين الطريقين القطع بالتحريم إذا كان الإبريسم ظاهراً غالباً في الوزن لاجتماع المعنيين المنظور إليها، وإن وجد الظهور دون الغلبة حرم عند القفّال دون الجمهور، وإن وجد الغلبة دون الظهور انعكس الرئيان (ويجوز المطرز بالحرير)؛ لما روى الإمام أحمد والنسائي عن ابن عباس أنه قال: "إِنَّها الرئيان (ويجوز الملوز بالحرير)؛ لما روى الإمام أحمد والسائي عن ابن عباس أنه قال: "إِنَّها كني رَسُولُ اللّهِ من المري فلا بأس به "".

والمصمت: الخالص، والعلم- بفتح اللام-: الطراز. والمراد أن يكون الطراز كله حريراً منسوجاً مع الثوب.

أما التطريز الذي يجعل في الثوب بالإبرة فهل هو حرام لأنه زائد على أصل الثوب أو هو مثل المعمول مع الثوب حتى يكون حكمه حكم المركب من الحرير وغيره؟ فيه تردد:

قال الشيخ تقي الدين: لم أر فيه نقلاً، والأقرب أنه كالمنسوج.

(والمُطَرَّفُ به) أي: المسجف الذي كفف على أطرافه بعد ما نسج، وذلك لما روي: «أنه

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّهَا مَتَى رَسُولُ اللَّوَيُّ عَنِ الثَّوبِ المُصمَتِ مِن قَزَّ» قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «أَمَّا السَّدَى وَالعَلَمُ فَلا نَرَى بِهِ بَأْسًا» مسند أحد غرجا، رقم (۱۸۷۹)، و السنن الكبرى للبيهقي، رقم (٤٢١١).

كانت لرسول الله ين جبة مكفوفة الجيب والفرجين والكمين بالديباج»(() (بالقدر الذي يعتاد) قيدٌ لها، وفيه إشعار بأنه لا تقدير فيه، بل الشرط الاقتصار على عادة التطريز والتطريف، فإن جاوز العادة كان سرفاً عرماً، تبع في ذلك الشيخ أبا محمد (٢).

وقدّر البغوي بقدر أربع أصابع فها دونها، فإن زاد لم يجز، ويدل عليه ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: «نهانا رسول الله عن الحرير إلا في موضع أصبع أو أصبَعَينِ، أو تَكُرثِ، أَو أَربَعٍ» (٣)، وهذا هو الأصح عند الجمهور، ويجوز تنزيل كلام الكتاب عليه.

وخرج بقوله: "بالحرير" التطريف والتطريز بالذهب؛ فإنّه يحرم مطلقاً؛ لشدة السرف فيه.

وقال ضياء الدين حسين بن محمد الهرويُّ (٤) في لباب التهذيب: (٥) " الذهب كالحرير في جواز قدر أربع أصابع فها دونها، وقرب منه صاحب الكافي (٢) لكن نسبه الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة إلى الوهم حيث قال: ومن ألحقه به فقد وهم.

والترقيع بالديباج كالتطريز به، ولو خاط ثوباً بإبريسم جاز لبسه، ويفارق الذهب حيث يحرم كثيره وقليله في الثوب المنسوج به؛ لأنّ الخيلاء فيه أكثر.

ولا يقاس على التفصيل في تضبيب الإناء؛ لأنّ أمر الحرير أهون من أمر الأواني؛ بدليل أنّه لا يحرم على النساء لبس الحرير ويحرم عليهن أواني الذهب.

 <sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (٤/٥٩٣)، رقم (٣٥٩٤) بلفظ: اعن أبي عُمَرَ، مَولَى أَسمَاءَ قَالَ: رَأَيتُ ابنَ عُمَرَ اسْتَرَى عِبَامَةً لَمَا عَلَمٌ. فَدَعَا بِالجَلَمَينِ فَقَصَّهُ، فَدَخَلتُ عَلَى أَسمَاءَ، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لَمَا، فَقَالَت: ابنُوسًا لِعَبدِ اللَّهِ، يَا جَارِيَةُ هَانِ فَقَالَت: البُوسُالِعَبدِ اللَّهِ، يَا جَارِيَةُ هَانِ خُبَّةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَسْرِي عِللَّهُ مَنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلَهُ اللَّهُ مَنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مَنْ إِللَّهُ مَنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مَنْ أَلَهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلَهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَا مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِلَيْ لِللْهُ مِنْ إِللْهُ مِنْ إِللْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْنَ فَقَامِ مِنْ إِلَالَهُ مِنْ إِلَاهُ مِنْ إِلَيْنَ فَقَامَ مَنْ إِلَيْهُ مَا عَلَى أَلْمُ اللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْنَ عَلَمْ مَنْ إِلَيْنَا عَلَى أَسْمَاءَ مُنْ إِلَّهُ لِكُونُ أَلَهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْلَ عَلَى الللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا عِلَى الللَّهُ مِنْ إِلَيْ مُنْ إِللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ الللللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا عِلْمُ اللللَّهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِللللْهُ مِنْ إِلَيْنَا عِلْمُ الللللَّهُ مِنْ إِلْمُ الللللَّهِ مِنْ إِلَيْنَا عِلْمُ الللللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْنَا عِلْمُ اللللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ الللللَّهُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلَا مُنْ أَلِمُ مِنْ إِلَيْنَامِ اللللَّهُ عَلَيْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ اللْمُ أَلَامُ اللللَّهُ مِنْ أَلْمُ أَلَامُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالِمُ أَلَامُ أَلَامُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَل

<sup>(</sup>٢) ماية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٠٦)، والعزيز شرح الوجيز (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) ضياء الدين الحسين بن محمد ضياء الدين الهروي المروي المروي الشافعي، لا يعرف تفاصيل حياته إلا أنه من الطبقة (١٥) وهم الذين كانوا في العشرين الثالثة من المائة السادسة من الهجرة. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٥) صاحب لباب التهذيب هو الشيخ الامام حسين بن محمد المروزي الهروي الشافعي انتزع أحكامه من تهذيب البغوي. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٣١٦)، رقم (٢٨٦). وكشف الظنون (١/ ٥١٧).

<sup>. .</sup> ريان. (٦) صاحب الكافي هو أبو عبدالله الزبيري من أصحابنا أصحاب الوجوه المتقدمين، وهو أبو عبدالله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عاصم تهذيب الاسماء (٢/ ٥٣٤)، رقم (٨٣١).

والقباء المحشوّ بالإبريسم والقرّ لا يحرم، نقلوه عن نصّه في الأمّ؛ لأنّ المحشوّ ليس ثوباً منسوجاً، ولا يعدّ صاحبُه لابسَ حرير.

ولا تحرمُ لِيقَةُ الدَّوَاةِ منه، ولا علاقة السكين ولا خَيطَ السُّبحَةِ (١) ونحوها، صرّح به الشيخ ابن حجر وغيره (٢).

فرع: يحرم خياطة ثوب الحرير على هيأة لباس الرجال كما يحرم صوغ الذهب لحليهم، قاله القاضي عبد الله بن رزين (٢٠).

قال الغزاليُّ وغيره: تزيين الحيطان بالحرير لاينتهي إلى التحريم، ولو حرم لحرم تزيين الكعبة به والأولى إباحته (٤٠).

والمفهوم من كلامه عدم الكراهة أيضاً، لكن صرّح في الأنوار بالكراهة (٥٠).

## [حكم إطالة الثوب]

تكملة: يحرم إطالة الثوب على الكعبين للخيلاء، سواءٌ السرويل والإزار وغيرهما؛ لتغليظ النهي في ذلك(٢).

 <sup>(</sup>١) والدواة: ظرف خاص كان يوضع فيه الحبر، وكان يوضع فيه قطعة حرير صغيرة لتصفية الحبر وتنقيته تسمى الليقة. تحفة المحتاج (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج: (٣/ ١٨)، والفتاوي الفقهية الكبرى: (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) قَاضِي القُضَّاة تَقِيِّ الدِّين ابن رزين الحَمَوِيّ: مُحَمَّد بن الحُسَين بن رزين بن مُوسَى مفتي الإسلَام أَبُو عبد الله تَقِيّ الدِّين الشَّافِعِي الحَمَوِيّ العامري، كَانَ فَقِيها عَارِفًا بِمذهب الشَّافِعِي، من شيوخه: الشَّيخ تَقِيّ الدِّين ابن الصّلاح، ومن تلاميذه: قَاضِي القُضَاة بدر الدِّين ابن جَمَاعَة، وتميز في حَيَاته وَأَفتى ودرس وَتَولَى وكَالَة بَيت المَال بِالشَّام في أَيَّام النَّاصِر صَلَاح الدِّينَ، تُوفِّي بِالقَاهِرَةِ سنة ثَهَائِينَ وستهائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: (٢٥/٨) وقم: (١٠٧١)، الوافي بالوفيات: (٣/ ١٥ - ١٦)، وتاريخ الإسلام ت بشار: (٣٩٩/١٥)، رقم: (٧٤٧)، و طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: (٢/ ١٤٧) وقم: (٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) النجم الوهاج: في شرح المنهاج: (٢٧/٧).

<sup>(</sup>٥) الأنوار طبع مطبعة مصطفى محمد/ مصر: (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٦/٥) رقم: (٣٦٦٥)، وصحيح مسلم: (٣/ ١٦٥١) رقم: (٤٦ – (٢٠٨٥) وموطأ مالك ت الأعظمي: (١٣٤٠/٥) رقم (٣٣٨٧) بلفظ: «عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّذِي يَجُرُّ نَوبَهُ خُبَلاَءَ، لاَ يَنظُرُ اللّهُ إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ».

ويكره لغير الخيلاء، وفي المثل: "ثوب الفساق مكسحة السوق، وثوب الصلحاء إلى أنصاف السوق"(١).

ويجوز للمرأة بل بستحبّ إسبال الثوب على الأرض.

ويجوز لبس العمامة بإرسال طَرفيها ودونه، ولاكراهة في واحدمنها ما لم يجاوز القدر المشروع، فإن جاوز فكسائر الثياب يحرم للخيلاء ويكره لغيره.

واختلفوا في القدر المشروع: منهم من قال: قدر شبر، ومنهم من قال: إلى وسط الظهر، ومنهم من قال: إلى موضع الجلوس.

وجعل النووي الكاهل بمنزلة الكعب، قال في الجواهر، وهو الأصوب(٢).

ولا يحرم لبس نفائس الثياب من غير الحرير، ولا يكره إلا إذا كان خشناً؛ فإنّه يكره إلا لغرض شرعيِّ.

ولابأس بلبس شعار العلماء ليعرفوا بذلك فيسألوا، وذلك كالطيلسان (٢٠) والفرجي (٤) والرداء. ويستحبّ غسل الثوب إذا توسخ، وإصلاح الشعر إذا تشعث.

## [حكمالتختم]

ويستحبّ التختم بالفضة في اليمين واليسار، وأن يكون فصّه من العقيق أو الفضة نفسها؛ للاتباع.

ولا يكره بالحديد والنحاس والرصاص، وقيل: يكره؛ للنهي عنه، ولا يبعد ذلك.

(١) السوق الأوّل معروف، والسوق الثاني جمع الساق. منه. على هامش النسخة "ذ" اللوحة (٤٥٩٤).

(٤) الفرجي: كساء غليظ شتوي يصنع من صوف الغنم ليس له كهان، يسميه الأكراد: فهرهنجي.

 (٢) فقال في فتاواه: «والسنة في عذبة العمامة أن تكون بين كتفيه: فإن طوَّ لها طولًا فاحشًا فهو كما لو نزل القميص عن الكعبين. فتاوى النووي (ص٦٠).

(٣) الطيلسان بِفَتح اللَّام وَقَد تُكسرُ اللَّامُ مِنهُ، وَاحِدُ الطَّيَالِسَةِ،: شبه الأردية يوضع على الكَيْفَينِ وَالظَّهر. ثَوبٌ يُعَطِّى بهِ الرَّأُسُ وَالْبَدَنُ، يُلبَسُ فَوقَ الثَّياب – الملاءة المقورة، وَهُو فَارِسِىٌّ مُعَرَّبٌ، وهو تعريب تالسان وجعه طيالسة، وهو لباسُ العجم مدوَّر أسود لحُمتها وسدادها صوف. ينظر: النظم المستعذب في تفسير غريب الفاظ المهذب (٢/ ٩٠٧) ومشارق الأنوار على صحاح الآثار، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: ٤٥٤هـ) –: المكتبة العتيقة ودار التراث (١/ ٣٢٤)، وتصحيح الفصيح وشرحه (ص: ٤٩٢)، والتعريفات الفقهية، المؤلف: عمد عميم الإحسان المجددي البركتي – دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ٧- ١٤٨هـ – ١٩٨٦)، الطبعة الأولى، ١٤٧٤هـ – ٢٠٠٣م: (ص: ١٣٨).

# المشي في نعل واحدوالانتعال قائماً

ويكره المشي في نعل واحدونحوه بغير عذر، وإذا انقطع شسعٌ نعله فينبغي أن يخلع الأخرى (١٠). ويكره الانتعال قائها إلا أن يكون موضع الجلوس نجساً رطباً، ولا فرق بين المداس وغيره، وهذا منسيٌّ في زماننا (٢٠).

ويستحب أن يبدأ باليمني لبساً وباليسري خلعاً.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: وإفراط توسّع الأكمام بدعة وسرف وتضييع مال، ولا يبعد إلحاق غيرها بها.

ويحرم على الرجال أن يشبه في اللباس وغيره بالمرأة، وعلى المرأة أن تتشبّه بالرجل؛ لورود اللعن من الشارع في حقهن (٣)، وقيل: يكره.

وأما الألوان: فلا يحرم على النساء أيُّ لون كان؟ ولا يكره.

وأما على الرجال فيحرم منها المزعفر بالاتفاق، والمعصفر عند أبي يحيى اليمني والحليمي، وقال ابن الرفعة: والعمواب التحريم؛ لأن فيه من الأحاديث ما لو بلغه لقال بها؛ لأن مذهبه اتباع الحديث (1).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد خرجا (٣٠١/١٢)، رقم (٧٣٤٩) بلفظ: اعَن أَيِ هُرَيرَةَ: ﴿ اإِذَا انتَمَلَ أَحَدُكُم، فَليَبدَا بِاليَعِينِ، وإِذَا تَخَلَعَ البُسرَى، وَإِذَا انقَطَعَ شِسعُ أَحَدِكُم، فَلايَمشِ فِي نعلٍ وَاحِدٍ، لِيُحفِهِمَا، جَيعًا، أُولِيُعِلهُمَا جَيعًا، و يقرب منه ما في صحيح مسلم، رقم (٧٣ - (٩٩٠)، بلفظ: الأَغْشِ في نعلٍ واحدٍ ولاَغَتَبِ في إزارٍ واحدٍ، ولاَتأكل بِشَهالِك، ولاَتُشتَعِلِ الصَّيَاة، ولاَتَضَع واحدى رجليك على الأخرى إذا استَلقَيتَ، وسنن ابن ماجه، رقم (٣٦١٧) بلفظ: الاَيْمشِ أحدكم في نعلٍ واحدٍ، ولا خُفُّ واحد، ليَخلَعهُما جيعاً، أو لِيَمشِ فيها جيعاً»، ومستخرج أبي عوانة، رقم (٨٦٧٩) بلفظ: (إذا انقطع شِسعُ أحدكم، فلا يمشي في نعل واحدٍ.

<sup>(</sup>٢) الحديث قال الترمذي في العلل الكبير: (ص٣٩٦) «٥٤٠ و ٥٤١»: ضعيف جدا أو ليس بحديث، وقال الخطابي في معالم السنن: (٢٠٣٤): فيشبه أن يكون إنها نهى عن لبس النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له وربها كان ذلك مبباً لانقلابه إذا لبسها قائماً فأمر بالقعودله والاستعانة باليدليأمن غائلته والله أعلم.»، وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه (٢/ ٣٥٠): فقِيلَ: أي: في الصَّلاَة، وقِيلَ: تَحْصُوصٌ بِهَا إِذَا لَجَقَهُ مُشَقَّةٌ فِي لُبِسِهِ قَائِمًا كَالْمُقَ وَالنَّعَالِ الْمُحتَاجَةِ».

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، رقم (٥٨٨٥) بلفظ: اعَنِ ابنَ عَبَّاسٍ هَ قَالَ: الْعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِ بنَ مِنَ الرِّجَالِ
 إلنَّسَاء، وَالْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

<sup>(</sup>٤) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٤/ ٢٦٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٣٥)، والبيان (٢/ ٥٣٥).

ثمّ المتأخرون على أن المراد بالمزعفر والمعصفر ما صبغ بالزعفران والعصفر، دون ما صبغ بغيرهما على لونهما؛ لأن الصبغ بهما من دأب المخنثين، والنهي متعبد بهما، حتى لو صبغ بغيرهما على لونهما لم يحرم.

والصواب التحريم؛ لحصول التشبيه المقصود بالنهي. ولا يحرم غيرهما من الألوان.

والأفضل منها البيضاء ثم البرود(١) ثم الخضراء ثم السوداء ثم الحمراء ثم الزرقاء ثم الزرقاء ثم الزرقاء ثم الزرقاء ثم الكهباء(١). ولبس السواد في العمامة أليق؛ للاتباع، وتأسياً بالخلفاء العباسية.

وللقضاة والعلماء والمشائخ أفضل مطلقاً؛ ليعرفوا إذا لم يشتهر بشعار غيرهم.

والله أعلم بالصواب.

# حكم استعمال النجاسات

(فصل: يجوز لبس الثياب النجسة في غير الصلاة وما في معناها) مما شرط فيه طهارة الملبوس كالطواف وخطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر؛ لأن تكليف الناس بإدامة طهارة الثوب صعب شطط، لاسيها الفقراء وبالليل، لكن يكره.

(ولا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير)؛ لغلظ نجاستها، ولأنه لا يجوز الاتنفاع بالخنزير في حياته، ولا بالكلب إلا في أشياء مخصوصة، فبعد موتها أولى (إلا عند المضرورة كمفاجأة القتال) والخوف من الحر والبرد الشديدين ونحو ذلك، فيجوز؛ دفعاً للضرر كأكل الميتة عند الاضطرار.

واعلم أنَّ جلد الكلب والخنزير كما لا يجوز استعمالها في البدن لا يجوز في غيره: كإلباس الدابة والاستظلال والافتراش ونحوها، نعم، لو جلَّل به كلب ففيه وجهان:

<sup>(</sup>١) بحثت عن معنى البرود من الألوان فلم أحصل على معنى مناسب، فظهر أنه نوع من الثياب، فقال ابن منظور في السان العرب الامراك. "والبُردُ مِن الثيابِ، قالَ ابنُ سِيدَه: البُردُ قُوبٌ فِيهِ خُطُوطٌ وَخَصَّ بَعضُهُم بِهِ الوَشِي، وَالجَمهُ أَبِرادٌ وأَبُرُ و وَبُرُودٌ ١٠. (٢) الأحَهَبُ: الذي يشبه لون الدخان، والكُهبةُ: غُبرةٌ مُشرَبةٌ سواداً في ألوان الإبلِ خاصة. يقال: جَلَّ أَكهَبُ، وناقةٌ كَهباءُ، وكهب لونه كهبا وكهبة: علته غبرة مشربة سواداً فهو أكهب وجهي كهباء (ج) كُهب ينظر: كتاب العين، المؤلف: أبو عبد الرحن الخليل بن أحمد بن عمرو بن غيم الفراهيدي البصري (ت: ١٧٥هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي - دار ومكتبة الهلال (٣/ ٢٨٢) مادة: (كهب) و المعجم الوسيط (٢/ ٢٠٨) مادة: (كهب).

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بهما إلا عند الضرورة، ولا ضرورة.

وأظهرهما: الجواز؛ لاستوائهما في غلظ النجاسة.

(وكذا) لا يجوز (لبس جلد الميتة) في حالة الاختيار (في أظهر الوجهين)؛ لأنه نجس العين فأشبه جلد الكلب، ويخالف الثياب المتنجسة؛ فإن نجاستها عارضة سهلة الإزالة.

والثاني: يجوز؛ كالثياب المتنجسة؛ لأن نجاسته ممكن الإزالة، بخلاف جلد الكلب.

والخلاف مبنيٌّ على أن تحريم جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين، أو لما خصّا به من التغليظ؟: فإن قلنا بالأول ـ وهو طريق العراقيين ـ فيحرم جلد الميتة أيضا؛ لوجود ذلك المعنى.

وإن قلنا بالثاني ـ وهوطريق المراوزة ـ فلا؛ لانتفاء معنى التغليظ فيه.

(ويجوز الاستصباح بالزيت النجس في أظهر القولين) سواءً المتنجس أو نجس العين كودك الميتة؛ لما روي: « أنّه يَنْ شُئِلَ عَنِ الفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمنِ فقالَ: إن كان ذائباً فاستَصبِحُوا بِهِ وانتفِعوا به»، رواه الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة، وقال: "إن رجاله ثقات"، وقد قال الشافعي: "حيث صح الحديث فهو مذهبي" (١).

والثاني: لا يجوز؛ لأن دخان النجس نجس، وقد يقرب السراج من الإنسان فيصيبه الدخان. والقائل بالأول يقول بالعفو عن ذلك القدر، مع أنه لا يصيب إلا نادراً.

ومحل الخلاف في غير المساجد، أما فيها فيحرم قطعاً.

ويستثنى من الخلاف ودك الكلب والخنزير، فإنه يحرم به الانتفاع جزماً.

وأما تسميد الأرض فهو جائز، قال الإمام: ولم يمنع منه أحد؛ للحاجة القريبة من النضرورة، وقد نقله الثقات من أصحاب رسول الله الله التقات من أصحاب رسول الله الله التقال التقال

ويجوز إطعام البهيمة بها عجن بهاء نجس، وإطعام النحل العسل المتنجس.

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (٥٢٦/٥)، رقم (٤٧٩٠) بلفظ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمنِ وَالزَّيتِ، قَالَ: «استَصبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطنِيّ من رِوَايَة أَي سعيد الخُدرِيّ بإسناد ضَعِيف، وَبِمَعنَاهُ الطَّحَاوِيّ بِسَنَد صَعِيع. خلاصة البدر المنير (٢٢٦/١)، و ينظر: شرح مشكل الآثار» (٢/١٣).

 <sup>(</sup>٢) مثل ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٩)، رقم (١١٧٥٤) «كَانَ سَعدٌ يَعنِي ابنَ أَبِي وَقَاصٍ٠ "يَحمِلُ مِكتَلَ عُرَّةٍ إِلَى أَرضٍ لَهُ "ثم قال البيهقي: "قَالَ أَبُوعُبِيدٍ: قَالَ الأَصمَعِيُّ: العُرَّةُ: هِيَ عَذِرَةُ النَّاسِ". وينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٠٩).

ويجوز إيقاد النار بالنجاسة كالرجيع وعظم الميتة، ونارها طاهر.

وإذا حكمنا بنجاسة دخانها ـ وهو المشهور ـ ففي العفو عنه وجهان:

أحدهما: يعفى عنه؛ لعموم البلوي، فلا يجب مسح التنور للاختباز.

وثانيهما ـوهو المختار- لايعفي ُعنه ويجب مسح التنور قبل الاختباز بشيءٍ يابس.

وعلى هذا فلو تدخن به الثوب تنجس.

فائدةٌ: الدخان الماخوذ من الزيت الحرام هل يحل الانتفاع به أم هو حرام أيضاً؟

لم أرَ فيه نقلاً، والقياس عدم التحريم؛ لأنّه معروضٌ عنه في الغالب، فأشبه التقاط السنابل المعروض عنها (١)، بل هو أولى بالحلّ؛ لأنّه أثر ذاهب، حصوله يتعلّق بفعل الآخذ. وبالله التوفيق (٢).

#### \*\*\*

# باب صلاة العيدين (٣)

العيد مشتق من العود، سمي به؛ لتكرره بتكرر الأعوام.

وقيل: لعود السرور إليه كل مرة، وقيل: ؛ لكثرة عوائد(؛) الله تعالى على عباده فيه(٥).

<sup>(</sup>١) في بلاد الأكراد كان الفلاحون يحصدون القمنح وبقية الحبوب بالمنجل ويجمعون ما حصدوه في جرين و يربطون الثيران والحمير ببعضها ويجعلونها تدور على المحصود إلى أن تخرج الحبوب من السنابل وتتقطع الحشيش ويصير تبناً، ثم يميزون الحب من التبن بواسطة عرضه على الريح، وكان الفقراء يجمعون السنابل التي تبقى في المزرعة ويستفيدون من حبوبها، وهذا هو قصد الشارح بالسنابل المعروضة عنها.

<sup>(</sup>٢) قد انتهيت بفضل الله من كتابة وتحقيق باب صلاة الخوف مع الإفادة من تحقيق الدكتور أكرم بايز. ومن تحقيق فصل في أحكام الملابس وفصل في حكم استعمال النجاسات، ولم يشاركني في تحقيق هذه الحصة والتعليق عليها أحد ويليه بإذن الله تعالى تحقيق صلاة العيدين من الوضوح، اللهم لاسهل إلا ما جعلته سهلاً.

والمخطوطات التي فيها نهاية كتاب صلاة الخوف هي: المخطوطة: ذ. اللوحة: (٤٥٩٤) و (٣١٧١) اللوحة: (١٠٢٥) و (٢٧٢٥) اللوحة: (١١٠) و (٧٧١٢) اللوحة: (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) هذه الحصة من الوضّوح تبدأً في المخطوطة: ذ. من اللوحة: (٤٥٩٤) و في (٣١٧١) من اللوحة: (١٠٢٥) و في (٢٧٢هـ) من اللوحة: (١١٠) و في (٧٧١٧) من اللوحة: (١٤٠)

<sup>(</sup>٤) العوائد: جمع عائدة وهي: اسم ما عاد به عليك المفضل من صلة أو فضل. لسان العرب (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٨٣)، ولسان العرب (٣/ ٢١٩)، وتاج العروس (٨/ ٤٤٣).

والأصلُ في صلاة العيد قبل الإجماع قولُه تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرَ ﴾ (الكوثر:٢). قيل: المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنحر الأضحية (١٠).

\*\*\*

# حكم صلاة العيدين

(وهي سنة) مؤكدة (في أظهر الوجهين)؛ لأنَّ رسول الله الله الله عليه احتى وصل الرضوان.

وأول عيد صلاها رسول الله على عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة (٢٠).

وليست بواجبة؛ لحديث الأعرابي(٢): «هل عنليَّ غيرها؟ قال: لا إلاَّ أن تطّع الله (١٠). وعلى هذا فلو اتفق أهل بلدة على تركها هل يقاتلون؟ فيه وجهان:

أحدهما: وبه قبال الشيخ أبو إسحاق أنهم يقاتلون؛ لأنها من الشعائر الظاهرة وفي تركها إهانة بالدين.

وثانيهما: وهو اختيار الجمهور: لا يقاتلون؛ لأنّهم إنها تركوا سنة، ولم يجوّز الأولون المقاتلة لترك السنة (٥٠).

(وفرض كفاية على الثاني) وبه قال الإصطخري.

معناه: من وجب عليه حضور الجمعة عيناً، وجب عليه حضور العيد كفاية.

وقال الجمهور: معناه: من وجب عليه حضور الجمعة فرضاً وجب عليه حضور

<sup>(</sup>١) وهو قول قتادة وعطاء وعكرمة. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٢١٨/٢)، وفتح القدير (٥٠٢/٥).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (٧٩/٧): هذا لم أره في حديث، لكن اشتهر في السير أن أول عيد شرع عيد الفطر، وأنه في السنة الثانية من الهجرة، والباقي كأنه مأخوذ من الاستقراء "وينظر: بلغة السائك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، دار الكتب العلمية - لبنان/بيروت - ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، ط: الأولى، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين: (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: "جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضهام بن ثعلبة وافد بني سعدين بكر": فتح الباري (٢) ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، رقم (٤٦)، وصحيح مسلم، رقم (٨ - (١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤٨٢)، والمجموع (٥/٤).

العيد سنة (١٠). وقد يعبر عن الاستحباب المؤكّد بالوجوب (١٠).

وعلى الثاني: لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا (٣٠).

ويستثنى من الوجهين الحاجُّ بمنىً؛ فإنه لا يخاطَب بصلاة العيد لا سنةً، ولا وجوباً كها في شرح المهذب في الأُضحية عن العبدري، وحكاه الماوردي عن النص<sup>(1)</sup>، وفي التجربة النظامية (١٠) أنها تستحب في حق الحاج بمنىً، لكن كلام الماوردي يقتضي أنها تصلى فرادى (١٠).

\*\*\*

### من يصلى العيد؟

(ويشرع للمنفرد والمسافر، والعبد والمرأة) كسائر النوافل، إلا أن المرأة الجميلة وذات الهيئة، يكره لها حضور المصلى، لا للعجوز، لكن في ثياب بيتها بـلا طيب كما يأتي، والخنثي في هـذا كالمرأة (٧٠).

ونقل الإمام عن القديم (^): أن صلاة العيد كالجمعة حتى لا تصح إلا عن أهل الكمال الممال المهال المهال المهال المهال المهاني على هذا القول إقامتها في خطة الأبنية، وتقديم الخطبتين، والعدد (٩).

وإذا قلنا يصلي المنفرد، لا يستحب أن يخطب على الأصح، وإذا اجتمع مسافرون صلى بهم واحد وخطب(١٠٠).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤٨٣)، والوسيط (١/ ٣١٥)، والعزيز شرح الوجيز (٣٤٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٦١١)، والحاوي الكبير (٢/ ٤٨٢)، والمجموع (٥/ ٤)، ومغني المحتاج (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التنبيه (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٨/ ٢٧٦)، والحاوى الكبير (٢/ ٤٨٣).

 <sup>(</sup>٥) لم أعثر على الكتاب، ولا على اسمه في فهارس الكتب. وهناك كتاب (الرسالة النظامية) لأبي المعالي عبدالملك بن
 عبدالله الجويني. لكن هذا الكتاب في العقيدة وليس في الفقه. وينظر: التجم الوهاج للدميري (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤٨٣)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم، الشافعي (١/ ٢٤٠)، والمجموع (٥/ ١٢) وفتح الوهاب (٩٩/٢).

<sup>(</sup>٨) القول القديم ما قاله الإمام الشافعي في العراق إفتاء وتصنيفاً، أو قاله قبل انتقاله إلى مصر، ومن الكتب القديمة "الحجة" "الأمالي"، ورواته جماعة أشهرهم: الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور. وقال حاجي خليفة: "القديم كتاب للإمام الشافعي، رواه الكرابيسي عنه". ينظر: كشف الظنون (١٤١٣ - ١٩٩٢) ، (١٤٤٨/٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: نهاية المطلب (٦١٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأم، الشافعي (١/ ٢٤٠)، والمجموع (٥/ ٣١).

### وقت صلاة العيدين

(ووقتها من طلوع الشمس ويبقى إلى الزوال) أما دخول وقتها بطلوع الشمس؛ فلأنها منسوبة إلى اليوم، واليوم يدخل بطلوع الفجر، ولا اشتراك بين الصلاتين لتشرع فيها الجهاعة في وقت واحد، فوجب تأخيرها إلى طلوع الشمس ليخرج وقت الصبح. وأما بقاء وقتها إلى الزوال؛ فلأن مبنى المواقيت على أنه إذا دخل وقت صلاة خرج وقت التي قبلها، وبالزوال يدخل وقت الظهر فوجب بقاء وقت صلاة العيد إليه (۱). (وليؤخر) استحباباً (إلى أن يرتفع الشمس قدر رمح) أي: امتداده فيها يرى للناظر؛ ليخرج وقت الكراهة وإن كانت لها سبب، تبع المصنف في ذلك أبا نصر ابن الصباغ وأبا إسحاق الشيرازي والقاضي الروياني وغيرهم (۱)، لكن إيراد جماعة يقتضي أن لا يدخل وقتها بطلوع الشمس، بل إنها يدخل بارتفاعها قيد (۱) رمح، منهم الصيدلاني، وصاحب التهذيب، وغيرهم (۱)، واختاره الشيخ تقي الدين السبكي، وقال: لا دليل على فعلها قبل ذلك (۱).

وقال القمولي (٢): أوقات الكراهة لا يتأقت فيها صلاة، لكن إن اتفق وقوع صلاة فيها وكان لها سبب صحت، فإذا لا يدخل وقتها بالطلوع، وإن فُرِض صحتها فيه لكونها ذات سبب (٢). ثم عبارة المصنف تقتضي أنها تفوت إذا شهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين، وعدِّلوا بُعَيدَ الغروب، وقلنا العبرة بالتعديل وهو الأصح. وليس كذلك بل يصلون من الغد أداءً كها [يأتي]. وإذا خرج وقتها فيقضَى على الأصح تفريعاً على الجديد.

ويستحب للإمام أن يأمر الناس بصلاة العيدين عند الصيدلاني، وقال النووي: يجب

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (١/ ٢٢٩)، وبحر المذهب (٢/ ٢١٧) والعزيز (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التنبيه (٤٥) وبحر المذهب (٣/ ٢١٧)، وأسنى المطالب (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) في (ج) (قلر رمح).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التهذيب للبغوى (٢/ ٣٧٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) نقله عن السبكي. الدميري في النجم الوهاج (٢/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٦) نجم الدين أحمد بن محمد بن مكي القرشي، ص البحر المحيط شرح الوسيط، وجواهر البحر، (ت:٧٢٧هـ).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على مصدر قول القمولى.

الأمر وإن كان المأمور سنة؛ لأن الأمر بالمعروف واجب، لاسيها في الشعائر الظاهرة (١٠)، وأن لا يتعدد إلا عند العذر؛ ليخرج عن الخلاف.

\*\*\*

# صفة صلاة العيدين

(وهي ركعتان) بإجماع الأثمة (" (فيفتح) أي يبتدأ (المُتَحَرِمُ بهما بدعاء الاستفتاح) كسائر الصلوات (ويكبر بعده سبع تكبيرات)؛ لما روى الدار قطني عن حذيفة «أن النبي تلكي كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعاً وفي الثانية خساً» (")، قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ليس في الباب أصع منه (").

ولنا قول: أنّ محل دعاء الاستفتاح بعد التكبيرات السبع (٥).

ثم في عبارة المصنف تصريح بأن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة وهو المذهب (١٠)، وجعلها منها المزني وأبو ثور.

والدليل عليهما ما رواه عمرو بن شعيب (٧) عن أبيه عن جده: «أن النبي كان

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين (١٠/٢١٧).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٥٦)، والحاوي الكبير (٢/ ٤٨٧)، والمغني لابن قدمة (٣/ ٢٦٥) ومراتب الإجماع
 (١/ ٣٢)، والمهذب (١/ ١٢٠)، والروض المربع (١٣٩٠هـ): (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي (٢/ ٩٩٩) رقم (١٦٤٧)، و سنن أبي داود، رقم (١١٤٩)، وسنن الترمذي، رقم (٣٠٥)، وصنن الدارمي (٢/ ٩٩٩)، رقم (٣٥٠)، رقم وصحيح ابن خزيمة (٣٤٦/٢)، وقم (١٤٣٩)، رقم (١٤٣٩)، رقم (١٧٢٠) و (٢/ ٣٨٥)، رقم (١٧٢٠) و (١٧٢١)، وقال الحافظ في تلخيص الحبير (١٧٢٨).:": ضعيف. وقد قال البخاري والترمذي: إنه أصبح شيء في هذا الباب. وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي.... وروى العقيل عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع".

 <sup>(</sup>٤) ينظر: ترتيب علل الترمذي الكبير، أبو طالب القاضي، دار عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية - بيروت ١٤٠٩ الطبعة: الأولى، تحقيق: صبحى السامرائي، أبو المعاطى النوري، محمود محمد الصعيدي (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) الروضة (٢/ ٧١)، والمجموع (٥/ ٢٣).

<sup>(</sup>٦) سرد الشوكاني مذاهب الفقهاء في عدد تكبيرات العيدين ومواضعها. ينظر: نيل الأوطار (٣/ ٣٦٧-٣٦٨).

<sup>(</sup>۷) هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، يروي عن أبيه وسعيد بن المسيب وطاوس، روى عنه أيوب وابن جريج والياس، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديثه، وتركه يحيى بن سعيد القطان وأما يحيى بن معين فمرض القول فيه، = توفي سنة (١١٨هـ). ينظر:

يكبر في عيد الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام»(١).

(ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة) لا طويلة ولا قصيرة، هذا لفظ الشافعي(١٠).

وقد روي عن ابن مسعود (") مثل ذلك قولاً وفعلاً (ن) ونقل في العجالة عن النووي من شرح مسلم: أن جمهور العلماء على أن هذه التكبيرات متوالية لا وقوف بينها خلافا لعطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد (ه).

(يهلل الله تعالى) أي يقول: لا إله إلا الله (ويكبره) أي يقول: الله أكبر (ويمجده) أي يثني بها يدل على التنزيه والتشريف والتعظيم وذلك كالحمدلة والبسملة والحوقلة (١٠). والمجد: الشرف، ومن أسمائه تعالى المجيد أي: شريف الذات، كريم الفعال.

(وحسن أن يقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)؛ لأن هذه هي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس فتكون أليق بالحال (٧٠).

الأنساب (٣٤٣/٣)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٦٥ ـ ١٨١). والعبر في خبر من غبر، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مطبعة حكومة الكويت— (١٩٨٤م)، الطبعة: ط٢، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد (١٤٨/١).

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٢/ ٣٨٤) رقم (١٧٢٨)، وسنن البيهقي الكبرى (٤٠٣/٣)، رقم (٦١٧١)، بلفظ: «أن رسول الله تلك كبر في العيديديوم الفطر ويوم الأضحى سبعا وخمساً في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمسا سوى تكبيرة الصلاة».

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، أحد السابقين الأولين أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدها ولازم النبي على وحدث عن النبي الكثير وعن عمر وسعد بن معاذ وروى عنه ابناه عبد الرحن وأبو عبيدة وابن أخيه عبد الله بن عتبة وامرأته زينب الثقفية، توفي سنة (٣٢ه). ينظر: الإصابة (٤/ ٢٣٣): (٩٨ / ٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تلخيص الحبير (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٠٦١٧)، وعجالة المحتاج (١/٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) الحوقلة هي: قول: لاحول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>٧) ينظر: سبل السلام (٢١٧/٤)، وتوجد أحاديث مرفوعة في ذلك، فقد أخرج النسائي في سنن الكبرى (٧) ينظر: سبل السلام (٢١٣/٤)، وتوجد أحاديث مرفوعة في ذلك، فقد أخرج النسائي في سنن الكبرى (٣١٣/٩)، رقم (٣١٣/١) وأن النبي يَنْ قال: لا ولكن جنتكم من النار قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات». وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٥/١)، رقم (١٩٨٥).

هذا ما قاله الصيدلاني وتابعه الجمهور ١٠٠٠.

وقال الإصطخري: أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير (٢٠).

[وقال] المسعودي: يقول: سبَحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى [جدك] وجل ثناؤك ولا إله غيرك.

وقال أبو نصر بن الصباغ: ولو قال ما اعتاده الناس وهو: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً. كان حسناً أيضاً (").

قوله: "بين كل تكبيرتين" أراد به التكبيرات الزائدة، فلا يأتي بهذا الذكر بين تكبيرة الافتتاح، وكذا الافتتاح، وكذا لا يأتي به الاستفتاح، وكذا لا يأتي به بعد السابعة في الأولى، والخامسة في الثانية (٤).

(ويتعوذ بعد التكبيرات) السبع؛ لأنه حينئذ يريد الشروع في القراءة. والاستعاذة لافتتاح القراءة مستحب في الصلاة (ويقرأ الفاتحة) بعد التعوذ كسائر الصلاة.

وللصيدلاني حكاية وجه: أن التعوذ يتقدم على التكبيرات (٥). ويوافق هذا مذهب أبي حنيفة (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢١٦/٢).

 <sup>(</sup>٢) لم أعثر في كتب الفقه الشافعي نقل ذلك عن الإصطخري حسب اطلاعي، بل نقله الصيدلاني عن بعض
 الأصحاب. ينظر: العزيز (٣٦٢/٢)، وروضة الطالبين (٣/ ٧) والمجموع (٣٩/٥).

<sup>(</sup>٣) نقل قول المسعودي وابن الصباغ. الدميري في النجم الوهاج (٢/٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٣٦) "شم بدأ بالتكبيرة الاولى من السبعة بعد افتتاح الصلاة فكبرها ثم وقف بين الاولى والثانية قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيهلل الله عزوجل ويكبره ويحمده ثم صنع هذا بين كل تكبير تين من السبع والخمس ثم يقرأ بعد بأم القرآن وسورة".

<sup>(</sup>٥) قال الرافعي في العزيز (٢/ ٣٦٢): "قال الصيدلاني: الأشبه بالمذهب أن التعوذ بعد التكبيرات، وقبل القراءة".

 <sup>(</sup>٦) فعند أبي حنيفة على وأبي يوسف، يتعوذ قبل التكبيرات، وعند الإمام محمد بن حسن الشيباني يأتي بالتعوذ بعد التكبيرات الزوائد حين يريد القراءة. ينظر: المبسوط (٢/ ٤٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٧٧).

(ويكبر في) الركعة (الثانية خمساً، قبل القراءة) للحديث المار (() (ويرفع اليدين في جميعها) قياسا على غيرها من تكبيرات الصلاة. قال الشافعي: كرهت لمن ترك رفع اليدين في كلها أو بعضها (').

ويستحب أن يضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين على الأصح (٢٠).

وإذا شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل.

ولو كبر ثمان تكبيرات وشك في أنه هل نوى التحرم بواحدة منها، فعليه استئناف الصلاة. ولو شك في التكبيرة الأُولى التي [تحرم بها] أخذ بأنه تحرم بالأخيرة، فيعيد التكبيرات().

ولو صلى خلف من يكبر ثلاثاً كالحنفي، أو ستاً كالمالكي، يتابعه في فعله، ولا يزيد عليه في أصبح القولين(٥٠).

(ويقرأ في الركعة الأُولى ﴿ قَ عَ وَالْقُرْ مَانِ الْمَجِيدِ ﴾ (القمر: ١). (وفي الثانية بـ ﴿ اَقْتَرَبَتِ السّاعة ﴾) بنهامهها، كها في صحيح مسلم عن أبي واقد الليثي (١٠): «أن النبي على كان يقرأ يوم الفطر والأضحى بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة» (٧)، وفيه أيضا من رواية نعهان بن بشير: «أن النبي على كان يقرأ سبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية) (١)

<sup>(</sup>١) الحديث: (كبر في العيديوم الفطر سبعا في الأولى وفي الآخرة خمسا).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم: (١/٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: والعزيز (٢/٣٦٣)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٤٠).

 <sup>(</sup>٤) هذه العبارة فيه التباس وما في العزيز (٢/ ٣٦٣) أثبت؛ حيث قال: "ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها أخذ بأنه تحرم بالأخيرة فيعيد التكبيرات... والإقناع (١/ ١٨٧) وحاشية الجمل على شرح المنهج (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المجموع (٥/ ٢٤) وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٧٢): (إنَّه الأظهر).

 <sup>(</sup>٦) أبو واقد الليثي مختلف في اسمه قيل: الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: عوف بن الحارث بن أسيد، روى عن النبي، وعن أبي بكر وعن عمر وأسياء بنت أبي بكر. روى عنه ابناه عبد الملك وواقد وأبو سعيد الخدري وعطاء بن يسار وعروة وآخرون. توفي سنة: (٦٨هـ). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٧/ ٤٥٥)، والاستيعاب (٤/ ١٧٧٤)، وأسد الغابة (١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٨٠)، رقم (٤٣٣)، والشافعي في مسنده (ص:٧٧)، ومسلم، رقم (١٤ـ(٨٩١).

<sup>(</sup>٨) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٧١)، رقام (٥٤٥٢)، وصحيّع مسلم، رقام (٦٢ - (٨٧٨) وسنز أبي داودت الأرنؤوط (٣٣٦/٢)، رقام (١٢٢)، ورواه عبدالله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري في المنتقى (١/ ٧٧)، رقام (٢٦٥).

قال النووي في الروضة والتحقيق: وكلاهما سنة(١).

(وليست هذه التكبيرات الزائدة من الفروض) للصلاة لتبطل بتركها (ولا من الأبعاض) ليقتضي تركها السجود، بل هي من الهيئات كالتعوذ ودعاء الاستفتاح. نعم يكره نقصها وزيادتها من الوارد(٢٠).

وسكت عن حكم الجهر والإخفاء بها، لكنهم متفقون على أنه يجهر بالتكبيرات ويسر بالذكر خلالها، سواء الإمام والمنفرد، وكذا المأموم على الأشهر.

(وإذا نسيها وقرأ لم يعد إليها) لفوات وقتها؛ لأن وقتها قبل القراءة، لكن لوعاد إليها لم تبطل صلاته. والتعبير بالنسيان يعلم منه الفوات بالعمد من باب الأولى.

(وفي القديم يعود إليها إن لم يركع بعدُ)؛ لأنَّ عله باق وهو القيام، وعلى هذا فلو تذكر في أثناء الفاتحة قطع القراءة وكبر، ثم استأنف، وإذا كبر بعدها تستحب الإعادة، ولا تجب، وقيل: تجب.

ولو تذكر في الركوع أو بعده مضى في صلاته، ولو عاد إلى الصلاة ليكبر بطلت صلاته. كذا أطلقه المصنف، والنووي (٣٠).

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن (٤) في العجالة: ولعله مع العلم، أما الجاهل فيعذر (٥). ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو بعض التكبيرات، فعلى الجديد: لا يكبرها فإنها فاتت. [وفي القديم]: يكبر، وإن أدركه في الركوع لم يكبر قولاً واحداً.

ینظر: روضة الطالبین (۲/ ۷۲).

 <sup>(</sup>۲) الفرق بين الهيئات والأبعاض في الصلاة هو: أن الأبعاض هي ما ينجبر تركه بسجود السهو كالقنوت والتشهد
 الأول، وأما الهيئات فهي ما لا يحتاج تركها إلى سجود السهو كالتسبيحات وتكبير الإنتقالات. ينظر: الوسيط
 (۲/ ۸۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٣٦٧/٢)، والمجموع (٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أبي الحسن الأنصاري المصري الشافعي، المعروف بابن الملقن، من مصنفاته: "عجالة المحتاج: على المنهاج"، و"الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسياء واللغات"، و"العقد المذهب في طبقات الشافعية"و "مختصر مسند الإمام أحد" وغير ذلك.

<sup>(</sup>٥) ينظر: عجالة المحتاج (١/ ٣٩١).

ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمساً تفريعاً على الجديد، وإذا قام إلى الثانية كبر خمسا أيضاً؛ لأنَّ سنته للثانية [الخمس]بلا زيادة (١٠).

قال العجلي (٢) في شرحه: لا يكبر في صلاة العيد إذا صليت قضاءً؛ لأن التكبيرات من شعار الوقت وقد فات (٢).

\*\*\*

#### الخطبة بعدالصلاة

(ويخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين) تأسياً برسول الله على والخلفاء الراشدين (٤٠)، ولا يعتد بهما قبل الصلاة، ويعتد بهما بعد الزوال.

وقياس ما مرّ من كلام العجلي أن لا خطبة في قضائها؛ لأنها من شعار الوقت كالتكبيرات. (وفروضها كفروضها في الجمعة) فيحمد الله ويثنى عليه، ويصلي على النبي عليه السلام، ويوصي بالتقوى والطاعة، ويقرأ القرآن، ويدعو للمؤمنين.

وأراد بالفروض الأركان فقط لا المعنى الشامل للأركان والشرائط؛ لأنه لا يشترط فيها القيام على القادر هنا، وهو من الشرائط ثمة (٥٠)، وفي الصحيحين: «أنه ﷺ خطب للعيد على الراحلة» (٢٠)، وكذلك فعل عثمان وعلى ومغيرة.

وكذا لا يجب هنا طهارة الحدث والخبث وستر العورة، وقد صرح النووي بذلك

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٧٣)، والمجموع (٥/ ٢٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) أبو الفتوح ص: شرح مشكلات الوجيز والوسيط للغزالي، وتتمة التتمة للمتولي، (ت:٠٠٠هـ).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على شرح العجلي. ونقل كلام العجلي. الدميري في النجم الوهاج: (٢/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٤) كَما أخرجه البَخاري في صحيحه (١٨/٢)، رقم (٩٦٢) بلفظ: الشَهِدتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْد، وَآبِي بَكر، وَعُمَرَ، وَعُمَانَ عَنَّه، فَكُلُّهُم كَانُوا يُصَلَّونَ قَبلَ الخُطبَةِ، ومسلم في صحيحه، رقم (١٠(٨٨٤) عن ابن عباس. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (١/ ١٧١): وهو فعل النبي على والخلفاء الراشدين بعده إلا ما روي أن عنهان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وروى مثله عن عمر وليس بصحيح، وقيل: ان أول من قدمها معاوية، وقيل فعله ابن الزُّهرِيُّ.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: التهذيب (٢/ ٣٧٨)، والعزيز (٢/ ٣٦٣)، والمجموع (٥/ ٧٧).

<sup>(</sup>٦) مسند أي يعلى الموصلي (٢/ ٢٠٤)، رقم (١١٨٢) بلفظ: ﴿عَن أَبِي سَعِيدٍ، ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَومَ العِيدِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قال محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح.

في شرح المهذب والتحقيق في آخر الوضوء، فقال: ويستحب الوضوء لخطبة غير الجمعة (١).

وإذا عرفت هذا فعرفت أن كلام المصنف لا يخلو عن اضطراب(٠٠).

(ويعلمهم) استحباباً (في عيد الفطر أحكام الفطر، وفي عيد الأضحى أحكام الأضحية) تعليماً واضحاً يفهمونه، فيذكر من أحكامهما ما تعم الحاجة إليه توفية لما يقتضيه الحال(٤)، وروي أنه على خطب يوم النحر فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل ذلك فلا نسك له (٥).

축물중

# كيفية الخطبة للعيدين

(وليفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى) أي: متناسقة من غير فصل بالسكوت، وحسن الإتيان بالتهليل والتحميد بينها. (و) الخطبة (الثانية بسبع)؛ لما روي عن

<sup>(</sup>١) قال النووي في المجموع (١/ ٥٣٥.٥٣٤): "وقد ذكر المحاملي في اللباب أنواع الوضوء المسنون فجعلها عشرة وزاد فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرين نوعاً منها تجديد الوضوء... وللخطبة في غير الجمعة، وكذا للجمعة إذا لم نوجب فيها الطهارة، وقال في التحقيق: "فرع من أنواع الوضوء المندوب: تجديد الوضوء والوضوء في الغسل. وأذان وإقامة وجلوس بمسجد وخطبة لغير جمعة ولها إن لم نوجبه". ينظر: مخطوطة التحقيق، للنووي، المكتبة الأزهرية، التصنيف: الفقه العام، الرقم الخاص: ٢٨٢٠، الرقم العام: ٢٥٥١. رقم اللوحة (١١).

 <sup>(</sup>۲) وجه الاضطراب أنّ الرافعي قال: "وفروضهما كفروضهما في الجمعة "مع أنّ شرائط خطبة الجمعة لا تجب في خطبة العيدين.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٤٩٤)، والعزيز (٢/ ٣٦٤)، وروضة الطالبين (٧٣/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٩٥٥)، وأبو داود في سننه، رقم (٢٨٠٠) بلفظ: «مَن صَلَّى صلاتَنَا و نسَكَ نُسُكنا فَقَد أصابَ النُّسُكَ وَمَن نَسَكَ قَبلَ الصَّلاةِ فَتِلكَ شاةً لَحَم».

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود (١): ﴿أَنَّهَا مِن السَّنَّةُ (٢)، هكذا استدل الأئمة العراقيون (٢)، وفيه نظر؛ لأنّ عبيد الله تابعي، والتابعي إذا قال: من السنة فللأصوليين فيه وجهان:

أشهرهما: أنه موقوف، والثاني: مرفوع مرسل: فإن قلنا بالأول، فهو قول صحابي لم ينتشر، فلا حجة فيه على الصحيح، وإن قلنا بالثاني، فهو مرسل، والمرسل لا يحتج به عندنا(۱).

وما أحسن قول الإمام حيث قال: يشبه الخطبتان بصلاة العيد، فإن الركعة الأُولى تشمل على سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خسس تكبيرات مع تكبيرات القيام والركوع (٥٠).

ثم هذه التكبيرات مقدمة للخطبة لا منها، نص عليه في الأم؛ لأنّ افتتاح الشيء قد يكون لقدمته التي ليست منه (١).

\*\*\*

# الغسلللعيدين

# (ويستحب أن يغتسل لصلاة العيدين) بالقياس إلى الجمعة، والجامع اجتماع كافة

(۱) هو أبو عبدالله عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود، الهذلي المدني الضرير، أحد الفقهاء السبعة، روى عن: عائشة، وأبي هريرة، وابن عباس. روى عند: الزهري، وصالح بن كيسان، وعراك بن مالك. توفي سنة (۹۸ه) وقيل (۹۹ه). ينظر: تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الفكر - بيروت - ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م الطبعة: الأولى (٢٧/٢) وتهذيب الكيال، يوسف بن الزكي عبدالرحن أبو الحجاج المزي، مؤسسة الرسالة - بيروت - المعرف العبد علي بن علي بن علي بن عبد الأولى، ورجال صحيح مسلم، أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو بكر، دار المعرفة - بيروت - ٢٠١٤، ط: الأولى: عبد الله الميثي: (٢/ ١٢).

(٢) الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٢٠)، رقم (٦٢١٦)، قال النووي في المجموع (٥/ ٢٨) "وأما حديث عبيدالله فرواه الشافعي في الأم بإسناد ضعيف".

- (٣) الأم (١/ ٢٣٩)، و نهاية المطلب (٢/ ٦١٩)، والحاوي الكبير (٤٩٣/٢)، والمجموع (٢٨/٥).
  - (3) ILANGS (0/YA).
  - (٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/٦١٩).
- (٦) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٣٩) قوإن ترك التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمرته به كرهته له ولا إعادة عليه
   في شيء من هذا إذا كان غير خطبة الجمعة». وينظر: الروضة (٢/ ٧٤)، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/٧٤).

الناس.وقد صح في الموطأ لمالك: أن ابن عمر كان يغتسل للعيد (١٠.ورواه بعضهم عن النبي تلله لكن بإسناد ضعيف (٢٠.

ولا خلاف في إجزائه بعد الفجر (وأصح القولين إجزائه قبل الفجر) (٣٠)؛ لأنّ أهل السواد يتبكرون إليها من قراهَم، فلو لم يجز الغسل قبل الفجر لشق الأمر عليهم (في النصف الثاني من الليل) تقريباً له من الصباح كأذان الصبح.

وقال الإمام: والمحفوظ أن جميع الليل وقت له كنية الصوم (٤)، وتبعه بذلك صاحب الشامل. والثاني: لا يجزيه كغسل الجمعة. وقد مر الفرق ثمة (٥).

(وأن يتطيب وأن يتزين كما في الجمعة) روي عن الحسن بن علي قال: «أمرنا رسول الله على أن نتطيب بأجود ما نجد» (1).

وكذلك يستحب التنظيف بقطع الشعر، وقلم الأظفار، وقطع الرواثح الكريهة، وأن يلبس بأحسن ما يجده من الثياب؛ لأنه يوم السرور وإظهار أثر بها أنعم الله تعالى. ويتعمم، والبيض من الثياب أحب من غيرها.

قال ابن الصلاح: وفي جعل الأبيض من الزينة نظر (٧٠).

<sup>(</sup>١) موطأمالك (١/ ١٧٧)، رقم (٤٢٦) عَن نَافِع، «أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ «يَغتَسِلُ يَومَ الفِطرِ قَبلَ أَن يَغدُو إِلَى اللَّصلَّ». (٢) أخرجه أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده (٣٢٦/٩)، رقم (٣٨٨٠) بلفظ: «أنّ النبي ﷺ إغتسلَ للعيدين و جاء إلى العيد ماشياً و رجع في غير الطويق الذي خرج فيه»، قال الزيلعي: ذكره عبد الحق في احكامه من جهة البزار وقال: "إسناده ضعيف". و ينظر: نصب الراية، الزيلعي (٨٦/١). و تلخيص الحبير (٨٠/٥٠). (٣) . (٣) . (٣) . (٣)

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢١٢)، والعزيز (٢/ ٣٥٣-٣٥٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٩٠)، رقم (٢٧٥٦) والحاكم في المستدرك (٢٥٦/٤)، رقم (٧٥٦٠) عن الحسن بن علي قف قال: «أمرنا رسول الفي أن نلبس أجود ما نجد وأن نظيب بأجود ما نجد وأن نضيب بأسمن ما نجد. البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار». قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٨١): "أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وفضائل الأوقات للبيهقي من طريق إسحاق بن بزرج عن الحسن، وقيل: عن إسحاق عن زيد عن الحسن وإسحاق مجهول قاله الحاكم وضعفه الأزدى وذكره بن حبان في الثقات".

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح مشكل الوسيط بهامش الوسيط في المذهب للغزالي، لابن الصلاح الشهرزوري، دار السلام، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، تحقيق: أحمد محمود ابراهيم (٢/ ٣٢٩).

فإذا استوى اثنان في الحسن والنفاسة فالأبيض أحب، وإن كان غير الأبيض أحسن فهو أحب، وإن كان غير الأبيض أحسن فهو أحب، وإن لم يجد إلآثوباً واحدا، فيستحب أن يغسله للجمعة، ويستوي في استحباب جميع ذلك الخارج إلى الصلاة والقاعد في بيته. هذا في حق الرجال، وأما النساء فيكره لذوات الهيئة والجهال الحضور لخوف الفتنة بهن، ويستحب للعجائز، ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن (1).

**ee**+

#### شهودالنساءالعيد

روى أنه ﷺ قال: ﴿ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات ﴾ (٢) أي غير متطيبات.

وكذا لا يلبسن من الثياب ما يشهرهن، بل يخرجن في بذلهن.

قال الصيدلاني: إن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت، وأما اليوم فيكره لهن الخروج إلى مجمع المسلمين؛ لأنّ الناس قد تغيروا (٣).

وهذا في زمانه وهو أسبق علماء المذهب بعد لطيف بن وأبي غانم (٤) وابن سريج، فكيف في زماننا المتدنس بأنواع الفساد والغشم؟، أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا.

\*\*\*

#### الصلاة في المصلى

(وإقامتها في المسجد أولى إن كان هناك عذر من مطر ونحوه) كتوحيل المصلى وفرط البرد والحر والخوف من العدو، لما روي عن أبي هريرة أنه قال: أصابنا مطر في يوم

<sup>(</sup>١) ينظر: التهذيب للبغوي (٢/ ٣٨١)، والعزيز (٢/ ٣٥٤)، والروضة (٢/ ٧٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرج الجزء الأول من الحديث البخاري، رقم (٩٠٠)، وزيادة (غير تفلات) أخرجه ابن حبان في صحيحه
 (٥/ ٥٨٩)، رقم (٢٢١١).

<sup>(</sup>٣) نقله عن الصيدلان. الرافعي في العزيز (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) كذافي النسخ الأربع، ولم أوفق لتصحيح العبارة كاملاً، وسبقت ترجمة أبي غانم في باب صلاة المسافرين.

عيد فصلي بنا رسول الله على في المسجد(١).

بل يكره الخروج إلى الصحراء والحالة هذه (وكذا إن لم يكن عذر في أظهر الوجهين)؛ لأن المساجد خير البقاع وأنظفها. هذا إذا اتسع وسهل الأمر على الناس عند اجتماعهم، وإن كان ضيقاً فالخروج إلى الصحراء أولى جزماً، بل يكره إقامتها في المسجد لوقوع الناس في الزحام وعسر الأمر عليهم.

والشاني: إقامتها في الصحراء أولى فإنّ هذا أرفق بالناس؛ لأن صلاة العيد يحضرها الداني والقاصي والفرسان والرجالة، وللإتباع؛ فإن رسول الله على هكذا يفعل (٢). وقواه جماعة تفخيماً للإسلام (٣).

وعلى هذا فيستثنى مسجد الحرام؛ لأنه لم يزل الأئمة يصلون فيه ولم يخرجو اإلى الصحراء، والمعنى فيه شرف البقعة ومشاهدة الكعبة، وألحق الصيدلاني به مسجد الأقصى، والجمهور عنه ساكتون (٤٠).

(وإذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة) في البلد كالشيوخ، والزمن، والمرضى؛ اقتداءً بعلي كرم الله وجهه؛ فإنه استخلف أبا مسعود الأنصاري ليصلي بالضعفة (٥٠)؛ ولأن فيه حيازة فضيلة الصلاة بهم (١٠).

قال الشافعي في الأم: يأمره أن يخطب بهم، فإن لم يأمره فلا يخطب، وكذلك في الكسوف تكره الخطبة بغير أمره (٧٠)، قال في الأم: وأكره للمساكين المسألة في حال الخطبتين إذا حضروا العيد بل يكفوا عنها حتى يفرغ الإمام، فإن سألوا فلا شيء عليهم إلا ترك الأفضل في الاستاغ (٨٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، رقم (١١٦٠)، وابن ماجة في سننه، رقم (١٣١٣)، والحاكم في المستدرك (١٣٥/١)، رقم (١٩٤٤)، قال في تلخيص الحبير (٢/ ٨٣): إسناده ضعيف".

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (٩٥٦) بلفظ:عَن أبي سَعِيدِ الخُدرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْرُجُ يَومَ الفِطرِ
 وَالأَضْحَى إِلَى المُصلَّى»، ومسلم، رقم (٩- (٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢١٥-٢١٦)، والتهذيب (٢/ ٣٧٤)، والعزيز (٢/ ٣٥٨-٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) نقله عن الصيدلاني. الرافعي في العزيز (٣٥٨/٢)، والنووي في المجموع (٦/٥).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للنساني (٧٩٨)، رقم (١٧٧٣) بلفظ: "أَنَّ عَلِيًّا، استَخلَفَ أَبَا مَسعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَومَ عِيدٍ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيسَ مِنَ السُّنَّةِ أَن يُصَلَّى قَبلَ الإِمَامِ».

<sup>(</sup>٦) ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٣٩٤)، ومغني المُحتاج (٣١٣/١).

<sup>(</sup>٧) الأم (١/١٩٣).

<sup>(</sup>A) ينظر: الأم (١/ ٢٣٩).

الحكمة في الخروج في طريق والعود في أخرى

واختلفوا في سببه: قيل: ليتبرك أهل الطريقين.

وقيل: ليستفتى فيهما وقيل: ليتصدق على فقرائهما. وقيل: ليزور قبور أقاربه فيهما.

وقيل: ليشهد له الطريقان وذلك إما بأن ينطقها الله تعالى، وليس بعجيب عند واهب النطق، وإما أن يشهد عليه أهلها على اختلاف الوجهين.

وقيل: ليزداد غيظ المنافقين، وقيل: خوفاً من مكائدهم.

وقيل: لظهور معجزته فيهما، فإنه ما من طريق مرّ بها إلاّ فاحت فائحة المسك.

وقيل: ليساوي بين قبيلتي الأوس والخزرج، فإنهم يتفاخرون في مروره عليهم.

وقيل: تفاؤلاً بتغير الحال بالمغفرة والرضى، أي ما رجعنا كما ذهبنا بل رجعنا بالمغفرة والرضى وذلك كما حول ردائه في الاستسقاء (١٠).

وقيل: لئلا تكثرَ الزحمة وهذا ما اختباره الشيخ أبو حامد وابن الصلاح<sup>٣٠</sup>؛ لأنه الوارد في بعض الروايات.

وقيل: تحرزاً عن تتابع الأعين واختاره صاحب الإقليد (٤) فقال: وهذا الحديث معنى قول يعقوب لبنيه: ﴿ لَاتَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَبِحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوَكٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴾. (يوسف: ٦٧).

وقيل: يتوخى أطول الطريقين في الذهاب، وأقصرهما في الرجوع؛ لأن الذهاب أفضل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٩٨٦)، بلفظ: عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ هُهُ، قَالَ: ﴿كَانَ النَّبِيُّ عِيْ إِذَا كَانَ بَومُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ﴾ وأخرجه أيضا أبو داود في سننه، رقم (١١٥٦)، وابن ماجه في سننه، رقم (١٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع: للنووي (١٦/٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٧٧).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الصلاح: "وفيه نحو عشرة أوجه: قيل: أنّ أشبهها، أنّه كان يفعله لئلا يكثر الزحام، فيجتمع الناس على طريقه، على تقدير أن تعرف طريقه في الرجوع، وأنها الأولى؛ لأنّه روي في حديث ابن عمر، لئلا يكثر الزحام:. ينظر: شرح مشكل الوسيط بهامش الوسيط لابن الصلاح (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) هو تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري المعروف بالفركاح، صنف كتاب الإقليد لدر التقليد شرحاً على التنبيه لم يتمه، وشرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه.

من الرجوع. واختاره المصنف والنووي() وتابعوهما. والله أعلم.

ثم من شارك رسول الله في معنى من ذلك استحب له رعايته بلا خلاف، وفيمن لم يشاركه وجهان: أحدهما: وبه قال في المهذب: لا يستحب؛ لعدم الداعي إليه.

وأصحها وهو الموافق لإطلاق الكتاب: أنه يستحب كالرمل، والاضطباع يؤمر بها مع زوال المعنى؛ تأسياً بخير البشر، ويستوي في هذه السنة الإمام والقوم، نص عليه في [المختصر](٢)، ويشمله إطلاق الكتاب.

قال النووي في رياض الصالحين: أن ذلك يجري في الجمعة، والحج، وعيادة المريض، وسائر ما يتقرب به العبد ٣٠٠.

والمستحب للساعي إليها المشي دون الركوب؛ لأنه الله الما عيه الله عبد ولا جنازة قط» (ع). فإن عجز لنحو هرم أو مرض فله الركوب.

وأما في الرجوع فقد خيَّر المصنف بين المشي والركوب، واختار النووي استحباب المشي أيضاً ٥٠٠.

...

#### التبكيرللصلاة

(وليبكر الناس إليها) بعد صلاة الصبح. نص عليه في الأم؛ إكراماً لشعائر الله تعالى، وإحيازاً لفضيلة انتظار الصلاة، وطلباً للقرب من موضع الإمام ((ويحضر الإمام حين يشتغل بالصلاة) ولا يستحب له التبكير؛ لئلا يحتاج إلى انتظارهم، [فإنّ انتظارهم] إياه أليق من انتظاره إياهم، وكلم حضر يشتغل بالصلاة؛ لأنه تلك التنظارهم] يخرج في العيدين إلى المصلى ولا يبتدئ إلا بالصلاة» (().

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٣٦٥)، وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٧٧): وهذا أظهرها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني (١/ ٣١)

<sup>(</sup>٣) ينظر: رياض الصالحين للإمام النووي، دار الفكر - بيروت - ١٤٢١هـ - • • ٢٠م، الطبعة: الثالثة. (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي في الأم عن الزهري (١/ ٢٣٣)، وعبد الرزاق في مصنفه: (٣/ ٥٥٪)، رقم (٦٢٨٤)، والبيهقي في المعرفة (٥/ ٥٧)، رقم (٦٨٣٤). وهو مرسل ضعيف. خلاصة البدر المنير (١/ ٢٢١)، وخلاصة الأحكام (٢/ ٨٢٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: والعزيز (٢/ ٣٥٩)، المجموع (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، رقم (٩٥٦)، وصحيح مسلم، رقم (٩-(٨٨٩).

# التنفل قبل الصلاة

قال المصنف في العزيز والنووي في الروضة: ويكره للإمام أن يشتغل قبلها أو بعدها؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله ينهم، والحكمة أن وظيفة الإمام بعد الحضور الصلاة وبعد الصلاة الخطبة. ولا يكره ذلك للمأموم لا قبلها، ولا بعدها إذا لم يسمع الخطبة؛ لانتفاء الأسباب المقتضية إلى الكراهة (1).

(ويعجل في عيد الأضحى) ويؤخر في عيد الفطر قليلاً؛ لما روي: أنه على كتب إلى عمرو بن حزم (٢) حين ولاه نجران - ويقال بحرين -: أن: «عجل الأضحية وأخر الفطرة وذكر الناس» (٣). والمعنى: أن في تعجيل الأضحى توسيعاً لوقت الأضحية، وتفريق اللحوم، وفي تأخير الفطر توسيع لوقت الاستحباب في زكاة الفطر؛ فإن المستحب إخراجها قبل الصلاة.

قال الماوردي في الإقناع: والاختيار أن يصلي الأضحى إذا مضى من النهار السدس، والفطر إذا مضي الربع(٤).

\*\*\*

#### الأكل قبل الصلاة

ويستحب في الفطر أن يطعم قبل الخروج إلى المصلى، وفي الأضحى بعد رجوعه إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٣٦٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٧).

 <sup>(</sup>۲) أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري ، ، روى عن النبي على وعنه ابنه محمد وامرأته سودة بنت حارثة وابن ابنه أبو بكر بن محمد. شهد الخندق وهو بن ١٥ سنة. توفي سنة (١٥هـ) وقيل (٢٥هـ). تهذيب التهذيب (٨٨/٨).

را) وعبد الرزاق في مصنفه (٢٨٦/٣)، رقم (٥٦٥١) بلفظ: كتب رسول الله عمرو بن حزم حين وَجَّهه إلى عمرو بن حزم حين وَجَّهه إلى نجران: أن أخَرِ الفطر، و ذكر الناس، وعَجُّل الأضحى ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٩٩٣)، رقم (٦١٤٩). وقال: هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده". وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٨٣): "حديث ضعيف".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإقناع الماوردي (١/٥٤).

البيت. رواه أنس وبريدة (١) وغيرهما عن فعل رسول الله على (١٠).

قال الشافعي: فلو لم يتيسر قبل الخروج فليأكل في طريقه أو في المصلى ٣٠.

والمعنى تميز اليوم عمّا قبل؛ إرغاماً للشيطان.

وليكن ذلك بالتمر؛ لأنها تمثلة بالمؤمن، ولأنها الشجرة الطيبة عند بعضهم، فإن لم يجد فعلى زبيب؛ لاشتراكهما في وجوب الزكاة، فإن لم يجد فعلى ماء.

تتمة: لو دخل المسجد والإمام يخطب للعيد فالذي عليه الجمهور أنه يشتغل بصلاة العيد، ويتأدى بها التحية.

وقال بعضهم: يشتغل بالتحية، ثم بصلاة العيد. وهذا عند اتساع الوقت، فإن ضاق فيشتغل بصلاة العيد جزماً، حكاه ابن الملقن عن المعين(٤).

\*\*\*

#### التكبيرللعيد

(فصل: يستحب التكبير إذا غربت الشمس ليلتي العيد في المنازل، والمساجد، والطرق، والأسواق مع رفع الصوت): أما في عيد الفطر فلقوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ (البقرة: ١٨٥) قال الشافعي: سمعت عن أرضى به من أهل العلم بالقرآن يقول: ﴿ وَلِتُكَبِرُوا اللّهَ عَلَى عَدة صوم رمضان ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ بَالقرآن يقول: ﴿ وَلِتُكَبِرُوا اللهَ العلم

 <sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث، أسلم حين مر به النبي على إلى الهجرة وأقام في بلاد قومه، فلم يشهد بدرا ثم هاجر إلى المدينة، فلم يزل بها مع رسول الله الله وغزا معه مغازيه. حتى توفي سنة (٦٣هـ).
 ينظر الاستيعاب (١/ ١٨٥)، والإصابة (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٩٥٣) عن أنس قال: «كان رسول الشي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي الله ويأكلهن وتراً». وأحمد في مسنده، رقم (١٢٢٦٨) و (١٣٤٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٣٤٢)، رقم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) قال في الأم (١/ ٢٣٣) (ونحن نأمر من أتى المصلى أن يطعم ويشرب قبل أن يغدو إلى المصلى وإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه أو المصلى إن أمكنه وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه ويكره له أن لا يفعل ولا نأمره بهذا يوم الأضحى وإن طعم يوم الأضحى فلا بأس عليه».

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الملقن في العجالة (١/ ٣٩٥): "وموضع الحلاف إذا اتسع وقت العيد وإلاَّ فلا صلاة قطعاً، قاله صاحب المعين". انتهى. ولم نظفر بهذا الكتاب.

عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ ﴾ أي: عند كهالها وإكهالها بغروب الشمس آخر يوم من رمضان (''، وصح عن ابن عمر: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ لَيلَةَ الفِطرِ حَتَّى يَعْدُوَ إِلَى المُصَلَّى " ''.

وأما عيد الأضحى فبالقياس عليه.

وأما رفع الصوت فلما روي: «أنه الله كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتهليل والتكبير حتى يسأي المصلى» (")، وبالقياس على التلبية في حق الحاج.

واستثني المرأةُ. وكذا الخنثي فيها يظهر. عن رفع الصوت.

وهذا النوع من التكبير يقال له: المرسل والمطلق؛ لعدم تقيده بشيء من الأحوال، بل الإنسان مخير في إنشائه، ويقابله المقيد وهو: الذي يأتي به في أدبار الصلاة.

وأما تكبيرات الصلاة والخطبة فيجوز أن يقال: إنها من النوع المقيد؛ لتقيدها بالأحوال المعينة، ويجوز أن يقال: إنها ليست من هذا النوع ولا من ذاك، بل نوع مستقل مشروع في نفس العبادة، وبه يشعر كلامهم.

(وأظهر الأقوال: أنه يدام ذلك إلى أن يتحرم الإمام بصلاة العيد) إذ الكلام مباح إلى تلك الغاية، وذكر الله أولى ما يقع به الاشتغال مع أنه شعار اليوم. هذا ما رواه البويطي، واختاره المزني(٤٠).

(والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة)؛ لأنه إذا أبرز احتاج الناس إلى أن يأخذوا أهبة الصلاة ويشتغلوا بالقيام إليها.

(والثالث: إلى أن يفرغ الإمام منها)؛ لأنّ شعار اليوم متعلق بالصلاة، فلأليق إدامة التكبير إلى الانقراض.

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم، الشافعي (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۲) موقوف، السنن الكبري للبيهقي (٣/ ٢٧٨)، رقم (٩٩٣) و ط. دارالكتب (٣/ ٣٩٤)، رقم (٦١٢٨).

 <sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٣٤٣/٢)، رقم (١٤٣١) وسنن البيهقي الكبرى (٣٩٤/٣)، رقم (٦١٢٩). رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً وصحح وقفه، ورواه الشافعي موقوفاً أيضاً ". ينظر: تلخيص الحبير (٢٩٧).
 (٤) قال المزني في مختصره (٢٠/٣): "هذا أقيس؛ لأن من لم يكن في صلاة ولم يحرم إمامه ولم يخطب فجائز أن يتكلم ".

(وهذا في حتى من لا يصلي مع الإمام)؛ إذ المصلي مشغول بالصلاة. وحكي هذا القول على وجه آخر وهو: إدامتها إلى الفراغ من الخطبتين(١١).

والقولان الأولان من الجديد، والثاني من القديم.

وفيه طريق آخر يقطع بالأول ويؤول غيره بحمل الخروج في القول الثاني على التحرم؛ لما بينهما من التواصل والتقارب، ويحمل التكبير في الثالث على جنس التكبير الذي يؤتى به في الصلاة (٢).

(واستثني) عن استحباب التكبير المرسل (الحاج فلا يكبر ليلة الأضحى، بل يلبي)؛ لأن التلبية من شعار الحاج (").

فرع: حكى الروياني وغيره قولين في أن التكبير ليلة الفطر آكد، أم ليلة الأضحى؟ وقالوا: الجديد الأول؛ لأن التكبير ليلة الفطر منصوص عليه().

والقديم: الثاني؛ لأنه في مقابلة شعار الحاج(٥).

(ولا يستحب في عيد الفطر التكبير في أدبار الصلاة في أظهر الوجهين)؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله يه ولا عن أصحابه.

(والثاني: يستحب)؛ قياساً على الأضحى. واختاره النووي في الأذكار (١).

<sup>(</sup>١) نسب القفال هذا القول إلى الشيخ أبي حامد الأسفرايني. ينظر: حلية العلماء: (٢ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٣٥٢)، والروضة (٢/ ٧٩)، والمجموع (٥/ ٣٦.٣٥)، والحاوى الكبير (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٨٠)، وأسنى المطالب (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) لقوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَيِّرُواْ آللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٣٧)، والعزيز (٢/ ٣٥٢)، والروضة (٢/ ٨٠)، والمجموع (٥/ ٣٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأذكار للنووي (ص: ١٣٦).

ونقله أبو عبدالله البيهقي (١) عن نص الشافعي (١).

قال الشيخ كمال الدين الدميري: وهو مذهب أهل العراق، وعليه العمل في الآفاق (٣٠).

فعلى هذا يكبر (عقيب ثلاث) صلوات (وهي المغرب والعشاء والصبح).

وحكم النوافل والفوائت في هذه المدة على هذا الوجه، يقاس بما يجيء في عيد الأضحى.

\*\*\*

### التكبير في عيد الأضحى

(وأما في عيد الأضحى فالحجيج يبتدؤن بالتكبير عقيب الظهر يوم النحر)؛ لأن ذكر الحجيج التلبية، وإنها يبدلونها بالتكبير مع أول حصاة يرمونها يوم النحر، فالظهر أول صلاة يلقاهم من وقت قطع التلبية، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَصَيَتُ مُ مَنْسِكَ كُمُ فَأَذْكُرُوا الله ﴾ (البقرة: ٢٠٠).

(ويختمون عقيب صبح الثالث من أيام التشريق)؛ لأنها آخر صلاة يصلونها بمنى؛ إذ السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال، [ولا] يصلون الظهر بمنى، بل يؤخرونها حتى ينفروا، فيصلّوا في المُحَصَّب (٤)، قاله العراقيون (٥).

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، أبو بكر الخسر وجردي. من أهل خسر وجرد: قصبة بناحية بيهق. تفقه على ناصر العمري، وأخذ علم الحديث من الحاكم النيسابوري وأبي الفتح هلال بن محمد الحفار. من مصنفاته السنن الكبير، والسنن الصغير، ودلائل النيوة، والسنن والآثار، وشعب الايهان ومناقب الشافعي، ومناقب أحمد بن حنبل، وتوفي سنة (۸۵ عمد) بنيسابور. ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح (۱/ ٣٣٧)، ووفيات الأعيان (١/ ٧٦٧)، وسير أعلام النبلاء (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام البيهةي: قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ : وَأُحِبُّ أَن يُكَبَّرَ الإِمَامُ خَلَفَ المَغِرِبِ وَالعِشَاءِ وَالصَّبِح، وَبَينَ ذَلِكَ وَغَادِيًا حَتَّى يَسَعِيَ إِلَى الْمُصلَّى يَومَ الْعِيدِ، يَعنِي يَومَ الْفِطرِ وَاحتَجَّ بِقَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلِتُحَكِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىنكُمْ وَلَمَّكُمُ مِنْ الْمُعلَىٰ مَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلِتُحَمِّمُ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَىنكُمْ وَلَكَمَّمُ مَنْ الْمُولِدِ ﴾ (البقرة: ١٨٥) يَعنِي عِنَّةَ صَومٍ شَهْرِ رَمَضَانَ ﴿ وَلِتَحْمِلُوا الْمِيدَةَ ﴾ (البقرة: ١٨٥) يَعنِي عِندَ إِكَالِهِ. ينظر: فضائل الأوقات، أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر، مكتبة المنارة – مكة المكرمة – ١٤١٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: عدنان عبد الرحن عبد القيسي (١/ ٢١٤)، رقم (١٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) موضع الجهار بمني. ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري (٤/ ١٥٣)، ومعجم مقاييس اللغة (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>a) العزيز (٢/ ٣٦٥).

قال الإمام: ولا شك فيها قالوا في الابتداء، لكن في الانتهاء تردد(١٠).

(وهي خمسة عشر صلاة) أربع في يوم النحر، وعشر في اليومين الأولين من التشريق، وواحدة في اليوم الثالث من التشريق (٢٠).

(وكذلك غير الحجيج) يبتدئون بالتكبير عقيب الظهر يوم النحر، ويختمون عقيب الصبح ثالث من أيام التشريق (في أصح الأقوال)؛ لأن الناس تبع لهم في ذلك، وهذا ما نقله البويطي والمزني والزعفراني عن الشافعي (٣)

ويروى عن عثمان وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت (١٠).

(والثاني: أنهم يزيدون في ثلاث صلوات قبل هذا) فيكون المعقب بالتكبير ثماني عشرة صلاة (فيبتدئون به عقيب المغرب ليلة النحر) كما في عيد الفطر. نقله الكرابيسي عن الشافعي.

(والثالث وعليه العمل -:) كما قاله الصيدلاني وتبعه الأثمة (م) (يكبّرون عقيب ثلاث وعشرين صلاة، أولها الصبح يوم عرفة وآخرها عصر الثالث من أيام التشريق) اقتداءً بعمر وعلي وابن مسعود، وبه قال النووي في تصحيح التنبيه (١) وشرح المهذب. وقال في الروضة: إنه الأظهر عند المحققين (٧)، وروى الحاكم فيه حديثاً مرفوعاً (٨)، قال

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطل: (٢/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٩٩/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم، الشافعي (١/ ٢٤١)، ومختصر المزني (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني، (٣/ ٥٠، ٥١)، رقم (٣١). وسنن البيهقي الكبري (٣/ ٣١٣)، الرقيان (٢٠٦٢، و٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز ط العلمية (٢/٣٦٦):

<sup>(</sup>٦) ينظر: تصحيح التنبيه (١/١٧٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المجموع (٥/ ٤٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٨) أخرج الحاكم في المستدرك (١/ ٤٣٩)، رقم (١١١١) «أن النبي تلل كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحمن الرحمن عرفة صلاة الفداة ويقطعها صلاة المعصر آخر أيام التشريق». وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، والدارقطني في سننه: (٢/ ٣٨٩)، رقم (١٧٣٤) و (١٧٣٥) والبيهقي في المعرفة (١٧٧٥)، رقم (١٧٣٥).

الزركشي تبعاً لابن الملقن: إسناده ضعيف، لكن حسنه ابن المديني(١) وغيره(١).

(وأصح القولين استحباب التكبير خلف الفوائت والرواتب والنوافل أيضاً في هذه الأيام)؛ لأن التكبير شعار للوقت، فيؤتى به خلف كل صلاة تقع في هذا الوقت.

والثاني: أن التكبير مختص بالفرائض المفعولة في هذه الأيام، سواء المؤدات والغائبة كالأذان، والإقامة.

وفيه وجهان آخران: أحدهما: أنه يختص بمؤدات هذه الأيام.

والثاني: بمؤداتها وسننها الراتبة دون النوافل المطلقة ٣٠٠.

وخرج بقوله: "هذه الأيام" عما لو فاتته صلاة منها، فقضاها في غيرها، فإنه لا يكبر عقيبها بالاتفاق.

قال الإمام: والمنذورات كالنافلة إذا وقعت في هذه الأيام(،،

وهل يكبر خلف صلاة الجنازة؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم كسائر الصلوات.

والثاني: لا" إذ المقام لا يقتضي رفع الصوت<sup>(٥)</sup>.

ثم لا فرق في هذه السنة بين المنفرد، ومن يصلي بالجماعة، ولا بين الرجال، والنساء، والمقيم، والمسافر عندنا.

فلونسي التكبيرات عقيب الصلاة، ثم تذكر قبل طول الفصل أتى بها جزماً، وكذا إن طال على الأصح (1).

 <sup>(</sup>١) هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المعروف بابن المديني، روى عن أبيه وحماد بن زيد وابن عبينة وعنه أحمد والبخاري وأبو داود وأبو حاتم والبغوي توفي سنة (٢٣٤هـ). ينظر: طبقات الحفاظ، للسيوطي (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلاصة البدر المنير (١/ ٢٣٧)، وتلخيص الحبير (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٣٦٧)، وروضة الطالبين (٢/ ٨٠)، والمجموع (٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) قال النووي في المجموع (٤٣/٥): فيه ثلاثة طرق أحدها: لا يكبر و جهاً واحداً؛ لأنها مبنية على التخفيف ولهذا حذف أكثر أركان الصلوات منها. وبهذا الطريق قطع الدارمي في الاستذكار والقاضي حسين وصاحب التتمة. والطريق الثاني فيه وجهان: حكاهما صاحب الحاوي وغيره. والثالث: قاله الشاشي في المستظهري: إن قلنا يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض المقضية في أيام التشريق. والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة. وقولهم: إنها مبنية على التخفيف ضعيف؛ لأن التكبير ليس في نفسها فتطول به.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المجموع (٥/ ٤٣).

واعلم: أن قولنا: "التكبير يستحب، ولا يستحب التكبير" [في التكبير] الذي يرفع به الصوت ويجعله شعار اليوم، أما لو استغرق عمره في التكبير سراً فلا منع (').

\*\*\*

صيغة التكبير المسنون

(وصيغة التكبير المسنون أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثلاثاً نسقاً)؛ لرواية البيهقي عن جابروابن عباس (٢)؛ ولأنه تكبير شرّع شعاراً للعيد، فكان وتراً كتكبيرات الصلاة، وفي القديم: يكبر مرتين (٢).

(ويستحب أن يزيد كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً) نقله في الأم عن رسول الله يله ؛ فإنه كان يقوله على الصفاء ثم قال: وما زاد من ذكر الله فهو حسن، ومما اختاره في الأم أن يقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ألله أكبر (1).

ونقل الصيدلاني عن القديم أن يقول بعد قوله الحمد لله كثيراً: الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا (ويقول بعد الثلاث) وقبل قوله كبيراً الغ: (لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد) نقله المصنف عن الشامل وأقره، قال النووي في الروضة: ما ذكره صاحب الشامل نقله الروياني عن نص الشافعي في رواية البويطى، والعمل عليه (٥).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٢٨).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ما أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م. ط: ١، تحقيق: د ضياء الرحمن الأعظمي: (١/ ٤٠٤) الرقيان: (٤٠٧ و ٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٨١)، والمجموع (٤٤/٥)، ومغنى المحتاج (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٣٥٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٨١).

#### التهنئة بالعيد

تكملة: نقل الحافظ المنذري عن المقدسي(١) أنه سئل عن التهنئة للعيد، فقال: الذي أراه أنه مباح، لا سنة فيه ولا بدعة(١)، وقال ابن الحبيب(١): لا أعرفه ولا أنكره(١).

وأما إظهار السرور وضرب الدف والطبل ونحوه فهو سنة؛ لأنه شعار الإسلام؛ لما روى ابن ماجة (٥٠) في سننه من حديث عياض الأشعري (٦٠): «أن النبي كان يأمر بالتقليس في العيدين (٢٠) وهو: الضرب بالدف والطبل ونحوه (٨٠)، وممن صرح بمسألتنا هذه الشيخ نجم الدين القمولي، والشيخ كهال الدين الدميري في آخر باب العيدين (٩٠).

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي. من شيوخه: عبد السلام بن عتيق السفاقسي وأبو طالب أحمد بن المسلم اللخمي، ومن تلاميذه: الحافظ المنذري وخلائق وله تصانيف مفيدة، منها: كتاب الصيام بالأسانيد، ولمه الأربعون في طبقات الحفاظ. توفي سنة (١١٦هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٦٨٦٦)، وطبقات الحفاظ (١٢/ ٤٩٢)، وشب (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٣١٦)، والإقناع، الشربيني (١/ ١٨٨)، ونهاية المحتاج (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي المالكي أحد الأعلام، ولد في حياة الإمام مالك بعد (١٧٠هـ)، وأخذ عن الغاز بن قيس وزياد شبطون وصعصعة بن سلام، من مصنفاته: كتاب الواضحة في عدة علدات وكتاب الجامع وكتاب فضائل الصحابة وكتاب غريب الحديث، وكتاب تفسير الموطأ، توفي سنة (٢٣٨هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١٠٣ - ١٠٠) والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت - ١٠٤٧، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد المصري: (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل العبدري (٢/ ١٩٩)، والفواكه الدواني (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) الحافظ ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني، سمع من علي بن محمد الطنافسي ومصعب بن عبد الله الزبيري وعبدالله معاوية الجمحي، حدث عنه محمد بن عيسى الأبهري وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي وأبو عمر وأحمد بن محمد بن حكيم المديني. من تصانيفه تاريخ قزوين وسنن ابن ماجة في الحديث. وتوفي سنة (٢٧٣هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٧٧/١٣) والبداية والنهاية (٢١/١٥).

<sup>(</sup>٦) هو عياض بن عمرو الأشعري، قال ابن حبان له صحبة وقال البغوي يشك في صحبته حدث عن أبي عبيدة وخالد بن الوليد وعياض بن غنم، روى عنه الشعبي وسهاك ابن حرب. ينظر: الإستيعاب (٣/ ١٢٣٣)، والإصابة (٤/ ٥٦/١)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٣٨).

 <sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة (١٣/١)، رقم (١٣٠٢) عن مغيرة عن عامر قال: «شهدعياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال:
 مالي لا أراكم تقلسون كياكان يقلس عند رسول الفي و سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ٣٦٩)، رقم (١٠٩٧٨)، وقرح مشكل الأثار للطحاوي (١٠/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٨) لسان العرب (٦/ ١٨٠)، وتاج العروس (١٦/ ٣٩٥)، والقاموس المحيط (١/ ٧٣١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٥٧).

شهود الهلال

(فصل: إذا شهد الشهوديوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الهلال البارحة قبلنا الشهادة، وهي بقاء الوقت لأداء الصلاة.

قوله: " وصلينا العيد "مفروض فيها إذا اتسع الوقت بقدر ما يمكن فيه اجتهاع الناس وإقامة الصلاة، وإلاَّ فهو كها لو شهدوا بعد النزوال كها يجيء.

(وإن شهدوا بعد غروب الشمس) يوم الثلاثين (لم تقبل الشهادة) كما لو شهدوا في يوم الحادي والثلاثين؛ لأنَّ الشوال قد دخل يقيناً، وصوم ثلاثين قد تم، فلا فائدة في قبول الشهادة، إلاَّ المنع من صلاة العيد أداءً، فلا يصغى إليها، بل يصلون العيد من الغد. هكذا نقله الأئمة وأطبقوا عليه(١).

وفي قولهم: "لا فائدة إلاَّ المنع من صلاة العيد" نوع إشكال؛ فإنَّ للاستهلال فوائد آخر: كوقوع الطلاق، والعتق المعلقين على استهلال شوال، واحتساب العدة من انقضاء التاسع والعشرين، وحلول آجال الديون، ونحو ذلك. فوجب أن يقبل الشهادة في مثل هذه الفوائد.

ولعل مرادهم بعدم الإصغاء فيها يرجع إلى صلاة العيد وجعلها فائتة، لا عدم القبول على الإطلاق، وإن أطلقوا ذلك في عبارتهم.

(وإن شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب قبلنا شهادتهم وأفطرنا) لتعلق فائدة الإفطار بها، والشهادة قبل الزوال بزمن لا يسع فيه الاجتماع، والصلاة كهي بعد الزوال (لكن ظاهر المذهب أنَّ صلاة العيد فائتة لا تقام من الغد أداءً)؛ لخروج وقتها بالزوال، والعبادة الواقعة بعد الوقت لا تكون أداءً.

ومقابل الظاهر قول حكاه الإمام: إنها لا تفوت ويصلونها غداً أداءً؛ لأنَّ التردد في الهلال مما يكثر، وصلاة العيدين شعائر الإسلام فيقبح أن [لا] يقام على النعت المعهود

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٣٦٨)، والمجموع (٥/ ٣٣) ومغنى المحتاج (١/ ٣١٥).

في كل سنة، فأشبه هذا غلطة الحجيج في الوقوف، فإنه يقوم وقوفهم في اليوم العاشر مقام وقوفهم في اليوم التاسع (١).

(والأصح) من الوجهين (أنه يجوز قضاؤها في باقي اليوم) بناءً على ظاهر المذهب، أنها لا تكون في الغد أداءً.

والثاني: لا يجوز قضائها في باقي اليوم بناءً على مقابل الظاهر أنها تكون في الغد أداءً، إذ [لا يمكن] تقديم العبادة على وقت الأداء (وفي ضحوة الغد)؛ لعدم المانع منه (٢٠)، وقد روي: «أنَّ ركباً جاءوا إلى النبي يَنْ الله المهر أو الفلال بالأمس، فأمرهم أن يفطر واو إذا صبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (٣٠).

وإذا قلنا: يجوز القضاء في بقية اليوم وفي ضحوة الغد ففي أيها أولى، فيه وجهان: أحدهما: أنَّ التأخير أولى؛ لأنّ اجتماع الناس فيها [أمكن]، والضحوة [بالضحوة] أشبه. والثاني: أنَّ التقديم أولى مبادرة إلى القضاء وتقريباً لها [إلى وقتها].

وهذا ما اختاره الأكثرون، ومحله إذا سهل اجتماع الناس بأن كانوا في قرية أو بلدة صغيرة، أما إذا عسر اجتماع الناس فالأولى تأخيرها إلى الغد إشفاقاً لمريد الحضور.

(وبعد الغد متى اتفق) كالفرائض، فإنها لا يتعين لقضائها وقتٌ.

وفي قول أو وجه: لا يجوز تأخير القضاء من الغد؛ لأنه يجوز أن يكون عيداً، بأن يخرج الشهر كاملاً، بخلاف ما بعده من الأيام (٤).

وجميع ما ذكرنا فيها إذا شهد عدلان مقبولان أو مستوران وعدِّلا في الوقت.

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٥/ ٣٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٧٦)، ومغني المحتاج (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ١٦٥)، رقم (٧٣٣٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٤٨٦)، رقم (٥٦٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٤٨٦)، وقم (٥٦٠١)، والدار قطني وأحمد في سننه، رقم (٢٠٥٧)، والدار قطني في سننه، رقم (٢٠٥٧). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٨٧): "رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث بن أبي عمير بن أنس عن عمومة له به، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم، ورواه بن حبان في صحيحه عن أنس أن عمومة له..وهو وهم قاله أبو حاتم في العلل وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث فقال ابن عبد البر: أبو عمير مجهول كذا قال وقد عرفه من صحح له".

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٣٦٩).

أما لو شهد قبل الغروب وعدِّلا بعد الغروب ففيه وجهان، ويقال قولان:

أحدهما: العبرة بوقت الشهادة لأنَّ التعديل وإن بان آخراً فهو مستند إلى الشهادة.

والثاني: أنَّ العبرة بوقت التعديل (١٠). وعلى الأول يعود الخلاف المذكور وبالله التوفيق.

\*\*\*

إحياء ليلة العيد

تتمة يستحب إحياء ليلتي العيد؛ لما روى ابن ماجة عن أبي أُمامة (٢) مرفوعاً أنه عليه السلام قال: «من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» (٢).

قال الصيدلاني: لم يرد في شيء من الفضائل مثل هذا؛ لأنَّ موت القلب إما الكفر في الدنيا، وإما الفزع في القيامة، وما أُضيف إلى القلب فهو أعظم (٤). قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ مَا اللهُ وَ البقرة: ٢٨٣).

وقيل: معنى موت القلب: الشغف بحب الدنيا لأنه موت. قال على «لا تدخلوا على هؤلاء الموتى، قيل من هم يا رسول الله تله؟ قال: الأغنياء» (٥).

وقيل: معناه سوء الخاتمة.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٣٧٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٧٨)، والمجموع (٣٣/٥).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان بن عمرو، له صحبة ورواية وروى أيضاً عن عمر وأبي عبيدة وأبي الدرداء ومعاذ، وروى عنه خالد بن معدان وأبو إدريس الخولاني ورجاء بن حيوة وغيرهم. توفي سنة: (۸٦هـ).
 ينظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٥٩)، وتاريخ الإسلام (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ٥٦٧)، رقم (١٧٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٤٥)، رقم (٦٢٩٣) موقوفاً. قال في تلخيص الحبير (٢/ ٨٠): الذي روه ابن ماجة والشافعي موقوف، وذكره بن الجوزي في العلل من طرق".

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن بقوله: ويروى في بعض الأحاديث: « لا تدخلوا على هؤلاء الموتى؛ قبل: ومن هم؟ قال: الأغنياء». دون أن يشير إلى من رواه ولا إلى حكمه. ينظر: البدر المنير (٥/ ٤). لكن أخرج الترمذي في سننه، رقم (١٧٨٠) باسناده عن عائشة قالت قال في رسول اللَّميَّةِ: "إذا أَردتِ اللحوقَ بِي فَليَكفِكِ من اللَّنيَا كزَاد الرَّاكِب وإيَّاكِ وَعَالَسة الأغنياء ولا تستخلعي تُوباحتى ترقعِيهِ قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان منكر الحديث". وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (٣٤٧/٤)، رقم (٧٨٦٧)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

والأصبح منا أشبار إليه الصيدلاني؛ لأنَّ الله تعبالى سبمى الكافر ميناً قبال عز اسمه: ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْسَتًا فَأَخْيَيِّنَكُ ﴾ (الاتعام: ١٢٢). أي: كافراً فهديناه إلى الإيبان (١٠٠.

وبأي قدر يحصل ذلك؟ قال في الروضة: بمعظم الليل(٢) واعتمده في الأنوار ٣٠).

وقيل: بفعل العشاء والصبح بالجهاعة (٤٠)، وله شواهد لا نطول بها الكلام.

والله أعلم.

ینظر: العزیز (۲/۳۵۳)، والبدر المنبر (۵/۱۶).

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار، تحقيق: خلف مفضى المطلق (١/١٧).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير، الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، الطبعة: الثالثة . (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م)، - مكتبة الإمام الشافعي ـ الرياض: (٣/ ٤٤٣).

تم بفضل الله نعالى التحقيق والتعليق على كتاب صلاة العيدين من الوضوح ُشرح المحرر مع الإغادة من تحقيق الشيخ صباح الشارستيني.

والمخطوطات التي حصلت عليها وفيها نهاية كتاب صلاة العيدين أربعة هي:

المخطوطة (ذَ) تنتهي في اللوحة (٤٩٩٩)، وفي المخطوطة (٢٧٢٥) في اللوحة (١١٢ظ)، وفي المخطوطة (٧٧١٢) في اللوحة (١٤٢٧ظ)، وفي المخطوطة (٢١٧١) في اللوحة (٢٠٢٨ظ).

ويليه بإذن الله تعالى صلاة الكسوفين، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.

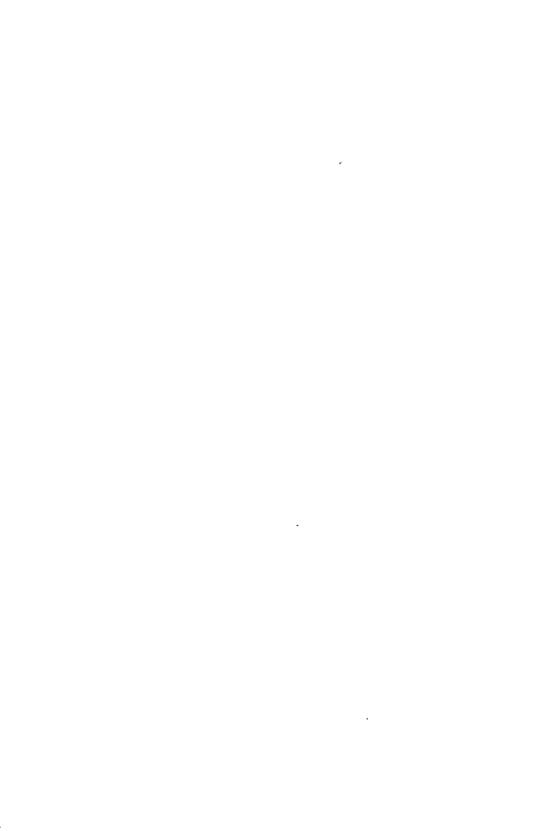

# باب صلاة الكسوفين (١)

الكسوف من الكسف، وهي: التغير، وفي المثل: "لا تعتمد على كلام الفلاسفة، وغُضَّ طرفك عن تلك الوجوه الكاسفة "(٢)، أي: المتغيرة المغيرة.

ويقال: كسفت الشمس والقمر، إذا زال ضياؤهما ٣٠٠.

ثم قيل: الكسوف والخسوف مترادفان يطلق كل واحد على ما يطلق عليه الآخر.

وقيل: الكسوف أول زوال الضياء، والخسوف آخره(٤).

فعلى هذين القولين ترجمة الكتاب بالكسوفين أو الخسوفين على حقيقتها.

<sup>(</sup>١) هذه الحصة تبدأ في المخطوطة (ذ) في اللوحة (٤٥٩٩)، وفي المخطوطة (٢٧٢٥) في اللوحة (١١٢ظ)، وفي المخطوطة (٧٧١٧) في اللوحة (١٤٢عظ)، وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٢٧١٨ ظ)

<sup>(</sup>٣) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١٢٠-١٢١)، ولسان العرب (٩/ ٢٩٨). وتاج العروس (٦/ ٣٠٦).

 <sup>(</sup>٤) وبعبارة أخرى: الخسوف ذهاب بعض الضوء، والكسوف ذهاب كله. المصباح المنير (٢/ ٥٣٤). والقاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة – بيروت (١/ ٣٩٩).

وقال الجوهري(١) في الصحاح: الكسوف مختص بالشمس، والخسوف بالقمر(١).

قال الزركشي تبعاً للعجالة: وهو المشهور بين الفقهاء٣٠٠.

فعلى هذا ترجمته بأحدهما على سبيل التغليب كَفي المحَلين(١٠).

# حكم صلاة الكسوف وكيفيتها

والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ لَا تَسَبُّهُ وَاللَّهُ مِسْ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلسَّمِّدِ وَالسَّجُدُواْ لِلسَّمِّدِ وَالسَّجُدُواْ لِلسَّمِّدِ وَالسَّجُدُواْ لِلسَّمِدِ وَالسَّجُدُواْ لِلسَّمِّدِ وَالسَّجُدُواْ لِلسَّمِدِ وَالسَّحِدُ وَالسَّجُدُوا لِلسَّمِدِ وَالسَّجُدُوا السَّمِدِ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسُّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسُلِمُ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالْمَالِمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالْمَالِمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ السَّمِ وَالْمَالِمُ السَّمِ وَالْمَالِمُ السَّمِ وَالْ

وقال أبو بكرة الثقفي (٧٠): «كنا عند رسول الله ﷺ فانكسفت الشمس، فقام يجر رداءه حتى دخل المسجد ودخلنا معه، فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس (١٠٠٠ الحديث.

(وهي سنة)؛ لما ذكرنا، سواء وقع ذلك في الأوقات المكروهة أو غيرها، وتركها مكروه (٩)، وإنها لم يجب؛ لحديث الأعرابي: «هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع».

(١) أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي اللغوي المعروف بالجوهري، إمام اللغة، وبمن يضرب به المثل في ضبظ اللغة والخط، وكان جودة في الحفظ أكثر، أخذ العربية عن أبي سعيد السيرافي وأبي علي الفارسي. صنف كتاب الصحاح، توفي سنة (٣٩٣هـ) وقيل: (٢٠٠هـ).

ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٨١.٨٠)، وشذرات الذهب (٣/ ١٤٢).

- (٢) قال الجوهري «كسفت الشمس وخسف القمر هذا أجود الكلام». الصحاح (٦/ ٤٠).
  - (٣) ينظر: عجالة المحتاج (١/ ٣٩٩).
- (٤) أي: كما يستعمل التغليب في محل الخسوف والكسوف فيقال: القمران للشمس والقمر.
  - (٥) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (١/ ٣٢).
- (٦) ينظر: أحكام القرآن، محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٠ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق (٨/ ١٤)، وبمثله قال في الأم (٢٤٢/١).
- - (٨) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٠٤٠).
- (٩) قال الشربيني في الإقناع (١/٩/١) وأما قول الشافعي في الأم (٢٤٦/١): "ولا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم ولا لأحدجاز له أن يصلي بحال فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه ومنفرداً إن لم يجد إماماً"

وقيل: إنها فرض كفاية، وهو شاذٌّ (١٠). والمخاطب بها المخاطب بالفرائض.

ويستحب للنساء ذوات الهيئات في بيوتهن ولغيرهنّ مع الإمام، وإذا صلين في بيوتهن لا يسن لهن الخطبة. قال في النجم الوهاج: لو ذكرتهن إحداهن كان حسناً ٣٠٠.

(وكيفيتها أن يتحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع رأسه) من الركوع (فيقرأ الفاتحة، ثم يركع مرة أُخرى ثم يعتدل، ثم يسجد، وكذا يفعل في الركعة الثانية، فهي ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان) ولا زيادة على سجدتين في كل ركعة كل وكعة كل في سائر الصلاة.

هذه الكيفية رواها البخاري ومسلم من رواية إبن عمر (")، إلاَّ أنها لم يصرحا بقراءة الفاتحة في كل ركعة (أ). وإمامنا الشافعي أوجبها في كل قيام كالركعة الكاملة (٥).

وكلام المصنف يقتضي أن تكون هذه الكيفية من الحد الأقل، حتى لا يجوز أن يصلُّوها على كيفية سائر الصلوات، وهو مقتضى كلام الروضة أيضاً، وصرح به الأسنوي في المهات، وأفتى به الشيخ كال الدين في النجم الوهاج (١).

لكن نقل في العجالة عن شرح المهذب ( القره: أنه لو صلاها على هيئة سنة الظهر ونحوها صحت، وكان تاركاً للأفضل، وتبعه الزركشي في بداية المحتاج. ولا يخفى أنّ

فمحمول على كراهية لتأكدها؛ ليوافق كلامه في مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين.

<sup>(</sup>١) ينظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ابن الملقن (١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (١/ ٢٤٦)، والنجم الوهاج، الدميري (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) الصحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص، وليس ابن عمر؛ لأنّ الراوي هو عبدالله بن عمرو بن العاص، ولعل ذلك سبق قلم من الشارح، أو الناسخ، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٠٤٥). ومسلم في صحيحه عن عائشة وابن عباس وغيرهما، رقم (٢٠(-٩١٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم، الشافعي (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٣٧٢)، والروضة (٢/ ٨٣)، والمهمات (٣/ ٤٣٩)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المجموع (٥/ ٦٥)، وعجالة المحتاج (١/ ٤٠٠).

بين هذا وبين قولهم: الا يجوز نقص ركوع عند سرعة الانجلاء، تمانع(١).

(ولا يجوز أن يزيد ركوعاً ثالثاً) أو أكثر (عند تمادي الخسوف ولا أن يقتصر على ركوع واحد عند سرعة الانجلاء في أصح الوجهين) فيها قياساً على سائر الصلوات، فإنه لا يجوز الزيادة ولا النقصان في أركانها.

والثاني: يجوز (٢)، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو سليهان الخطابي، وأبو بكر الصبغي (٢)، وابنخزيمة؛ لما روي أنه على (كعتين في كل ركعة أربع ركوعات» (١) وفي رواية: «خمس ركوعات» (١)، ولا محل لذلك إلاّ التهادي، وإذا جاز الزيادة للتهادي فيجوز النقص أيضاً لسرعة الانجلاء.

وأجاب الجمهور: بأن أحاديث الركوعين أشهر وأثبت، فالأخذ بها أولى عند التعارض (١٠). قال السبكي: هذا الجواب غير شاف على الإطلاق، بل إذا كانت الواقعة واحدة واختلفت الروايات فيها؛ إذ لا تعارض عند اختلاف الوقائع (٧٠).

<sup>(</sup>١) قال ابن الملقن في العجالة (١/ ٤٠٠):"ولا يجتمع مع تصحيح منع النقص عند الانجلاء فتأمله".

 <sup>(</sup>۲) ينظر: بداية المحتاج لابن قاضي شهبة (۱/ ٤١٨)، ونهاية المطلب (۲/ ٦٣٧)، والعزيز (۲/ ٣٧٣)، والروضة
 (۲/ ۸۳)، والمجموع (٥/ ٥٢)، والعجالة (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصبغي، من شيوخه: الفضل بن محمد الشعراني، ويوسف بن يعقوب القزويني، من تلاميذه: حمزة بن محمد الزيدي وأبو علي الحافظ، من مصنفاته: كتاب الأحكام، وكتاب الإمامة، وكتاب الخلفاء الأربعة. ولد سنة (٢٥٨هـ) وتوفي سنة (٣٤٢هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٨٥ / ٤٨٣)، والأنساب (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم (١٨ ـ (٩٠٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢١٧/٢)، رقم (٨٣٠٠)، والبيهقي في السنن الكبري (٣/ ٤٤٨)، رقم (١٣٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٥/ ١٤٨)، رقم (٢١٢٢٥)، وأبو داود في سننه، رقم (١١٨٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨)، رقم (١٢٣٧). والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٥٩)، رقم (٢٣٢٦). بلفظ «انكسفت الشمس على عهد رسول الله وأن النبي وأن النبي وسجد سجدتين الموال وركع خس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ من الطوال ثم ركع خس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كها هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها».

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/٣٧٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٨٣)، والمجموع (٥٣/٥).

 <sup>(</sup>٧) يقصد: يحتاج إلى هذا الجواب عند اختلاف الروايات ووحدة الواقعة. وينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٦٠) و مغنى المحتاج (١/ ٣١٧).

[فلو] تحلل من الصلاة والخسوف باق فهل له أن يستفتح صلاة الخسوف مرة أخرى؟ فيه وجهان: خرجوهما على جواز الزيادة والنقصان، والمذهب: المنع، كما صرح المصنف وصاحب البيان(١٠).

(والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو مقدارها) لولم يحسنها (وفي الثاني قدر مائتي آية منها، وفي الثالث قدر مائة وخمسين آية منها، وفي الرابع قدر مائة آية منها) هذا رواية إبراهيم بن عبد الله المزني عن المختصر، وأورده الأكثرون، واختاره المصنف في العزيز والنووي في الروضة (١٠)، أو يقرأ في الثاني آل عمران أو مقدارها، وفي الثالث النساء أو مقدارها، وفي الرابع المائدة أو مقدارها، وهذا رواية يعقوب: يوسف بن يحي البويطي عن الأم والإملاء، واختاره الغزالي (١٠)، ورجحه المصنف في الشرح الصغير وقواه في شرح اللباب (١٠)، وليستا على اختلاف للمحقق بل الأمر فيها (على التقريب)، وكلتا الروايتين سائغتان، وإنها الاختلاف على جهة الأولوية.

والمعتبر في الآيات الوسيط لا الطوال كآية الدين، ولا القصار ك ﴿ إِلَّهُ كُرْ إِلَهُ وَجَدُّ ﴾ (النحل: ٢٢).

(ويسبح في الركوع الأول بقدر مائة آية من البقرة، وفي الثاني بقدر ثمانين منها، وفي الثالث قدر سبعين منها، وفي الرابع قدر خمسين آية تقريباً)؛ [لعدم ورود تقدير فيه من الشارع]، ولذلك قال كثير من الأصحاب: يسبح في الركوع الثاني قدر ثمانين آية إلى تسعين (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/٣٧٣)، والبيان (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني (١/ ٣٢)، والبيان (٢/ ٦٦٤) والمهذب (١/ ١٢٢)، وعجالة المحتاج (١/ ٤٠٠). و الوسيط (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٣٧٤)، والبيان (٢/ ٦٦٤) والمهذب (١/ ١٢٢)، والعجالة (١/ ٤٠٠)، والوسيط (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) حكاه عن الشرح الصغير وشرح اللباب. الأردبيلي في الأنوار (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المهذب (١/ ١٢٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٨٤)،

وقال في الإفصاح: يسبح في الثالث بقدر خمسة وسبعين آية (١).

ويقول في الاعتدال عن الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وفيه حديث عن عائشة (٢)، وبه صرح المصنف في العزيز والنووي في الروضة (٢)، لكن قال الماوردي: لا يقول ذلك في الرفع الأول، بل يرفع مكبراً؛ لأنه ليس باعتدال، ونقله عن النص(١).

ويوافق إشارة الكتاب، حيث عبر عن الأول بالرفع، وعن الثاني بالاعتدال.

(والأظهر) من القولين (أن السجدات لا تطول) كما لا يزيد في التشهد، ولا يطول القعدة بين السجدتين. هذا ما اختاره الغزالي، ورجحه المصنف في العزيز (٥٠)، وأفتى به الشيخ أبو حاتم القزويني.

والثاني: يطول؛ لأنه منقول في بعض الروايات مع تطويل الركوع، أورده مسلم في الصحيح (٢٠). وبقله أبو وبه قال ابن سريج، ويحكى عن رواية يوسف بن يحيى البويطي عن الأم (٢٠)، ونقله أبو عيسى الترمذي في جامعه عن الشافعي أيضاً (٨)، واختاره ابن المنذر وأبو سليمان الخطابي (٩٠).

وقال البغوي: لا يعرف للشافعي نص يخالف، فينبغي القطع به، وصححه الشيخ يحيى بن شرف النووي في الروضة والتحقيق والتبيان والمنهاج (١٠٠٠، فعلى هذا

<sup>(</sup>١) نقله عن الإفصاح، العمراني في البيان (٢/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٠٤٦)، بلفظ: ﴿ فَكَبَّرَ فَاقَتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِيَ فِي قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن مَحِلَهُ، فَقَامَ وَلَم يَسجُده، ومسلم في صحيحه، رقم (٣٠١-٩٠١)، ولم أجد زيادة "ربنا لك الحمد" من رواية أم المؤمنين عائشة إلا في صحيح مسلم، رقم (٢٠٣ - (٧٧٢) ففيه: "وَفِي حَدِيثِ جَرِير مِنَ الزِّيَاوَةِ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِن مَحِدَةُ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ».

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٣٧٤)، وروضة الطالبين (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٥٠٧) لكن الذي يبدو: أن الشافعي في الأم نص على الرأي الأول. ينظر: الأم (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط في المذهب، (٢/ ٣٤٢)، والعزيز (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، رقم (١٠٤٥) وصحيح مسلم، رقم (٢٠. (٩١٠).

 <sup>(</sup>٧) نقله عن ابن سريج والبويطي الرافعي في العزيز (٢/ ٣٧٥)، والنووي في المجموع (٥/ ٥٥)، وابن الملقن في العجالة (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٩) نقله عن الخطابي وابن المنذر، النووي في المجموع (٥/ ٥٥ـ٥٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التهذيب للبغوي (٢/ ٣٨٨)، وروضة الطالبين (٢/ ٨٤)، ومنهاج الطالبين (١/ ٢٥).

يطول الأولى كالركوع الأول، والثانية كالشاني، والثالثة كالثالث، والرابعة كالرابع.

\*\*\*

#### تطويل صلاة الكسوف

تنبيه: ظاهر العبارة يقتضي: أن لا فرق بين أن يرضى المأمومون بالتطويل أم لا، ولم أر به نقلاً بالتصريح.

ويحتمل أن يقال: هذا التطويل محتمل وإن لم يرض المأمومون؛ لندرة هذه الصلاة، وشدة الاهتمام بها.

ومحل التطويل إذا لم يضق الوقت الحاضرة كما سيأتي.

(ويستحب أداؤها بالجهاعة): أما في كسوف الشمس؛ فقد اشتهر إقامتها بالجهاعة عن فعل رسول الله عليه السلام «فكان ينادي بها الصلاة جامعة» (()) وأما في خسوف القمر؛ فلها روى الحسن البصري أنه قال: «أنّ القمر كسف وابن عباس بالبصرة، فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركوعان، فلها فرغ ركب وخطبنا، وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله يكي صلى بنا» (().

قال إمام الحرمين: قال شيخنا الصيدلاني: إنَّ من أئمتنا من خرج في صلاة الكسوفين وجهاً: أنَّه يشترط فيها الجماعة كالجمعة، وأنه لا يجوز تعديد الجماعة فيها".

(والجهر بالقراءة في خسوف القمر)؛ لأنَّها واقعة في الليل، وذلك بالإجماع (والإسرار في كسوف الشمس)؛ لأنها واقعة في النهار، وقد روي عن ابن عمر شي قال: «صليت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٠٤٥)، ومسلم في صحيحه، رقم (٢٠. (٩١٠).

<sup>(</sup>۲) مسندالشافعي (۱/ ۷۸) و (۱/ ۳۵۱)، وسنن البيهقي الكبرى (۳/ ٤٧٠)، رقم (۲/ ۲۳)، والمعرفة (٥/ ١١٥)، رقم (۲/ ۲۰)، والمعرفة (٥/ ١١٥)، رقم (۱/ ۲۰). قال الحافظ في تلخيص الحبير (۱/ ۹۱): «وأما حديث الحسن فرواه الشافعي عن إبراهيم بن عمد... فذكره وزاد: «وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الحديث». وإبراهيم ضعيف وقول الحسن: خطبنا، لا يصح؛ فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها، وقيل: إن هذا من تدليساته، وإن قوله: خطبنا أي خطب أهل البصرة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب: (٢/ ٦٤٤).

على جنب رسول الله على صلاة كسوف الشمس فها سمعت منه حرفًا» (١).

وقال ابن المنذر: يجهر في كسوف الشمس أيضاً (")، ويعتضد بها قال الخطابي: الذي يجيء على مذهب الشافعي الجهر فيها (")، واحتج له بها روي عن عائشة: «أنَّ النبي تَنْ الله صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة» (١٠).

وأُجيب عن حديثها: بأنَّ في بعض طرقه أنَّها قالت: حزرت قراءة النبي ﷺ (°)، فدلَّ على أنه كان يظهر الآية أحياناً، لا أنه يجهر بها إدماناً.

\*\*\*

#### الخطبةللكسوف

(ثم يخطب الإمام)؛ لما روي عن عائشة: «أنَّ النبي الله لما خسفت الشمس صلى فلما انجلت انصرف وخطب للناس وذكر الله تعالى وأثنى عليه»(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، رقم (٥٦٢) عن طريق سمرة بن جندب قال: قصلى بنا النبي الله في كسوف لانسمع لمه صوتا وقال: حديث حسن صحيح، و أبو داود في سننه (٢٠٨١)، رقم (٢٠٨١)، وسنن والنسائي الكبرى (٢٤٥)، رقم (٢٨٥١)، ومستدرك الحاكم (٢/ ٤٨٣)، رقم (٢٤٥١)، رقم (٢٨٥١)، وصحيح ابن حبان (٧/ ٩٤)، رقم (٢٨٥١)، ومستدرك الحاكم (٢/ ٤٨٢)، رقم (١٢٤٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٩٢): صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة وقد قال: ابن المديني إنه مجهول. وقد ذكره بن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأشود بن قيس وجمع بينه وبين حديث عائشة الآتي بأن سمرة كان في أخريات الناس فلهذا لم يسمع صوته لكن قول ابن عباس: كنت إلى جنبه يدفع ذلك، وإن صح التعداد زال الإشكال. (٢) نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع (٥٦/٥).

 <sup>(</sup>٣) نقله عن الخطابي الرافعي في العزيز (٢/ ٣٧٧)، والنووي في الروضة (٢/ ٨٥)، وقال في المجموع (٥/ ٥٦): "نقله
 الرافعي عن الخطابي، ولم أره في كتاب الخطابي".

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، من حديث الزهري عن عروة. أخرجه البخاري، رقم (١٠٦٥)، ومسلم، رقم (٥٠١).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٩٢): متفق عليه من حديث الزهري عن عروة عنها ورواه ابن حبان والحاكم. وقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة، ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة ولروايته أيضا التي فيها فقر أبنحو من سورة البقرة ويرواية عائشة حزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة؛ لأنها لو سمعته لم تقدره بغيره والزهري ينفرد بالجهر وهو وإن كان حافظاً فالعدد أولى بالحفظ من واحد قاله البيهقي. وفيه نظر؛ لأنه مثبت فروايته متقدمة. وجمع النووي بأن رواية الجهر في القمر ورواية الإسرار في كسوف الشمس، وهو مردود فقد رواه ابن حبان من حديث عائشة بلفظ: كسفت الشمس، فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات وجهر بالقراءة".

<sup>(</sup>٦) متفق عليه عن عائشة. أخرجه البخاري، رقم (١٠٤٤)، ومسلم، رقم (٢٠(٩٠).

وفي قوله: "الإمام" إشارة إلى أنَّ المنفرد لا يخطب، وقد صرح به في العزيز؛ لأنَّ الغرض من الخطبة تذكر الغير (١٠).

(بعدها) كخطبة العيد للإتباع (٢) (خطبتين بفروضها المذكورة في الجمعة) قياساً عليها؛ إذ الأخبار ساكتة عن ذكر الخطبتين، وإنها التصريح بالخطبة وقوله: "بفروضهما" قد مر الكلام فيه في خطبة العيدين.

والخطبتان سنة لا شرط لصحة الصلاة، بل لو اقتصر على أحدهما تأدت بها السنة، كما نقلوه عن نصه في الأم (").

قال المصنف في العزيز: وكُتُب الأصحاب ساكتة عن التكبيرات في أول الخطبتين (٤).

(ويحث الناس على التوبة) أي: الرجوع إلى الله تعالى، وترك معاصيه، وسيجيء تحقيق التوبة في كتاب الشهادة إن شاء الله تعالى (وعلى رد المظالم) بالاستحلال في الغيبة، والبهتان، والقذف، والشتم، ونحوها، وأداء حقوق المالية، أو الاستحلال عنها.

ولو قال: " والخروج من المظالم " لكان أولى، ليكون في الحقوق العرضية والمالية حقيقة؛ فإنَّ الرد لا يستعمل في العرضية إلاَّ مجازاً.

(وعلى الخير) بأنواع الإحسان كالصدقة، والإعتاق، كها رواه البخاري عن أسهاء (٥) بنت أبي بكر الصديق الأكبر ﷺ (١٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٣٧٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في صحيحه، رقم (١٠٤٤)، عن طريق عائشة الله الها قالت: (١٠٦٩) (الم انصر ف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحدولا لحياته...)، ومسلم في صحيحه، رقم (١٠-(٩٠٧) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) الأم (١/ ٢٤٥)، وينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٥٢)، والعزيز (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) هي أسماء بنت أي بكر الصديق أم عبد الله ذات النطاقين، زوجة الزبير بن العوام، والدة عبد الله بن الزبير وأخت أم المؤمنين عائشة، روت عدة أحاديث، روى عنها: عبد الله، وعروة ابنا الزبير، وابناهما عبادة، وعبد الله، ومولاها عبد الله، وابن عباس، وأبو واقد الليثي، وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة، وشهدت اليرموك مع ابنها عبد الله وزوجها، توفي سنة: (٧٣هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٨٧ وما بعدها)، وتاريخ الإسلام (٥/ ٣٥٣ وما بعدها)، وشذرات الذهب (١/ ٨٠٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>٦) البخاري، رقم: (١٠٥٤)، و رقم (٢٥١٩) بلفظ: ﴿ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالعَمَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمس؟.

#### فوات صلاة الكسوف

(فصل: تفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء)؛ لحصول الغرض، أي: إذا لم يصل حتى انجلت لم يصل واحتج لذلك بها روي: (۱) «أنه على قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي» (۱) ، فجعل الكسوف سببها والانجلاء غايتها، وذلك يفيد التأقيت.

ثم المراد بالانجلاء: انجلاء جميع ما انكسف، أما انجلاء بعض ما انكسف فلا أثر.

والمراد بالفوات امتناع الفعل، لا مقابل الأداء، إذ قد نبَّهَ على عدم القضاء في فصل النوافل حيث قيد الانقضاء بالنوافل المؤقتة ليخرج ذات السبب.

ولو حال سحاب بعدما كسفت ولم يدر هل انجلت أم لا؟ صلي؛ إذ الأصل بقاء الكسوف، وعلى عكسه لو رأى الشمس مغبراً تحت الغمام بعدما كانت منجلية في الصحو فظن الكسوف لم يصل حتى تستيقن.

(وتفوت) أيضاً (بغروبها كاسفة)؛ لأنَّ الانتفاع بها يفوت بغروبها نيرة أو كاسفة لم نوال سلطانها (") (وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء) كها ذكرنا في الشمس (وبطلوع الشمس)، فإذا طلعت والقمر بعد خاسفة لم يصلَّ؛ لذهاب سلطانه وبطلان منفعته (ولا يفوت بطلوع الفجر على الجديد)؛ لعدم بطلان المنفعة بضوء القمر في هذا الوقت؛ لبقاء ظلمة الليل (3).

والقديم: أنها تفوت؛ لذهاب سلطانه - وهو الليل -بطلوع الفجر (٥٠).

ونقل المصنف عن القاضي ابن كج: إنَّ هذا الخلاف مخصوص بها إذا غاب القمر [محله]

<sup>(</sup>١) الحديث الصحيح لا يقال فيه: (روي) بل يقال: "صح" أو: "ثبت".

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (۱۰۲۰) عن المغيرة بن شعبة يقول: «انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم.
 فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله تكالى: إن الشمس والقمر آبتان من آبات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجله، ومسلم في صحيحه، رقم (٦- (١٠٩)).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٤٤)، والعزيز (٢/ ٣٧٨)، والروضة (٢/ ٨٦)، والمجموع (٥٨/٥).

<sup>(</sup>٤) وعلى هذا لو شرع في الصلاة بعد الفجر فطلعت الشمس في أثنائها لم تبطل صلاته. ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوسيط (٢/ ٣٤٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٨٧)، ونهاية المحتاج (٢/ ٤١٠).

خاسفاً بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، أما إذا لم يغب ويقى خاسفاً فلا خلاف في أنَّ الشروع في الصلاة جائز (١٠).

واختار الآخرون جريان القولين في الحالين، وهو الأوفق لإطلاق الكتاب.

(ولا بغروب القمر خاصفاً)؛ لأنَّ سلطانه وهو الليل باق، فغروبه كغيبوبته تحت سحاب خاصفاً (۲).

فإن قيل: القمر لا يخسف إلاَّ في ليالي التهام، فهو يبقى إلى طلوع الشمس، ولا يغرب قبله. فجوابه ما سيأتي في اجتهاع العيد والكسوف.

[وسكوت] المصنف عن فوات الخطبتين يشعرُ بأنَّ الخطبة لا يفوت بها يفوت به الصلاة، وهو كذلك حتى لوصلى وأراد أن يخطب فزال العارض استحب أن يخطب؛ لأنَّ الغرض من الخطبة الوعظ، فلا يفوت محلها بزوال العارض، (٣) وفي صحيح مسلم: أنَّ خطبة النبي ﷺ إنها كان بعد التجلي (٤).

\*\*\*

# اجتهاع صلاة الكسوف مع غيرها

(وإذا اجتمع كسوف وجمعة أو فريضة أخرى فيقدم الفريضة إن خيف فواتها) اهتهاماً بشأنها لحصول العصيان بتركها.وعلى هذا فيخطب الجمعة وتصلى، ثم تصلى الكسوف، ويخطب له.

(وإلاً) أي: وإن لم يخف فوات الفريضة، (فأصح القولين تقديم صلاة الكسوف)؛ كيلا يفوت بالانجلاء، وعلى هذا فيخفف بأن يقرأ في كل قيام بالفاتحة وقل هو

<sup>(</sup>١) نقله ابن الملقن عن القاضي ابن كج في العجالة (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٥٦-٢٥٧)، والتهذيب (٢/ ٣٩٠)، والعزيز (٢/ ٣٧٨-٣٧٩)، والمجموع (٥٩ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح النووي على مسلم (٢/ ٢٠٠)، والعجالة (١/ ٤٠٢)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه البخاري في صحيحه، رقم (١٠٤٤)، ومسلم في صحيحه، رقم (١-(٩٠١)) بلفظ: "ثُمَّ انصَرَفَ رَسُولُ اللَّمِيَّةُ وَقَدَ كَمِلَّتِ الشَّمسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَنَى عَلَيه، ثُمَّ قَالَ: "إنَّ الشَّمسَ وَالْقَمَرَ مِن آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمُ لَا يَنخَسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ، وَلَا لِمَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُومُمَّا فَكَبُرُوا، وَادعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِن مِن أَحَدٍ أَفَيَرَ مِنَ اللّهِ أَن يَزِنَ عَبْدُهُ، أَو تَزِنَ آمَتُهُ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللّهِ لَو تَعلَمُونَ مَا أَعلَمُ لَبُكَيتُم كَثِيرًا، وَلَضَحِكتُم قَلِيلًا، أَلَا هَل بَلَّعَتُ؟٩.

الله أحد. نقله الأئمة عن نصه في الأم(١٠).

والثاني: يقدم الفريضة؛ تعجيلاً لأداء الحق الواجب(٢).

(ثم) بعد صلاة الكسوف عند تقديمها (يخطب للجمعة ويذكر فيها ما يتعلق بالكسوف) كما أنّه على الجمعة).

والغرض بيان اكتفاء خطبة الجمعة لهما ولا يحتاج إلى أربع خطب(؛).

قال الأثمة: يشترط أن يقصد بالخطبتين الجمعة خاصة، ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف؛ لأنّه تشريك بين الفرض والنفل، وأنه لا يجوز، بخلاف العيد والكسوف؛ فإنّه يقصدهما بالخطبتين؛ لأنها سنتان (٥٠).

قال النووي في شرح المهذب: هكذا قالوا، وفيه نظر؛ لأنّ السنّتين إذا لم تتداخلا [لا تصح] تأديتهم ابنية واحدة، ولذلك لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح، لم تنعقد صلاته، وهذا من ذلك القبيل(1).

 <sup>(</sup>١) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٤٣): "وإن كسفت الشمس في وقت الجمعة بدأ بصلاة كسوف الشمس وخفف فيها فقرأ في كل واحدة من الركعتين اللتين في الركعة بأم القرآن وسورة (قل هو الله أحد) وما أشبهها ثم خطب في الجمعة".

 <sup>(</sup>٢) حكاه الخراسانيون وهو مقابل الأصح كما في المجموع (٥/ ٦٠)، ومقابل الأظهر كما في روضة الطالبين
 (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أنس قال: "بينها رسول الله ين يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا فها كدنا أن نصل إلى منازلنا فها زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله ادع الله أن يصر فه عنا. فقال رسول الله ين "اللهم حوالينا و لا علينا، قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشها لا يمطرون و لا يمطر أهل المدينة و اللفظ للبخاري. البخاري، رقم (١٠١٥)، و مسلم، رقم (١٠١٥).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (١/ ٢٤٣)، ونهاية المطلب (٢/ ٦٤٣)، والوسيط (٢/ ٣٤٦)، والبيان (٢/ ٢٧٢)، وروضة الطالبين
 (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر (٣/ ٢٥٤)، والتهذيب (٢/ ٣٩١)، والروضة (٢/ ٨٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٦) وقد أوضح النووي مسألة جمع تحية المسجد مع صلاة أخرى بقوله: "ولو ضم إلى فرض أو نفل نية تحية المسجد لم يضر؛ لأنها تحصل ضمنا فلا يضر ذكرها"، ينظر: المجموع (٩/ ٦١). وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (١/ ٣٢٠): "فإن قيل: ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره، كها لو ضم تحية المسجد إلى الفرض؟ أجيب بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه".

ولو وجد الخسوف في وقت الوتر قدمت صلاة الخسوف، وإن حيف فوات الوتر؛ لأنّ صلاة الخسوف آكد؛ ولأنها إذا فاتت لا تقضى (١).

(ولو اجتمع كسوف) وصلاة جنازة (أوعيد وصلاة جنازة قدمت الجنازة) خوفاً من حدوث التغير في الميت.

ولولم تحضر الجنازة بعد، أو حضرت ولم يحضرها (٢) الولي، أفرد الإمام نفراً ينتظرونها، ويشتغل بغيرها.

وكذا تقدم الجنازة لو اجتمع مع فريضة ولو جمعة بشرط اتساع الوقت، وإن ضاق فيقدم الفريضة.

ولا يتبع الإمام الجنازة عند تقديمهما، بل يشتغل بسائر الصلوات ".قال الإمام: قال شيخي: عندي يتقدم صلاة الجنازة قطعاً؛ لأنَّ للجمعة خلفاً وهو الظهر، والذي يحذر وقوعه بالميت لو فرض لم يجبره شيء (٤).

وردّ عليه النووي بأنها يحرم إخراجها عن الوقت كسائر الفرائض، وإن كان لها بدل(٥٠).

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وقد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة عند اتساع الوقت، ولم يبينوا أن ذلك على سبيل الوجوب، أو الندب، لكن تعليلهم يقتضي الوجوب، ثم قال: وقد جرى عادة الناس بتأخير الجنازة إلى بعد الجمعة فينبغي التحذير عن ذلك (1).

<sup>(</sup>١) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٤٤): "إذا اجتمع أمران يخاف أبدا فوت أحدهما ولا يخاف فوت الآخر بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته، وإن خسف القمر وقت صلاة القيام بدأ بصلاة الخسوف وكذلك يبدأ به قبل الوتر وركعتي الفجر؛ لأنه صلاة جماعة والوتر وركعتا الفجر صلاة انفراد فيبدأ به قبلهما ولو فاتا".

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) و (د) (ولم يحضر الولي).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التهذيب (٢/ ٣٩١)، والعزيز (٢/ ٣٨٠)، وروضة الطالبين (٢/ ٨٧٪)، والمجموع (٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام في نهاية المطلب (٢/ ٦٤٢) "فالذي قطع به شيخي أن صلاة الجنازة تقدّم؛ فإن صلاة الجمعة إن فاتت خلفها صلاة الظهر مقضية، والذي نحاذره لو وقع من الميت لم يجبره شيء، وتصوير هذا تكلف؛ فإنّ مقدار صلاة الجنازة، لا يكاد يحس له أثر في التفويت".

<sup>(</sup>٥) قال في المجموع (٥/ ٦٠): "وهذا غلط؛ لأنه وإن كان لها بدل لا يجوز إخراجها عن وقتها عمداً".

<sup>(</sup>٦) حكاه عن السبكي أصحابه. النجم الوهاج (٢/ ٥٦٧)، و مغني المحتاج (١/ ٣٢٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢١٤).

وحكى الشيخ نجم الدين بن الرفعة: إنَّ الشيخ عز الدين بن السلام لما وليَ الخطابة بجامع مصر كان يصلِّي على الجنائز قبل الجمعة، ويفتي الحاملين بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها(١٠).

اعلم أنَّ في بعض نسخ الكتاب: لو اجتمع عيد وكسوف وصلاة جنازة بواو الجمع الحمد وكسوف وصلاة جنازة بواو الجمع [دون أو] وكذلك هو في العزيز والروضة وكثير من كتب المذهب (٢٠)، ونحن نلخص لك ونقول:

إذا اجتمع عيد وكسوف نظر: إن خيف فوات صلاة العيد قدمت، وإن لم يُحَف فقولان: أحدهما وهو رواية يوسف بن يحي البويطي: يبدأ بصلاة العيد؛ لأنها آكد لمشابهتها الفرائض؛ لانضباط وقتها (٢٠).

والثناني: - وهو الأصبح عند الجمهور -أنه يبتدأ بصلاة الكسوف؛ لأنه يعرض الفوات بالانجلاء.

وعلى القولين يخطب بهما بعد الصلاتين خطبتين، ويذكر فيهما شأن العيد والكسوف (<sup>1)</sup>.

ثم فيه اعتراض مشهور (") وهو أن يقال: اجتهاع العيد والكسوف محال؛ لأنّ العيد [إما] أول الشهر أو العاشر منه، والكسوف لا يقع إلاّ في الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين؛ إذ فيهها يتصور اجتهاع النيّرين، فيقع القمر حائلاً بين الشمس فيمتنع لكثافة ضوئها كها أنّ الخسوف لا يكون إلاّ في الرابع عشر، أو الخامس عشر من الشهر؛ لأنّه فيهها يقابل القمر الشمس، فيتصور حيلولة الكرة الأرضية بينهها فلا يصل ضوئها إليه فيبقى مظلهاً كها هو في ذاته.

والجواب أن هذا قول أهل التنجيم، وأما نحن فنُجَوِّز وقوع الكسوف في غير اليومين المذكورين؛ إذ الكواكب لا تسير بسيرها بل يسيِّرُها الله تعالى، ويدخل ذلك

 <sup>(</sup>١) نقل فتوى عز بن عبد السلام عن ابن الرفعة، الدميري في النجم الوهاج (٢/ ٢٧)، والشربيني في مغني المحتاج (٣٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) يقصد الشارح: في النسخ التي حصل عليها.

<sup>(</sup>٣) نقله عن البويطي، الرافعي في العزيز (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب، الجويني (٢/ ٦٤١)، والشرح الكبير (٢/ ٣٧٩) و (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) نسبه الروياني في بحر المذهب (٣/ ٢٥٣) إلى داود الظاهري.

تحت قدرته؛ لأنه ممكن، وكل ممكن مقدور الله، فذلك أيضا مقدور الله تعالى، ويتعضد ذلك أنه صح: «أنَّ الشمس قد كسفت في يوم مات فيه إبراهيم بن رسول الله تعلى (()، «وأنه قد توفي يوم الثلاثاء في عاشر ربيع الأول»، كها رواه الزبير بن بكار (() في كتاب الأنساب ()، وروى البيهقي بإسناده كذلك عن الواقدي ().

وقد اشتهر أنَّ حسين بن علي شه قتل يوم عاشوراء من المحرم سنة إحدى وستين (٥)، وروى البيهقي عن أبي قبيل: أنه لما قتل الحسين انكسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي (١).

وعلى تقدير التسليم يمكن توافق العيد والكسوف بسبب توارد شهادات كاذبة بنقص رجب وشعبان وهما في نفس الأمر كاملان، فيكون العيديوم التاسع والعشرين. هب أنَّ هذا لا يقع أيضاً، لكن الفقيه قد يصور ما لا يتوقع وقوعه لتشحيذ الخاطر وتحصيل الدُريَة في مجاري النظر واستخراج التفاريع الدقيقة. والله أعلم.

\*\*\*

## المسبوق في صلاة الكسوف

## (ومن أدرك الإمام في الركوع الأول من صلاة الكسوف فقد أدرك الركعة) كسائر

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري، رقم (١٠٤٣)، ومسلم في صحيحه، رقم (٢٩. (٩١٥).

<sup>(</sup>٢) الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المديني الزبيري، سمع سفيان بن عيينة والنضر بن شميل و أبا الحسن المدانني، روى عنه ثعلب وابن البراء وابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهم وكان عارفاً بأخبار المتقدمين وله كتاب الأنساب، توفي سنة (٢٥٦هـ). ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، دار صادر - بيروت - ١٣٥٨هـ، الطبعة: الأولى (١٢/ ١٠١ وما بعدها)، وتاريخ الإسلام (١٩/ ١٢٧)، وشذرات الذهب (١٣/ ١٢٣).

 <sup>(</sup>٣) هو كتاب جمهرة نسب قريش وأخبارها لأبي عبدالله زبير بن بكار القرشي وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق: الشيخ محمود شاكر إلا أنه ناقص من أوله. ينظر: كشف الظنون (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والأثار (٣/ ٩١)، رقم (٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٧٦٨/٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١١٤)، رقم (٢٨٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١١٤) رقم
 (٢٨٣٨)، قال الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الكبير» (٣/ ٢٢٦١): « يعني: الساعة". قلت: ابن لهيعة ضعيف وبتقدير صحته لم يقل: إن الكسوف كان يوم مصرعه الله بل يكون قبل ذلك بأيام أو بعده.».

الركعات من الصلوات؛ فإنها تدرك بالركوع.

(ومن أدركه في الركوع الثاني أو القيام الثاني) من الثانية أو الأُولى (فأصح القولين أنه لا يكون مدركاً لشيء من الركعة)؛ لأنَّ الأصل هو الركوع أو القيام الأولان، والثانيان كالتابع لهما، ولا ينال بالتابع حُكم المتبوع.

هذا هو المنقول عن النص في البويطي(١).

والثاني: أنه يدرك بإدراك الركوع الثاني القومة التي قبله، ويدرك بإدراكها هي من الركعة لا ما قبلها.

وعلى هذا إذا أدرك الثاني من الركعة الأُولى قام بعد سلام الإمام، وقرأ، وركع، واعتدل، وجلس، وتشهد، وسلم، ولا يسجد؛ لأنَّ إدراك الركوع إذا أثر في إدراك القيام الذي قبله كان السجود الذي بعده بطريق أولى.

وإن كان في الثانية [فيأتي]مع ما ذكرناه بالركعة الثانية كاملة.[هذا] هو مقابل للأصح (٢). ولا خلاف في إدراك الركعة بجملتها، وإليه تعرض بقوله (شيء من الركعة) فلا تزلق.

وأُجيب: بأنَّ الأمر بقيام وركوع وتشهد من غير سجود مخالف لنظم الصلاة كلها؛ ولأنه لو كان مدركاً بجزء الركعة لكان مدركاً بجميعها، كها لو أدرك جزءاً من الركوع في سائر الصلاة (٣٠).

\*\*\*

## لاصلاة للزلازل والصواعق

خاتمة: يفهم من قصر الأصحاب صلاة الجهاعة في الكسوفين أنه لا يصلى لسائر الآيات جماعة كالصواعق والزلازل والرياح الشديدة، وهو كذلك، وقد صرح به جماعة منهم

 <sup>(</sup>١) حكاه عن البويطي الجويني في نهاية المطلب (٢/ ٦٣٨)، والرافعي في العزيز (٢/ ٣٧٧)، والنووي في روضة الطالبين (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٣٨)، والبحر (٣/ ٢٥٠)، والوسيط (٢/ ٣٤٤)، والمجموع (٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ألعزيز (٢/ ٣٧٨).

المتولى، والغزالي ()؛ «لأنّ الزلزلة قدوقعت في زمن عمر هُ فلم يصل لها» (). ولم ينقل عن رسول الله ينه لعن يستحب الدعاء والتضرع، فعن ابن عباس أنه قال: «ما هبت ربح قط إلا جنا النبي ينه على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً» ().

وكذلك يستحب لكل أحد[أن يصلي] منفرداً؛ كيلا يكون الناس غافلين عن حدوث الحادثة، وقد قال الشافعي: وآمر بالصلاة منفردين.

ولنا وجه: أنّه م يصلون جماعة؛ لأنه أخبر الشَّافِعِيُّ: أنّ علياً صلى في زلزلة جماعة (١٠)، قال: إن صَحَّ قُلتُ به (٥٠).

لكن قال الماوردي وَإِلَى الآن لَم يَصِحُ ('). [ومِن الأصحاب من يجعل]هذا قولاً للشافعي في الزلزلة وحدها.

ومنهم من يعممه في جميع الآيات (٧٠). عافانا الله تعالى منها بأشرف البريات.

<sup>(</sup>١) ينظر: الوسيط (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أي شبية في مصنفه (٢/ ٢٢١)، رقم (٨٣٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى، واحتج الشافعي في القديم في ذلك بأن زلزلة كانت على عهد عمر بن الخطاب و فخطب الناس ولم يذكر أنه صلى: (٣/ ٤٧٦)، رقم (٦٣٧٧) بلفظ: هَن نَافِع، عَن صَفِيَّةً بِنتِ أَي عُبَيدٍ قَالَت: "زُلزِلَتِ الأَرضُ عَلَى عَهدِ عُمَرَ حَتَّى اصطَفَقَتِ السُّرُرُ، وَابِنُ عُمَرَ يُصَلِّي فَلَم يَدرِّ بِهَا، وَلَم يُوافِق أَحَدَّ أَيُصَلِّي، فَلَرَى بِهَا، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ: "أَحَدَثتُم، لَقَد عَجِلتُم، قَالَت: وَلاَ أَعلَمُ إِلَّا قَالَ: "لَعِن عَادَت لاَ خَرُجَنَّ مِن بَينِ ظَهرَ انْيكُم" الله الله الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في مسئله (١/ ٨١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٧٧)، رقم (٢٩٢٢٠)، وأبو يعلى في مسئله (٤/ ٣٤)، رقم (٢٩٢٢٠)، والبيهقي في معرفة السئن (٤/ ٣٤١)، رقم (١١٥٣٣)، والبيهقي في معرفة السئن والآثار (١٨٩٥)، رقم (٢٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/ ١٥٧)، رقم (٧١٦٢)، وفي السنن الكبرى (٣/ ٤٧٧) رقم (٦٣٨١).

<sup>(</sup>٥) قال الشافعي في الأم (٧/ ١٩١): "أخبرنا عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خس ركعات، وسجدتين في ركعة وركعة، وسجدتين في ركعة ولسنا نقول بهذا. نقول: لا يصلى في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر". ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن على على الله الملا

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٥١٢).

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه والصحيفة نفسها.

تم بفضل الله تعالى التحقيق والتعليق على كتاب صلاة الكسوفين من الوضوح بالإفادة من تحقيق الدكتور عثمان الديري. والمخطوطات التي فيها هذا الكتاب هي أربعة: في المخطوطة (٧٧١٧) تنتهي في اللوحة (٤٥٩)، وفي المرحة (٢٧٢٥) في اللوحة (٢٥٢٩)، وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٢٥٩٩)، وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٢٠٢٨).

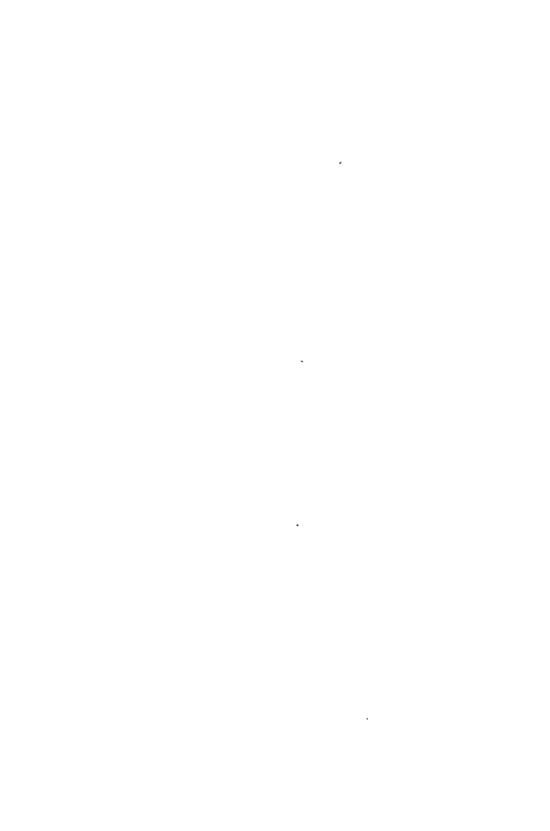

# باب صلاة الاستسقاء (١)

الاستسقاء في الباب: مسألةُ الله تعالى سُقيًا عباده عند حاجتهم إليها(٢).

وله أنواع: أدناها: الدعاء المجرد من غير صلاة، ولا خلف صلاة إما فرادى، أو محتمعين لذلك. وأوسطها: الدعاء خلف الصلوات، وفي خطبة الجمعة، ونحو ذلك كعند ختم القرآن، وتقابل الصفين. وأفضلها: الاستسقاء بركعتين، وخطبتين. وهو مقصود الباب (۳).

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ (البقرة: ٦٠). وأحاديث صحيحة تأتي بعضها في الباب.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) والمخطوطات التي حصلت عليها وفيها هذه الحصة من الوضوح هي أربعة: في المخطوطة (٧٧١٣) تبدأ في اللوحة (١٧٤٥)، وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٢٧٢٩)، وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٢٠٢٩)؛

<sup>(</sup>٢) قال في المجموع (٥/ ٦٧) ومراد الفقهاء به سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم".

<sup>(</sup>٣) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٧٠)، والعزيز (٢/ ٣٨٣)، والروضة (٢/ ٩٠)، والمجموع (٥/ ٦٧).

### حكم صلاة الاستسقاء

(وهي سنة)؛ لما روي عن عباد بن تميم (() عن عمه: «أنَّ رسول الله على خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيها، وحوّل رداءه، ورفع يديه، ودعا واستسقى، واستقبل القبلة» ((). وروي عن ابن [عباس] () (() النبي الله خرج إلى المصلى مبتذلاً متواضعاً فصلى ركعتين كما يصلى العيد» (() (عند الحاجة) كانقطاع المطر، وانجذاب العيون وكذا عارتها (()) وكذلك لو ملح الماء فامتنع شربه، وكذا لو قلّت مياه الأنهار في أوان الأمطار، فلو انقطع الماء ولم يكن إليه حاجة لم تشرع الصلاة (لأهل القرى والبوادي)، والأمصار، والمسافرين، والمقيمين؛ لاستواء الكل في الحاجة، وسنّ لهم جميعاً الصلاة والخطبة (()).

قوله: "عند الحاجة" يشمل ما إذا احتاجت طائفة من المسلمين؛ فإنّه يستحب لغيرهم من غير التاسهم أن يصلوا، أو يستسقوا لهم، [ويسألوا] الزيادة لأنفسهم(١).

قال على «أرجى الدعاء دعاء الأخ للأخ بظهر الغيب» (٧)، وقد أثني الله تعالى على

<sup>(</sup>۱) عَبَّادُ بِنُ ثَمَيمِ الْمَازِنِّ الأَنصَارِيُّ الْمَدَنِّ، ابِن أَحي عبد الله بِن زيد، تابعي ثقة، وُلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ، روى عَن: عَمَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ زَيدٍ، وَأَيِ بَشِيرِ فَيسِ بِنِ عُبَيدٍ الأَنصَارِيِّ، وَجَمَاعَةٍ. توفي: ۹۱ - ۱۰۰ هـ). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۳/۲۹۷)، رقم (٤٤٧٤)، وتهذيب التهذيب في تمييز الصحابة (۳/۲۹۷)، وقد (۲۱۸۲)، وتهذيب التهذيب (٥٠/ ١٠)، رقم (۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، رقم (١٠٢٤)، وصحيح مسلم، رقم (١-(٨٩٤)، و سنن الترمذي، رقم (٥٥٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٢/ ٢٢١)، رقم (٢٣٣٦) بلفظ: «خرج رسول ﷺ متواضعاً، مبتذلاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَخَسِّماً، مُتَخَسِّماً، مُتَخَسِّم هـ الله على العبد، ولم يَخطُب خُطبَتُكُم هـ المه، وأحمد في مسنده، رقم (٢٠٣٩)، وألبر مذي في سننه، رقم (٥٥٨) وقال: حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، ولا نرى له معنى مناسباً، والظاهر: "وما إذا غارت العُيُّون" كما في العزيز (٢/ ٣٨٤)، أو غور العيون" كما في التهذيب (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) الأم (١/٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (١/ ٢٤٧)، والعزيز (٢/ ٣٨٤)، والوسيط (٢/ ٣٥١)، والمجموع (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٧) آخر جه أبو داود في سننه، رقم (١٥٣٥) عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ين قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، والرمذي في سننه، رقم (١٩٨٠) بلفظ «ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده الأفريقي وهو يضعف في الحديث، و البخاري في الأدب المفرد، دار البشائر الإسلامية - بيروت - ١٤٠٩ - ١٩٨٩، الطبعة: الثالثة، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، باب دعاء الأخ بظهر الغيب (٢١٨/١)، رقم (٢٢٣)، والحديث عند مسلم، رقم (٢٧٣٣) عن أبي الدرداء مرفوعا الدعوة المراء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلهادعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل.

الداعين لإخوانهم بظهر الغيب بقول على: ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغَفِرُ لَنَا وَإِلْخُولِنَا ﴾ (الحشر: ١٠).

قال الزمخشري في أطباق الذهب: إنَّ من موجبات الرغائب دعوة الغائب، ليس كلُّ الرؤية بالأحداق، ولا كلُّ [الرواية] بالأشداق، ولا كل التزاور بالأجسام، بل مشاهدة القلوب قسم من الأقسام(١).

\*\*\*

## حكم إعادة صلاة الاستسقاء

(وتعادثانياً وثالثاً) فأكثر (إذا تأخرت الإجابة) حتى يسقيهم الله من فضله، فإنه «يحب الملحين في الدعاء» (٢)، وفي الصحيحين: «يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي» (٢).

وقال أصبغ بن مهران(٤): استسقى أهل مصر النيل خمسة عشر يوماً متوالية،

 <sup>(</sup>١) كتاب الزنخشري هو (أطواق الذهب). (وأطباق الذهب) لعبد المؤمن المغربي الأصفهاني صنفه على منوال أطواق الذهب للزنخشري كها قال في مقدمته. ينظر: أطباق الذهب، عبد المؤمن الأصفهاني: (ص٤-٥). لم أعثر عليه في كتاب الزنخشري بل موجود في كتاب أطباق الذهب لعبد المؤمن المغربي الأصفهاني، المقالة الخامسة والأربعون (ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الدعاء (١/ ٢٨)، رقم (٢٠). وأبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي في الضعفاء الكبير، دار المكتبة العلمية - بيروت - ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي (٢/ ٤٥٢)، رقم دار المكتبة العلمية - بيروت - ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٨م ام الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي (٢/ ٤٥١)، الطبعة: الثالثة، تحقيق: يحيى مختار غزاوي (٧/ ١٦٣). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٩٥) «رواه العقيلي وابن عدي والطبراني في الدعاء من حديث عائشة تفرد به يوسف بن السفر عن الأوزاعي وهو متروك وكان (بقية) ربها دلسه». وقال في الفتح (١/ ٩٥) «رواه الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات الاأن فيه عنعنة (بقية) عن عائشة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، رقم (٦٣٤٠)، وصحيح مسلم، رقم (٩٠. (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، روى عن يحيى بن سلام وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب وسمع منهم وتفقه معهم، روى عنه الذهبي والبخاري. من مصنفاته: تفسير غريب الموطأ، وكتاب آداب الصيام، وكتاب آداب القضاء، مولده بعد (١٥٠هـ) وتوفى سنة (٢٢٥هـ) وقيل (٢٢٤هـ). ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي، دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، الطبعة: الاولى، تحقيق: محمد سالم هاشم (١/ ٣٢٥-٣٢٧). وسير أعلام النبلاء (١/ ٢٥٦) والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار الكتب العلمية - بيروت (ص٩٧).

وكان فيهم أبن وهمب (١)، وأبن القاسم (٣)، وغيرهما من كبار التابعين (٣). وعن أبن كج أنَّها لا تفعل إلاَّ مرةً؛ لعدم ورود الزيادة عن فعله ﷺ (١).

وعلى الصحيح هل يعودون من الغد أو يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما سيأي؟ أختلف فيه نص الشافعي: قال في المختصر: يعودون من الغد (٥)، وقال في الأماليّ: يقدمون صوم ثلاثة أيام (١)، وافترق الأصحاب فيهما على طريقين: قال أبو الحسين بن قطان: أنَّ المسألة ذات قولين، والأول منهما أظهر (٧)، وادعى أنَّه ليس في الاستسقاء مسألة فيه قولان سوى هذه (٨).

وقال الشيخ أبو حامد(٩) وغيره: أنهما محمولان على حالين:

الأول: على ما إذا لم يشق على الناس، ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غداً بعد غد.

والثاني: محمول على ما إذا شق على الناس الخروج من الغد، واقتضى الحال التأخير أياماً فحينئذ يصومون قبل الخروج (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي، سمع مالكاً، وابن جريج، والليث بن سعد، وغيرهم، حدث عنه: شيخه الليث بن سعد، وأصبغ بن الفرج، والربيع المرادي، وغيرهم. له مصنفات، منها: الجامع الكبير، والموطأ الكبير، وتفسير غريب الموطأ، توفى سنة: (١٩٧هـ).

ينظر: ترتيب المدارك (١/ ٢٤٣-٤٤٤)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٢٢٣) والديباج المذهب (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتقي، روى عن الإمام مالك، والليث بن سعد ونافع بن نعيم وغيرهم، صاحب المدونة، وعنه أخذها نعيم وغيرهم، صاحب المدونة، وعنه أخذها سحنون. ولد سنة: (١٩٨هـ) وتوفي سنة: (١٩١هـ). ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (١/ ٢٥٠–٢٥٩)، وسير أعلام النبلاء (١/ /١٠)، والديباج المذهب (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٣) حكى ذلك القول عن أصبغ، صاحب العجالة (١/ ٤٠٣)، وصاحب مغنى المحتاج (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) نقله عن ابن كم الرافعي في العزيز (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر المزني (١/ ٣٣).

 <sup>(</sup>٦) وقال في الأم (١/ ٢٤٨) "وأحب كليا أراد الإمام العودة إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عودته إليه ثلاثاً".

<sup>(</sup>٧) قال النووي في المجموع (٥/ ٨٢)"وهو الجديد".

<sup>(</sup>٨) نقله عنه مؤلفوا بحر المُذهب (٣/ ٢٦٩)، و البيان (١/ ٦٨٦)، والعزيز (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٩) هو الإسفرائيني. ونقله عنه العمراني في البيان (٢/ ٦٨٦)، والرافعي في العزيز (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>۱۰) روضة الطالبين (۲/ ۹۰).

(وإن تأهبوا للصلاة) بها يجيء من الصوم وغيره (فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر) على إعطاء ما عزموا سؤاله، قال الله تعالى: ﴿ لَهُن شَكَرْتُدٌ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (ايراهيم:٧). وقال ﷺ: "من ألهم الشكر لم يحرم المزيد" (). والمراد بالشكر: الثناء على الله تعالى في مقابلة إحسانه وكذا الأفعال الحسنة بالجوارح لذلك (والدعاء)؛ طلباً لزيادة المطر ما لم يتضرر به لكثرته. (وأصح الوجهين أنهم يصلون أيضا) أي: للشكر كها يجتمعون ويدعون، والصلاة هنا بمنزلة سجدة الشكر عند هجوم النعمة، هذا ما حكاه المحاملي عن نصه في الأم ().

والشاني: لا يصلون؛ لأنّه لم ينقل هذه الصلاة عن الشارع إلاَّ عند الحاجة، واختاره ابن الصلاح في مشكله ٣٠.

وسكت المصنف عن الخطبة، لكن في سائر كتبه ما يدل على استحبابها أيضاً (١).

(وينبغي) أي يستحب (أن يأمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام أولاً) أي قبل موعد الخروج؛ لأنّ الصوم معين على رياضة النفس وخشوع القلب(٥٠٠.

وفي المثل: أفضل الأذكار أسرُّها، وأشرف الأنفاس أحرُّها (٢)، وفسر بأن حرارة النفس تضرع الصائم إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول في الله من المجيل - بيروت - ١٩٩٢ م، تحقيق: عبد الرحمن عميرة (٢/ ٢١). بلفظ «أربع من أعطيهن لم يمنع من الله من أربع: من أعطي الدعاء لم يمنع الإجابة. قال الله تعالى: (ادعوني أستجب لكم) ومن أعطي الاستغفار لم يمنع المغفرة. قال الله تعالى: (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً) ومن أعطى الشكر لم يمنع الزيادة. قال الله تعالى: (لئن شكرتم لأزيدنكم) ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، فإنه قال: (وهو المذى يقبل التوبة لم يمنع القبول، فإنه قال:

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٤٩) وإذا تهيأ الإمام للخروج فمطر الناس مطراً قليلاً أو كثيراً أحببت أن يمضى والناس على الخروج فيشكروا الله على سقياه ويسألوا الله زيادته وعموم خلقه بالغيث وأن لا يتخلفوا فإن فعلوا فلا كفارة ولا قضاء عليهم فإن كانوا يمطرون في الوقت الذي يريد الخروج بهم فيه استسقى بهم في المسجد أو أخر ذلك إلى أن يقلع المطر".

<sup>(</sup>٣) قال أبن الصلاح في مشكل الوسيط (٢/ ٣٥٢)" والأصح المشهور والمنصوص: أنهم لا يصلون للشكر أيضاً؛ لأن صلاة الاستسقاء الواردة لاستدفاع الجذوبة، وهذا دونها في المعنى، فلا يقاس عليها". ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٤٨)، والعجالة (٢/ ٤٠٣)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٤) العزيز (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٥١٦)، وبحر المذهب (٣/ ٢٦٢)، والعزيز (٢/ ٣٨٥)، والروضة (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: أطباق الذهب، عبد المؤمن الأصفهاني. المقالة السابعة والعشرون (ص٢٨).

قال النووي في فتاواه: إنّ هذا الصوم يجب بأمر الإمام؛ قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللهُ وَالسَّيخُ وَالسَّيخُ وَالسَّيخُ اللَّهُ وَالسَّيخُ اللَّهُ وَالسَّيخُ اللَّهُ وَالسَّيخُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّيخُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّيخُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّيخُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّيخُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّيخُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(ويأمرهم بالخروج عن المظالم وبالتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر) ليكون دعائهم أسرع إلى الإجابة، وقد يكون حبس المطر عنهم بسبب مساءة فيهم، والمظالم حقوق الناس كالدم والعرض والمال.

والمراد بوجوه البر أنواع الخير من الصدقة والإعتاق والإصلاح بين المشاحنين وترك التطفيف والبخس في المكيال والموازين.

قال ابن مسعود: إذا فعل الناس التطفيف والبخس مُنعوا القطر من السماء (٣).

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ (البقرة:١٥٩): إنَّ دواب الأرض يلعن المطففين والمبخسين يقولون منعنا القطر بخطاياهم (٤٠).

قال القتبي (٥): ترك ذلك موجب للخصب والرخاء، ورد المظالم موجب لدفع البلاء، قال

<sup>(</sup>١) ينظر: فتاوى الإمام النووي (١/ ٣٥)

<sup>(</sup>٢) ينظر: المهمات (٣/٤٤٩): ٩٤٠ ومغني المحتاج (١/ ٣٢٢)، ونهاية المحتاج (٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٤/ ٥٤٩)، رقم (٨٥٣٦) عن بن أبي واثل قال: قال عبدالله: (إذا بخس الميزان حبس القطر، وإذا كثر الزنى كثر القتل ووقع الطاعون، وإذا كثر الكذب كثر المرج) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، دار الفكر – بيروت–١٤٠٥ (٢/٥٥)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٤/ ٣٦١)، وتفسير القرآن العظيم، إسهاعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر – بيروت–١٤٠١ (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري، أبو محمد اشتهر بابن قتيبة، ولكن إمام الحرمين يذكره باسم القُتبي، نزل بغداد، وصنف وجمع، وبعُد صيته، كان ثقة ديناً، من المكثرين تصنيفاً، فمن ذلك: غريب القرآن، غريب الحديث، ومشكل الحديث، وإصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث. من شيوخه: إسحاق بن رَاهَوَيه، وأبو حاتم السَّجستاني، ومن تلاميذه: ابنه القاضي أَحَد، وعبد الله بن جَعفَر بن دُرُستُويه، (ت:٢٩٦). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:١٨٦)، وتاريخ الإسلام ت بشار (٦/ ٥٦٥).

الله تعالى: ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْحِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (يونس: ٩٨).

قال المفسرون: وكان من توبتهم رد المظالم(١٠).

ويستحب لكلِّ أن يذكر في نفسه ما فعله من خير فيعرضه على ربه سراً ثم يسأل الحاجة، وكذلك يستحب في كل شدائد(٢) نص عليه الشافعي(١).

(ويخرجون إلى الصحراء) للإتباع؛ فإنه على يخرج في الاستسقاء (1) دون الخسوفين، ولأنّ الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالباً، ونقل عن صاحب [الخصال] (٥) أنّه قال: إلاَّ بمكة أو ببيت المقدس؛ فإنّه م لا يخرجون لشرف البقعة وسعتها، قال في النجم الوهاج: وما قاله عليه عمل السلف والخلف (١):

(في اليوم الرابع) من اليوم الأول من صومهم لا من يوم الأمر، فيكون الصوم ثلاثة أيام سوى

<sup>(</sup>۱) قال ابن مسعود ( بلغ من تويتهم أن ترادوا المظالم حتى إن الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيرده "ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر الزنخ شري الخوارزمي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي (۲/ ٣٥٣). وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العادي، دار إحياء التراث العربي - بيروت: (٤/ ١٧٦) السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو الشعود عمد بن محمد العادي، دار إحياء التراث العربي - بيروت: (٤/ ٢٧١)).

<sup>(</sup>٣) قال: ": وَبَلَغَنَا عَن بَعضِ الأَبْعَةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَأَن يَستَسقِيَ أَمَرَ النَّاسَ فَصَامُوا ثَلَاثَةَ أَيَّام مُتَنَابِعَةٍ، وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا استَطَاعُوا مِن خَيرِ ثُمَّ خَرَجَ فِي اليَومِ الرَّابِعِ فَاستَسقَى بِهِم، وَأَنَا أُحِبُّ ذَلِكَ هَم،، الأم للشافعي (١/ ٢٨٣). وقال وَجَلَّ بِهَا استَطاعُوا مِن خَيرٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي اليَومِ الرَّابِعِ فَاستَسقَى بِهِم، وَأَنَا أُحِبُ ذَلِكَ هَم،، الأم للشافعي (١/ ٢٨٣). وقال إما الحرين في نهاية المطلب (٢/ ٢٤٨) «حكى الصيدلاني عن النص في (الكبير): أن كل واحدٍ من الحاضرين يُستحب له أن يُخطر بباله ما جرى له في عمره من قُربة رآها خالصة لله تعالى، ويسأل الله السقيا عند ذكرها، وذِكر الحديث المعروف في الذين النسر السبقيا عند ذكرها، وذِكر الخديث المعروف في الذين النسر النسر المن غير إظهار؛ فإن ذلك

في الجمع الكبير عسير، لا يفي الوقت به تناوياً، وإن ذكروا معاً، لم يُفد ذلك إلا لغطاً، والإسرار أجمل"، ونقل الروياني في بحر المذهب (٣/ ٢٦٨) عن القفال: أنَّ الشافعي قال: يذكر كل واحد في نفسه ما فعل من خير فيعرضه على ربه سراً.

<sup>(</sup>٤) تقدم حديث عبادبن تميم عن عمه قال: «خرج النبي تلي إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداء وصلى ركعتين». (٥) نقل عن صاحب الخصال الدميري في النجم الوهاج (٢/ ٥٧٢). وصاحب الخصال هو: أبو بكر أحمد بن عمر بن يوسف الخفاف، من معاصري ابن الحداد، وإنها سمي بالخفاف الأنه كان يعمل الخف ويبيعها، صاحب كتاب الخصال مجلد متوسط ذكر في أوله نبذة من أصول الفقه سهاه بالأقسام والخصال توفي سنة (٤/ ٣٤٤). ينظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي (١/ ٢٠٦)، وطبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة (١/ ١٢٤)، رقم (٧٣)، و العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ٣١)، وقم (٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٧٢)، وقد نقل ذلك عن صاحب الخصال صاحب عجالة المحتاج (١/ ٤٠٤)، ونهاية المحتاج (٤١٨/٢).

يوم خروجهم (صُيّاماً) أي صائمين؛ لأنَّ دعوة الصائم أقرب إلى الإجابة، بل لا ترد، إذا قارنه بالإخلاص، لقوله على المناه الم

لا يقال: إنّ المراد بالصوم في هذه اليوم إمساكهم عن المفطرات إلى أن صلوا ورجعوا، لا باقي اليوم؛ لأنّ هذا لا يسمَى في الشرع صوماً؛ ولأنَّ بالأكل يتبين أنهم ما كانوا صائمين في نفس الأمر، فيفوت الغرض وهو دعوة الصائم.

وينبغي للخارج أن يقلل من طعامه وشرابه تلك الليلة ما أمكن.

(في ثياب بذلة وتخشع)؛ لما روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس: «أنّ النبي على خرج للاستسقاء متواضعاً متبذّلاً متخشعاً»(٢).

والبذلة بكسر الباء وسكون الذال المعجمة هي: ثياب المهنة التي تلبس في حال الخدمة والشغل والتصرف في المنزل (٢٠)، والتخشع: التذلل.

ويستحب لهم رعاية ذلك في الحالات كلها في كلامهم ومشيهم وجلوسهم.

قال المتولي(؛): ولو خرجوا حفاة مكشوفي الرأس لم يكره، واستبعده الشاشي(٠).

وينبغي أن لا يركبوا إلاّ لضعف، ولا يتطيبوا ولا يتزينوا لكن يتنظفون بالماء والسواك وما يقطع الروائح الكريهة.

ويخالف العيد؛ لأنَّ ذلك يوم الزينة، وهذا يوم مسألة واستكانة (٠٠).

(ويخرجون الصبيان والمشايخ) أما الصبيان؛ فلأنهم لا ذنب لهم وأما المشايخ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة، رقم (٣٥٩٨)، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، رقم (١٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، رقم (٣٤٢٣)، ومستدرك الحاكم (١/ ٤٧٤)، رقم (١٢١٩)، وسنن ابن ماجه، رقم (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١١/ ٥٠)، والمصباح المنير (١/١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٣٢٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٥) هو أبوبكر محمد بن علي بن إسهاعيل، من شيوخه: ابن سريج، ومحمد بن جرير، وأبو القاسم البغوي. ومن مؤلفاته: "شرح رسالة الشافعي" و "دلائل النبوة" و "محاسن الشريعة" و "أدب القضاء" و "قسير القرآن" وغير ذلك، لقب بالكبير للفرق بينه وبين القفال المروزي، والقفال الفارقي المستظهري، توفي سنة: (٣٣٦ه). ينظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة (١/٨٩)، وهدية العارفين (٦/٨٤)، وطبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة (١/٨٩) - ١٤٨).
(٦) الأم (١/٨٤٧)، والبحر (٣/ ٢١٠)، والبيان (٢/ ٢٧٦)، والعزيز (٢/ ٣٨٦)، والمجموع (٥/ ٦٩).

وكذا يستحب إخراج من لا هيئة له من النساء، وعجائزهن، نص عليه في الأم (٣٠).

قال في النجم الوهاج: ويشبه أن يلحق الخنثي الدميم بالعجائز (١٠٠).

(وكذا يخرجون البهائم على الأصح)؛ للحديث المار؛ ولأنّ الجدب، والتعب قد أصابها، وضمن الله تعالى رزقها. وروى الحاكم أنه على قال: «تستسقي البهائم من ربها»(٥٠). والثاني: لا يكره ولا يستحب؛ إذ ليس لها أهلية طلب، ولا سؤال.

والثالث: يكره؛ لأنَّ فيها إتعابها، وقد يشتغل الناس بها، ويشوش عليهم بأصواتها.

ثم الخلاف على ما حكى المصنف والنووي عن النهاية (١) أنه من الوجوه.

لكن الجمهور على أنّ الأول والثالث قولان، والثاني وجه (٧)، وبالجملة أنّ المختار عند الجمهور الثالث، ونقله الإسنوي وغيره عن الشيخ نصر المقدسي والعمراني والخوارزمي (٨)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٢٨٩٦)، ومسندأ حمد، رقم (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٨١)، رقم (٩٣٦٠)، وأبو يعلى في مسنده (١١/ ٢٨٧)، رقم (٦٤٠٢). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٩٧/٢): "وفي إسناده إبراهيم بن خثيم وقد ضعفوه".

<sup>(</sup>T) IV, (1/A3T).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) الحديث ليس بهذا اللفظ بل رواه الحاكم في المستدرك (٤٧٣/١)، رقم (١٢١٥)، بلفظ: أَحَبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّبِيِّ يَقُولُ: "خَرَجَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنبِيَاءِ يَستَسقِي، فَإِذَا هُوَ بِنَملَةٍ رَافِعَةٍ بَعضَ قَوَاتِمِهَا إِلَى السَّبَاءِ، فَقَالَ: ارجِعُوا فَقَدِ استُجِيبَ لَكُم مِن أَجل شَأْنِ النَّملَةِ". وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسنادِ، وَلَم يُحَرَّجَاه.

 <sup>(</sup>٦) النهاية: هو كتاب "نهاية المطلب في دراية المذهب" واختصره ابن أي عصرون (ت:٥٨٥هـ) وسياه: "صفوة المذهب من نهاية المطلب: "وهو سبعة مجلدات ينظر:كشف الظنون (٢/ ١٩٩٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٤٦)، والعزيز (٢/ ٣٨٦)، والمجموع (٥/ ٧٧).

 <sup>(</sup>٨) هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن علي بن نمير الخوارزمي الشافعي الضرير أحد أثمة المذهب ببغداد، وتلميذ الشيخ أبي حامد وروى عن عبيدالله بن أحمد الصيدلاني. توفي (٤٤٨هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء= (٨/١٨-٩).
 وطبقات الشافعية الكبرى (٤/٨).

والجرجاني (۱) والشاشي والروياني وصاحب العدة والمتولي وابن الصباغ وصاحب المهذب والقاضي أبي الطيب، وأفتى به الشيخ أبو محمد والصيمري وأبو علي البندنيجي (۲) والمحاملي والدارمي (۲) وأبو خلف (۱) الطبري (۵).

قال الإسنوي والشيخ ابن حجر: والذي صححه الرافعي والنووي خلاف المعروف في المذهب (١٠). وعند القائلين بإخراج البهائم يستحب التفريق بين الأمهات والأولاد؛ ليكثر الضجيج، فيرحم الله تعالى عند ذلك (١٠).

\*\*\*

## حكم خروج أهل الذمة

(ولا يمنع أهل الذمة إن حضروا)؛ لأنّ الخلق مجبول على أن يرجع إلى الله في الشدائد ويدعوه، بدليل قول تعالى: ﴿ وَلِذَا غَشِيَهُم مَّوَّةٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الشينَ ﴾ (لقيان: ٣٢). وفضل الله تعالى واسع يعم البر [والفاجر]، والمؤمن والكافر، وقد يعجل إجابة دعاء الكافر استدراجاً له (٨).

 <sup>(</sup>١) قال الأسنوي على في المهات (٣/ ٤٥١): «والجرجاني في "الشافي" وذكر في "البحر" نحوه أيضًا، . فظهر أن المراد
 به صاحب البحر.

<sup>(</sup>٢) هو أبو على الحسن بن عبدالله البندنيجي أحد العظهاء من أصحاب الشيخ أبي حامد كان فقيهاً عظيهاً غواصاً على المشكلات صالحاً ورعاً، من مصنفاته: التعليقة المسهاة بالجامع في أربع مجلدات، وكتاب الذخيرة وهو دون التعليقة، توفي سنة (٤٧ هـ) ينظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي (١/ ٣٢٦)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٠٥-٣٠١).

<sup>(</sup>٣)هوأبوالفرج ممدبن عبدالواحدبن محمدالدارمي الشافعي من شيوخه: أبوالحسن بن الأردبيلي، وأبوبكر الوراق. من تلاميذه: أبو علي الأهوازي وعبدالعزيز الكتاني وأبو طاهر محمد بن الحسين الحنائي. من مصنفاته: الاستذكار، وكتاب في أحكام المتحيرة. ولدسنة (٣٥٨هـ) و توفي سنة (٤٤٨هـ) ينظر: طبقات الفقهاء، الشير ازي (١/ ١٣٦)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) هو أبو خلف تحمد بن عبد الملك بن خلف السلمي الطبري أخذ عن القفال والأستاذ أبي منصور البغدادي من مصنفاته: شرح المفتاح لابن القاص وكتاب المعين يشتمل على الفقه والأصول توفي سنة (٤٧٧هـ) ينظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة (١/ ٢٥٨)، وطبقات الفقهاء، الشيرازي (١/ ٢٣٦)

<sup>(</sup>٥) نقله عن هؤلاء الدميري في النجم الوهاج (٢/ ٥٧٤).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على قول الإسنوي وابن حجر .وقال الشافعي في الأم (١/ ٢٤٨) اولا آمر بإخراج البهائم، وينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٧٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٦١)، والبيان (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: العزيز (٢/ ٣٨٦)، وعجالة المحتاج (١/ ٤٠٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٧٥).

لا يقال: أنّ دعاء الكافر لا يجاب؛ لقول تعالى: ﴿ وَمَادُعَاءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ﴾ (الرحد: ١٤)؛ لأنّا نقول: المراد بالدعاء هنا العبادة، ولا شك أنّ العبادة من الكافر لا تقبل، وأما الدعاء بها لا يتعلق به عبادة كالاسترزاق والاستعار فقد يقبل و يجاب، كما أجاب الله تعالى دعاء إبليس في الإنظار.

(لكن لا يختلطون بالمسلمين) في المستسقى؛ لأنَّ الكفار أعداء الله تعالى، وقد ينزل عليهم غضب بسبب ما يتقربون به من الكفر، واعتقادهم الباطل، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَالتَّقُواْ فِتَنَهُ لَا تَصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَكُ ﴾

وعن الروياني وجه: أنهم لا يخرجون في يومنا وإن امتاز وا، بل يخرجون في غير يومنا منفر دين (١٠). وقال: ابنُ بطة (٢) من الحنابلة واللخميُّ (٢) من المالكية: إنهم يمنعون من الانفراد بيوم؛ لأنّه قد يصادف دعوتهم الإجابة فتفتتن العوام بذلك (٤).

وحبذا هذا الوجه، فلو قال به بعض علماء المذهب لكان حسناً، وبالجملة لاكراهة في إخراج صبيانهم وإن كانوا محكومين بالكفر؛ لأنّ ذنوبهم أخف. نص عليه الشافعي(٥٠).

ويستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والأكابر، سيّما من أقارب رسول الله على المحيد البخاري: «أنَّ عمر استسقى بالعباس عم رسول الله على الخبره كعب

<sup>(</sup>١) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٦٢) وفيه: أنَّ الأصح أنهم لا يمنعون إن لم يختلطوا بالمسلمين.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن محدان العكبري من شيوخه: عبدالله بن محمد البغوي، وإسهاعيل بن العباس الوراق وأبو بكر النيسابوري من تلاميذه: أبو حفص العكبري وأبو حفص البرمكي وأبو عبدالله ابن حامد من مصنفاته: الإبانة الكبير والإبانة الصغير، والمناسك توفي سنة (٣٨٧هـ) ينظر: طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلى أبو الحسين، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي (٢/ ١٤٤-١٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن محمد الربعي القيرواني المعروف باللخمي من شيوخه: ابن محرز، وأبو الفضل ابن بنت خلدون من تلاميذه: أبو عبد الله المازري، وأبو الفضل ابن النحوي، وعبد الحميد الصفاقسي من مصنفاته: تعليق كبير على المدونة سياه بالتبصرة، توفي سنة (٤٧٨.هـ).

ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك: (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) لم أعشر على كتب ابن بطة واللخمي. وينظر: الإنصاف للمرداوي (٢/ ٤٥٥)، ومن كتب المالكية الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٣٤). (٥) لم أعشر عليه في الأم ومختصر المزني، لكن نقله عن الشافعي الروياني في بحر المذهب (٣/ ٢٦٢)، وقال البغوي في التهذيب (٢/ ٣٩٤): "قال الشافعي في الكبير: لا أكره من خروج صبيانهم مع المسلمين ما أكره من خروج رجالهم؛ لأنّ ذنوجهم أقل، ولكن يكره لكفرهم".

الأحبار بأنّ بني إسرائيل إذا أصابهم شيء من ذلك استقوا [بعصبة الأنبياء]، فصعد عمر المنبر ومعه العباس فقال: اللّهم توجهنا إليك بعم نبينا وصفوته فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ثم قال يا أبا الفضل قم فادع فقام العباس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللّهم إنّك لا تنزل بنا الجدب إلا بذنب، ولا تكشف إلا بتوبة، وقد توجهوا بي إليك، اللّهم فاسقنا الغيث، اللّهم شفعنا في أنفسنا وأهلينا، اللّهم إنّا شفعاء عمن لا ينطق من بهائمنا وأنعامنا، اللّهم لا نرجو إلا إياك، اللّهم إليك نشكو جوع كل جائع، وعرى كل عار، وخوف كل خائف، وضعف كل ضعيف. فلم يتم دعاءه بعد، فسقاهم الله من فضله "(1).

وروى ابن سعد والدمياطي: أنّ أهل مكة لما تتابعت عليهم سنون هلكة تضرعوا إلى رب الكعبة، فهتف بهم هاتف: يا معشر قريش إنَّ فيكم نبياً آن وقت خروجه، فاستسقوا به يسقيكم الله تعالى. وكان عبد المطلب حيّاً بعد، فنظر في أبناء قريش، فلم يجد من به ذلك الأثر إلاَّ محمد بن عبدالله حفيده، وكان غلاماً أيفع فخرج به عبد المطلب إلى جبل أبي قبيس فرفع يديه يدعو، ويطلب الغوث بوجهه في فسقاهم الله تعالى ببركته (٢)، فأنشد عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب المعر:

<sup>(</sup>۱) لم أجد الخديث بهذا التفصيل، وأصله أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (۱۰۱۰) و (۳۷۱۰). عن أنس أن عمر بن الخطاب اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا أن عمر بن الخطاب اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون. وأخرجه كذلك أبو عوانة في مسنده، دار المعرفة - بيروت: (۲/ ۱۲۲)، رقم (۲۵۲۷)، و نظير هذا النص بهذا التفصيل موجود في النجم الوهاج (۲/ ۷۸۷).

<sup>(</sup>٢) هذه القصة وردت عند ابن سعد في الطبقات الكبرى: (١/ ٩٠-٩١)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٥٩)، رقم (٦٦١). وينظر: أعلام النبوة، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي، دار الكتاب العربي -بيروت - لبنان - ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) والأصح أنها لأبي طالب عم النبي على. فقد أخرج البخاري في صحيحه، رقم (١٠٠٨)، عن طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت بن عمر يتمثل بشعر أبي طالب

<sup>(</sup>وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل)

وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه ربها ذكرت قول الشاعر، وأنا أنظر إلى وجه النبي تشهيستسقي فها ينزل حتى يجيش كل ميزاب: وأبيض يستسقي الغهام بوجهه ثهال اليتامي عصمة للأرامل وهو قول أي طالب. وأخرجه كذلك ابن ماجة في سننه، رقم (١٢٧٢)، وينظر: طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، دار المدني - جدة، تحقيق: محمد مسلام الجمحي، دار المدني - جدة، تحقيق: محمود محمد شاكر (٢٤٤/١).

# وأبيضُ يُستسقَى الغمامُ بوجهِ م ثمالُ اليتامي عصمةٌ للأرامل

واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي (١٠ ـ وكان أدرك الجاهلية والإسلام، واشتهر بالصلاح \_ فقال معاوية: اللهم إنّا نستسقيك بخيرنا وأفضلنا، يا يزيد: ارفع يديك إلى الله تعالى، فرفع يديه، ورفع الناس أيديهم، فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس، فسقوا(١٠).

وعن البيهقي: أنّ الضحاك بن قيس استسقى بالناس فلم يمطر ولم يظهر سحاب، فقال ليزيد بن الأسود: قم فاستسق لنا، فقام وحسر عن ذراعيه وقال: اللّهم إنّ عبادك هؤلاء استسقَوا بي إليك، فيا دعا إلاَّ ثلاثاً حتى أُمطروا مطراً شديداً، فلما رأى ذلك قال: اللّهم إنّك شهرتني بهذا فأرِحني منه، فها لبث بعد هذا إلاَّ جمعةً حتى مات (٣).

\*\*\*

### صفة صلاة الاستسقاء

(وهذه الصلاة ركعتان كصلاة العيد) (1)؛ لما روي: أنّه هي «كان يفعل في الاستسقاء ما يفعل في الاستسقاء ما يفعل في الفطر والأضحى»(0)، فيفتتح بها بعد التحرم بدعاء الاستفتاح، ويكبر في الأولى سبع تكبيرات زائدة، وفي الثانية خمساً، ويجهر فيها بالقراءة، ويقرأ في الأولى

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن الأسود الجرشي، من سادة التابعين بالشام، أسلم في حياة النبي ﷺ أدرك المغيرة بن شعبة وجماعة من أصحاب رسول الله ﷺ سكن الشام وكان من الزهاد. ولم أعثر على ترجته أكثر من هذا. ينظر: الأنساب (٢/ ٤٤) وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٣٦).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الطبقات الكبرى (٧/ ٤٤٤). قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ١٠١): حديث أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود (أخرجه) أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح، ورواه أبو القاسم اللالكائي في السنة في كرامات الأولياء منه.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا الأثر البيهقي في الشعب: (٣٦٦/٥) رقم: (٦٩٧٥).

 <sup>(</sup>٤) النهاية (٢/ ٦٤٧)، والحاوي الكبير (٣/ ١٧٥)، والتهذيب (٣/ ٣٩٤)، والبيان (٣/ ٦٨٠)، والعزيز (٢/ ٣٨٧)،
 (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٢/ ٢٢١)، رقم (٨٣٣٦)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٣٠)، رقم (٢٠٣٩)، وأبو داود في سننه (٢/ ٣٠٢)، رقم (١١٦٥)، والترمذي في سننه، رقم (٥٥٨) وقال: حديث حسن صحيح.

(ق)، وفي الثانية (اقتربت الساعة). هذا هو المروي عن لفظ الشافعي(١٠).

[وحكى] الصيدلاني (٢) عن بعض الأصحاب: إنّه يقرأ في الركعة الثانية (إنّا أرسلنا)، وتعرض له المصنف بقوله: (لكن قيل: يقرأ في الثانية [إنّا أرسلنا])؛ لأنّها لائقة بالحال؛ لما فيها من ذكر الاستسقاء والاستغفار (٣).

والأصح المنصوص: الأول(؛).

وينادى لها: "الصلاة جامعة" كما في العيد، ويجمع من كان حولهم من أهل القرى والخيام (٥٠). (والأشبه) من الوجهين (أنّ وقتها لا ينحصر في وقت صلاة العيد)؛ لأنّها صلاة ذات سبب، فدارت مع سببها كصلاة الكسوف، فيفعلها متى شاء ليلا أو نهاراً، حتى في وقت الكراهة على الأصح.

والشاني: أنها تنحصر في وقت صلاة العيد؛ لإطلاق ما روي: «أنَّه يَنَيُهُ كان يصلي للاستسقاء كما يصلي للاستسقاء كما يصلي للعيد»، والعيد إنّما يصلي في وقت خاص (١٠).

وأُجيب: بأنّه لادلالة في الحديث على تعين الوقت بل فيه تشبيه في الصلاة بالصلاة في الكيفية، وذلك مسلّم، ولا يصح أن يقاس إحداهما على الأُخرى؛ لأنّ الاستسقاء لا تختص بيوم، بخلاف العيد. (ويخطب الإمام خطبتين كها في العيد) في الأركان والشرائط؛ للإتباع. رواه أبو هريرة (٧٠).

وعبارة المصنف تقتضي: أن لا تحصل السنة بخطبة واحدة، وهـ وكذلك عنـ د

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) نقله عن الصيد لاني امام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٦٤٧). وهو قول الشافعي في الأم (١/ ٢٣٧)، والغزالي في الوسيط.

<sup>(</sup>٣) لأنَّ فيه قوله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَةَ عَلَيْكُمْ مِذَرَارًا ﴾ (نوح:١٠-١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٦٣)، والبيان (٢/ ٦٨١)، وروضة الطالبين (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) نهاية المطلب (٢/ ٦٤٧).

<sup>(</sup>٧) أخرج الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٢٦)، رقم (٨٣٢٧) عن أبي هريرة انه قال: (خرج نبي الله يَنْ يُنهُ يوما يستسقى فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يده، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر على الأيمن)، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه (٢/ ٣٠٤)، رقم (١٢٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٤٧)، رقم (١٤٠١). قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٥٠): "قال البيهقي في خلافياته رواته كلهم ثقات".

المتقدمين (()، لكن قال ابن الرفعة والقمولي: إنّه لو اقتصر على خطبة كفى ((). (لكن) استدراك واستثناء عن تشبيه هذين الخطبتين بخطبتي العيد، فإنها يفترقان بأمور كها ترى (يستغفر الله بدلاً عن التكبير) (() تسعة في الأولى، وسبعة في الثانية. وصيغته أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ويختم كلامه بالاستغفار أيضاً، ويكثر منه في الخطبة؛ فإنّ الله تعالى وعدنا بإرسال المطر عند الاستغفار بقوله: ﴿ فَقُلْتُ استَغْفَرُوا رَبَّكُمْ إِنّهُ ركانَ عَفَارًا ( ) يُرْسِلُ السّماء عند الاستغفار بقوله: ﴿ فَقُلْتُ استَغْفَار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل (نوح:١٠-١١). وقال الله المن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل

(ويدعو في الخطبة الأُولى فيقول: اللّهم اسقنا) بقطع الهمزة ووصلها (غيثاً) أي: مطراً سمي به لآنه يغيث اللهفان والهيام، وله أسهاء أُخر كالوابل (٥٠ والطل (١٠ والرهام (٧٠ والرذاذ (٨٠) والمجم (٩٠) والمضحضح (١٠٠) وغيرها (مغيثاً) أي: منقذاً مما يستغاث منه من الجدب، (هنيئاً) أي: طيب الطعم، غير مالح ولا عادم، لا يكون فيه ضرر من وجه مّا. وقيل: سريع الإساغة عجيل النفع. وهو حسن (مريئاً) بالهمزة ودونها وفتح الميم. أي: خالياً عها ينزل من السهاء من الأمطار من الوباء والأسقام والأمراض، فيكون محمود العاقبة. وقيل: ما يذهب بالأوجاع والعلل (مريعاً) بفتح الميم وضمها المكثر للريع وهو محصول النباتات من النشو

ضيق غرجاً، ورزقه من حيث لا محتسب (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (١/ ٢٥٠)، والبحر (٣/ ٢٦٣)، والوسيط (٢/ ٣٥٤)، والروضة (٢/ ٩٣)، والمجموع (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه (٢٦/٤)، وقد قال الشافعي في الأم (١/ ٢٥١): وإن خطب خطبة واحدة لم يجلس فيها ولم يكن علمه اعادة.

<sup>(</sup>٣) وهنا وجه ثانٍ: أنّه يكبر كالعيد، حكاه العمراني عن المحاملي. ينظر: البيان (٢/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: (٢/ ٨٥)، رقم (١٥١٨)، وابن ماجه في سننه (٢/ ١٢٥٤)، رقم (٣٨١٩)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٢٨١)، رقم (١٠٦٠٥)، والبيهقي في السنن الكبري (٣/ ٤٩٠)، رقم (٦٤٢١).

<sup>(</sup>٥) الوابل: المطر الغليظ القطر الكثير. المحيط في اللغة (١٠/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) الطل: المطر الضعيف القطر الدّائم. المصدر السابق (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٧) الرِّهمَةُ: المطرةُ الصَّغيرة القطر الدائمة، والجميع الرِّهَامُ والرِّهَمُ. المصدر السابق (٣/ ٤٨٤).

 <sup>(</sup>٨) الرَّذَاذُ: مطَر كالغبار، واحِدتها رذاذَةٌ. ينظر: المصدر السابق (١٠/٥٦).

<sup>(</sup>٩) المَجَمُّ: مستقرُّ الماء:لسان العرب (١٠٤/١٢-١٠٥).

<sup>(</sup>١٠) والضَّحضَحُ والضَّحضاحُ: الماء القليل يكون في الغدير وغيره. لسان العرب (٢/ ٥٢٤).

والنياء، واشتقاقه من الريع وهو الخصب (غدقاً) بفتح الغين والدال كثير الماء سريع الإنبات، وقيل: الذي قطاراته كبار (مجللاً) بكسر اللام: الساتر للأفق بحيث يعم البلاد نفعه (سحاً) أي: الذي يسيل الأودية بوقعه. وقيل: شديد الوقع على الأرض (طبقاً) أي: جائياً دفعة بعد دفعة، كطباق بعضها فوق بعض. وقيل: ما يطبق البلاد فيكون كالطبق عليها (دائماً) مادام الاحتياج إليه باقياً، لا الدوام المطلق، فإنّه عذاب.

وقد يوجد في بعض النسخ: "عاماً "، وليس بمرويّ.

(اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين) القانط: الآيس (اللهم إنّ بالعباد) متعلق بفعل مقدر أو باسمه على اختلاف الرأيين (()، والجملة خبر إنّ مقدم على اسمه وجوباً معنى - (والبلاد) جمع بلدة، أو بمعنى المصر (والبهائم)، جمع بهيمة سميت بها لأنّها ذلولة تحت تصرف المالك كالبهمي عند الرياح، والبُهمى: نبت ضعيف معروف ذو شوكة صغار (۱). وفي بعض النسخ: " والخلق "، ولم يثبت في الأخبار.

(من اللاواء) بيان للضمير المستتر في خبر إنَّ الراجع إلى اسمه المقدم رتبة والمؤخر لفظاً، فيكون إما حالاً أو صفةً على اختلاف المذهبين (٣).

واللأواء: شدة السغّب(٢) والظمأ.

(والجهد) بضم الجيم: المشقة، وبفتحها: السعيُ البليغ في الأمر، وهنا: الأول (والضنك) ضيق المعيشة والضجرُ لذلك (ما لا نشكو إلا إليك)؛ إذ لا يقدر أحد على دفعه منّا؛ لعظم شأنه إلا أنت.

و" ما" موصوفة في محل النصب بأنّه اسم إنّ، و" لا نشكو" صفتها، والعائد محذوف؛ للعلم به، أي: لا نشكوه.

<sup>(</sup>١) في أن المتعلق المحذوف اسم مفرد أو فعل؟ قال ابن مالك:

وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كاثن أو استقرّ

<sup>(</sup>٢) والبُهمي: نباتٌ تَجِدُبه الغَنَم وجداً شديداً ما دام أخضَرَ. فإذا يَبِسَ هرَّ شوكُه وامتنع. العين (٤/ ١٢). مادة:

<sup>(</sup>٣) في أن "ما "في "ما لا نشكو "وهو اسم إنّ نكرة موصوفة أو معرفة موصولة؟.

<sup>(</sup>٤) وَالسَّغَبُ: الجُوعُ أَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: [فِي يَومٍ ذِي مَسخَيَةٍ] (البلد: ١٤) غريب الحديث للحربي (٢/ ٢٠٤)

(اللّهم أنبت لنا الررع) بسقيك إياه (وأدرَّ لنا) أي: املاً، والدر: إنزال الشيء في علم تدريجاً (الضرع) أي: الثدي، أي: اجعل المطر سبباً لإنباتِ زرعنا، وإدرارِ ضروع مواشينا.

ونسب الفعل إلى الله تعالى؛ لأنه الموجود عند حصول الأسباب، خلافاً للحشوية وفرقة من المعتزلة، فإنّ المؤمن الحقيقي من لم يرَ الفعل إلاّ من الفاعل الحقيقي.

(واسقنا من بركات السماء) من أمطارها وثلوجها وبرودها النافعة.

وأراد بالسهاء: السحاب.

(وأنبت لنا من بركات الأرض) مما ينفع الإنسان والبهائم من العشب والكلأ.

هذا الدعاء ذكره الشافعي في المختصر رواية عن ابن عمر عن النبي الله أنه يدعو به في الاستسقاء (١)، وفي هذه الدعاء قبل ما يأتي: اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك.

ثم بعده: (اللّهم إنّا نستغفرك إنّك كنت غفاراً فأرسل السماء) أي: ماء السماء؛ تسمية للمسبب باسم السبب الفاعليّ، ويقال له: المجاز الحكمي، وليس من باب فاسأل القرية تدبر (علينا مدراراً) (٢) أي: إرسالاً بالتدريج لا يكون فيه عرِمٌ ولا طوفانٌ.

ثم الإمام يكون مستقبل الناس مستدبر القبلة في الخطبة الأولى، وصدر الثانية كما في الجمعة (ويستقبل القبلة) ويستدبر الناس (في الخطبة الثانية).

قال النووي: وذلك بعد ثلث الخطبة، وقال الزبيري: عند بلوغ نصفها ٣٠٠٠.

وقد يوهَم من عبارته أنّه يستقبل القبلة إلى تمام الخطبة، وليس كذلك، بل المراد أنّه يستقبل القبلة إلى أن يفرغ من الدعاء الآتي، ثم يستدبرها، ويستقبل الناس(1)، ويحضهم

ینظر: مختصر المزنی (۱/ ۳٤).

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٩٩): هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقاً فقال: وروي عن سالم عن أبيه فذكره... ولم نقف له على إسناد والا وصله البيهقي في مصنفاته بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي وينظر: الأم
 (١/ ٢٥١)، والتهذيب (٢/ ٣٩٧)، والحاوي الكبير (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) نقله عن الزبيري. الدميري في النجم الوهاج (٥٧٨/٢). وينظر: دقائق المنهاج (ص٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٣٨٩)، وروضة الطالبين (٢/ ٩٤).والمجموع (٥/ ٨١).

على طاعة الله تعالى، ويصلي على النبي الله ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ آية أو آيتين ويقول: أستغفر الله لي ولكم أجمعين، ثم ينزل. هذا لفظ الشافعي(١).

(ويبالغ في الدعاء) عند تحوله إلى القبلة (سراً وجهراً)؛ للإتباع (١٠)، فإذا أسر دعا الناسُ سرَّا، وإذا جهر أمَّنوا. وهكذا السنة في كل دعاء لدفع البلاء.

فائدة: روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم " قال: قلت: لأبي بكر الوراق ( ) علمني شيئاً يقربني إلى الله تعالى، ويقربني من الناس، فقال: أما الذي يقربك إلى الله تعالى، فمسألتك إيّاه، وأما الذي يقربك من الناس، فترك مسألتك منهم ( ) ، وروي عن أبي هريرة: أنَّ النبي على قال: "من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه " ( ) ، ثم أنشد أبا هريرة ( ) :

اللّه يغضبُ إن تركتَ سؤالَه وبُنَيُّ آدم حين يُسأل يَغضبُ (١٠٠٠ ويستحبُّ أن يرفع الناس والإمام أيديَهم في الدعاء؛ فقد روي: «أنّه يَنْ كان يرفع

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (١/ ٢٥١)، ومختصر المزني (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (١٠٣١) عن أنس بن مالك قال: اكان النبي على لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، ومسلم في صحيحه رقم (٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن حاتم بن سليان الزمي المؤدب حدث عن هشيم، وعيار بن محمد، وجرير بن عبد الحميد وطبقتهم. وعنه الترمذي، والنسائي، وعبد الله بن أحمد، وأبو حامد الحضرمي وآخرون. وثقه الدارقطني. توفي سنة (٢٤٦هـ) ينظر: سير أعلام النبلاء (١١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمَّد بن عمر الحكيم الورَّاق. أصله من ترمذ، وأقام ببلخ. لقي أحمد بن خضرويه وصحبه. وصحب محمَّد بن سعد بن ابرهيم الزاهد، ومحمَّد بن عمر خشنام البلخى. توفي سنة (٢٤٠هـ). ينظر: طبقات الصوفية، أبو عبد الرحن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي، دار الكتب العلمية - بيروت - 1204 هـ 199٨م، ط: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٣٥)، رقم (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٦) أخرَجه البخاري في الأدّب المفرد (١/ ٢٢٩)، رقم (٦٥٨)، والإمام أحمد في مسئده رقم (٩٧٠١)، والترمذي ف سئنه (٤٥٦/٥)، رقم (٣٣٧٣).

 <sup>(</sup>٧) كذا في النسخ، وهذا يوهم أن البيتين أنشدهما الرسول الله الله الله الله النجم الوهاج (٢/ ٥٨٨)،
 ومعني المحتاج للشربيني (١/ ٢١١)، ولكن المذكور في كتب الحديث والتفسير أن البيتين من إنشاد شاعر إما
 الأصمعي أو غيره.

<sup>(</sup>٨) وقبله: لا تسألنَّ بُنيَّ آدم حاجةً وسل الذي أبوابُه لا تُحجبُ ينظر: الإقناع للشربيني (١/ ١٩٥).

يديه حتى يبدو بياض إبطيه»، وأن يجعلوا ظهور أكفهم إلى السماء؛ ففي الصحيحين عن أنس: «أنّ النبي على الستسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء»(١٠).

قال العلماء: وهكذا السنة في كل من دعا لرفع البلاء، وإذا سأل من الله شيئاً جعل بطن كفيه إلى السماء (٢). وفيه كلام مرّ من القنوت فراجعه.

(وليكن من دعائه في هذه الحالة: اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك) قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُونِ آَسَتَجِبٌ لَكُو ﴿ (عافر:٦٠). (وقد دعوناك كها أمرتنا) امتثالاً لأمرك (فأجبنا كها وعدتنا) وفاءً بعهدك. اللهم (فامنى علينا) أي: افعل بنا ما يوجب شكرك. يقال: من عليه أي: طلب منه شكر ما أنعم عليه. وامتن، أي: قبل المنة، أي: شكر في مقابلة ما من عليه به (بمغفرة ما قارفنا) أي: كسبنا من الذنوب (وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا) (٣) كلاهما معطوفان على قوله بمغفرة، وإنها لم يعد الجار فيهها؛ لأن المعطوف عليه [مظهر].

(ويحول ردائه عند تحوله إلى القبلة وهو أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على الأيسر وبالعكس) لما ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن زيد: «أنَّ النبي عَلَى استقبل القبلة وحوّل ردائه»(1).

قيل: كان [طول] ردائه أربعة أذرع، وعرضه ذراعين وشبر (°).

والسبب في ذلك التفاؤل بتحويل الحال من الجدوبة إلى الخضب، وكان علي يحب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم (٧. (٨٩٥)، وأحمد في مسنده، رقم (١٢٥٥٤). ولم أجده في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (٦/ ١٩٠): "قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم (١/ ٢٥٠)، ونهاية المحتاج (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، رقم (١٠١٢)، وصحيح ومسلم، رقم (١-(٨٩٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مغني المحتاج (١/ ٣٢٥)، ونهاية المحتاج (٢/ ٤٢٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٨٠).

التفاؤل الحسن، (۱) كذا قاله في العزيز (۱)، ويؤيده ما في شعب البيهقي: «أنه الله المستقى وحول رداده ليتحول القحط، وكان يحب التفاؤل الحسن، وهكذا في جامع الدار قطنى (۱).

قال المتولي في التتمة: إنّم يستَحب ذلك؛ لأنّ الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيغيروا بواطنهم بالتوبة، وظواهرهم بتحويل الرداء، فلعل الله يغير ما بهم (٤).

قال الماوردي: يستحب أن يكون التحويل قبل الاستغفار (°). ويكره ترك التحويل، قاله العجلي ('').

(والجديد أنه ينكسه أيضاً وهو ان يجعل أعلاه أسفله وبالعكس)؛ لما روي: «أنه الله استسقى وعليه خيصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه (٧٠)، فرأى الشافعي إنّباع ما همّ به رسولُ الله الله ومنعه مانع (٨٠).

ومن جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن، فقد فعل التحويل، والتنكيس الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن، فقد فعل التحويل، والتنكيس جميعاً؛ لأنّه يقلب اليمين إلى اليسار مع قلب الظاهر إلى الباطن مع قلب الأعلى إلى الأسفل، فإن شككت فيه جرّبه، فيزيل شكك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٥٧٥٦). عن أنس عن النبي المال: الا صدوى ولا طبرة، ويعجبني الفال الصالح الكلمة الحسنة . ومسلم في صحيحه، رقم (١١١-(٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣١٠) رقم: (٢٦٣٩٦) عن أبي هريرة قال كان رسول الشي (يحب الفال الحسن ويكره الطيرة)، والإمام أحمد في مسنده، رقم (٣٩٣٨)

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٦٦)، والحاكم في المستدرك (٧٧٣/١)، رقم: (١٢١٦)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) نقله عن المتولي.الدميري في النجم الوهاج (٢/ ٥٨٠).

 <sup>(</sup>٥) لم أجد في الحاوي الكبير، والإقناع للماوردي التصريح بذلك حسب اطلاعي، لكن نقله عنه. الدميري في النجم الوهاج (٢/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٦) نقل هذا القول عن العجلي: ابن الملقن في عجالة المحتاج (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد، في مُسنده، رقم (١٦٤٧٣)، والنّسائي في السنن الكبرى (٣/ ٤٨٩)، رقم (١٤١٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٣٣٥)، رقم (١٤١٥)، وابن حبان في صحيحه (١١٨/٧)، رقم (٢٨٦٧).

<sup>(</sup>٨) الأم (١/ ١٥٢).

والقديم: أنَّه لا يستحب التنكيس؛ لأنَّه ﷺ لم يفعله(١).

قال المصنف في العزيز: إذا حول الأردية تركوها كذلك إلى أن ينزعوا الثياب(٣).

قال النووي: ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس كسائر السنن؛ ولأنّهم أشد حاجة من الإمام (٤٠). هذا إطلاق النووي.

وقيده الأذرعي بما إذا لم يكن السلطان حاضرا في البلد، فإن كان فلا يستحب؛ لخوف الفتنة، [و] قال الغزي بعد قول النووي: فعله الناس أي فرادى؛ لأنّ اجتماعهم وخروجهم إلى الصحراء وظيفة للإمام (٥٠).

#### مايتعلق بالاستسقاء

تكملة: نذكر فيها ما يتعلق بالاستسقاء عما تركه المصنف:

يستحب أن يبرز لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته ليصيبه تأسياً برسول الله على ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٤٩)، والبحر (٣/ ٢٦٥)، والعزيز (٢/ ٣٩٠)، والروضة (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام أحمد في مسنده، رقم (١٦٤٦٥) عن عبادين تميم الأنصاري ثم المازني عن عبدالله بن زيدبن عاصم وكان أحد رهطه وكان عبدالله بن زيدمن أصحاب رسول الله تكالى قد شهد معه أحدا قال: «قد رأيت رسول الله تكالى حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداء، فقلبه ظهر البطن وتحول الناس معه».

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٩٥)، والمجموع (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) لم أعشر على كلام الغزي. ونقل قول الأذرعي. الرملي في نهاية المحتاج (٢/ ٤٢٤)، والشربيني في مغني المحتاج (١/ ٤٢٤)

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم في صحيحه، رقم (١٣-(٨٩٨) عن أنس قال: «أصابنا ونحن مع رسول الله على على قال: فحسر رسول الله على المطرفة المستندى والإمام أحمد في مستندى رقم (١٠٠٠).

وإذا سال به الوادي استحب الغسل، أو الوضوء منه، كما رواه الشافعي عن فعل رسول الله على (۱).

ويستحب التسبيح عند الرعد؛ لما روى الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن عبدالله بن الزبير: «أنّه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» (٢٠).

ويقول عند البرق: لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له سبوح قدوس ٣٠٠.

ولا يتبع بصره البرق فعن عروة بن الزبير أنّه قال: «إذا رأى أحدكم البرق فلا يشر إليه (٤)، والحكمة في ذلك، أنّه يذهب بحدّة البصر.

نقل إمامنا الشافعي في الأم عن مجاهد: أنَّ الرعد مَلَك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب، ثم قال: وما أشبه ما قاله بظاهر القرآن (٥). قال القمولي: وعلى هذا فيكون المسموع هو صوته، أو صوت سوقه على اختلاف فيه، وأطلق الرعد عليه مجازاً (١)، وفي

<sup>(</sup>۱) أخرج الشافعي في الأم (١/ ٢٥٢) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد: «أن النبي على إذا سال السيل يقول: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فتتطهر منه وتحمد الله عليه». وأخرجه البيهقي في المعرفة عن الشافعي (٥/ ١٨٥)، رقم (٧٢٣٤)، وفي السنن الكبرى (٣/ ٥٠١) رقم (٦٤٥٧)، وقال: هذا منقطع. قال النووي في المجموع (٥/ ٨٤٥): وحديث الوادي رواه الشافعي في الأم بإسناد منقطع ضعيف مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٩٢)، رقم (١٨٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٧)، رقم (٢٩٢١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٠٥)، رقم (٦٤٧١). قال أبنو الفضل العراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/ ٢٩٥): رواه مالك في الموطأ عن عبدالله بن الزبير موقوفاً ولم أجده مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٣) لم أجد له مستنداً في كتب الحديث حسب اطلاعي. وقد نسبه الأثمة في كتب المذهب إلى السلف الصالح. ينظر:
 أسنى المطالب (١/ ٩٣٣)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٨٢)، والإقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٩٥)، ونهاية المحتاج:
 (٢/ ٢٦٤)، ولـذا لم أعتبره حديثا، بل من عبارة الوضوح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٨٢) عن عروة بن الزبير قال: «إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه وليصف ولينعت»، وأبو بكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٣/ ٩٤)، رقم (٤٩١٧)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/ ١٩١)، رقم (٧٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم (١/ ٢٥٤). وفيه «والبرق أجنحة الملك يسقن السحاب "والمراد بالآية قوله تعالى: (ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)، وقد أخرجه البيهقي عن الشافعي في معرفة السنن والآثار (١٩٣/٥)، رقم (٧٢٥٧)، وفي السنن الكبرى (٣/ ٥٠٦)، رقم (٦٤٧٥).

<sup>(</sup>٦) لم أعشر على هذا القول للقمولي ونسبه الأئمة إلى الأسنوي. ينظر: أسنى المطالب (٢٩٣/١). ونهاية المحتاج (٢٦/٢٤).

شعب البيهقي: «أنَّ النبي عَنِي قال: بعث الله السحاب فنطقت أحسن المنطق وضحكت أحسن المنطق وضحكت أحسن الضحك، فالرعد نطقها والبرق ضحكها»(١٠).

وأما الصواعق فيستعاذ بالله منها فإنّها عذاب، ونزولها في غالب عادة الله عند البرق.

وينبغي أن يحترز عن المكث تحت شجرة الفستق [الجبلي]، [و]شجرة الجوز في أوان الأمطار، لا سيها في أول الربيع؛ فإنّ وقوع الصواعق بها أغلب بقدرة الله تعالى.

وحسن أن يقول: «اللَّهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» (٢٠).

ويستحب أن يقول عند المطر: اللهم صيّباً نافعاً؛ للإتباع "، وروي سيّباً بالسين (،،، فالأحسن الجمع بينهما ويدعو بها شاء.

إذا لاح برق الغور غور تهامة تجدد من شوق علي ضروب فطورا تراه ضاحكاً في ابتسامة وطوراً تراه قد علاه قطوب

وهذا كقولهم: ضحكت الأرض إذا أخرجت نباتها و زهرتها، قال ابن مطير: كل يوم بأقحوان جديد تضحك الأرض من بكاء السهاء .... ينظر: غريب الحديث، أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (١/ ٢٧١)، وشرح مشكل الآثار للطحاوي (٢١٨/١٣). (٢) أخرج ابن أبي شبية في مصنفه (٦/ ٢٦) رقم: (٢٩٢١٧) عن أبي مطر أنه سمع سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: «كان رسول الله يخيلة إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك و لا تهلكنا بعذابك وعافنا أبيه قال: «كان رسول الله يخيل إلى مسنده، رقم (٣٤٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى قبل ذلك، والإمام أحمد في مسنده، رقم (٣٤٥٠)، والترمذي في سننه، رقم (٣٤٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٥٥٠)، رقم (١٤٥٠)، قال الزيلعي: قال الترمذي حديث غريب. ينظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزنخ شري، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، دار ابن خزيمة – الرياض – ١٤١٤هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبدالله بن عبد الرحن السعد: (٢/ ١٨٤).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٠٣٢) عن عائشة أن رسول الله على كان إذا رأى المطرقال: «صيباً نافعاً»، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨/٦)، رقم (٢٩٢٢٤). والإمام أحمد في مسنده، رقم (٢٤١٤٤). وابن حبان في صحيحه (٣٠٦/٣)، رقم (٢٠٠٦).

(٤) وقد جاء رواية السين عند ابن أي شيبة الكوفي في مصنفه (٢٨/٦)، رقم (٢٩٢٣) عن عائشة حدثته: «أن رسول الله الله كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته حتى يستقبله فيقول: «اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به، فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعاً» مرتين أو ثلاثا فإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك»، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سنته (٢/ ١٢٨٠)، رقم (٣٨٩٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤)، رقم (٩٨٩)، وابن حبان في صحيحه (٣/ ٢٥٥)، رقم (٩٩٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم (٢٣٧٣٦). وليس فيه قوله: (فالرعد نطقها والبرق ضحكها) والسيوطي في الدر المنثور، عن الإمام أحمد وابن أبي الدنيا، دار الفكر - بيروت - ١٩٩٣): (١/ ٤٠٠)، ولم نجده في شعب البيهقي. قال أبو سليهان الخطابي: فقوله: "يضحك" أراد أنه ينجلي عن البرق كها يفتر الضاحك عن الثغر وهو من كلام الاستعارة. قال الشاعر:

قال الشافعي: حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة (١). ويقول بعده: «مطرنا بفضل الله ورحمته» للإتباع (٢).

[ويكره] أن يقول: "مطرنا بنوء كذا" إن اعتقد أنّ هذه الأنواء لا فعل لها في المطر، وإنّا أجرى الله العادة بإنزاله في هذا الوقت، [لا إن قاله عن اعتقاد] أنّها فعالة في الحقيقة؛ [فإنّه كفر] (")، وعليه يحمل قوله على فيها حكاه عن الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، (3).

وفي الموطأ لمالك ابن أنس: «أنّ أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس: مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلاَ مُسِّكَ لَهَا ۖ ﴾ الآية (٥) (فاطر: ٢).

قال بعض أصحابنا: أنَّ هذا القول بالاعتقاد الأولية ليس بمكروه، وهو حسن (١٠).

ويكره سب الريح؛ لأنّه خلق من خلق الله، وجند من جنود الله.وعن أبي هريرة عن رسول الله على أنّه قال: «الريح من روح الله يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها» (٧٠).

وفي شعب البيهقي: «أنّ رجلاً نازعت الربح ردائه فلعنها فقال الله الا تلعنها فإنّها مأمورة. ومن لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) يأتي تخريجه في الحديث التالي.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٧٤)، وروضة الطالبين (٢/ ٩٥)، والمجموع (٨٨/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٨٤٦) و (١٠٣٨) و (٤١٤٧) و (٧٥٠٣)، ومسلم في صحيحه، رقم (٢٥٠٧). (٧١-(٧١).

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك (١/ ١٩٢)، رقم (٤٥٣)، والسنن الكبري للبيهقي (٢/ ٢٦٧)، رقم (٣٠٣٠).

<sup>(</sup>T) IE, (1/107).

<sup>(</sup>٧) أخرَجه أبو بكر عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (١١/ ٨٩)، رقم (٢٠٠٠٤)، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، رقم (٧٦٣١)، وأبو داود في سننه، رقم (٥٠٩٧)، وابن ماجه في سننه، رقم (٣٧٢٧).

<sup>(</sup>A) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢/٦١٣)، رقم (٥٢٣٥)، وأبو داود في سننه، رقم (٤٩٠٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ١٦٠)، رقم (١٢٧٥١)، والترمذي في سننه، رقم (١٩٧٨).

[والرياح] أربعة، وقد مرّ تعريفها في أدلة القبلة، ولكل منها طبع ونفع كفصول السنة:

فالصِّبا حارة يابسة، والدبور رطبة باردة، والجنوب حارة رطبة وهي: الأزيب. وفي الحديث: «اسمها عند الله الأزيب وعندكم الجنوب» (١٠).

والشمال باردة يابسة(٢).

هذا وإن لم يكن مما يتعلق [بالموضوع] لكن [في الاطّلاع] عليها فائدة عظيمة.

وإذا كثرت الأمطار وتضرروا بها فالسنَّة أن يسأل الله تعالى رفعه بقولهم:

«اللّهم سقيا رحمة لاسقيا عذاب، اللّهم على الخراب ومنابت الشجر، اللّهم حوالينا (علينا) (°).

وفي معنى ذلك ازدياد السيل، ومكث النيل إذا خافوا الغرق، وكذا دوام الغيم بلا مطر إذا تضرر بالأشجار، وسائر النباتات؛ فيستحب الدعاء لـزوال ذلك، ولا يصلى لذلك؛ لأنّه لم ينقل().

وأما تتابع الأذان لدفع المطر ونحوه فقد تقدم في فصلُ الأذانِ فراجعه، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) رواه والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۵۰۸)، رقم (٦٤٨٩). وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني في المطالب العالية بزواثد المسانيد الثانية، دار العاصمة/ دار الغيث - السعودية - ١٤١٩هـ، = الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، كتاب بدء الخلق (١٤/ ١٦٩)، رقم (٣٤٢٩)، والبزار في مسنده (٩/ ٤٥١)، رقم (٢٤٠٩).

<sup>·</sup> (٢) ينظر: أسنى المطالب (١/ ٢٨٨)، ومغنى المحتاج (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٠١٣). ومسلم في صحيحه، رقم (٩-(٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٥٩)، والحاوي الكبير (٢/ ٥٢٢)، والمجموع (٥/ ٨٧)، وعجالة المحتاج (١/ ٤٠٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٨٥٧).

والمخطوطات التي حصلت عليها وفيها نهاية هذه الحصة من الوضوح هي أربعة: في المخطوطة (٧٧١٢) تبدأُ في اللوحة (١٤٦ ظ)، وفي (٢٧٢٥) في اللوحة (١١٥ ظ)، و في المخطوطة: (ذ) في اللوحة (٤٦٠٧)، وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٢١٧٤ ظ).

## باب تارك الصلاة

ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب هنا؛ اقتداءً بالمزني والجمهور من أصحابنا، وذكره جماعة قبل باب الأذان، وأخرِه الغزالي عن الجنازة، ولكل مسند حسن شكر الله سعيهم وجمع بيننا وبينهم (١٠).

### حكمتارك الصلاة

(ترك الصلاة إن كان عن جمود وجوبها) كان ذلك الترك (ودةً) بالإجماع (٢٠)؛ لأنّ وجوب الخمس مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فجحوده يتضمن تكذيب الله ورسوله عليه السلام، وهو كفر.

وخرج بقيد الجحود من قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيداً عن أهل العلم أو بلغ مجنوناً ثم أفاق وكل من يجوز أن يخفى عليه مثل ذلك فإنهم لا يكفرون؛ لأنّ من لا يعرف الوجوب لا يسمى جاحداً إذ الجاحد من أنكر شيئاً سبق اعترافه به (").

وقوله: "كان ردة" تصريح بإجراء أحكام المرتدين عليه كما سيجيء في كتاب الردة.

ثم هذا لا يختص بالصلاة بل كل ما كان مجمعاً عليه معلوم من الدين بالضرورة فجحوده ردة، لا إن جحد مجمعاً عليه ليس معلوماً من الدين بالضرورة، كاستحقاق بنت الابن مع [البنت] السدس(٤)، ونحو ذلك، فإنَّ جاحده ليس بكافر(٥).

(وإن كان) ترك الصلاة (عن كسل) أي: توان فيه، مع وجود الاستطاعة (أو تهاون بها) أي: تساهل في أمر الصلاة. أي: لا يعظم عليه تركها، مع علمه بأنها واجبة، وهو بتركها آثم (فيشرع فيه القتل)؛ لأنّ الله تعالى علَّق خلو سبيل المشركين بعد الأمر بقتلهم بالتوبة [وإقام] الصلاة وإيتاء الزكاة، فدلّ على أنّ القتل لا يرتفع إلاّ بالإيهان

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية إعانة الطالبين (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة (٢/ ٤٨٢)، وعجمع الأنهر (١/ ٢١٨)، والحاوي الكبير (٢/ ٥٢٥)، واختلاف الأثمة العلماء (٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب (١/ ٥١)، وروضة الطالبين (٢/ ١٤٦)، والمجموع (٣/ ١٤)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر (١٦٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ١٤٦).

والصلاة والزكاة (١)، وقد صح أنه يَكِي قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وانّ محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحق الإسلام» (٢).

(حداً) تصريح بأنه لا يكفر بترك الصلاة، ما لم يجحد وجوبها كما مرّ.

والقتل إنّها هو للحد كسائر الكبائر المشروعة فيها الحد، لا للكفر؛ لأنّ الشارع أوعد تاركها بتخيير الله في تعذيبه بقوله: «إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنّة»، وشأن الكفر لا يقتضي هذا التخيير، فدل على أنّه مؤمنٌ عاص بترك المأمور.

وقال شرذمة (٢) من أصحابنا: القتل للكفر؛ لقوله ﷺ: «من ترك صلاة متعمداً فقد كفر»، وبه قال أحمد (١).

وأُجيب: بأنّ معناه: يستحق ما يستحق به الكافر، وهو القتل جمعاً بين الأخبار. أو يقال: الكفر هنا بمعناه اللغوي، وهو ترك الشكر، وستر النعمة. وأي نعمة أعظم من الصلاة، أحلاها الله تعالى على نفوسنا.

(والأظهر) من الوجوه (استحقاق القتل بترك صلاة واحدة)؛ لإطلاق قوله على: «من ترك صلاة متعمداً فقد كفر» (٥) بمعنى الذي ذكرناه، وبه قال جهور الأصحاب (١٠) (فيطالب بأدائها إذا تضيق وقتها، وأوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإن أصرّ) على

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَقَعُدُواْ
 لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدْ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوْةَ فَخَلُواْ سَيِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيهُ ﴾ (التوبة:٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٢٥)، ومسلم في صحيحه، رقم (٣٦ـ (٢٢).

<sup>(</sup>٣) الشرذمة في اللغة: القليل من الناس. أو الجهاعة القليلة من الناس. ولسان العرب: (٢٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف للمرداوي (١/٤٠٤)، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (١/٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) قال النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٢٤٨) وحديث امن ترك صلاة متعمداً فقد كفر افهو حديث منكر". وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٤٨) وديث من ترك صلاة متعمدا فقد كفر "رواه البزار من حديث أبي الدرداء بإسناد صحيح على شرط الترمذي، لا كها قاله النووي أنه منكر، وسئل عنه الدارقطني فقال في علله: رواه أبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعاً. وخالفه حماد بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلاً. وهو أشبه بالصواب قلت: وهذا طريق ثان". وينظر: تلخيص الحبير (١٤٨/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٥٢)، والحاوي الكبير (٢/ ٥٢٧)، وروضة الطالبين (٢/ ١٤٦)، والمجموع (٣/ ١٦).

الترك (وأخرج عن الوقت [استوجب] القتل)؛ لأنّه حينتذ يتحقق منه ترك الصلاة.

(والمعتبر الإخراج عن وقت العذر) أي: عن وقت الثانية التي تجمع مع ما قبلها (والضرورة) أي: عن وقت لا يلزم صاحبه على من زال مانعه فيه، وهو قدر التكبير في آخر وقت المتروكة إذا كانت ثانية المجمعتين، أو مما لا تجمع مع واحدة.

فإذا علمت هذا، فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، وبترك المغرب حتى تطلع الفجر، وبترك المغرب حتى تطلع الفجر، وبترك الفجر حتى لا يبقى قدر تكبيرة قبل طلوع الشمس؛ لأنّ هذا الوقت يعد وقتاً لأصحاب الأعذار، والموانع، فصار شبهة في تأخير القتل إليه (').

هذا كله تفريع على الأظهر، ومقابله خمسة أوجه:

أحدها: أنّه لا يعتبر الإخراج عن وقت العذر، والمضرورة، بل إذا ضاق وقت التي تريد تركها بحيث لا تسعها استوجب القتل؛ لأنّه صدق عليه أنّه ترك صلاة، وبه قال الروياني وزعم أنّه المذهب(٢).

وثانيها: يقتل إذا ضاق وقت الثانية؛ لأنّ الواحدة يحتمل تركها بشبهة[الجمع، وبه قال أبو إسحاق] (٣).

وثالثها: إذا ضاق وقت الرابعة؛ لأنّ الثلاث أقل الجمع، فاغتفرناها؛ لاحتمال عذر بخلاف الأربعة، وبه قال الإصطخري(٤٠٠).

ورابعها: إذا ترك أربع صلوات، وضاق وقت الخامسة؛ لجواز أن يستند إلى تأويل من ترك النبي على أربعاً يوم الخندق.

وخامسها: أنه لا تخصيص بعدد، ولكن إذا ترك قدراً يظهر لنا أنه اعتاد الترك والتهاون بأمر الصلاة، وحكم الدين، فحينشذ يقتل (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٥٢-٦٥٣)، وبحر المذهب (٢/ ٢٧٨)، ومغنى المحتاج (١/ ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٢) ونسبه الروياني إلى صاحب الإفصاح وابن أبي هريرة. ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) نقله عن أبي اسحاق المروزي. الماوردي في الحاوي الكبير (٢/ ٥٢٧)، والنووي في المجموع (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) نقله عن الإصطخري. أمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٦٥٢)، والروياني في بحر المذهب (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الروضة (٢/ ١٤٦)، والمجموع (٣/ ١٦)، وعجالة المحتاج (١/ ٤١٠)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٩١).

وهذان الوجهان حكاهما صاحب الإفصاح عن بعض الأصحاب، ولم ينص على قائليهما. وقيل: أنّها محكيان عن الصيمري(١٠).

(ويستتاب) تارك الصلاة (قبل القتل)؛ لأنه ليس بأشد من المرتد، والمرتد يستتاب، فهذا أولى، وهل يكفي الاستتابة في الحال أو يمهل ثلاثاً؟ فيه قولان مبنيان على استتابة المرتد وسيأتي.

واختار المزني أنّه لا يمهل(٢)، قال الشيخ أبو المكارم في العدة: وهو المذهب(٢).

والقولان في الوجوب أو الاستحباب؟ حكى المعلق عن الشيخ أبي محمد طريقين:

أظهرهما: أنّهما في الاستحباب(٤).

فإن تاب وصلى خلى سبيله. ثم استشعر اعتراض وهو أن يقال: المقتضي للحد الذي هو القتل خروج الوقت، وقد حصل، والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح، فلم قلتم: فإن تاب وصلى خلى سبيله؟

الجواب: إن للمتروك هنا بدلاً وهو القضاء، فمن تاب وأتى به سقط عنه المطالبة، بخلاف الزنا وشرب الخمر؛ فإنه لا يمكن الإتيان ببدلها، فبالتوبة لا تسقط المطالبة.

وأجاب بعضهم: بأنّ هذا القتل لا يضاهي الحدود التي وضعت عقوبة على معصية سابقة، بل حملاً على ما [لو] توجه عليه من الحق(٥٠).

وإذا قلنا: إنّه يمهل ثلاثاً فقتله فيها قاتل فأفتى القفال وصاحب البيان بأنّه يأثم ولا يضمن؛ كالمرتد(١٠).

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) نقله عن صاحب العدة. النووي في روضة الطالبين (١٤٧/٢).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٤٦٣٤)، والمجموع (٣/ ١٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإقناع، الشربيني (٢/ ٥٥٤)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي

الشافعي، دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، الطبعة: الأولى: (١١٩/٥). (٦) حكاه عن القفال في فتاواه. النووي في المجموع: (١٧/٣)، والدميري في النجم الوهاج (٢/ ٥٩١).

ونقل بعض الأصحاب عن البيان عدم تأثيمه، ووهم فيه(١).

وإذا جنّ أو سكر قبل الصلاة فلا يجوز أن يقتل، فلو قتل أثم القاتل ووجب القصاص(٢).

\*\*\*

#### كيفية قتل تارك الصلاة

(والظاهر أنّه يقتل ضرباً بالسيف) (") إذا لم يتب؛ لتحقق موجبه، ويضرب به عنقه؛ لقوله تلي «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»(٤٠).

(وفي وجه): هذا مقابل الظاهر (ينخس) بالخاء المعجمة أي: يغرز ويزج بحديدة نحو سنان رمح أو نصل سهم (حتى يصلي أو يموت)؛ لأنّ الغرض حمله على الصلاة، فيعاقب ليأتي بها، كالممتنع من سائر الحقوق، وبه قال صاحب التلخيص (٥٠).

وقيل: يضرب بالخشبة حتى يصلي أو يموت. نقله المصنف عن ابن سريج (``)، واختاره الشيخ تقي الدين السبكي (``)؛ لقوله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلا الله وأنّ محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق» (^).

<sup>(</sup>١) قال الذميري في النجم الوهاج: (٢/ ٩١٥) "ونقل في الكفاية عن صاحب البيان عدم تأثيمه ووهم فيه".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٣/١٧) نقلاً عن القفال.

 <sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (٢/ ٦٥٣)، والحاوي الكبير (٢/ ٥٢٨)، والبحر (٢/ ٢٧٩)، والعزيز (٢/ ٦٣٤)، والمجموع (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) صحیح مسلم، رقم (۵۷۔(۱۹۵۵)، ومسئدالإمام أحمد، رقم (۱۷۱۱۳) و (۱۷۱۱۳) و (۱۷۱۱۸) و (۱۷۱۳۹). و سنن أبي داود، رقم (۲۸۱۵).

<sup>(</sup>٥) حكاه عن صاحب التلخيص. إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٦٥٣). وقال معلقاً «ولبس لما ذكره أصل صحيح عند الأصحاب، فهو متروك عليه». والرافعي في العزيز (٢/ ٢٣) ونسبه إلى ابن سريج أيضاً.

<sup>(</sup>٦) نقله عن ابن سريج. الروياني في بحر المذهب (٣/ ٢٧٩)، والنووي في المجموع (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر:النجم الوهاج (٢/ ٥٩٢).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري، رقم (٦٨٧٨) عن مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجهاعة».
 ومسلم، رقم (٢٥٠-(١٦٧٦).

(ويغسل بعد القتل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره) كسائر أصحاب الكبائر من المسلمين (٬٬

قال صاحب التلخيص: لا يغسل، ولا يصلى عليه؛ إهانة به، وإذا دفن طمس قبره حتى ينسى ولا يذكر (٢).

وقال التلمساني: يدفن في مقبرة مفردة بين المسلمين وأهل الذمة.

وإذا أراد الإمام معاقبته فقال: صليت واعتذر بعذر صحيح أو فاسد ترك، ولم يقتل ٣٠٠.

قال حجة الإسلام في الفتاوى: لو امتنع عن صلاة الجمعة بغير عذر، وقال: أُصليها ظهراً لم يقتل؛ لأنّ لها بدلاً (٤)، وبه جزم صاحب الجاوي الصغير، وقرره شارحه الشيخ علاء الدين القونوي (٥).

وقال الشاشي يقتل؛ لأنَّه لا يتصور قضاؤها، ورجحه النووي في التحقيق(١٠).

والمنذورة المعينة في وقت لا يقتل مخرجها عنه، وللماوردي فيه احتمال (٧).

والممتنع من الوضوء كالممتنع من الصلاة، فيقتل على الأصح.

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٥٣)، والحاوي الكبير (١٦٧/١٣)، والعزيز (٢/ ٤٦٣)، والمجموع (٣/ ١٦).

 <sup>(</sup>۲) قال إمام الحرمين بعدما حكى قول ابن القاص صاحب التلخيص: (ولست أرى لهذا أصلاً) ينظر: نهاية المطلب
 (۲/ ٦٥٣)، وقال الغزالي في الوميط (۲/ ٣٩٦): "وهو تحكم لا أصل له"، وضعفه النووي في المجموع (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز: (٢/٤٦٣)، وروضة الطالبين (١٤٧/٢)، والمجموع (١٦/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتاوى الغزالي (ص٢٨) المسألة: (١٥).

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن علي بن إسهاعيل بن يوسف علاء الدين القونوي. من شيوخه: ابن عساكر وأبو حفص عمر بن القواس وأبو الحسن علي بن القواس وأبو العباس الأبرقوهي وابن دقيق العيد. من مصنفاته: شرح الحاوي الصغير، وشرح كتاب التعرف في التصوف واختصار المعالم في الأصول. توفي سنة (٧٢٧هـ). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠/ ١٣٤)، ومعجم عدثي الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان (١٤١٣هـ - ١٤١٨م)، الطبعة: الأولى، تحقيق : د. روحية عبد الرحمن السويفي (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٥٩٣)

 <sup>(</sup>٧) قال الماوردي: واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها:
 فذهب بعضهم إلى أنه قتله بها كالموقتات، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل بها؛ لاستقرارها في الذمة بالفوات. ينظر:
 الأحكام السلطانية للماوردي (١/ ٢٥١).

وأما فاقد الطهورين إذا ترك الصلاة فلا يقتل بلا خلاف؛ لاختلاف العلماء في فعلها(١).

\*\*\*

تارك غير الصلاة

خاتمة: تارك غير الصلاة من العبادات لا يقتل ما لم يجحد وجوبه، فإن جحد نظر: إن كان مجمعاً عليه كصوم رمضان فيكفر، وإلاّ فلا"،

\*\*\*

حكم المتبنين لفكرة حةقة

ولو زعم زاعم أنّ بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة، ونحو ذلك. قال حجة الإسلام: فلا شك في وجوب قتله، بل قتله أفضل من قتل مائة كافر ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٤٦٤)، وروضة الطالبين (٢/ ١٤٧)، والمجموع (٣/ ١٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) نقله عن الغزاني الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٣/ ٣٢٩)، والرملي في نهاية المحتاج (٢/ ٤٣١)، والدميري في النجم الوهاج (٣/ ٥٩٣)، وقال ابن عابدين في حاشية رد المختار: (٤/ ٤٣/٤)": وفي رسالة ابن كهال عن الإمام الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة: ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكر والمعاصي وأكل مال السلطان، فهذا مما لا أشك في وجوب قتله؛ إذ ضرره في الدين أعظم، ويفتح به باب من الإباحة لا ينسد، وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقاً؛ فإنه يمتنع عن الإصغاء إليه؛ لظهور كفره".

تم بفضل الله تعالى تحقيق باب صلاة الاستسقاء وفصل تارك الصلاة والتعليق عليه بالإفادة من تحقيق الشيخ صباح الشارستيني.

وهـذه الحصـة تنتهـي في المخطوطـة (٧٧١٢) في اللوحـة (١٤٧ و)، وفي (٢٧٢٥) في اللوحـة (١١٦ و)، و في المخطوطة: (ذ) في اللوحـة (٤٦٠٨)، وفي المخطوطـة (٣١٧١) في اللوحـة (٤٢٠ ظ).

ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب الجنائز، ومن الله التوفيق.

# كتاب الجنائز(١)

هي: جمع جنازة بالفتح والكسر، ولا يجيء جمعها إلاَّ بالفتح، ثم قيل: هي [النعش] مفتوحها ومكسورها إذا كان على النعش ميت مكفَّنٌ، وقيل: بالفتح: الميت، وبالكسر: النعش حال كون الميت فيه، وقيل: بالعكس. واشتقاقها من جنز الشيء: إذا ستر (٢٠). وكان من حق هذا الكتاب بين الوصايا والفرائض، لكن ذكره هاهنا؛ لأنَّ أهم ما يفعل بالميت الغسل والصلاة، وهما من العبادات.

494

## ذكر الموت والاستعداد له

(ليكثر كلُّ [أحد]) بمن توجه عليه خطاب الشارع (ذكرَ الموت) أي ندباً؛ لآنه أدعى على فعل الطاعات، وأزجر به عن المعاصي، وقال ﷺ: «أَكثِرُوا مِن ذِكرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ

<sup>(</sup>۱) هذه الحصة تبدأ في المخطوطة (۷۷۱۲) في اللوحة (۱٤۷ و)، وفي (۲۷۲۵) في اللوحة (۱۱٦ و)، و في المخطوطة: (ذ) في اللوحة (۲۰۸۸)، وفي المخطوطة (۳۱۷۱) في اللوحة (۲۰۲۲ ظ).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٥/ ٣٢٤)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١/ ٩٤).

المَوتِ» (''، وفي رواية: «فَإِنَّهُ مَا كَانَ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ، وَلَا قَلِيلٍ إِلَّا جَزَّاهُ» (''. أي: كثير من الأمل، وقليل من العمل.

وكان نقش خاتم عمر بن الخطاب: «كَفَى بِالمَوتِ وَاعِظًا» (")، ورواه الطبراني حديثاً مرفوعاً ("). (وليستعدّ له) أي: يهيأ له بإحضار ما تعين عليه (بالتوبة وردِّ المظالم) إذ قد يأتيه بغتة، فلا يستفرغ للاستعداد، فيموت بلا توبة، وبأس الداء معصية الرحمن، وخير الدواء التوبة، وطلب الغفران (٥)، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه «عَن عَائِشَة، قَالَت: جَاءَ حَبِيبُ بنُ الحَارِثِ (") إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَا حَبِيبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتُوبُ ثُمَّ أَعُودُ قَالَ: «فَكُلَّمَا أَذَبَبتَ فَتُب». «تُب إِلَى اللَّهِ يَا حَبِيبُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتُوبُ ثُمَّ أَعُودُ قَالَ: «فَكُلَّمَا أَذَبَبتَ فَتُب». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُورُ مِن ذُنُوبِكَ». (^)

ثم كلامُ المصنف يقتضي أن تكون التوبة مستحبة؛ لأنّه معطوف على المستحب، وبه قال الشيخ أبو يحي اليمني في البيان، ونقل عنه الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة وأقره، لكن الشيخ جمال الدين الإسنوي وكهال الدين الدميري ونجم الدين بن الرفعة والشيخ أحمد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم (۷۹۲۷)، وابن ماجه في سننه، رقم (٤٢٥٨)، والترمذي في سننه، رقم (٢٣٠٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ٢٧٩)، رقم (١٩٥٠)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٥٩)، رقم (٢/ ٢٩٩١). جميعهم عن أبي هريرة. قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٠١): وأعله الدارقطني بالإرسال، وفي الباب عن أنس عند البزار بزينادة. وصححه ابن السكن وقال أبو حاتم في العلل لا أصل له.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/٥٥)، رقم (٥٧٨٠). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠٩/١٠) "إسناده حسن".
 (٣) ينظر: موطأ مالك ت الأعظمي (٦/٥٦)، وتاريخ الخلفاء (١/١٣٦)، والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون (١/٢٤٢)، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس (٢/٢٤١)، وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (٢٦٢/١٢)، وفي جميعها: (كفي بالموت واعظاً يا عمر).

<sup>(</sup>٤) شعب الإيبان (١٣٦/١٣)، رقم (١٠٠٧٢)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠٨/١٠): وفيه الربيع بن بدر وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٨١)، والعزيز (٢/ ٣٩٢)، والمجموع (٥/ ٩٤)، والنجم الوهاج (٣/ ٧-٨).

 <sup>(</sup>٦) حبيب بن الحارث لم يذكر نسبه روى ابن منده أنه هاجر مع أبي الغادية وأم أبي الغادية فأسلموا. الإصابة
 (١٦/٢)، رقم (١٥٧٣).

<sup>(</sup>٧) ورَجُلٌ مِقرَافُ الذُّنُوب: إِذا كانَ كثيرَ الْمُباشَرَةِ لها. تاج العروس من جواهر القاموس (٢٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٦٠)، رقم (٥٢٥٧). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٠٠): وفيه نوح بن ذكوان وهو ضعيف.

بن الحجر وغيرهم قالوا: إنّ ذلك حتم (١٠)، قال الزركشي في بداية المحتاج: وهو واضح (٢٠). واعلم أنّ رد المظالم داخل في التوبة، لكنّه أفرده بالذكر لعظم شأنه؛ لأنّه من حقوق الناس، فيكون من عطف الخاص على العام (٣٠ كقوله تعالى: ﴿ نَفَرَّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾ أي: في ليلة القدر. (القدر: ٤).

(والمريض أولى بذلك) أي: بإكثار ذكر الموت، والاستعداد له؛ لأنّ خطره أكثر، وقلبه أرقّ، فيكون أقرب لرجوعه عن المعاصي (٤). وفي المثل: "الموت قريب على اثنين: على الشيخ الهرم، والمريض المدلم "(٥).

وقد قيل: اغتنم الخمس قبل الخمس، وأدرك عصرك قبل غروب الشمس(٢).

ويستحب للمريض الصبر على المرض: والرضا بقضاء الله تعالى، بترك التداوي؛ لأنّ مناط الثواب الصبر والرضا، لا المصائب نفسها. وعن بعض الأصحاب أنّه [يُكره] له الأنين والتأوه وكثرة الشكوى؛ لأنّ ذلك يدل على ضعف اليقين، ويورث شهاتة الأعداء، وضعّفه النووي فقال: لا كراهة فيه، لكن الأولى تركُ ما أطاق(١٠٠).

ويكره له سبُّ الحمَّى (^)، وكذا تناول الدواء مع الكره. ويستحب لغيره عيادته إن كان مسلماً (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان (٨/٣)، وعجالة المحتاج (١/ ٤١١)، والنجم الوهاج (٣/ ٧)، وتحفة المحتاج (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينسب الشارح بداية المحتاج إلى الزركشي مراراً، وهو لابن قاضي شهبة. ينظر: بداية المحتاج (١/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. والخاص: هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الإنفراد، أو لكثير محصور ينظر: رفع الحاجب (٣/ ٥٨) والمعتمد في أصول الفقه (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٨٢)، والبيان (٨/٣)، والعزيز (٢/ ٣٩٢)، والروضة (٢/ ٩٦)، والنجم الوهاج (٨/٣).

<sup>(</sup>٥) لم نجد المثل في الكتب التي عندنا، وفي تاج العروس (٣٣/ ١٧١): وادلَهُمَّ: كبر وشَاخَ، ذَكَره المُصنَّف في ادلَهَنّ.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أطباق الذهب، عبد المؤمن الأصفهاني (ص٧) المقالة الثالثة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٨٢)، والبيان (٣/ ٩)، والعزيز (٢/ ٣٩٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٨) لما أخرجه مسلم في صحيحه: رقم (٢٥٧٥) عن جابر بن عبدالله: «أن رسول الله ﷺ دخل على أم السائب أو أم المسيب ترفز فين» قالت: الحمى لا بارك الله فيها فقال: «لا تسبى الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كها يذهب الكبر خبث الحديد».

<sup>(</sup>٩) فقد أخرج البخاري في صحيحه، رقم (١٢٣٩) عن البراء الله الأمر به ضمن سبع خصال: وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم (٤ - (٢١٦٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تا الله الله تنظيم عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَسْمِيتُ العَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعوَةِ، وَعِيَادَةُ المَريضِ، وَاتَّبَاعُ الجَنَائِزِ».

وإن كان ذمياً جاز، ولم يستحب إلا لقرابة، أو جوار، أو بمجازاة إحسان ونحوه (''.
وينبغي للزائر أن يطيب نفس المريض بقوله: المؤمن عرض البلاء ليخرج من الدنيا بلا ذنب،
وحمى يوم كفارة سنة ('') ونحو ذلك، ويدعو له، إن رأى أمارات البرء منه، وإلا حثه على التوبة،
والوصية، ولا يطول المكث، ويواصل الزيارة للقريب والصديق، ويجعلها للأجنبي غباً (").

ويستحب العيادة لوجع العين؛ لأنه ﷺ عاد زيد بن الأرقم من رمدن،

وأن يكون في الشتاء ليلاً، وفي الصيف نهاراً (°).

وقال حجة الإسلام في الإحياء: إنها يعاد المريض بعد ثلاثة أيام، وفيه حديث حسن (٦).

春春春

ما يفعل بالمحتضر

(والمحتضر) الذي حضره الموت، بأن أخَذروحُه في الخروج بدلالة الأمارات عليه ـ وهذه التسمية مأخودة من قوله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ (النساه:١٨) ـ (يُستقبل به

<sup>(</sup>١) العزيز (٢/ ٣٩٢)، والنجم الوهاج (٣/ ٨)، والمجموع (٥/ ١٠٢)، و الحاوي الكبير (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي في مسند الشهاب، مؤسسة الرسالة - بيروت - ٧٠ ١٤. ١٩٨٦ م، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي (١/ ٧١)، رقم (٦٢) عن طريق ابن مسعود قال: قال رسول الله تنظيم: ﴿ الْحُمَّى حَظُ كُلُّ مُؤمِنٍ مِنَ النَّارِ، وَحَمَّى لَيلَةٍ يُكَفِّرُ خَطَايَا سَنَةٍ تَجَوَّمَةٍ ٩٠ قال أبو الفضل العراقي في المغني عن حمل الأسفار (١١٣٨/٢): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) المجموع (١٠٢/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ١٨٨)، رقم (٥٣٧)، وأبو داود في سننه: (٣/ ١٨٦) وت الأرنؤوط (١٩/٥)، رقم (١٩٢٥)، رقم (١٩٦٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط (١٩/٥)، رقم (١٩٠٥)، وقم (١٣٠٥) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٢) الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح = (١١٣/١٠) «وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم... أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وهو عند البخاري في الأدب المفرد وسياقه أتم، وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعاً ثلاثة ليس لهم عيادة العين والدمل والضرس فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٩/٣).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: إحياء علوم الدين (٢/ ٢١٠). والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه (١/ ٤٦٢) وت الأرنؤوط
 (٢/ ٤٣٣)، رقم (١٤٣٧) عن أنس بن مالك قال: «كَانَ النّبِيُّ عَلَىٰ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعدَ ثَلَاثٍ». قال النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٢٠٧): "إسناده ضعيف".

القبلة) ''؛ لأنها أشرف الجهات، وقدروي: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَدِمَ الَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ البَرَاءِ بنِ مَعرُودٍ، فَقَالُوا: تُوُفِّيَ وَأُوصَى بِثُلُثِهِ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأُوصَى أَن يُوجَّهَ إِلَى القِبلَةِ لِمَّا احتُضِرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِيَّ : «أَصَابَ الفِطرَةَ وَقَد رَدَدتُ ثُلُثُهُ عَلَى وَلَدِهِ» ''.

(والأصبح) من الوجهين (في كيفيته أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة) كالموضوع في اللحد؛ لأنّه أبلغ في الاستقبال (")، وقد روي انّه على قال: "إذا نام أَحَدُكُم فَليَتُوسَّد يَمِينَهُ" (1).

هذا ما نسبه المصنف إلى الأكثرين، وقال: ولم يذكر أصحابنا العراقيون سواه، وحكوه عن نص الشافعي (٥٠).

(فإن تعذر اضطجاعه على جنبه الأيمن لضيق بالمكان أو لعلة به أُلقي على قفاه وجعل وجهه وأخصاه إلى القبلة) كالموضوع على المغتسل ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة (١٠).

والثاني: يضطجع على قفاه هكذا مع عدم التعذر، وبه قطع الإمام ووالده الشيخ أبو عمد (٧٠ وحجة الإسلام وغيرهم من المراوزة (٨٠). قال النووي في شرح المهذب: وعليه

<sup>(</sup>١) قال النووي في المجموع (١٠٥٠٥): وهذا مجمع عليه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٠٥٠١)، رقم (١٣٠٥) وقال: حديث صحيح، والسنن الكبرى للبيهقي
 (٣٩٠٥)، رقم (٢٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان (١٢٠٣)، والعزيز (٣٩٢٠٢)، وروضة الطالبين (٩٦٠٢).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢٨٨/٩)، رقم (١٠٥٥٢) بلفظ: ﴿إِذَا أَخَدُكُم مَضِجَعَهُ مِنَ اللَّيلِ فَلَيَوَسَدَ يَمِينَهُ الرَّا ١٩١)، رقم (١٦٦٧). وأصله في الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ١٩١)، رقم (١٦٦٧). وأصله في الصحيحين بلفظ: ﴿إِذَا أَتِيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن... البخاري، رقم (٧٤٧)، ومسلم، رقم (٢٥١- ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٨٤)، والعزيز (١/ ٣٩٢-٣٩٣)، والنجم الوهاج (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>V) نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/٣).

<sup>(</sup>A) المواوزة: هم أصحاب الإمام الشافعي الذين على مذهبه من أهل (مرو) من الخراسانيين، ولكن يعبر عن الخراسانيين بالمواوزة؛ لأن أكثرهم من (مرو) وما والاها. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (١/ ٣٢٦)، والوسيط (٢/ ٣٦٢).

العمل (۱)، واعتمده صاحب العجالة، والزركشي، وابن الرفعة، وختم المتأخرين الشيخ أحمد بن الحجر (۲).

(ويلقن كلمة الشهادة) لظاهر قوله تلي القُنُوا مَوتَاكُم لَا إِلَهَ إِلَّا الله (٢٠ سمى المحتضر ميتا مجازاً، من باب تسمية السبب باسم [مسببه الغائي]، وعكسه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ السَّبِي اَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ (يوسف: ٣٦) تسمية [المسبب] باسم [سببه] الغائي، إذ المرض الشديد سبب الموت.

وعن معاذ بن جبل قال: على: "من كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله دخل الجنَّة "(١).

ثم إطلاق المصنف أنّه لا يزيد على كلمة التوحيد، وهو الأصح في الروضة، ونسبه صاحب العجالة إلى الجمهور (٥٠). وقال جماعة منهم القاضي أبو الطيب: لا يقتصر على كلمة التوحيد بل يأتي بالشهادتين؛ لأنّ المقصود ذكر التوحيد، وموته مسلماً (٢٠)، وهذا لا يحصل إلاّ بالشهادتين [واستحسن بعضهم أن يلقن الشهادة أولاً، ثم يقتصر بعد ذلك على لا إله إلاّ الله. هذا إذا كان المحتضر مسلماً، وإلاّ فينبغي الجزم بتلقينه الشهادتين]؛ إذ لا يصير مسلماً إلاّ بها.

(من غير إلحاح)؛ لئلا يتضجر، فيقع فيها لا ينبغي، ولا يواجهه بقوله قل: "لا إله إلا الله"، بل يذكر الكلمة بين يديه؛ ليتذكرها، فيذكرها، أو يقول لغيره بحضرته: نِعمَ الذكر هذا: سبحان الله والحمد لله والا إله إلا الله والله أكبر، من قاله دخل الجنّة. أو يقول: ذكر الله مبارك، فلنذكر الله جميعاً.

<sup>(</sup>١) لهذا ليس قولاً للنووي، بل قال في المجموع (٥/ ١٠٥): قال إمام الحرمين: وعليه عمل الناس.

<sup>(</sup>٢) ينظر: عجالة المحتاج (١٣/١)، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم (١ـ (٩١٦)، وأبو داود في سننه، رقم (٣١١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم (٢٢١٢٧)، وأبو داود في سننه، رقم (٣١١٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١١٢/٢٠)، رقم (٢٢١)، والحاكم في المستدرك (٣/١٠)، رقم (١٢٩٩) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ في التلخيص (٢/٣٠٢): "أعله بن القطان بصالح بن أبي عريب وأنه لا يعرف وتعقب بأنه روى عنه جماعة وذكره ابن حيان في الثقات".

<sup>(</sup>٥) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٩٧)، وعجالة المحتاج (١٣/١).

<sup>(</sup>٦) نقله عن أبي الطيب. النووي في روضة الطالبين (٢/ ٩٧)، والدميري في النجم الوهاج (٣/ ١١).

وإذا قالها مرة لم يكرر عليه، مالم يتكلم، فإن تكلم بعدها أعيد؛ لتكون آخر ذلك آخر كلامه.

والأحبُّ أن يلقنه غير الورثة، فإن لم يحضر سواهم لقنّه أشفقهم عليه (١٠)، ونقل في العجالة عن الماوردي وأقره: أنّ هذا التلقين قبل التوجيه (٢٠)، وبه صرح صاحب الإقليد؛ [لكونه] أهم (٣).

(ويتلى عليه سورة يس)؛ للأمر به عن رسول الله الله الآجري (4) وروى الآجري (6) في النصيحة عن أم الدرداء أنّه عليه قال: «ما من ميت يقرأ عليه يس إلاّ هون الله عليه (1) قال ابن الرفعة وغيره: يستحب أن يقرأ عند المريض مطلقاً؛ ففي رباعيات (1) أبي بكر الشافعي (1) أنّ النبي على قال: «مَا مِن مَرِيضٍ يُقرَأُ عِندَهُ سُورَةُ يس إِلّا مَاتَ رَبّانَ وَأُدخِلَ قَبرَهُ وَحُشِرَ يَومَ القِيَامَةِ رَبّانَ (1).

<sup>(</sup>١) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٨٤-٢٨٥)، والعزيز (٢/ ٣٩٣)، وروضة الطالبين (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: عجالة المحتاج (١/١٣)، قال في الحاوي الكبير (٣/ ٤) بعد أن ذكر التلقين: "ثم يوجهه نحو القبلة".

<sup>(</sup>٣) نقله عن الإقليد. الدميري في النجم الوهاج (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود في سننه (١٩١/٣)، رقم (٣١٢١)، والإمام أحمد في المسند، رقم (٢٠٣٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٩٩ ٣٩٤)، رقم (١٩٨٤)، بلفظ: «اقرَءُواعَلَى مَوتَاكُم يس»، وابن حبان في صحيحه (٧٩٢٧). ولم تالكبرى (٩٩ ٢٩٥)، قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٠٤): أعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري. من شيوخه: أبو مسلم الكجي وأبو شعيب الحراني وأحمد بن يحيى الحلواني. من تلامذته: أبو نعيم الأصبهاني وابن القطان. من مصنفاته: الأربعين في الحديث و أخلاق العلماء وكتاب النصيحة. توفي سنة (٣٦٠هـ). ينظر: وفيات الأعيان (٢٩٢/٤) والبداية والنهاية (١١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) نقله عن الآجري الدميري في النجم الوهاج (٣/ ١٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٢٩). والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (٢/ ٣٢)، رقم (٦٠٩٩) عن أبي الدَّردَاء، وينظر: تلخيص الحبير (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ (رغبات) وهو خطأ. وهو كتاب (الأسانيد الرباعيات) مخطوط لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٨) هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدوَيه البغدادي الشافعي البزَّاز. من شيوخه: أبو قلابة الرقاشي، ومحمد بن الجهم السمري، ومحمد بن ربح البزاز. من مصنفاته: الفوائد الحديثية المسمى بـ (الغيلانيات). ولد سنة (٢٦٠هـ) وتوفي سنة (٣٥٤هـ). ينظر: طبقات ابن الصلاح الشهرزوري (١/ ١٧٤-١٧٦)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: كتاب الفوائد (الغيلانيات) لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، دار ابن الجوزي، السعودية/ الرياض،١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: حلمي كامل أسعد: (١/ ٥٤)، والنجم الوهاج (٣/ ١٢).

واستحب أبو الشعثاء (١) من كبار التابعين قراءة سورة الرعد عنده أيضاً، قال في النجم الوهاج: كان ذلك والله أعلم؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهُرُمُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمِّرٍ ٱللَّهِ ﴾ (الرعد: ١١).

(وليكن هو في نفسه حسن الظن بربه) سبحانه وتعالى، بأن يظن أنه يغفره ويرحمه، ويرجو ذلك رجاءً تاماً، ففي الصحيحين أنّ الله تعالى قال: «أنّا عِندَ ظَنَّ عَبدِي بِي» (")، وفي مسلم عن جابر أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُم إِلَّا وَهُو يُعسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ ( ن معناه: يموت وهو ظان أنّه يرحمه الله تعالى.

ويروى: أنّ أحمد بن حنبل مع الربيع المرادي دخلا على الشافعي وهو محتضر فقال له الإمام أحمد: ما حالك يا سند الحق؟. قال: يا أبا عبد الله طاشت العبادات، وفنيت الإشارات، وما بقي إلاّ فضل ربي ثم أنشأ يقول:

جعلتُ رجائي نحو عفوك سُلَّماً تجود و تعفو سُلَّماً بعفود و تعفو منَّة و تكرُّما بعفوك أعسظها فكيف وقد أغوى صفيَّك آدما؟ (٥)

فبكى صاحباه، وبكى هو، حتى ضج البيت ومن فيه، وأخذ في الأُفق رحمة الله تعالى عليه (٢).

 <sup>(</sup>١) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي. من كبار تلامذة ابن عباس. حدث عنه عمرو بن دينار وأيوب السختياني
 وقتادة وآخرون. قال قتادة يوم موت أبي الشعثاء: اليوم دفن علم أهل البصرة أو قال: عالم العراق. توفي سنة (٩٣هـ)
 وقيل (١٠٣ هـ). ينظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي (١/ ٩٢) وسير أعلام النبلاء (٤٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٢٦٩٤)، رقم (٧٤٠٥) و (٧٥٠٥)، ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٦١)، رقم (٢- (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم (٨٨(٧٨٧٧) و (٢٨٧٧٨٢)، وابن حبان في صحيحه (٢/٤٠٤)، رقم (٦٣٨)).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ديوان الشافعي، دار الكتاب العربي، (١٤١٦ –١٩٩٦)، تحقيق: إيميل بديع يعقوب: (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٦) أوردها أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء (١٨٨/١). بنحو ذلك. ونسبها الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٠/ ٧٥) إلى المزني.

وندب لمن حضر المحتضر أن يحسن الظن ويطمعه في رحمة الله، ويقرأ عنده آيات الرجاء وحكايات الصالحين عند الموت.

ويستحب أن لا يجزع المريض من الموت، ولا بأس من الجزع من الذنوب، وان يكون شاكراً بقلبه ولسانه، وليحافظ على الصلوات بها أمكن، واجتناب النجاسات، ويجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال.

فرع: قال الجيلي() في شرحه(): يستحب تجريع المحتضَر ماءً بارداً، فإنّ العطش يغلب من شدة النزع، فيخاف منه إضلال الشيطان؛ لآنه ورد في الخبر: "إنَّ الشَّيطانَ يَأْتِيهِ بِمَاءٍ زلال، وَيَقُولُ لَهُ: قُل لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا حَتَّى أَسقِيَك، ()، نسأل الله الثبات عند المات.

قال الشيخ أبو حامد في الرونق: لا يجوز للحائض أن يحضر المحتضر، ويقاس عليها الجنب؛ لأنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، ولا جنب، ولا حائض('').

تذكرة: حكى حجة الإسلام عن ابن سريج، أنّه رأى في مرض موته في النوم أنّ القيامة قد قامت، ورب العزة جل وعلا يقول: أين العلماء؟ فجاءوا، فقال: ما عملتم في ما علمتم؟ قالوا: ربنا قصرنا وأسأنا، قال: فأعاد السؤال، فقالوا كذلك، قال ابن سريج: أما أنا يا ربي فليس في صحيفتي شرك، وقد وعدت أن تغفر ما دونه، فقال رب العزة: فاذهبوا فقد غفرت لكم، ثم مات بعد ثلاثة أيام رحمه الله تعالى عليه (٥).

فصل: في الآداب بعد الموت وقبل الغسل (1): (إذا مات غمض عيناه)؛ لأنّ العين أوّل شيء يسرع إليه الفساد، فإذا لم يغمض قبح منظره، وروي: «أنّه على أغمض عين أبي

 <sup>(</sup>١) هـو رضي الدين أبو داود سليمان بن مظفر بن غنائم الجيلي الشافعي. تفقه بالنظامية. صاحب موضح السبيل في شرح التنبيه، توفي سنة: (٦٣٦هـ) ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٧٠).

ر) وهو كتابه: (موضح السبيل في شرح التنبيه). ينظر: كشف الظنون (٢/٤ ؛ ١٩) وهدية العارفين (٥/٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) لم نجده في كتب الحديث، وجاء نقله عن الجيلي: في أسنى المطالب (٢٩٦/١)، قال الأنصاري: "نَقَلَهُ عنه الإسنوي وَأَقَرَّهُ، وَالأَذَرَعِيُّ وَقَالَ: إِنَّهُ غَرِيبٌ حُكمًا وَدَلِيلًا"، والنجم الوهاج (٣/ ١٢)، ونهاية المحتاج (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) نقله عن أبي حامد في الرونق. الدميري في النجم الوهاج (٣/ ١٣ - ١٣).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: إحياء علوم الدين (٤/ ١٥٤)، والرسالة القشيرية، لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، دار
 الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، الطبعة: لا يوجد، تحقيق: خليل المنصور: (١٧٢/١).

<sup>(</sup>٦) في المحرر الطبوع: "في ما يفعل بالميّت بعد وفاته".

سلمة لما مات وقال: إنّ الروح إذا قبض تبعه البصر»(١).

(وشد لحياه بعصابة عريضة) يأخذ جميع لحييه، ويربطها فوق رأسه، صيانة لفمه عن دخول الهوام (٣).

وينبغي أن يجعل أطراف الثوب الذي ستر به تحت رأسه وقدميه؛ لئلا يكشف.

(ووضع على بطنه شيء ثقيل) من نحو سيف أو مرآة؛ لئلا ينتفخ، وينبغي أن يكون من حديد (٢٠)، وفي شعب البيهقي: «أنّ مولى لأنس مات فقال: ضعوا على بطنه شيئاً من حديد، فإن لم يكن فقطعة الطين رطباً (٧٠)، ونقل الزركشي عن الذخائر تقديره (٨٠) بعشرين درهماً (٧٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، رقم (۷. (۹۲۰)، وسنن ابن ماجه، رقم (۱٤٥٤)، وسنن البيهقي الكبرى (۳/ ٥٤٠)، رقم (٦٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٩/ ١١٠)، و النجم الوهاج (٣/ ١٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٥٤٠)، رقم (٦٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) الهوام: ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب وما أشبهها، واحده هامة. لسان العرب (١٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٦)، وبحر المذهب (٣/ ٢٨٦)، والتهذيب (٢/ ٤٠٨)، وروضة الطالبين (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٢٤١). ومسلم في صحيحه، رقم (٤٨-(٩٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ينظر: نهاية المطلب (٦/٣)، وبحر المذهب (٣/ ٢٨٦)، والتهذيب (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه في شعب البيهقي. وأخرجه ابن حبان في الثقات (٢٨/٤)، رقم (١٦٩٠)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٥٤١)، رقم (٢٦١٠).

<sup>(</sup>A) أي وزن قطعة الطين على بطن الميت.

<sup>(</sup>٩) نسبه الشربيني والرملي إلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني. ينظر: مغني المحتاج (١/ ٣٣١)، والنهاية (٢/ ٤٤٠).

قال في العزيز: ويصان المصحف عن ذلك، وألحق به بعضهم كتب الحديث والفقه (۱).

(ويوضع على سرير ونحوه) من شيء مرتفع، بحيث لا يصل إليه نداوة الأرض، فتسرعه إلى التغير، ولا يوضع على فراش؛ لأنه أسرع على انتفاخه، (وينتزع عنه ثيابه التي مات فيها)؛ لئلا تُحمي الجسد فتُغيره.

وقيدها حجة الإسلام في الوسيط [بالثقيلة المدفئة] (٢٠).

(ويستقبل القبلة كما في المحتضر) لما تقدم (ويتولى ذلك كله أرفق محارمه) لوفور شفقته، فيحترم الميت. ويفعل بأسهل ما يقدر عليه، والأحسن أن يتولاها الرجل من الرجل، والمرأة من المرأة، وجاز تولي الرجل من المرأة وبالعكس، إذا كان بينها عرمية (٢).

قال النووي: ويجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه، ثبت فيه الأحاديث، وصرح به الدارمي، ويكره نعيه بنعي الجاهلي، ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة عليه وغيرها(؛).

قال المصنف: والمستحب قضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه قبل الغسل إن تيسر ذلك(٥).

\*\*\*

## غسلالميت

(ويستحب المبادرة إلى الغسل عند تحقق الموت)؛ لقوله تلطي: «لَا يَنبَغِي لِجِيفَةَ مُسلِمٍ أَن تُحبَسَ بَينَ ظَهرَانَي أَهلِهِ»(٢)، والآنه ربها يتسارع إليه تغيير.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٣٩٤)، النجم الوهاج (٣/ ١٥)، ومغني المحتاج (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) قال الغزالي في الوسيط (٢/ ٣٦٢): ويصان عن الثياب المدفئة فإنها يسرع إليه الفساد فيستر بثوب خفيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي (٣/ ٥)، والعزيز (٢/ ٣٩٤)، والروضة (٢/ ٩٧)، والمجموع (٥/ ١٠٩)، والعجالة (١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، رقم (٣١٥٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/٥٤٣)، رقم (٦٦٢٠).

وتحقق الموت يحصل بعلامات مشل: استرخاء قدميه، أو ميل أنفه، أو انخساف صدغيه (١)، أو ميل جلدة وجهه، أو انتقاص أنثييه.

فإن شك بأن لا يكون عليه علة واحتمل طرف سكتة، أو ظهرت أمارات نزع واحتمل عروض هذا الذكر. وجب التأخير إلى حصول اليقين بتغير الرائحة وغيرها(٢).

روي أنّ الماجشون (٢) صاحب مالك مات، ووضع على السرير، واجتمع الناس للصلاة عليه فوجد الغاسل عرقاً تحت رجله يتحرك، فأخبر به الناس، فتركوه إلى الغد، فلما أصبحوا اجتمعوا للصلاة عليه، فوجده الغاسل كذلك، فصرف عنه الناس، ثم أنّه في اليوم الثالث استوى جالساً، فقال: اسقوني سويقاً (٤)، فسقوه، وعاش بعد ذلك خس سنين وثلاثة أشهر (٥).

(وهو من فروض الكفايات وكذا التكفين والصلاة والدفن) بإجماع المسلمين (١) إذا لم يكن مانع من ذلك كالشهادة للصلاة، والكفر للجميع. وسيأتي.

(وأقل الغسل استيعاب البدن بالغسل بعد أن يزال ما عليه من النجاسة إن كانت) كغسل الحي من الجنابة أو الحيض، ولا يتعدد بتعدد الأسباب؛ حتى لو كان عليه غسل جنابة أو حيض ومات، كفى غسلة واحدة (ولا يشترط فيه نيّة الغاسل في أصح الوجهين)؛ لأنّ الغرض من هذا الغسل النظافة، وإكرام الميت، وهذا يحصل بدون النية.

الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين، وقيل: هو ما بين العين والأذن، وقيل: الصدغان ما بين لحاظي العينين إلى أصل الأذن. لسان العرب (٨/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٣٩٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٩٨)، والنجم الوهاج (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) هو أبو يوسف يعقوب بن أبي سلمة، الملقب بالماجشون القرشي التيمي، سمع عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن المنكدر، وعبد الرحن بن عبد الله بن أبي المنكدر، وعبد الرحن بن عبد الله بن أبي سلمة. توفي سنة (١٦٤هـ). ينظر: وفيات الأعيان (٦/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق. المعجم الوسيط (١/ ٤٦٥).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: وفيات الأعيان (٣٧٦/٦)، وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي - دار المعرفة - لبنان -١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ط: الأولى، ت: عبد المجيد طعمة: (١/ ٨١) وتأريخ الإسلام (٧/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر (١/ ٤٢)، ومراتب الإجماع لابن حزم (١/ ٣٤).

والثاني: تجب النية؛ لأنَّه غسل واجب، فافتقر إلى النية كالجنابة (١).

وأجيب: بأنّه إنّها يشترط النيّة في سائر الأغسال على المغتسل، [و] الميت ليس من أهل لنيّة.

(حتى يجوز أن يغسل الكافر المسلم) بناءً على عدم اشتراط النيّة. والنظافة يحصل بفعله كفعل المسلم.

(ولا يجب غسل الغريق) عطف على التفريع أي: حتى لا يجب غسل الغريق إذا لم نشترط نية الغاسل، إذ النظافة قد حصل، والحاصل لا يحصل، وهذا خلاف النص. قال الشافعي في المختصر: يجب غسل الغريق، ولا يكفي إصابة الماء إيّاه؛ لأنّا مأمورون بغسله، فلا يسقط الفرض إلاّ بفعلنا (").

وإنّما يصح من الكافر؛ لأنّه كالنائب عن المسلم، وليس هذا مما لا يصح نيابة الكافر فيه .

(والأكمل أن يحمل الميت إلى موضع خال) لا يدخله أحد إلاّ الغاسل، ومن لا بدّ من معونته؛ لأنّه في حياته كان يستتر عند الاغتسال، [فكذلك] يستر بعد موته؛ ولأنّه ربها كان فيه ما يكره ظهوره (٣٠).

(٣/ ٢٩٨). قال النووي في المجموع (٥/ ١٢٠) ونص في الغريق أنه يَجِبُ إعادة غسله، ولا يكفي انغساله بالغرق. وممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٣٩٥)، وبحر المذهب (٢/ ٢٩٨)، والتهذيب (٢/ ٤١٢).

 <sup>(</sup>۲) لم أعثر في مختصر المزني والافي الأم على هذا القول للشافعي، وينظر: الحاوي الكبير (۱/ ۹۱)، وبحر المذهب
 (۳) ه ۲۵ تا الله من في المستوى المنافق المستوى المنافق المستوى الكبير (۱/ ۹۱)، وبحر المذهب

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الوسيط (٢/ ٣٦٣)، ويحر المذهب (٣/ ٩٠)، والتهذيب، البغوي (٢/ ٤٠٩)، روضة الطالبين (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) لَمُ أَجَد نُصَ "والعباس واقف نَمّة" في كتب الحديث، بل في مسند أحمّد غرجا، رقم (٢٣٥٧) الحديث في غسل رسول الله على، وفيه: «وَكَانَ العَبّاسُ وَالفَضلُ وَقُشُمُ يُقلَّبُونَهُ مَعَ عَلِيًّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ»، وينظر: بحر المذهب، الروياني (٢٩٠/٣)، والعزيز (٢٩٦/٢).

والأفضل المنصوص أن يكون تحت سقف؛ لأنّه أستر، وقال ابن التلمساني: تحت السماء لتنزل عليه الرحمة (١).

(مستوراً) أي: بحيث لا يكون فيه كوَّة، ولا شِقٌّ يمكن النظر إليه من الخارج.

(ويوضع على سريس) أي: مثل سريس بما هو مرتفع على الأرض، أو لوح (مهيأً لذلك)؛ اتقاءً عن توحل الأرض تحته، وإصابة الرشاش.

ويجعل موضع رأسه أعلى؛ ليسيل الماء، ولا يقف تحته (٢)، روي: « أنّه تلل على سرير، وبقي إلى أن غسل عليه يجيى بن معين (٢) لما مات وحمل عليه سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (١).

(ويغسل في قميص)؛ لأنه على غسل في قميصه، وروي: «أنهم لما أخذوا في غسله هتف بهم هاتف داخل البيت: أن لا تنزعوا عن رسول الله على قميصه» (٥)؛ ولأنه أستر. وعن المزني كعن بعض أصحابنا أنّ ذلك خاص بالنبي على الجلالته (٢).

وليكن القميص بالياً، ويدخل يـده، فيغسـل مـن داخـل القميـص، وإلا فتـق رؤوس التخايـط، ثـم يدخـل يـده في موضـع الفتـق. كـذا قالـه الرويـاني(٧).

ولا ينظر الغاسل إلا بقدر الحاجة إذ قد يكون في بدنه ما لا يحب أن يظهر، وقد يرى عليه سواداً فيظنه عذاباً.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قول ابن التلمساني. وقاله الماوردي في الحاوى الكبير (٨/٣).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: البيان: (۳/۲۱)، والعزيز (۲/۳۹۳-۳۹۷)، والروضة (۲/۹۹)، والمجموع (۵/۷۰)، والنجم
 (۲) ۱۸/۸).

<sup>(</sup>٣) هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد. سمع عبدالله بن المبارك، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة. وروى عنه ابن حنبل، والبخاري، وأبو داود. توفي سنة: (٣٣٣هـ). ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٠٢)، والأنساب (٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في سننه، رقم (١٤٦٦)، و الحاكم في المستدرك (١/ ٥٠٥)، رقم (١٣٠٦). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. و البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٤٤)، رقم (٦٦٢٣)، وينظر: خلاصة الأحكام للنووي (٢/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ١٨)، ومغنى المحتاج (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٢٩٠).

وأمّا المعين للغاسل، فيكره له النظر بلا حاجة، وذلك فيها سوى العورة(١٠).

أما العورة فالنظر إليها حرام؛ لقوله ﷺ: ﴿لَا تَنظُر إِلَى فَخِذِ حَيِّ وَلَا مَيِّتٍ ۗ (١٠).

وإذا تعذر الغسل لفقد ماء أو إحراق، [ييمم] ٣٠٠.

ولا يكره كون الغاسل جنباً أو حائضاً، وإذا كان الميت أحدهما، كفي غسلة واحدة.

وينبغي أن يكون الغاسل أميناً، من أهل الصيانة، وليذكر محاسنه ندباً، ويستر مساوته وجوباً؛ لأنه غيبة لمن لا يمكن الاستحلال منه، وذلك كأن رأى سواداً، أو تغيير رائحة، أو انقلاب صورة، وقد يكون ذلك لشدة ما أصابه قبل موته أيضاً.

لكن لو رأى ذلك عن مبتدع بين البدعة، أو فانسق أو ظالم متجاهر بالفسق والظلم جاز ذكره لينزجر عنه الناس، ولا يجوز ذكر مساوئ المظنون بالفسق (٢٠).

\*\*\*

## حكاية عجيبة

وروي: أنّ امرأة غسلت امرأة بالمدينة في زمن مالك، فالتصقت يدها على فرجها، فتحير الناس في [أمرها]، فسألوها؟ فقالت: قلت: طالما عصى هذا الفرجُ ربّه، قال مالك: هذا قذف اجلدوها ثمانين جلدة فتَخلُص يَدُها، فجلدوها فخلصت، ومن ثَمّة قيل: لا يُفتى ومالك في المدينة (٥٠).

(ويحضر ماءً بارداً) وهو أولى من سخين؛ لأنَّ البارد يشدُّ البدن، والسخين يرخيه.

نعم، لو احتاج إلى السخين لشدة البرد، أو كثرة الوسخ، فيغسله بالسخين تسخيناً لطيفاً.

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير (٣/٧)، والعزيز (٢/٣٩٧)، وروضة الطالبين (٢/٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند، رقم (١٢٤٩)، وأبو داود في سننه، رقم (٤٠١٥) وقال: هذا الحديث فيه نكارة. و ابن ماجة في سننه، رقم (٢٣٦٧). وهو حديث معلل. ينظر: التلخيص الحبر (٢٧٨١).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٥/ ١٢٣)، ومغني المحتاج (١/ ٣٥٨)، ونهاية المحتاج (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٧٧/٣)، ومغني المحتاج (١/٣٥٨).

(في إناء كبير) بحيث يسع ما يكفيه؛ كيلا ينقطع في أثناء الغسل، ويحتاج إلى تردد وتوقف مما لا يقتضيه احترام الميت (ويبعد) الإناء (عن المغتسل) بحيث لا يصيبه رشاش عند الغسل. نص عليه الشافعي(١٠).

ثم علته عند السائر إلى نجاسة الآدمي بالموت: لئلا ينجس الماء بالرشاش الدذي يصيبه، وعند السائر إلى طهارته -وهو المذهب- إنّما يبعد عنه؛ ليكون النفس أطيب في أن لا يتقاطر الماء إلى الإناء؛ ولأنّ الماء المستعمل إذا كثر تقاطره فقد [يثبت] لما يتقاطر إليه حكم الاستعمال، فيخرج عن كونه طهوراً.

ولا يخفى أنَّ هـذه العلـة إنَّما يستقيم، إذا لم يكـن الماء المحضر متغيراً بالسـدر، ونحوه كما سيأتي.

(ويُعِدُّ الغاسل) قبل الأخذ في الغسل (خرقتين نظيفتين) إكراماً للميت (ويجلس الميت بعد وضعه على الميت بعد وضعه على المغتسل) إجلاساً رفيقاً. هذا أول ما يبتدأ به بعد وضعه على المغتسل (ماثلاً إلى ورائه)؛ ليسهل عليه دلك بطنه ليخرج ما فيه (ويضع بده اليمنى على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه)؛ لئلا يتايل رأسه.

والقفا: مؤخر العنق، وهو مقصور عند الجمهور خلافاً للفراء فإنَّه يمده (٢).

(ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى) ليمكن تقاعده (ويمّر يده اليسرى على بطنه إمراراً بليغاً) أي: في التكرار لا في الشدة [والتحامل] ؛ لئلا يؤدي إلى هتك الميت، فإنّ احترامه واجب، نقله الشيخ بدرالدين الزركشي عن الماوردي وأقره (٣) (ليخرج ما فيه) من الفضلات خشية من خروجه بعد الغسل؛ ولأنّ الحي يستفرغ من فضلاته ثم يدخل بيته، فكذلك الميت، وينبغي أن تكون المجمرة (١٠) -والحالة هذه - منفذه فائحة بالطيب، ويكثر من صب الماء؛ كيلا يظهر رائحة الخارج، ثم يرده على هيئة الاستلقاء.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر المزني (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) القفا مقصوراً: مؤخر العنق، ألفها واو، والعرب تؤنثها، والتذكير أعم. جمعه: أقفية. لسان العرب (١٩٣/١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٤) المجمرة: هي الأداة التي يجعل فيها الجمر مع البخور. ينظر: لسان العرب (٤/ ١٤٤).

(ويغسل بيساره و) الحال أن يكون (إحدى الخرقتين عليها سوأتيه) بمذاكيره وعانته (كما يستنجي الحيُّ) بعد فراغه من قضاء الحاجة.

ثم لفظ المصنف يشعر بأنّه يغسل سوأتيه بخرقة واحدة، وهكذا أطلق الجمهور، لكن في النهاية والوسيط: أنّه يغسل كل سوأة بخرقة، ولا شك أنّه أبلغ في التنظيف(١).

(ثم) بعد إلقاء الخرقة وغسل اليد بالماء والأشنان (٢) إن تلوثت (يلف الخرقة الأخرى على اليد ويدخل أصبعه في فمه ويمرها على أسنانه) بشيء من الماء كما يستاك الحي، وذلك بيده اليسرى كما هو المفهوم من العبارة، وصرح به صاحب الكافي (٢)، قال في العزيز: [ولا يقعّر فاه] (١).

(ويزيل ما في منخريه من الأذى) بإدخال طرف أصبع وشيء من الماء (ويوضؤه كما يتوضأ الحي) بالمضمضة، والاستنشاق مع التثليث في سائر الأعضاء؛ لأمره عليه السلام غاسلات ابنته بذلك (٥٠).

ثم ظاهر العبارة يقتضي أن يكون إدخال الأصبع [في] فيه وإزالة ما في منخريه غير المضمضة والاستنشاق، وهو ما يقتضيه كلام الجمهور أيضاً، لكن في الشامل لأبي نصر ما يدل على أنّ المضمضة والاستنشاق ليسا وراء ذلك. قال في العزيز: والظاهر الأول. وعلى هذا فيميل رأسه كيلا يصل الماء إلى جوفه (٢٠).

وهل يكفي وصول الماء إلى مقادم الثغر والمنخرين؟. أم لا بد لحصول السنّة من الوصول إلى الداخل؟

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٨)، والوسيط في المذهب (٢/ ٣٦٤) و العزيز (٢/ ٣٩٨).

 <sup>(</sup>۲) الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي.
 المعجم الوسيط (١٩/١).

<sup>(</sup>٣) يبدولي أنه أراد الكافي للخوارزمي.. ونقله عن الكافي. الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٢٠).

 <sup>(</sup>٤) العزيز ط العلمية (٢/ ٣٩٩): قال: ولا يقعر فاه"، والذي كان في النسخ بدله كان غير مناسب، فصححنا العبارة على ضوء العزيز.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٢٥٤) عن طريق أم عطية ١ قالت: «دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن نفسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بهاء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني»، فلها فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: "أشعرنها إياه"، وكان فيه أنه قال: «ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء منها» وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٢٤٦)، رقم (٣٦- (٣٩٩).

<sup>(</sup>٦) حكاه عن الشامل الرافعي في العزيز (٢/ ٣٩٩).

فيه احتمالان للإمام: احتمال المنع، خوفَ الوصول إلى الجوف، وتأثيره في تسارع لفساد.

واحتمال الجواز، بالقياس إلى الحي.

ولم أر كلاماً في ترجيح أحد الاحتمالين، لكن الظاهر ترجيح المنع.

ونقل علاء الدين القونوي قطع الإمام بعدم تكليف الفتح، إذا كانت أسنانه متراصة (١٠).

(ثم) إذا فرغ من توضيته (يغسل رأسه ولحيته بسدر ونحوه) من الخطميّ (٢) والآس (٣) والأشنان؛ الأمره عليه أم عطية بغسل رأس ابنته بهاء وسدر»، والسدر أولى؛ لأنه أمسك للبدن.

ويستحب الترتيب بين الرأس واللحية، كما صرح به النووي في الدقائق وغيره(١).

(ويسرحها بمشط واسع الأسنان)؛ لقوله ﷺ: «افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعروسكم» (٥) ومن ترجيل العروس تسريح شعرها (ويرفق به ليقل الانتناف) [أو لا ينتف شيء] (ويُسرَدُّ المنتف إليه) والمراد: أنّه يوضع في كفنه ويدفن معه؛ إكراماً له، وقال القاضي: إنّه لا يُسرَدُّ عليه.

ثم تسريح الرأس واللحية مع الماء ليس من نفس الغسل، بل من مقدماته كالوضوء وغيره.

## (ثم يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثم شقه الأيسر

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٩/٣).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن منظور في لسان العرب (۱۲/ ۱۸۸) «الخطمي: ضرب من النبات يغسل به. وفي الصحاح: يغسل به الرأس قال الأزهري: هو بفتح الخاء، ومن قال خطمي، بكسر الخاء، فقد لحن»، وهو بالكردية: تقسئون.

<sup>(</sup>٣) الأس: شجرة ورقها عطر وهو ضرب من الرياحين. ينظر: تهذيب اللغة: (١٣/ ٩٤)، ولسان العرب (١٩/٦).

<sup>(</sup>٤) دقائق المنهاج (ص٤٩)، والمجموع (٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٢٠١): "حديث: روي أنه الله قال: "افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم" هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ: افعلوا بمو تاكم ما تفعلون بأحيائكم، وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أجده ثابتاً. وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف... "وينظر: خلاصة البدر المنير (١/ ٢٥٥).

كذلك، ثم يحرفه) أي يصرفه ويقلبه (إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثم يحرفه) أي: يصرفه ويقلبه (إلى جنبه الأيمن، فيغسل شقه الأيسر كذلك) هذا ما ذكره الشافعي في المختصر وأورده الجمهور في كتبهم (١٠).

ونقل المصنف عن العراقيين وغيرهم قولاً آخر: إنّه يغسل جانبه الأيمن من مقدمه، ويحوله فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه، ثمّ يحوله ويغسل جانب ظهره الأيسر.

قال الأثمة: وكل واحد من الطريقين سائغ، والأول أولى؛ لقلة انقلاب الميت، وليس في هذين الطريقين إضجاع على الجانب الأيسر في أول الأمر، بل هو مستلقى فيها إلى أن يغتسل بعضه، ثم يجري الإضجاع.

وفي كلا الطريقين بدء الغسل بالتيامن؛ لأمره الله غاسلات ابنته بأن يبدأن بميامينها، ويجب الاحتراز عن كبّه على الوجه؛ لأنّ فيه إهانة بالميت (٢٠).

(وهذه غسلة واحدة) مما يراد للتنظيف والانقاء، وليس المراد أنها الغسلة الواجبة؛ لأنه يذكر السدر فيها كما يأتي، وهو مانع من ذلك كما نقول، (ويستحب التثليث) قياساً على غسل الجنابة، فإن لم يحصل النقاء والتنظيف، زاد إلى أن يحصل، ويستحب الختم بالإيتار؛ لقوله ملي لأم عطية: «اغسليها ثلاثاً أو خساً أو أكثر من ذلك».

قال الماوردي: الثلاث أدنى الكهال، والخمس أوسطه، والسبع أعلاه، وما زاد عليه سرف (٣).

(وأن يستعان في الأولى بالسدر والخطمي) والسدر أولى، لما مر (ثم يصب عليه الماء القراح) بفتح القاف، أي: الخالص عن السدر(٤) (ونحوه من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر)(٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر المزني (١/ ٣٥)، ونهاية المطلب (٣/ ٨-٩)، وبحر المذهب (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، والتهذيب

<sup>(</sup>۲/ ٤١٠)، وروضة الطالبين (۲/ ۱۰۰)، والنجم الوهاج (۱۹/۳–۲۰). (۲) ينظر: العزيز (۲/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٤) قال الأزهري: "والماء القراح الخالص الذي لم يجعل فيه كافور ولا حنوط". ينظر: الزاهر (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ١١)، والتهذيب (٢/ ٤١١)، والعزيز (٢/ ٤٠٠–٤١١)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٠٠).

ابنته؛ ولأنَّه أبقي أثراً.

اعلم: أنّ في عبارة الكتاب اضطراباً؟ إذ يفهم منه أنّ غسلة السدر، ومزيلته محسوبتان من التثليث، وليس كذلك؟ إذ لا يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر، ولا بالمزيلة للسدر في الأصح؛ لأنّ الماء إذا أصاب المحل، اختلط بها عليه من السدر، وتغير به، فالتثليث يكون بعد زوال السدر، أحدها لأداء الفرض، والثاني، والثالث لطلب التثليث ".).

وحق العبارة أن يقول: ثم يصب عليه الماء القراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر، فهذه غسلة واحدة، ويستحب التثليث. ففي عبارته تعقيد لفظي، من حيث التقديم والتأخير. تدبر.

(وأن يجعل في كل غسلة) من الأغسال المعتدة بها على ما فسرناه (شيء من الكافور)؛ لأن رائحته مطردة للهوام، وطبيعته مقوية للبدن (يسير) - بدون الألف واللام - بدل من قوله شيء، أي: يسير من الكافور، بحيث لا يتفاحش التغيير به، فيسلب الطهورية. وهذا في الكافور الرخو، أما الصلب، فلا يقدح التغيير به، وإن كان فاحشاً؛ لأنه مجاور، لا مخالط. واستحباب الكافور في الأخيرة أولى؛ لأمره من أم عطية بها في غسل

و يعيد تليين مفاصله بعد الغسل؛ لأنّها لانت بالماء، وينشف أعضائه جزماً بخلاف طهارة الحي، ويبالغ فيه؛ كيلا يبتل أكفانه، فيسرع إليه الفساد.

(وإذا خرج منه بعد الغسل نجاسة وجبت إزالتها) قطعاً سواء كانت من السبيلين أو غيرهما، وسواءً كانت من السبيلين أو غيرهما، وسواءً كانت قبل الإدراج في الكفن أو بعده، (ولا يجب إعادة الوضوء والغسل على الصحيح) من الوجهين؛ لأنّ الفرض قد سقط بها وجد، والتنظيف يحصل بإزالة النجاسة.

والثاني: تجب الإعادة؛ ليكون خاتمة أمره على الكمال؛ ولأنّه ينقض الطهر، وطهرُ الليت غسلُ جميعه.

<sup>(</sup>١) قال النووي في المجموع (٩/ ١٣٣): فإذا غسل بعد ذلك بالماء القراح وزال به أثر السدر والخطمي ففي الاعتداد بهذه الغسلة وجهان.

وعن أبي إسحاق: تجب إعادة الوضوء دون الغسل، كالحي يغتسل ثم يحدث، فإنّه يلزمه الوضوء فقط، وهذا كالوسيط بين الوجهين.

وذلك كالخارج من السبيلين (١٠)، أما الخارج من غيرهما فإنّما تجب الإزالة فقط (١٠). ومحل الخلاف قبل التكفين، أمّا بعده فتكفي إزالة النجاسة جزماً.

ويبنى على هذا الخلاف ما لو مسّ الميتَ من ينقض به وضوءه لو كان حياً، أو كان امرأة فوطئت، فتجب إعادة الوضوء والغسل على الثاني دون الأول ٣٠٠.

#### \*\*\*

### تغطية وجهالميت

فرع: قال في النجم الوهاج: يستحب تغطية وجه الميت بخرقة، من أول ما يوضع على المغتسل. نقله عن النص. ويندب أن يضفر شعر المرأة وأن يُجعل ثلثة فروع تُدلى على خلفها(1).

(ويغسل الرجالَ الرجالُ، والنساءَ النساءُ) هذا هو الأصل؛ رعاية للتجانس بين الغاسل والمغسول (نعم يغسل الزوجُ زوجتَه)؛ لقوله ﷺ لعائشة: «لو متِ قبلي لغسلتك وكفنتكِ» (٥)، وقد صح أنّ علياً غسل فاطمة (١).

ولا يمنعـه عـن ذلـك تزوجـه أختهـا أو خامسـة بعدهـا عـلى الأصـح، لكـن لا يغسـل

<sup>(</sup>١) حكاه عن أبي اسحاق. العمراني في البيان (٣/ ٣٣)، والنووي في المجموع (٥/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ١١)، والحاوي الكبير (٣/ ١٢). والتهذيب (٢/ ٤١١)، وروضة الطالبين (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التهذيب (٢/ ٤١١)، وروضة الطالبين (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٢٣/٣)، والمجموع (١٢٧/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسئده، رقم (٢٥٩٠٨)، وابن ماجه في سننه، رقم (١٤٦٥)، والنسائي في السنن الكبرى، رقم (٧٠٤٣)، وابن حبان في صحيحه (١/١٤)، رقم (٢٥٨٦). قال الحافظ في التلخيص (٢/٧٠١) «وأعله البيهقي، وأصله عند البخاري بلفظ: «ذاك لوكان وأناحي فأستغفر ليك وأدعو لك».

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقي (٢/٥٥٦)، رقم (٦٦٦٠) بلفظ: «حَن أُمَّ جَعفَر، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولِ اللهِ عَلَقَ قَالَت: "يَا أَسَهَاءُ، إِذَا أَنَا مِتُ فَاغِسِلِينِي أَنتِ وَعَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ". فَغَسَّلَهَا عَلِيٌّ، وَأَسْهَاءُ هَا». وينظر: تلخيص الحبير (٢/ ١٤٣).

الرجعية؛ لأنّها كانت محرّمة عليه في الحياة، فاستصحب ذلك بعد الموت(١).

(ويغسل السيدُ أمتَه)؛ قياساً على الزوجة بجامع الحل، بل هي أولى؛ لآنه يملكها رقبةً وبضعاً، ولا فرق بين أن تكون [قنة] أو مدبرة أو أُم ولد، وكذا المكاتبة؛ لأنّ الكتابة ترتفع بموتها، فيعود الحل.

هذا إذا لم تكن الأمة متزوجة أو معتدة من غيره، فإن كانت كذلك، لم يكن له غسلها لمانع التحريم، فإنّه لا يحل النظر إليها، ولا الخلوة بها.

قال النووي في زيادات الروضة: والمستبرأة كالمعتدّة، وتبعه في الأنوار (١٠).

وفيه بحث؛ لأنه إن ملكها بالسبي، (٣) فالأصح جواز الاستمتاع بها إلا الوطء، فالغسل أولى بالجواز، وإن ملكها بغير سبي لم يحرم عليه الخلوة بها ولمسها والنظر إليها بلا شهوة، والغسل كذلك.

(ولا تغسل الأمةُ سيدَها) قنة كانت، أو مدبرة، أو أُم ولد؛ لأنّ الموت ينقل ملك اليمين، أما في القنّة؛ فبالنقل إلى الورثة، وأما في الأخريين؛ فلعتقهما بموته.

وكذا ليس للمكاتبة غسله؛ لأنّه وإن ارتفعت الكتابة بالموت، لكن كما ارتفع انتقل الرقية.

(وكذا تغسل الزوجةُ زوجَها) لقول عائشة: «لَوِ استَقبَلتُ مِن أَمرِي مَا استَدبَرتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَلَ عِن ابن المنذر غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَلَ عِن ابن المنذر الإجماع عليه (°).

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٤٠٣)، والنجم الوهاج (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ١٠٤)، والأنوار لأعمال الأبرار، يوسف بن إبراهيم الأردبيلي (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) السبي والاستباء بالمد: الأسر. تحرير ألفاظ التنبيه (ص٣١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه، رقبم (٣١٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٥٨)، رقم: (٦٦٦٥)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢١)، رقم (٤٣٩٨) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٢٣٦) "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر (١/ ٢٢).

وأوصى أبوبكر الصديق ﷺ أن تغسله أسهاء بنت عميس(١)، فغسلته(١).

وعن عائشة ه قالت: سمعت رسول الله على يقول: «رَحِمَ اللّهُ امرَأَ غَسَّلَتهُ امرَأَتُهُ، وَكُفِّنَ فِي أَخلَاقِهِ» قَالَت: فَفُعِلَ ذَلِكَ بِأَبِي بَكرٍ». رواه البيهقي في الشعب".

ولو كان له أكثر من زوجة، وتنازعن في غسله، أُقرع بينهنّ.

وإلى متى تغسله؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: ما لم تنقض عدتها، حتى لو وضعت الحمل عقيب الموت، لم تغسله.

والثاني: تغسله، ما لم تنكح. والثالث: وهو الذي أطلقه الجمهور وأفتى به، تغسله أبدأن.

نعم المعتدة في حياته عدة الطلاق لا تغسله، وإن كان الطلاق رجعياً، استصحاباً لحرمة النظر واللمس في الحياة، كما يستصحب الحل في غيرها (٥٠).

(وإذا غسل أحدهما) أي: أحد الزوجين (أو السيد الآخر فينبغي أن يلف خرقة على يده ولا يمسه)؛ صوناً لطهارة الغاسل، فإن خالف فقد قال القاضي حسين وتبعه الجمهور: أنّ الغسل يصح بلا خلاف، ولا يقاس على الخلاف في انتقاض طهر الملموس؛ لأنّ الشرع أذن فيه للحاجة، وأما الغاسل فالأصح فيه الانتقاض (1). فإذا علم من هذا أنّ قوله: "ينبغي" الاستحباب.

(ولو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية، أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل

<sup>(</sup>۱) هي الصحابية الجليلة أم عبدالله أسماء بنت عميس ابن معبد الخثعمية من المهاجرات الأول، تزوج بها أبو بكر الصديق فولدت له محمداً، ثم توفي الصديق فغسلته، وتزوج بها علي بن أبي طالب. توفي سنة: (۶٠هـ). ينظر: صفة الصفوة: (۲/ ۲۱)، وسير أعلام النبلاء (۲/ ۲۸۳).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٢/ ٤٥٥)، رقم (١٠٩٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٥٧)، رقم
 (٦٦٦٤)، وابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٦/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) لم أجد في شعب الإيمان للبيهقي، وهو في في السنن الكبرى له: (٣/ ٥٥٧)، رقم (٦٦٦٤) والطبعة الثالثة (٣/ ٥٥٧)، رقم (٦٦٦٤). وقال: هذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التهذيب (١/ ٤١٤)، و العزيز (٢/ ٤٠٤)، وروضة الطالبين (٢/ ١٠٤)، والمجموع (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) نقله عن القاضي حسين. البغوي في التهذيب (٢/ ٤١٥)، والرافعي في العزيز (٢/ ٤٠٤).

أجنبي، فأظهر الوجهين أنه يتيمم الميت) ولا يغسل لتعذر الغسل شرعاً؛ لاقتضائه إلى المس والنظر المحرمتين، فنزل فقد الغاسل منزلة فقد الماء، هذا ما اختاره العراقيون، وصححه القاضي الروياني(١٠).

والثاني: يغسل الميت في ثيابه، ويلف الغاسل خرقة على يده، ويغض الطرف ما أمكنه، فإن اضطر إلى النظر عذر للضرورة. وبه قال الإمام وحجة الإسلام، ونقله الماوردي عن النص، وصححه، وإليه ميل الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة (٢).

[وفيه وجه ثالث]: أنّه لا يغسل؛ لفقد الغاسل، ولا يتيمم؛ لوجود الماء، بل يدفن كذلك، وهو ضعيف(٢٠).

وإن كان الميت الخنثى، نظر: إن كان صغيراً فيجوز للرجال والنساء غسله كواضح الحال من الأطفال، وإن كان كبيراً ففيه الوجهان في المسألة السابقة، لجواز أن يكون رجلاً فيمتنع مسه على النساء، أو امرأةً فيمتنع مسها على الرجال، وإذا قلنا بجواز غسله فمن الذي يغسل؟

أحدها: يشتري من تركته جارية فتغسله، فإن لم تكن له تركة، فمن بيت المال. وهذا أضعف الوجوه؛ لأنّ إثبات الملك للشخص ابتداءً بعد موته، مستبعد، وبتقدير ثبوته، ذكرنا أنّ الأمة لا تغسل سيدها، والقول بعدم انتقال الملك ما لم تغسل، تحكم.

والشاني: أنّه يجوز في حق الرجال كالمرأة، وفي حق النساء كالرجل، أخذاً بالأسوأ في كل واحد من الطرفين، حتى يراعي غاسله [ما مرّ] في الوجه الثاني من مسألة الكتاب(٤٠).

والثالث: وبه قال الشيخ أبو زيد، وأختاره النووي في شرح المهذب(٥)، وصرح به

<sup>(</sup>١) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٠١)، والتهذيب (٢/ ٤١٦)، وروضة الطالبين (٢/ ١٠٥)، والمجموع (١١٩/٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (١٣/٣)، والوسيط في المذهب (٢/ ٣٦٦)، وعجالة المحتاج (١/ ٤١٨).

 <sup>(</sup>٣) نسبه العمراني إلى الأوزاعي في كتابه في البيان (٣/ ٢٢). قال النووي في المجموع (١١٩/٥): وهو ضعيف جداً بل باطل.

<sup>(</sup>٤) وهي أن يغسل الميت في ثيابه، ويلف الغاسل خرقة على يده، ويغض الطرف ما أمكنه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المجموع (٥/ ١٢١–١٢٢) وفيه نقل قول أبي زيد.

صاحب الحاوي الصغير، وقرره شراحه (١)، إنّه يجوز للنساء والرجال غسله جميعاً؛ لأنّه مست الحاجة إلى الغسل، وكان يجوز غسله في الصغر للفريقين، فيستصحب ذلك الأصل (٢).

وعليك أن لا تظنن أن هذا الترجيح على الإطلاق، كها ظنه صاحب الحاوي، وصاحب الأنوار (")، حيث أطلقا ترجيح جواز غسل المشكل الكبير للفريقين، كالواضع الصغير، بل مبنيًّ على الوجه الثاني، فيها إذا كان الميت رجلاً، ولم يحضر إلا أجنبية، وقد علمت أنّ الأرجع خلافه تدبر وأنصف، وطالع كتب المذهب كالعزيز والروضة؛ ليتضح لك مبنى الوجوه (").

(وإذا ازدحم على الغسل جماعة) يصلحون له (فإن كان الميت رجلاً فأو لاهم بالغسل ما سنذكره أنّه أولى بالصلاة عليه)، وسنوجهه لك ثَمّة إن شاء الله تعالى.

(وأما المرأة فأولى النساء بغسلها نساء القرابة)؛ لوفور شفقتهنّ، ومنهنّ ذوات رحم عجرم، فإن استوت اثنان في المحرمية، فالتي هي في محل العصوبية أولى، كالعمة مع الخالة، واللواتي لا محرمية لهنّ، فالتقديم بالقرب(٥)، (ويتقدمن على الزوج في أظهر الوجهين) ويحكى عن نص الشافعي؛ لأنّ الإناث بالإناث أليق، وطبعهن أحمل من طبيعة الرجال.

والثاني: أنّ الزوج مقدم عليهنّ، إذ لا عورة لها بالنسبة إليه، فينظر ويمس، ما لا ينظر ويمس، والا ينظر ويمس، واختاره جماعة (٦٠).

(وأولاهن من لها محرمية)؛ لأنها أشد شفقة مما سواها، ومر آنفاً استواء المحرمين، وترجيح التقديم.

<sup>(</sup>١) نقله عن الحاوي الصغير، الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٢٥).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: بحر المذهب (۲/ ۳۰۱-۲۰۳)، والعزيز (۲/ ۲۰۱)، وروضة الطالبين (۲/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأنوار للأردبيلي (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/٦٠٤)، وروضة الطالبين (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٤٠٦-٤٠٧)، وروضة الطالبين (٢/ ١٠٦)، والنجم الوهاج (٣/ ٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصادر السابقة.

(ويقدم بعد نساء القرابة الأجنبيات)؛ لأنّهنّ أوسع نظراً إليها من الرجال الأقارب، وذات الولاء مقدمة على الأجنبية على المنصوص، وجزم به النووي في شرح المهذب وابن الملقن في العجالة(١٠).

وتعليلهم يقتضي تقديم الزَوج على الأجنبية، وهو كذلك عند الجمهور، خلافاً لما وقع في بعض نسخ الأنوار؛ بناءً على جريان الخلاف بينه وبين رجال القرابة . في الكتاب وغيره . وجزم تقديم الأجنبيات عليهم (٢).

ولم ينظر مصنفه رحمه الله تعالى: إلى وقوع الخلاف بينه وبين نساء القرابة، مع الجزم بأتمنّ يتقدمن على الأجنبيات، وحق لمن يزلق في مثل هذه المزالق إذا لم يطلع على درجات الخلاف.

(ثم رجال القرابة) بعد الأجنبيات (وترتيبهم كما في الصلاة) على ما سيأي، وفيه نوع خفاء؛ لأنّه يفهم منه تقديم ابن العم ونحوه على الخال، وليس كذلك، بل ليس له حق في الغسل؛ لأنّه ليس بمحرم لها، فهو كالأجنبي، مع أنّه مقدم في الصلاة على الخال (")، (وأظهر الوجهين أنّ الزوج مقدم على الرجال الأقارب)؛ لاستوائهم في الذكورة، مع أنّه ينظر إلى ما لا ينظرون.

والثاني: أنّهم يقدمون على الزوج؛ لأنّ النكاح ينقطع بالموت، وسبب المحرمية يدوم ويبقى (١٠).

ولمن نصر الأول أن يقول: أحكام النكاح يبقى بعد الموت، وإلا لما جاز له غسل الزوجة، والإجماع قائم على جوازه.

ولو كان الميت رجلاً فهل تقدم زوجته على رجال العصبات؟ ذكر النووي في زيادات الروضة ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الأصح عند العراقيين: أنّه يقدم رجال العصبات، بل سائر الأقارب، ثم الأجانب، ثم الزوجة، ثم نساء المحارم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع (١/٦١٥)، وعجالة المحتاج (١/١٩١).

<sup>(</sup>٢) قال للأردبيلي في الأنوار (١/ ٢٣٢) «والآولى بغسل المرأة نساء القرابة ثم الأجنبيات، ثم الزوج، ثم رجال المحارم كترتيبهم في الصلاة».

<sup>(</sup>٣) ينظر: التهذيب (٢/ ١٣)، وعجالة المحتاج (١٨/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٠٠)

والثاني: يقدم رجال الأقارب، ثم الزوجة، ثم الأجانب، ثم نساء المحارم.

والثالث: تقدم الزوجة على الجميع(١).

وذكر القاضي والبغوي أنّه لا مدخل لتقديم الوالي هنا، وإن قيل به في الصلاة، وكذا قالا: أنّ الخال أولى من ابن العم؛ لمحرميته، وذكر الجرجاني: أنّ الوالي مقدم على الأجانب، واختاره الإسنوي(٢).

## الكافر القريب لايتقدم على المسلم البعيد

تنبيه: جميع ما ذكرناه من التقديم فهو مشروط بها إذا كان المحكوم بتقديمه مسلمًا، فالكافر كالمعدوم، ويقدم من بعده، بل يقدم الأجنبي على القريب المشرك أيضاً.

ويشترط أن لا يكون قاتلاً، نعم لو كان قاتلاً بالحق فيبنى على الخلاف الآتي في الإرث.

ولو فوض المقدم أمر الغسل إلى من بعده جاز له تعاطيه، ولكن بشرط إتحاد الجنس، فليس للرجال كلهم التفويض على النساء، وبالعكس.

فلو طيبه إنسان، أو كساه مخيطاً، عصى، لكن فلا فدية عليه، كما لو قطع عضواً منه، ولا بأس باستعمال البخور عند غسله، كما لا بأس بجلوس المحرم عند العطار.

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التهذيب (٢/٤١٣)، والمهمات (٣/ ٤٦٤)، ونقل قول القاضي ابنُ الملقن في العجالة (١/ ٤١٨)، وقول الجرجاني الدميريُ في النجم الوهاج (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ١٦) والحاوي الكبير (٣/ ١٥)، والتهذيب (٢/ ١١٤)، والعزيز (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) الوقص، بالتحريك: قصر العنق، كأنها رد في جوف الصدر. لسان العرب (١٠٦/٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٢٦٥)، ومسلم في صحيحه، رقم (١٢٠٦).

(ولا بأس بتطيب المعتدة) المحدة لوفاة الزوج (على الأظهر) من الوجهين؛ لأنّ التحريم إنّما كان في الحياة تفجعاً لفراق الزوج، وتحرزاً عن ميل الرجال إليها[أو ميلها إليهم]، وقد زال ذلك بالموت.

والثاني: تحرم؛ استصحاباً للتحريم، كالمحرم(١٠٠.

وأُجيب: بأنّ التحريم في حق المحدة معلل بها يتعلق بالتكليف، فيزول بزواله بخلاف المحرم، فإنّ التحريم في حقه تعبدي لحق الله تعالى، فلا يزول بزوال التكليف، ولهذا قال الجمهور: الحج لا يبطل بالموت محتجين بالحديث المارّ.

(والجديد أنّه لا يكره في غير المحرم قلم الظفر، وأخذ الشارب، وأخذ شعر الإبط، والجديد أنّه لا يكره في غير المحرم قلم الظهارة.

ونقل في العجالة عن الخصال (٢) أبّه من سنن الغسل: أخذ الشعر، والتشهد عند غسله (٢)، وقد قال عليها: «اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعروسكم» (١).

و القديم: أنّه لا يُفعل ذلك؛ لأن مصيره إلى البلاء، فصار كالأقلف(٥) لا يختن بعد موته على الصحيح.

والقولان في الكراهة وعدمها، ولا خلاف في [أنّ] هذه الأُمور لا تُستحب، كذا نقله المصنف عن الروياني(١).

ثم ذلك فيها يستحب في الحياة إزالته، أما شعر الرأس فلا يحلق؛ لأنّ إزالته غير مأمور بها إلاّ في المناسك، ومنهم من طرد الخلاف فيه أيضاً إذا كان الميت [يعتاد] حلقه في الحياة، هذا فقه المصنف (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ١٦)، والحاوي الكبير (٣/ ١٥)، والتهذيب (٢/ ٤١٣)، والعزيز (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب للشيخ أبو بكر أحمد بن عمر بن يوسف الخفاف. سبق ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ينظر: عجالة المحتاج (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) «سبق تخریجه».

<sup>(</sup>٥) الأقلف: هو الذي لم يختتن. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (١/ ٣٨٥)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بحر المذهب، الروياني (٣/ ٢٩٧)، والعزيز (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: العزيز (٢/ ٤٠٨).

وقال النووي في الروضة: وكذا أي: كما قاله الرافعي، قاله الشيخ أبو حامد، والمحاملي، لكن صرح الأكثرون، أو الكثيرون بخلافه، وقالوا: الجديد أنه يستحب، والقديم يكره، ممن صرح بهذا صاحب الحاوي – أراد الحاوي الكبير للماوردي، إذ الصغير إنّما صنف بعده – والقاضي أبو الطيب، والغزالي في الوسيط وغيرهم، وقطع أبو العباس الجرجاني بالاستحباب. ثم قال النووي: عجب[من الرافعي] كيف قال ما قال، وهذه الكتب مشهورة لا سيمًا الوسيط (۱۱)، واختار بعد ذكر الخلاف القديم؛ احتراماً لأجزاء الميت؛ ولأنّه لم يثبت فيه شيء، وقد صح النهي عن عدثات الأمور؟ (۱) التفريع: فإن قلنا بالجديد، فالغاسل غير بين إزالة الشعر بالنتف [أو الحلق] أو زواله بالنورة (۳).

وفي العانة وجه: أنَّها لا تزال إلاَّ بالنورة؛ تحرزاً عن رؤية العورة(٤٠).

فرع: إذا مات المحرم في وقت الحلق قبله (٥) فيستحب حلق رأسه بلا خلاف؛ تكميلاً لنسكه، هذا إطلاق الجمهور، ويمكن أن يقال بعدم الحلق؛ إبقاءً لأثر الإحرام (٢). والله الموفق.

\*\*\*

تكفين الميت

(فصل: يكفَّن كل ميت من جنس ما يجوز له لبسه في الحياة)، فيجوز للرجل ما سوى الحرير من القطن، والكتان والصوف بأي لون كان.

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٣/ ١٢)، والوسيط (٢/ ٣٦٩)، وروضة الطالبين (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) قال النووي في المجموع (٢/ ١٠٧) وأما الأصح من القولين فقال جماعة: القديم هنا أصح وهو المختار".

 <sup>(</sup>٣) النورة من الحجر: الذي يحرق ويسوى منه الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ و غيره
 وتستعمل لإزالة الشعر. لسان العرب (٥/ ٢٤٤)، و المصباح المنير (٢/ ١٣٠)

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٤٠٨)، والنجم الوهاج (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) أي: الأولى عدم حلق رأسه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: النجم الوهاج (٢/ ٢٨). (٣١٧١) اللوحة (١٠٤٦)

نعم، يحرم المزعفر (١)، وكذا المعصفر (١) على الأصح.

ويحرم كفن الرجل من الحرير كلبسه في الحياة، والخنثى كالرجل، وتكفين الصبي منه، مبني على جواز إلباسه إيّاه في الحياة، وقد مرّ.

ويجوز تكفين المرأة منه على الصّحيح، لكن يكره؛ لأنّه سرف غير لائق بالحال.

وعن ابن الصلاح: إنّه يحرم؛ بناءً على تحريم افتراشها.

ويكره أيضاً تكفين المرأة من المزعفر والمعصفر؛ لأنّها لونا زينة، والحال حال التواضع (٣). (وأقله ثوب واحد) في حق الرجل والمرأة؛ لأنّ ما دون ثوب، لا يسمى كفناً (١٠).

وتعبيره بالثوب، مشعر بعدم جواز التطيين، على خلاف ما جوزوه في ستر عورة المصلي. وهو موجه؛ لأنّ فيه إهانة بالميت، بل يجب تقديم الحشيش على التطيين عند العجز عن الثوب. وقيل: أقل الكفن ثلاثة أثواب، حكاه في شرح المهذب، وهو ضعيف جداً (٥).

ثم هل يكفي القدر الساتر للعورة، أو يجب ثوب سابغ لجميع بدنه؟ فيه وجهان، وعبارة الكتاب يحتملها: أحدهما، وبه قال الإمام، وهو المذكور في الوسيط، وجزم به عبدالغفار القزويني في الحاوي الصغير: أنّه يجب أن يكون سابغاً لجميع بدنه، احتراماً للميت. نعم يستثنى رأس المحرم، ووجه المحرمة (١٠).

والشاني: وهو المنصوص، وصححه النووي في زيادات الروضة، وشرح المهذب، ونسبه المصنف [إلى] العراقيين: أنّه يكفي ساتر العورة؛ لأنّ الميت ليس آكد حالاً من الحي، والواجب في الحي ستر العورة لاغير (٧٠).

<sup>(</sup>١) وهو الثوب المصبوغ بالزعفران. لسان العرب (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) هو الثوب المصبوع بالعصفر. وهو نبات، منه ريفي، ومنه بري، ينبت بأرض العرب. لسان العرب (٤/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح مشكل الوسيط، المطبوع بهامش الوسيط (٢/ ٣٧٠)، والعزيز (٢/ ٤٠٩)، والروضة (٢/ ١٠٩)، والروضة (٢/ ١٠٩)، والعجالة (١٠٩/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ١٩)، والبيان، العمراني (٣/ ٤٠)، والعزيز (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) المجموع (١٤٨/٥).

<sup>(</sup>٦) نهاية المطلب (٣/ ١٩)، والوسيط (٢/ ٣٧٠)، ونقله عن الحاوي الصغير، الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم (١/ ٢٦٦)، وروضة الطالبين (٢/ ١١٠)، والمجموع (٥/ ١٤٨)، والعزيز (٢/ ٤١٠).

ويختلف باختلاف الميت ذكورة وأنوثة؛ لاختلاف عورتهما، وهل يختلف باختلاف الرق والحرية؟

ففي الكفاية للشيخ نجم الدين بن الرفعة: أنّه لا يختلف؛ لأنّ الرق يزول بالموت، فالحرّة والأمة سيّان (١٠). وفيه نظر، إذ لو زال الرق، لامتنع على السيد غسلها.

ثم الخلاف المذكور مبنيًّ على خلاف غريب ذكره صاحب الكشف وشارح التعجيز: وهو أنّ الميت هل يصير كله عورة بزهوق الروح أو لا يصير؟(٢)

(ولا ينفذ وصية الميت بإسقاطه) أي: بإسقاط الأقل، على اختلاف الوجهين؛ لأنّه حق الله تعالى، ثابت بخطاب الوضع للتعبد، مستحق بالموت، فلا يمكَّن العبد من إسقاطه، بخلاف الثاني والثالث، فإنّها حق الميت بمثابة ثياب التجمل للحيّ، فإذا أوصى بإسقاطها نفذ، وكذا لو أوصي بإسقاط الزائد على ستر العورة، إذا قلنا يكفي ساتر العورة، كما يقتضيه عبارة الروضة (٢٠).

ويكره للوارث الزيادة على ما أوصى؛ روي عن جماعة ثقات من البصرين وغيرهم: أنّ أُهبان بن صيفي الغفاري(٤)، لمّا حضرته الوفاة، أوصى بأن يكفن في ثوبين، قالت ابنته: فزدناه ثالثاً، فدفنّاه، فأصبح ذلك الثوب على المشجب(٥) موضوعاً(٢).

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٥/ ٤٩)، و نقله عن ابن الرفعة، الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) حكاه عن شارح التعجيز. الدميري في النجم الوهاج (٣٠ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) .ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٢٠)، والعزيز (٢/ ٤١١)، وروضة الطالبين (٢/ ١١٠) والنجم الوهاج (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) هو أبو مسلم أهبان بن صيفي الغفاري، ويقال وهبان. من بني حرام بن غفار. له صحبة. رَوَى عَنه: زهدم بن الحارث الغفاري، وابنته عديسة، انتقل إلى البصرة وبها مات. راوده علي بن أبي طالب على الخروج معه يوم الجمل فاتخذ سيفاً من خشب وقال: ان شئت خرجت معك به فاني سمعت خليلي وابن عمك على يقول: إذا كان قتال بين فئين مسلمتين فاتخذ سيفاً من خشب. ينظر: مشاهير على الأمصار (١/ ٤٢)، والإصابة في تمييز الصحابة (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) المشجب: بكسر الميم، عيدان يضم رؤوسها، ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء، وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط. لسان العرب (١/ ٤٨٤)، ومقاييس اللغة (٣/ ٢٤٩). (٦) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٨٠)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (٤/ ٨٥)، وأسد الغابة في معرفة الصحابة (٥/ ٤٨). واسم ابنتها كما في الإستيعاب وأسد الغابة: (العديسة).

(والأحب للرجل ثلاثة أثواب) ففي الصحيحين: «أنّه ه كُفِّنَ فِي نَلاَثَة أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١) لَيسَ فِيها قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ (١)، ولا فرق في ذلك بين الصغير، والكبير.

نعم لو كفن من بيت المال، أو من مال المسلمين، فالأصح أنّه لا يزاد على واحد ("). قال ابن الصلاح: وكذا لو كفن من الموقوف على الأكفان (٤).

ولو لم يموص بالتكفين، واختلف الورثة، فأجاز بعضهم ثوباً، وبعضهم ثوبين، وبعضهم ثلاثاً، أو اتفقوا على ثوب واحد، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يكفن في ثلاث، ولا اعتبار باختلافهم. ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء: لا تكفنوه إلا في ثوب واحد، فهل يجابون؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، كالمفلس الحي [يترك] عليه ثياب تجمله.

وأصحها عند الجمهور: نعم؛ لأنّ الستر يحصل بثوب واحد، وهو إلى براءة الذمة أحوج منه إلى التجمل؛ لأنّه يتقلب بين الناس(٥).

(وتجوز الزيادة إلى خسة) بلاكره، ولا استحباب، لما روى البيهقي: «أنّ ابن عمر على الله في خسة أثواب: قميص، وعمامة، وثلاث لفائف» (٧).

والزيادة على الخمسة مكروه على الإطلاق، بل قال النووي في شرح المهذب: لا يبعد

<sup>(</sup>١) سَحول بفتح السين: مدينه بناحية اليمن تخمل منها ثياب يقال لها السحولية. واما السُحول بضم السين: فهي الثياب البيض. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٢٧٣)، ومسلم في صحيحه، رقم (٥٤-(٩٤١).

 <sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (٣/ ١٩)، والعزيز (٢/ ٤١٢)، والروضة (١/ ١١١)، والعجالة (١/ ٤١٢-٤١٣)، والنجم
 (٣) (٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتاوى ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، ١٧٠٧هـ. تحقيق: د. موفق عبدالله عبدالقادر (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: نهاية المطلب (١٩/٣)، والروضة (٢/ ١١١)، وعجالة المحتاج (١/ ٤١٢-١١)، والنجم الوهاج (٣/ ٢١). (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٦) واسمه (واقد) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٨/ ٥٠).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٤٢٤)، رقم (٦١٨٠) عن معمر عن الزهري (عن سالم أن بن عمر كان يكفن أهله في خسة أثنواب. منها: عمامة وقميص وثلاث لفالف، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٦٤)، رقم (١١٠٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٦٥)، رقم (٦٦٨٩).

القول [بالتحريم]؛ لآنه إضاعة مال، إلآ أنه لم يقل به أحد (١٠)، لكن قال الشيخ سراج الدين في العجالة: ثم رأيت بعد مصرحاً به في شرح ابن يونس (١٠). وأراد بشرح ابن يونس شرح التنبيه (١٠).

(وتستحب الخمسة للمرأة)؛ لأنَّها أولى بالستر، فأحق بالزيادة.

ولا يزاد على الخمسة، فإنَّه مكروه كما مرَّ. والخنثي في ذلك كالمرأة (٤).

ويستحب أن يكون الكفن خلقاً، مغسولاً؛ لأنّ الصديق أوصى أن يكفن في ثوبه الحّلِق، وقال: الحيُّ أولى بالجديد؛ لأنّ كفن الميت إنّها هو للصديد (٥٠)، فنفذوا وصيته (١٠). ويكره المغالاة فيه لقوله ﷺ: (لا تغالوا في الكفن فإنّه يسلب سلباً سريعاً» (٧٠).

(ومن كفن منها في ثلاثة، فليكن ثلاث لفائف ليس فيها قميص ولا عامة) في حق الرجل، ولا إزار وخمار في حق المرأة، تأسياً بكفن رسول الله على فإنه «كُفَّنَ فِي ثَلاثَه قِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (^) لَيسَ فِيها قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ،، وقد مرّ.

وتكون الثلاثة متساوية طولاً، وعرضاً، يأخذ كل لفائف جميع بدن المرأة، وكذا الرجل على الأصح، وقيل: يكون أحدها من صدره إلى ساقه، والثاني من عنقه إلى كعبه، والثالث سابغ لجميع بدنه.

<sup>(</sup>١) المجموع (٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب غنية الفقيه في شرح التنبيه. مخطوط يقع في أربع مجلدات. ينظر: كشف الظنون (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: عجالة المحتاج (١/ ٤٢١).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٢١)، والتهذيب (٢/ ٤١٧)، وروضة الطالبين (٢/ ١١١). إلا أن إمام الحرمين نقل عن أي على أن استحباب الخمسة في حق المرأة ليس متأكداً، تأكد استحباب الثلاثة في حق الرجل.

<sup>(</sup>٥) الصديد الدم المختلط بالقيح في الجرح. لسان العرب (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التهذيب (٢/٧١)، وروضة الطالبين (١٠٩/٢)، والأثر أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٣٨٧)، وابن حبان في صحيحه (٧/٨٠٣)، رقم (٣٠٣٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في سننه، رقم (٣١٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٦٦)، رقم (٦٦٩٥). قال الحافظ في التلخيص: (٢/ ١٠٩): "وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي.

<sup>(</sup>٨) ينظر: العزيز (٢/ ١٤ ٤١٣.٤١٤)، و الروضة (٢/ ١١٢)، و المجموع (٥/ ١٥٩)، و العجالة (١/ ٤٢١)، و النجم (٣/ ٢٧)

(وإن كفن الرجل في خمسة، فيضم إلى اللفائف قميص وعامة، ويجعلان تحتها) أي: تحت اللفائف تأسياً بفعل ابن عمر في تكفين ابنه.

(وإن كفنت المرأة في خمسة فأرجح القولين: أنّ الأولى إزار وخمار) أي: مقنع (وقميص) أي: درع (ولفافتان)؛ «لأنّه على المرأم عطية في تكفين ابنته أم كلثوم»(١٠).

(والشاني: إزار وخمار وثلاث لفائف) أي: يكون اللفافة الثالثة بدل القميص؛ لأنّ الخمسة في حقها كالثلاثة في حق الرجل، ولم يكن في كفن رسول الله على قميص.

ثم القول الأول ينسب إلى القديم، والثاني إلى الجديد.

وذكر المزني أنَّ الشافعي ذكر القميص مرةً ثم خط عليه.

وعلى هذا فيجوز أن يعد المسألة مما يفتي فيها على القديم (٢).

قال الشافعي: يشد على ثدي المرأة ثوب؛ كيلا يضطرب ثديها عند الحمل، فينتشر الأكفان (٣).

واختلفوا في ذلك الثوب: قال أبو إسحاق: هو ثوب سادس، ليس من جملة الأكفان، يحل عنها إذا وضعت في القبر، وقال ابن سريج: يشد عليها ثوب من الخمسة، ويترك. والأول أشهر عند الأئمة.

وعلى قول أبي إسحاق قال المحاملي: إن قلنا تقمص، فتشد عليها المئزر أولاً [ثم القميص] ثم الخيار، ثم تلف في ثوبين، ثم يشد عليها الثالث، وإن قلنا: لا تقمص، يشد عليها المئزر، ثم الخيار، ثم تلف في ثلاثة أثواب، ثم يشد عليها خرقة، وعلى قول

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد مخرجا، رقم (۲۷۱۳۵)، و سنن أي داودت الأرنؤوط (۰/ ۷۰)، رقم (۳۱۵۷) بلفظ: «عَن لَيَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلُولُولُولُول

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني (١/ ٣٧)، والعزيز (٢/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٣) الأم (١/٧٢٢).

ابن سريح إن قلنا: تقمص، يشد عليها المئزر، [شم الدرع] ثم الخيار، ثم يشد عليها الخرقة، ثم تلف الخروة، ثم تلف في ثوب، وإن قلنا: لا تقمص، يشد عليها المئزر، ثم الخيار، ثم تلف في ثوب، ثم يشد عليها آخر، ثم تلف في الخامس(۱).

(ويستحب أن يكون الكفن أبيض)؛ لأمره عَلَيْ بلبسه في الحياة، والتكفين به في المات، معللاً بكونه خيراً (١٠)، قال في العجالة: فلو كانت كلها حبرة (١٠) أي: سوداءً لم يكره (١٠).

ويجوز أن يقاس عليها الأزرق، والأكهب (٥)، لكن تركها أولى، تفاؤلاً له بالخير.

(ومحله رأس مال التركة) بالإجماع ('')، فيقدم على الديون، والوصايا، والميراث؛ «الأنهيك الله على الله كفن مصعب بن عمير من قتلى أحد في بردة ('')، ولم يسأل عن [الديون]، فدل على أنه الا فرق.

وسائر مؤنة التجهيز كالكفن، نعم الحقوق المتعلقة [بعين]التركة، فهي مقدمة عليه، فلا يباع المرهون في الكفن، ولا العبد الجاني، ولا المال الذي فيه الزكاة، فإنّه كالمرهون [بها]، وسيجيء تحقيق ذلك في الفرائض إن شاء الله تعالى.

(وإن لم يترك شيئاً)، أو ترك، لكن تعلق بعينه حق الغير (فالكفن على من عليه النفقة) في حال الحياة (من قريب) أصلا كان أو فرعاً؛ استصحاباً لما يتوجه عليه في حال حياته، ولا فرق في الميت بين كونه صغيراً، أو كبيراً، قوياً على الاكتساب في الحياة، أو ضعيفاً؛

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٤١٣)، وروضة الطالبين (٢/ ١١٢)، والمجموع (٥/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) في مسند أحمد، رقم (۲۲۱۹) بلفظ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وإنّ من خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر»، وسنن أبي داود، رقم (۳۸۷۸)، وسنن ابن ماجه، رقم (۲۵۲۸)، وسنن البن ماجه، رقم (۲۵۲۸)، وسنن الترمذي، رقم (۹۹۶).

<sup>(</sup>٣) الحبرة: ثوب يهاني من قطن أو كتان مخطط يقال (برد حبرة). لسان العرب (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: عجالة المحتاج (١/ ٤٢١-٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) الكهبة: غبرة مشربة سواداً في ألوان الإبل خاصة، يقال بعير أكهب وناقة كهباء. المحيط في اللغة: (٣/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) لم يذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (١/ ٣٤) "واختلفوا في الكفن والحنوط أمن الثلث أم من رأس المال"، ونقل الإجماع على ذلك ابن الملقن في عجالة المحتاج (١/ ٤٢٢)، والدميري في النجم الوهاج (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٢٧٤) و (١٢٧٥) و (١٢٧٦) و (٤٠٤٥)، ومسلم في صحيحه، رقم: (٩٤٠) بنحو ذلك.

لأنَّ نفقة القريب العاجز واجب، وأي عاجز أعجز من الميت؟. صرّح [به] المتولي (١،) وإن كان عبارة الكتاب يوهم خروج القويِّ المكتسب.

(وسيدٍ) وإن كان الميت مكاتباً، إذ الكتابة ينفسخ بالموت (وكذا الزوج يلزمه كفن زوجته) ومؤنتها (في أصح الوجهين)؛ لأنها كانت في نفقته في الحياة، فيلزمه مؤنتها بعد الموت، كالأب مع الابن، والسيد مع العبد.

والثاني: لا يلزمه؛ لأنّ مؤنة الزوجة على النوج، إنّها هي في مقابلة التمكين والشاني: لا يلزمه؛ لأنّ مؤنة الزوجة على النزوج، إنّها هي في مقابلة التمكين والاستمتاع، وهذا المعنى يزول بالموت، فيجب في مالها، وليست [كالمريضة]، فإنّها محل الاستمتاع، وبه قال [أبو]على بن أبي هريرة، ونسبه الشيخ أبو محمد الجويني إلى أكثر الأصحاب، وقال الماوردي: إنّه ظاهر المذهب (٢).

وإذا قلنا بالأول، فلا تحسبن أنّ ذلك إنّها تجب عليه إذا لم تكن لها تركة، كما يوهمه عبارة الكتاب، لعطفه إيّاه على مسألة القريب، والسيد، بل يجب عليه مطلقاً على ما صرح به في شرح المسند، واعتبر في العزيز مالها عند عدم ماله، وتبعه في الروضة "، وليس العطف لتساوي المسألتين في الحكم، كما أفهم منه الإسنوي، ليكون خالفاً لما أطلقه في شرح المسند وغيره، بل العطف إنّها هو لتناسب المسألتين بعلاقة النفقة، ولهذا عطف الجملة على الجملة، وإلاّ لقال: وكذا زوج، وعبارة المنهاج غير سالمة عن مفهوم الإسنوي".

ثم يدخل في عبارة الكتاب، أن لو كانت الزوجة أمة، وهو كذلك إن سلمت إليه ليلاً ونهاراً، وإلاّ ففيها تردد (٠٠).

<sup>(</sup>١) نقله عن المتولي، الرافعي في العزيز (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٢٥)، والحاوي الكبير (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٤١٢)، وروضة الطالبين (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) قال الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٣٤) "وفهم الشيخ جمال الدين عن المصنف خلاف ذلك فقال: الصواب: أنه يجب على الزوج تكفين الزوجة؛ لأنها في نفقته حال الحياة، فإن لم يكن للزوج مال ففي مالها. وما وقع في المحرر والمنهاج والشرح الصغير: أنه في مالها فإن لم يكن فعلى الزوج.. فخلاف الصواب".

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق.

ولو طُلقت زوجته ثلاثاً، وهي حاملة، فهاتت قبل وضع الحمل، فالذي يقتضيه تعليلهم، أنّها كالتي لم تُطلَّق في لزوم الكفن ونحوه. صرح به غير واحد، ويقاس عليها الرجعية الحائل.

وإذا قلنا بلزوم كفن الزوجة فيلزمه كفن خادمتها على الأصح، كما أشار إليه في النفقات (١).

ولو امتنع[الزوج] الموسر أو كان غائباً فجهزت من مالها أو جهزها غيره فيرجع عليه إن صرف بإذن الحاكم، وإلاّ فلا، على الأشبه(٢).

(ولا يستر رأسُ المحرم) ووجهُ المحرِمة؛ استصحاباً لما يحرم عليهما في حال الحياة؛ وإبقاء لحكم الإحرام.

(ولا يُلبسان المخيط) هكذا وجد في نسخة المصنف، والصواب الإتيان بفعل الفرد؛ اقتصاراً على المحرم؛ إذ المحرمة ليست كذلك في حكم المخيط؛ استصحاباً بحال حياتها.

ويمكن أن يؤوَّل تأويلاً بعيداً بأن يقال: "الأصل في الإحرام تحريم لبس المخيط، وإنّها جوزنا للمرأة؛ تخفيفاً عليها، وصيانة لها عن الكشف في التردد والتقلب، وهذا المعنى يزول بالموت، مع كون الإحرام باقياً، فيعود الأصل في حقها أيضاً "، وهذا حسنٌ إلاّ أنّه لم يقل به أحد من علهاء المذهب.

\*\*\*

# إذا مات الخنثى محرِماً

فرع: إذا مات الخنثي محرماً فعن البغوي: أنّه لا يستر رأسه ولا وجهه، قال النووي: إن أراد أنّه مستحب فحسنٌ، وإلا فمشكل، وينبغي الاكتفاء بكشف أحدهما، وقرره ابن الملقن في العجالة أيضاً ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (١٠/ ٩-١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٣٤/٣)

<sup>(</sup>٣) ينظر: التهذيب للبغوي (٥/٤٧٣)، والمجموع (٦٣/٢)، وعجالة المحتاج (٢٣/١).

ولك أن تقول: بجواز حمل إرادة الوجوب، ولا إشكال؛ أخذاً بالأسوأ، واستيقاناً لحصول الواجب.

(ويبسط أحسن اللفائف) لوناً ونظافة (وأوسعها، ثم الثانية) التي يليها في الحسن، والنظافة، والوسع (فوقها)؛ لأنّ المبسوطة أولاً هي النظافة، والوسع (فوقها)؛ لأنّ المبسوطة أولاً هي التي تظهر، فناسب ذلك، كالحي الذي يظهر أحسن ثيابه (ويُذرُّ على كل واحدة حنُوط) بفتح الحاء وضم النون يشمل: الكافور والصندل الأحمر (() وذريرة القصب. ولا يقال لغير طيب الميت: حنوط، قاله الأزهري وصاحب القاموس (()، فإذاً لا يكون علماً لشيء معين، وإنّا يذر الحنوط؛ لأنّه يدفع سرعة بلاء الكفن، ويقيه من بلل يصيبه، وهذا مما تفرد به إمامنا الشافعي، كما قاله الماوردي (()).

(ويوضع الميت فوقها مستلقياً) تحرزاً عن الكبوة، والانقلاب.

(ويجعل عليه حنوط وكافور) دفعاً للهوام، وتقوية للبدن، وإذهاباً للروائح لكريهة (١٠).

وذكر الكافور زيادة على المقصود؛ لأنّه داخل في الحنوط، كما فسرنا، إلاّ أن يقال: إنّه تخصيص بعد تعميم، لبيان شدة الاحتياج إلى الكافور في البدن؛ إذ لو لم يذكره لربما اقتصر في الذر على ما سواه من المعطرات، بناءً على كونها حنوطاً، وإنها لا تفيد البدن ما يفيده الكافور.

(ويستوثق إليتاه) بعد أن يؤخذ قدراً من الحليج (٥)، ويجعل عليه حنوط، ويدس في اليتيه، حتى يتصل بالمنفذ؛ ليرد شيئاً عساه أن ينفصل منه عند التحريك، [ولا يدخله] في باطنه، ثم كيفية الاستيثاق: أن يأخذ خرقة ويشق رأسها، ويجعل وسطها عند إليتيه وعانته، ويشدها عليه فوق السرة، بأن يرد ما يلي ظهره إلى سوأته، ويعطف الشقين الآخرين عليه. وقيل: يشدها عليه بالخيط، ولا يشق طرفيها.

<sup>(</sup>١) الصندل: شجر، خشبه طيب الرائحة، يظهر طيبها بالدلك وبالإحراق. المعجم الوسيط (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب اللغة (٢٢٦/٤)، والقاموس المحيط، الفيروز آبادي (١/٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب (٣/ ٢٣-٢٤)، والحاوي (٣/ ٢١)، والتهذيب (٢/ ٤١٨)، والبيان (٣/ ٤٤)، وروضة (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن منظور في لسان العرب (٢/ ٢٣٩): وقطن حليج: مندوف: مستخرج الحب.

(ويجعل شيئاً من القطن) الحليج مع الحنوط (على منافذ البدن) خلقة من المنخرين، والأذنين، والعينين، وكذا الفرج، قبل التوثيق كما لخصناه (والجوائف) الحاصلة بسبب الجراحات لو كانت عليه، دفعاً للهوامِّ، ومسارعةِ الفساد، ويجعل الطيب على مساجده (۱)؛ إكراماً له إمّا بالقطن أو دونه، والأول أولى.

(وتُلف عليه اللفائف) بأن يثنى من الثوب الذي يليه طرفه الذي على شقه الأيسر، ثم الذي على شقه الأيمن عليه، كما يشتمل الحي بالقباء، ثم يلف الثاني والثالث كذلك.

وقيل: يبدأ بالطرف الذي على شقه الأيمن، فيثنيه على شقه الأيسر، ويجعل الذي يلي الأيسر على الأيمن؛ ليكون ما على الأيمن عالياً (").

قال المصنف: ولعل هذا أسبق إلى الفهم، مما أورده المزني في المختصر (٢)، لكن الأول أصح عند الجمهور (٤).

وإذا لف الكفن عليه، جمع الفاضل عند رأسه جمع العهامة، أو يرد على وجهه، وصدره حيث يبلغ، والفاضل عند رجليه، يجعل على القدمين، والساقين، وسنّ وضعه أولاً، بحيث يكون الفاضل عند رأسه أكثر، كها أنّ الحيّ يجمع فضل ثيابه على رأسه، وهي العهامة.

(ويشد عليه بشداد) خفيفة، خيفة أن ينتشر عند الحمل (فإذا وضع في القبر) نزع الشداد لعدم الاحتياج، وبه قال الزركشي؛ ولأنّه مكروه أن يكون عليه في القبر شيء معقود، وقضية هذا كراهة التخيط عليه، كما هو المعهود في عصرنا، لكن في العزيز ما يدل على استحبابه (٥٠).

#### 무주중

<sup>(</sup>١) وهي الجبهَة، والأنف، وباطن الكَفَّين، والركبتانِ، والقدمان. العزيز ط العلمية (٢/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (٣/ ٢٣ - ٢٤)، والحاوي الكبير (٣/ ٢١)، والتهذيب (٢/ ٤١٨)، والبيان (٣/ ٤٤)، والروضة (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) ما أورده المزني في المختصر (٣٦/١) هـ و قـول الشـافعي: "ويوضع الميت مُن الكفن، بالموضع الـذي يبقى منه من عندرجليه أقـل مما يبقى مـن عندرأسـه، ثم يثنى عليه ضيق الثـوب الذي يليه على شـقه الأيمـن، ثم يثنى ضيـق الثوب الآخـر عـلى شـقه الأبـسر، كـما وصفت كما يشـتمل الحي بالسياج، ثم يصنع بالأثواب كلهـا كذلك".

<sup>(</sup>٤) ينظر:العزيز (٢/١٥/٤).

 <sup>(</sup>٥) يبدوني أنّ الشارح أرادقول الرافعي في العزيز (٢/ ٤١٤): "ولو شد شقاً من كل رأس على هذا الفخذ ومثل ذلك على الفخذ الثاني، جاز أيضاً وقيل: يشدها بالخيط، ولا يشق طرفيها".

## لايستحب إعداد الكفن في حال الحياة

فائدة: قال الصيمري في الكفاية: لا يستحب للإنسان أن يعد كفناً في حياته؛ لئلاً المحاسب عليه، قال النووي في زيادات الروضة: والذي قاله الصيمري صحيح، إلا أن يكون من جهة يقطع بجلها، أو من أثر بعض أهل الخير من العلهاء والعبّاد ونحو ذلك، فإنّ ادِّخاره حسنٌ، وقد صح عن فعل الصحابة (۱): «فعن سهل بن سعد (۱): أنّ النبي عَن كانت عليه بردة، فطلبها منه رجلٌ، فأعطاه إيّاها، فأعدها ذلك لنفسه كفناً» (وعن سعد بن أي وقاص (۱)، لمّا حضرته الوفاة، دعا بجبة خلِقٍ من صوف، فقال: كَفّنُونِ فِيهَا، فَإِنّي كنت لَقِيتُ المُشرِكِينَ يَومَ بَدرٍ وهي عليّ، وَإِنّا كُنتُ أُخَبُّوهُمَا فَيْدَا» (٥).

(فصل: في) بيان (حمل الجنازة): قَالَ إمامنا الشَّافِعِيُّ في المختصر: "لَيسَ فِي حَملِ الجِنَازَةِ دَنَاءَةٌ وَلَا إِسقَاطُ مُرُوءَةٍ، بَل هو برّ وإكرامٌ للميت، وفعلُ الصلحاء، فَعَلَهُ رسول الله عَلَيه والصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ رضوان الله تعالى عليهم، ولا يتولاها إلاّ الرجال ذكراً كان الميت أو أُنثى، ولا يحمل على الهيئة المزرية، ولا على الهيئة التي يخاف منها السقوط، وليكن الحاملون أقوياء"، هذا نصه بحروفه (١٠).

وأما كيفيته فهي ما أشار إليه بقوله: (حمل الجنازة بين العمودين أولى من التربيع في أطهر الوجهين)؛ تأسياً بفعل رسول الله على في ألبيه في المعرفة: «أَنَّهُ حَمَلَ

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ١١٤).

 <sup>(</sup>۲) هو سهل بن سعد الساعدي، وكان اسمه (حزناً) فغيره النبي الله عدث عنه ابنه عباس وأبو حازم الأعرج وابن شهاب الزهري وغيرهم. توفي سنة (۹۱هه) وقيل (۸۸ه). ينظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٢٧٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٣٣/٦)، رقم (٥٧٥١).

<sup>(</sup>٤) هو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب عبد مناف. أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين الأولين، شهد بدرا والحديبية. حدث عنه ابن عمر وعاتشة وابن عباس والسائب بن يزيد وغيرهم. توفي سنة (٥٥هـ) وقيل (٥٥هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٩٢)، وتأريخ الإسلام للذهبي (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/٤٣/١)، رقم (٣١٦)، والحاكم في المستدرك (٣/٧٢٥)، رقم (٦١٠٠).

 <sup>(</sup>٦) لم أعثر على النص كاملاً في مختصر المزني. بل هذه العبارة موجودة في كل من الحاوي الكبير (٣/ ٤٠)، والنجم الوهاج (٣/ ٣٨). ونسوباً إلى الشافعي من دون ذكر المصدر، وفي العزيز (٢/ ٤١٦)، والروضة (٢/ ١١٤). بدون نسبة.

في جِنَازَةِ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ بَينَ العَمُودَينِ ('')، ونقل الشافعي في الأم، عن فعل الصحابة ببعض كبارهم، كعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة وغيره ('').

والثاني: التربيع أفضل؛ لأنّه أصون للميت، وأبعد عن الإزراء به، بل قال أبو على البندنيجي: بوجوبه (٢).

وقيل: هما سيّان؛ لحصول المقصود بكلا الفعلين.

(والحمل بين العمودين: أن يضع الرجل) المتقدم (الخشبتين الشاخصتين على عاتقيه) والخشبة المعترضة بينهما على كتفه (ويكون رأسه بينهما، ويحمل مؤخّر الجنازة رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن، والثاني من الأيسر.

ولا يتيسر أن يحمل المؤخر رجل واحد؛ لأنّ الواحد يحتاج إلى التوسط، وحينتذ لا يرى الطريق بين يديه، فربم يتخبط فتسقط الجنازة، فيكون مجموع الحاملين ثلاثة.

فإن لم يستقل المقدم بالحمل، أعانه آخران خارج العمودين، بأن يزاد عمود معترضة تحت الجنازة، فيضع كل منها جناحاً منه على عاتقه.

(والتربيع: أن يتقدم رجلان) فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر، والآخرُ العمود الأيسر على عاتقه الأيمن (ويتأخر رجلان) فيحملان كحمل المتقدمين، فيكون مجموع الحاملين أربعة (٤٠).

والكيفيتان جائزتان، والخلاف في الأولوية، كما صرح به في الكتاب.

هذا إذا أريد الاختصار على إحدى الكيفيتين، أما إذا جمع بينهما فقد بالغ في الأفضلية، وذلك بمأن يحمل تارة هكذا، وتارة هكذا، هذا بالنسبة إلى الجنازة، أمّا كل واحد في حق نفسه، فينبغي إذا جمع: أن يضع العمود الأيسر، من مقدم الجنازة، على عاتقه

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٦٤)، رقم (٧٤٧٠). قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير

<sup>(</sup>١/ ٢٥٨): "رواه الشافعي والبيهقي عنه متصلاً"، قال البيهقي: "وأشار الشافعي إلى عدم ثبوته".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم (١/ ٢٦٩)، وأخرج الأثر البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٠)، تحت الأرقام (٢٦٢٦-٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الأم (١/ ٢٧٢)، ونهاية المطلب (٣/ ٤٢)، والبحر (٣/ ٣٤٢)، والتهذيب (٢/ ٤٢٦)، والروضة (٢/ ١١٤).

الأيمن، ثمّ يسلمه إلى غيره، ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها، فيضعه على عاتقه الأيمن أيضاً، ثم يدور أمامها؛ لئلا يكون ماشياً خلفها، فيضع عمود الأيمن من مقدمها، على عاتقه الأيسر، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها، فيكون قد حملها على التربيع، ثم يدخل رأسه بين العمودين، فيكون قد جمع بين الكيفيتين.

(والمشي أمام الجنازة أفضل) (() من المشي من ورائها، وحواليها؛ لأنّهم شفعاء، وحق الشفعاء التقدم؛ ولأنّ أفضل المشاة، وفيه الشفعاء التقدم ون، فكذلك أفضل المشاة، وفيه إتباع أيضاً، فعن ابن عمر فيها رواه أبو داود قال: «رَأَيتُ النّبِيّ وَاللهُ وَأَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ يَمشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ» (().

قال الخطابي: وأما الركبان فالأفضل لهم التخلف، بالاتفاق، وتبعه المصنف في شرح المسند ("). والركوب مع الجنازة مكروه، وقد صح: «أنّه و لله يركب في عيد، و لا جِنازة قطله (ن)، وروي: «أنّه رَأَى نَاسًا رُكبَانًا في جِنازَة، فَقَالَ: "أَلَا تَستَحيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللّهِ يَمشُونَ عَلَى أَقدَامِهِم وَأَنتُم رُكبَانًا ؟!» (٥)، نعم لو كان به عجز، أو كان الموضع بعيداً فلا يكره.

وأما الركوب في الرجوع منها فلا يكره؛ لأنَّه منقول عن فعل رسول الله على (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٤٤)، والتهذيب (٢/ ٤٢٦)، وبحر المذهب (٣/ ٣٤٤)، والعزيز (٦/ ٤١٧).

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد، رقم (٤٥٣٩)، وسنن أبي داود، زقم (٣١٧٩)، وسنن ابن ماجة، رقم (١٤٨٢)، وسنن الترمذي،
 رقم (١٠٠٧)، وسنن البيهقي الكبرى (٤/ ٣٥)، رقم (٦٨٥٧). قال الحافظ في تلخيص الحبير (١١١/٢): (وقال النسائي وصله خطأ، والصواب مرسل).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح مسند الشافعي (٤/ ٢٢٧)، ونقل قول الخطابي الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي في الأم منقطعاً ومرسلاً (١/٢٦) بلفظ: "بَلَغَنَا أَنَّ الزُّهرِيَّ قَالَ: "مَارَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْ فِي عِيدٍ، وَلَا جِنَازَةِ قَطَّه، ورواه ابن ماجه في سننه: ت الأرنؤوط (٢/ ٣٣٤)، رقم (١٢٩٤) بلفظ: "أَنَّ النَّبِيَّ يَنْ كَانَ يَحْرُجُ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا وَيَرجِعُ مَاشِيًا "، قال ابن الملقن: وأسانيد الكل ضعيفة. ينظر: البدر المنير (٤/ ٧٧٢).

<sup>(</sup>٥) أُخرجه ابن ماجة في سُننه، رقم (١٤٨٠)، والترمذي في سننه، رقم (١٠١٢) بلفظ: «ألا تستحيون إنّ ملاتكة الله على أقدامهم و أنتم على ظهور الدّواب، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز (١٨١٠)، رقم (١٣١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٥)، رقم (٦٨٥٩) و (٦٨٥٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، رقم (٩٦٥.(٩٦٥) عن طريق جابر بن سمرة قال: «أي النبي ﷺ بفرس مُعرَور، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله». والسنن الكبرى للبيهقي (٤٤/٣٤)، رقم (٦٨٥٢)، وقوله: "بفرس مُعرَورِ" (مُعرَورِ): اسمُ فاعلِ من اعرَورَى الفرسُ: إذا تجرَّد عن السرج. المفاتيح للشيرازي (٢/ ٤٣٩)

ثم الأفضل للمتقدم أن يكون قريباً منها، بحيث لو التفت لرآها، ولا يتقدمها إلى المقبرة، لكن لو تقدم لم يكره، ثم هو بالخيار إن شاء قعد، والقيام أولى، خروجاً من خلاف من يستكره الجلوس حتى يوضع الجنازة (١٠).

فيكون للانصراف أربع درجات:

إحداها: أن يكون عقيب الصلاة، فللمنصرف من الأجر قيراط.

والثانية: أن يكون بعد المواراة وقبل إهالة التراب، فحصول قيراط له متعين، وفي حصول القيراطين وجهان: اختار الإمام الحصول، وأقره المصنف، واختار الماوردي والنووي عدمه؛ لظاهر الحديث (٢٠).

والثالثة: أن يكون بعد الفراغ من القبر وقبل أن يدعوا له، فيحصل له قيراطان بلا خلاف.

والرابعة: أن يقف حتى يدعوا، ويستغفروا للميت، ويسألوا الله تعالى التثبيت، وذلك أعلى الدرجات، وأفضلها.

(والسنة الإسراع بها)؛ للإتباع(؛).

والمسراد بالإسراع: أن يكسون فسوق المسشى المعتساد، ودون الخبسب، بحيست لا يشسق عسلى مسن يتبعهسا؛ «فإنّسه على سسئل عسن المسشى بالجنسازة، فقسال: مسا دون

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/٤١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٤٧)، ومسلم في صحيحه،) رقم (٥٢. (٩٤٥). واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٢٧)، ونهاية المطلب (٣/ ٣٣)، والعزيز (٢/ ٤٥٤)، وروضة الطالبين (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) فقد أخرج البخاري في صحيحه، رقم (١٣١٥)، ومسلم في صحيحه، رقم (٥١. (٩٤٤).

الخبب، فإن يك خيراً عجلتموه، وإن يك شراً (١)، فبعداً الأهل النار، (١). – (إلا أن يخاف تغييراً في الميت)، أمّا بسبب الإسراع فيتأنى بها، وأما بتمديد الزمان

من تغير ونحوه، فيزيد في الإسراع استحباباً، وكلام المصنف يحتملها، وصرح المتقدمون بكليها، فقالوا: إن خيف تغيره بسبب الإسراع، من انفجار وغيره، فيتأنى؛ حفظاً للميت عن التغير، وإن خيف من التأني، التغير، أسرع بها فوق الخبب(٣).

### [القيامللجنازة]

فرع: لو مُرّ عليه بجنازة، فالذي نص عليه الشافعي، واختاره الأكثرون، أنّه إن لم يُرد المشي معها، لا يستحب له القيام لها، بل قالوا: بكراهته، قال النووي في زيادات الروضة: وانفرد صاحب التتمة باستحباب القيام، واختار في شرح المهذب ما قاله صاحب التتمة(٤).

## يكره للنساء اتباع الجنازة

تتمة: يكره للنساء اتّباعُ الجنازة، سواء العجائز وغيرهنّ، ويكره اللغَط في الجنازة.

بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال [السير]بالجنازة، بغير رفع صوت بقراءة وذكر.

بل ما يفعله جهلةُ القرّاء من القراءة بالتمطيط فحرام يجب إنكاره، ويفسَّق المتمكنُ من المنع لو لم يمنع، كما صرّح الشيخ عزالدين يوسف في الأنوار(٥).

اسم يك إماراجع إلى الميت المذكور تقديرا وخيرا وشرا بمعنى ذا خير وذا شر، وإما راجع إلى مصير الجنازة المعلوم من السياق.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم (۳۷۳٤) من طريق عبد الله بن مسعود، وأبو داود في سننه، رقم (۳۱۸٤)،
 والترمذي في سننه، رقم (۱۰۱۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (۴/۳۳) رقم (۲۸٤٩). قال الحافظ في تلخيص الحبير (۲/۳۱): "وضعفه البخاري وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم".

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٤١٧)، وروضة الطالبين (٢/ ١١٦)، والمجموع (٥/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (١/ ٢٧٩)، وروضة الطالبين (٢/ ١١٦)، والمجموع (٥/ ٢٣٦)،

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار (١/ ٢٣٩).

وليكن في حال المشي، متفكراً فيما يعتري (١) عليه من الموت، وأحوال القبر وأهوال القيامة، وفناء الدنيا، فإنها آنية جوفاء ووارمةٌ عجفاء، تقتل عشاقها، وينفض مشتاقها، ومن العجب أن تعشق القاتلة، وتشتاق الباغضة.

ويكره إتباع الجنازة بنار؛ لأنّه تفاؤل غير محمود.

ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر؛ لأمره على علياً كرم الله وجهه بمواراة أبي اللب (٢٠).

## (فصل: في صلاة الجنازة)

والأصل فيها قبل الإجماع (٣) ما روى نافع عن أبن عمر عن النبي على حكاية عن الله تعالى عز وجل: «يا بن آدَمَ اثنتَانِ لم تكُن لك وَاحِلَةٌ مِنهُهَا: جَعَلتُ لك نَصِيبًا من مَالِكَ حين أَخَذتُ بِكَظَمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيكَ، وَصَلَاةً عِبَادِي عَلَيكَ بَعدَ انقِضَاءِ أَجَلِكَ» (١).

<sup>(</sup>۱) اعتراه المتمَّ: عرّاه؛ أصابه، ألَّهَبه، لِحق به"، وأوردت المعاجم الفعلين «عرا» و «اعترى» متعديين بمعنى أصاب وألمَّ: ينظر: معجم اللغة: العربية المعاصرة، المؤلف: دأحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: ١٤٢٤هـ) – عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ هـ – ٢٠٠٨م): (٢/ ١٤٩٠)، رقم: (٣٣٥٥) مادة: عور و". ومعجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، المؤلف: الدكتور أحمد مختار عمر – عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ – ٢٠٠٨م):

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أي شببة (٢/ ٤٧٠)، رقم (١١٥٥)، ومسند الإمام أحمد، رقم (٨٠٧)، بلفظ: عَن عَلِيً، - قَالَ: مَسنف ابن أي شببة (٢/ ٤٧٠)، رقم (١١٥٥)، ومسند الإمام أحمد، رقم (٨٠٧)، بلفظ: عَن عَلِيً، - قَالَ: هَا تُوكُن وَالْمِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمْ كَا الشّبَعَ قَد مَاتَ. قَالَ: «اذَهَب فَوَارِهِ وَلَهُ مَلا تُحُدِث شَيئًا حَتَى تَأْتِينِي». قَالَ: فَاغتَسَلتُ ثُمَّ التَّينُهُ، قَالَ: هَوَكَانَ عَلِيًّ، إِذَا عَسَّلَ اللّهُ تَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكَانَ عَلِيًّ، إِذَا عَسَّلَ اللّهُ تَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص٤٢)، ومراتب الإجماع لابن حزم الظاهري (ص٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٥٦)، رقم (٢٣٢٧)، وأبن ماجة في سننه، رقم (٢٧١٠)، والطبراني في المعجم الأوسط، رقم (٢١٢)، والدارقطني في سننه (٥/ ٢٦٢) رقم (٤٢٨٧). قوله: بكظمك) بالتحريك أي عند خروج نفسك وانقطاع نفسك: فيض القدير (٤/ ٤٩٢)

قال المندي في كنز العمال (١٦/ ٢٥٨): «وفي إسناده مقال».

قال الفاكهاني(١) في شرح رسالة الشافعي: إنّها من خصائص هذه الأمة(٢).

666

### أركان صلاة الجنازة

(أحد أركان صلاة الجنازة: النيّة)؛ لأنّها عبادة، وكل عبادة مفتقرة إلى النيّة، فهي مفتقرة إلى النيّة.

(ووقتها كما في سائر الصلوات)، فيحضرها في الذهن قبل التكبير، ويقصدها مقارنة بالتكبير، وقد سبق.

وكيفيتها: أن ينوي الصلاة على هذا الميت، أو هؤلاء الأموات سواء علم عددهم، أو لم يعلم. (ويكفي نيّة الفرضية مطلقاً) إن أوجبنا التعرض للفرضية في سائر الفرائض (في أصح الوجهين). ( ولا رثم تبط التعرض لكوش المورث المورث

(ولا يشترط التعرض لكونها فرض كفاية) كما لا يشترط التعرض في فرائض العين لكونها فرض عين.

والثاني: يشترط؛ ليتميز عن فرض العين.

وفي الإضافة إلى الله الوجهان السابقان، ولا يشترط التعرض لكونها أداء بلا خلاف<sup>(٣)</sup>.

(ولاحاجة إلى معرفة الميت)، بأن يعلم أنه رجل، أو امرأة، أو خنثى (وتعيينه) في النية باسمه، كزيد وعمرو؛ ولأنه قد لا يعلمه، ويشق البحث على كل أحد، بل لو نوى الصلاة على هذا الميت، أو على من يصلي عليه الإمام، جاز.

واستثنى ابن عجيل اليمني (٤) الغائب، فقال: إنّه لا بد في الصلاة عليه من تعينيه بالقلب، ونسبه إلى البسيط أيضاً (٥).

 <sup>(</sup>١) هو تاج الدين عمر بن علي الفاكهاني اللخمي المالكي الأسكندري، من مصنفاته: شرح العمدة، والمنهج المين في شرح الأربعين للنووي، والرسالة، ت: (٧٣٤هـ). ينظر: الديباج المذهب (١/ ١٨٦/).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٤١)، والتيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان (٣/ ٦٣)، والعزيز (٢/ ٤٣٤)، والمجموع (٥/ ١٨٤)، والعجالة (١/ ٤٢٤–٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن موسى بن علي بن عجيل اليمني، فقيه شافعي، توفي ببلده سنة (٦٨٤هـ). ولم أقف على ترجمته أكثر مما ذكرت. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ٤٠) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) نقل قول ابن عجيل ابن الملقن في عجالة المحتاج (١/ ٤٢٥)، والشربيني في مغني المحتاج (١/ ٣٤١).

ولابد من تعيين يميزًه عن غيره، بالاتفاق: كهذا، أو الحاضر، أو من يصلي عليه الإمام، ونحو ذلك.

وهل يقوم لام العهد مقام " هذا " كأصلي على الميت؟ فيه تردد.

(ولوعين) وقال: أصلي على زيد (فأخطأ): بأن بان كونه عَمراً (لم تصبح صلاته)؛ لامتناع حصول الشيء بنية شيء آخر؛ لأنّ المنويَّ غير واقع.

وخصصه في زيادات الروضة بها إذا لم يشر إليه، فإن أشار إليه صح؛ تغليباً لجانب الإشارة، وتبعه في الأنوار، وقال الإمام: لا يصح وإن أشار(١).

ونحن نكشف لك الغطاء عن منشأ الخلاف؛ لتعلم أيها أولى بالأخذ. فلو قال: أصلي على زيد هذا، فبان أنّه كان عَمراً. فالقائل بصحة الصلاة يقول: إنّ اسم الإشارة إذا وقع بعد العلّم، يعرب بكونه بدلاً، والمبدل منه في معرض الطرح، فكأنّه قال: أصلى على هذا، وهو صحيح.

والقائل بعدم الصحة يقول: إنّ اسم الإشارة بعد العلّم، يكون عطف بيان، فهذا حين أن جمهور النحاة حين في عن زيد وزيد لم يوجد، فلم تصح النية، وأنت خبير بأنّ جمهور النحاة على الثاني، مع أنّ شرذمة منهم قائلون: بكونه صفة للعلم، ومن أجلى البديهيات، أنّه يلزم من الخطأ في الموصوف، الخطأ في الصفة.

ولو قال: أصلي على الشخص الحاضر، وظنّه زيداً فلم يكن، صحّ؛ لأنّ الحاضر صفة الشخص، والشخص لا يقع فيه الخطأ أصلاً، فصفته تابعة له، بخلاف ما لو قال: أصلي على زيد الحاضر، ولم يخطر باله الشخص؛ إذ الحاضر صفة لزيد الذي ظنّه وأخطأ فيه، فيلزم الخطأ في الموصوف أيضاً.

ولو قال: أصلي على هذا الرجل، فبان امرأة، لم يصح عند الصيمري، وينبغي أن يصح؛ لأنّ اسم الإشارة في مثل هذا التركيب، يقع موصوفاً باتفاق النحاة، ولا يلزم من الخطأ في الصفة، الخطأ في الموصوف.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قول إمام الحرمين في نهاية المطلب. وينظر: روضة الطالبين (٢/ ١٢٤)، والأنوار (٢/٣٤٣).

فإذا اطلعت على ما كشفنا لك، فعلمت أن إطلاق النووي، وغيره كصاحب الأنوار الاكتفاءَ بالإشارة، لا يخلو عن اضطراب وبُعد.

(وإن حضر أمواتٌ نوى الصلاة عليهم) دفعة واحدة، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء عرف عددهم أم لا؛ لأنّه قد لا يتأتى له معرفتهم.

نعم يشترط شمولهم بالنية، فلو صلى على البعض، ولم يعينه، ثم على البعض الآخر، ولم يعينه، لم يصح.

قال أقضى القضاة الروياني: لوصلى عليهم على أنّهم عشرة، فبانوا أحد عشر، أعاد الصلاة عليهم جميعاً، وقال: ويحتمل أن يعيدها على الحادي عشر وإن لم يعلم عينه: بأن يقول: نويت على من لم يصل عليه أولاً(١٠).

ولو صلى على ميت وحيَّ دفعة واحدة، فإن علم حياته، لم تصح صلاته، وإن ظنّ موته صحت في حق الميت، دون الحي ٢٠٠٠.

(والثاني: التكبيرات الأربع)؛ لما روي: «أنّه على كبر على سهل بن بيضاء (" أربعاً، وكان آخر من صلَّى عليه رسولُ الله على (")، وفي المستدرك للحافظ أبي نعيم (") «أنّ آخر ما كبَّر النبيُّ على الجنازة أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر أربعاً، وكبر عبدالله بن عمر على عمر أربعاً، وكبر حسن بن على على الحسن أربعاً، وكبر حسين بن على على الحسن أربعاً، وكبر حسين بن على على الحسن أربعاً، وكبر حسين بن على على الحسن

<sup>(</sup>١) بحر المذهب للروياني (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) هو سهل بن بيضاء. و (بيضاء) أمه واسمها دعد بنت جحدم، وأبوه وهب بن ربيعة بن هلال، أسلم بمكة وكتم إسلامه، فأخرجته قريش إلى بدر، فأسر يومئذ فشهد له ابن مسعود أنّه رآه يصلي بمكة فخلي عنه. توفي بالمدينة سنة: (٩هـ). وصلى عليه رسول الله على المسجد. ينظر: الطبقات الكبرى (١٣/٤)، و الاستيعاب (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على ذلك في كتب الحديث. وأورده الماوردي في الحاوي الكبير: (٣/ ٥٣) عن طريق ابن عباس وابن أبي أوفي.

<sup>(</sup>٥) كتاب المستدرك للإمام الحاكم. وليس لأبي نعيم. ولعل ذلك خطأ. أو زلة قلم.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (٢/ ٤٣٣)، رقم (١٨١٨)، والمستدرك للحاكم (١/ ٤٠)، رقم (١٤٣٤). قال الحافظ في تلخيص الحبير (١٤٠٢) «قلت: وفيه موضعان منكران، قال الحاكم وله شاهد من حديث ابن عباس... ورواه البيهقي من طريق عكرمة عن بن عباس. وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيف».

ثم إحدى الأربع تكبيرة الإحرام بلا خلاف، بل نقل عليه الإجماع في شرح المهذب.
وإطلاقه يقتضي أنَّ هي أركان بلا خلاف، وهو ما صرح به النووي في شرح المهذب (١٠)،
ولعلهما لم يريما ما في الرونق واللباب: أنّ الفرض، تكبيرة الإحرام، والبواقي سنة، وفي
الطبقات عن البيهقي: أنّ التكبيرة الأولى، وقراءة الفاتحة واجبان، وأمّا التكبيرات الثلاث،
والدعاء للميت يحتمل وجهين، وفي المعتمد، والاستذكار، للبندنيجي والدارمي: أنّ
التكبيرات الثلاث الأول واجبة، والرابعة سنة، وبه قال ابن سريج (٢٠).

(وأصح الوجهين أنه لو زاد خامسة لم تبطل صلاته)؛ لأنّ الزيادة قد ثبت عن فعله الله الله الأربع أولى، لاستقرار الأمر عليها (٢٠)، قال القاضي عياض (٤٠): كان النبي الله يكبر أربعاً، وخمساً، وستاً، وسبعاً، و ثمانيا، حتى مات النجاشي، فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفى (٥٠).

والثاني: تبطل كما لو زاد ركناً، أو ركعة في سائر الصلاة، واختير في التتمة والوسيط (١٠). وأجرى الجيلي (١٧) الخلاف فيما لو كبّر سبعاً أو أكثر، وصحَّح الصحة (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: الجموع (٥/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٣/٤٤).

 <sup>(</sup>٣) ففي صحيح مسلم، رقم (٧٢ ـ (٩٥٧) عن طريق عبد الرحمن بن أبي ليل قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا
 وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: «كان رسول الشي يكبرها».

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي. من شيوخه: أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والقاضي محمد بن عبد الله بعد الأشيري وأبو جعفر بن القصير الغرناطي. تولى القضاء بغرناطة سنة (٥٣٢هـ). من مصنفاته: الإكمال في شرح كتاب مسلم كمل به المعلم في شرح مسلم للماذري ومنها مشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة وهي الموطأ والبخاري ومسلم. ولدسنة (٤٧٦هـ) وتوفي سنة (٤٥٤هـ). ينظر: وفيات الأعيان (٣٠ (٤٨٣)، وسير أعلام النبلاء (٢١٦/٢٠).

<sup>(</sup>٥) نقل قول القاضي عياض. النووي في شرحه على صحيح مسلم (٢٣/٧).

<sup>(</sup>٦) نهاية المطلب (٣/ ٥٥)، والوصيط (٢/ ٣٨٣)، والبيان (٣/ ٦٥) والعزيز (٢/ ٤٣٥)، والروضة (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۷) هو رضي الدين أبو داو دسليهان بن مظفر بن غنائم الجيلي الشافعي. تفقه بالنظامية ودرم وأفتى وصنف وبرع في المذهب. ندب إلى مشيخة الرباط الكبير فامتنع. صنف في الفقه كتاباً يكون خس عشرة مجلدة. توفي سنة (٦٣١هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٢٧٠)، وطبقات الشافعية الكبرى (١٤٨/٨).

<sup>(</sup>A) ينظر: العزيز (٢/ ٤٣٥)، وعجالة المحتاج (١/ ٤٢٥).

فلو سهى بالزيادة، لم تبطل صلاته جزماً، ولا مدخل للسجود، وفي وجه: زيادة الخامسة مستحبة (١).

(وأنّه لو زاد الإمام) الخامسة وقلنا: لا تبطل صلاته (لم يتابعه المأموم؛ لأنّ هذه الزيادة ليست مطلوبة من تلك الصلاة.

والثاني: يتابعه رعاية للمتابعة، فإنَّ أمرها متأكد.

فإن قلنا: الخامسة مبطلة، فارقه جزماً.

(بل يسلّم في الحال أو ينتظر ليسلّم معه) وأيّها أولى؟ فيه وجهان: أظهرهما: الشاني. وهذا الخلاف ما إذا قام الإمام إلى الخامسة؛ لأنّ المتابعة في الأفعال واجبة، ولا يمكن في الركعة الخامسة، فتعينت المفارقة (٢٠).

واعلم أنّ الخلاف في قوله: " وآنه لو زاد الخ " من القولين، خلافاً لما تقتضيه ظاهر العبارة؛ لعطفه على الوجهين.

وقوله: "هل يسلم؟ إلخ" فيه إشارة إلى وجه متوسط بين الوجهين الذين حكاهما، وهو التسوية بين الأمرين، لكنّه خلاف الجمهور، فلا تغفل عن مراتب الخلاف، ومرائم الإشارات.

(والثالث: السلام كما في سائر الصلوات) في عدده، وكيفيته، وجريان الخلاف في نيّة الخروج، وغير ذلك (٣).

وفي قوله: "كما في سائر الصلوات" إشارات: أحدها: إنّه تعليل لوجوب السلام لها، فإنّها صلاة كغيرها، متناولة بحكم التحريم والتحليل في الحديث، ففيه تعرض على رد الحناطي، فإنّه وافق أبا حنيفة في ذلك.

والثانية: إنّه تعرض على ردّ الصيمري، وتردد الإمام حيث قال: لا يكفي السلام عليك، فذلك التشبيه يخرج هذا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٦٠)، والعزيز (/ ٤٣٥)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوى الكبير (٣/ ٥٧)، وبحر المذهب (٣/ ٣٦٤)، والتهذيب (٢/ ٤٣٧)، والبيان (٣/ ٧٠).

والثالثة: إنّه تعرض به على ردّ الإصطخري؛ فإنّ التسليمة الثانية فيها عنده غير مستحبة، وعلى من قال: إنّه لا يقول: و رحمة الله.

(الرابع: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى) أمّا وجوب الفاتحة؛ فلعموم قوله على: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب»((). وعن جابر: «أنّه على كان يقرأ فيها بأم القرآن»(().

وأما كونها بعد التكبيرة الأُولى، فلما روى الحاكم: «أنّه ﷺ كبرّ على جنازة أربعاً، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأُولى» (٣٠.

ثم الذي يسبق إلى الفهم من العبارة، أنّه ينبغي أن تكون الفاتحة بعد الأولى، وقبل الثانية؛ لأنّ الإطلاق يحمل على أقرب الاحتمالات، لكن المحكي عن النص، أنّه لو أخرها إلى عقيب الثانية، جاز، وعليه الجمهور، وقد صرح به النووي في المنهاج، بل عبارته تقتضي جواز تأخيرها إلى الثالثة، والرابعة، وقال في شرح المهذب: يجوز الجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة، والصلاة على النبي تليه، وكذا في الثالثة بين القراءة، والدعاء للميت (٤٠).

وتعين جماعة من المتأخرين قراءة الفاتحة في الأولى؛ لأنّ المدرك في هذا الباب الاتباع، وحديث أبي أُمامة الآتي يقتضي تعينها في الأُولى، منهم الشيخ تقي الدين السبكي في العمدة، والشيخ نجم الدين بن الرفعة في الكفاية، والشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة، بعد تقرير قول المنهاج، وعلى هذا فإطلاق الكتاب، موكول على أصله (٥).

ولا تُستحب قراءة سورة؛ لأنّها مبنية على التخفيف، وفي وجه تُستحب قراءة سورة قصيرة؛ لحديث فيه في مسند أبي يعلى الموصلي(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (٧٥٦) وصحيح مسلم (١/ ٢٩٥)، رقم (٣٤٤.٤٩٤).

 <sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ت شاكر (٣/ ٣٣٦) رقم (١٠٢٦) بلفظ: اعن ابن عبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحةِ
 الكِتَاب، ثم قال: احَدِيثُ ابنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ لَيسَ إِسنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، وينظر: البدر المنير (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) أُخرِجُه الحاكم في المستلرك (١ / ٥١٠)، رقم (١٣٢٥) عن طريق جابر قال: (كان رسول الله ين يكبر على جنائزنا أربعاً ويقرأ بفائحة الكتاب في التكبيرة الأولى، وفي صحيح البخاري، رقم (١٣٣٥) عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: (صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفائحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة».

<sup>(</sup>٤) ينظر: منهاج الطالبين (١/ ٢٧)، والمجموع (١٨٩/٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٤٥)، وعجالة المحتاج (١/٢٦).

<sup>(</sup>٦) أخرج أبو يعلى في مسنده (٥/٧٧)، رقم (٢٦٦١) عن طريق طلحة بن عبدالله بن عوف قال: «صليت خلف

(الخامس: الصلاة على النبي ﷺ)؛ لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لا يصلي عليَّ ""، ولأنَّها أرجى لإجابة الدعاء.

وقال محمد بن نصر (٢): إنَّها سنَّة من أصلها (٣).

(بعد التكبيرة الثانية) أي: عقبها؛ لما روي عن أبي أمامة سهل بن حنيف أنّه قال: «من السُّنَّةِ فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ أَن تُكَبِّرَثُمَّ تَقرَأَ بِأُمِّ القُرآنِ مُحَافَتَةً، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ يَنَظِيْ ثُمَّ تُخلِصَ الدُّعَاءَ لِلمَيِّتِ و تُسَلَّمَ» (٤)، وأبو أمامة أدرك النبيَّ عَظِيْ.

قال الشيخ جمال الدين الإسنوي: والتخصيص بالثانية يحتاج إلى دليل، لا سيّما إذا جوّزنا تأخير الفاتحة عن الأُولى(٥٠).

(والأصح) من الوجهين المارّين في سائر الصلاة (أنّ الصلاة على الآل لا تجب)، بل هي أولى؛ لآنه لا تجب فيها؛ لابتناء أمرها على الاختصار، ومنهم من قطع به ولم يجر الخلاف، قاله في شرح المهذب، قال في العجالة: ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، عقيب الصلاة على الأصح، تقريباً للإجابة (1).

ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلم انصرف أخذت بيده، فسألته عن ذلك فقال: سنة وحق». وأخرجه كذلك النسائي في السنن الكبرى (٤٤٨/٢)، رقم (٢١٢٥). قال النووي في المجموع (٥/ ١٨٩): إسناده صحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ١٧٠)، رقم (١٣٤٢) بلفظ: «لاصلاة لمن لم يُصَلِّ على نبيَّه تَنَيُّهُ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٠)، رقم (٩٩٢) بلفظ: «لاصلاة لمن لاوضوء لمه ولاوضوء لمن لايذكر الله عليه، و لاصلاة لمن لم يُصَلِّ على نبى الله في صلاته، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥٢٩)، رقم (٣٩٦٧). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢٦٢/١) إسناده ضعيف".

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن نصر بن يحيى المروزي. ولـد ببغداد، ونشأ بنيسابور وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي وسكن بسمر قند إلى أن تـوفي بهـا سـنة (۲۹٤هـ). ينظر: طبقات الفقهاء، أبو إسـحاق الشـيرازي.

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك الدميري في النجم الوهاج (٣/٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٤٨)، رقم (٢١٢٧)، وابن الجارود في المنتقى (١/ ١٤٤)، رقم (٠٥٥). قال النووي خلاصة الاحكام (٢/ ٩٧٥): "رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين"، هذا واللفظ الذي في الشرح غير كامل، ولعل النقص من النساخ.

<sup>(</sup>٥) نقله عن الإسنوي شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، في حاشيته على كنز الراغبين (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المجموع (٩/ ١٩١)، وعجالة المحتاج (١/ ٤٢٧).

وفي استحباب الحمد قبل الصلاة وجهان:

أرجحهما: في زيادات الروضة وفي شرح المهذب: نعم.

والثاني: [لا]، وهو مقتضى كلام الأكثرين (١٠).

قال النووي في الروضة: ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة، لكنّه أولى (٢٠). وأراد به ما يتعقب الثانية من الحمد، والصلاة، والدعاء للمؤمنين كما هو ظاهر، ولم يرد الأركان كالصلاة والدعاء للميت، كما سبق إلى وهم بعض.

(السادس: الدعاء للميت) بخصوصه؛ لأنّه الفرض المهم من هذه الصلاة، وروي أنّه يقال: «إِذَا صَلَّيتُ عَلَى الميت فأخلصوا له الدعاء» (")، فيه دليل على وجوب الاختصاص بالميت، وأقله ما يقع عليه الاسم، فلو قال: اللّهم اغفره كفى، وأكمله ما يأي، وحكى في النهاية وجها منسوباً إلى الشيخ أبي محمد: إنّه لا يجب تخصيص الميت بالدعاء، ويكفي إرساله للمؤمنين، والمؤمنات، والميت يدرج فيهم (بعد التكبيرة الغالثة)؛ لحديث أبي أمامة المارّ، ولم يختلف الأكثرون أنّه لا يجزئ في غيرها، لكن قال في العجالة تبعاً لشرح المهذب: إنّه ليس لتخصيصه بالثالثة دليل واضح، وقاس عدم تخصيصه بها على جواز تأخير الفاتحة عن الأولى (١٤).

(والسابع: القيام عند القدرة على الأصح) من الطريقين؛ لأنّها صلاة واجبة في الجملة، فوجب القيام فيها كغيرها من الفرائض.

والطريق الثاني: أنّ فيها وجهين: أحدهما: إلحاقها بالنوافل؛ لأنّها ليست من فرائض الأعيان.

<sup>(</sup>١) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ١٢٥)، والمجموع (٥/ ١٩١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: روضة الطالبين (۲/ ۱۲٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، رقم (٣١٩٩)، وابن ماجة في سننه، رقم (١٤٩٧)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٣٤٥)، رقم (٣٠٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٦٥)، رقم (٦٩٦٤). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٢٢): "وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسياع".

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٥٨)، والمجموع (٥/ ١٩٢)، وعجالة المحتاج (١/ ٢٢٧).

والثاني: إن تعينت عليه وجب القيام، وإلاّ فلا().

وفيه كلام قدّمناه في التيمم، فإن لم تكتف بهذا فراجعه.

\*\*

### مسنونات صلاة الجنازة

وليكن الرفع إلى حذو المنكبين، هكذا روي عن عروة وابن المسيب(،)، ويجمع يديه بعد كل تكبيرة ويضعها تحت صدره كها في سائر الصلاة.

(والإسرار بالقراءة نهاراً) بالاتفاق، كما يسر بها في سائر الصلوات (وكذا ليلاً على الأصبح) من الوجهين؛ لإطلاق قول أبي أمامة: «من السُّنَّة فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ أَن يُقرَأَ فِي التَّكِبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرآنِ مُخَافَتةً»(٥).

والشاني: يجهر بها ليلاً؛ لأنّها تفعل بالنهار سرّاً، فكانت في الليل جهراً، كصلاة الخسوف، قال القياضي، وصححه جماعة منهم الداركي (').

وتقييد الإسرار بالقراءة يفهم استحباب الجهر فيها عداها، وهو كذلك في التكبيرات

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان (٣/ ٦٣)، والعزيز (٢/ ٤٣٦)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٤)، وعجالة المحتاج (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج الأثر عن ابن عمر الشافعي في مسنده (١/ ٣٥٩) وعن ابن عباس البيهقي في السنن الكبرى: (٤٤/٤) رقم: (٢/ ٤٤) رقم: (٦٧٨٤). السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٧٧)، رقم (٦٩٩٣) بلفظ: «عَن نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرفَعُ يَدَيهِ عَلَى كُلِّ تَكِبِيرَةِ مِن تَكِبِيرِ الجِنَازَةِ.... وَيُذكّرُ عَن أَنْسِ بنِ مَالِكِ: أَنَّهُ كَانَ يَرفَعُ يَدَيهِ كُلَّمَا كَبَرَ عَلَى الجِنَازَةِه.

<sup>(</sup>٣) لم نجده في مؤلفات البيهقي التي حصلنا عليها، والطاهر أن دليل الشافعي فعل الصحابة والقياس؛ ففي الأم للشافعي (٩/ ٣٠٩): "وَيَرفَعُ المُصَلِّي يَلَيهِ كُلِّمَا كَبَّرَ عَلَى الجِنازَةِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ لِلأَثْرِ وَالقِيَاسِ عَلَى السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَفَعَ يَلَيهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ كَبَّرَهَا فِي الصَّلَاةِ، وَهُو قَائِمٌ".

<sup>(</sup>٤) أورده البيهقي عنهما تعليقاً دون ذكر احذو المنكبين. ينظر: سنن البيهقي الكبرى (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للنسائي (٢/ ٤٤٨)، رقم (٢١٢٧).

 <sup>(</sup>٦) أراد القاضي القاضي الطبري والداركي. نقله عنها الروياني في بحر المذهب (٣/ ٣٦٢) وينظر: الحاوي الكبير
 (٣/ ٥٦)، والتهذيب (٢/ ٤٣٦)، والبيان (٣/ ٢٧)، والعزيز (٢/ ٤٣٧)، والنجم الوهاج (٣/ ٤٨).

والسلام، وأما الصلوات على النبي على النبي والدعاء للميت، فيسن الإسرار بهما اتفاقاً.

(والأصح) من ثلاثة أوجه (استحباب التعوذ دون الاستفتاح) أما التعوذ، فلأنه من سنن القراءة، كالتأمين عند تمام الفاتحة؛ ولأنه لا يفضي إلى إطالة، وأما ترك دعاء الاستفتاح؛ فلأنه يفضي إلى التطويل، وهذه الصلاة مبنية على التخفيف، ولهذا لم يشرع فيها الركوع والسجود.

والثاني: يستحبان، كما في سائر الصلوات.

والثالث: لا يستحبان، طلباً للتخفيف.وهو المنسوب في المهذب إلى عامة الأصحاب(١).

وقضية تعليل الأول في الاستفتاح، والثالث في كليها، أنّه لو صلى على غائب أو مدفون يستحب التعوذ، ودعاء الاستفتاح بلا خلاف؛ لانتفاء علة التخفيف، وكذا قراءة السورة.

(ويقول بعد التكبيرة الثالثة: اللهم إنّ هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا) بفتح الراء: الراحة، وطيب العيش، وأراد هنا الفضاء، والسعة والفيحاء ((وسعتها) السعة معروفة، وأراد هنا: التمكن من التقلب في البلاد، والتردد في البوادي (ومحبوبه وأحبائه) أي: من بين محبوبه وأحبائه الذين يحبهم ويحبونه (فيها) أي: في الدنيا (إلى ظلمة القبر) متعلق بخرج (وما هو لاقيه) عطف على قوله إلى ظلمة القبر، أي: خرج إلى ظلمة القبر، وإلى ما هو لاقيه فيه من سؤال المنكر والنكير وغيره.

قوله: "كان يشهد أن لا إله إلا الله إلىخ "عرض لظاهر حاله في الحياة، أي: هو في علمي مسلِمٌ؛ لإتيانه بالشهادتين في الحياة.

(وأنت أعلم به منّي) أي: أنه لا أعلم إلاّ ظاهر إسلامه؛ لإتيانه بالشهادتين، وأنت أعلم به منّي) أي: أنه لا أعلم إلاّ ظاهر إسلامه؛ لإتيانه بالشهادتين، وأنت أعلم بأنّ جنانه مصدق للسانه أم لا؟. إذ لا إطلاع على الضهائر والنيّات بالدلائل والظنيات (اللّهم نزل بك) كالضيف عند المضيف (وأنت خير منزول به) أي: من نزل

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب (١/ ١٣٣)، ونهاية المطلب (٣/ ٥٥)، وبحر المذهب (٣/ ٣٦١).

 <sup>(</sup>٢) الفيعُ مصدر الأفيح وهو كل موضع واسع، تقول: روضة فَيحَاءُ ومكَان أفيح أي: واسع. تهذيب اللغة
 (٥) ١٦٩/٥) ولسان العرب (١/ ٥٥١).

به؛ لأنك كريم، وضيف الكريم لا يضام، مع أنّ المضيف في جماعة الضيف، (وأصبح) أي: صار (فقيراً إلى رحمتك) أفقر عمّا كان في الحياة (وأنت غنيّ عن عذابه)؛ إذ لا يزيد بعذابه في سلطانك شيء (وقد جئناك راغبين إليك) أي: طالبين طامعين في غفرانك إيّاه (شفعاء له) أي: سائلين له المغفرة على سبيل الرجاء، والشفيع السائل على سبيل الرجاء والتحسب (اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً، فاغفر له، وتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقِه فتنة القبر) أي: ما يختبر ويمتحن به فيه، وأراد سؤال الملكين (وعذابه وافسح له في قبره) أراد من جوانبه الأربع (وجاف) أي: أبعد (الأرض عن جنبيه) أراد من الأعلى والأسفل (ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى [جنتك] يا أرحم الراحمن).

هذا ما نقله المزني في المختصر، قال البيهقي: إنّم التقطه الشافعي من الآثار الواردة واستحسنه(١).

وإن كانت الميت امرأة قال: اللهم هذه أمتك، وبنت عبدك. ويؤنث الكنايات، ويقول: ما هي لاقيته.

وأما في قوله: وأنت خير منزول به، فيفرد الضميرَ ويذكره، سواء كان الميت ذكراً، أو أُنثى، فينبغي أن أو أُنثى، فينبغي أن يعرف ذكراً أو أُنثى، فينبغي أن يأي بلفظ يتناول الجنسين، ويأي بالكتايات مذكّرة، باعتبار الشخص أو الميت أو لفظ "من"، أو يؤنثها باعتبار الجنازة بعد التلفظ بها.

وأمّا تأنيثها باعتبار النفس فبعيد؛ لعدم إطلاقها على الميت(٢٠).

وورد في الباب عن عوف بن مالك: ٥٠٠ ﴿ أَنَّه عَيُّ صلى على جنازة، فحفظت من دعاته:

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر المزني (١/ ٣٨)، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ١٧٢)" والشافعي على أخذ معاني ما جمع من الدعاء من حديث عوف بن مالك، وغيره عن النبي على، ثم من حديث هؤلاء الصحابة أو بعضهم".

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٣/٤٩).

<sup>(</sup>٣) هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني، كان من نبلاء الصحابة، وعمن شهد فتح مكة وغزوة مؤتة. وله جماعة أحاديث. حدث عنه أبو هريرة وأبو مسلم الخولاني وأبو إدريس الخولاني وغيرهم، توفي سنة (٧٣هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٨٧)، والبداية والنهاية (٨/ ٣٤٦).

اللهُمَّ اغفِر لَهُ وَارِحِمهُ وَعَافِهِ وَاعفُ عَنهُ، وَأَكرِم نُزُلَهُ وَوَسِّع عَلَيهِ مُدخَلَهُ، وَاغسِلهُ بِالمَاءِ وَالنَّلِجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوبُ الأَبيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبدِلهُ ذَارًا خَيرًا مِن ذَارِهِ، وَأَه لِلهَ خَيرًا مِن أَهلِهِ، وَزُوجَةٌ خَيرًا مِن زَوجَتِهِ، وَأَدخِلهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذهُ مِن عَذَابِ الشَّرِ وَمِن عَذَابِ النَّارِ، حَتَّى تَمَنَّيتُ أَن أَكُونَ آنَا ذَلِكَ المَيِّتَ». رواه مسلم (۱). ويقال: هذا أصح حديث في الباب.

ومن قرأ هذا لم يقرأ الأول؛ لأنّ في الجمع بينهما تطويل، والسنّة تحصل بأيّهما قرأ.

(وحسن أن يقدم عليه) أي: على الدعاء المروي عن المختصر، أو ما يقوم مقامه، كالمروي عن عوف بن مالك: (اللّهم اغفر لحيّنا، وميّننا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأُنثانا، اللّهم من أحَييتَهُ منّا فأحيه عَلَى الإسلام) أو على فعل الطاعات على مطابقة الاعتقاد (ومن توفيته منّا) أي: انقرضت وأتممت أجله (فتوقه على الإيمان) أي: على الاعتقاد الذي يطابقه الطاعات في الحياة.

هذا ما رواه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ (٢)، واختاره المزني (٣).

\*\*\*

## ما يقال في الصلاة على الطفل

وميتنا...".

(ويقول في الصلاة على الطفل مع هذا الدعاء، الثاني) المرويّ عن أبي هريرة، ولا يقول مع الأول المروي عن المختصر: (اللّهمّ اجعله فرطاً لأبويه) الفرط: هو الذي

<sup>(</sup>۱) مسلم، رقم (۸۵ (۹۲۳)، و سنن النسائي الكبرى (۲/ ٤٤٦)، رقم (۲۱۲۱)، وسنن البيهقي الكبرى (۶/ ۲۰)، رقم (۲۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه، رقم (٣٢٠١)، وابن ماجة في سننه، رقم (١٤٩٨)، والترمذي في سننه، رقم (٣٢٠١)، والنسائي في سننه، رقم (١٠٢٤). قال الحافظ في تلخيص الحبير: (٢/ ٢٢٤) ("... وأعله الترمذي بعكرمة بن عمار وقال: إنه يهم في حديثه. وقال بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال: الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة إنها يقولون أبو سلمة عن النبي تلك مرسلا، ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن، والصحيح أنه مرسل. قلت: روي عن أبي سلمة على أوجه: ورواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهل عن أبيه مرفوعاً مثل حديث أبي هريرة. قال البخاري: أصح هذه الروايات رواية أبي إبراهيم عن أبيه ". (٣) لم نجده في مختصر المزني، وفي الحاوي الكبير (٣) ٥٧)" وقال البويطي: إذا كبر الرابعة قال: اللهم اغفر لحينا

يها النزول والقرى للقادم (١٠ أي: اجعله سابقاً لهما، مهياً لمصالحهما في دار القرار، حتى يقدما إليه، ونظيره قوله على: «أنّا فَرَطُكُم على الحوضِ الكوثر» (٢٠ (وسلفاً) أي: مقدماً لاحق العوض كالسلف (وذخراً) (٢٠ أي: كنزاً مخفيّاً يفيدهما عند الاحتياج، إما هو نفسه، وإما ما يترتب عليه من الثواب (وعظة واعتباراً وشفيعاً، وثَقّل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما) روي ذلك عن حسنِ بن عليّ، وزاد في العزيز تبعاً للإمام: ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره (٤٠).

وهذا في الأبوين الحيين المسلمين، فلو كانما ميتين، أو كان أحدهما مسلماً، أو كانما كافرين، بأن تبع السابي، أو جده، أو وجده لقيطاً في دار الإسلام، أو صححنا إسلامه استقلالاً، لم يُدعَ لأبويه، بل يقال: اللهم ارحم ضعفه، وادخله جنتك، واجعله من الولدان المخلدين، والغلمان المنعمين، واغفر لنا، ولجميع المسلمين (٥٠).

(ويقول بعد التكبيرة الرابعة) استحباباً (اللهم لا تحرمنا أجره) أي: أجر الصلاة عليه، أو أجرَ التكبيرة الرابعة) استحباباً (اللهم لا تحرمنا أجره) أي: عليه، أو أجرَ اتباعنا إيّاه (ولا تفتناً بعده) أي: لا توقعنا في الفتنة بعده باقتراف المعاصي، وأصل الفتنة الاختبار والابتلاء، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِمُنَ ﴾ (ص:٣٤) أي: اختبرناه وابتليناه.

هذا ما نقله الجمهور عن أبي يعقوب يوسف بن يحي البويطي عن الشافعي (''). وزاد صاحب التهذيب وغيره: " واغفر لنا وله " (٧).

قال النووي: ويستحب تطويل الدعاء بعدها، وحكى الصيدلاني عن البويطي إنَّه

<sup>(</sup>١) والفرط ما سبق من عمل وأجر. وفرط له ولد، مات صغيراً. وفي الدعاء اللهم اجعله لنا فرطاً أي أجراً يتقدمنا حتى نرد عليه. كتاب العين (٧/ ٤١٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٦٥٧٥) و (٦٥٨٩)، ومسلم في صحيحه، رقم (٢٥-(٢٢٨٩)، والذي في
 كتب الحديث: قَأَنَا فَرَطُكُم عَلَى الحَوضِ بدون"الكوثر".

<sup>(</sup>٣) الذخر: بالضم ما أعددته لوقت الحاجة إليه. المصباح المنير (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٥٠)، والعزيز (٢/ ٤٣٨)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٦٤)، والبيان (٣/ ٧٠)، والشرح الكبير (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٧) لم أعثر في التهذيب على هذه الزيادة. وبمن زادها أبو اسحاق الشيرازي في التنبيه (١/ ٥١).

يقول: اللّهم اغفر لحيّنا وميّتنا، وحكى أبو علي بن أبي هريرة أنّ السلف يقول: اللّهمّ ربنّا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (١٠).

وحكى الروياني في الكافي وجهاً آخر: إنّه لا استحباب للدعاء بين الرابعة والسلام، وإنّها هو بالخيار بين أن يدعو أو يدعه ويسلم عقب التكبير ("). وهكذا كان يفعل الإمام عمد بن يحيى، كها حكاه عنه محمد بن عبد الكريم والد المصنف(").

(وإذا تخلف المقتدي الواقف ولم يكبر مع الإمام الثانية، أو الثالثة حتى كبر الإمام التكبيرة المستقبلة بلاعدر، بطلت صلاته)؛ إذ المتابعة في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات، فيكون التخلف [بها] فاحشاً كالتخلف بركعة في سائر الصلوات، هذه المسألة حكاها الإمام عن شيخه أبي محمد، وقطع به، وتابعها حجة الإسلام، وتابعهم المصنف أن، وما قطعوا به غير صاف عن الإشكال؛ لجواز أن لا يلحق تكبيرة بركعة، ويجعل هذا تخلفاً بركن، ثم المصنف لم يبين العذر، والظاهر أنّ النسيان، وعدم ساع التكبير، عذر، وكذا الجهل إن كان عمن يخفى عليه ذلك غالباً (٥).

\*\*\*

## أحكام المسبوق في صلاة الجنازة

(والمسبوق إذا لحق كبّر) للتحريم شارعاً، ولم ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلية (واشتغل بقراءة الفاتحة، وإن كان الإمام في الصلاة على النبي على بأن أدركه بعد التكبيرة الثانية (أو الدعاء) للميت، بأن أدركه بعد الثالثة.

<sup>(</sup>١) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٦٤)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٧). طبقات الشافعية ـ لابن قاضي شهبة (١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) كذا قاله الروياني في بحر المذهب (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني والد الإمام الرافعي، تفقه بلده. من شيوخه: محمد بن يحيى و أبو منصور ابن الرزاز وملكداد بن علي، ومن تلاميذه ولده الإمام الرافعي الذي ترجم له في كتابه الأمالي، توفي في سنة ثمانين و خمسانة. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢ / ٧٧)، رقم (٤٤)، وطبقات الشافعية ـ لابن قاضى شهبة (٢ / ١٦)، رقم (٣١٤). و نقل ذلك عنه الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٦٣)، والوسيط (٢/ ٢٨٥)، والعزيز (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٥١).

وإنّا يشتغل بالقراءة بناءً على أنّ ما يدركه المسبوق، أول صلاته، فيراعي ترتيب صلاة نفسه في القراءة والدعاء (١).قال المصنف في العزيز: هكذا ذكروه، وهو غير صاف عن الإشكال (١).

وجه الإشكال أن حق المسبوق أن يراعي ترتيب صلاة الإمام، ويتدارك بعد سلامه، ما فاته. ويمكن أن يقال: إنها جوزوا هنا ذلك؛ لعدم ظهور المخالفة في الأذكار السرية، والأمر برعاية ترتيب صلاة الإمام إنها هو للمتابعة ".

(فإن لحق قبل التكبيرة الثانية، ولمّا كبّر) للإحرام (الإمامُ الثانية، فيكبر معه ويسقط عنه القراءة) كما لو ركع الإمام عقيب إحرام المسبوق، فإنّه يركع معه، وتسقط عنه القراءة.

(وإن كان) المسبوق (في أثناء القراءة) وحين كبرً الإمام (فأصح الوجهين أنه يقطعها ويتابعه) هذان الوجهان مبنيان على الوجهين، فيها إذا ركع الإمام في أثناء قراءة المأموم، وقد مرّ بيانها في موضعه، وإذا قلنا بالأصح وهو: أن يقطع القراءة ويتابعه، فهل يقرأ بعد الثانية؛ لأنّه محل القراءة بخلاف الركوع؟ أم يقال: مما أدرك قراءة الإمام، صار محل قراءته منحصراً فيها قبل الثانية؟ ذكر ابن الصباغ فيه احتمالين، قال المصنف في العزيز: ولعل الثاني أظهر (3).

(وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما عليه من التكبيرات)؛ لعموم قول و الله الكله الأمام تعليه المرام المام و المام أعلى ما بقي عليه من سائر الصلوات.

و يخالف تكبيرة العيد، حيث لا يأتى بها فاته فيها؛ لأنّ التكبيرات هنا بمنزلة أركان الصلاة، فلا يمكن الإخلال بها، وثمة سنة سقطت؛ لفوات محلها.

<sup>(</sup>۱) ينظر: نهاية المطلب (۳/ ٦٢-٦٣)، والحاوي الكبير (٥٨/٣)، والتهذيب (٢/ ٤٣٨)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) إشارة لقوله ﷺ: «إنها جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوتَمَّ بِعِ فهاذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وإذا رَكَعَ فَار كَعُوا وإذا سَجَدَ فَاسبَحُدُوا وَإِن صلى قَائِهًا فَصَلُّوا قِيَامًا».أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، رقم (٦٣٦) عن طريق أي هريرة عن النبي ت قال: ﴿إِذَا سَمِعتُمُ الإِقَامَةَ، فَامشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلاَ تُسرِعُوا، فَهَا أَدرَكتُم فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم فَآتُكُم فَأَيْدُا، وصحيح مسلم، رقم (١٥١ـ (٢٠٢).

(وأظهر القولين)، ووقع في بعض النسخ: "وأظهر الوجهين" وهو سبق قلم، أو وهم من النساخ (أنه لا يأتي بها نسقاً، بل يحافظ على الذكر والدعاء بينهما) وجوباً؛ لأنه كما فاته التكبيرات فاته الأذكار والدعاء، وقد قال على الشرك ما أدركت، واقض ما فاتك (١٠)؛ ولأنّ الحاجة إلى الأذكار يقتضي الإتيان بها كما جازت الصلاة على الغائب.

والثاني: يأتي بها نسقاً، ولا تجب المحافظة على الذكر والدعاء؛ إذ الجنازة ترفع بعد سلام الإمام، فليس الوقت وقت التطويل (٢٠).

وهذا التعليل يقتضي أن يكون محل الخلاف فيها إذا رفعت الجنازة، فإن تيقّن بقائها، أو كانت الصلاة على الغائب، وجب الإتيان بالذكر، والدعاء بلا خلاف، وقد صرّح به الشيخ محب الطبري، ونقل عنه جماعة وأقروه (٣).

وقال المصنف في العزيز والنووي في الروضة: ويستحب أن لا تُرفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما عليهم، وإن رفعت لم تبطل صلاتهم وإن حولت عن قبالة القبلة، بخلاف ابتداء عقد الصلاة؛ لأنّه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (٤٠).

وهل يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة قبل أن يوضع؟ حكى الروياني فيه وجهين عن والده بلا ترجيح (٥).

ولك أن تقول: فلا يخلو حينئذ إما أن يكون بحيث لا تحاذيها شيء من بدن المصلي، وإما أن يكون بحيث تحاذيها: فإن كان الأول، فلا يجوز الصلاة عليها بلا خلاف، وإن كان الثاني، فالقياس جوازها من غير تردد، فها معنى إطلاق الوجهين بلا ترجيح.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٧/٢) رقم: (١٣٣٥) و تمامه: «إذا أتبتَ لصلاةً فأتِها بوقار وسكينة، فَصَلِّ ما أمركت، واقضى ما فاتك، ويتعضد بالحديث المتفق عليه السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر:التهذيب (٢/ ٤٣٨)، والبيان (٣/ ٧١ - ٧٧)، والعزيز (٢/ ٤٤١)، والروضة (١٢٨/٢)، والمجموع (٥/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) نقله عن المحب الطبري الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٤٤١)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره الروياني في بحر المذهب (٣/ ٣٥٩) دون عزوه إلى والده.

#### شروط صلاة الجنازة

(ويشترط في صلاة الجنازة شرائط سائر الصلوات) من ستر العورة والطهارتين والاستقبال وغيرها؛ لأنها صلاة شرعية شملها عموم الأدلة فكانت كسائر الصلوات. وعن عمد بن جرير الطبري() من أصحابنا، جوازها من غير طهارة، تبعاً للشيعة()؛ لأنها دعاء، والدعاء يصح بدون الطهارة.

قال أبو الحسن وغيرهم من كبار أئمتنا: هذا قول خارق للإجماع، لا يلتفت إليه ٣٠٠.

ثم الغرض، بيان أنّ شرائط سائر الصلوات مرعية فيها، لا أنّ شرائط هذه منحصرة فيها؛ لأنّه يشترط فيها تقديم غسل الميت، حتى لو مات في بئر، أو معدن انهدما عليه وتعذر إخراجه، وغسله، لم يصل عليه. ذكره صاحب التتمة، واعتمده المصنف في العزيز. ويشترط أيضاً عدم التقدم على الجنازة الحاضرة بين يديه، وعلى القبر إن كان يصلي عليه (٤).

(ولا يشترط فيها الجهاعة) بالإجماع كما لا يشترط في سائر الصلوات، عن ابن عباس أنّه «لَمّا صُلِّي عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى أُدخِلَ الرِّجَالُ فَصَلَّوا عَلَيهِ أَرسَالًا حَتَّى فَرَغُوا لَم يَؤُمَّهُم أَحَدٌ» (٥٠).

 <sup>(</sup>١) هو أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد بن كثير بن غالب الطبري. من شيوخه: الربيع المرادي، والحسن الزعفراني. من مصنفاته (تاريخ الأمم والملوك)، وكتاب (في التفسير سهاه: تهذيب الآثار). ولد سنة (٢٢٤هـ) وتوفي سنة (٣١٠هـ). ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصلاح الشهرزوري (١/ ١٠٩ - ١١١)، ووفيات الأعيان (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) عرفهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة، تحقيق: هلموت ريتر: (ص٥) فقال: "وانها قيل لهم الشيعة؛ لأنهم شيعوا علياً رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله ﷺ. وعرفهم محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في الملل والنحل، دار المعرفة - بيروت - ١٤٠٤، تحقيق: محمد سيد كيلاني (١/ ١٤٦) فقال: «الشيعة هم الذين شايعوا علياً ۞ على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصاً، ووصية، إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده.

 <sup>(</sup>٣) أراد الإمام أبا الحسن الماوردي. ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٥٢)، والنجم الوهاج (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشرح الكبير للرافعي: (٢/ ٤٤١)، والنجم الوهاج (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٨/٤)، رقم (٢٩٠٧). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٢٤) وإسناده ضعيف» ثم قال: "قال ابن عبد البر: وصلاة الناس عليه أفذاذاً مجمع عليه عند أهل السنن وجاعة أهل النقل لا يختلفون فيه»، وقوله: "أرسالاً " بفتح الحمزة يعني: أفواجاً، فرقاً منقطعة. ينظر: الغريبين في القرآن والحديث (٣/ ٧٤١)

نعم تستحب فيها الجاعة؛ لأنه عليه السلام هكذا يفعل(١)، وعليه استمرار الناس.

ولا يخفى عليك أنّ الخلاف الآتي، إنّها هو في سقوط الفرض فقط، دون نفس الصحة، فلا ينافي نقل الإجماع على عدم اشتراط الجهاعة فيها، مع أنّ القائل بالعدد ليس بقائل بوجوب الجهاعة، كها سنذكر.

\*\*\*

## العدد الواجب في صلاة الجنازة

(وأظهر الوجوه أنه يسقط الفرض بصلاة واحد)؛ لأنّ صلاته صحيحة بالإجماع، والإجماع على أنّ صلاة الميت فرض كفاية، وشأن فرض الكفاية أن يسقط بواحد؛ ولأنه لا يشترط فيها الجماعة، فكذلك العدد كسائر الصلوات.

(والثاني: لابد من اثنين) لحصول الاجتماع بهما، ويبنى ذلك على أنّ أقبل الجمع اثنان (٢) وهو كقولنا في مسألة الانفضاض (٢) على رأي: يكفي بقاء واحد مع الإمام، إلاّ أنّ ثمّ يشترط ربط القدوة بينهما، وهنا لا يشترط.

(والثالث: لابد من ثلاثة) لقوله تلك في حق من مات وعليه دين: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم» (٤)، وقوله: «صَلُّوا عَلَى مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (٥) وهذا خطاب الجمع، وأقله عرفاً ثلاثة، وهذا أظهر الوجوه عند الشيخ أبي الفرج الكرخي (٢).

(والرابع: لا بدّ من أربعة) بناءً على أنّ حامل الجنازة، لا يجوز أن ينقص من أربعة؛

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، رقم (١٣١٧): بلفظ: «أن رسول الله يَنْ على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث».
 (٢) الإحكام للآمدي (٢٤٧٠-٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) أراد انفضاض النَّاس يوم الجمعة. قال تعالى: ﴿ ذِلَّةٌ تَلِكَ ٱلَّذِي كَانُوا مُوعَدُونَ ﴾ (الجمعة: ١١)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٢٢٨٩) عن طريق سلمة بن الأكوع شناة النبي تشيرة أي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله فصلى عليه، وأخرج مسلم في صحيحه، رقم (١٦١٩).

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (٢/ ٤٠١)، رقم (١٧٦١)، والمعجم الكبير للطبراني (٤٤٧/١٢)، رقم (١٣٦٢٢)، وفي إسناده مقال ينظر: التلخيص (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) العزيز (٢/ ٤٤٢)، قال: وهو أصح الوجوه عند الشيخ أبي الفرج البَرَّاز.

لأنّ ما دونه ازدراء بالميت، فالصلاة أولى بعدم الجواز؛ لأنّها أهم (١٠)، وهذا أضعف الوجوه، تفرد به أبو على البندنيجي، فإنّ عنده لا يجوز نقص الحاملين عن أربعة، وقد عرفت أنّ حملها بين العمودين أفضل، وأنّه يحصل بثلاثة كها تقدم.

وإذا شرطنا العدد، فلا فرق بين أن يصلُّوا جماعة، أو فرادي.

وهل الصبيان المميزون بمثابة البالغين على اختلاف الوجوه، فيه وجهان:

أظهرهما في العزيز والروضة والرونق والتبيان والعجالة: نعم؛ لأنَّهم من أهل الصلاة.

والثاني: وهو الأصح في المناسك والكشف والجواهر: لا، كرد السلام، والفتوى على الأول(٢٠).

(ولا تكفي صلاةُ النساء) لسقوط الفرض (وهناك رجال على الأصح) من الوجهين؟ لأنّ فيه استهانة بالميت، مع أنّ دعاء الرجال أقرب إلى الإجابة، وأهليتهم للعبادة أكمل، وفي معنى الرجال، الصبيان المميزون إذا قلنا بسقوط الفرض بهم.

والثاني: أنَّهنَّ كالرجال؛ لصحة صلواتهنَّ وجماعتهنَّ ٣٠٠.

ويفهم من عبارته، أنَّه لو لم يكن هناك إلاَّ النساء توجه الفرض إليهنَّ، وهو كذلك.

ثم الذي يقتضيه إطلاق الجمهور أنّهن يصلين منفردات، ولا تسن لهنّ الجماعة، قال النووي: ينبغي أن تسنّ لهنّ الجماعة، كما في سائر الصلوات، ونقل عن الشيخ أبي المكارم استحبابها لهنّ في الصلاة على المرأة دون الرجل().

\*\*\*

 <sup>(</sup>۱) البحر (۳/ ۳۰۱)، والتهذيب (۲/ ۲۸۸)، والبيان (۳/ ۵۰-۵۱)، والعزيز (۲/ ٤٤١-٤٤٢)، والروضة
 (۲/ ۲۹۷)، وعجالة المحتاج (۱/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٤٤٢)، والروضة (٢/ ١٢٩)، والعجالة (١/ ٤٣٠)، وقال النووي في إيضاح المناسك: قوأما الصلاة عليه فيسقط فرضها بصلاة واحد على المذهب المختار وهو الأظهر من نصوص الشافعي ، وقيل يشترط اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة. وتجوز جماعة وفرادي و لا يسقط فرضها بفعل النساء و لا الصبيان مع وجود الرجال على المذهب المختارة. ينظر: من الإيضاح في المناسك، النووي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، ط الأولى: (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان (٣/ ٥١)، العزيز (٢/ ٤٤٢)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢٩)، وعجالة المحتاج (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) قال النووي في المجموع (٩/ ١٦٦) «فإن صلين جماعة فلا بأس، هذه عبارة الشافعي والأصحاب وسواء كان الميت رجلاً أو امرأة، وحكى الرافعي عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة وجهاً ضعيفاً، أنه يستحب لهن الجهاعة في جنازة المرأة وهو شاذ».

## الصلاةعلى الغائب

(ويجوز الصلاة على الغائب عن البلد) سواء كان في جهة القبلة، أو غير جهتها، والمصلي مستقبل بكل حال، روي: «أنّه تَنَا صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ حين أُخبر بموته» (()، وكان بين المدينة ودار ملك الحبشة مسيرة شهر، أخبر به جبريل في اليوم الذي مات فيه في شهر رجب سنة تسع.

وروي: ﴿ أَنْهَ يَنْكُمْ صَلَّى عَلَى مُعَاوِيَةً بِنَ مُعَاوِيَةً بِتبوك وهو في اللَّذِينَةِ ۗ ( ' ' .

وعن أبي سليمان الخطبابي: آنبه لا يصلّى على الغائب، إلاّ إذا كان في موضع لم يصل عليه، كما وقع للنجباشي، وضعّف حديث الصلاة على معاوية بن معاوية (١٠).

وبالجملة لا تسقط بها الفرض على أهل بلد الميت؛ لأنّ فرض الكفاية قد توجه إليهم، والمصلي الغائب ليسمنهم، صرّح بها قلنا أبو الحسين بن القطان، والمسعودي (١٠). وخرج بقوله: "عن البلد" عها لو كان غائباً في البلد، ففي جواز الصلاة عليه وجهان:

أصحها: عدم الجواز، ما لم يحضر بين يدي المصلي إلى ثلاث مائة ذراع أو أقل؛ لأنّ الذهاب إليه، وحضوره متيسر، ولا فرق بين كبر البلد وصغرها.

ولو كان مريد الصلاة محبوساً في البلد، هل يشرع له الصلاة على من مات فيها؟

 <sup>(</sup>١) أخرج البخاري في صحيحه، رقم (١٣١٧) عن طريق جابر بن عبد الشي أن رسول الله على على النجائي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في مسئله (۲۰۲۷)، رقم (٤٢٦٧) بلفظ: اعن أنس بن مالك يقول: كنّا مع رسول اللّه على فقال: يا جبريل، مالى أرى الشمسَ اليوم طلمت بضياء و نور و شعاع لم أرها طلعت فيا مضى؟، قال: إنّ ذلك أنّ معاوية بن معاوية اللّيثيّ ماتَ بالملينة اليوم، فبعث الله إليه الفّ مَلك يُصَلّونَ عليه، قال: وفيم ذاك؟ قال: كان يُكثِرُ قراءة قل هو اللّه أحد في الليل و النّهار، وفي تمساه، و قيامه و قعوده، فهل لك يا رسول اللّه أن أقيض لك الأرض فتولمي عليه؟ قال: نعم، فصلّى عليه، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٢٨)، رقم (٤٠٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٨)، رقم (٤٠٤٠)، قال محمد شمس الحق العظيم آبادي في كتابه عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكبب العلمية - بيروت - ١٩٩٥م، الطبعة: الثانية (٩/٨) "في إسناده مقال"، وقال النووي في المجموع: (٧٠٧٥)

<sup>(</sup>٣) نقله عن الخطابي الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٥٥)، ومغني المحتاج (١/ ٣٤٥).

قال في العجالة: فيه نظر (١)، أي: فيه تأمل وتخرج، قلت: إطلاقهم صريح في المنع من ذلك، والظاهر الجواز، وبه صرّح ابن أبي عصرون (٢)، ومال إليه الشيخ شهاب الدين الأذرعي (٣). وأُلحق بالحبس المعذور بالزمانة أو المرض.

ولو قيل: لو قتل إنسان ببلد وأخفى قبره على الناس جاز الصلاة عليه، لم يبعد؛ لأنّ علة المنع، تيسير الحضور، وهي منتفية في هذه الصورة(١٠).

(ويجب تقديم الصلاة على الدفن)؛ لأنّه لم ينقل عن رسول الله المنظمة تأخيرها على الدفن، ولا عن خلفائه، ولو جاز لفعلوا ولو مرة، لبيان الجواز، ويأثم الدافنون لو دفنوه قبل الصلاة، وكذا من يتوجه عليه فرض الصلاة من أهل تلك الناحية (٥٠)، (لكن يجوز الصلاة عليه بعد الدفن)، ولا ينبش قبره؛ «لأنّ أُم محجن ماتت ليلاً، فدفنوها، وكرهوا أن يوقظوا النبي على قلم قبرها من الغد» (١٠)، وروي: «أنّه على صلى على قبر رجل يَقُمُّ المسَجِدَ» (١٠).

وإذا صلّى على القبر سقط الفرض عند الجمهور، ونقل أبو عبدالله الحناطي، عن أبي إسحاق المروزي أنّ فرض الصلاة لا تسقط بالصلاة على القبر (^).

(والأظهر) من ستة أوجه (تخصيصُ الجواز بمن كان من أهل فرض الصلاة يوم الموت)؛ لأنّ من كان من أهل الفرض يومئذ، كان خطاب الفرض متوجهاً عليه، فمتى أدّى كان مؤدياً لفرضه، وغيره لو صلى كان متطوعاً، وهذه الصلاة لا يتطوع بها، هذا

<sup>(</sup>١) ينظر: عجالة المحتاج (١/ ٤٣٠).

 <sup>(</sup>٢) أبو سعد عبدالله بن محمد ابن هبة الله ابن أبي عصرون، من مصنفاته: صفوة المذهب في تهذيب نهاية المطلب.
 توفى سنة (٥٨٥هـ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٥٥)، ومغني المحتاج (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (٢/٤٤٣-٤٤٤)، وروضة الطالبين (٢/ ١٣٠)، والمجموع (٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت (٤/ ٨٠)، رقم (٧٠٢٠).

 <sup>(</sup>٧) ففي الصحيحين عن أبي هريرة: «أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فهات فسأل النبي تلل عنه فقالوا: مات قال: «أفلا كنتم آذنتموني به ذُلُوني على قبره أو قال: "قبرها "فأتى قبرها فصلى عليها». صحيح البخاري، رقم (٤٥٨)، وصحيح مسلم، رقم (٧١د (٩٥٦). واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٨) نقله عن الحناطي، الرافعي في العزيز (٢/ ٤٤٤).

ما حكاه الشيخ والد الإمام، والصيدلاني وغيرهما من المراوزة، عن الشيخ أبي زيد، وأجاب به البندنيجي(١).

والثاني: يختص بمن كان من أهل الصلاة يومئذ، وعلى هذا فمن كان مميزاً يصلي عليه، وإن لم يكن من أهل الفرض، ومن كان كافراً يومئذ، فأسلم، أو حائضاً فطهرت، أو مجنوناً فأفاق، صلى عليه على هذا الوجه، دون الأول، هذا هو الأصح عند الروياني، واختاره المصنف في الصغير (٢).

والثالث: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، دون ما بعدها؛ لأنّها أول حد الكثرة، وآخر حد القلة، وبه قال أبو الفضل بن عبدان (٢٠).

والرابع: أنّه يصلى عليه إلى شهر، لا بعده؛ لأنّه يَن صلى على النجاشي، وكان بينها مسيرة شهر، ومعلوم أنّه لولا الوحي لما علم به إلاّ بعد شهر؛ ولأنّه صلّى على براء بن معرور بعد شهر، وصلى ابن عمر على أخيه بعد شهر، وصلت عائشة على أخيها عبدالرحمن بعد شهر<sup>(2)</sup>، ولا يعرف مخالف هذا، ولم ينقل الزيادة عليه، وهذا ما ذكره ابن القاص في المفتاح وتبعه القفال (6).

والخامس: يصلى عليه مادام يبقى منه شيءٌ في القبر، فإذا انمحقت الأجزاء فلا؛ إذ لم يبقق ما يصلى عليه، وعلى هذا فلو تردد في انمحاق الأجزاء فللإمام فيه احتالان:

أحدهما: أن يقال: لا يجوز؛ لأنّ الصلاة يستدعي تيقنّ البقاء في الغير.

والثاني: أن يقال: الأصل بقائه فيجوز، والاحتمال الثاني، أوفق للقواعد الشرعية (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) نهاية المطلب (۳/ ۲۵)، والبحر (۳/ ۳۲۷–۳۲۸) والتهذيب (۲/ ٤٤٠-٤٤١)، والبيان (۳/ ۷۲-۷۷)،
 والروضة (۲/ ۱۳۰-۱۳۱)، والمجموع (۲۰۳/ ۲۰۶).

والروضـة (٢/ ١٣٠–١٣١)، والمجمـوع (٣٠٨/٥-١٠٤). (٢) ينظر: بحر المذهب (٣٦٨/٣)، ونقل قول الرافعي في الصغير. ابن الملقن في عجالة المحتاج (١/ ٣٦١).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الفضل عبدالله بن عبدان له: شرائط الأحكام شرح العبادات. توفي سنة (٤٣٣هـ).

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك الشافعي في الأم (١/ ٢٧١).

 <sup>(</sup>٥) نقله عن ابن القاص والقفال. الرافعي في العزيز (٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٦٥).

والسادس: يصلى عليه أبداً، إذ الفرض المهم من هذه الصلاة الدعاء، ولا اختصاص للدعاء بوقت دون وقت (١٠).

(ولا يصلي على قبر رسول الله) بحالٍ سواء بقى من كان من أهل الفرض يوم موته تي ، أو لم يبق (٢).

اعلم أنّ هذا مبنيٌّ على الوجوه المذكورة مع زيادة معنى، أما على الأول، والثاني، والثالث والرابع، فسبب المنع معلوم، وأما على الخامس فلا مانع؛ لأنّ أجساد الأنبياء لا ينمحق، كما ورد في الأخبار، لكنّ الشرط عنده وجود ما يصلى عليه وهو منتفي؛ لقوله على الأنبياء لا يُترَكُونَ فِي قُبُورِهِم بَعدَ أَربَعِينَ لَيلَةً، وَلَكِنَّهُم يُصَلُّونَ بَينَ يَدَي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ حَتَّى يُنفَخَ فِي الصَّورِ»، رواه البيهقي عن أنس بن مالك (٢٠)، [وقد] روي في بعض الطرق ما يختص به، وهو قوله: «أنا أكرم عَلَى رَبِي من أن يتركني في قبري بعد ثَلَاث (١٠).

وأما على الوجه السادس فالجمه ور أيضاً على عدم الجواز؛ لحديث: «لعن الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِم مَسَاجِدَه (٥) وعلة النهي أنّهم أحياء، ولا صلاة على الحي.

وقال الشيخ أبو الوليد النيسابوري(٢): يجوز فرادى لا جماعة، وتبعه جماعة، منهم القاضي أبو الطيب، والمحاملي، والشيخ أبو حامد(٧)، وهو خلاف ما عليه الصحابة،

 <sup>(</sup>١) قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٣/ ٦٤) «وفي بعض التصانيف وجه رابع: إنها تصعّ أبداً من غير اختصاص بأمد، وهذا في نهاية البعد، وهو خارج عن الضبط بالكلية».

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوي الكبير (۳/ ۲۰)، ونهاية المطلب (۳/ ۲۰–۲۲)، والبحر (۳/ ۳۱۸)، والوسيط (۳۱۸/۲)، والنجم (۳/ ۷۱۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الدكتور أحمد بن عطية الغامدي (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الملقز في خلاصة البدر المنير (١/٧٦٧): "غريب جداً". ولم بعثر عليه في كتب متون الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٤٣٥)، ومسلم في صحيحه، رقم (١٩ـ (٥٢٩).

 <sup>(</sup>٦) أبو الوليد حسان بن أحمد النيسابوري القرشي، من شيوخه: أبو علي الثقفي وأبو العباس بن سريج، من مصنفاته: شرح على صحيح مسلم: وشرح رسالة الشافعي. توفي سنة (٣٤٩هـ). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي
 (١/ ٢٠٥)، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) نقله عن هؤلاء النووي في المجموع (٥/ ٢٠٥)، والدميري في النجم الوهاج (٣/ ٥٧).

فإنهم اتفقوا على تأخير دفنه من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء ليلحق بصلاته من الأكناف والحوالي، فيصلى عليه جماعات بعد جماعات، فصلى عليه ثلاثون ألفاً من المستون ألفاً من الملائكة (١).

\*\*\*

## الأولى بالصلاة على الميت

(والجديد أنّ الولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي)؛ لأنّها من قضاء حق الميت، فأشبهت التكفين والدفن، ولأنّها من الأمور الخاصة بالقريب، فالولي أولى بها من الوالي كولاية التزويج، ولأنّ معظم الفرض هنا الدعاء للميت، ودعاء الأشد شفقة أقرب إلى الإجابة (وفي القديم الأمرُ بالعكس) فيكون الوالي أولى من الولي بل إمام المسجد أيضاً أولى منه كسائر الصلوات، وبه قال الأثمة الثلاثة ()، واختاره ابن خزيمة، وابن المنذر، والبيهقي من أصحابنا ()، واستدل البيهقي: "بأنّ الحَسَنَ بنَ عَرِليٍّ لمّا مَاتَ () قال الحُسَينُ لِسَعِيدِ بنِ العَاصِ أمير المدينة: أن تَقَدَّم وصلً عليه، فَلُولَا أنّهَا شُنَّةٌ مَا قَدَّمتُك)». (٥).

والفتوى على الأول.

ونعني بالولي القريب، والخلاف مفروض فيها إذا لم يخف من الوالي فتنةً، وإلاّ قدّم قطعاً، كما قاله أبو يحي اليمني في البيان(١٠).

 <sup>(</sup>١) قبال الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٥٧): "حصر المصلون فإذا هم ثلاثون ألفاً، ومن الملائكة ستون ألفاً؛ لأنّ مع كل واحد ملكين».

تا مذهب المالكية والحنابلة: الأولى بالصلاة على الميت من أوصى الميت بأن يصلي عليه، فإن لم يوص فالخليفة، فنائبه إذا كان الخليفة أنابه في الخطبة، ثم الأقرب من عصبة الميت. ينظر: التاج والإكليل (٢/ ٢٥١)، والإنصاف (٢/ ٢٧٤)، ومذهب الحنفية: أن الأولى بالصلاة على الميت السلطان، ثم إمام الحي، ثم الولي. ينظر: المبسوط للسر خسي (٢/ ٦٢).
 (٣) نقله عن هؤلاء الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) في (ذ) اللوحة (٤٦٢٢) زيادة: "مُقتولاً بالسم".

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الأثر الحاكم في المستدرك (٣/١٨٧)، رقم (٤٧٩٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٦/٤)، رقم (٦٨٩٥). قال الحافظ في تلخيص الحبير (١٤٥/٣) في اسناده سالم وهو ضعيف".

 <sup>(</sup>٦) قال العمراني في البيان (٣/ ٥٧) وأما تقديم الحسين ، فخاف إن منعه ذلك أن تكون فتنة، والسنة إطفاء الشر
 ويحتمل أن يكون الحسين ، قد صلى عليه قبل ذلك ".

فلو غاب الولي الأقرب، قدم الولي الأبعد، سواء كانت الغيبة إلى قرب أو بعد.

ولو كان القريب أنثى، وهناك أجنبي ذكر، فهو أولى، بل يقدم الصبي المراهق على المرأة القريبة.

ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي، والقريب موجود، فنقل عليه الأصحاب طريقين: أحدهما: القطع بتقديم القريب.

والثاني: فيه وجهان، كالوجهين فيها لو أوصى أجنبياً على أولاده، والجدحيّ بصفة الولاية. لكن نقل محمد بن عبدالكريم والد المصنف عن محمد بن يحيى إفتاء تقديم الموصى له، واحتج له بوصية أبي بكر لعمر، وعمر لصهيب، وعائشة لأبي هريرة.

وأجاب الجمهور بأنّ أولياءَهم أجازوا ذلك(١٠).

(والأولى من الأقارب الأب ثم أبوه وإن علا)؛ لأنّ الأصل أشفق من سائر العصبات فدعائه أقرب إلى الإجابة، وإن كان متأخراً عن الابن في عصوبة الميراث (ثم الابن ثم ابن الابن) وإن سفل، (ثم الأخ) تقديماً للأشفق فالأشفق، بخلاف أمر النكاح، فإنّ اعتنائهم بحفظ النسب أشد().

(والأصح) من الطريقين (تقليم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب) كما في الميراث، ونظراً على زيادة قربة وشفقة.

والطريق الثاني: على القولين الآتيين في ولاية النكاح: أحدهما: تقديمه لما مرّ.

والثاني: أنّها سيّان؛ لأنّ الأُمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال، فلم يكن إلاّ قرابة الأب، وهما فيه سواء.

وأجاب الأول: بأنّ لقربة النساء تأثير في الباب على ما سيأتي، فتصلح للترجيح، وإن لم تصلح للاستقلال، وليس لها تأثير في ولاية التزويج بحالٍ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نقله الدميري في النجم الوها (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>۲) نهاية المطلب (۳/ ٤٥-٤٦)، و التهذيب (۲/ ٤٢٩)، و العزينز (۲/ ٤٢٨–٤٢٩)، و المجموع (٥/ ١٧٣)، والنجم (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصادر السابقة.

(ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ للأب، ثم العصبات على ترتيبهم في الميراث) فيقدم العم من الأبوين، ثم العم من الأب، ثم ابن العم من الأبوين، ثم من الأب ثم عم الجد، فإن لم يكن أحد من العصبات، قدم المعتق وعصباته على ذوي الأرحام، كما قاله الإمام، وتبعه المصنف في العزيز (١٠).

وعند شارح التعجيز الأمر، بالعكس لوفور شفقتهم، وهو حسن (٢).

فرع: شرط التقديم، أن لا يكون بالأقرب مانع من الإرث في نفسه (٣).

(ولذوي الأرحام الاستحقاق بعدهم) فيقدمون على الأجانب؛ لأنّ القصود الدعاء، ومن اختص بزيادة شفقة، دعائه أقرب إلى الإجابة (أ).

ثم عبارته يقتضي تقديم الأخ للأم على ذوي الأرحام كلهم، وليس كذلك بل قال البغوي وغيره: إن لم يكن من العصبات أحد، فأب الأم أولى، ثم الأخ للأم، ثم الحال، ثم العم للأم، فيقدم أب الأم، وهو من ذوي الأرحام على الأخ للأم، فوجب أن يحمل قوله: "على ترتيبهم في الميراث" على العصبات الذي سبق ذكرهم في هذا الكلام (٥٠).

(وإذا اجتمع اثنان في درجة) كابنين أو أخوين (فالأسنُّ أولى) من الأفقه والأقرأ (على الأصح) من القولين منصوص ومخرج؛ لأنّه أشفقُ و دعاه أقربُ إلى الإجابة؛ لقوله تله: «لا ترد دعوة ذي الشيبة المسلم»، (١) وفي سنن النسائي أنّه تله قال: «لَيسَ

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٣/٤٦)، والعزيز (٢/٢٩).

<sup>(</sup>٢) نقله عن شارح التعجيز الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العزيز (٢/ ٤٢٩-٤٣٠)، وروضة الطالبين (٢/ ١٢١)، والمجموع (١٧٣/٥)، وعجالة المحتاج

<sup>(1/</sup> ۲۳3).

<sup>(</sup>٥) ينظر: التهذيب (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١١٨) "هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط، والإمام في النهاية، ولا أدري من خرجه، وعند أي داود من حديث أي موسى الأشعري: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشبية المسلم»، وإسناده حسن"، سنن أبي داود ت الأرنؤوط (٧/ ٢١٢)، رقم (٤٨٤٣).

أَحَدٌ أَفضَلَ عِندَ اللَّهِ مِن مُؤمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الإِسلَامِ» (١) وقال: «البَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُم، (١).

والثاني: . وهو المخرج ـ أنَّ الأفقه والأقرأ أولى من الأسن، كسائر الصلوات.

وأُجيب: بتقرير النصين، ثُمَّة تقديم الأفقه والأقرأ، وهنا تقديم الأسن.

والفرق أنّ سائر الصلوات أحوج إلى الفقه والقراءة؛ لكثرة الحوادث فيها وعمومها، وصلاة الجنازة أحوج إلى الدعاء، ودعاءُ الأسنِّ أولى، فإذاً لا يخرج.

(إذا كان عدلاً) هذا بيان لمحل الخلاف، أي: إنّها يقدم الأسن على الأصح، إذا كان عدلاً محمود الحال، أما الفاسق والمبتدع فلا يقدم بلا خلاف، بل قيل: إنّهها كالعدم، حتى يقدم الأجنبي عليهها ٣٠.والاعتبار بالسن، ما مضى في الإسلام، كها في سائر الصلوات.

ولو كانا متساويين في السن، فيقدم الأفقه والأقرأ، وإذا تعارض الورع والفقه أو القراءة، فقياس ما حكينا من القول المنصوص، تقديم الأورع؛ لآنه أكرم عند الله، ودعائه أكمل.

ولو استناب أفضل المتساويين، فالأقيس عند العراقيين، اعتبار رضا الآخر.

ولو استناب الأقرب، ثم غاب، فنائبه أحق من البعيد الحاضر، صرّح به الشيخ جمال الدين الإسنوي، والشيخ شهاب الدين الأذرعي، وغيرهمان،

(والحر أولى من العبد)؛ لآنه أكمل حالاً، وأفرغ قلباً، مع اختصاصه بأهلية الولاية.

اعلم أنّ عبارته يشمل على مسائل:

إحداها: إذا كان الحر والعبد أجنبيين، واستويا في الصفات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۹۰)، رقم (٣٤٤٢٣)، والإمام أحمد في المسند، رقم (١٤٠١)، والنسائي في السنن الكبرى (٢٩٠٩)، وقم (٢٠٠١). قال أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي في السنن الكبرى (٢٠٩٩)، وقم (٢٠٠١). قال أبو عبدالله بن عبد

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢/٣١٩)، رقم (٥٥٩)، والطبراني في الأوسط (١٦/٩)، رقم (٨٩٩١)، والحاكم في المستدرك، كتاب الإيهان (١/ ١٣١)، رقم (٢١٠). وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٤٧) والحاوي الكبير (٣/ ٤٦)، والتهذيب (٢/ ٤٢٩)، والمجموع (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٥/ ١٧٦)، والنجم الوهاج (٣/ ٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٤١).

**والثانية**: إذا كان العبد فقيهاً والحر ليس بفقيه، وهما أجنبيان أيضاً.

والثالثة: إذا كانا قريبين، متساويين في الصفات والدرجة.

والرابعة: إذا كانا متساويين في الدرجة، متفاوتين في الصفات، بأن كان العبد فقيهاً، والحر ليس بفقيه.

والخامسة: إذا كانا متساويين في الصفات متفاوتين في الدرجة، بأن كان الأقرب عبداً، والأبعد حراً.

والسادسة: إذا كان العبد قريباً، والحر أجنبياً.

وإطلاق المصنف يقتضي تقديم الحر في هذه المسائل كلها بلا خلاف، وليس كذلك، بمل يقدم في المسألة الأولى، والثالثة بلا خلاف، وفي الثانية، والرابعة على الصحيح، والثاني: أنهما يستويان، وفي الخامسة على أظهر الوجوه، والثاني: يقدم العبد لقربه ووفور شفقته، والثالث: يتساويان لتعارض المعنيين، وفي السادسة يقدم العبد على الصحيح، والثاني أتهما يستويان. فخذ ما آتيناك وكن من الشاكرين.

وإذا اجتمع قـوم في درجـة اسـتوت خصالهـم، فـإن رضـوا بتقديـم واحـد فـذاك، وإلاّ أقـرع بينهـا، قطعـاً للنـزاع().

\*\*\*

موقف الإمام من الجنازة

(ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة) لما روي: «أنّ أنساً صلى على رجل نقام عند رأسه، وصلى على المرأة، فقال: هكذا رأيت رسول الله على يصلى على الجنائز» (").

<sup>(</sup>١) ينظر: الممادر السابقة.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، رقم (١٤٩٣)، والترمذي في سننه، رقم (١٠٣٤)، وأبو داود في سننه، رقم (٣١٩٤).
 وفي الصحيحين عن سمرة بن جندب: «صحيح البخاري، رقم (٣٣٢) بلفظ: «أَنَّ امرَأَةٌ مَاتَت فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيهَا النَّبِيُ يَثِينٍ، فَقَامَ وَسَطَهَا، وصحيح مسلم، رقم (٧٨-(٩٦٤).

والمعنى فيه أنّ الأصل القيام عند رأس الميت، فعدل من المرأة إلى عجيزتها؛ روماً لستر عجزتها عن أعين الناس، فإنّ حجمها أظهر.

وعن الإمام، وحجة الإسلام، وعزالدين بن عبدالسلام، أنّه يقف عند صدر الرجل، وهكذا حكى الشيخ أبوعلي الطبري عن فعل أنس(١١).

والخنثى في ذلك كالمرأة قاله النووي(٢).

فرع: يجب تقديم الجنازة الحاضرة إلى جهة القبلة، وليس العلة فيه إلا الاتباع، وإلا فحقها التأخير؛ لأنّ دأب الشفعاء، أن يتقدموا على المشفوع له عند الملك.

(وإذا حضر جنائز) ("كثيرة (جاز تعدد الصلاة عليها)، وهو الأولى عند الجمهور؛ لأنه أكثر عملاً، وقد يكون في الجمع من يردُّ الدعاء بسببه، (ويجوز الاقتصار على صلاة واحدة للجميع)؛ لأنَّ معظم الغرض في هذه الصلاة الدعاء للميت، وجمع الموتى في دعاء واحد ممكن، وقد يقتضي الحال ذلك().

وروي أنّ أُم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ماتت هي وابنها زيد الأكبر بن عمر بن الخطاب في يوم واحد، فصلى عليها سعيد بن العاص دفعة واحدة وجعل الغلام مما يليه وفي القوم ابن عباس، وأبوهريرة، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة وزيد بن الأرقم فقالوا: هذا هو السنة (٥).

<sup>(</sup>۱) قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (۳/ ۵۲) «إذا حضرت جنازة رجل، أو امرأة، فقد قال أبو حنيفة: يقف الإمام في مقابلة صدر الميت، رجلاً كان أو امرأة. وقال أحد بن حنبل: في مقابلة صدر الرجل، وفي مقابلة = عجيزة المرأة، كأنه يبغي سترها عمن وراءه. قال الصيد لاني: لا نص للشافعي في ذلك، ولكن اختار أثمتنا مذهب أحد، وقدروي: "أن أنس بن مالك فعل ذلك، ثم روجع في فعله، فقال: كان رسول الشتائي يقف عند صدر الرجل وعجيزة المرأة، وقانون الشافعي اتباع الأخبار ".وينظر: الوسيط (۲/ ۳۸۱)، والعزيز (۲/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (ذ) اللوحة (٤٦١٧): أموات.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٤٩)، و البيان (٣/ ٦١)، و العزيز (٢/ ٤٣٢–٤٣٣)، و المجموع (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داودت الأرنؤوط (٩/ ٢٠٢)، رقم (٣١٩٣)، بلفظ: «حدَّ ثني عبارٌ مولى الحارث بن نَوفَل: أنه شهد جنازةً أُمَّ كلثوم وابنها، فجُعل الغلامُ عما يلي الامام، فانكرتُ ذلك، وفي القوم ابنُ عباس، وأبو سعيد الخدريُّ، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السُّنَةُ ، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (٢/ ٤٢٨)، رقم (٣٣٣٨)، قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٤٦) "إسناده صحيح".

وقال أبو سعيد المتولي: الأفضل أن يصلي على الجميع دفعة واحدة؛ تعجيلاً للدفن، وقد يكون فيهم من يقبل الدعاء في الباقين بسببه(١).

ثم لا فرق في الجواز بين أن يتمحض الموتى ذكوراً، أو إناثاً، أو كانوا من النوعين.

ثم إن اتحد النوع ففي كيفية وضعها وجهان، وقيل قولان: أحدهما: يوضع كلها صفاً واحداً، بحيث يكون رأس كل ميت عند رجل الآخر، ويقف الإمام عند آخرهم. وأصحهها: أن يوضع الكل بين يدي الإمام، واحداً خلف واحد، ليكون الإمام في مقابلة الجميع، ويقدم بعضهم على بعض، بحسب ما يقتضي في الحياة، إلاّ أنّ الحرية لا يعتبر هنا؛ لأنّ الرق يزول بالموت.

وإن اختلف النوع، فلا يجيء فيه إلاّ الوجه الثاني؛ لعدم أهلية اتحاد الصف، فيوضع الرجال تجاه القبلة، والصبيان خلفهم، والخناث خلفهم، والنساء خلف الخناث.

وإن اتحد الخناث جعلت الجنائز صفاً واحداً، كيلا يتقدم الرجل على المرأة (٢٠).

واعلم أنّ للمسبوق تأثير في الباب، فلو حضرت الجنائز مرتبة، فإن اتحد النوع، قدم الأسبق وإن كان مفضولاً، وإن اختلف النوع، فتنحى النساء للرجال، ولا ينحى الصبيان لهم على الأصبح، والفرق أنّ الصبيان لو أخذوا مكانهم في الصف الأول في الحياة أبقوا مكانهم بخلاف النساء، فإنهنّ يتأخرن بكل حال، فكذلك في الحياة (٣٠).

فإن قلت: ولي كل ميت أولى بالصلاة عليه، فمن الذي يصلي على الجنائز الحاضرة، إذا اقتصروا على صلاة واحدة؟ قلنا: من لم يرض بصلاة الغير على ميته، صلى على ميته، وإن رضوا جميعاً بصلاة واحدة، فإن حضرت الجنائز مرتبة، فولي السابقة أولى، وإن حضرت معا، أقرع بينهم (3).

(ولا يصلى على الكافر، حربياً كان، أو ذمياً)؛ لأنَّ ألغرض الأهم من الصلاة

<sup>(</sup>١) نقله عن المتولي النووي في المجموع (٥/ ١٨٠) والدميري في النجم الوهاج (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٤٩-٥٠)، والعزيز (٢/ ٤٣٣)، والمجموع (٥/ ١٨٠-١٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصادر السابقة.

الصلاة عليهم.

الدعاء للميت، وطلب الاستغفار له، وهو غير ممكن في حق الكافر، شرعاً وعقلاً. أما شرعاً؛ فلقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ، ﴾ (النساء: ٤٨). ونهى رسولَه عن

وأما عقلاً؛ فلأنّ الكفر اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد، ولا حكمة في غفرانه أيضاً؛ لأنّه يستحسن فعله، فبَعُد الغفران في مقابلته.

وقوله: " لا يصلي" نفي الجواز لا للوجوب، حتى لو صلوا عليه أثموا واستحقوا التعزير.

(ولا يجب غسله أيضاً)؛ لأنّ الغسل للتكريم والتطهير، والكافر ليس أهلاً لذلك، لكنّه يجوز، لما روي أنّه الله المراه الكفار أولى بغسله من المسلمين.

(والأظهر) من الوجهين (أنه يجب تكفين الذمي ودفنه) استصحاباً لما في الحياة، فإنّ كسوته كانت واجبة على المسلمين، وإتماماً للوفاء بذمته.

والشاني: لا يجب؛ لأنّا إنّا التزمنا الـذب عنه في حياته، والذمة قد انتهت بالموت، فهو كالحربي، هذا ما نقله القاضي حسين عن معظم الأصحاب. والمعاهد في ذلك كالذمي (١٠).

ثم الذي وقع على قلبي أنّ الخلاف في ثوب واحد، أمّا الزيادة عليه فلا يجب بلا خلاف، بخلاف تكفين المسلم، فإنّه قد اختلفوا في الزيادة على ثوب، حتى قيل: أقله ثلاثة.

وخرج بالذمي الحربي؛ فإنه لا يجب تكفينه بلا خلاف؛ لأمره على بالقاء قتلى بدر في القليب على هيئاتهم منزوعة الثياب(٢٠).

وأما دفنه؛ فالصحيح أنه لا يجب أيضاً، بل يجوز إرسال الكلاب عليه، فإن فعل فذاك؛ لئلا يتأذى الناس برائحته، وفي معنى الحربي المرتد والزنديق.

<sup>(</sup>١) ينظر: التهذيب (٢/ ٤١٦)، والعزيز (٦/ ٤٢١-٤٢٢)، والنجم الوهاج (٦/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم (٢٨٧٤).

فلو اختلط موتى المسلمين بالمشركين، ولم يتميزوا بأن انهدم عليهم سقف مثلاً غسلنا جميعهم، وكفنّاهم تقصياً عن الواجب؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب، وعند الصلاة يميز المسلمين بالنية، بأن يقصد المسلمين بنيته إن صلّى عليهم دفعة واحدة، أو يقول: اللّهم اغفر له إن كان مسلماً إن صلّى عليهم واحداً واحداً، ويغتفر جزم النية للضر ورة (١٠).

\*\*\*

#### الصلاةُ على جزء الميت، وصلاةُ الغائب

(وإن وجد عضو مسلم علم موته صلى عليه)؛ لما روى الشافعي عن الزبير بن بكار: «أنّ الصحابة، صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد (١٠) - ألقاها طائر بمكة »، وقيل: بيمامة، وقيل بالمدينة - حين مات في وقعة الجمل من جانب علي - وكان في الجبل للاحتطاب - وإنّما عرفوه بخاتمه (١٠).

وروي أنّ عمر بن الخطاب صلَّى على عظام بالشام (1). ولا فرق بين قلة الموجود وكثرته (٥).

وخرج بقوله: "علم موته" عمّا إذا لم يعلم موت صاحب العضو، ولا حياته، فإنّه لا يصلي عليه، والضمير في قوله (عليه) راجع إلى المسلم لا إلى العضو، فيكون الصلاة على صاحب العضو، حتى لو نوى على العضو لم يصح.

<sup>(</sup>١) ينظر: العزيز (٢/ ٤٢٢)، وروضة الطالبين (٢/ ١١٨)، والمجموع (٣١٥/٥)، ومغني المحتاج (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أي العيص الأموي. وأمه جويرية بنت أي جهل بن هاشم. كان عبد الرحمن يوم الجمل مع عائشة، فكان يصلي بهم، وقتل يومئذ. وقيل: لما رآه علي قتيلاً قال: هذا يعسوب القوم. ينظر: تاريخ الإسلام (٣/ ٥٣١)، والإصابة (٥٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) السنن الحُبرى للبيهقي (٢٧/٤)، رقم (٦٨٢٦) بلفظ: "وَيَلَغْنَا أَنَّ طَائِرًا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ فِي وَقَعَةِ الجَمَلِ فَعَرَفُوهَا بِالْحَاتَمِ فَغَسَّلُوهَا وَصَلَّوا عَلَيهَا»، قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٤٤) "ذكره الزبير بن بكار في الأنساب، وزاد أن الطائر كان نسراً، وذكره الشافعي بلاغاً». ذ اللوحة (٤٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٨)، رقم (١١٩٠٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر (٣/ ٣٤٠-٣٤١)، والبيان (٣/ ٧٥-٧٦) والعزيز (٢/ ٤١٨) والمجموع (٢٠٨/٥) والنجم الوهاج (٣/ ٦٥).

وتخصيص الحكم بالعضو يوهم أنه لا يصلى عليه إذا وجد شعره، أو ظفره، لكنّ الأقرب إلى إطلاق الأكثرين، أنّهما كالأعضاء. فلو عبر بالجزء مكان العضو لكان أشمل ('').

قال الشيخ أبو المكارم في الغُدة: فلو لم يوجد إلاّ شعرة واحدة، لم يصل عليها؛ لأنّها لا حرمة لها، واعتمده المصنف في العزيز ('').

وقضية إطلاقهم يقتضي وجوب هذه الصلاة، وهو كذلك إن علم أنّه لم يصلَّ عليه، أو لم يعلم لا هذا ولا ذاك.

قال الإمام في النهاية: وهذه صلاة على الغائب(٢)، قال السبكي: وهو الحق(١).

ومتى شرعت الصلاة، فلا بدّ من الغسل، والمواراة بخرقة، والدفن، وما يبن من أجزاء الحي، ندب مواراته، إلا إذا كان من العورة، وكان بموضع يمكن الاطلاع عليه لغيره، فإنّه يجب المواراة لبقاء الحرمة بعد الإبانة.

تنبيه: إذا وجدنا بعض ميت أو كله ولم يعلم إسلامه فإن وجدناه في دار الإسلام صلينا عليه؛ اعتباراً بغلبة المسلمين فيها.

\*\*\*

# أحكام السقط

(والسقط) (٥) أي: الولد المُثكل (١) قبل تمام مدة الحمل (إن استهل) أي: صاح وصرخ، من الإهلال، وهو رفع الصوت(٧)، (أو بكي) من غير رفع صوت، وفي الجمع بينها

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) نقله عن السبكي. الدميري في النجم الوهاج (٦٦/٣).

<sup>(</sup>٥) السقط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير (١/ ٢٨٠).

 <sup>(</sup>٦) «لثُكُلُ: فِقدانُ المرأة ولدَها. وكذلك الثكل بالتحريك.». «الصحاح تاج اللغة (٤/ ١٦٤٧).

 <sup>(</sup>٧) قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه (ص٩٧) «الاستهلال رفع الصوت». وقال الجرجاني في التعريفات (١/٣٨)
 «الاستهلال أن يكون من الولد ما يدل على حياته من بكاء، أو تحريك عضو، أو عين».

توسيع للعبارة، وإلاّ، فأحدهما يغني عن الآخر (فهو كالكبير) في وجوب الغسل والتكفين، والصلاة عليه؛ لأنّ موته مسبوق بالحياة يقيناً، وثبت له حكم الدنيا في الإسلام، والميراث، وغيرهما، وقد قال على الإسلام، والميراث، وغيرهما، وقد قال على الله السّبَهَلَّ الصّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّ عَلَيهِ "(). وقيل: إنّه إجماع () إلاّ من شذّ، كسعيد بن جبير، فإنّه لا يصلي على من لم يبلغ ().

وقيل: لا يصلى على من لا يصلي من الصبيان؛ لأنّه على الله على ولده إبراهيم (')، ولأنّ الصلاة لطلب المغفرة، ولا ذنب للصبي.

ورد: بأنّه عليه السلام صلى على ولده إبراهيم كما رواه الزبير بن البكار في كتاب النسب (٥)، ولا نسلم أنّه لا يصلى على من لا ذنب له، ألا ترى أنّ الصحابة صلَّوا على رسول الله على .

والمجنون يصلَّى عليه بالإجماع ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في سننه، رقم (٢٧٥٠)، وابن حبان في صحيحه (٣٩٢/١٣)، رقم (٢٠٣٢)، والحاكم في المستدرك (١٧/١)، رقم (١٣٤٥). وقال الحاكم: الشيخان لم يحتجا بإسهاعيل بن مسلم. وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى (١٣/٤)، رقم (٦٧٨٢). قال النووي في المجموع (٥/ ٢١٠) (وإسناده ضعيف، وفي بعض رواياته موقوف على جابر. قال الترمذي على: كأن الموقوف أصح، وقال النسائي: الموقوف أولى بالصواب، وقال الحافظ في فتح الباري (١١/ ٤٨٩): ضعفه النووي في شرح المهذب، والصواب أنه صحيح الإسناد، لكن المرجح عند الحفاظ، وقفه.".

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك عن سعيد بن جبير. الروياني في بحر المذهب (٣/ ٣٣١) والدميري في النجم الوهاج (٣/ ٦٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه، رقم (٣١٨٧) بلفظ: «عن عائشة قالت: مات إبراهيم بن النبي على وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله على».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داودت الأرنؤوط (٥/ ٩٨)، رقم (٩٨ ١٨) بلفظ: عن واثل بن داود، قال: سمعت البَهي قال: لما مات إبراهيم بن النبي - على - صلى عليه رسول الله - على - في المقاعد، قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٨٠): "وذكر الخطابي، مرسل عطاء وقال: هذا أولى الأمرين، وإن كان حديث عائشة أحسن إيصالا، واعتل هو وغيره ممن سلم ليرك الصلاة عليه بعلل ضعيفة، منها: شغل النبي يلك بصلاة الكسوف، ومنها: أنه استغنى بفضيلة بنوة النبي كله عن الصلاة، كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة، وقيل: لأنه لا يصلى نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبياً. وقيل: المعنى أنه لم يصل عليه غيره والله أعلم بالصواب"، وقال الماوردي في الحاوي الكبير (٣/ ٣١)" وكلا الروايتين صحيحة فمن روى أنه صلى، يعني أنه أمر بالصلاة عليه، ومن روى أنه لم يصل عليه، فعنى بنفسه لا شتغاله بصلاة الخسوف".

 <sup>(</sup>٦) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٣٣)، والحاوي الكبير (٣/ ٣٠)، وبحر المذهب (٣/ ٣٣١)، والبيان (٣/ ٧٧-٧٨)،
 والعزيز (٢/ ٤١٩)، والمجموع (٥/ ٢١٠)، والنجم الوهاج (٣/ ٦٧).

(وإلا) أي: وإن لم يستهل، ولم يبك (فإن ظهر شيء من أمارات الحياة كالاختلاج) (()، والارتعاش، والتطرف ()، ونحوها (فأصح القولين أنه يصلًى عليه) لظهور احتمال الحياة، بسبب الأمارات الدالة عليها، فيؤخذ بالأسوأ. والثاني: لا؛ لعدم تيقن الحياة.

ويجب غسله بلا خلاف، وقيل: فيه قولان، وأما الدفن، فلا بدّ منه ٣٠٠.

ولو أخبرت أمه بأنه كان يتحرك في بطني وإنّها مات في السقوط، فهل يعتمد قولها ويصلى عليه؟. فيه تردد، ولم أربه نقلاً، والظاهر وجوب الصلاة، بناءً على أنّ الحمل يعلم، وهذا من قبيل الأخبار، والمرأة من أهلها، ولهذا قيل: لو أخبر ذمي بأنّ هذا الميت كان مسلماً قُبِل قوله.

(وإن لم يظهر شيء) من أمارات الحياة (فإن لم يبلغ حداً يمكن نفخ الروح فيه، فلا يصلى عليه) بالإجماع، لعدم ظهور أمارات الحياة، مع أنه لم يبلغ حد النفخ، بناءً على إخبار الشارع به (1).

وهل يغسل؟ فيه طرق: أحدها: أنّه لا يغسل أيضاً؛ لأنّ كل واحد من الغسل، والصلاة حكم من عرض له الموت، وعروض الموت يستدعي سبق الحياة، وهذا هو الأصح عند الجمهور.

والثاني: يغسل؛ تطهيراً له، وإكراماً لأصل الإنسان.

<sup>(</sup>١) الاختلاج: الحركة والاضطراب. لسان العرب (٢٥٨/٢)، وتاج العروس (٥/ ٥٣٥).

 <sup>(</sup>٢) وطَرَفَ بَصَرَهُ يَطِرِفُه طَرفاً: إِذا أَطبَقَ أَحَدَ جَفنَيهِ على الآخَرِ، كما في الصَّحاح، أو طَرَفَ بعَينه: حَرَّكَ جَفنَيها تاج العروس (٢٤/ ٧٥)، وَقُوله في الذَّبِيحَة وَهِي تطرف أي تحرّك أجفان عينها. مشارق الأنوار على صحاح الآثار
 (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٣٠)، والبحر (٣/ ٣٣٢)، والعزيز (٢/ ٤٢٠)، والمجموع (٥/ ٢١٠)، والنجم (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) فعن ابن مسعود الله قال: حدثنا رسول الله تلله وهو الصادق المصدوق قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومان ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا، فيؤمر بأربع كليات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، أخرجه البخاري، رقم (٨- ٣١)، ومسلم، رقم (١- (٢٦٤٣)). واللفظ للبخاري.

والثالث: فيه قولان(١).

(وكذا) لا يصلي عليه (إن بلغه) أي: بلغ حداً يمكن نفخ الروح فيه، وهو أربعة أشهر فصاعداً، بناءً على إخبار الشارع بذلك (في أظهر القولين) المنصوص عليه في الإملاء، في رواية يعقوب يوسف بن يحي البويطي؛ لأنّ مفهوم قوله على «إذا استهل الصبي» الحديث يستدعي تيقن الحياة للصلاة، وهنا لم يتيقن، ولم تظهر أمارة (٢) تدل عليها؛ ولأنّه لا يرث ولا يورث منه، فهو كما لو سقط لما دون ذلك الحد.

والثاني: [يصلى عليه]؛ لما ورد في الخبر: «أن الوَلَد إذا بَقِي في بطن أمه أَربَعَة أشهر يُنفخ في إلا الرّوح»، والإطلاق قوله يَن السَّقطُ يُصَلَّى عليه، وَيُدعَى لِوَالِدَيهِ بالمغفرة»(").

وهذا ما نقلوه عن الأمالي في رواية الكرابيسي (٢).

وقيل: طريقان: أحدهما: إجراء القولين كما في الصلاة.

وأظهرهما: القطع بالوجوب بلا خلاف؛ ولأنّ الغسل أوسع باباً من الصلاة، ألا ترى أنّ الذمي يغسل، ولا يصلي عليه (٥).

وحكم تكفين السقط، حكم غسله، إن ظهر فيه خلقة الآدمي، وإلا فيكفي المواراة كيف كانت، وأما الدفن، فيجب على الإطلاق، قولاً واحداً(١٠).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٣٣)، والعزيز (٢/ ٤٢٠) والمجموع (٥/ ٢١٠)، والنجم الوهاج (٦٨/٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب) (أمارات).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، رقم (٣١٨٠)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٣٠)، رقم (١٠٤٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١١)، رقم (٦٧٧٩). والترمذي في سننه، رقم (١٠٣١) عن المفيرة بن شعبة أن النبي تلطقة قال: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يُصلّى عليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البيان (٣/ ٧٨)، والمجموع (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٣٢)، والمجموع (٥/ ٢١١)، والنجم الوهاج (٦٨/٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٤٢١)، والروضة (١١٧/٢)، والمجموع (٥/ ٢١١) والعجالة (١/ ٤٣٤)، والنجم الوهاج (٦/ ٢١٨).

# أحكام الشهيد

(والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه)؛ لأنه حي بنص القرآن قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (العمران: ١٦٩) و روى البخاري عن جابر وأنس: ﴿ أَنَّ النبي ﷺ لم يصل على قتلى أحد، ولم يغسلهم (١٠٠٠).

قال إمامنا في الأم: قد تواترت أحاديث في ذلك، ولم يصح حديث يخالف ذلك (٢).

فإن قلت: صح: «أنّه على خرج فصلى على قتل أحد صلاته على الميت» (")، وفي رواية: «بعد ثمان سنين» (أنّه على المصلاة هنا بمعناها اللغوي وهو الدعاء، فالمراد أنّه دعا لهم، كالدعاء للميت، والإجماع يدل على هذا التأويل؛ لأنّ عندنا وعند مالك وأحمد لا يصلى على الشهيد، وعند المخالف وهو أبو حنيفة، لا يصلى على القبر، بعد ثلاثة أيام، فتعين التأويل (٥).

فإن قلت: قدروى أبو داود: «أنّه على قتلى أحد عشرة عشرة، وفي كل عشرة محزة، حتى صلى عليهم سبعين صلاة» (() وكان ذلك قبل دفنهم، فهذا يوافق المخالف، قلنا: هذا ضعيف بل خطأ؛ لأنّ شهداء أُحد كانوا اثنين وسبعين، فلا تزيد الصلاة على سبع أو ثهان، ولهذا قال إمامنا الشافعي "ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحيى على نفسه (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي في الأم (٢/٧٦) "فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي ﷺ لم يصل عليهم وقال زملوهم بكلومهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٣٤٤)، ومسلم في صحيحه، رقم (٣٠ـ (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (٤٠٤٠) عن عقبة بن عامر قال: «صلى رسول الله ين على قتلى أحد بعد ثهاني سنين، كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر، فقال: «إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإن لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تناسوها» قال: فكانت آخر نظرة نظرة بالى رسول الله ينها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المدونة الكبرى (١٨٣/١)، والتمهيد (٢٤٤/٢٤)، والمجموع (٧٠٠/٠)، والإنصاف (٢٠٠/٢)، وتبيين الحقائق (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١١٧): "أخرجه أبو داود في المراسيل.. ورجاله ثقات".

<sup>(</sup>٧) الأم للشافعي (١/ ٢٦٧).

ولا فرق بين أن يكون الشهيد رجلاً أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً أو عبداً، عاقلاً أو مجنوناً.

ثم معنى قوله: الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، أمعناه أنّه الا يجبان أو يحرمان؟. أما الصلاة فقد حكى الإمام والبغوي وجهين: أحدهما: يجوز فعلها، وإنّه لم تجب؛ لأجل الاشتغال بالحرب، وللإشعار بأنّه مغفور مستغني عن الدعاء [له]، وصححه الشيخ أبو محمد أستاذ الإمام، فيها علق عنه (١).

وأصحها عند الجمهور: أنّها لا يجوز بل تحرم؛ لأنّها لو جازت لوجبت، كالصلاة على سائر الموتى، إذ هذه الصلاة لا يتطوع بها.

وأما الغسل: فإن كان الشهيد متلطخاً بالدم، ويؤدي الغسل إلى إزالته، فيحرم جزماً، وإن لم يكن عليه دم، فللإمام فيه تردد، والبغوي يقطع بالمنع أيضاً ٢٠٠.

(والمراد من الشهيد) الذي لا يغسل و لا يصلى عليه (من مات في قتال الكفار بسبب من أسباب القتال) وكونه من أسباب القتال) فيشمل هذه العبارة على ثلاثة معان: الموت بسبب القتال، وكونه قتال الكفار، وكون الموت في حال قيام القتال.

فيدخل فيه ما لو قتله مشرك، وما إذا أصابه سهم مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه. كما اتفق ذلك لليث بن عامر حين بارز مرحباً أمير خيبر فلم يغسل ولم يصل عليه (٣)، وما إذا تردى في حملته في وهدة، أو سقط [عن] فرسه، [أو رفسته] دابّة فهات، وما إذا انكشف الحرب ووجد ميتاً من المسلمين سواء كان عليه أثر من القتل أو لا؛ لأنّ الظاهر موته بسبب من أسباب القتال، كالسقوط عن الفرس ونحوه (١٠).

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (٣/ ٣٧)، والتهذيب (٢/ ٤٢١).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٣٧-٣٨)، ولم أعشر في التهذيب للبغوي ما يشير إلى ذلك، لكن ذكر هذه المسألة نقلاً
 عن الإمام والبغوي في العزيز للرافعي (٢/ ٤٢٢-٤٢٣)، والمجموع (٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) الصحيح أنّه عامر بن الأكوع وليس ليث بن عامر. وينظر في قصته. كتاب المغازي، أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي، دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ( ١٤٧٤ هـ - ٢٠٠٤ م)، ط: الأولى، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٣٥)، والتهذيب (٢/ ٤٢١)، وروضة الطالبين (٢/ ١١٩)، والمجموع (٥/ ٢١٦).

ومها فقد أحد المعاني التي تركب عنها الضابط ففي ثبوت حكم الشهادة خلاف أشار إليه بقوله: (ولو مات بعد انقضاء القتال أو في قتال الباغين، أو في القتال مع الكفار لا بسبب القتال) لكن فجأة أو بسبب مرض (فهو كغيره) فيغسل ويصلّى عليه (على الأصح)؛

أما في الأول(١)؛ فلأنّه عاش بعد انقضاء القتال، فأشبه ما لو مات بسبب آخر.

والثاني: أنّه شهيد؛ لآنه مات بجرح وجد في حال القتال، فأشبه ما لو مات حينئذٍ.

والخلاف فيه قولان: جديد ناف، وقديم مثبت.

ولا فرق على القولين بين أن يأكل، أو يتكلم، أو يصلي، أولم يفعل شيئاً من ذلك.

ولجريانهما شرطان: أحدهما: أن يقطع بموته بتلك الجراحة، فإن تُوقع بقاؤه فليس بشهيد بلا خلاف.

والثاني: أن يبقى فيه حياة مستقرة، ثم يموت بعد انقضاء القتال.

أما إذا انقضى القتال وليس فيه حياة مستقرة، بل صار حركاته حركات المذبوحين ثم مات فهو شهيد بلا خلاف.

وأما في الثاني (٢)؛ فلأنَّه مقتول مسلم، فأشبه ما لو قتل في غير القتال.

وقد روي أنّ أسهاء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبدالله بن الزبير ولم ينكر عليها منكر (٣).

والثاني: أنّه شهيد، كما لو قتل في معركة الكفار، وقدروي: «أنّ علياً كرم الله وجهه لم يغسل من قتل معه» (٤)، وروي: «أنّ عمّاراً أوصى بأن لا يغسل» (٥).

<sup>(</sup>١) أي من مات بعد انقضاء القتال.

<sup>(</sup>٢) أي من قتل في قتال البغاة.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢٦/٤)، رقم (٦٨٢٢). قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٤٤)"إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٤٤) قال ابن عبد البر: جاء من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان: «أنه قال: لا تنزعوا عني ثوباً ولا تغسلوا عني دماء وادفنوني في ثيابي، وقتل يوم الجمل».

 <sup>(</sup>٥) في النسخ: "أن عمر"، والصواب أن الموصي هو عمار بن ياسر الله كما في التلخيص الحبير (٢/ ٣٣٠) بلفظ: «أَنَّ عَمَّارَ بنَ يَاسِرِ أُوصَى أَن لَا يُغَسَّلُ ، وهو في السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٢١) رقم (١٦٧٧١) بلفظ: «عَن قيسِ بنِ أَبِي حَاذِمٍ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ \* : ادفِنُونِي فِي ثِيمَايِي، فَإِنِّي مُحَاصِمٌ ، وكذلك في العزيز ط العلمية (٢/ ٤٢٣)، وأما سيدنا

والخلاف فيه قولان جديدان منصوصان في المختصر في كتاب قتال أهل البغي(١).

وعل الخلاف في المقتول من جانب أهل العدل، أما الباغي إذا قتله العادل يغسل ويصلي عليه بـلا خـلاف.

وأما في الثالث (٢)؛ فلأنّ الأصل، وجوب الغسل والصلاة، وإنّما خالفنا فيما إذا مات بأسباب القتل تعظيماً لأمره، وحثاً للناس على القتال.

وقيل: فيه وجهان: وجه المنع ما ذكرنا.

ووجه الشهادة؛ أنَّه مات في القتال، فأشبه ما لو مات بسببه.

وقولنا: " قيل" مقابل الأصح، فيكون الخلاف فيه من طريقين:

أحدهما: القطع بأنَّه ليس بشهيد، والثاني: فيه وجهان ٣٠٠.

فإذا عرفت ما حكينا لك من الخلاف عرفت أن قوله: "على الأصح" من أي شيء؟

وفي معنى ما ذكر ما لو دخل حربي دار الإسلام وقتل مسلماً غيلة من غير جري القتال بينها؛ فإن الأصح المشهور: أنه لا يثبت له حكم الشهادة.

وأما من قتله قطاع الطريق من الرفقة ففيه طريقان: أحدهما: أنه على القولين في العادل إذا قتله الباغي.

والطريق الثاني: ليس بشهيد قطعاً (٤).

ويفهم من قوله: " والمرادمن الشهيد، إلى " أنّ الشهادة تستعمل في غير من به الأوصاف المذكورة؛ إذ التمييز بالإرادة إنّها يكون عند اشتراك اللفظ، وهو كذلك؛

عمر فقدأخرج الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٤٦٣)، رقم (٩٩١) عن نافع عن عبدالله بن عمر: «أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلى عليه وكان شهيداً يرحمه الله»، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥)، رقم (٦٨١٩). وينظر: تلخيص الحبير (٢/ ١٤٥) فصححت العبارة يقيناً منى بأن ذلك من خطإ النساخ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر المزني (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) أي من قتل في القتال لا بسبب القتال.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٣٥-٣٦)، والحاوي الكبير (٣/ ٣٥-٣٨)، والبيان (٣/ ٨٢-٨٣)، والعزيز:
 (٢/ ٤٢٣-٤٢٥)، والروضة (١١٩/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: نهاية المطلب (٣٦/٣)، والمجموع (٧١٧/).

فإنّ الشهادة تستعمل فيمن سواه في لسان الفقهاء، كالمبطون، والمطعون، والغريق، والحريق، والحريق، والحريق، واللديغ، وصاحب الهدم، والميت بذات الجنب، ومن قتله مسلمٌ ظلماً أو ذميٌّ، أو باغ في غير قتال، والميت غريباً، والميتة طلقاً، والميت في طلب العلم، ومن عشق فعف ومات (١)، فكل هؤلاء شهداء في الدار الآخرة لا في الدنيا، فيغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، هكذا نقل المصنف عن مختصر الشافعي (١).

وقيل: لا يغسل بمن ذكرنا: المقتول ظلماً، وكذا لا يصلى عليه، وهو ضعيف؛ «لأن عمر وعثمان وعليّاً غسلوا وصلي عليهم»، وهم من الشهداء بالاتفاق(٣).

(والأصح) من الوجهين (أنّ الجنب إذا أشهد كغيره)، فلا يغسل عن الجنابة؛ لإطلاق قول المسلامة وله المسلامة عند المسلامة وللمسلامة عند المسلامة وللمسلامة وللمسلامة وللمسلامة وللمسلامة وللمسلامة والمسلامة والمسلا

وروى الحاكم في صحيحه: «أنّ حنظلة بن الراهب قتل بأحد جنباً فلم يغسله النبي على وقال: (٥) «أنّ حمزة النبي على وقال: وأيت الملائكة تغسله» (٤)، وفي مستدرك ابن حبان: (٥) «أنّ حمزة استشهد جنباً فغستله الملائكة» (١).

والثاني: وبه قال ابن سريج، وأبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة من قدماء أصحابنا: أنّه يغسل؛ لأن الشهادة إنها تؤثر فيها يتعلق وجوبه بالموت،

<sup>(</sup>۱) وردت في ذلك أحاديث كثيرة، منها صحيحة، ومنها ضعيفة، فعن أبي هريرة \*: «أن رسول الله ين قال: «الشهداء خمسة المطعون، والمبطون، والمبطون، والفرق، وصاحب الهدم، والشهد في سبيل الله البخاري، رقم (٢٨٢٩)، ومسلم، رقم (١٩١٤). وعن ابن عباس قال: «قال رسول الله ين : «موت غربة شهادة». أخرجه ابن ماجة في سننه، رقم (١٦١٣). قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٤١) «إسناده ضعيف». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر (١/ ٢٦١): "حديث المبت عشقاً شهيد. هو مروي من طريق ابن عباس، وأعله الأثمة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/ ٤٢٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٣٨)، والعزيز (٢/ ٤٢٥-٤٢٦). وينظر في تخريج هذه الآثار تلخيص الحبير
 (٢) ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان – غرجا (١٥/ ٤٩٥)، رقم (٧٠٢٥).

المستدرك للحاكم وليس لابن حبان. والصحيح لابن حبان وليس للحاكم. وربها هو سبق قلم أو خطأ من النساخ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٣/ ٢١٥)، رقم (٤٨٨٥).

والجنابة مما وجبت قبله، وإنّما لم يغسل حنظلة وحمزة؛ اكتفاءً بغسل الملائكة (١٠). وأُجيب: بأنه لو وجب لما سقط إلاّ بفعلنا، ولما اكتفى بفعل الملائكة.

ولا خلاف في أنّه لا يغسل بقصد غسل الميت، وإنَّما النزاع في غسل الجنابة.

والوجهان متفقان على أنَّه لا يصلَّى عليه.

(وأن النجاسة) عطف على الخلاف الأول، إلا أنه من ثلاثة أوجه، أي: والأصحُّ أنّ النجاسة (التي أصابته لا بسبب الشهادة تزال) وجوباً، سواء أدىّ إزالتها إلى زوال دم الشهادة أم لا؛ لأنّ الأصل في النجاسات أن تزال، وإنّا خالفنا في دم الشهيد؛ لأنّه أثر العبادة، وليست هذه كذلك.

والثاني: لا تزال وجوباً؛ لإطلاق النهي عن غسل الشهيد.

**والثالث**: إن أدىّ إلى إزالة أثر الشهادة فلا تزال، وإلاّ أزيلت.

والقائل بهذا الوجه يجعل هذا موكولاً إلى ظن الغاسل واجتهاده (٢).

(ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم) استحباباً؛ لما روى جابر: «أنّه رُمِيَ رَجُلٌ بيننا فَهَاتَ، فَأُدرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَهَا هُوَ، وَنَحنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِيَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عليه سابغاً أتم) وجوباً إن نقص الموجود عن حد الواجب وهو العورة، وندباً إن زاد عليه لكن لم يسبغ جميع بدنه؛ لقصة مصعب بن عمير المشهورة.

هذا إذا قلنا: إنَّ الواجب ما يستر العورة.

أما إذا قلنا: الواجب ثوب يستر جميع بدنه فيجب الإتمام مطلقاً.

ويجوز للورثة نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها؛ قياساً على سائر الموتى، ويفارق الغسل والصلاة؛ لأنّ في تركه إبقاءً لأثر الشهادة، وفي تركها تعظيماً له، وإشعاراً باستغنائه عن دعاء القوم.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٣٦-٣٧)، والحاوي الكبير (٣/ ٣٦-٣٧)، والعزيز (٢/ ٤٢٧)، والمجموع (٢/٧٧)، والمجموع (٢/٧٧)، والنجم الوهاج (٧٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم (١٤٩٥٢)، وأبو داود في سننه، رقم (٣١٣٣). قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١١٨/٢) أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم".

وأما الدِّرع ('' والجِلد [والفَروُ] والحُفُّ وَالجُبَّةُ المَحشُوَّةُ '''وما ليس بلباس العبادة فينزع عنه بلا خلاف عندنا، ويدفن في باقي ثيابه؛ لما روي: «أنْه يَنَظَى أَمَرَ في قَتلَى أُحُدِ أَن يُنزَعَ عَنهُمُ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ وَأَن يُدفَنُوا فِي ثِيَابِهم وَدِمَائِهِم، "".

اللَّهمّ ارزقنا منازل الشهداء بحق محمد خاتم الأنبياء.

(فصل في الدفين) وقد مرّ أنّه من فروض الكفايات، والدفين في المقبرة أولى؛ لينال الميت دعاء المارّين والزائرين، وكان الله يدفين أصحابه في المقابر(؛).

ويجوز الدفن في غير المقابر؛ لأنّ الصحابة دفنوا رسول الله ﷺ في حجرة عائشة (٥٠).

فلو أوصى بأن يدفن في المقبرة الفلانية قال القفال: هو كما لو أوصى أن يصلي عليه فلان، فلا يجب على الورثة امتثال ذلك، لكن يستحب.

وعند اختلاف الورثة في أنه يدفن في ملكه أو في المقبرة المسبلة؟ يدفن في المقبرة؛ لأنَّ ملكه قدانتقل إليهم وبعضهم غير راض بدفنه، فلو خالفوا و دفنوه فيه فللباقين نقله إلى المقبرة، والأولى تركه.

ولو أراد بعضهم دفنه في خالص ملكه لم يلزم الباقين مساعدته.

لكن لو بادر إليه قال ابن الصباغ: فإنّه لا ينقل؛ إذ ليس في إبقائه إبطالٌ حق الغير ١٦).

والذي ذكرناه ليس مقصوداً، بل مقصوده الكلام في أقل الدفن وأكمله، وكيفيته وآدابه.

(أقل القبر حفرة تكتم الرائحة وتحرس عن السباع)؛ صوناً للميت عن الهتك بانتشار رائحته، واستقذار جيفته، وإغواء السباع عليه، فلا يكفي أدنى احتفار.

<sup>(</sup>١) الدرع: لبوس الحديد، تذكر وتؤنث. كتاب العين (٢/ ٣٤)، و لسان العرب (٨/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) الجبة: ضرب من مقطعات الثياب تلبس، وجمعها جبب و جباب، و الجبة: من أسهاء الدرع. لسان العرب (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، رقم (٧٢١٧)، وسنن أبي داود، رقم (٣١٣٤)، و سنن البيهقي الكبرى (٢٤/٢٤)، رقم (١٦٨١٢).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الجبير (٢/ ١٢٦) «لم أجده هكذا لكن في الصحيح: «أنه أتى القبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين»، وفي هذا الباب عدة أحاديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/٤٤٦)، والمجموع (٥/٧٤٠-٢٤١).

وخرج بقوله: "حفرة" ما لو وضع على وجه الأرض وطُمّ" عليه الأحجار و نحوها بحيث تكتم رائحته وتحرسه عن السباع؛ فإنّ الأصح عدم الجواز ما لم يتعذر الحفرة؛ لأنّ ذلك مع عدم التعذر لا يسمى دفناً.

والجمع بين كتيان الرائحة وحراسة السباع قد سبقه به إمام الحرمين والغزالي، قيل: هما متلازمان، فمتى وجدت إحدى الصنفين في الحفرة يوجد الأُخرى أيضاً (٢).

وعلى هذا فالغرض من ذكرهما بيانُ الفائدة المطلوبة من الدفن، وإن لم تكونا متلازمين فبيانُ أنه لا يكتفي بأحدهما بل يجب رعايتهما.

(ويستحب التوسيع) في الطول والعرض (والتعميق) في النزول (بقدر قامة وبسطة) لما روي: «أنّه على قال: «احفروا وأوسعوا وعمقوا» (").

قوله: "بقدر قامة وبسطة" قيد للتعميق فقط، لما روي عن عمر قال: «عمقوالي قدر قامة وبسطة»(٤).

والمرادبه قامة الرجل المعتدل، وقدّره المصنف بثلاثة أذرع ونصف، وقال: وهو قدر ما يقوم المعتدل ويبسط يده، مرفوعة غالباً، وقال النووي في الروضة: والصواب أنّه أربعة أذرع ونصف، ونقله عن الجمهور (٥٠).

<sup>(</sup>١) طممت البثر وغيرها بالتراب طهاً، من باب قتل. أي: ملأتها حتى استوت مع الأرض. المصباح المنير (٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٢٩)، الوسيط في المذهب (٢/ ٣٨٨)، والعزيز ط العلمية (٢/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم (١٦٢٦١) عن طريق هشام بن عامر الأنصاري قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح وجهد شديد فقال رسول الله يها: «احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر» قالوا: يا رسول الله من نقدم قال: «أكثرهم جمعا وأخذا للقرآن». وأخرجه أيضا أبو داود في سننه، رقم (١٥٦٧)، وابن ماجة في سننه، رقم (١٥٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ٥٦)، رقم (٢١٤٨). والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ٥٦)، رقم (٦٧٥٣)، قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٥٧): "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٦٦٣)، بلفظ: «أوصى عمر أن يجعل عمق قبره قامة وسطه».

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٤٤٧)، وروضة الطالبين (٢/ ١٣٢).

وعن الشيخ أبي محمد: أنَّ السنة في التعميق ثلاثة أذرع فقط، ووافقه لفظ الغزالي(١).

ثم المراد بالتوسيع، توسيع ما يوضع فيه الميت، لحداً كان أو شقاً، لا توسيع الحفرة المطمومة (٢)، كما يوهمه بعض الطلبة.

وليكن زيادة السعة من قبل رأسه ورجليه؛ لحديث صحيح فيه في سنن أبي داو دومسند أحمد (٣). (ويجوز اللحد والشق) لحصول غرض الدفن بكليهها.

واللحد: أن يحفر جدار القبر، مائلاً عن استوائه من الأسفل، قدر ما يوضع الميت فيه، وليكن من جانب القبلة، والشق: أن يحفر قعر القبر كالنهر، أو يبنى جانباه بنحو لَبِن، ويجعل بينها شق يوضع الميت فيه، ويسقف، ويرفع السقف، بحيث لا يمس الميت، ويسد شقوقه بقطع اللبن ونحوه (٤٠).

قال إمامنا: ورأيت بمكة يضعون عليها الإذخر (٥)، ثم يصب عليه التراب(١).

<sup>(</sup>١) قال الرافعي في العزيز (٢/ ٤٤٧) وفيها علق عن الشيخ أبى محمد أن السنة من التعميق بقدر قامة وهو ثلاثة أذرع وذكر في النهاية ما يواقفه فنقل لفظ البسطة وفسرها بقامة رجل وسط فيشبه أن يكون وجها آخر وهو الذي يوافقه لفظ الكتاب "أي: الوسيط.

<sup>(</sup>٢) في (ذ (٤٦٢٦) وغيرها: "المطموة"، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام أحمد في المسند، رقم (٢٣٤٥٦) غن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله يَنْ في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي فجلس رسول الله يَنْ على حفيرة القبر فجعل يوصى الحافر ويقول: "أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنة». وأبو داود في سننه، رقم (٣٣٣٢). والدار قطني في سننه (٥/ ٥٤٧)، رقم (٥/ ٤٧١٥). البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٤٧)، رقم (١٠٨٢٥). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٠٢٧) "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٧٦)، ومغني المحتاج (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) والأذخر. نبات عشبي معمر ذو رائحة عطرية ذكية تشبه في الغالب رائحة الورد، ساق النبات قائم يبلغ ارتفاعه من ٣٠ إلى ٢٠ سم، يتميز النبات بظهور اغصان كثيرة من قاعدة النبات، اوراق النبات شريطية خشنة نبات الأذخر يكون عادة على هيئة خصلات متجمعة ويعتبر من النباتات الصحراوية من الدرجة الاولى. يعرف نبات الأذخر بعدة اسماء في الوطن العربي وهي: صخبر بدولة الامارات، حشيش الجمل، خلال مأموني، سنبل عربي، تبن همشة، حلفاير، حلفا مكة، طيب العرب، اصخبر، تبن مكة، سراد.. وفي اليمن يعرف باسم محاح. ينظر: الموقع الإلكتروني: http://www.khayma.com/hawaj/alothker.html

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (١/٢٧٦).

واللحد يسمى رمساً(١)؛ قال في أطباق الذهب: أو كمسكوت يعاوده الحياة في الرمس(٢). والشق يسمى ضريحاً، قال آدم ﷺ:

فيا أسفا على هابيل ابني قتيل قد تضمنه الضريح (") والجدث (أوالقبر يشملهم)، والحفرة: المطمورة (٥٠).

(واللحد أولى من الشق) عند استواء كليها بالنسبة إلى الأرض، وهو عند صلابة الأرض، وذلك؛ للتأسي بها فعل بخير البشر في ما روى ابن ماجة عن أنس: «لما مات رسول الشيك كان بالمدينة أبو عبيدة بن جراح يضرح كأهل مكة، وأبو طلحة يزيد بن سهل يلحد كأهل المدينة فوجه العباس رجلين وطلبهها ("، وقال: اللهم اختر لنبيك فحضر أبو طلحة فَلَحَدَ لَهُ» (").

فيرثي الناس عليه، فلم يزل ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان، وكان يتكلم بالعربية والسريانية وهو أول من خط العربية وكان يقول الشعر، فنظر في المرثية فرد المقدم إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم فوزنه شعراً وزاد فيه أبياتها منها:

وما في لا أجود بسكب دمع وهابيل تضمنه الضريحُ أرى طول الحياة على غما فهل أنا من حياتي مستريحُ

ينظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر - بيروت/ لبنان - ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م، (٢١/١٤).

(٤) الجَدَثُ: القبر، والجمع أجداث. والمجتدث: الذي يحفر الجَدَثَ ويُكوِّم التُّرابَ عليه. المحيط في اللغة (٧٦ ٣٦).

(٥) والمَطمُورةُ: حفيرةٌ تَحَتَ الأَرض أَو مكانٌ تَحَتَ الأَرض قَدهُيِّئَ خَفيّاً يُطمَرُ فِيهَا الطعامُ والمالُ أَي: يُحَبأُ. لسان العرب (٢/٤)، هذا وفي (٧٧١٣) اللوحة (٠٠١٥٧) والحفيرة.

(٦) في (ب) و (ج) و (د) (في طلبهما).

(٧) مسند أحمد، رقم (٣٩)، وسنن ابن ماجة، رقم (١٦٢٨)، وسنن البيهقي الكبرى (٣/ ٥٧١)، رقم (٦٧١٧).
 قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٦٨): "أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث أنس وإسناده حسن، ورواه أحمد والترمذي من حديث بن عباس، وبين أن الذي كان يضرح هو أبو عبيدة، وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة، وفي إسناده ضعف. ورواه ابن ماجة من حديث عائشة نحو حديث أنس وإسناده ضعيف...".

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٤/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>٢) وقبله: فها أنا إلا مسبوت يتخبطه الشيطان من المس أو كمسكوت تعاوده الحياة من الرمس. ينظر: أطباق الذهب، عبد المؤمن الأصفهاني (ص٤٦) المقالة: (٤٧). والمسكوت: الذي أخذته السكتة ولم يمت بعد. (منه) على (٣١٧)
 (٣) يروى عن ابن عباس أنه قال: من قال: إن آدم قال شعراً فقد كذب، وأن محمداً على والأنبياء كلهم في النهي سواء، ولكن لما قتل هابيل رثاه آدم وهو سرياني فلها قال آدم مرثيته قال لشيث: يا بني أنت وصيي احفظ هذا الكلام ليتوارث

وروي أيضاً أنّه على قال: «اللَّحدُ لنا، وَالشَّقُّ لِغَيرِنَا» لكنّه ضعيف الإسناد(١٠).

وإن كانت الأرض رخوة، فالشق أولى، خشية الانهيار، لو لَحُدَ، وعن المتولي: أنَّ اللحد أولى مطلقاً (٢٠).

(ويوضع الميت على شفير القُبر، بحيث يكون رأسه عند رجل القبر) هكذا نقل عن عمل المهاجرين والأنصار والتابعين لهم في سالف الأعصار ٣٠.

(ويسل من قبل رأسه) برفق، فإنّه ﷺ هكذا سُلَّ إلى روضته، فيها رواه ابن عباس(١٠)؛ ولأنَّه أسهل على الدافن لقلة الاحتياج إلى التقلب؛ ولأنَّ الحي هكذا يدخل داره.

(ويدخله القبر الرجال) سواء كان الميت امرأة، أو رجلاً؛ لأنّه يحتاج إلى بطش وقوة، فالرجل به أليق؛ لأنّ النساء يضعفن عن مثل ذلك غالباً (٥)، (وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة)؛ لأنّه من حقوق الأقارب أيضاً.

وقوله: "أولاهم بالصلاة "مؤول بان المراد بالأولوية من حيث الدرجات والقرب، لا من حيث الصفات؛ لأنّ الأسن مقدم على الأفقه في الصلاة، وفي الدفن يقدم الأفقه، كما نص عليه إمامنا في الأم، واتفق عليه الأصحاب.

ثم قالوا: المراد بالأفقه هنا، الأعلم بأحكام الدفن، لا الأعلم بأحكام الشرع(١٠).

قوله: (أولاهم بالصلاة) ليس مجرى على إطلاقه، فان كان الميت امرأة، فيتولى ذلك المزوج، أو السيد إن كان، وإلا فمحارمها، فإن لم يكونوا، فالذي قاله الغزالي وتبعه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (۳/ ۱۳)، رقم (۱۱٦۲۸)، وأبو داو د في سننه (۲/ ۲۱۳)، رقم (۳۲۰۸)، وابن ماجة في سننه، رقم (۱۰۵۸)، والبرماجة في سننه، رقم (۱۰۵۸)، والبرمائي في السنن الكبرى (۲/ ۵۵۲)، رقم (۲۱۲۷)، والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۷۷۲)، رقم (۲۷۲۸). قال تلخيص الحبير (۲/ ۱۲۷) "في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف". (۲) نقله عن المتولى، الدميري في النجم الوهاج (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٦١)، والتهذيب (٢/ ٤٤٣)، والبيان (٣/ ١٠٤)، والعزيز (٢/ ٤٤٨)، والمجموع (٥٠٠/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي (١/ ٢٧٣).والبيهقي عن طريق الشافعي في السنن الكبرى (٤/ ٥٤)، رقم (٦٨٤٦).قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٦٩):"رواه الشافعي والبيهقي لكن من رواية ابن عباس بإسناد صحيح".

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير (٣/ ٦٠)، والعزيز (٢/ ٤٤٨)، والمجموع (٥/ ٢٤٨)، والعجالة (١/ ٤٣٨)، والنجم (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم (١/ ٢٨٣)، والمصادر السابقة.

المصنف والنووي: إنه يليهم عبيدها؛ لأنه كالمحارم على الأصح، فإن لم يكونوا، فالخصيان؛ لضعف شهوتهن، فإن لم يكن، فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم، فإن لم يكونوا، فأهل الصلاح من الأجانب().

وفي جعل العبيد أحق من غيرهم نظر؛ لأنّ ملكها ينقطع عنهم بالموت، فيصيرون كالأجانب، ألا ترى أنّ الأمة لا تغسل سيدها بعد الموت لانقطاع الملك(٢).

هذا حكم إدخالها في القبر، أما حل شدادها في القبر، وحملها من المغتسل إلى النعش، وتسليمها لمن في القبر فيتولاها نساء القرابة ثم الأجنبيات.

(وليكن عدد الدافنين وتراً) فإن استقل واحد بذلك، بأن كان الميت طفلاً فذاك، وإلاّ فثلاثة أو خمسة، بحسب الحاجة، روي: «أنّ ذا البجادين ٣٠ لما تـوقي في تبـوك نـزل رسول الله يَنْ في قـبره وقـال لأبي بكـر وعمر: أَدلِيَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا الله فوضعوه على شقه في اللحد (١٠).

وروي: أنّ دفن رسول الله تولاه ثلاثة: على والعباس والفضل، وقيل خمسة، بزيادة قشم وشقران (٠٠).

(ويوضع في اللحد على جنبه الأيمن) استحباباً كالأحياء، وهكذا فعل برسول الله على (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الوسيط (٣٨٨/٣)، والعزيز (٤٤٨/٢)، وروضة الطالبين (٢/ ١٣٣)، والمجموع (٥/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العزيز (٢/٨٤٤).

 <sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن عبد نهم، سمي ذا البجادين؛ لأنه حين أراد المسير إلى رسول الله على قطعت أمه بجاداً لها وهو
 كساء، فاتزر بواحد وارتدى بآخر. توفي في عصر النبي على: ينظر: المعارف، ابن قتيبة أبو محمد عبدالله بن مسلم، دار
 المعارف - القاهرة، تحقيق: دكتور ثروت عكاشة (١/ ٣٢٧)، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٣/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في الثقات (٩٩/٢). وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في حلية الأولياء، دار الكتاب العربي - بيروت - ١٤٠٥، الطبعة: الرابعة (١/ ١٣٢). قال الذهبي: حديث صحيح".

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤)، رقم (١١٧٥٥)، وصحيح ابن حبان (١٤/ ٢٠٠)، رقم (٦٦٣). وسنن ابن ماجة، رقم (١٦٢٨) عن ابن عباس في حليث طويل وفيه: «ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقتم أخوه وشقران مولى رسول الشين ».

 <sup>(</sup>٦) قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٧٠): "حديث أنه على أضجع في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لم أره كذلك. نعم في ابن ماجه من رواية أبي سعيد الخدري بلفظ: «أن رسول الله ي أخذ من قبل القبلة واستقبالاً ، وفيه عطية العوفي، وهو واه بإجماعهم".

فلو وضع على يساره كره، ولم ينبش القبر، وفي كلام الإمام ما يدل على تحريمه(١).

(مستقبل القبلة) حتماً، فلو دفن لغير القبلة، أثم الدافنون؛ لأنّ ذلك شعار المسلمين، فلا يجوز تركه.

#### [إذا لم يدفن إلى القبلة]

ويجوز نبش القبر، بل يجب ليوجه إلى القبلة ما لم يتغير، فإن تغير فقد قال البغوي: لا ينبش بعد ذلك؛ خشية الانتهاك (٢٠)، وقال القاضي أبو الطيب في المجرد: التوجيه إلى القبلة سنة كالاضطجاع إلى جانبه الأيمن، فإذا ترك فيستحب أن ينبش ولا يجب، وضعّفه الأصحاب (٣).

(ويُسند وجهه إلى جداره) حفظاً عن الانكباب (وظهرُه إلى لبنة ونحوها)؛ صوناً عن الاستلقاء، ويسند ظهر رجليه إلى الجدار أيضاً، ويجعل في باق بدنه بعض التجافي، فيكون هيئته قريبة من هيئة الراكعين، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر، والتراب أبلغ في الاستكانة والتواضع.

وكره وضع المخدة تحت رأسه وافتراش شيء تحته؛ لأنّه لم ينقل عن السلف مع أنّ فيه تضييع مال، هكذا نقل العراقيون عن النص(٤).

وقال البغوي: لا بأس به (°)؛ لما روي عن ابن عباس أنّه قال: «جُعِلَ فِي قَبرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمرًاءً» (').

وأما الدفن في التابوت، فمكروه، إلاّ لرخوة الأرض، أو نداوتها، ولا ينفذ الوصية به، إلاّ في مثل هذه الحالة، ثم يكون من رأس مال التركة(٧٠).

<sup>(</sup>١) قال الإمام في نهاية المطلب (٣/ ٢٦) اثم يكون الميت في قبره على جنبه الأيمن في قبالة القبلة، وذلك حتم».

<sup>(</sup>٢) ينظر: التهذيب للبغوي (٢/٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الكبير (٢/ ٤٥٠)، وروضة الطالبين (٢/ ١٣٥)، والمجموع (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٥/ ٢٥٣)

<sup>(</sup>٥) ينظر: التهذيب (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، رقم (٩١ - (٩٦٧)، وصحيح ابن حبان (١٤/ ٩٩٩)، رقم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التهذيب (٢/ ٤٤٧)، والعزيز (٢/ ٤٥١)، و روضة الطالبين (٢/ ١٣٥)، و المجموع (٥/ ٢٤٦).

ويستحب لمن يضعه في اللحد أن يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، هكذا نقل عن ابن عمر (١٠).

ثم يقول بعد ذلك: اللهم أسلمه إليك من ولده وأهله وقرابته وإخوانه، وفارق من كان يحب قربه، وخرج من سعة الدنيا والحياة، إلى ظلمة القبر وضيقه، ونزل بك وأنت خير منزول به، إن عاقبته فبذنبه، وإن عفوت، فأنت أهل العفو، أنت غني عن عذابه، وهو فقير إلى رحمتك، اللهم اشكر حسناته، واغفر سيئاته، وأعذه من عذاب القبر، واجمع له برحمتك الأمن من عذابك، واكفه كل هول بينه وبين الجنة، اللهم اخلفه في تركته، وارفعه في عليين، وعُد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين.

هذا الدعاء نقله الأصحاب عن لفظ الشافعي في المختصر (٢).

(ويبعل اللبن على فتح اللحد) بعد الوضع؛ إتماماً للدفن، ويستحب أن يكون عدد اللبنات وتراً؛ لما روي: «أنّ اللبنات التي وضعت في قبر رسول الله على تسع» (٣).

ويسد فرج اللبنات بكسر اللبن مع الطين، أو بالأذخر كما ذكرنا في الشق.

(ويحثو من دنا من قبره ثلاث حثيات من التراب) أي: تراب القبر؛ للإتباع، ويكون من قِبَل رأس الميت، ويحثو بيديه، هكذا رواه أبو هريرة عن فعل رسول الله على (٠٠٠).

قال المتولي: ويستحب أن يقول مع الأولى: منها خلقناكم. ومع الثانية: وفيها نعيدكم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم (٤٨١٢) ومسند أحمد غرجا (٨/ ٤٢٩) بلفظ: هعنِ النَّبِيِّ مَّ قَالَ: "إِذَا وَضَعتُم مَوتَاكُم فِي القَبرِ، فَقُولُوا: بِسمِ اللَّه وَهَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّمَوَّ ، وابن ماجة في سننه، رقم (١٥٥٠)، والترمذي في سننه، رقم (١٠٤٦)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٣٧٥)، رقم (٢١٠٩)، والطبراني في الأوسط (٢٢٨/٧)، رقم (٧٣٤٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٢٥)، رقم (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: يحثو، وفي أخرى: "يحثي"، فوجدت في كتب اللغة أنها بمعنى، قال في تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حيد الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: ٤٨٨هـ)، تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، الطبعة: الأولى (١٤١٥ - ١٩٩٥) - مكتبة السنة - القاهرة - مصر: (ص: ٢٦٧): "حثا التُرَّاب يحثوه، وحثى يحثى حثيا: رَمَاه".

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (٧/ ٣٤): "وقد نقلوا أن عدد لبناته على تسع".

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن ماجة في سننه، رقم (١٥٦٥): «أن رسول الله على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، وأخرجه أيضا الطبر ازيفي الأوسط (٥/ ٦٣)؛ ورجاله ثقات".

ومع الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى(١١).

ثم ظاهر كلامه، أنّ الاستحباب يختص بمن دنى من القبر، لكن في الكفاية لابن الرفعة أنّه مستحب لكل من حضر (٢)، وعلى هذا فقول المصنف محمول على المشيعين، والدنو بالنسبة إلى من سواهم.

(ثم يهال) أي: يصب ويطرح (بالمساحي)؛ إسراعاً لتكميل الدفن.

قال الأزهري: المساحِي بِفَتح الِيم مسحاة بِكَسر الِيم كالمجرفة، إلاّ أنّ المجرفة من الخشب، والمسحاة لا يكون إِلَّا من الحَدِيد (").

نعم لو مات مسلم ببلاد الكفار، لم يرفع قبره، بل يخفى؛ لثلا يتعرض له الكفار بعد خروج المسلمين.

قال في النجم الوهاج: وينبغي أن يلحق به إذا كان في موضع يخاف نبشه لسرقة الكفن (٥٠). وأما رفع القبر فوق شبر، فخلاف الأولى، وقيل مكروه.

ويكره تجصيص القبر والكتابة عليه، سواء كان المكتوب اسم صاحبه أو شيء آخر (١٠).

قال بعض المراوزة: إلا أن يخشى نبشه، فحينتذ لا يكره أن يجصص أو يبنى عليه؛ حتى لا يقدر النباش.

<sup>(</sup>١) نقله عن المتولي. الرافعي في العزيز (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) نقله عن ابن الرفعة. ابن الملقن في عجالة المحتاج (١/ ٤٣٩)، والدميري في النجم الوهاج (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: "قال الأزهري"، ولا يوجد ذلك في كتبه ولم ينقل عنه، لكنه موجود في الصحاح للجوهري، ونقل عنه كثيرون، فالظاهر: أن المنقول عنه الجوهري غيَّره النساخ إلى الأزهري. ينظر: الصحاح (٢٢٣/٧) وتحرير ألفاظ التنبيه نقلاً عن الصحاح (٩٩٥)، ثم وجدت في مغني المحتاج (٢/ ٣٩): "قَالَهُ الجَوهَرِيُّ"، فحمدت الله واستغفرت للنساخ. (٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤/ ٢٠١)، رقم (٦٦٣٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٥٧٦)، رقم (٦٧٣٦) بلفظ: "عَن جَابِرِ: " أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيُهُ أَلِحَدَ لَهُ لَحَدًا، وَنُصِبَ عَلَيهِ اللَّبِنَ نَصِبًا "، وَذَكَرَ الحَدِيثَ، قَالَ: " وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الأَرضِ نَحوًا مِن شِيرٍ". كَذَا وَجَداتُهُ ".

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>T) الجموع (Y٦٠/٥).

وألحق به بعضُهم ما إذا أخشى عليه نبش الضبع ونحوه(١٠).

وأما التطيين، فلا يكره عند الجمهور، خلافاً للإمام والغزالي(٢٠٠.

**#33** 

#### حكم البناء على القبر

ويكره البناء على القبر لاسيّما المسجد؛ فإن الكراهة فيه أشدُّ، ويكره الصلاة فيه.

وأفتى بعض المتأخرين بجواز البناء على أهل الصلاح من العلماء والعبّاد.

قال في شرح المهذب: ويكره تظليل القبر أيضاً بنحو فسطاط؛ «لأنّ ابن عمر رأى قُبّةً على قبر في على على على الله عل

ويجوز هدم البناء في المقبرة المسبلة التي جرت عادة البلد الدفن بها، وليس المراد الموقوفة، فإنّ البناء يحرم فيها قطعاً. ويجب على والي الأمر هدمها، وإلاّ فيعصي.

ويستحب أن يرش الماء على القبر، ويوضع عليه الحصي.

ويستحب أن يضع عند رأسه صخرة أو خشبة؛ للعلامة (٤).

(والمذهب أنّ التسطيح في شكله) بأن يجعل مرتفع الأضلاع مستوي السرأس (أفضل من التسنيم) وهو: أن يخفض أضلاعه، ويرتفع رأسه كالسنام؛ «الآنه تلله سطح قبر ابنه إبراهيم» (٥٠)، وروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: «رَأَيتُ

(١) ينظر: نهاية المحتاج (٣٤/٣).

(٢) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٢٦)، والوسيط (٢/ ٣٨٩). قال النووي في روضة الطالبين (٢/ ١٣٦) «وأما تطيين القبر فقال إمام الحرمين والغزالي لا يطين، ولم يذكر ذلك جماهير الأصحاب».

(٣) ينظر: التهذيب (٢/٤٤٦)، والمجموع (٥/ ٢٦٠). والأثر في «صحيح البخاري (٧/ ٩٥) بلفظ: «وَرَأَى ابنُ عُمَرَ ب، فُسطَاطًا عَلَى قَبرِ عَبدِ الرَّحَنِ، فَقَالَ: «انزِعهُ يَا غُلامٌ، فَإِنَّا يُظِلَّهُ عَمَلُهُ».

(٤) ينظر: التهذيب (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، والبحر (٣/ ٣١٦)، والبيان (٩ ٠ ١ - ١١٠)، والعزيز (٢/ ٤٥٢)، والمجموع (٥/ ٢٥٧).

(٥) قال الشافعي في الأم (٢٧٣/١) • وكذلك بلغنا عن النبي أنه سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى من حصى الروضة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٧٦)، رقم (٤٧٤) عن طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: • أن النبي إلى رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء». قال الشافعي: والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنبر (١/ ٢٧٣): "ضعيف مرسل".

قَبرَ النَّبِيِّ عَلَى وَأَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ مُسَطَّحةً (١).

لايقال: إنّ هذا معارض بها رواه البخاري عن سفيان التهار قال: «رأيت قبر رسول الله مسنّها» (٢٠) لأنّ البيهقي جمع بين الروايتين وقال: كان قبر رسول الله في أول ما فعل مسطحاً، كها رواه القاسم، ثم لما سقط الجدار في زمن وليد بن عبدالملك وأصلح، وجعل مسنّها، كها رواه سفيان (٣٠).

ومقابل المذهب: قول أبي علي بن أبي هريرة ومن تبعه كحجة الإسلام وغيره من المراوزة وهو: إنّ الأفضل العدول من التسطيح إلى التسنيم؛ لأنّ التسطيح صار شعاراً للروافض، فإنّ الأولى مخالفتهم، واختاره أبو الفضل بن عبدان من العراقيين(١٠٠٠).

وأُجيب: بأنا لو تركنا ما ثبت في السنة لإطباق بعض المبتدعة عليه، لأفضى إلى ترك سنن كثيرة، وإذا اطرد جرينا على الشيء خرج عن أن يعدّ شعاراً للمبتدعة (٥٠).

فرع: لا يكره الدفن ليلاً، والنهار [أولى]ما لم يخف تغييراً بالتأخير إلى النهار.

ولا يكره أيضاً في الأوقات المكروهة إلا إذا جرَّدها بالقصد.

ويكره المبيت بالمقبرة؛ لأنّ الليل مظهر عجائب الله تعالى، فربها يظهر لـه شيء فيفزع منـه ويفـضي إلى هلاكـه (١٠).

(ولا يدفن ميتان في قبر واحد إلا عند الضرورة)، بأن يكثر الموتى بقتل، أو هدم، أو طاعون، وعسر إفراد كل واحد بقبر، فيدفن أكثر من واحد في قبر، كما فعل رسول الله بشهداء أحد.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، رقم (٣٢٢٠)، والمستدرك للحاكم (١/ ٥٢٤)، رقم (١٣٦٨). ومعرفة السنن (٥/ ٣٣٠)، رقم (١٣٦٨) برقم (٧٧٢٧) بلفظ: "وَقَد بَلَغَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيتُ قَبَرَ النَّبِيِّ يَنِكُ وَأَبِي بَكر، وَعُمَرَ مُسَطَحَةً ، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٥٧): "رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٣٢٥)، والبيهقي في السنن الكبري (٤/٤)، رقم (٦٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: السنن الكبرى (٣/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الوسيط في المذهب (٢/ ٣٨٩)، وحلية العلماء (٢/ ٣٠٧)، والعزيز (٢/ ٤٥٣)، والمجموع (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر:العزيز (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ١٤٢–١٤٣)، والمجموع (٥/ ٢٦٥)، ومغني المحتاج (٣٦٣/١).

وقوله: (لا يدفس إلىخ) يحتمل التحريم والكراهة وتىرك الأولى، ولم يكس في كلامه إشارة إلى أحدها، لكس في العزيمز والروضة ما يمدل على أنّ ذلك خملاف الأولى(١٠).

ورجح الأذرعي ما في العزيز والروضة، وقال: لا دليل على التحريم.

وهكذا قال السبكي في بعض تصانيفه، وفي شرح المهذب ما يدل على تحريم ذلك(١٠).

وفصل بعضهم فقال: إن كانا من جنس كرجلين أو امرأتين فخلاف الأولى بلا ضرورة، وإن كانا من جنسين فيحرم.

هذا كله في ابتداء الدفن. أما نبش القبر ليدفن فيه آخر فحرام بالاتفاق ما لم يبلَ الأولُ لحماً وعظاماً، والتعويل في ذلك على قول أهل الخبرة، ويختلف باختلاف الأهوية والبلاد.

فلو وجد عظماً قبل تمام الحفر طمس ولم يتم.

وإن لم يجد إلاّ بعد تمام الحفر جعل في جانب من القبر ودفن الميت فيه(").

(وحينهذ) أي: حين إذا دعت الضرورة ودفن اثنان فصاعداً في قبر (فيقدم أفضلهما) إلى جدار اللحد مما يلي القبلة؛ «الأنه تَنَالُ كان يقول في قتلى أحد: أيّهم أكثر قرآناً فإذا أُسير إلى أحدهما أمر بتقديمه في اللحد»(٤).

[لا فرع على أصل]، فيقدم الأصل على الفرع وإن كان الفرع أفضل (٥).

 <sup>(</sup>١) حيث قالا: "المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر". ينظر: العزيز (٣/ ٤٥٤)، والروضة
 (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٢٤٢/٥).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٥/ ٢٤٢)، والنجم الوهاج (٣/ ٨١-٨٢).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ت بشار (٢/ ٣٢٦)، رقم (١٠١٦) بلفظ: اعَن أنَسِ بنِ عَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى بَحرَةَ يَومَ أَحُدِ، فَوَقَفَ عَلَيهِ فَرَآهُ قَد مُثَلَ بِهِ، فَقَالَ: لَولا أَن تَجِدَ صَفِيّةُ فِي نَفسِهَا، لَرَّكتُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ العَافِيَهُ، حَتَّى يُحفَرَ يَومَ القِيَاةِ مِن بُطُونِهَا. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بنَعِرَةٍ، فَكَفَّتُهُ فِيهَا، فَكَانَت إِذَا مُدَّت عَلَى رَأْسِهِ بَدَت رِجلاَهُ، وَإِذَا مُدَّت عَلَى رِجلَهِ بَدَارَ أَسُهُ. قَالَ: فَكَثُرَ القَتلَى، وَقَلَّتِ النَّيَابُ. قَالَ: فَكُفَّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدفَنُونَ فِي قَرِ كَلَا الرَّهُ فَي الثَّوبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدفَنُونَ فِي قَرِ وَالحَدِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ يَسَالُ عَنْهُم: آلَهُم أَكثَرُ قُرَاثَا، فَيُقَلِّمُهُ إِلَى القِبلَةِ، قَالَ: فَلَفَنَهُم رَسُولُ اللّهِ يَسَالُ عَنْهُم: آلَهُم أَكثَرُ قُرَاثَا، فَيُقَلِّمُهُ إِلَى القِبلَةِ، قَالَ: فَلَفَنَهُم رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَرِفُهُ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ إِلاَّ مِن هَذَا الوَجِهِ.

<sup>(</sup>٥) زيادة الا فرع على أصل» أخذتها من فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١١٧/١) لتصحيح العبارة.

ولا يجمع بين الرجال والنساء اللذين لا محرمية ولا زوجية بينهم إلا عند شدة الضرورة.

ويقدم الرجل وإن كان ابناً مع أمه.

فإن اجتمع رجل وامرأة وخنثي وصبي قدم الرجل، ثم الصبي ثم الخنثي ثم المرأة.

ويجعل بين المدفونين حاجزاً من تراب عند اختلاف النوع باتفاق الأصحاب.

وكذا بين رجلين أو امر أتين عند العراقيين سوى المحاملي منهم، وأكثر المراوزة أنّه لا حاجة إلى الحاجز عند اتحاد النوع، منهم الشيخ أبو زيد والصيدلاني والشيخ أبو عمد والإمام والغزالي(١٠).

#### \*\*\*

#### سؤال التثبيت والتلقين

فائدة: يستحب أن يقف جماعة بعد دفنه ساعة يسألون له التثبيت؛ لحديث حسن في ذلك. (\*) وأما التلقين: فقد اتفق كثير من أصحابنا إلى استحبابه: منهم: القاضي حسين في تعليقه وصاحباه: أبو سعيد المتولي والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي، والمصنف وصاحباه: ابن الصلاح والحافظ المنذري، والنووي (\*) وصاحبوه: ابن العطار وبهاء الدين الحميري ومظهر الدين الترشي (\*)، وهو أن يقوم عند رأس القبر فيقول: " يا عبد الله وأمته ابن أمة الله: أذكر العهد الذي خَرَجتَ عَلَيهِ مِنَ الدُّنيَا شَهَادَةَ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللّهُ وحده لا شريك له، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وأنّ الجنة حق، والنار حق، وأنّ البعث حق، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأم (۱/ ۲۷۷)، ونهاية المطلب (۳/ ۲۹)، والوسيط في المذهب، (۲/ ٣٩٠)، وبحر المذهب (٣/ ٣١٨–٣١٨). ٣١٩)، والتهذيب (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، والبيان (٣/ ٩٧- ٩٨)، والعزيز (٢/ ٤٤٥)، والمجموع (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) ففي صحيح مسلم، رقم (١٩٢ - (١٢١) عن عمرو بن العاص وفيه "ثُمَّ أَقِيمُوا حَولَ قَبرِي قَدرَ ما تُنحَرُ جَزُورٌ ويُقسَمُ لَمُهَا حتى أَستَأْنِسَ بِكُم وَأَنظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي». وأخرج أبو داود في سننه، رقم (٣٢٢١) عن طريق عثهان بن عفان قال: "كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا الأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل».

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٦١)، وروضة الطالبين (٢/ ١٣٨)، والمجموع (٥/ ٢٦٥) والنجم الوهاج (٣/ ١٢٠). (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمة ابن العطار، ولم نحصل على ترجمة العلمين بعده.

الله يبعث من في القبور، قل: رَضِيتُ بِاللّهِ رَبًّا، وَبِالإِسلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ عَلَى نَبِيًّا، وبالكعبة قبلة، وَبِالقُورَانِ إِمَامًا، وبالمسلمين إخواناً، ربّي اللهُ لا إله إلاّ هو ربُّ العرش العظيم "``.

وروى الخراسانيون فيه حديثاً عن أبي أمامة، وهو ضعيف الإسناد (٢٠) لكن اعتضد بشواهد لا نطول بها الكلام مع أنّ علهاء الحديث قد سامحوا على العمل بأحاديث الترغيب والتهديد وإن ضعفت أسانيدهن (٢٠).

#### قال المظهر في شرح المصابيح:

لا نجد في التلقين حديثاً مشهوراً، ولا بأس به؛ لأنّه ليس فيه إلاّ ذكر الله وعرض الاعتقاد على الميت والحاء له وللمؤمنين، وإرغام لمنكري البعث، وكل ذلك حسنٌ (١٠٠٠). واتفقوا على أنّ الطفل لا يلقَّن.

ويقاس عليه المجنون البالغ، إذا لم يسبق على جنونه كمال تكليف، ولم يكن منقطعاً.

وحكى ابن الصلاح تردداً في أنّ التلقين قبل إهالة التراب أو بعده، ثم اختار الأول.

وهو الصحيح، وإن وقع في الأنوار ما يوهم خلاف ذلك (٥٠). (ويحترم القبر)؛ توقيراً لصاحبه (فلا يوطأ) بالمشي عليه إلا لحاجة، بأن لا يصل إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٢٣)، والعزيز (٢/ ٤٥٤)، وروضة الطالبين (٢/ ١٣٧ –١٣٨)، والمجموع (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (٨/ ٢٤٩)، رقم (٧٩٧٩)، والدعاء للطبراني (ص: ٣٦٤)، رقم (١٢١٤).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في روضة الطالبين (٢/ ١٣٨) "والحديث الواردفيه ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل النووي في روضة الطالبين (١٣٨ /٣) والحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة، كحديث اسألوا له التبيت ووصية عمرو بن العاص أقيموا عند قبري، قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم في صحيحه، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول وفي زمن من يقتدى به ".

<sup>(</sup>٤) نقله عن المظهر المناوي في فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى - مصر - ١٣٥٦هـ الطبعة الأولى: (٥/ ١٥١). ونقل علي بن سلطان محمد القاري في كتابه مرقاة المفاتيح (١/ ٣٢٧) عن الخطابي هذا القول حيث قال: "قال الخطابي: وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن كما هو العادة ولا نجد فيه حديثاً مشهوراً، ولا بأس به إذ ليس فيه إلا ذكر الله تعالى وعرض الإعتقاد على الميت، والحاضرين والدعاء له وللمسلمين، والإرغام لمنكري الحشر، وكل ذلك حسن".

<sup>(</sup>٥) حكى هذا عن ابن الصلاح ابن الملقن في العجالة (١/ ٤٦١) والدميري في النجم الوهاج (٣/ ١٢٠)، وصرح الأردبيلي في الأنوار (١/ ٢٥٠) بأن التلقين يكون بعد الدفن. كما صرح بذلك النووي في الروضة (٢/ ١٣٨)، والمجموع (٢/ ٢٦٥).

قبر آخر للزيارة ونحوها إلا بوطئه (ولا يجلس عليه) ولا يتكأ أيضاً؛ لأحاديث صحيحة في النهي عن ذلك().

والنهي للكراهة دون التحريم، وقيل: للتحريم (٢٠).

ويقاس بهاذكر كل ما كان فيه إزراء لصاحب القبر لو كان حياً؛ لأنّ الأموات يؤذون بها يؤذي به الأحياء،كها ورد به الأخبار.

\*\*\*

حكاية

وروي أنّ رجلاً من الصلحاء مات، وخلف ابناً مليئاً يتصدق له، ويقرأ عليه القرآن، فاتفق يوماً أكل مع أصحابه من فاكهة عند قبره، وكانوا يطرحون الشجرات، فربها يقع على قبره، فرآه في المنام فقال: ينا أبي ما حالك، وهل بلغ إليك إحساني؟ فقال أبوه حالي خير، وما أنفقت من نفقة ولا قرأت من قراءة إلا نفعت به، إلا أنك اتخذت قبري مزبلة، فمرٌ عليَّ العيشُ. يقال: هذا الرجل كان يجيى بن معين ".

\*\*\*

#### زيارةالقبور

(ويقرب منه الزائر كما كان يقرب من المدفون في حياته)؛ استصحاباً لما كان في حال الحياة؛ احتراماً لمه.

واعلم أنّ زيارة القبور مستحبة للرجال؛ لأنّها تذكرة للآخرة، كما جاء في الحديث

<sup>(</sup>١) أما في الجلوس على القبر فقد أخرج مسلم في صحيحه، رقم (٩٦١-(٩٧١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله على جرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلمه خير له من أن يجلس على قبر». وأما النهي عن وطء القبور فقد أخرج الترمذي في سننه، رقم (١٠٥٢) عن جابر قال: «نهى النبي عليها وأن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع (٥/ ٢٧٩)، والأم (١/ ٢٧٧)، والبحر (٣/ ٣٣١)، والتهذيب (٢/ ٤٤٩)، والروضة (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على هذه الحكاية في الكتب الموجودة عندنا.

الآمر بها، الناسخ للناهي عنها(١)؛ ولهذا قال الأصحاب: يستحب جمع الأقارب في موضع، والمعنى فيه: تسهيل الزيارة على الزائر(١).

وأما للنساء، فالأصح أنّها تكره إن أُمن الافتتان منهنّ؛ لقلة صبرهنّ وكثرة الجزع، وقيل: تحرم؛ لورود اللعن من الشارع في حق الزائرات (٣٠).

وقيل: تباح، قاله الروياني، وجزم به الغزالي في الأحياء ( على الأحياء ( ك ).

وقيل: إن كان لتجديد الحزن ونحوه فتكره، وللاعتبار فلاه، وإن لم تأمن الافتتان منهن حرم جزماً (٢٠).

ويستثنى من ذلك قبر سيد المرسلين؛ فإنّ زيارته من أعظم القربات للرجال والنساء، وألحق بعض المتأخرين به قبور الأولياء والصالحين والشهداء(٧).

والسنّة للزائر أن يستلم القبر بيده ولا يقبله، ويتوجه عليه من جانب وجهه، ويسلم عليه، ثم يستقبل القبلة حين الدعاء.وعن المراوزة: استحباب توجه وجه الميت حين الدعاء أيضاً (١٠)، ومما ورد أن يقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في صحيحه، رقم (١٠٦- (٩٧٧) عن طريق ابن بريدة عن أبيه قال: «قال رسول الله على نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».

لل الشافعي في الأم (١/ ٢٧٨): "وقد رأيت الناس عندنا يقاربون من ذوي القرابات في الدفن، وأنا أحب ذلك، وأجعل الوالد أقرب إلى القبلة من الولد إذا أمكن ذلك، وكيفها دفن أجزأ إن شاء الله ".وينظر: البيان (٣/ ٩٦)، وروضة الطالبين (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، رقم (١٠٥٦) عن أبي هريرة: «أن رسول الله الله العن زوارات القبور». قال الترمذي: حديث

 <sup>(</sup>٤) قبال الغزالي في إحياء علوم الدين (٤/ ٤٩٠): "لا بأس بخروج المرأة في ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنها، وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء، وترك الحديث على رأس القبر". وينظر: بحر المذهب (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، الشاشي القفال (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التهذيب (٢/ ٤٥٠)، والبيان (٣/ ١٣٤)، والعزيز (٢/ ٤٥٦)، وروضة الطالبين (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: النجم الوهاج (١١٣/٣).

<sup>(</sup>A) قال النووي في المجموع (٥/ ٢٧٨): "قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن، من المبتدعات المنكرة شرعاً، ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله، قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة، قال أبو موسى: وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه الميت، يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسم، فإن ذلك عادة النصارى، قال: وما ذكروه صحيح؛ لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور...".

بكم لاحقون، اللهم لاتحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم "(١).

واستحب القاضي حسين، وصاحبه المتولي أن يقول: عليكم السلام ولا يقول: السلام عليكم؛ لأنهم ليسوا من أهل الجواب، وقد ورد في الحديث: «عليكم. تحية الموتى» (٢).

وزاد على ما حكينا: اللّهم رُب الأرواح الفانية، والأجساد البالية، والعظام النخرة التي خرجت من دار الدنيا، وهي بك مؤمنة، أدخل عليها روحاً منك، وسلاماً منيّ، اللّهمّ بَرِّد عليهم مضاجعهم، واغفر لهم.

ويستحب القراءة، والدعاء عقبه؛ لأنه أقرب إلى الإجابة، وعند القراءة تنزل الرحمة، ويكون الميت كالحاضر، يرجى له البركة والرحمة، ويكون الثواب للقاريء (٣).

نعم لو دعا القاريء بوصول ثواب قراءته إلى الميت فإنّه يصل إليه ولا ينقص من أجره شيء؛ لأنّ مذهبنا: أن الدعاء والصدقة ينفعان الميت، وهذا دعاء له بوصول خير إليه، فإذاً لا منافات بين قولنا: الشواب للقاريء، وبين قولنا: يوصل اليه الشواب بدعائه، ألا ترى أنّ السلف لم يزالوا مطبقين على الدعاء بوصول ثواب القراءة للميت إلى يومنا هذا؟.

واستحباب الزيارة بها ذكرنا للأقارب والأصدقاء آكد؛ لما روى البيهقي في شعبه عن ابن عباس: «أنّ النبي ﷺ قال: مَا المَيَّتُ فِي الْقَبرِ إِلّا كَالغَرِيقِ المُتَغَوِّثِ، يَنتَظِرُ دَعوَةٌ تَلحَقُهُ مِن أَبٍ أَو أُمُّ أَو أَخٍ أَو صَدِيقٍ، فَإِذَا لَجَقَتهُ كَانَت أَحَبَّ إِلَيهِ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا، وَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَكُدْخِلُ عَلَى أَهلِ القُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهلِ الأَرضِ

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم بعضه في صحيحه، رقم (٣٩. (٢٤٩) عن طريق أبي هريرة: أن رسول الشين أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون...». وأخرج ابن ماجة في سننه، رقم (١٥٤٦) عن طريق عائشة قالت: فقدته - تعني النبي ي فإذا هو بالبقيع فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم».

<sup>(</sup>٢) نقله عن القاضي والمتولي الدميري في النجم الوهاج (٣/ ١١٤). والحديث أخرجه أبو داود في سننه، رقم (٩) نقله عن أبي جري الهجيمي قال: أتيت النبي و فقلت: عليك السلام يا رسول الله قال: «لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام، فيه الموتى».

 <sup>(</sup>٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٨٢) وأحب لو قرئ عند القبر ودعي للميت، وليس في ذلك دعاء مؤقت...". وينظر:
 الحاوي الكبير (٣/ ٢٦)، والنجم الوهاج (٣/ ١١٤).

أَمثَالَ الجِبَالِ، وَإِنَّ هَدِيَّةَ الأَحيَاءِ إِلَى الأَموَاتِ الاستِغفَارُ لُهُم اللهُ المُ الله

...

# حكمنبش القبر

تكملة: لا يجوز نبش القبر إلا في صور:

منها: إذا انمحق أثر الميت بطول الزمان، فيجوز نبشُه، ودفنُ غيره فيه، إذ لا هتك فيه بعد ذلك، كذا أطلق المتولي وغيره، قال الموفق بن حمزة (٢) الحموي في مشكلات الوسيط مستدركاً إطلاقهم: إلا أن يكون المدفون صحابياً، أو من اشتهر ولايته، فلا يجوز نبشه عند الانمحاق (٢).

ويؤيد ما ذكره إجازة المصنف والنووي الوصية لعمارة قبور الأنبياء، والصالحين؛ لما فيه من أحياء الزيارة والتبرك بها؛ فإن قضية هذا - مع جزمهما بأنه إذا بلي الميت لم يجز عمارة قبره في المقابر المسبلة -عدم جواز نبش قبور الصلحاء والأولياء والشهداء، فيحمل إطلاقهم على غير هذه الصورة (3).

ومنها: ما لو ابتلع مالاً في حياته، ومات، ودفن، وطلب صاحبه الرد نبش [قبره، وشق] جوفه، ورُدَّ.

ونقل المصنف في العزيز عن العدة: إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته فلا ينبش، ولا يرد. قال النووي: وما في العدة غريب، والمشهور إطلاق النبش والشق بلا تفصيل (٥)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي عن ابن عباس في شعب الإيهان (٦/ ٢٠٣)، رقم (٧٠٥). قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، دار الكتب العلمية - بيروت - ١٩٩٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود (٦٦/٦): "فيه محمد بن جابر بن عياش المصيصي لا أعرفه، وخبره منكر جداً".

 <sup>(</sup>٢) هو موفق الدين حزة بن يوسف بن سعيد التنوخي الحموي صاحب كتاب الجوابات عن الإشكالات التي أوردت على الوسيط المسمى منتهى الغايات، وله مثل ذلك على التنبيه سياه المبهت. توفي بدمشق سنة (٧٠٠هـ). ولم أعثر على حياته أكثر من هذا. (٢٧١٣) اللوحة (١٠٥٤) و ينظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح مشكلات الوسيط بهامش الوسيط في المذهب للغزالي، موفق الدين حزة بن يوسف الحموي (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: روضة الطالبين (٦/ ٩٨)، ومغني المحتاج (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العزيز (٢/ ٤٥٧)، والمجموع (٥/ ٢٦٣).

وما قاله غير مرضي، وكأنّه لم يطلع على تجربة الروياني، وكشف أبي حاتم، ورونق أبي حامد، فإنّم على مع أنّ فيه مراعاة لحرمة الميت وحفظاً لحق الغير، ولا غرض إلاّ المالية (').

ولو ابتلع من مال نفسه فالأصح في الروضة: إنّه لا ينبش، كما لو استهلك مال نفسه بالابتلاع والأكل، وقال الجرجاني في الشافي: الأصح النبش أيضاً (").

ومنها: ما ذكره حجة الإسلام: أن يشهد على من يعرفه صورة لا نسباً، ثم مات ودفن، يجوز نبش قبره؛ ليعرفه ويشهد على صورته إذا عظمت الدافعة، واشتدت الحاجة، ولم تتغير الصورة (٣).

ومنها: ما قاله النووي في شرح المهذب وزيادات الروضة في كتاب الطلاق: لو قال لامرأته إن ولدت دكراً فأنت طالق طلقة، أو أنثى فطلقتين، فولدت ميتاً فدفن وجهل حاله فينبش ليعرف(٤٠).

ومنها ما ذكره القاضي أبو القاسم بن كج: لو زعم الجاني شلل العضو أو نقصان أصبع، وقد مات المجنى عليه ودفن، وأراد الورثة القصاص أو الأرش ينبش ليعلم (٥).

ومنها ما ذكره المصنف والنووي: ما لو دفن في أرض مغصوبة، أو كفن في ثوب مغصوب نبش ورد وإن تغير؛ لأنّ رعاية حتى الحي أولى من رعاية حتى الميت (١٠).

ومنها: أن يلحق الأرض نداوة أو سيل فينبش لينقل على الأصح.

 <sup>(</sup>١) قال الروياني في بحر المذهب (٣/ ٣٦٩) ولو بلع جوهرة لغيره ثم مات فإنّه تشق بطنه وترد إلى صاحبها إلا ان يضمن ورثته مثلها أو قيمتها فلا يخرج. ذكره أصحابنا من غير خلاف".

<sup>(</sup>٢) قال النووي في روضة الطالبين (٢/ ١٤١): "ولو ابتلع مال نفسه ومات فهل يخرج؟ وجهان: قال الجرجاني الأصح يخرج. قلت: وصححه أيضا العبدري وصحح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد، عدم الإخراج وقطع به المحاملي في المقنع، وهو مفهوم كلام صاحب التنبيه وهو الأصح. والله أعلم"، وينظر: المهات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوسيط، كتاب الشهادات (٧/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: روضة الطالبين (٨/ ١٥١). ولم أعثر على ذلك في المجموع.

<sup>(</sup>٥) نقله عن ابن كج. الرملي في نهاية المحتاج (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العزيز (٢/ ٤٥٦-٤٥٧)، وروضة الطالبين (٢/ ١٤٠).

وأجاز السبكي النبش، والنقل لكل ما فيه مصلحة الميت(١).

ومنها: ما لو ماتت امرأة ودفنت وفي بطنها جنين، ينبش ويشق بطنها لأجله.

ولو علم ذلك قبل دفنها فأولى أن يشق بطنها، قال القاضي خان (٢) من الحنفية: يشق من الجانب الأيسر (٣).

روي: أنَّ قيصر شق عنه جوف أمه، فأخرج (٢٠).

وإن لم يرج حياته، بأن ماتت أمه، وهو دون ستة أشهر، أو كان له ثمانية أشهر، فليس للشافعي فيه نص.

وللأصحاب فيه ثلاثة أوجه: أصحها: لا يشق، بل يترك حتى يموت الجنين، فيُدفن.

والثاني: يشق بطنها ويخرج، قال البندنيجي: يشق في القبر، وقال الروياني قبله.

والثالث: يوضع عليه شيء ليموت، وهو غلط، وإن حكاه جماعة.

ومنها: ما لو دفن مسلم إلى غير القبلة، وقد مرّ.

ومنها: ما لو دفن كافر في الحرم فينبش، ويخرج (٥٠).

فرعان: الأول: لو ماتت ذميّة في بطنها جنين مسلم، فيجعل ظهرها إلى القبلة توجيهاً للجنين إلى القبلة، فإنّ وجه الجنين فيها ذكر إلى ظهر الأم.

<sup>(</sup>١) نقله عن السبكي. الدميري في النجم الوهاج (١١٨/٣).

<sup>(</sup>۲) هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الفرغاني المعروف بقاضي خان. من شيوخه: أبو إسحاق إبراهيم بن إسهاعيل بن أبي نصر الصفاري وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغينابي. من تلامذته: معمد بن عبد السنار الكردري، وجال الدين محمود بن أحمد الحصيري. من مصنفاته: شرح الجامع الصغير، وشرح عمد بن عبد السنار الكردري، وجال الدين محمود بن أحمد الحصيري. من مصنفاته: شرح الجامع الصغير، وشرح الزيادات، وشرح أدب القاضي للخصاف توفي (۹۲ هم). ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۲ / ۲۳۲) وتاج التراجم، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني، دار القلم - دمشق/ سوريار - ۱۲ ۱۲هـ - ۱۹۹۲م، ط: الأولى، تحقيق: عمد خير: (١/ ١٥١).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار البشائر
 الإسلامية - بيروت - ١٤١٧، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (١١٩/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٦٢)، وبحر المذهب (٣/ ٣٦٩)، والمجموع (٥/ ٢٦٤)، والنجم الوهاج (٣/ ١١٩).

وأين تدفن؟ قيل: في مقابر المسلمين، وتجعل هي كالصندوق له. روى الدار قطني أنّ عمراً أمر بذلك (١).

وقيل: في مقابر المشركين. وقيل: في طرف مقابر المسلمين.

وقيل: تدفن ما بين مقابر المسلمين والكفار، أو في موضع منفرد، وهو الأصح(٢).

ولا يخفى أنَّ المسألة مفروضة، فيها إذا نفخ فيه الروح، فإن كان قبله دفنت كيف شاء أهلها.

الثاني: إذا مات إنسان في سفينة، وجب على أهلها غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ثم إن قربت إلى الساحل، أو جزيرة، انتظروا له، ليدفنوه ثَمَّ، وإلاَّ شدوه بين لوحين، كيلا ينتفخ، وألقوه في البحر، ليلقيه البحر إلى الساحل، لعله يقع على قوم يدفنونه، وإن كان أهل الساحل كفاراً، فيرسب بشيء ثقيل، هكذا حكاه المصنف".

قال النووي: العجب من الإمام الرافعي كيف حكى هذه المسألة على هذه الوجوه، وهو خلاف النص، وإنّا هو مذهب المزني؛ لأنّ الشافعي اقتصر على قوله: يشدبين لوحين ليقذفه البحر (٤٠).

#### ---

## فصل في التعزية

وهي: التصبر. ويقال: عزيته، أي: أمرته بالصبر، فيحمل المصاب على الصبر، بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب. والعزاء بالمد الصبر (٥). قال الشاعر:

إذا النائبات بلغس النهمى وكادت بهن تـذوب المهج وحـل البلاء وقـل العـزا فعنـد التناهـي يكـون الفـرج(١)

<sup>(</sup>١) أخرج الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٨)، رقم (١٨٩٦) والدارقطني في سننه (٢/ ٤٣٩)، رقم (١٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٦٣–٦٣)، والعزيز (٢/ ٤٥٠)، وروضة الطالبين (٢/ ١٣٥)، والمجموع (٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العزيز (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم (١/ ٢٦٦–٢٦٧) وروضة الطالبين (٢/ ٤٤١–٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١٣٦)، وتحرير ألفاظ التنبيه (ص٩٩) ولسان العرب (١٥/ ٥٢).

 <sup>(</sup>٦) ينسب إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. ينظر: الكشكول، الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملي، دار
 الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري: (٢٨ ٩٨).

(وهي مستحبة) لقوله على: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة» (()، وفي سنن البيهقي: «أنّه على حزى رجلاً في ولد له مات» (()، وفي سنن البيهقي: «أنّه على حزى رجلاً في ولد له مات» ((قبل الدفن)؛ لآنه الصدمة الأولى، ووقت شدة الجزع، وقد قال على: «الصبر عند الصدمة الأولى» (()، (وبعده) وهو أحسن مما قبل الدفن؛ لاشتغال أهل الميت قبله بتجهيزه، ولاشتداد حزنهم حينئذ، بسبب المفارقة، إلا إذا اطرد عادة ناحية بتقديم التعزية على الدفن، كشاهو وما والاها (()، فرعاية عادتهم أحسن؛ كيلا يظن المصاب عدم مبالاة المتأخر بها أصابه، (إلى ثلاثة أيام) تقريباً؛ إذ الغرض من التعزية تسكين قلب المصاب، والغالب سكون قلبه بعد هذه المدة، وتكره بعد الثلاثة؛ لأنها تجديد للحزن.

نعم لوكان المعزي، أو المصاب غائباً، فالأصبح امتدادها إلى ملاقاتها، إن لم يستقرا، أو أحدهما في بلد، فإن استقر، فبعد حضور الغائب إلى ثلاثة أيام، كما لوكان حاضراً، قاله المحب الطبري<sup>٥٠)</sup>.

وفي النهاية وجه: أنّه لا نهاية لمدة التعزية، إذ الغرض الأعظم منها الدعاء (٢٠). والأول هو المشهور.

ثم ابتداء المدة من الدفن، قالمه النووي في شرح المهذب، وعن الماوردي: أنها من الموت، وصححه الخوارزمي في الكافي، وقيل: بعد اليوم الذي مات فيه، لكثرة اشتغال أهله فيه غالباً (٧٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في سننه، رقم (۱٦٠١)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب ما يستحب من تعزية أهل الميت رجاء الأجر في تعزيتهم (٩٨/٤)، رقم (٧٠٨٧). قال النووي في خلاصة الأحكام (٢٠٤٦) (إسناده حسن». (٢) مصنف ابن أي شيبة (٣/ ٥٧)، رقم (١٢٠٧١) بلفظ: ﴿أَنَّ النَّيِّ عَنَّى رَجُلًا، فَقَالَ: ﴿يَرَحُمُهُ اللَّهُ وَيَأْجُرُكَ اللَّهُ وَالسنن الكبرى للبيهقي ت التركي (٧/ ٤٥٨)، رقم (٧١٧٢) بلفظ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّى رَجُلًا فقالَ: "يَرَحُمُكَ اللَّهُ وَيَأْجُرُكَ") قال البيهقي وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٣٠٢)، وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه، رقم (١٤. (٩٢٦).

 <sup>(</sup>٤) منطقة كردية تقع على الشريط الحدودي بين العراق وإيران.

<sup>(</sup>٥) نقله عن المحب الطبري. الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٣/ ٧٠): "وذكر صاحب التلخيص في كتابه: أنه لا أمد للتعزية تقطع عنده، بل لا بأس بها وإن طال الزمان. فمن أصحابنا من ساعده على ذلك، فإنه لم يُثبت في ذلك توقيف وثبت ".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ٦٥)، والمجموع (٥/ ٢٧٠)، ونقله عن الخوارزمي. الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٨٥).

وينبغي أن يعزي جميع أهل الميت، كبيرهم، وصغيرهم [وذكرهم]، وأنثاهم، نعم الشابة ذات الهيئة، لا يعزّيها إلاّ محارمها، وقال الحسن البصري: من الأدب أن لا يعزّى الرجل في زوجته (١٠).

وسئل أبوبكرة الثقفي عن مُوت الأهل، فقال: موت الأب قاصمة الظهر، وموت الولد صدع في الفؤاد، وموت الأخ قص الجناح، وموت الزوجة حزن ساعة (٢).

(ويقال في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك) أي: يعطيك أجراً جزيلاً، على مصيبة قليلة؛ لأنّ معنى عظمة الأجر، أن يكون زائداً على ما يستحقه بالمصيبة، فلا يردما قيل: إنّ هذا دعاء على زيادة المصيبة.

(وأحسن عزاك) [أي: يقيك] من الوزر بالجزع، في ما أصابك من الحزن، ولا يتابع عليك العزاء. (وغفر لميّتك)؛ لأنّ هذا لائق بالحال، هذا هو المشهور في ذلك الترتيب.

وقيل: يقدم دعاء الميت؛ لأنَّه أحوج إليه، فيبتدأ بقوله: غفر الله لميتك.

ويستحب أن يقدم على المذكور: " إِنَّ فِي اللّهِ عَزَاءً مِن كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِن كُلِّ مَا فَاتَ فَبِاللّهِ فَيْقُوا وَإِيَّاهُ فَارجُوا فَإِنَّ الْمُصَابَ مَن حُرِمَ الثَّوَابَ"، هَالِكِ وَدَرَكًا مِن كُلِّ مَا فَاتَ فَبِاللّهِ فَيْقُوا وَإِيَّاهُ فَارجُوا فَإِنَّ الْمُصَابَ مَن حُرِمَ الثَّوَابَ"، ثم يقول: أعظم الله إلىخ.

هكذا أورد في تعزية الخضر أهل بيت رسول الله على الله

وإذا كان يعزى المسلم بالمسلم مكاتبة فليكتب: "باسم الله الرحمن الرحيم، من فلان بن فلان، إلى فلان بن فلان، فإني أحمد إليك الله لا إله إلا هو، فأما بعد: فأعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا، وأموالنا، وأهلنا، من عواري الله، والعارية مستردة. متعك الله به، في غبطة، وسرور، وقبضه منك

<sup>(</sup>١) ذكره الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٨٧)، والشربيني في مغني المحتاج (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الأثر البيهقي في شعب الإيهان (٧/ ٢٣٨)، رقم (١٠١٥). وينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢٧٨/١) دون ذكر الخضر. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٦٠)، رقم (٤٣٩٢) وفيه: «فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم هذا أنحو رسول الله يهي الخضر ، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٤)، رقم (٢٩١١)، وطبع دار الكتب (٤/ ٩٩)، رقم (٧٠٩١). قال النووي في خلاصة الأحكام (٧/ ٧٠١): "رواه الشافعي والبيهقي بإسناد ضعيف".

بأجر كبير، والصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته، فاصبر، ولا يجبط جزعُك أجرك، فتندم، واعلم أنّ الجزع لا يرد شيئاً، ولا يدفع حزناً، وما هو نازل فكان. والسلام». هكذا كتب رسول الله إلى معاذ بن جبل، حين مات له ابن باليمن، في ما رواه الحاكم (۱۰).

(وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك، وصبّرك) أو خلف عليك، أو جبر الله مصيبتك، وما أشبه ذلك؛ لأنّه لائق بالحال، ولا يدعو لميته بالاستغفار؛ لأنّ الاستغفار للكافر حرام.

(وفي تعزية الكافر بالمسلم: غفر الله لميتك، وأحسن عزاك) أي: يقيك عن إصابة مثل ما أصابك إلى حين، ولا يقول: أعظم الله أجرك، إذ لا أجر له، وقدم دعاء الميت هنا، تقديماً للمسلم على الكافر(٢٠).

وترك المصنف تعزية الكافر بالكافر؛ لأنَّها غير مستحبة جزماً.

وفي جوازه وجهان: أصحها: الجواز فيقال في تعزية الذمي بالذمي: أخلف الله تعالى عليك، ولا ينقص عددك؛ لأنّ فيه نفعاً للمسلمين في الدنيا، بكثرة الجزية، وفي الآخرة، بكثرة الفداء، واختار النووي في شرح المهذب عدم الجواز؛ لأنّ فيه دعاءً ببقاء الكافر، ودوامه، وكثرة أعداء الله تعالى. ولا يبعد ذلك (٢٠).

وندب للمصاب أن يجيب المعزي بها يليق بحاله، كقوله: أطال الله بقاءكم، ولا يحزننا بكم، وكل شيء هالك إلا وجهه، ويظهر إن لم يكن به شدة حزن؛ فعن عبدالله العسكري عن حماد بن حميد بن أبي الخموار التميمي عن مسعر عن عبدالله بن دينار عن ابن عباس: أنّ رسول الله الله الله عزّي بابنته رقية قال: «الحمد لله دفن البنات من المكرمات» (٤٠).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ١٥٥)، رقم (٣٢٤)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٣٠٦)، رقم (٥١٩٣). قال الذهبي في تعليقه على المستدرك: "ذا من وضع مجاشع بن عمرو".

<sup>(</sup>٢) البحر (٣/ ٣٧٣-٤٧٤)، والتهذيب (٢/ ٤٥٢)، والبيان (٣/ ١١٨)، والعزيز (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر:المجموع (٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٣٧٢)، رقم (٢٢٦٣) عن طريق عطاء الخرساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرجه أيضاً في الكبير (٢١/ ٣٦٦)، رقم (١٢٠٣٥). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (٣/ ١٢) «وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف"، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات- دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١٥ هـ -١٩٩٥م، الطبعة: الأولى، تحقيق: توفيق حمدان: (٢/ ٤١٠). ولا يليق هذا بأن يكون من كلام رسول الله تعظير.

(۲۰(۵۲۹).

### جلوس ذوي الميت للتعزية

قال المصنف في العزيز والنووي في الروضة: يكره الجلوس للتعزية؛ لما قال الشافعي في المختصر: وأكره المأتم، وهو أن يجمع قوم للتعزية، وإن لم يكن لهم بكاء، فإنّ ذلك يكلف الحزن، هذا لفظه (١).

وقال ابن الفركاح: لا كراهة في الجلوس لها؛ لأنه على لله المعاءه نعي زيد بن حارثة (")، وجعفر بن أبي طالب "، وعبدالله بن رواحة جلس يُعرف في وجهه الحزن (١٠).

## حكم البكاء على الميت ولبس السواد

(والبكاء على الميت جائز قبل الزهوق) بإجماع الأئمة (٥)؛ «فإنه ﷺ كان يبكي على إبراهيم ابنه، وهو يجود بنفسه، فقال له عبدالرحمن بن عوف: يا رسول الله ﷺ، أو لم تنه عن البكاء؟!. فقال: «إنّا رحمة وإنّا يرحم الله من عباده الرحماء»، ثم قال: «إنّ العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلاّ ما يرضى ربنا، وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (١٠). والأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر المميز ما بقي فيه شعار.

<sup>(</sup>١) جاء ذلك في الأم (١/ ٢٧٩) وليس في مختصر المزني، وينظر: العزيز (٢/ ٤٥٩)، والمجموع (٥/ ٢٧١)

<sup>(</sup>٢) هو زيد بن حارثة بن شراحيل وقيل شرحيل. أدركه سباء. عرض للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام، لعمته خديجة، فهداها للنبي، فأعتقه رسول الشيخ فكان يقال له: زيد بن محمد، حتى جاء الإسلام وألغى التبني، وكان ممن أمره رسول الشيخ على الجيش يوم مؤتة فاستشهد سنة (٨ه). ينظر: المعارف (١٤٤/١)، والمنتظم (٣٧/٣٤). من أمره رسول الشيخ على الجيش يوم مؤتة فاستشهد سنة (٨ه). ينظر: المعارف (١/ ١٤٤)، والمنتظم (٣/ ٣٤٧). هاجر الهجرتين الحبشة والمدينة. هو الذي اقنع نجاشياً باستقبال المسلمين المهاجرين، كان أحد القادة في معركة مؤتة حيث فقد فيها ذراعيه وقدميه، ثم استشهد. ينظر: المعارف (١/ ٢٠٥)، وسير أعلام النبلاء (١/ ٢٠١)، مؤتة حيث فقد فيها ذراعيه وقدميه، ثم استشهد. ينظر: المعارف (١/ ٢٠٥)، وسير أعلام النبلاء (١/ ٢٠١)، غيشت فقد فيها فراع الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٨٨). صحيح البخاري، رقم (١٢٩٩) بلفظ: سَمِعتُ عَائِشَةً هُذِه قَالَت: لمّا جَاءَ النّبِي عَلَي قَتَلُ ابن حَارِثَةً، وَجَعفَر، وَابنِ رَوَاحَة جَلَسَ يُعرَفُ فِيهِ الحُرنُ وَأَتَا أَنظُرُ مِن صحيح البخاري، فَأَتَاهُ الثّالِيَة، فَآلَهُ الثّائِيَة، مَ اللّه الله أَنفَل مَا أَمَاهُ اللّه أَنفول مَا اللّه وَلَم تَرُك رَسُولَ اللّه عَن العَناء ومسلم في صحيحه، رقم فقلتُ أَرْغَمَ اللّه أَنفَل مَا أَمَرَك رَسُولُ اللّه وَلَم تَرُك رَسُولَ اللّه عَن العَناء ومسلم في صحيحه، رقم فقلتُ أَرْغَمَ اللّه أَنفَل مَا المّرَك رَسُولُ اللّه عَنه مِن العَناء ومسلم في صحيحه، رقم فقلتُ أَرْغَمَ اللّه أَنفَل مَا أَمَو كُول اللّه وَلَم تَرُك رَسُولُ اللّه عَنه ومسلم في صحيحه، رقم وقم مَن العَناء ومسلم في صحيحه، رقم

<sup>(</sup>٥) ينظر: عجالة المحتاج (١/ ٤٤٢)، والنجم الوهاج (٣/ ٨٨)، ومغني المحتاج (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٣٠٣)، ومسلم في صحيحه، رقم (٦٢ـ (٢٣١٥).

(وبعده) قبل الدفن، وبعده؛ «فإنّه ﷺ زار قبر أمه فبكي وأبكي من حوله» (١).

نعم البكاء قبل الزهوق أولى، قال في الشامل: بعده مكروه (٢٠)، وهكذا يفهم من عبارة العزيز والروضة (٢٠).

ونقل النووي في شرح المهذب عن الجمهور: إنّه خلاف الأولى(٤). وقال الشيخ أبو حامد: إنّه حرام(٥).

وما أحسن قول السبكي: وينبغي أن يقال: وإن كان البكاء للرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله، فلا يكره، ولا يكون خلاف الأولى، وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء، فيكره، أو يحرم. قال: وإذا غلب البكاء، فلا يوصف بكراهة، ولا تحريم (١٠).

قال الجوهري في الصحاح: " البكاء يمد ويقصر، فإذا قصر يريد به زرف الدموع وتقاطرها، وإذا مدّ أريد به الصوت مع الدموع، واستشهد عليه ببيت كعب بن مالك وظنه لحسان (٧٠):

بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل (^) (والندب حرام: وهو أن يعد شهائل الميت) الشهائل: جمع شهال، وهو ما يتصف به الشخص من الطباع، كالكرم، والشجاعة، والكيس، ونحوها، بأن يقال: يا حامي

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم (١٠٥- (٩٧٦) عن طريق أي هريرة قال: «زار النبي على قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن في فزوروا القبور فإنها تذكر الموته. وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه، رقم (٣٧٣٤)، وابن ماجة في سننه، رقم (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) نقله عن ابن صباغ صاحب الشامل. النووي في المجموع (٥/ ٢٧٢)، وابن الملقن في عجالة المحتاج (١/ ٤٤٢).

 <sup>(</sup>٣) قال الرافعي والنووي: "البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده، وقبله أولى". ينظر: العزيز (٢/ ٤٦٠-٤٦١)،
 والروضة (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المجموع (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) نقله عن الشيخ أبي حامد. ابن الملقن في عجالة المحتاج (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) نقله عن السبكي. الذميري في النجم الوهاج (٣/ ٨٨)، والرملي في نهاية المحتاج (٣/ ١٦).

 <sup>(</sup>٧) أبو الوليد حسان بن ثابت ابن المنفر الأنصاري الخزرجي، سيد الشعراء المؤمنين، المؤيد بروح القدس، شاعر رسول الله تنظي، حدث عنه ابنه عبد الرحمن، والبراء بن عازب، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وآخرون، وحديثه قليل. توفي سنة (٩٤هـ) وقيل: (٤٥هـ) ينظر: المعارف، ابن قتيبة (١/ ٣١٧)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٧١٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الصحاح (٧/ ١٣٤).

الذمار (۱)، يا قاتل الأقران، واكهفاه، واجبلاه، ونحو ذلك، (وكذا النياحة) وهي على ما فسرها شراح المنهاج: رفع الصوت بالندب(٢).

وعلى هذا فتكون صفة تابعة للندب، فلا يقتضي تحريهاً مستقلاً، فيلزم أن لا توجد النياحة بدون الندب، وهو خلاف ما تقتضيه العبارة، بل الأولى أن يفسر بها فسرها القمولي في الجواهر بأنّ النياحة: أن تتفرد إحدى الجالسات بكلام منظوم، يشبه الشعر، سواء كان من عد شهائل الميت أم لا، فتقوله والباقيات سواكت، فإذا اختتمت، أجَبنها بالبكاء، وهذا أوفق لقوله يَهين النائحة والتي تجاوبها "".

قال القاضي أبو الطيب، وأبو نصر بن الصباغ: أنّ الندب، والنياحة مكروهان، والمشهور الأول (3)؛ قال النبي على: «النائحة إذا لم تتُب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرعٌ من جرب» (٥).

(والجزَع) وهو ضد الصبر (بضرب الصدر وغيره) كشق الجيب، وخدش الخد ونشر الشعر، وتسويد الوجه، وطرح الرماد على الرأس، والتمعك في التراب؛ لأنه بدأب النظلم من الظالم، والله تعالى ليس بظالم للعبيد، بل ذلك عدل منه؛ لأنّه تصرفٌ في ملكه، وقد قال على: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية» (1).قال ابن نباتة (٧):

<sup>(</sup>١) الذمار: مَا لزمك حفظه. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: عجالة المحتاج (١/ ٤٤٢)، والنجم الوهاج (٣/ ٨٩)، ومغني المحتاج (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) لم نجده بهذا اللفظ، بل في مسند أحمد غرجا، رقم (١١٦٢٢) بلفظ: ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالمُستَمِعَةَ ، و سنن أبي داود، رقم (٣١٣٥)، والطبراني في الكبير (١١/٥٥١)، رقم (١١٣٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٥/١٥)، رفم (٧١١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٥/١)، رفم (٧١١٢). قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٣٩)"روي بأسانيد كلها ضعيفة".

<sup>(</sup>٤) ينظر: النجم الوهاج (٨٩/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، باب التشديد في النياحة، رقم (٢٩-(٩٣٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم (١٢٩٤)، ومسلم في صحيحه، رقم (١٦٥-(١٠٣).

 <sup>(</sup>٧) هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة التميمي السعدي، كان شاعراً مجيداً، جمع بين حسن السبك وجودة المعنى، طاف البلاد ومدح الملوك والوزراء، وله ديوان كبير، توفي سنة (٥٠٥). وهو غير ابن نباتة الخطيب. ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ١٩٠-١٩٢)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٣٤-٢٣٥). ٣١٧١ اللوحة ١٠٥٥)

ولوجاز فرط الحزن لم نستفد به في بالنا لا نستفيد ونأثم (١)

وأما تغيير اللباس بالسواد والزرقة، فهو أشنع تحريها، بل لو قيل: أنّه كفر لم يبعد؛ لأنّه علامة التظلم وعدم استلامه لأمر الله تعالى، ومتى فعل أهلُ الميت شيئاً من ذلك لم يعذب الميت به؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخَرَئُ ﴾ (الانعام:١٦٤)، وقال: ﴿ كُلُّ نَقِيسٍ بِمَاكَلَبَتْ رَهِينَةً ﴾، (المشر: ٣٨). وما روي في الصحيح عن عمر أنّه يَنْ قال: "إنّ الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» (٢) فمؤوّلٌ بوجوه:

منها: ما قال المزني: بلغني أنّ بعض العرب كانوا يوصون بالندب والنياحة (٣٠). كقول طرّفة:

[إذا] مُتُّ فانعَيـني بها أنا أهلهُ وشُقِّي عليَّ الجيبَ يا ابنةَ معبدِ<sup>(١)</sup>

(١) قال وهو يعزي بصغير:

تصَبَّر فإنَّ الأجرَ أسنى وأعظمُ وكم جاز فرطُ الحزن للمرء لم يُفد وإنَّي عن ندبِ الأحبَّةِ ساكتٌ

ورأيـك أهـدَى للّـي هـي أقـومُ فــا بالُنـــا لا نـــــتفيدُ ونائـّـمُ وإن كان قلبــي بالأســى يتكلّــمُ

ينظر: ديوان ابن نباتة، جمال الدين المصري- مطبعة التمدن، مصر، ١٣٢٣هـ - ١٩٠٥م، الطبعة الأولى: (ص٤٦٣)، هذا وفي النسخ الأربع: (٧٧١٢) ل (١٥٩)، (٢٧٢٥) ل (٢٢١)، (٣١٧١) ل (٥٠١٠٥)، (ذ) ل (٤٦٣١) " فرط الجيب"، ولا يظهر له معنى مناسب، فأصلحت العبارة على وِفقِ الديوان.

(٢) البخاري، رقم (١٢٩٠) عن أبي بردة عن أبيه قال: " لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ ﴿ جَعَلَ صُهَيبٌ يَقُولُ: وَا أَخَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ: " إِنَّ اللَّيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ». و مسلم، رقم (١٩-(٩٢٧).

(٣) قال المزني في مختصّره (٣٩/١) "بلغني أنهم كانواً يوصون بالبكاء عليه، وبالنياحة أو بها، وهي معصية، ومن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنباً، فيجوز أن يزاد بذنبه عذاباً - كها قال الشافعي لا بذنب غيره".

(٤) وقبله:

فظلَّ الإماء يمتللن حوارَها ويُسعَى علينا بالسَّدِيفِ الْمُسرَهَدِ

ويعده:

ولا تَجِعَلِيني كامريُ ليسَ هَمُّهُ كهمّي ولا يُغني غنائي ومشهدي

ينظر: ديوان طرفة بن العبد، طَرَفَة بن العَبدبن سفيان بن سعدالبكري الوائلي أبو عمرو الشاعر الجاهلي، دار الكتب العلمية، بيروت،١٤٢٣ هـ – ٢٠٠٢ م، الطبعة: الثالثة، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين: (ص٢٩).

[وقال لبيد<sup>(١)</sup>:

فَقُ وما فَقُولا بالذي قَد عَلِمتُهَا وَلا تَخْمِشَا وَجها وَلا تَحْلِقا شَعَر] ثم قال:

إلى الحَولِ ثمَّ اسمُ السّلاَمِ علَيكُما وَمَن يَبكِ حَولاً كاملاً فقدِ اعتذر (١) وذلكحملٌ منهم على المعصية وهو ذنب، فزيدوا عذاباً بذلك إذا عمل أهلهم بوصيتهم، هذا ما اختاره الجمهور.

واعترض عليه المصنف: بـأنّ ذنبَ الميت الحملُ على الحرام والأمرُ بـه، فوجب أن لا يختلف عذابه بالامتثال وعدمِـه، فإن كان لامتثالهـم أثرٌ فالإشكال بحالـه.

ومنها: ما قال ابن سريج وغيره: المراد منه أن يقال للميت إذا ندبوه: أكنت كما يقولونه؟ واعترض المصنف أيضاً، بأنّ هذا الكلام توبيخ وتخويف له، وهو ضرب من التعذيب، فليس في هذا الكلام سوى بيان نوع التعذيب بما يفعلون، فالإشكال بحاله(٢٠).

ومنها: ما قال الأستاذ أبو إسحاق: إنّهم كانوا ينوحون على الميت، ويعدّون جرائمه، وهم يظنونها خصالاً محمودة كالفتك والتصعلك ٢٠٠، وشنّ [الغارات]، فأراد أنه يعذَّب بها يبكون به عليه.

ومنها: ما قال محمد بن جرير والقاضي عياض: إنّ المراد بالعذاب: التأذي والتألم، والمراد بالميت: المحتضر.

<sup>(</sup>١) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر الشاعر، ويكنى أبا عقيل. قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فأسلم ورجع إلى بلاد قومه ثم هاجر إلى الكوفة فنز لها ومعه بنون له. ومات بها لَيلة تَزَلَ مُعَاوِيَةُ النَّخَيلةَ لِمُصالحَةِ الحَسَنِ بنِ على على على . ودفن في شهراء بني جعفر بن كلاب. ورجع بنوه إلى البادية أعراباً. ولم يقل لبيد في الإسلام شعراً وقال: أبدلني الله بذلك القرآن. الطبقات الكبرى ط العلمية (٦/ ١٥)، رقم (١٥٧٧)، وطبقات فحول الشعراء (١/ ١٣٥)، رقم (١٥٩).

<sup>(</sup>١) هذا البيت للشاعر المعدود من الصحابة (لَبِيد بن ربيعة بن مالك)، وقبله:

وقُولا هـ وَ المرُّ الـذي لاخليلَــ أَ أَضاعَ، وَلا خانَ الصَّديقَ وَلا غَـلَر

ينظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري-دار المعرفة (١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م)، ط: الأولى، اعتنى به: حمدو طهاس (ص٥١). (٢) ينظر: العزيز (٢/ ٤٦٠-٤٦١).

 <sup>(</sup>٣) الفَرَّاءُ: الفَتكُ والفُتكُ الرَّجُلُ يَفتِك بِالرَّجُلِ يَقتُلُهُ مُجَاهَرَةً السان العرب: (١٠/ ٤٥٥)، والصَّعلُوك: الفَقِيرُ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ، زَادَ الأَزْهري: وَلَا اعتِمَادَ. وَقَد تَصَعلَكَ الرجل: إذاكَانَ كَذَلِكَ. لسان العرب (١٠/ ٤٧٣ – ٤٧٣).

ومنها: ما قال القاضي حسين: إنَّ قوله: "بَبكاء أهله" أي: عند بكاء أهله؛ [لجواز] أن قدَّر اللَّهُ تعذيبَه بذنبه إن بكوا أهلُه، والعفوَ عنه إن لم يبكوا[عليه].

ومنها: ما قال الشيخ أبو حامد: إنَّ هذا مخصوص بالميت الكافر (١٠).

ومعنى قوله: "ببكاء أهله" ما سبق في تفسير القاضي حسين، كأنَّه قال: هو معذب، فيا ينفعه ببكائهم عليه؟، ويؤيده ما روي عن عائشة أنّها قالت: «رحم الله عمر والله ما كذب لكنّه أخطأ أو نسي، إِنَّهَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَبُودِيَّةٍ وهم يَبكِونَ عَلَيهَا، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُم لَيَكُونَ عَلَيهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَرِهَا ١٠٠٠. والله أعلم وأحكم.

# حكم الرثاء للميت

وأما المرثية فجائزة بالاتفاق، وهي: أن ينشد أشعاراً دالَّةً على شرف الميت إن كان أهلاً له مشعرةً بإصابة الحزن على المنشد بفراقه، كقول آدم على:

وقـرُّل بشاشـةً الوجـه المليـحُ وهابيلٌ تضمَّنَه البضريحُ فهل أنا من حياتي امستريخُ

تغيَّرتِ البـلادُ ومَـن عَلَيهـا فوجِـهُ الأرضِ مُغــبَرٌّ قبيـحُ تغيَّر كلّ ذي طعمِ ولـونٍ فيها ليَ لا أجودُ بسكَبِ دمع أري طـولَ الحيـاة عـليُّ غـــيًّا وجاورَنا عدوٌّ ليس يَفنَى لَعِينٌ لا يموتُ فنستريحُ ٣٠

وكقول أبي بكر في حقِّ رسولِ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) ينظر: أقوال هؤلاء الفقهاء في العزيز (٢/٤٦٠-٤٦١)، والمجموع (٥/٧٧٤-٢٧٥)، والنجم الوهاج .(91/٣)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، رقم (٢٧ـ (٩٣٢). وأخرج بعضه البخاري في صحيحه، رقم (١٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، دار الأرقم - بيروت، تحقيق: عمر فاروق الطباع (٢٣/١). ومسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي، دار الكتب العلمية - بيروت – (١٤١٩هـ - ١٩٩٨م)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود – على محمد معوض: (١/٥١١).

وصـارَ فَضـاءُ الأرضِ عِندي مُضيَّقاً(١) تَقَوَّسَ ظَهري من فراقِ محمدٍ وكقول فاطمة وقيل: عائشة:

صُبَّت على الأبام صِرنَ لَياليَا (ال صُبّت عليّ مصائبٌ لـو أنّهـا وكقول ابن الصلاح في حق الغزالي:

يا خُجةَ الإسلام مذ غبت بغنة بدا للأعادي حجة ومناقب ألم ترَ أنَّ الشمسَ مذغابَ ضَوقُها تلألاً في جوَّ السماءِ الكواكبُ (")

فرع: يستحب لجيران أهل الميت، وللأقرباء الأباعد، أن يهيئوا طعاماً لأهل الميت، يشبعهم في يومهم وليلتهم، فإنَّهم لا يفرغون له(٤)، ويستحب إلحاحهم على الأكل؛ لأنَّ الحزن يمنعهم فيضعفون.

ولو اجتمع نساءٌ ينُحن لم يجز أن يتخذ لَهنّ طعام؛ فإنّه إعانة على المعصية (٥).

(١) لم أعثر على ذلك. لكن مما رثى به أبوبكر النبسيَّ عَليه:

وحقَّ البكاءُ على السيِّدِ ءِ أمسَى يُغَيَّبُ فِي الْمُحَدِ بوزين المعاشر في المشهدِ؟  أيا عـينُ فابكِـي ولا تسأمــي على خيِّر خِندِفٍ عن البَـلا فصلَــي المليـــكُ وليُّ العبــــا فكيف الحياة لفقد الحبنى فليتَ الماتُ لنا كلّنا

ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مفيد قمحية وجماعة: (٢٦٢/١٨).

(٢) وقبله:

### أن لا يَشُـمُّ مدى الزمان غوَالِيــا ماذا على مَن شَمَّ تُربَة أحمد

ينظر: الوفا بأحوال المصطفى، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان. ٠٨ , ١٤ هـ – ١٩٨٨ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (ص١٩٨)، ونهاية الأرب: (١٨/ ٢٦٥). (٣) لم أعثر على مصدره في الكتب الموجودة عندي.

- (٤) أخرج أبو داود في سننه، رقم (٣١٣٢) عن عبدالله بن جعفر قال: قال رسول الله عليه: الصنعوا لأل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم". وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننَّه، رقم (١٦١٠).
  - (٥) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ٧١)، والتهذيب (٢/ ٤٥٢)، والعزيز (٢/ ٤٥٩)، والمجموع (٥/ ٢٨٢).

# حكم صنع أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه

وأما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع النّاس عليه: فقد قال الشيخ بدر الدين الزركشي في بداية المحتاج: إنّه بدعة غير مستحبة، وقضية هذا أنّه مباح (۱)، وقال الشيخ كمال الدين الدميري: "إنّه بدعة مستقبحة"، وقضية هذا أنّه مكروه (۲)، وبالجملة تركه أولى، ولا تحريم فيه، اللّهم إلاّ أن يكون ذلك من التركة قبل القسمة، فإنّه يحرم وإن اتفق عليه جميع الورثة وهم من أهل التمليك؛ لعدم علمهم بأنصابهم غالباً.

فائدة: روى البيهقي في الشعب: أنّه تلك كان يستعيذ من موت الفجأة» (٣)، وروي: «أنّه قال: «موتُ الفجأة أخذةُ أسِف» (٤)، وقد صح: «أنّ إبراهيم، وداود، وسليان المناف فهذا يقتضي أن يكون موتَ الصالحين (٥٠).

قال المحدثون: الذي قاله على عمول على من له تعلقات تحتاج إلى الإيصاء والتوبة وإرضاء الخصاء والمستيقظون المستعدون فإنه تخفيف

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذا القول للزركشي. لكن نسبه النووي لابن الصباغ. ينظر: الروضة (٢/ ١٤٥)، والمجموع (٥/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النجم الوهاج (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في شعب الإيمان للبيهقي. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٣٢)، رقم (٧٦٠٢) «عَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يَتَعَوَّذُ مِن مَوتِ الفَجاَّةِ، وَكَانَ يُعجِبُهُ أَن يُمَرَّضَ قَبلَ أَن يَمُوتَ».

 <sup>(</sup>٤) أخرج الإمام أُحد في المسند، رقم (١٥٤٩٦)، وأبو داود في سننه، رقم (٣١١٠). قال النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٩٠٣): وروي موقوفاً على عبيد بن خالد، ورواه أبو داود بالوجهين بإسناد صحيح".

<sup>(</sup>أخذة أَسف) بفتح الهمزة وكسر السين: الشديد الغضب. ويجوز فتح السين، وروي بوزن فاعل أي: غضبان. شرح سنن أبي داود لابن رسلان شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (ت: ٨٤٤هـ)، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط- دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م): (٢٩/١٣)

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الشعب (٧/ ٢٥٥)، رقم (١٠٢٢) عن طريق أبي طاهر البصري عن أبي السكن الهجري قال: مات خليل الله فجأة، ومات داود فجأة، والمالحون، وهو تخفيف على المؤمن وتسليد على الكافر.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الملقن: ويحتمل أن يكون ذلك -والله أعلم- لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية، وترك الإعداد للمعاد، والاغترار بالآمال الكاذبة، والتسويف بالتوبة. التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي (ت: ٤٠٨هـ) المحقق: دار الفلاح، - دار النوادر، دمشق - سوريا، ط: الأولى، (١٤٢٩ هـ -٢٠٠٨م): (١٨٢/١٠)، وينظر: المجموع (٥/ ٢٨٣)، والنجم (١٢٣/٣)، ومغني المحتاج (١/ ٣٦٨).

ورفق بهم، ألا ترى أنّ ابن مسعود وعائشة قالا: «موت الفجأة رَاحَةٌ لِلمُؤمِنِ، وَأَخذَةُ غضب لِلفَاجِرِ»؟ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرج الإمام أحمد في المسند، رقم (٢٥٠٤٢) عن عائشة قالت: سألت رسول الشريط عن موت الفجأة فقال: «راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر». وأخرجه عن عائشة وابن مسعود موقوفاً، البيهقي في الشعب (٧/ ٢٥٥)، رقم (١٠٢١٩).

بفضل الله تعالى وعونه أكملت التحقيق لكتاب الجنائز من الوضوح والتعليق عليه مع الإفادة من تحقيق الشيخ صباح الشارستيني، وفقنا الله تعالى لإكمال المشروع. آمين. وهذه الحصة تنتهي في المخطوطة (٧٧١٧) في اللوحة (٢٧٢٥) وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٢٧٢٥)، وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٥٠٠٥)، وفي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٥٠٠٥)، ولي المخطوطة (٣١٧١) في اللوحة (٥٠٠٥)،

تم المجلد الثاني من الوضوح ويليه المجلد الثالث منه ويبتدئ من كتاب الزكاة والحمد لله أولا وأخيرا. وقد أكملت إعداده للطبع في الثامن من شهر رمضان سنة (٤٤٠هـ). وفقنا الله لطبع الكتاب كله بفضله ونفع به.